# مركز الملكن فيصسك للبوش ولالدرلاساس الالاسلام

التيرة النبوت في ضَوء المصادرا لاضلية درائة تحليلية

الركتورمخري رزق لالدّ (حمرُ الأستاذ المثارك . بكلية التربية جامعة الملك سعود

ا لطبعة الأولى ١٤١٢- ١٩٩٢م

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٢ه/ ١٩٩٢م مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ص . ب ١٠٤٩ الرياض ١١٥٤٣



مطيعة - مركز الملك فيصل البحوث والدرامات الاسلامية

### إهداء

أهدي هذا الكتاب إلى أساتذة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة، وإلى طلاب العلم الباحثين عن الحقيقة، الذين يرغبون في معرفة سيرة الرسول في في ضوء الروايات الموثقة، وفق مناهج المحدثين، بصفة عامة.

# تكسر وتقديسر

أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإكهال هذا البحث، ثم أشكر القائمين على أمر جامعة الملك سعود، وكل من كان سببا في منحي إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي كامل، أتاحت لي فرصة إكهال جمع مادة هذا البحث، ثم إخراجه إلى النور.

وأشكر كل من أعانني بنصيحة أو بمشورة أو بتشجيع معنوي، أو بتخريج بعض الأخبار أو بإعارته إياي بعض المصادر والمراجع. وذلك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»(١). وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: السنن (٢٢٨/٣)، من حديث أبي هريرة وصححه.

### تقديحم

شغُل المسلمون منذ الأيام الأولى للإسلام بسيرة الرسول محمد على فاعتنوا بتسجيل وقائعها، وحرصوا على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب الحديث النبوي أو في كتب السيرة أو كتب التاريخ العامة. وقد اختلفت مناهج العلماء باختلاف عصورهم وتخصصهم؛ فللمحدِّثين منهج يتسم بالضبط الشديد والتحري الدقيق لكل مانسب إلى الرسول على من قول أو عمل. وللمؤرخين وكتاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج المحدثين؛ ولا غرابة في هذا فإن دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان قوام اهتهامها الحرص على جمع الحديث النبوي والسيرة العطرة. ولذا احتكم الأخباريون والمؤرخون إلى مناهج المحدثين وأساليبهم في نقل الوقائع والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والروايات، ولكن على نحو يختلف في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث.

ولا شك أن السيرة النبوية من أهم مجالات الدراسة التي عني بها المسلمون قديها وحديثا، وستظل موضع عناية المسلمين بإذن الله لأن سيرته عليه الصلاة والسلام تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبيان لأحكامه. ومن هنا تعددت المصادر التي نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها. وظهرت في كل عصر دراسات في السيرة النبوية تتخذ طوابع مختلفة فمنها ما يحرص على اختصار السيرة، ومنها ما يعنى بالدروس الدينية والتربوية المستقاة منها، ومنها ما يطمح إلى التحقق من بعض الوقائع والأقوال. إلى غير ذلك.

إن غنى السيرة التي تسجل حياة خير البشرية عليه الصلاة والسلام ذو أثر واضح في تنوع النظرات والمناهج والاستنباطات؛ فكل قارئ للسيرة يجد فيها من جوانب الإعجاز النبوي ما يروقه. ولذا فسوف تظل السيرة معيناً لا ينضب مهما كثر عليه الواردون، ونهل من نبعه الناهلون.

وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد، يرتبط بسلسلة المؤلفات التي تتخذ من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مجالا للدراسة والاستنباط. وهدف المؤلف في هذا العمل أن يكتب السيرة النبوية معتمداً على مصادرها الأصيلة المتنوعة، مختاراً ماكان من الروايات قويا، ومناقشاً ماكان محل نقاش وإن كان مشهوراً بين الناس. وقد حوى الكتاب مادة علمية غزيرة استطاع المؤلف من خلال منهجه المتميز أن يجمع شتاتها ويدققها، خصوصاً ماتناثر منها في المصادر المتعددة ككتب التفسير والحديث والسير والمغازي والتاريخ والطبقات والتراجم والفقه، وربها لا يجد القارئ ذكراً لبعض كتب السيرة القديمة شيئاً ما أو الحديثة، وهذا الأمر مرده إلى منهج المؤلف الذي التزم فيه بالاعتهاد على الكتب الأصلية التي عنيت بنقل السيرة عن الرواة الأولين.

ولم يخل هذا الكتاب من إشارات تربوية مفيدة، أو لمسات إيهانية معبرة، كما لم يقف عند حدود سرد النصوص بلا تمعن أو إشارة إلى فقهها ودروسها خصوصا وهي محل الأسوة والاقتداء.

وقد قام مركز الملك فيصل بإعداد فهارس للكتاب كفهرس الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية القولية، والأعلام، والأماكن، والغزوات والسرايا والحروب، والأشعار، والحكم والأمثال من أجل تيسير الوصول إلى موضوعاته وتحقيق مزيداً من النفع به. وقد بات ذلك ضرورياً في النشر العلمي اليوم خصوصاً في مصادر العلوم النقلية ذات الصبغة المرجعية.

نرجو أن ينفع الله مهذا الكتاب، وأن يسد به ثغرة في المكتبة الإسلامية، وأن يثيب مؤلفه. ولله الحمد أولا وأخرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمين العام

#### مقديية

منذ عام ١٣٩٧ هـ أوكل الي تدريس مادة «السيرة النبوية» بقسم الثقافة الإسلامية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية. وخلال هذه الفترة واجهتني مشكلة المراجع التي يمكن أن يعتمد عليها المدرس والطالب. فلم أعثر على كتاب تَحَقَّقَ فيه معظم المواصفات المطلوبة حسبها تبلورت في ذهني، وبناء على تجربتي المحدودة وقلة بضاعتي؛ فقد كنت أتوق دائها إلى العثور على كتاب تتحقق فيه مواصفات معينة، أبرزها:

١ ـ غزارة مادته العلمية وشموله أبرز أحداث السيرة النبوية.

٢ - أن يكون مختصرا بحيث لا يتجاوز حجمه المجلد الواحد أو في نحو ستهائة صفحة.

٣ ـ أن يكون وفق المنهج الذي سوف أصف أهم ملامحه.

عندما لم أجد كتابا تحققت فيه هذه المواصفات، أقدمت على القيام بهذه المحاولة التي أرى أنه قد تحقق فيها جزء كبير من تلك المواصفات. وإذا كان هناك قصور في بعض الجوانب فهو مني وذلك لأن بضاعتي في الحديث مزجاة، وكان ينبغي أن يقوم بهذا البحث علم من أعلام الحديث في زماننا هذا، ولما لم يفعلوا حتى الآن، فقد اضطررت للتطفل على موائدهم؛ ومما أغراني بذلك أنني وجدتها عامرة بها لذ وطاب من التحقيقات العلمية والأحكام على مرويات السيرة العطرة، مما وفر على كثيرا من الجهد والوقت.

وأرجو من أساتذتنا العلماء أن يسدوا لنا كل ما يستطيعون من نصح وتقويم وتصحيح حتى يخرج هذا البحث في صورة مرضية في طبعته الثانية \_ إن شاء الله \_ ليستفيد منه مؤلفه ومطالعوه، ويستعين به مؤلفه \_ بعد الله

تعالى ـ على أداء مهمته الأكاديمية والتربوية، وينفع الله به أبناء المسلمين وطلاب العلم.

والله أسأل أن يمنحني أجرَي المصيب أو أجر المخطىء.

#### منهيج البحث

إن مرويات سيرة الرسول على كثيرة جدا، ولذا فقد يلحظ القارىء أن الباحث قد أهمل طائفة من الروايات الضعيفة التي يكثر من روايتها بعض أهل المغازي والسير والتاريخ، لأن هدف البحث ليس استقصاء جميع مرويات السيرة النبوية، بل الهدف رسم هيكل للسيرة يستوعب معظم الصحيح من مرويات السيرة، وإذا لم أجد الصحيح ذكرت مرويات ضعيفة، فيما لا يتعلق بالعقيدة والأحكام، ونبهت على ذلك، لأن بعض العلماء يجوّز رواية الحديث الضعيف فيما دون المسائل العقدية والأحكام الفقهية.

إن من الأهداف الرئيسة لهذا البحث الاعتباد على المرويات الصحيحة، وإذا أخفق الباحث في شيء من هذا فمرده إلى نقص فيه، ويرجو من أهل الصنعة الحديثية أن يصححوه ويقوموه.

لقد حاولت التقليل من حجم الحواشي حتى لا يتضخم الكتاب، وعلى الرغم من هذا كادت الحواشي أن تصل إلى نحو ثلث الكتاب، وذلك لأن الضرورة العلمية اقتضت ذلك، خاصة إن كثيرا من الأحاديث الضعيفة تتقوى بالشواهد والمتابعات التي لابد من ذكر بعضها. إضافة إلى هذا فإنني رأيت ضرورة وأهمية إثبات كثير من مرويات أهل السير والمغازي إلى جانب الروايات الصحيحة، وذلك على الرغم من ضعف مرويات أهل المغازي ليتبين للقارئ أن كثيراً من مرويات أهل المغازي والسير لها أصل في الصحيح، وان روايات أهل الحديث الصحيحة تؤكدها وتجعل لها قيمة علمية معترة.

من المتعارف عليه بين غالبية الباحثين الأكاديميين ان المصدر أو المرجع إذا ذكر لأول مرة، ذكرت جميع البيانات المتعلقة به، ولكثرة المصادر والمراجع

وخشية الإطالة، رأيت أن أذكر البيانات الكاملة عن المصادر والمراجع في قائمة ثبت المصادر والمراجع.

ورأيت أن أستخدم بعض الرموز والمصطلحات على سبيل الاختصار أيضا، وهي:

- ١) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر = البخاري /الفتح.
  - ٢) صحيح مسلم مع شرح النووي له = مسلم / النووي.
- ٣) الإمام أحمد بن حنبل: المسند بترتيب البنا الساعاتي، المسمى الفتح الرباني = الرباني مع شرحه له والمسمى بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني...
- ٤) ك . = كتاب ٥ ) ب = باب ٦ ) ح . = حديث رقم كذا
- (V) ط . = طبعة (V) ص = صفحة (V) ص ص = من صفحة كذا .
  - ۱۰) جـ = جزء ۱۱) م = مجلد.

لقد أهملت تعريف بعض الأعلام الذين أذكرهم، مكتفيا بالإحالة إلى بعض المصادر التي تتناول تعريفهم. وذلك للاختصار.

إذا ورد الخبر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهذا في الغالب، ولم أذكر روايات أهل الحديث الأخرين إذا لم يكن بها زيادات مفيدة، ولكني كثيرا مما أذكر روايات ضعيفة أو ضعيفة جداً لأهل المغازي والسير، إما لأن كثيرا ما يوجد بها زيادات تتقوى بالشواهد والمتابعات، أو على أقل تقدير يعرف أن للكثر منها أصلاً.

وإذا قلت عن الرواية إنها معلقة أو بدون إسناد أو منقطعة أو معضلة، أو مرسلة لا تنجبر أو من رواية الواقدي وغيره من المتروكين والضعفاء، فهذا يعنى ان هذه الرواية ضعيفة أو ضعيفة جداً. وذلك لتقليل التكرار.

لَّقد حرصت أن تكون كل معلوماتي موثقة ليسهل على القارىء التأكد من صحة النقل أو الاستزادة من المعلومات التي وردت مختصرة.

رأيت أن يعتمد هذا الكتاب في معلوماته على أوثق المصادر وعلى رأسها

كتاب الله تعالى ثم كتب التفسير والحديث والمغازي والسير، وأن أذكر درجة الخبر ليعرف إن كان لها يحتج به أم لا، وذلك في ضوء آراء أهل الحديث. لقد أعطيت الأولوية في الاستشهاد للآيات القرآنية، ثم روايات الصحيحين، ثم الصحيح من الروايات المبثوثة في كتب التفسير والحديث والدلائل والمغازي والسير والتاريخ العام والآداب، وغيرها من كتب أهل

العلم المختلفة. ورأيت أن استنبط من كثير من أحداث السيرة بعض رؤوس المسائل الفقهية والحكم والعبر.

### أهداف دراسة السيرة النبوية

١- إن الدارس لسيرة الرسول على التطبيق العملي الأحكام الإسلام التي تضمنتها الأيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في عالات الحياة المختلفة.

٢- إن الاقتداء برسول الله على يقتضي معرفة شهائله وأحواله على في المجالات المختلفة ومن عرف شهائله وأحواله وأحبه واقتدى به، فسينال ما يدخره الله له على ذلك. قال تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ﴾ (١).

٣- إن الاقتداء برسول الله على عبة العبد ربه، وسينال العبد عبة العبد ربه، وسينال العبد محبة الله له، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْبُونُ اللهُ فَاتَّبُعُونَ يَحِبُكُمُ اللهُ ﴾ (٣).

الله على على دلائل معجزاته على نبوته على يقوي ويزيد الإيبان.

٥ ـ إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيهانية عقدية، وقفها الرسول على وأصحابه لإعلاء كلمة الله، تقوي من عزائم المؤمنين

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢١. ١٣٠ آل نمايات ١٣٠

<sup>(</sup>٣) آل عَمران: ٣١.

- السائرين على درب الرسول ﷺ، وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق، وتقذف في قلوبهم الطمأنينة.
- ٦- في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي لب من الحكام والمحكومين، فيعرف من تحدثه نفسه بالجبروت والكبرياء مآل من اتصف هذه الصفات.
- ٧ في سيرته ﷺ دروس كثيرة لجميع فئات الناس، ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها، لا سيها الدعاة.
- ٨ إن سيرة الرسول على المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب.
  - ٩ \_ يجد المرء في سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.
- 10 يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة، من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة وتربية واجتماع . . . الخ .
- 11 \_ يتغرف الدارس لسيرته على تطور الدعوة الإسلامية، وما كابده الرسول على وأصحابه لإعلاء كلمة الله، وما واجهه هو وأصحابه من مشكلات، وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات، وحل تلك المشكلات.
- 17 \_ إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة، لا يتأتى فهمه ومعرفته إلا في ضوء وقائع السيرة.
- 11 ـ إن المعجزات التي أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد على لا تفهم جيدا إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدثت خلالها تلك المعجزات.

#### مصادر السيرة النبوية

### ١ \_ القرآن الكريم:

لقد تناولت كثير من الآيات القرآنية الكريمة حياة الرسول على في أطوارها

المختلفة، قبل البعثة وبعدها، وهو ما ستلحظه عند قراءتك هذا الكتاب، أو عند القاء نظرة سريعة على حواشيه في الصفحات المختلفة وقد ألف الأستاذ محمد عزة دروزة كتابا في مجلدين تحت عنوان: (سيرة الرسول على صورة مقتبسة من القرآن الكريم)، وإن هذا وذاك يدل على أن المصدر الرئيس لسيرة الرسول على أن يكون القرآن الكريم، لأنه نص قطعي الثبوت، بل هو أصح نص عرفته البشرية في تاريخها، وليس من الإيهان أو من أبجديات المنهج العلمي التغاضي عن هذه الحقيقة التي لا تحتاج مني إلى كثير كلام لإثبات ذلك.

وتناول القرآن في حديثه أمورا كثيرة عن العرب قبل الإسلام، وذلك في جميع مجالات حياتهم الدينية والسياسية والاجتهاعية والاقتصادية والثقافية. كها حدثنا القرآن عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما جاورها، مما يلقي الضوء على أحوال المجتمعات الإنسانية، قبل وحين ظهور الإسلام.

وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكريم لمعرفة سيرة الرسول ، لابد من الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور، التي ساقت الأجاديث المسندة لتفسير الأيات المختلفة، وبينت الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، مع مراعاة أن الأحاديث التي يستشهد بها المفسرون ليست كلها على درجة واحدة من حيث القبول؛ فمنها الصحيح والحسن والضعيف والواهي والموضوع. فإذن لابد أن تُقوَّم مروياتها ويختار منها ما تثبت صحته، أو يكون صالحا للاحتجاج به، وفقا لمعايير أئمة أهل الجرح والتعديل ورجال الحديث.

ومن أشهر وأوثق كتب التفسير بالمائدور تفسير الإمام الطبري (ت ٣١٠هـ)، والإمام ابن كثير (ت ٤٧٧هـ)، وابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ). وقد لخص الإمام السيوطي (ت ٩١١هـ) هذه التفاسير في كتابه: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، وحفظ لنا نصوص ما فقد أو أهمل من هذه التفاسير<sup>(3)</sup>!

<sup>(</sup>٤) انظر: د. فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمها، ص ص١٣٥ ـ ٣٥.

### ٢ ـ الحديث النبوي الشريف:

عنيت كتب الحديث بجمع أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وصفاته الخُلقية والخُلقية. وتناول بعضها طرفا من سيرته ومغازيه وسراياه وبعوثه، سواء كانت أبوابا ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم. وتتفاوت درجة الاهتهام بأبحاث السيرة بين كتاب وآخر. فنجد البخاري مشلا يهتم بسيرة الرسول في فيفرد كتبا وأبوابا من جامعه الصحيح لسيرته في قبل مبعثه وبعده، ومغازيه وسراياه وبعوثه، ومكاتباته، وفضائل أصحابه، وزوجاته، إضافة إلى ما هو مبثوث من أحداث السيرة ضمن مرويات كتب وأبواب جامعه الصحيح.

والمتأمل في حواشي هذا الكتاب يقف على حقيقة هامة حول هذا الكتاب، وهي أن البخاري كاد أن يغطى أبرز أحداث سيرة الرسول على الكتاب،

وكذلك الإمام مسلم، فقد أفرد كتبا وأبوابا من صحيحه للحديث عن سيرته على ومثال ذلك كتب: الجهاد والسير، فضائل النبي على فضائل الصحابة (رضي الله عنهم)، الإمارة. إضافة إلى المرويات الكثيرة المبثوثة في ثنايا الأبواب الأخرى من صحيحه. وهو ما ستلحظه عند قراءة هذا الكتاب، أو إذا ألقيت نظرة عاجلة على حواشيه. وقد استدرك الإمام الحاكم النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم، وهي حسب معياره على شرطها أو على شرطها أحدهما. وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها ولم يوافقه في بعضها وسكت عن بعضها، وجاء من بعدهما من تتبعها ولم يوافقه إلى بعض الأحاديث. وفي هذا المستدرك قسم خاص بالمغازي والسير، إضافة إلى الأحاديث الأخرى المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة بأحداث كثرة من السرة.

أما كتب السنن الأربعة فأكثرها ذكرا للسيرة جامع الإمام الترمذي، خاصة في أبواب المناقب. ويليه كتاب سنن أبي داود، ثم كتاب سنن ابن ماجه، خاصة كتاب الجهاد، ثم سنن النسائي.

ويضاف إلى ما سبق، فقد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقى بهادة معتبرة

في السيرة.

أما كتب المسانيد، فيتربع على قمتها مسند الإمام أحمد، ويبدو لك جليا عزارة مادة السيرة فيه - إذا نظرت في كتاب الجهاد منه بالمجلد رقم ١٢، وكتاب المناقب بالمجلد وكتاب السيرة النبوية بالمجلدات: ٢٠، ٢١، ٢١ وكتاب المناقب بالمجلد رقم ٢٢، بترتيب البنا الساعاتي، المعروف بـ «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وحسب علمي، فإنها أغزر مادة في السيرة وجدت في كتاب حديث. والمتأمل في المجلدات المذكورة وفي كتابنا هذا، سوف يقف على هذه الحقيقة، وليس هذا بغريب في كتاب ضخم قيل إنه ضم بين دفتيه نحو ثلاثين أو اربعين ألف حديث، قيل مع المكرر وقيل من دون المكرر (٥).

ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية الصحيح. فكها هو معروف كان على رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان الشيخان البخاري ومسلم. ولذا يتعين على المرء أن ينظر في أسانيد كتب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسناد، فيقبل ما هو صحيح أو حسن، فيحتج به، وإذا استأنس بالضعيف فيها دون ذلك، فعليه أن يكون عالما بذلك منها عليه.

ومن نعم الله على عباده أن قيض لهذه الكتب من يقوم بخدمتها - قديما وحديثا - ولذا ترى ان معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حكم عليه الائمة وبينوا مرتبته، وهو ما ستلمسه عند مطالعتك في هذا الكتاب

وقد ألفت كتب خاصة تخدم كتب الحديث، وهي كتب التراجم والطبقات والمعاجم. والمتبع لكتب الطبقات التي تناولت تراجم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ورواة الأحاديث، سيجد فيها كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالسيرة، والتي يمكن تقويمها للاحتجاج بالصحيح والحسن منها، مثل: طبقات ابن سعد والاصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبدالبر وأسد

<sup>(°)</sup> انظر: المسند (٣٢/١ - ٣٣) شرح لأحمد محمد شاكر، تحت عنوان الطلائع الكتاب، - المصعد الأحمد في حتم مسند الإمام أحمد للحافظ شمس الدين بن الجزري.

الغابة لابن الأثير ومعاجم الطبراني، وهو ما ستراه واضحا عند قراءتك في هذا الكتاب.

#### ٣ \_ كتب الشيائل:

على الرغم من أن معظم الأحاديث المتعلقة بشهائل الرسول على مثبوتة في ثمايا كتب الحديث فقد أفرد لها بعض أهل الحديث كتبا وأبوابا في مصنفاتهم. ومثال ذلك انك تجد في صحيح البخاري ما يسمى بد كتاب الأدب ، وكتاب الاستئذان وكتاب اللباس، وتجد في صحيح مسلم كتاب: البر والصلة والآداب، وكتاب فضائل النبي على وكتاب اللباس والزينة وكتاب الرهد والرقائق، وتجد في سنن الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان، وتجد في سنن ابن ماجة كتاب الادب وكتاب الزهد.

ومن أهل الحديث من أفرد شهائل الرسول على بالتصنيف مثل ما فعل الإمام الترمذي، حيث ألف كتاب الشهائل، الذي اختصره وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني، وحققه من قبله الأستاذ الدعاس، ومثل كتاب أخلاق النبي على وآدابه لأبي الشيخ، والأنوار في شهائل النبي المختار للبغوي، وغيرهم.

وجمعت هذه الكتب الصحيح والسقيم، فعلينا ان نأخذ منها ما تثبت صحته.

#### ٤ ـ كتب دلائل النبوة ـ المعجزات:

لقد تناثرت أحاديث الدلائل والمعجزات في بطون وثنايا كتب الحديث، ولكن أراد بعض العلماء أن يفردوها بالتأليف، وضاع معظمها، ولم يسلم من ذلك سوى النذر اليسير، وأشهرها: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. وعلى الرغم من أن عنوان كتاب البيهقي يشير إلى أن مضمون الكتاب في الدلائل، إلا أن الحقيقة غير ذلك، إذ إن الكتاب فيه كل شيء استطاع أن يجمعه مؤلفه عن سيرة

الرسول على وقد طبع في سبع مجلدات، بتحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعة جي. وهو من أنفس الكتب في السيرة عامة والدلائل خاصة. فقد استفاد مؤلفه من مؤلفات سابقيه في الحديث، فجاء مصدرا ومرجعا لا يستغنى عنه أى باحث في السيرة.

وقد جمع السيوطي في كتابه « الخصائص الكبرى » طائفة كبيرة من الدلائل التي ذكرت في كتب سابقيه من رجال الحديث بصفة خاصة.

وتحتاج هذه الكتب إلى مزيد عناية ودراسة وتمحيص لتمييز الصحيح من السقيم، فيستفيد منها من يريد أن يكتب شيئا في ضوء صحيح السرة أكثر.

### ٥ ـ كتب المغازي والسير:

مما لا شك فيه ان معظم أصل مادة كتب المغازي والسير، هي مرويات مبثوثة في كتب السنة، حعلوا السيرة جزءاً منها. فقالوا: (إنها كل ما أثر عن الرسول على من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة.).

وكما ذكرنا عند الكلام عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرة، لمسنا ما تكونه مادة السيرة من أجزاء في كتب الحديث. وكشأن العلوم الإسلامية المختلفة التي أخذت تنفرد بالتخصص في جوانب معينة، فقد أخذ بعض العلماء ـ وهم أصلا محدثون ـ في إفراد السيرة باهتمام خاص وكتب خاصة.

ولعل أوائل أبرز من اهتموا بالكتابة في السيرة عموما في القرن الأول الهجري: عبدالله بن عباس (المتوفى سنة ٧٨هـ)، سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي، المولود في حياة الرسول وربي وهو والد شرحبيل بن سعيد، وسهل ابن أبي حَثْمَة المدني الأنصاري، المولود سنة ثلاث من الهجرة، والمتوفى في ابن أبي حَثْمَة المدني الله عنه)، وعروة بن الزبير بن العوام (٣٠٠ أو عهد معاوية (رضي الله عنه)، وعروة بن الزبير بن العوام (٣٠٠ أو ٩٠٠ من المسيب المخزومي (ت ٩٤هـ)، وأبان بن عثان بن عفان (ت ما بين ٨٦ و ١٠٥هـ)، وأبو فضالة عبدالله بن كعب بن مالك

الأنصارى (ت ٩٧هـ).

وفي القرن الثاني الهجري، برز: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ١٠٧هـ)، ووهـب بن منبه (ت ١١٤هـ)، وشرحبيل بن سعيد (ت ١٧٣هـ)، وأبوروح يزيد بن رومان الأسدي (ت ١٣٠هـ)، وأبوالأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي، يتيم عروة (ت ١٣١هـ)، وعبدالله بن أبي بكر بن حزم (ت ١٣٠هـ)، وموسى بن عقبة (ت ١٤١هـ)، أبي بكر بن حزم (ت ١٣٠هـ)، وموسى بن عقبة (ت ١٤١هـ)، ومحمد بن اسحاق بن يسار المطلبي المدني (ت ١٥١هـ)ويونس بن يزيد الأيلي (ت ١٥٠هـ)، وأبومعشر السندي (ت بعد سنة ١٧٠هـ)، وأبواسحاق الفزاري (ت ١٨٦هـ)، والوليد بن مسلم الدمشقي (ت ١٩٥هـ)، وأبواسحاق الفزاري (ت ١٨٦هـ)، والوليد بن مسلم الدمشقي (ت ١٩٥هـ).

وبرز في القرن الثالث الهجري: محمد بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ) وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)، وسعيد بن المغيرة بن الصياد المصيصي (ت ٢٢٠هـ)، وأحمد بن محمد الوراق (ت ٢٢٨هـ)، ومحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ٢٣٠هـ)، ومحمد بن عائذ القرشي (ت ٢٢١هـ)، وسليمان بن طرخان التيمي (ت ٢٤٥هـ)، وهشام بن عمار (ت ٢٤٥هـ)، وسعيد بن يحيى الأموي (ت ٢٤٩هـ)، وعمر بن شبة بن عبيد (ت ٢٦٦هـ).

لقد قسم بعض المؤرخين هؤلاء المؤلفين في السيرة إلى طبقات: أولى وثانية وثالثة ورابعة. فأشهر رجال الطبقة الأولى أبان وعروة وشرحبيل وابن منبه ولم تصلنا كتبهم، بل وصلنا كثير من مروياتهم في السيرة مبثوثة في بطون كتب اللاحقين من أهل المصنفات الكبيرة في الحديث والتفسير والسيرة. وعشر المستشرق بيكر على قطعة من كتاب المغازي لوهب، بين أوراق بردي شتارينهارت المحفوظة الآن بمدينة هيدلبرج الألمانية، برواية عبدالمنعم ابن بنت وهب، وهو عند المحدثين من الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى وهب، وهو عند المحدثين من الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، بجمع مرويات عروة في السيرة، برواية أبي الاسود، ونشرها في كتاب بعنوان: (مغازي رسول الله وسلام المعروة بن الزبير - برواية أبي الأسود يتيم عروة).

وكذلك لم تصلنا كتبهم، بل وصلتنا كثير من مروياتهم في كتب اللاحقين. وقد قام الدكتور سهيل زكار بجمع مرويات الزهري من بطون الكتب، ونشرها في كتاب تحت عنوان (المغازي النبوية . . ). ومن أشهر رجال الطبقة الثالثة: ابن عقبة وابن راشد وابن إسحاق، وثلاثتهم من تلاميد الزاهري، والفزاري والوليد والواقدي وعبدالرزاق والصيصي وابن سعد والوراق وابلُ عائدُ وابن أبي شيبة وابن طرخان وابن عمار والأمويٰ. وقد وصلتنا أجزاء من كتب معظم رجال هذه الطبقة، فقد وصلتنا أجزاء من مغاري ابن عقبة، وهو القطعة التي وجدها ادوارد سخاو ونشرها مع ترجمة ألمانية له سنة ١٩٠٤م، وأجراء من سيرة ابن إسحاق، أهمها الجزء المشهور بسيرة ابن هشام، ثم الجزء المسمى (السير والمغازي)، وقد صدرت طبعة منه بتحقيق الدكتور محمد حمد الله الحيدرآبادي، وأخرى بتحقيق الدكتور سهيل ركار، وسيرة الرسول ﷺ للفزاري، حيث وجد منها جزءان بمكتبة جامعة القرويين بالمغرب، وسينشرها ـ إن شاء الله ـ الدكتور فاروق حمادة، ومغازي الواقدي، وهو كتاب لمطبوع في ثلاث مجلدات، بتحقيق المستشرق مارسدان جونز. ووصلنا كتاب السيرة لعبد الرزاق ضمن مؤلفه المشهور (المصنف)، وهو مطبوع متداول. ووصلنا كتاب ابن سعد المعروف بـ (الطبقات الكبرى). وطبع في سبعة مجلدات، المجلد الأول والثاني في السيرة النبوية، ومعظم مروياته في السيرة من طريق شيخه الواقدي، فقد نقل عنه في ثلاثة وأربعين ومائة موضع(١).

ومن أشهر رجال الطبقة الثانية: عبدالله بن أبي بكر وعاصم والزهري.

ووصلنا كتاب ابن عائد، ولكنه مازال مخطوطا بالمتحف البريطاني بلندن. ووصلنا كتاب ابن أبي شيبة، المعروف بـ (تاريخ ابن أبي شيبة) وهو مخطوط، ومنه نسخة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٦) انظر: زياد محمد منصور، مقدمة تحقيقه لكتاب الطبقات لابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، ص ٥١، فقد أحصى الأستاذ زياد عدد الرويات التي نقلها ابن سعد عن كل شيخ من شيوخه

ويلاحظ ان من قسم مؤرخي السيرة إلى هذه الطبقات، أهمل ذكر اسهاء كثيرة ممن ذكرنا، ولم يضعها في مكانها المناسب من الطبقات.

يتفاوت حجم المادة في السيرة بين مؤلف وآخر كها ستراه واضحا من خلال المستشهد به في هذا الكتاب، ومن خلال نظرتك للمطبوع والمخطوط والمتناثر في بطون الكتب. فنجد ـ مثلا ـ مادة غزيرة في السيرة عند ابن اسحاق والواقدي وابن سعد والفزاري وعروة بن الزبير والزهري وابن أبي شيبة وابن عقبة، والأموي، بينها نجد مادة أقل نسبيا عند الوليد وابن طرخان وابن عائذ وابن عهاد. . ولم يكن كل هؤلاء المصنفين في السيرة على درجة واحدة من حيث توثيق علماء الجرح والتعديل. فبينها نجدهم يعدلون بعضهم ويضعونهم في طبقات المدلسين في طبقات المدلسين أو الضعفاء أو المتروكين.

والقائمة الأتية توضح لنا مكانة مشاهير هؤلاء المؤرخين في السيرة عند كبار أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا.

سنذكر العلم وتاريخ وفاته بالتقويم الهجري، ثم كيفية وصول مروياته إلينا، ثم تقويمه من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر، وإذ ذكرنا غيره أشرنا إلى ذلك.

١ سهل بن أبي حَثْمَة. ولد سنة ٣ هـ وتوفي في عهد معاوية (٤١ - ٦٠ هـ).
 بقيت من كتابه في المغازي نصوص عديدة لدى البلاذري في «أنساب الأشراف» وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه والواقدي.

صحابي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر.

٢ ـ سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي (ت ؟).
 . . . . كتابه في المغازي نصوص محدودة في مسند الإمام أح

بقيت من كتابه في المغازي نصوص محدودة في مسند الإمام أحمد ابن حنبل وتاريخ الطبري ومسند أبي عوانة.

صحابي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر.

٣\_ عبدالله بن عباس (ت ٧٨ هـ).

مروياته مبثوثة في كتب الحديث والتفسير والسير المطبوعة والمخطوطة. صحابي، والصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله

٤ ـ عروة بن الزبير (ت ٩٤ هـ).

رَوَتَ عنه الكتب الستة وغيرها، مثل كتب ابن إسحاق وابن سيد الناس وابن كثير وابن حجر وابن عبدالبر. . . إلخ . ثقة، فقيه مشهور، ص ٣٨٩، من التقريب.

٥ ـ سعيد بن المسيب المخزومي (ت ٩٤ هـ).

من شيوخ الزهري. كتب شيئاً عن حياة الرسول على والفتوح، رواه عنه الطبرى في تاريخه.

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، تابعي، ص ٧٤١: التقريب.

٦- أبوفضالة عبدالله بن كعب بن مالك (ت ٩٧ هـ).
 روى عنه ابن إسحاق في كتبه والطبري في تاريخه.

ئقة، ص ٣١٩. التقريب.

٧ ـ أبان بن عثمان بن عفان (ت ١٠١ ـ ١٠٥ هـ).

روى عنه الإمام مالك بن أنس في «الموطأ» وابن سعد في «الطبقات» والطبري في تاريخه واليعقوبي في تاريخه.

ثقة، ص ٨٧. التقريب.

٨ ـ عامر بن شراحيل الشعبي (ت ١٠٣ هـ).

روى عسه: أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن مسروق الثوري والأعمش وقتادة ومجالد بن سعيد وخلق كثر.

محدث ثقة مشهور فقيه فاضل، ص ۲۸۷. التقريب ٩ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ١٠٧ هـ).

حفظ لنا الطبري في تاريخه العديد من مروياته، ونجد بعضها عند البلاذري في أنسابه والواقدي في مغازيه.

ثقة، ص ٢١٩. التقريب.

١٠ ـ وهب بن منبه (ت ١١٤ هـ).

وجدت قطعة مخطوطة من مغازيه بمدينة هيدلبرج الألمانية، وأخذ عنه ابن إسحاق وابن قتيبة والمسعودي والمقدسي والطبري والكسائي وثعلب. ثقة، ص ٥٨٥. التقريب.

١١ ـ عاصم بن عمر بن قتادة (ت ١٢٠ هـ).

نقل لنا عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري، ونقل عنه ابن سعد خبراً واحداً عن سقوط عين قتادة على وجنتيه في معركة أحد.

ثقة، ص ٢٨٦.

۱۲ ـ شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادة (ت ۱۲۳ هـ).

روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق ومالك وغيرهم من أهل الحديث والمغازى.

مقبول، ص ٢٦٥، ووثقه آخرون كابن حبان وابن خزيمة.

۱۳ ـ محمد بن مسلم الزهري (ت ۱۲۶ هـ).

مروياته في الكتب الستة وغيرها، وممن اقتطف من سيرته: الطبري في تاريخه. متفق على إمامته وإتقائه وتوثيقه، ص ٥٠٦.

١٤ ـ أبو إسحاق السبيعي (ت ١٢٧ هـ).

روى عنه الجهاعة وغيرهم، أمثال: الأعمش وشعبة والثوري وابن عينة وإسرائيل بن أبي إسحاق حفيده وعبدالغفار بن القاسم وعبدالكريم بن دينار ونوح بن أبي مريم ويونس بن أبي إسحاق وهذه المرويات منثورة في كتب الحديث والسير. لم يذكر له مؤلف. ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة. ص ٢٣٣.

١٥ ـ يعقوب بن عتبة بن المغيرة المدني (ت ١٢٨ هـ)
 روى عنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وغيرهم.

ثقة، ص ۲۰۸

١٦ - آبوروح يزيد بن رومان الأسدي المدني (ت ١٣٠ هـ).
 إقتبس من كتابه في المغازي: الواقدي وابن سعد والطبري في كتبهم المعروفة.
 ثقة، ص ٢٠١

- 1٧ أبو الأسود المدني محمد بن عبدالرحمن بن نوفل (ت ١٣١ أو ١٣٧ هـ). روت عنه الكتب الستة وغيرها. نقل عنه ابن سعد والطبري والبلاذري وابن حجر وابن كثير وابن القيم وابن سيد الناس وغيرهم. ولابن حجر في الإصابة ٤٨ قطعة من كتابه في المغازي والسير. ثقة، ص ٢٠١.
- ١٨ عبدالله بن حزم (ت بين سنتي ١٣٠ و ١٣٥ هـ).
   توجد مروياته في أغلب كتب الحديث، مثل مسند الإمام أحمد،
   ونقل عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري وابن كثير.
   ثقة، ص ٢٩٧.
  - ۱۹ داود بن الحصين الأموي (ت ۱۳۵ هـ).
     روى عنه مالك وابن إسحاق وغيرهما.
     نقة إلا في عكرمة، ص ۱۹۸.
    - ۲۰ ـ موسى بن عقبة (ت ۱٤٠ ـ ١٤١هـ).

مروياته في الكتب الستة وغيرها، ونقل عنه: ابن سعد والطبري وابن حجر وابن كثير والعصفري والزرقاني. ونشر قطعة منه «ادوارد سخاو» سنة ١٩٠٤م بعنوان: «المنتقى من معازي موسى بن عقبة» عن مخطوطة وجدها ببرلين. وتوجد قطعة منه ضمن أمالي ابن الصاعد كها ذكر اللكتور الأعظمي في «دراسات». وجمع اللكتور العمري كثيراً من مروياته، ونشرها في بحث بمجلة كلية الدراسات الإسلامية، بغداد، العدد الأول، عام ١٣٨٧هـ.

٢١ ـ سليمان بن طرحان التيمي (ت ١٤٣ هـ).

ثقة، ص ١٥٥٠.

كتب كتاب: «السيرة الصحيحة»، وفقدت إلا سبعاً وسبعين صفحة منها، نشرها المستشرق «فون كريمسر» في ختام كتاب المغازي للواقدي، الذي طبع بكلكتا عام ١٨٥٦م. وتوجد مروياته في الكتب الستة وغيرها، برواية ابنه معتمسر، وعند الأشبيلي

(ت ٥٧٥ هـ)، والسهيلي في الروض الأنف، وابن حجر في مؤلفاته المختلفة.

ثقة عابد، ص ٢٥٢.

٢٢ ـ محمد بن إسحاق (ت ١٥٠ أو ١٥١ هـ).

نشرت قطعة من مروياته بتهذيب ابن هشام، وهي المشهورة بسيرة ابن هشام برواية البكائي. ونشر الدكتور سهيل زكار ومحمد حميدالله قطعة منها برواية يونس بن بكير وأخرى برواية محمد بن سلمة وسينشر \_ إن شاء الله \_ محمد حميد الله قطعة أخرى. ومنها مقتبسات منثورة في كتب الحديث والتاريخ والأدب.

صدوق يدلس، فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته ثقات، فحديثه حسن لذاته.

٢٣ ـ يونس بن يزيد الأيلي (ت ١٥٢ هـ).

من رواة علم الزهري. روى له الجماعة وغيرهم.

ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلًا، وفي غيره خطأ، ص ٦١٤.

۲٤ ـ معمر بن راشد (ت ۱۵۰ ـ ۱۵۳ هـ).

اقتبس منها أهل الحديث والمغازي والتاريخ، أمثال: الواقدي والبلادري وابن سعد والطبري. توجد نسخة من مغازيه بالمعهد الشرقي بشيكاغو، نشرته نبيهة عبود، وما تزال قطعة منه مخطوطة، في إسلامبول والرباط ودمشق.

ثقة ثبت فاضل، ص ٥٤١.

۲۵ ـ أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحنيفي (ت ١٦٢ هـ).
 روى عنه فليح بن سليهان وسعيد بن أبي مريم والقعنبي والواقدي.
 صدوق يخطئ، ص ٣٤٥ ووثقه آخرون.

۲۱ ـ محمد بن صالح بن دينار (ت ١٦٨).

روى عنه في السيرة: الواقدي والدراوردي وغيرهما.

صدوق يخطئي ، ص ٤٨٤ . ووثقه أحمد وابن حبان .

- ۲۷ ـ عبدالله بن جعفر المخرمي المدني (ت ۱۷۰).
- وردت له مرويات في السيرة عن كثير من أهل الحديث والمعازي. ليس به بأس، ووثقه أحمد والعجلي، ص ٢٩٨.
- ۲۸ ـ أبو معشر السندي (ت ۱۷۰).
- اقتبس منه الواقدي وابن سعد والطبري وابن حجر. احتج بتاريخه الأئمة، ولكنهم ضعفوه في الحديث.
- ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد. التقريب ص ٥٥٩ تذكرة
- ٢٩ ـ عبدالملك أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني (ت ١٧٦ ـ ١٧٧).
   روى عنه ابن إسحاق وابن وهب وشريح بن النعمان والجوهري وعبدالله بن صالح العجلي.
  - ثقة \_ كها في التهذيب ٢/٣٨٧ \_ ٣٨٨.
- ٣٠ على بن مجاهد بن مسلم القاضي الكابُلي (ت بعد سنة ١٨٢). له مرويات في بعض كتب الحديث، فهو من شيوخ الإمام أحمد، ومن رجال الترمذي.
- متروك، ليس في شيوخ أحمد أضعف منه، ثقة عند الترمذي عندما يروى عن ثعلبة عن الزهرى انظر، تهذيب ٧/٣٨٧.
  - ٣١ ـ زياد البكائي (ت ١٨٣).
- من رواة سيرة ابن إسحاق، وروى عنه جماعة، منهم: الإمام أحمد وأحمد بن عبده الضبي وأبوغسان النهدي وإسماعيل بن توبة وسهل ابن عثمان ويوسف بن حماد وعمرو بن زرارة وابن هشام صاحب السيرة.
  - صدوق، ثبت في المغازي ـ تهذيب ٣/ ٣٧٥.
- ٣٢ أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث (ت ١٨٦) اقتبس من سيرته الأشبيلي في الفهرست، ومنها جزءان مخطوطان بالقرويين، سيخرجهما إلى النور أحد الباحثين قريبا ـ إن شاء الله.

ثقة، ص ٩٢.

٣٣ ـ سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ت ١٩١ هـ).

من رواة سيرة ابن إسحاق. روى عنه الطبري كثيراً. له كتاب في السيرة لم يصلنا بعد.

صدوق كثير الخطأ، ضعيف عند المحدثين، وثقه ابن معين في المغازى وابن حبان ـ التهذيب (١٥٣/٤ ـ ١٥٤).

٣٤ يحيي بن سعيد الأموى (ت ١٩٤).

ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أنه ممن صنفوا في المغازي. روى عنه ابنه سعيد وأحمد وإسخاق وابن معين.

صدوق يُغـرب، وثقه ابن سعد وابن معين ـ التقريب ص ٥٩٠ التهذيب ٢١٣/١١ ـ ١٤.

٣٥ ـ الوليد بن مسلم الدمشقي (ت ١٩٥ أو ١٩٦ هـ).

روى مغازيه ابن خير الأشبيلي في الفهرست. ثقة، ولكنه كثير التدليس، ص ٨٤٥

٣٦ يونس بن بكير (ت ١٩٩ هـ).

من رواة سيرة ابن إسحاق، وله ذيل عليها. روى عنه ابنه عبدالله وابن معين وأبوبكر بن أبي شيبة وغيرهم.

صدوق يخطىء انظر: التهذيب (١١/ ٤٣٥).

٣٧ ـ أبوحذيفة إسحاق بن بشر بن محمد البخاري (ت ٢٠٦ هـ).

ذكر ابن النديم أن له كتاب المبتدأ. وصل منه إلينا قسمان: الرابع والخامس عن السيرة، بالمكتبة الظاهرية، مجموع ٧١ (الأوراق من ١٥٠ \_ ١٦٣)، انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين، المجلد الأول، الجزء الثاني، ص ٩٩. وهناك مقتبسات منه في الإصابة لابن حجر... ضعيف في الحديث. كذبه ابن المديني وابن حبان والدارقطني وابن حجر \_ انظر: لسان الميزان (١/٤٥٤).

٣٨ ـ أبوالعباس وهب بن جرير بن حازم الأزدي (ت ٢٠٦ هـ). روى سيرة ابن إسحاق، ورويت عنه بعض الأخبار في السيرة. وأشهر من روى عنه: ابن حنبل وعلى بن المديني ويحيى بن معين وابن راهويه. الح

ثقة حافظ، ص ٥٨٥

٣٩ - محمد بن عمر الواقدي ( ت ٢٠٧ هـ).

طبع كتابه بتحقيق مارسدن جونز، ونقل إلينا الطبري وابن سيد الناس وغيرهما طرفاً من مروياته الأخرى في السيرة. متروك مع سعة علمه، ص ٤٩٨

٤٠ - الهيئم بن عدي بن عبدالرحن الثعلي ( ت ٢٠٧ هـ).

له كتاب التاريخ وغيره. لم يصل من مروياته في السيرة سوى ما نقله عنه الطبري والبلادري وابن قتيبة والمسعودي.

قال ابن حجر في اللسان (٦/ ٢٠٩) كذبه البخاري ويحيى وأبوداود والنسائي. وقال: كان إخبارياً علامة

11 - عبدالرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ). توجد مروياته في الكتب الستة وغيرها، وقد طبع مصنفه وفيه السيرة.

تقة حافظ، ص ٢٥٤.

٤٢ ـ ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت ٢١٣ ـ ٢١٨ هـ). خص سيرة ابن إسحاق وله عليها زيادات قليلة وقد اشتهرت باسم: «سيرة ابن هشام».

قال السيوطي: وثقه القفطي - انباه الرواة ٢/١١٠ - ووثقه أبوسعد ابن يونس - بغية الوعاة ص ٣١٥ وغيرها. ٤٦ - سعيد بن المغيرة المصيصي (ت ٢٠٠).

٤٣ ـ سعيد بن المغيرة المصيصي ( ت ٢٢٠). وجدت له مرويات في سنن النسائي.

ثقة، ص ٢٤١ ٤٤ - الأزرقى: أبوالوليد محمد بن عبدالله (ت ٢٢٣ هـ).

تناول سيرة الرسول على في كتابه المطبوع: «أخبار مكة».

### ٥٤ ـ على بن محمد المدائني (ت ٢٢٥).

له مؤلف في السيرة - انظر: ترجمته في لسان الميزان للعسقلاني. تناول موضوعات من السيرة أفردها في مصنف، تناولت جوانب اقتصادية واجتماعية.

ضعفه ابن عدي والعسقلاني في الحديث. ورد في ترجمته ما يدل على صدقه في الأخبار.

# ٤٦ ـ صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت ٢٢٥ هـ).

له كتاب في السيرة والأخبار عجيب كها ذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٣١٤/٩). روى عنه أحمد بن ملاعب المخرمي وأبوخليفة الجمحي، وغيرهما. الخطيب (٣١٤/٩).

ذكر الخطيب أنه كان جليلًا في الحديث والأخبار (٣١٤/٩).

٤٧ ـ أحمد بن محمد الوراق (ت ٢٢٨).

في سنن أبي داود ومسند أبي يعلى ومصنف يعقوب بن أبي شيبة. صدوق، ص ٨٣.

### ٤٨ ـ محمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ).

نشر كتابه الطبقات في ثماني مجلدات. الأول والثاني منها في السيرة. وتأتي معلومات كثيرة في السيرة في ثنايا تراجم من ترجم لهم. صدوق، ص ٤٨٦

٤٩ ـ محمد بن عائذ القرشي (ت ٢٣٤ هـ).

يوجد منها في سنن أبي داود والنسائي

صدوق، ص ٤٨٦

٥٠ عبدالله بن محمد بن على بن نفيل الحراني (ت ٢٣٤).

له كتاب المغازي. روى عنه أبوداود فأكثر والباقون سوى مسلم بواسطة الذهلي. .

ثقة حافظ ـ التقريب، ص ٣٢١. التهذيب (١٦/٦، ١٨) ١٥ ـ ابن أبي شيبة: أبوبكر عبدالله بن محمد (ت ٢٣٥)

جاءت مروياته في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وينسب له كتاب: «أوائل الاسلام» الذي نقحه مؤلف آخر سنة ٣٠٠هـ، ومنه نسخة محفوظة في مكتبة برلين برقم ٩٠٤٩ كما قال الدكتور شاكر (ص ٢٠٨).

ثقة حافظ ثبت، ص ٣٢٠

٥٢ - هشام بن عمار (ت ٢٤٥ هـ).

توجد في صحيح البخاري وسنن أبي داود وسنن النسائي. صدوق، ص ٧٧٥

٥٣ - سعيد بن يحيى الأموي (ت ٢٤٩ هـ). توجد في الكتب السنة، ماعدا ابن ماجة ثقة، ربا أخطأ، ص ٢٤٢

٥٤ ـ الزبير بن بكار (ت ٢٥٦ هـ).

من كتبه ذات الصلة بالسيرة: أزواج النبي ﷺ. وهو مطبوع. وصغير الحجم.

ثقة، ص ۲۱۶ ٥٥ ـ أحمد بن الحارث الخراز (ت ۲۵۸ هـ).

له كتاب في مغازي النبي ﷺ وسراياه وأزواجه الطاهرات.

٥٦ عمر بن شبة (ت ٢٦٢ هـ).
 روى السيرة - العهد المدني - في كتابه: تاريخ المدينة المنورة. وقد

طبع بعناية الشيخ حبيب محمود أحمد. وأخيراً بتحقيق الشيخ عبدالله الدويش.

صدوق، ص ٤١٣ ٥٧ ـ عبدالملك بن مجمد الرقاشي البصري (ت ٢٧٦ هـ).

له كتاب في المغازي. روى عنه ابن ماجه والصنعاني وهو من أقرانه وابن خزيمة وابن جرير وآخرون.

صدوق یخطیء، ص ۳٦٥

٥٨ ـ إسهاعيل بن جميع (ت ٢٧٧ هـ).

ذكر ابن النديم (ص ١١٢) أن له كتابا في أخبار النبي رض ١١٢) ومغازيه وسراياه.

لم أقف على تقويمه.

90 - ابن أبي خيثمة: أبوبكر أحمد بن زهير بن حرب (ت ٢٧٩). من أهم كتبه: التاريخ الكبير، وهو من مصادر الطبري والذهبي والخطيب. أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين. بقيت منه قطعة غطوطة بالقرويين كها ذكر الدكتور شاكر مصطفى (ص ٢٢٣). قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقا» الجرح والتعديل (١/١/١٥)

ووثقه الخطيب كها ذكر ابن حجر في اللسان (١٧٤/١).

٦٠ أبوزرعة: عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري الدمشقي (ت ٢٨١ هـ) أو (ت ٢٨٢هـ).

له كتاب في التاريخ ويتضمن سيرة النبي الكريم وتاريخ الخلفاء الراشدين.

ثقة حافظ مصنف.

11 - الثقفي: إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال (ت ٢٨٣)، له كتاب في السيرة كها ذكر الصفدي في الوافي (٦/ ١٢٠) والطوسي في الفهرست (ص ٢٨). لم يذكر من ترجم له أسهاء من أوصلوا علمه في السيرة إلينا.

لم نقف على توثيق له. كان اخبارياً من مشهوري الإمامية وله تصانيف كثرة.

77 ـ الحربي: أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير (ت 7٨٥ هـ).

له كتاب في السيرة ـ كها جاء في ترجمته عند الخطيب (٢٨/٦ ـ ٤٠) روى عنه موسى بن هارون الحافظ، ويحيى بن صاعد، كها ذكر الخطيب (٦/ ٤٠). كان إماماً في الخطيب . وثقه الدارقطني كها ذكر الخطيب (٦/ ٤٠). كان إماماً في

### العلم ويقاس بابن حنبل في زهده وعلمه وورعه.

(١) ملاحظة: ولا يفوتنا أن تذكر هنا أن المحدثين أمثال البخاري ومسلم وبقية الجهاعة والإمام أحمد والحاكم وغيرهم قد أسهموا بجهد وافر في التاريخ في السيرة.

# من المراجع التي أفادتنا في وضع هذه القائمة:

أ ـ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، ومغازي رسول الله علي العمروة بن الزبير.

ب- الأستاذ المدكتور فاروق حمادة: مصادر السيارة النبوية وتقويمها.

جـ الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون.
 دـ المستشرق هورفتش: المغازى الأولى ومؤلفوها.

هـ أحمد أمين: ضحى الإسلام، الجزء الثاني، الفصل السابع «التاريخ والمؤرخون».

و\_ مارسدن جونز: مقدمة تحقيقه لمغازي الواقدي.

ز- كتب الحديث والتفسير والمغازي والتاريخ العام التي طالعناها.

ح - الأستاذ الدكتور/ أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه

ط الأستاذ الدكتور/ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي (المجلد الأول الجزء الثاني التدوين التاريخي.

على الرغم من شهرة هؤلاء الذين ذكرناهم عند المحدثين، وتوثيقهم لمعظمهم كما ترى، إلا أنه لم يشتهر منهم عند بعض المؤرخين سوى العدد

القليل، وهم: ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وخاصة ابن إسحاق الذي تميز على غيره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم. وقد علمت حكم علماء الرجال فيهم من حيث الحديث، أما من حيث معرفتهم بالمغازي والسير، فلم تنكر إمامتهم في هذا الميدان. وحتى ما لحق بعضهم من تجريح في ميدان الحديث لم يكن مجمعا عليه بين علماء الرجال، كما سترى بعد قليل.

ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها: ـ

- اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث. وقد استفاد في هذا من شيخه الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب. وكان هذا التسلسل المنهجى مبتكرا في عصره.
- ٢) كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا واحدا دون الالتزام الصارم بتمييز رواية كل شخص على حدة، وهو ما عابه عليه أهل الحديث، وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة، فأضحت قريبة إلى قلب المستمع، وأيسر للفهم والتلقين والحفظ، لا سيا لدى طلاب العلم المبتدئين.
- ٣) سعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره، وفصاحته في الإيراد.
- إعطاها تهذيب ابن هشام بهاء وجلاء، و فتح للعلهاء باب الاهتهام بها،
   فتناولوها بالدراسة والشرح والتعليق، ووصل رواياتها المنقطعة....
   وغر ذلك(٧).

أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد (^) عند المؤرخين المحدثين فيرجع إلى ذات الأسباب: ١، ٢، ٣، التي أدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق، مع مراعاة تفوق ابن إسحاق في الفصاحة، وقبوله لدى بعض المحدثين.

ولأهمية هؤلاء الأعلام الثلاثة في ميدان السيرة، سوف نلقي بعض الضوء على مكانتهم العلمية، ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك.

<sup>(</sup>٧) انظر في هذه النقاط، الدكتور فاروق حمادة: مصادر السيرة، ص ٧١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٨) مع ملاحظة أن معظم علم ابن سعد في السيرة هو علم الواقدي.

#### ابن إسحياق:

هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي. كان ولاؤه لقيس ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي، سبى خالد بن الوليد جده يسار من بلده عين التمر، قرب الأنبار العراقية، سنة اثنتي عشرة هجرية (٩).

نشأ في المدينة المنورة، واهتم بالجلوس إلى العلماء لحفظ الحديث. فقد تتلمذ على القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبان بن عثمان، وأبي سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف، ونافع مولى عبدالله بن عمر، وابن شهاب الزهري.

ورأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. وتنقل بين كثير من الأمصار الإسلامية المشرقية، ولذا تفرد بأحاديث عن شيوخ من تلك الأمصار.

واختلف أهل الحديث في عدالته، فقد وصفه الإمام مالك بن أنس بأنه دجال من الدجاجلة، واتهمه هشام بن عروة بن الزبير بالكذب لأنه كان يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وكان هشام ينكر سماع ابن إسحاق عنها، ويقول: هو كان يدخل على امرأتي؟. ورمي بالقدر(١٠) والتشيع ولم يرو له الإمام مسلم في صحيحه إلا مقرونا بآخر، أي روى له في

المتابعات. وكذلك لم يرو له الإمام البخاري في صحيحه إلا في المعلقات (١١). ووثقه جماعة، منهم شعبة بن الحجاج \_ إمام علم الرجال في عصره حيث قال عنه: «محمد بن إسحاق أمير المؤمنين \_ يعني في الحديث»، وقال: «لو كان لي سلطان الأمرت ابن إسحاق على المحدثين». وكان أصحاب الزهري يلجؤون إليه فيما شكوا فيه من حديث الزهري، ثقة منهم بحفظه، ووثقه يحيى بن معين، إذ قال عنه: «ابن إسحاق ثبت في الحديث». وسئل

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: الطبقات (٧/ ٣٢١)، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (٢١٤/١)، الذهبي: سير أعلام النبلاء (٣٣/٧).

 <sup>(</sup>١٠) القدرية هم الذين يقولون إن العباد يفعلون مالا يريده الله عز وجل، ولم يقدره من أفعال الشر،
 مثل القتل والزنا وغير ذلك.

انظر: عبدالله سلوم السامراني: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، ص ٢٧٢. (١١) والمراد بالمعلق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإستاد، وتارة يجزم به كها

في التصدير بكلمة «قال» وتارة لا يجزم به كما في التصدير بكلمة «يذكر». انظر: ابن حجر: هذي الساري، الفصل الرابع، ص ١٥ وما بعدها. ومثالا للمعلق انظر: البخاري/ الفتح (١٤١/١٥/ك. المغازي/ب. غزوة العشيرة).

عنه فقال: «قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش عمد بن إسحاق». ووثقه يحيى بن سعيد القطان وابن حنبل واحتج هؤلاء الأئمة بحديثه، وروى له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرهم. وروى عنه الأئمة الكبار، أمثال: يحيى بن سعيد الأنصاري ـ شيخ الإمام مالك ـ والسفيانان. ومما قاله عنه سفيان بن عيينة: «ما أدركت أحدا يتهم ابن اسحاق في حديثه». وروى عنه الحهادان (حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم) والثوري، وشعبة وابن جريج. وقال أبوزرعة: «قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه». وقال عنه الذهبي: «حسن الحديث، صالح صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، وقد احتج به أئمة . . . ». وذكره البخاري في تاريخه ووثقه ولم يذكره في كتاب الضعفاء. وقال ابن عدي: « فتشت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد ما تهيأ أن يقطع عليه وقال ابن عدي: « فتشت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد ما تهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربها أخطأ واتهم في الشيء بعد الشيء كما يخطىء غيره».

وقال من وثقه من العلماء إن جرح من جرحه لم تتوافر فيه شروط الجرح المقبول، ولذا ردوا ذلك التجريح، واعترفوا بمنزلة ابن إسحاق.

وساق ابن سيد الناس (١٢) والخطيب البغدادي (١٣) جميع الأقوال فيه \_ تقريبا \_ جرحا وتعديلا، ثم فنداها، وجنحا إلى توثيقه.

أما إمامته في المغازي والسير فقد اتفق عليها الجميع(١٤).

وخلاصة رأي المحدّثين في حديثه، أنه في مرتبة الحسن لذاته، إذا صرح بالتحديث، وروى بإسناد متصل رجاله ثقات، وذلك لأنه من المدلسين.

<sup>(</sup>١٢) عيون الأثر في فنون المفازي والسير، ص ص ٨ ـ ١٧.

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ بغداد (۱۱٤/۱ - ۲۱۵).

<sup>(</sup>١٤) انظر ترجمته في كتب تراجم الرجال، وفي الأبحاث التي تناولته، مثل: بحث ابن سيد الناس المشار إليه، ودراسة الدكتور سليهان بن حمود العودة، في مقدمة رسالته للدكتوراه تحت عنوان: السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة في العهد المكي، جامعة الإمام، ١٤٠٧هـ، وكتاب الدكتور حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمها وترجمة محمد بن إسحاق للدكتورين: همام سعيد وأبي صعيليك، في مقدمة تحقيقهها لسيرة ابن هشام (١٢/١-٢١). ودراسة الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني عنه في خطبة ومقدمة كتابه: «صحيح السيرة النبوية المسهاة السيرة الذهبية، ص ص ٢٠- ٢٤.

# أثر ابن هشام في سيرة ابن إسحاق:

جمع ابن هشام سيرة ابن إسحاق برواية البكائي (۱۰)، ثم تعقب ابن إسحاق في بعض ما أورده بالتحرير والاختصار والنقد، أو بذكر رواية أخرى فات ابن إسحاق ذكرها. ويبدو لنا أثر ابن هشام جليا في سيرة ابن إسحاق عندما نقف على منهجه في نقلها إلينا، إذ يقول: «وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله على هذه الجهة من حديثهم، وتارك فذكر غيرهم من ولد إسماعيل، على هذه الجهة للاختصار، إلى حديث سيرة رسول الله وين وتارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب عما ليس لرسول الله في فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن من شيء وليس سببا من هذا الكتاب، ولا تفسيرا له، ولا شاهدا عليه، لما ذكرت من الاختصار، وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بشنع الحديث بها، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته، ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك بمبلغ الرواية له، والعلم به (۱۰).

ولهذا العمل الذي قام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفها الأول ابن إسحاق.

### الواقسدي:

هو محمد بن عمر بن واقد أبو عبدالله الواقدي المديني، نزيل بغداد، مولى عبدالله بن بريدة الأسلمي.

ضعفه في الحديث أكثر النقاد من المحدثين الأوائل. فقد قال عنه

<sup>(</sup>١٥) هو زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي العامري (ت ١٨٣هـ) قال عنه ابن حجر في التقريب،

<sup>«</sup>صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، . . وله في المبخاري موضع واحد متابعة». قلت: قال السهيلي (٦/١): والمبكائي هذا ثقة خرَّج عنه البخاري في كتاب الجهاد، وحدج عنه مسلم في مناضع من كتابه مده إلى ذا تري تريي المراضع من كتابه مده المراضع من كتابه مده المراضع من كتابه مده المراضع من كتابه مده المراضع المراضع

الجهاد، وخرج عنه مسلم في مواضّع من كتابه، وحسّبك سدًا تزكيةً وقد روى زياد عن حيدًا الطويل، وذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قال: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث.

<sup>(</sup>١٦) انظر: ابن هشام: السَّيرةُ النبوية (٣٦/١).

البخاري والرازي والنسائي والدارقطني: إنه متروك الحديث. ووثقه الدراوردي، ويزيد بن هارون، وأبوعبيد القاسم بن سلام، وأبوبكر الصنعاني، ومصعب الزبيري، ومجاهد بن موسى، والمسيب، وابراهيم الحربي<sup>(۱۷)</sup>. وأصبح المعول على رأي البخاري وجماعته، ولذا قال ابن حجر في التقريب: «متروك مع سعة علمه». ولم يخرج له من الجماعة سوى ابن ماجه. وقد ساق ابن سيد الناس<sup>(۱۸)</sup> جميع الأقوال فيه ـ تقريبا ـ جرحا وتعديلا، ودافع عنه، وقوى من أمره.

ومع أن أغلب العلماء يضعفونه في الحديث، إلا أن إمامته في المغازي والسر لا تنكر(١٩٠).

إن من أهم السيات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب السير والمغازي، تطبيقه المنهج العلمي الفني، فقد كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار، ثم يذكر المغازي واحدة واحدة، مع تحديد لتاريخ الغزوة، وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة أو السرية، ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي وأسهاء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته، وأخيرا يذكر شعار (٢٠) المسلمين في القتال.

وإذا كان قد نزل كثير من الأيات القرآنية بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة فإنه يفردها بمبحث خاص في نهاية الحادثة، ويفسرها.

<sup>(</sup>١٧) انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب (٩/ ٣٦٤، ٣٦٥).

<sup>(</sup>۱۸) عيون الأثر، ص ص ١٧ - ٢١.

<sup>(</sup>١٩) انظر: اين طرهوني، مرجع سبق ذكره، (١/ ٢٤ - ٢٩).

<sup>(</sup>٢٠) مثلاً كان شعار النبي ﷺ في إحدى غزواته: أمت ـ أخرجه أبوداود في الجهاد، باب ٧١، ٩٣. والدارمي في سننه، ك. السير، ب: ١٤. وأحمد في المسند (٢/٤٤)، وأبوالشيخ في: أخلاق النبي، ص ١٥٥. وقال الرسول ﷺ: وإن لقيتم العدو فإن شعاركم: حم لا يتصرون، أخرجه أبوداود في سننه، ك. الجهاد، ب: ٧١، والإمام أحمد (٢/٥٥، ٢٨٩)، (٣٧٧٥) انظر في هذا كله: الوقا لابن الجوزي ـ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء، ط ١٩٨٨، ص ٢٧٦، حاشية المحقق ٢٨، ٢٩ في تعليقه على الأثر رقم ١٣٩٤ والحديث رقم: ١٣٩٥.

#### ابن سعـــد:

هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، مولاهم، أبوعبدالله البصري، المعروف بابن سعد، وبكاتب الواقدي، لكونه لازم شيخه الواقدي زمانا طويلا، وكتب له.

وكاد ابن سعد يسلم من جرح النقاد لولا أن ابن معين كذبه (۲۱) وقد ذكر زياد منصور (۲۱) أقوال النقاد فيه، وناقشها، ومما قاله في مناقشته: «يتضح انفراد يحيى بن معين في تكذيب ابن سعد، ودفاع الخطيب البغدادي والسمعاني وابن تغري بردي، يبعد عنه ذلك، بالإضافة إلى أن الحفاظ عدوا ابن معين في طبقة المتشددين من بين طبقات النقاد. فلا يقبل قوله إذا انفرد بالجرح وخالفه بقية النقاد. . . ».

وقال: «ويظهر من أقوال النقاد انهم لم يلمزوه في عدالته، بل عاب بعضهم عليه روايته عن الضعفاء. ويتضح ذلك في قول ابن الصلاح (ت ٢١٣هـ): «هو ثقة غير انه كثير الرواية في الطبقات عن الضعفاء ومنهم الواقدي محمد بن عمر»(٢٣)، وبمن وثقه أبوحاتم الرازي، وهو من المتشددين أيضا، والذهبي، وابن حجر، اللذان عليها التعويل في الموازنة والترجيح بين أقوال قدامى النقاد، والوصول إلى الأحكام المتزنه والأقوال المعتدلة».

«كما لا تعتبر رواية ابن سعد عن الواقدي وغيره من الضعفاء سببا في الطعن عليه، فقد شاركه في هذا كبار الحفاظ، ومن أسند فقد أحال، وابن سعد يسوق الروايات عن الضعفاء والثقات بالأسانيد، ويبرأ من العهدة، ولم يقل إن شرطه ذكر الروايات الصحيحة، فلا حجة عليه في ذلك (٢٠).

# ٦ - المؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين:

أفرد بعض العلماء كتبا خاصة في تاريخ مكة والمدينة وما يتعلق بهما من

<sup>(</sup>٢١) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (١/١٧).

<sup>(</sup>٢٢) مقدمة تحقيقه الطبقات الكبرى...، ص ص ٢٤ ـ ٤٦، والنص المذكور في ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢٣) المرجع نفسه، ص ٤٤، وانظر كلام ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢٤) المرجع نفسه، ص ٤٦.

أخبار وآثار قبل الإسلام وبعده. ومن أهم الكتب المطبوعة في هذا: تاريخ مكة لأبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي (ت ٢٥٠ هـ). وقد قام بتحقيقه الشيخ رشدي الصالح ملحس. أما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمين، فمثل كتاب ابن النجار أبي عبدالله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن ابن هبة الله: تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثار، أما كتابه: الدرة الثمينة في أخبار المدينة، فقد نشره محققاً صالح محمد جمال بمكة عام ١٩٦٦م بعنوان: أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي (ت ٢٨٠ هـ)، وقد طبع وستنفيلد زياداته على الأزرقي. وله مخطوطات في بعض الخزائن. طبع مصوراً في بيروت سنة ١٩٦٤. وقد حققه عبدالملك بن دهيش عام ١٤٠٧هـ. وتاريخ المدينة لابن زبالة (ت قبل سنة ٢٠٠ هـ) وتاريخ المدينة لابن بكار (ت ٢٥٦ هـ). و«تاريخ المدينة» لعمر بن شبة (ت ٢٦٢ هـ). وقد طبعه الشيخ السيد حبيب محمود أحمد لناظر أوقاف المدينة المنورة. بتحقيق فهيم شلتوت سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م وفيه مادة غزيرة في السيرة النبوية. و«شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسي (ت ٨٣٢هـ)، نزيل مكة وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبدالسلام تدمري سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. وله أيضا العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين(٢٥). ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي (ت ٩٢٢هـ). وقد طبع أخيرا في ثلاث مجلدات، بتحقيق محمد محيى الدين عبدالمجيد.

وتتم الاستفادة من هذه المؤلفات بعد النظر في أسانيدها، وتمييز صحيحها من سقيمها، فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام، وما سوى ذلك، مثل الخطط والأوصاف والآثار، فلا ضير من الاستئناس به على ضعفه.

# ٧ ـ كتب التاريخ العام:

إن هذا الصنف من المؤلفات يتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام قبل الإسلام وبعده إلى زمان المؤلف. وكثيرا ما تبدأ من بدء الخلق.

<sup>(</sup>٢٥) انظر الدكتور: فاروق حمادة، مصادر السيرة، ص ص ٧٨ ـ ٧٩.

وهمي كثيرة، وأهمها:

# أ) تاريخ الأمم والرسل والملوك:

لابن جرير الطبري، المشهور بتاريخ الطبري. والطبري محدث واسع الرواية، وقد ضمن تاريخه قسا كبيرا من السيرة، ولكنه يروي الصحيح والضعيف والواهي، ولذا كان مرتعا خصبا لكثير من أهل الأهواء لتشويه الإسلام وتاريخه، إذ يأخذون الواهي فيحتجون به، ويحيلون القارىء إلى الطبري. ولذا لابد من النظر في أسانيده في ضوء منهج النقد الحديثي، لأن جل الحفاظ الأقدمين، ومنهم الطبري، يروون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مع سكوتهم عليها في الغالب، لأنهم يرون انه متى أبرزوا الإسناد فقد برئوا من العهدة، وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده. والطبري نفسه يقول في مقدمة تاريخه: «... فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنها أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنًا إنها أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا» (٢٠).

ب) تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری (ت ۲۶۰ هـ):

رتب ابن خياط كتابه على الحوليات سنة فسنة، وبدأه بالكلام على كيفية بدء التاريخ الهجري، ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا في نحو الخمسين صفحة، اعتمد فيه بالدرجة الأولى على محمد ابن إسحاق من رواية بكر بن سليهان(٢٧) ووهب بن جرير بن

 <sup>(</sup>۲۲) تاريخ الطبري (۸/۱).
 (۲۷) سكت عنه البخاري،
 (۹۰) سكت عنه البخاري،
 (۹۰) سكت عنه البخاري،
 (۹۰) سكت عنه البخاري،
 (۹۰) سكت عنه البخاري،

حازم (٢٨). وشملت مادة ابن إسحاق عنده سائر الأحداث الهامة المتعلقة بالسيرة بإيجاز، إذ اختصر روايات ابن إسحاق، فأعطى هيكل السيرة دون تفصيل.

وبها أن العصفري كان من المحدثين الثقات الذين أخرج لهم البخاري في الصحيح وغيره، فقد ظهر أثر ذلك في تاريخه، وفي قسم السيرة منه كان يروي بأسانيده عن شيوخه، وفيهم طائفة كبيرة من ثقات المحدثين وأثمتهم، كابن عيينة، ويزيد بن زريع وغندر وإسهاعيل بن علية، وفيه أسانيد في غاية الصحة والثقة(٢٩).

قال عنه ابن حجر في التهذيب: «... صدوق ربيا أخطأ. إحباري».

# ج) کتب أخرى:

ومن كتب التاريخ العام الأخرى الهامة: كتاب «البدء والتاريخ» لابن طاهر المقدسي (ت 800 هـ)، وكتاب «فتوح البلدان» لأحمد ابن يحيى البلاذري (ت ٢٧٩ هـ)، وله كثير من الأسانيد الصحيحة، وتميز بنقل عدد من نصوص العهود والمعاهدات التي كان النبي على يكتبها للمعاهدين، وكتاب «تاريخ اليعقوي»، لأحمد ابن جعفر بن وهب (ت ٢٩٢ هـ)، وقد أهمل الإسناد واهتم بإيراد ناذج من خطب الرسول على، وكتب أبي الحسن على بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦هـ)، مشل: «مروج المدهب» والتنبيه والإشراف، «وفيها يسوق الأحداث مختصرة، وبدون إسناد، وربها يعزو إلى من نقل عنهم أمثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن سلام» وكتاب «تاريخ دمشق الكبير» لأبي القاسم على بن الحسن بن عساكر (ت ٧١٥ هـ)، حافظ عصره.

. 17, 200

<sup>(</sup>۲۸) وهب: من ثقات المحدثين (ت ۲۰۰ هـ). انظر: تقريب التهذيب، ص ٥٨٥ وجرير ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف، له أوهام إذا حدث من حفظه. التقريب، ص ١٣٨. (٢٩) المدكتور حمادة: مصادر السيرة، ص ٨١، د. العمري: مقدمة تحقيقه لتاريخ ابن خياط، ص

وفي قسم السيرة منه، ينقل رواياته بالأسانيد، وفي أحايين كثيرة يُقَوِّمُ أسانيده، وكتاب «المحبى» لابن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥ هـ)، ولكنه لم يهتم بالإسناد، والمعرفة والتاريخ للفسوي، أبي يوسف يعقوب بن سفيان (ت ٢٢٧ هـ)، والتاريخ الكبير لابن أبي خَيْثُمة، أبي بكر أحمد بن زهير بن حرب (ت ٢٧٩ هـ)، وعيون الأخبار والمعارف لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٠ هـ)، والأخبار الطوال للدينوري: أحمد بن داود (ت ٢٨٦ هـ)، وتاريخ الاسلام للحافظ الذهبي (ت ٢٤٠هـ)، والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير (ت ٢٧٤هـ).

وهذه الكتب تروي الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، فلا تعتمد رواياتها إلا بعد النظر في أسانيدها(٣٠).

## ٨ ـ كتب الأدب:

إهتم المؤلفون الأقدمون بالشعر المتعلق بالأحداث، على رأسهم ابن اسحاق وابن هشام، وتابعهم في هذا الأئمة بمن فيهم أمثال البخاري ومسلم. إلا أنهم ساقوا الشعر للاستشهاد، وينبغي الاستيثاق من نسبته إلى قائليه. ومن بين أهم كتب النشر التي تضمنت نصوصا نبوية، كتب الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، مثل: البيان والتبيين والحيوان. وبعض هذه النصوص صحيح وبعضها مكذوب. وكتب عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ)، مثل: المعارف والشعر والشعراء، وقد كان محدثا كبيرا، ومن علماء القرآن والتفسير، وأديبا عظيما، وقد عاصر أصحاب الكتب الستة، واشترك معهم في عديد من الشيوخ. وكتاب الكامل في اللغة والأدب، لمحمد بن يزيد المعروف بالمبرد، وكتب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (ت ٣١٧ هـ)، مثل كتابه: الوقف والابتداء، والأضداد.

وأهم كتب الأدب. «الأغاني» لأبي الفرج على بن الحسين بن محمد

<sup>(</sup>٣٠) الدكتور حمادة: المرجع نفسه، ص ص ٨٢ ـ ٨٨.

القرشي الأصفهاني (ت ٣٥٦هـ)، والعقد الفريد لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي (ت ٣٢٧هـ).

وفي كتاب الأغاني، يسوق أبوالفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوال، فاطمأن كثير من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمها، ولذا كان مرتعا خصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين، أو من جهل المنهج العلمي لتقويم المصادر.

لقد أعدت دراسات معتبرة حول كتاب الأغاني ومؤلفه، نبهت إلى خطورة الثقة بها. ومن أبرز هذه الدراسات:

- ١) جولة في آفاق الأغاني، بقلم الأستاذ نذير محمد مكتبي ـ البصائر /١٠،
   ص ص ٧ ـ ١٠٩.
- ٢) دراسة الدكتور داود سلوم في شخصية أبي الفرج الأدبية والفكرية من خلال كتابه. وفيه دراسة لمصادره وأسانيده ونصوص رواياته وأخباره...
- ٣) دراسة شوقي أبي خليل في كتابه: «هارون الرشيد...» الفصل الذي عنوانه: «من شوه سيرة الرشيد؟»، ص ص ١٢٣ ١٣٣٠.
- ٤) الدكتور زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ص ص
   ٢٨٨ ـ ٢٩٠.

فقد تناول جانبا من شخصية أبي الفرج وأبدى رأيه في خلقه الشخصي وفي كتابه من حيث هدف مؤلفه. ونبه إلى فكرة خاطئة، وهي اقتران العبقرية بالنزق والطيش والخروج على ما ألفت الجهاهير من رعاية العرف والدين. ونبه إلى أن الخطر كل الخطر، أن يطمئن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية، وأن يبنوا على أساسها ما يشاؤون من حقائق التاريخ.

لقد نقل ابن كثير(٣١) رأى ابن الجوزي فيه، وهو: «ومثله لا يوثق به، فإنه يصرح في كتبه بها يوجب العشق ويهون شرب الخمر، وربها حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتابه رأى فيه كل قبيح ومنكر، وقد روى الحديث

<sup>(</sup>٣١) البداية والنهاية (١١/ ٢٩٤).

عن محمد بن عبدالله بن بطيت وخلق، وروى عنه الدارقطني وغيره...». أما العقد الفريد، ففيه فوائد عن السيرة، ينبغي أن تمحص كسائر كتب الأدب التي تجري على منواله.

## كلمة أخيرة عن المصادر:

إن من ألف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرنا، قد اعتمد عليهم اعتبادا كبيرا في تأليفه، وعلى الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ويمحصها، فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيها لا يتعلق بالعقيدة والأحكام، ويدع الواهي، وينبه إلى كل ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة

وتقويمنا لكل ما ألف في عصرنا هذا والعصور التي سبقته، يعتمد على النظر في أسانيدهم، ومن ثم تقويمها. فالمؤلفات التي تبين درجة مروياتها، وتعتمد الصحيح وتحتج به، فهي الجديرة عندنا بالاهتمام.

ومادامت مادة السيرة النبوية الموجودة في المصادر المحترمة التي أشرنا إليها غزيرة جدا وصحيحة، فينبغي الاعتباد عليها، إذ لا توجد ضرورة للاعتباد على الروايات الضعيفة، مع وجود الروايات الصحيحة.

وفي الصفحات التالية سوف نتناول باختصار جوانب من تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام لمعرفة البيئة التي ظهر فيها الإسلام ونشأ فيها الرسول

### الجزيرة العربية قبل الاسلام

#### نشاة مكة:

هاجر إبراهيم (عليه السلام) من العراق إلى الشام، ثم من الشام إلى مصر. وكان يحمل معه في ترحاله هذا رسالة التوحيد(٢٣). وكانت ترافقه زوجته سارة. وكانت امرأة جميلة. وكان من عادة ملك مصر أن يستأثر لنفسه بكل امرأة جميلة. وشاء الله أن يصرفه عن سارة. وتنقلب منه بجارية لتخدمها، وهي هاجر أم إسهاعيل (عليه السلام)(٣٣).

ولما كانت سارة عقيها، وطعن إبراهيم (عليه السلام) في السن، وابيض شعره، رأت أن تهب له الجارية هاجر ليتزوجها، لعل الله يرزقه منها ذرية صالحة. وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول، فسهاه إسهاعيا (٣٠).

واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسهاعيل، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء (٣٥). فاتخذت هاجر منطقا له ذيل، فشدت به وسطها، وهربت مع زوجها، وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسهاعيل وهي ترضعه حتى وضعهها عند مكان البيت الحرام، عند دوحة فوق زمزم، في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد (٢٦)، وليس بها ماء. ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعا، فتبعته

<sup>(</sup>٣٢) انظر الآية ١٢٠ من النحل: ﴿إِنَّ ابراهيم كَانَ أُمَة قَانَنَا للهُ حنيفًا ولم يك من المشركين﴾. وقصته مع الأصنام ومشركي زمانه مشهورة، حكاها القرآن في عدة سور، مثل: الأنعام (٧٤ ـ ٨٣)، والأنبياء (٥١ ـ ٢٠٠)، ومريم (٤٦ ـ ٨٤) والبقرة (٢٦٨ ـ ٢٦٠) والتوية (٢٦). أما قصته مع التوحيد في مكة فانظرها في سورة إبراهيم، مثل الآيات: ٣٧، ٩٩ ـ ١١١، وفي الصافات: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٣) انظر: البخاري / الفتح (١٣٤/١٣) - ١٣٥/ ح ٣٣٥٨). وانظر تفاصيل قصتها بهذا الصدد عند ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، ص ص ١٣٤ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣٤) انظر الخبر مَنَ رَوَايَة ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص١٢، بإسناد ضغيف، والأزرقي: أخبار مكة، (١/٤٥). وإسناد الأزرقي ضعيف.

<sup>(</sup>٣٥) ابن حجر: الفتح (١٤١/١٣/ تشرح الحديث ٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٣٦) روى الأزرقي (آخبار مكة ١/٥٤). بإسناد ضعيف، أن العماليق كانت تسكن خارجها.

هاجر، فقالت: «يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟» فقالت له ذلك مرارا، وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: «آلله الذي أمرك بهذا؟، «قال: نعم»، قالت: «إذن لا يضيعنا». ثم رجعت. فانطلق إبراهميم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى، استقبل بوجهه مكان البيت، ثم دعا قائلا: ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ ﴿يشكرون﴾(٣٠).

لم يلبث أن نفد ما عند هاجر من ماء، فعطشت هي وابنها، فكرهت أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش، فانطلقت حتى قامت على أقرب جبل منها، وهو الصفاء ثم استقبلت الوادي لتنظر، هل ترى أحدا. فلما لم تر أحدا هبطت من الصفاحتي إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا. ففعلت ذلك سبع مرات \_ وذلك سعى الناس بينها كها قال الرسول على . وفي نهاية المرة السابعة جاءها الملك جبريل وأحذ يبحث بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، ثم تغرف منه في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف منه، وفي ذلك يقول النبي على: «يرحم الله أم إسهاعيل، لو تركت زمزم»، أو قال: «لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معيناً (٣٨). فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: «لا تخافوا الضيعة، فإن هذا بيت الله، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله».

وبينها هي على هذا الحال، مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليهانية القحطانية. وعندما وجدوا الماء، استأذنوها في النزول عندها، فأذنت لهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء، فوافقوا، وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلوا معهم. وشب الغلام لينهم، تعلم اللغة العربية منهم وأعجبهم حين شب،

<sup>(</sup>٣٧) انظر الآية ٣٧ من سورة إبراهيم. (٣٨) وفي رواية للبخاري أنه قال: « يرحم الله أم إسياعيل، لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا». انظر: الفتح (١٣/ ١٤٠/ ح ٣٣٦٢.

فلما كبر زوجوه امرأة منهم(<sup>٣٩)</sup>.

وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم، ولم يجد حينها ولده إسهاعيل بالبيت، فأخبرته زوجه انه خرج في حاجتهم. وعندما سألها عن عيشهم، شكت إليه مر الشكوى مما يلاقيانه من شدة، فأوصاها أن تقرئه السلام وتقول له بأن يغير عتبة بيته. فعندما عاد إسهاعيل أخبرته زوجته بالذي حدث، فعرف من وصفها أنه أبوه، وفهم الوصية، وفهم أن العتبة تعنى زوجته، فطلقها، وتزوج امرأة أخرى. وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخرى فلم يجد إسهاعيل بالمنزل، وسأل زوجه عن عيشهم، فحمدت الله وأثنت عليه بها وسع عليهم في الرزق، فأوصاها بأن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة بيته. فعندما عاد إسهاعيل وأحبر بها حدث، عرف أباه وفهم وصيته، فأمسك عليه زوجه.

ثم غاب إبراهيم ما شاء الله، ثم عاد، ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم. فلها رآه قام إليه فصنعا كها يصنع الوالد مع الولد. فطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه بها أمره الله به، وهو بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل بالحجارة، حتى ارتفع البناء، فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه. وكانا يقولان وهما يبنيان: ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ (١٠٠٠) (١٠٠٠). ليست هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها إسهاعيل أباه على طاعة الله

وتنفيذ أمره. فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكه عندما شب إسماعيل، وقد أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى. فاستشار إبراهيم ابنه إسماعيل في ذلك قائلا: «يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى» فأجاب إسماعيل قائلا: «... يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين»(٤٢).

<sup>(</sup>٣٩) وقيل إن زوجته الأولى كانت من العماليق. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية (١/٢٠٩).

<sup>(</sup>٤١) روى هذه القصة البخاري / الفتح (١٤١/١٣ ـ ١٥٢/ ح ٣٣٦٤ وح ٣٣٦٥. (٤٢) انظر هذه الآيات في قصة الذبح والفداء في سورة: الصافات: ١٠٢ ـ ١٠٠٠.

وخرج به إلى مني لتنفيذ أمر ربه. ولما تله للجبين والسكين بيده، ناداه ربه: ﴿ . . . ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا . . ﴾ وفداه الله بذبح عظيم ﴿وفديناه بذبح عظيم ﴾ (١٦)، أي بكبش أملح كبير، فترك الولد وذبح الكبش. وفاز الوالد والولد برضا الله تعالى(44).

وعندما فرغ إسهاعيل وإبراهيم من بناء البيت، أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج : ﴿وَأَذَنَ فِي النَّاسِ بِالحَجِ يَأْتُوكُ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامَرٍ يأتين من كل فج عميق (١٠٥)، فقيل صعد (عليه السلام) جبل أبي قبيس أو الحِجر أو الصفا، ونادى باسم الله تعالى قائلا: «أيها الناس! إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه». فأسمع الله نداءه كل مخلوق، ومن كتب الله انه يحج إلى يوم القيامة، فلبي قائلا: «لبيك اللهم لبيك». (١٦).

ودعا إبراهيم وإسماعيل ربها بها حكاه عنهها القرآن الكريم: ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم (٧٤). قال الطبري (١٠١٠): «وهذه دعوة إبراهيم وإسهاعيل لنبينا محمد ﷺ خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا محمد ﷺ يقول عنها: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى...».

وعاش إسماعيل بجوار البيت الحرام مع أصهاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولًا إليهم وإلى كافة من بالحجاز من قبيلة العماليق وأهل اليمن(١٩). قال تعالى: ﴿وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسْهَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الْوَعْدُ وَكَانَ رَسُولًا

<sup>(</sup>٤٣) انظر هذه الآيات في أقصة الذَّبع والفداء في سورة: الصافات: ١٠٢ ـ ١٠٧. (٤٤) وانظر تفسير الآيات في كتب التفسير، مثل زاد المسير لابن الجوري (٧/ ٧١ ـ ٧٨)، ابن كثير:

<sup>.(</sup>Y+ = -YY/V)

<sup>(</sup>٤٦) انظر تفسير ابن كثير (٥/ ٤١٠) وهو مضمون ماروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير وغير واحد من السلف، وأوردها ابن جرير (١٠٦/١٧ ـ ١٠٧) وابن أبي حاتم مطولة كها قال

<sup>(</sup>٤٧) البقرة: ١٢٩. وانظر الفسيرها عند الطبري (٣/ ٨٢ - ٨٨/ شاكر).

<sup>(</sup>٤٨) التفسير (٨٢/٣) شاكر) وقد رواه أحمد في المسند (١٢٧/٤ ـ ١٢٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦١٦ - ١٧) بمثل إسناد أحمد، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي. قلت: «إسناده حسن لأنه من طريق ابن إسحاق، وهو مدلس وقد صرح بالتحديث».

<sup>(</sup>٤٩) ابن كثير: البداية (١/ ٢٠٩)، بدون إسناد، فهو ضعيف.

نبياه(٥٠) وأنجب اثني عشر ولدا ذكرا. وقد سياهم محمد بن إسحاق، ونقل ذلك عنه ابن كثير(٥١)، وأولها نابت وقيذار. ونابت هو الذي اختير لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسهاعيل. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيها بين نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة. وكان عدد الآباء ما بين نابت وعدنان يقدر بستة آباء، وقد عاشوا جميعا بالحرم المكي. ومع هذا لم تضبط أسهاء هؤلاء الآباء الستة. وقد جزم الرسول على بنسبه إلى عدنان، أما أجداده ما بين عدنان وإسهاعيل فمختلف فيهم(٥٠).

وعندما مات إسهاعيل دفن مع أمه في الحجر، وكان عمره مائة وسبعا وثلاثين سنة. وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار(٣٠).

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم (عليه السلام) كان في القرن التأسع عشر قبل الميلاد<sup>(10)</sup>.

### تعدد بناء الكعبة

المرة الأولى: عمارة الملائكة، كما روى الأزرقي(٥٠٠).

المرة الثانية: عهارة آدم (عليه السلام)، كما روى البيهقي (٢٠) وغيره (٧٠). المرة الثالثة: عهارة أولاد آدم (عليه السلام)، كما روى الأزرقي (٨٠) وغيره (٩٠)،

<sup>(</sup>٥٠) مريم: ٥٤. وانظر كذلك في أمر نبوته ـ مثلا ـ: البقرة: ١٣٦. النساء: ١٦٣.

<sup>(</sup>١٥) البَدَأية (٢٠٨/١) ـ بدون إَسَناد ً فَهُو إذن خبر ضعيفً .

<sup>(</sup>٥٧) انظر الأقوال في هذا عند ابن عساكر: تاريخ دمشق، قسم السيرة، ص ص ٣٦ - ٥٣، الذهبي: السيرة النبوية، ص ص ١٨ - ٢٧، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥٣) ابن كثير: البداية (٢١٠/١). وعن أخبار العرب العاربة والمستعربة، وتاريخ مكة إلى زمان الرسول ﷺ، انظر: البداية (٢١/١٧). ولولا خشية الإطالة للخصنا ذلك.

<sup>(</sup>٤٤) انظَر: أَحَمَدُ سوسةً: العَرِبُ واليهود في التاريخ، ط ٢٪، العربي للإُعلان والنشر، دمشق، ١٩٧٣م، ص ٢٣٢، ومحمد محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص ٢١.

<sup>(</sup>٥٥) أخبّار مكة (٢/١)، وانظر: السهيلي: الروض (١/ ٢٢٦ - ٢٣)، ابن حجر: الفتح (١٣/ ١٤٤)، البيهقي: الدلائل (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥٦) دلائل النبوة (٢/٤٥)، وانظر: ابن حجر: الفتح (١٤٤/١٣).

<sup>ُ</sup>ره) انظرٌ في هُذَا: ُالسَيرةُ الشّاميةُ (١/ ١٧١)، وقال الشّامي: «رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والطبران موقوفاً، والأزرقي وأبوالشيخ في العظمة وابن عساكرٌ عن ابن عباس. وفي مكان آخر (٢٤٢/١ - ٤٣) أورد عدّة أخبار وأحاديث في حج آدم. وانظر ابن كثير: التفسير (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۸۵) أخبار مكة (۸/۱).

<sup>(</sup>٥٩) انظر: السيرة الشامية (١٧٢/١) حيث ذكر أن ممن رواه ابن المنذر.

عن وهب بن منبه. وذكر السهيلي(١٠) أن الذي بناها شيث بن آدم (عليه السلام).

المرة الرابعة: عارة إبراهيم وإساعيل (عليها السلام) التي ذكرناها، وجزم ابن كثير(٢١) بأن هذا كان أول بناء. قال: «ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل (عليه السلام)، ومن تمسك في هذا بقوله: ﴿ . مكان البيت . ﴾ فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله، المقرر في قدرته، المعظم عند الأنبياء موضعه، من لدن آدم إلى زمان إبراهيم . وقال الشامي(٢١) معلقا على كلام ابن كثير هذا: . . وفيه نظر لما ذكر من الأثار السابقة واللاحقة.

المرة الخامسة والسادسة: عيارة العياليق ثم جرهم، كيا نقل الشامي (١٣) من رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي (رضي الله عنه). قال السهيلي (١٤٠): «وقد قيل إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين؛ لأن السيل كان قد صدع حائطه، ولم يكن ذلك بنياناً على نحو ما قدمنا، إنها كان إصلاحاً لما وهي منه، وجداراً بني بينه وبين السيل، بناه عامر الجارود، وقد تقدم هذا الخبر».

المرة السابعة: عمارة قصي بن كلاب - جد النبي (عليه السلام) - قال الشامي (١٠٠): «نقله الزبير بن بكار في كتاب النسب، وجزم به الإمام أبو إسحاق الماوردي في الأحكام السلطانية (٢٦).

المرة الثامنة: عمارة قريش، حين كان للرسول (عليه السلام) خمسة وثلاثون عاماً، كما سياتي ذكره هنا في المبحث الخاص بمشاركة الرسول (عليه السلام) في بناء الكعبة.

<sup>(</sup>٦٠) الروض الأنف (٢٢١/١) وعنده أنها المرة الأولى.

<sup>(</sup>۲۱) البداية والنهاية (۱/۸۷٪). (۲۲) سبل الهدي والرشاد ۱۷٪۷۷٪

<sup>(</sup>٦٣) سبل الهدى والرشاد (١/١٧٢). (٦٣) المرجع نفسه (١٩٢/١).

ر...) الروض الأنف (١٢/١). (٦٤) الروض الأنف (٢٢/١).

<sup>(</sup>٦٥) سيل ألهدى والرَّشاد (١﴿١٩٢).

<sup>(</sup>٦٦) ص ١٤٢، طبعة دار السعادة، ١٣٢٧ هـ.

المرة التاسعة: عارة عبدالله بن الزبير، كما روى الشيخان(١٧) وغيرهما. وسيأتي ذكره في الفصل الأول، المبحث رقم (٢٣) - الأسلوب الثامن من أساليب المشركين في الصد عن سبيل الله ـ آخر فقرة منه، ص ١٧٧. المرة العاشرة: عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبدالملك بن مروان الأموي، كما روى الإمام مسلم (١٨). وعندما شكك عبدالملك في سماع ابن الزبير من خالته عائشة (رضي الله عنها) حديث الرسول ﷺ: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية \_ أو قال: بكفر \_ لهدمتها وجعلت لها غلقاً وألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر»، أكد له الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة \_ المعروف بالقباع وأخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور ـ انه سمعه منها، فندم على نقضه وإعادته(٦٩).

وروي أن الرشيد العباسي عزم على نقضها وإعادتها كما بناها ابن الزبير، فقال له مالك بن أنس: أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه (٧٠).

دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما السلام). وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما حولها، معروفة للملائكة، ولمن سبق من الأنبياء وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه.

أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض الصحابة أو التابعين، ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض

<sup>(</sup>٦٧) انظر الشامي: سبل الهدي والرشاد (١٩٢/١ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦٨) صحيحه (٢/ ٩٧١/٣ ح ٣٣٣/ ٤٠٢). (٦٩) مسلم (٢/ ٩٧٧/ ح ٣٣٣/ ٤٠٣)، السهيلي (٢/ ٢٢٢)؛ الشامي (١/ ١٩٦). (٧٠) قال أبن كثير إن الذي أراد نقضها هو المهدي بن المنصور. انظر: البداية والنهاية (١/ ١٨٠) وقال السهيلي (١/ ٢٧٤) إن أباجعفر المنصور وابنه محمد المهدي زادا في إتقان المسجد وتحسين هيئته. وقال الدكتور البوطي: «هذا وفي شرح النووي على مسلم والفتح على البخاري، أن الذي هم ينقض الكعبة هو الرشيد، وذكر في عيون الآثر [ ٥٣/١ ] وإعلام الساجد أنه أبوجعفر المنصور، ومعلوم أن مالكاً ـ يرحمه اللهـ عاصر كلًا من المنصور وهارون الرشيد، فالاحتيال قائم.

المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروايات الصحيحة أو الحسنة. وقد مر بك قول ابن كثير: «ولم يجيىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل (عليه السلام)».

ويقول أبوشهبة (۱۷) بعد ترجيحه كلام ابن كثير ـ: «ولا ينافي ما رجحناه وذهبنا إليه ما روي: انه ما من نبي إلا وقد حج البيت» مارواه أبويعلى في مسنده بسنده عن ابن عباس، قال: حج رسول الله على فلما أتى وادي «عسفان» قال: «ياأبابكر، أي وادٍ هذا؟» قال: هذا وادي عسفان، قال: «لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكرات (۱۷) لهم حر، خطمهم (۱۷) الليف، وأزرهم العباء (۱۷)، وأرديتهم النهار (۱۷) يحجون البيت العتيق»، وما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس، قال: لما مر النبي بي بوادي عسفان حين حج قال: «ياأبابكر، أي وادٍ هذا؟» قال: وادي عسفان، قال: لقد مر به هود وصالح (عليهما السلام) على بكرات حر، عسفان، قال: لقد مر به هود وصالح (عليهما السلام) على بكرات حر، خطمها الليف، وأزرهم العباء، وأرديتهم النهار، يلبون يحجون البيت العتيق». إسناده حسن. لأن القصود الحج إلى محله، وبقصته المعروفة، وإن لم يكن ثم بناء» (۱۷).

### عمل ابن الزبير وغيره في عهارة الكعبة:

عندما قرر ابن الزبير تجديد الكعبة، باشر المسلمون نقضها حتى بلغوا بها الأرض، فأقاموا أعمدة من حولها وأرخوا عليها الستور، ثم باشروا في رفع بنائها، وزادوا فيها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريش، وزادوا في طولها إلى السهاء عشرة أذرع، وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب، أحدهما

<sup>(</sup>٧١) السيرة النبوية في ضور القرآن والسنة (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٧٧) بكرات: حمع بكرة، وهي الناقة الفتية القوية. (١١٨) بكرات: حمع بكرة، وهي النام الأنسبية القوية.

<sup>(</sup>٧٣) خطم: جمع خطام، وهوآ الزمام الذي تشدُّ به الناقة. (٧٤) أن حمد الذي معر والناس الله الناقة الله الناقة الله الناقة الله الناقة الله الناقة الله الناقة الله الناقة

<sup>(</sup>٧٤) أُزر: جمع إزار، وهو ما يستر به أسفل الجسم من الوسط. (٧٥) أردية: جمع رداء، وهو ما يوضع على الكتفين ويستر به النصف الأعلى. والنهار جمع نمرة، وهو الكساء المخطط.

<sup>(</sup>٧٦) ابن كثير: البداية والنهاية (١/ . .).

يدخل منه والآخر يخرج منه. وذلك استناداً إلى قول الرسول على: الذي رواه الشيخان: «يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم»، أوفي معنى هذا.

وذكر الأزرقي (٧٧) أن إبراهيم (عليه السلام) جعل طول بناء الكعبة في السياء تسعة أذرع وطولها في الأرض اثنين وثلاثين ذراعا وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعاً، وكانت بغير سقف. وحكى السهيلي (٨٧) أن طولها في السياء كان تسع أذرع من عهد إسهاعيل، فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسع أذرع، فكانت ثهانية عشر ذراعاً، ورفعوا بابها عن الأرض، فكان لا يصعد إليها إلا في درج أو سلم، وقد ذكرنا أن أول من عمل فكان لا يصعد إليها إلا في درج أو سلم، وقد ذكرنا أن أول من عمل فا غَلقاً هو تُبع، ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسع أذرع، فكانت سبعاً وعشرين ذراعاً، وعلى ذلك هي الآن».

لم يكن للمسجد الحرام سور. وكانت تحيط به الدور من كل الجهات، وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار، اشترى الدور التي حوله من أهلها فوسعه وجعل له سوراً على قامة الرجل، وأناره (۲۹). وعندما رأى عثمان (رضي الله عنه) أن المسجد أيضاً قد ضاق بالحجاج والمعتمرين، اشترى دوراً أخرى فوسع بها الحرم (۲۸). وكذلك فعل ابن الزبر (۱۸).

ولم يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة(٢٠) إلى زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخم توسعة على يد الحكومة السعودية.

<sup>(</sup>٧٧) تاريخ مكة (١/ ٦٤) وانظر: الزركشي: اعلام الساجد (ص٤٦)، وابن حجر: الفتح (١٧) (١٤٩ /١٣).

<sup>(</sup>٧٨) الروض الأنف (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٧٩) الأزرقي (٢/ ٦٨ ـ ٦٩)؛ السهيلي: الروض (٢٢٤/١). (٨٠) الأزرقي (٢/ ٦٩) السهيلي: الروض (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>۸۱) الأزرقي (۲/۲۱) السهيي. (۸۱) الأزرقي (۲/۲۹ - ۷۰).

<sup>(</sup>٨٣) انظر: ۖ الأزرقي (٢/ ٧١ وما بعدها)، فقد ذكر أولئك الذين وسعوا الحرم إلى زمانه.

## مقام إبراهيم (عليه السلام)

المقام: هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم (عليه السلام) لما ارتفع البناء عن قامته كما ذكرنا، وقد تركت قدماه أثراً فيه، وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وفي هذا يقول أبوطالب:

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة \* على قدميه حافيا غير ناعل (٨٣). وقد روي أن المقام كان ملصقاً بحائط الكعبة، على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فأخره عن البيت

قليلًا توسعة على الطائفين والمصلين عند المقام، ووافق الصحابة على عمل الفاروق(١٠٠).

وقد سبق وأن وافق الله تعالى على قوله لرسول الله على: «لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»، فأنزل الله تعالى ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(٢٥٠)(٨٠)﴾

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم (عليه السلام) بنى أيضاً المسجد الأقصى، وقيل إن يعقوب (عليه السلام) هو الذي أسسه. وقد كان بين البناءين أربعون عاماً، كما قال الرسول المسلام).

<sup>(</sup>٨٣) إبن كثير: البداية والنهاية (١/ ١٧٨ ـ ١٧٩) والتفسير (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٨٤) أحمد: فضائل الصحابة (١/ ٣٣٤) من طريق عبدالرزاق، بإسناد صحيح إلى عطاء؛ انظر المصنف (٨٤) مثله، وله شاهد صحيح عن مجاهد، أخرجه عبدالرزاق؛ الأزرقي أخبار مكة (٣/ ٣٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٦٩/ ط. السلفية بالقاهرة: «... وأخرج البيهقي عن عائشة مئله. بسند قوي ولفظه أن المقام كان في زمن النبي الله وفي زمن أبي بكر ملتصفاً بالبيت ثم أخره عمر.. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عبينة قال: «كان المقام في سقم البيت في عهد رسول الله الله في فحوله عمر فجاء سيل فلهب به فرده عمر إليه. قال سفيان لا أدري أكان لاصفا بالبيت أم لا». وانظر أحمد: الفضائل (١/ ٣٢٥) حاشية المحقق. وقال ابن كثير في التضير (١/ ٢٤٦) بعد إيراد أثري عطاء ومجاهد عند عبدالرزاق وأثر عائشة عند البيهقي: «وهذ النفسير (٢/ ٢٤٦) بعد إيراد أثري عطاء ومجاهد عند عبدالرزاق وأثر عائشة عند البيهقي: «وهذ إسناد صحيح مع ما تقدم» وقال بعد ايراد أثر سفيان عند ابن أبي حاتم: «فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه».

<sup>(</sup>٨٥) البقرة: ١٢٥. (٨٦) رواه البخاري (٤/١)، وأحمد: المسند (٢٣/١) وفي فضائل الصحابة (٣١٥/١ ـ ٣١٠/٦

<sup>(</sup>۱۲) و(۱/ ۱۳۶۲ ح ۹۹۱، ۹۹۱، ۹۹۱) بإسناد صحيح. (۸۷) البخاري/ الفتح (۱۱/ ۲۱۸ - ۲۱۹/ح ۳۲۰)؛ مسلم (۱/ ۳۷۰/ح ۲۰۰).

أما الحديث الذي رواه النسائي (٨٨)، وفيه أن سليان بن داود (عليها السلام) هو الذي بنى المسجد الأقصى، فالمقصود بالبناء هنا هو التجديد كها ذكر السيوطي (٩١) وابن القيم (٩١) وابن حجر (٩١) واستعمال البناء بمعنى التجديد وارد في اللغة العربية، كها قال الدكتور أبوشهبة (٩٢).

#### حالة العالم هين بعث معمد ﷺ:

لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع الميلاديين، إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات والمفاسد الاجتهاعية والسياسية. وحرفت معظم الأفكار الإصلاحية السليمة، سواء التي جاء بها أنبياء الله المرسلون أو الحكهاء الذين استقامت فطرهم على الحق. وقد عبر الرسول عن هذه الحقيقة في قوله: «إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم، عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب». (٦٢)

وفي الصفحات القليلة التالية، نذكر باختصار، ما كانت عليه البشرية في تلك الفترة، لبيان ضرورة رسالة النبي وما تضمنته من أسس ومعايير، كانت ومازالت وستظل، عوامل رئيسة في بناء الحضارة الإنسانية.

<sup>(</sup>٨٨) السنن (٢/ ٣٤) بإسناد صحيح كها ذكر الشارح ـ السيوطي (٣٣/٢).

<sup>(</sup>۸۹) المصدر والمكان نفسيهها. من أن ال

<sup>(</sup>٩٠) زاد المعاد في هدي خير العباد (٩/١) - ٥٠).

<sup>(</sup>٩١) اَلْفَتِح (١٣/ ١٥٣)ُ وصَحِح إسناد النسائي. (٩٢) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (١٣٤/).

<sup>(</sup>٩٣) أخرُجه مسلم ضمن حديث طويل. والمراد بأهل الكتاب هنا: الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تحريف.

### ١ \_ في الجزيسرة العربيسة:

#### أ\_ الحالة السياسية

#### الملك باليمن:

إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم بأحد عشر قرنا. وفي سنة ثلثائة الميلادية غلبت على ملكهم قبيلة حمير، ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط، وأخذت القبائل القحطانية في الهجرة إلى البلاد المختلفة.

وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الأهلية في المائتين والسبعين سنة التي سبقت دخول الإسلام اليمن، عما أتاح للأجانب القضاء على استقلالهم. فدخلت الرومان عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة، سنة ٣٤٠م، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة ٣٧٨م. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن سلط الله عليهم سيل العرم سنة ٤٥٠م أو ٤٥١م فهدم سد مأرب الذي جعله الله مصدر نعمة ورخاء لهم (١٥٠). وكل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم. وهذه سنة الله في ذلك.

وفي سنة ٣٢٥م قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد المسيحيين لصرفهم عن دينهم، فلما أبوا، حفر لهم أخدودا، وأوقد فيه نارا، فقذفهم فيها، وهم الذين حكى الله تعالى خبرهم في الآيات: ﴿قَتَلَ أَصِحَابِ الأَحْدُود. النار

<sup>(</sup>٩٤) انظر: اليعقوبي: التاريخ (١/٢٠٥).

ذات الوقود... الله (١٠٠٠) وكان ذلك سببا في تحريض الروم الأحباش ليحتلوا اليمن للمرة الثانية بقيادة أرياط سنة ٢٥م، وظل حاكيا على اليمن إلى أن اغتاله أبرهة ـ أحد قواد جيشه. وحكم مكانه بعد أن نال رضى ملك الحبشة. وقام أبرهة بمحاولة هدم الكعبة بمكة، ولكن الله رده بقوته، كها حكى ذلك القرآن الكريم في سورة الفيل.

واستنجد اليهانيون بالفرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة ٥٧٥م، بقيادة معديكرب بن سيف بن ذي يزن الحميري، وملكوه عليهم. وكان قد أبقى جمعا من الحبشة لخدمته، فاغتالوه، وبموته انقطع الملك عن بيته، وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية. وكان آخر ولاتهم باذان، الذي اعتنق الإسلام، وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في بلاد اليمن (٢٥)، وكان إسلام باذان في جمادي الأولى سنة سبع من المجرة/ ٢٨٨م)(٢٥).

#### الملك بالحيرة:

حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوروش الكبير (٥٥٧ ـ ٢٩٥ ق. م) ثم فرق شملهم الاسكندر المقدوني سنة ٣٢٦ ق. م عندما هزم ملكهم دارا الأول، ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة ٣٣٠م. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون وسكنوا جزءا من ريف

<sup>(</sup>٩٥) البروج: ٤ - ٨. وقد روى طرفا من قصتهم اليعقوبي في تاريخه (١١٩/١)، دار صادر ودار بيروت، بيروت.

<sup>(</sup>٩٦) انظر: اليعقوبي: التاريخ (٢٠٠/١)، والدكتور محمد جمال الدين سرور: قيام الدولة العربية في حياة محمد على من ١٥٠ - ٣١، والرحيق المختوم، ص ص ٢٠ -٣٠، ونقله مؤلفه المباركفوري عن: تفهيم القرآن (٤/ ١٩٥ - ١٩٨) وتاريخ أرض القرآن الكريم (١٣٣/١) وما بعدها). وقال: وقال: وفي تعيين السنين اختلاف كبير بين المصادر التاريخية، وقد قال بعض الكتاب عن هذه التفاصيل: «إن هذا إلا أساطير الأولين». وانظر، ابن كثير: البداية (١٩٤١ - ١٩٨) وكلها من طريق ابن إسحاق، إلا النزر البسير جدا فهو من غير طريقه. وهي إما معلقة أو منقطعة أو مرسلة، أما ما ثبت بالقرآن فلا جدال فيه.

<sup>(</sup>٩٧) ابن سعد: الطبقات الكبرى (١/ ٢٦٠) من طريق شيخه الواقدي، وهو متروك في الحديث، الطبري: التاريخ (٢/ ٢٥٦) من رواية الواقدي أيضا.

العراق. ثم لحقهم من هاجر إلى العدنانيين فزاهموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية.

وجع أردشير الفارسي - مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة ٢٢٦م - شمل الفرس وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته، وكان ذلك سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار، ولصعوبة حكم المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليهم ملكا منهم اسمه جذيمة الوضاح، ويعينه بكتيبة من الفرس، ليقفوا جميعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام، الذين اصطنعهم الروم. واشتهر من ملوك الحيرة النعمان بن المنذر. وهو الذي خاض حربا ضد ملك الفرس، وهزم جيش الفرس في موقعة ذي قار، بعد ميلاد الرسول على وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم (٩٥)، وقيل إن الرسول على قال عنه: «هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم، وبي نصروا» (٩٥).

## الملك بالشام:

في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح بن حلوان، الذين منهم بنو ضجعم بن سليح، المعروفون باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث، وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة. وظل الغساسنة في الملك من قبل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة ١٣هـ (١٣٤م). ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم، في عهد عمر (رضى الله عنه)(١٠٠٠).

(٩٩) الطبري: التاريخ (٢/ ١٩٣) بدون إسناد، وانظر القصة بكاملها فيه، واليعقوبي: التاريخ (١٩٥) بدون إسناد. فالأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٩٨) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ (١/ ١٧١ - ١٧٤)، واليعقوبي: التاريخ (٢١٤/١ - ٢١٠) والأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>١٠٠) انتظر: البعقوبي: التاريخ (٢٠٦/١ - ٢٠٧)، وابن الوردي: التاريخ: (١٣/١)، وأبوالفدا: المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بيروت د.ت، (٢/٢١ - ٧٢) والدكتور سرور: قيام الدولة العربية الإسلامية، ص ٣٥ - ٤٠، والمباركفوري: الرحيق المختوم، ص ٣٢ وجميعهم بطرق ضعيفة.

#### الحجسار:

لم يقم بالحجاز كيان سياسي موحد يمكن أن يسمى بالدولة، وإنها قامت بها مدن، لكل منها نظامها السياسي الذي هو أقرب إلى المشيخة منه إلى نظام الملك. ومن أشهر المدن: مكة ويترب والطائف.

#### أ \_ مكـــة:

بين جرهم وثعلبة(١٠١٠).

تناولت فيما سبق طرفا من تاريخ نشأة مكة. وذكرنا أصل سكانها، وهم جرهم، وقيل كان قبلهم العماليق، الذين كانوا يسكنون خارجها، أي من حولها(١٠١).

لم تحافظ جرهم على حرمة الحرم بعد إسهاعيل، فكثر في أيامهم البغي والفساد. واغتصب كثير منهم مال الكعبة الذي كان يهدى إليها. ويقال إن ماء زمزم نضب في عهدهم، كها أن البئر نفسها زالت معالمها. وعندما تفرق بعض عرب اليمن بعد سيل العرم، هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر مع قومه إلى مكة، ولم تقبلهم جرهم، ودارت بينهم حرب انتهت بهزيمة جرهم. وعندما مرض ثعلبة، رحل إلى الشام، وولى أمر مكة وحجابة الكعبة ابن أخيه ربيعة بن حارثة بن عمرو وهو لحي، وعرف قومه بخزاعة. وقد انتحاز إليهم بنو إساعيل بن إبراهيم. وكانوا قد اعتزلوا الحرب التي دارت

ظلت خزاعة تلي أمر البيت الحرام نحواً من ثلثهائة سنة وقيل خسمائة سنة. وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصي بن كلاب ووحد بطونها، وخاض حربا ضد خزاعة حول ولاية البيت. وأعانته قضاعة في حربه. وتدخلت قبائل العرب، وانتهت الحرب بالتحكيم الذي نتج عنه أحقية قصي بولاية الكعبة. ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش بين

<sup>(</sup>۱۰۱) الأزرقي: أخبار مكة، مرجع سبق ذكره، (۴/۱۰). إسناده ضعيف. (۱۰۲) انظر: الأزرقي: أخبار مكة (۴/ ۹۰ -۹۰)، وابن إسحاق ـ بدون إسناد (ابن هشام ۱۹۰/۱ ـ ۱۲۱) فالأسانيد ضفيفة.

العرب(١٠٣).

قام قصي بتقطيع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة، وكانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وسدانة ولواء. وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات، سماها دار الندوة، وكان يرأس اجتماعاتها ويدير شؤونها. وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليه لينفق منه على إطعام فقراء الحجاج.

وعندما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبنائه عبد الدار. ولما مات عبدالدار وإخوته: عبد مناف وعبد شمس وعبد، اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسات، وافترقوا إلى فرقتين، ففرقة بايعت بني عبد الدار وفرقة بايعت بني عبد مناف، ووضع حلف بني عبد مناف أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين. أما بنو عبدالدار ومن حالفهم، فقد أخرجوا جفنة عملوءة دما، وفعلوا مافعله بنو عبد مناف عند الكعبة، وسموا الأحلاف.

ثم أخيرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبدالدار (١٠٤) وقسمت الرئاسات التي نالها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمس، فكانت السقاية والرفادة لهاشم، والقيادة لعبد شمس (١٠٠٠).

وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس، وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز، فشمت به بعض قومه فزاد حسده وحقده على عمه.

وولي السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم، ثم عندما مات

<sup>(</sup>١٠٣) الأزرقي: المصدر نفسه (١٠٣/١ - ١٠٧)، وابن إسحاق- بدون إسناد (ابن هشام ١٠٣) الأزرقي: المحال ١٦٤/١ - ١٧١) من رواية ابن إسحاق - المحال المح

<sup>(</sup>١٠٤) أنظر: أبن إسحاق ـ بدون أسناد (ابن هشام ١٧٢/١ ـ ١٨١)، وابن كثير: البداية (٢٢٦/٢) ـ ـ ١٨٢)، ابن الأثير: الكامل في التاريخ (١/ ١٦٠)، الأزرقي: أخبار مكة (١/ ١٠٠ ـ ١١٠) وكلها اسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>١٠٥) الْأَزْرَقي: المصدر نفسه (١١٠/١ - ١١١، ١١٥) بأسانيد ضعيفة.

المطلب خلفه ابن ألجيه عبدالمطلب بن هاشم، ثم عندما مات خلفه ابنه العباس بن عبدالمطلب. وقد أبقاهما الرسول ﷺ في يده بعد فتح مكة.

أما بنو عبدالدار فقِّد توارثوا الحجابـة واللواء ورئاسة دار الندوة. وقد أبقى الرسول ﷺ الحجابة بايديهم عندما فتح مكة ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثمان ابن طلحة، وهي فيهم إلى اليوم. وقيل إن الآية: ﴿إِنَ اللهِ يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (١٠٦) قد نزلت بهذا الخصوص (١٠٧). ولم يستبعد الطبري(١١٠٨) ذلك، وأساق أقوالا أخرى في ذلك.

### يئــرب:

كان أول من سكمًا العمالقة، ثم تغلبت عليهم بعض القبائل اليهودية، فأقاموا بها، خاصة في القرنين الأول والثاني الميلاديين، إثر الحروب التي شنها الرومان ضد اليهود بسورية، فتفرقوا في البلاد، فلجأت قبائلهم وعلى رأسهم بنو النضير وبنو قريظة إلى يثرب. وأقاموا بها حتى نزح إليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مأرب(١٠٩).

عاش اليهود والأوس والخزرج في وثام فترة من الزمان، وتحالفوا ليأمن بعضهم بعضا. وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم ونقضوا الحلف الذي بينهم، فاستنجد العرب ببني عمومتهم الغساسنة، فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود عليهم(١١٠).

وكذلك عاش الأولس والخزرج في وئام في بداية أمرهم، ثم وقعت بينها حروب طويلة، كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج. ولهذا حاولت الأوس محالفة قريش ضد الخزرج، فلم تفلح، فلجؤوا إلى الحلف مع بني قريظة

<sup>(</sup>١٠٦) النساء: ٥٧

<sup>(</sup>١٠٧) روى ذلك الطبري في التفسير (١٩١/٨ عقيق أحمد شاكر)، موقوفا على ابن جربيج وفي

<sup>(</sup>١٠٨) التفسير (١٩٣/٨) تحقيق أحمد شاكر) وسيأي الكلام على إسناد ذلك في فتح مكة. وانظر: الأزرقي (١/ ٦٤ - ٦٥). بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٩) انظر: المقريزي: إمتاع الأسياع (١/ ١٠٥)، الأصبهاني: الأغاني (١٩٤/١٩). (١١٠) القلقشندي: صبح الأعشى (٢٩٤/٤).

والنضير. وسمعت الخزرج بهذا فأرسلت تستوضح الموقف، فأفادتهم يهود بأنها لا ترغب في الحرب، فأرادت الخزرج أن تتأكد من هذا، فطلبت منهم أربعين غلاما، ليتخذوهم رهائن لديهم، وعندما استجابوا لهم، خيروهم بين الجلاء عن يترب أو قتل الغلمان، فآثروا الخروج من ديارهم، غير أن كعب بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن، فقتل الخزرج الغلمان، فغضب يهود وجاهروا بحلفهم مع الأوس، ووقفوا معهم في موقعة بعاث، فانتصر الأوس، بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة. ثم تصالح الفريقان، واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بيثرب، برئاسة عبدالله بن أبي بن سلول الخزرجي(١١١) وبينها كانوا يستعدون لذلك قدم الرسول على المدينة مهاجرا، فدان الجميع لسلطان الإسلام. ولم يجد ابن أبي سلول بدا من الدخول في الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدر، ودلت مواقفه بعد ذلك على نفاقه كما سيأتي بيانه. وهو ممن اتفق على نفاقه بين أهل الحديث والتفسير والمغازي والسير. أما زعيم الأوس: أبوعامر بن صيفي بن النعمان، والد أبي حنظلة الغسيل، فقد أبي إلا الكفر فخرج إلى مكة، ثم إلى الطائف، ثم إلى الروم بالشام، محاولا في كل أطوار حياته القضاء على الإسلام. وكان قد ترهب في الجاهلية، فسموه الراهب، فقال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا الراهب، ولكن قولوا الفاسق». (١١٢٠)

#### الطائـــف:

كانت الطائف تعرف باسم «وج»، نسبة إلى وج بن عبدالحي، أحد العمالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القرى، وتزوج زعيمها قسب بن منبه بن بكر بن هوازن بابنة زعيم وج عامر العدواني، واشتهر قسب باسم ثقيف فيها بعد...، وعندما تكاثروا بنوا سورا يكون

<sup>(</sup>١١١) السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ص ص ٢١٥ - ٢١٩.

<sup>(</sup>١١٢) انظر: أبن إسحاق ـ بإسناد مرسل (ابن هشام ٩٧/٣ ـ ٩٨)، الواقدي (٢/٣٢١)، ابن سعد (٢٠/١) انظر: أبن السمهودي: وفاء الوفا، ص ص ٢١٨ ـ ٢١٩، بدون إسناد. وهذا يعني أنها كلها من طرق ضعيفة.

حصناً، وأطلقوا عليه الطائف، لإطافته بهم، ومن ثم عرفت هذه المدينة بالطائف بدلا من ولج(١١٣).

وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف تنقسم إلى فرقتين: الفرقة الأولى هم بنـومالك والثانية الأحلاف. وكانت بينهم شحناء أدت إلى حرب بينهما، انتصر فيها الأحلاف وأخرجوا بني مالك إلى واد وراء الطائف. ثم رأى بنو مالك أن يعززوا موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض القبائل، فحالفوا دوسا وخثعما وغيرهما على الأحلاف. ولكن لم تقع بينهم بعد ذلك حروب ذات بال(۱۱٤).

- الحالة الدينية عند العرب في الجزيرة العربية:

استمرت خزاعة على ولاية الكعبة نحوا من ثلثائة، وقيل خمسائة سنة. وكانوا قوم سوء في ولايتهم، وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان بالحجاز، بسبب رئيسهم عمروبن لحي (١١٠)، الذي زار الشام ووجد العماليق بمؤاب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام، وقالوا له إنهم يعبدونها لأنهم يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم. فطلب صنها فأعطوه صنم هبل، فجاء به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، لأنه كان سيدا مطاعا فيهم. وعندما بدأ بنو إسهاعيل يتفرقون في البلاد أخذوا يحملون معهم من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثها نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالبيت، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، وخلفت الخلوف ونسوا ماكانوا عليه من دين إبراهيم(١١٦). وكثرت فيهم الأصنام، فكان «ود» لبني كلب بن مرة بدومة الجندل، و«سواع» لبني هذيل بمكان يسمى رهاط، على ثلاث ليال من مكة، و«يغوث» لبني أنعم

<sup>(</sup>١١٣) البكري: معجم ما استعجم (٧٦/١ - ٧٧)، ياقوت الحموي: معجم البلدان (١٢/٦ - ١٣).

<sup>(</sup>١١٤) انظر: أبن الأثير: الكامل في التاريخ (٢٥٣/١ ـ ٢٥٤). بإسناد ضعيف (١١٥) روى مسلم (٢١٩١/٤/ ح ٢٨٥٦) أن رسول الله ﷺ قال: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبة ف النار، وذلك لهذا الفعل الشنيع

<sup>(</sup>١١٦) أَبِن كَثْيَر: البداية (٢/ ٢٠٥)، البعقوبي: التاريخ (٢/ ٢٥٤)، ابن الوردي: التاريخ (١/ ٦٥). وأسانيدهم ضعيفة.

من طيء ولأهل جرش من مذحج اليمنية، وكان منصوبا بجرش، و«يعوق» لبنى خيوان الهمدانيين، و«نسر» لقبيلة ذي الكلاع الحميرية(١١٧).

وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح، وحكى خبرها القرآن الكريم، قائلا ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. . . ﴿(١١٨)، فعندما فارق ولد إساعيل وغيرهم دين إبراهيم عبدوا هذه الأصنام(١١٩).

وكان لخولان صنم يدعى «عم أنس» وقيل «عميا نوس»، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله \_ فيها يزعمون \_ وفيهم أنزل الله تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا﴾(١٢٠). وكان لبني ملكان بن كنانة صنم يقال له «سعد». وكان لدوس صنم لعمرو بن حمة الدوسي. وكان لقريش مع هبل صنها: «إساف» و«نائلة»، على موضع زمزم، ينحرون عندهما. قالت عائشة (رضي الله عنها): «مازلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهها الله (عز وجل) حجرين»(١٢١). . . .

واتخذ أهل كل دار في دارهم صنها يعبدونه، وكان آخر ما يفعلونه عند الشروع في السفر وأول ما يفعلونه حين العودة منه، التمسح بالصنم. فلما بعث الله محمداً على بالتوحيد، عابوا عليه ذلك وقالوا: ﴿أجعل الالحة إلحاً

<sup>(</sup>١١٧) ابن إسحاق ـ بدون اسناد ـ ابن هشام (١٢٣/١ ـ ١٣٢). ولهذا فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١١٨) توح: ٣٠ ـ ٢٤. وانظر قصة تاريخ هذه الأصنام عند اليعقوبي: التاريخ (١/ ٢٥٥)، وعند أبي الشيخ في كتابه «العظمة»، وابن حجر: الفتح (١٨/ ٣١٢ ـ ٣١٤) شرح الحديث ٤٩٠٠)، البخاري/ الفتح (١٨/ ٣١٢ ـ ٣١٤)، وعنده أن ويغوث، كانت لمراد، ثم لبني غطيف عند سبأ، وهو الأصح عندنا لأن قول ابن إسحاق إن يغوث كانت لبني أنعم من طيء.

<sup>.</sup> فيستبعد الجمع بين مناطق طيء وهي في الشيال ومدحج باليمن. (119) وخلاصة القول - كيا روى البخاري/ المقتع (٢١٣/١٨/ ح ٢٩٢٠) وغيره - في أصنام قوم نوح أنها كانت أسياء رجال صالحين من قوم نوح فليا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بجلسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسيائهم. ففعلوا، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، فليا كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان إلى مشركي العرب.

انظر: ابن حجر: الفتع (٣١٢/١٨).

<sup>(</sup>١٢٠) الأنعام: ١٣٦.

<sup>(</sup>۱۲۱) رواه ابن إسحاق ـ بإسناد حسن ـ (ابن هشام ۱۲۷/۱).

واحداً، إن هذا لشيء عجاب، (١٢٢).

وفي الصحيح عن أبي الرجاء العطاردي، قال: «كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا جُثُوة من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه، ثم طفنا سا»(۱۲۲).

وروى ابن كثير(١٧١) عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو ابن لحى في الدين واتبعه العرب في ذلك، فضلوا ضلالا بعيدا، من ذلك رواية الشيخين(١٢٥): «قال رسول الله ﷺ: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي [ أي عمرو بن لحي ] يجر قصبة في النار، كان أول من سيب السوائب...» ورواية ابن إسحاق(٢٦١) الأكثر تفصيلًا وبإسناد صحيح، ولفظها: «.... إنه كان أول من غير ديل إسماعيل، فنصب الأوثان، وبحر البحرة، وسيب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي». وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في أكثر من آية، فقد قال (عز وجل): \_ ﴿ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ... ١٢٧٠).

قال ابن عباس (١١٨٠): إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سؤرة الأنعام... ، ففيها خلاصة عبادة العرب وما نتج عن ذلك من عارسات اجتماعية ضارة.

ولم يبق من دين إبراهيم إلا القليل، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة، والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم في هذا ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا بالحج أو العمرة قالوا: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وماملك»، فيوحدونه

<sup>(</sup>۱۲۲) سورة ص: آية ٥.

<sup>(</sup>١٢٣) البخاري (٨/ ٩٠)، ابن كثير: البداية (٢/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>۱۲٤) البداية (۲/۲۰۲ ـ ۲۰۷). (١٢٥) البخاري/ الفتح ١٥٦/١٥٦ ـ ٥٨/ح ٤٦٢٤، ٤٦٢٤)، مسلم (٢١٩٢/ح ٢٨٥٦).

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن اسحاق برسناد حلن ـ (ابن هشام ۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>١٢٧) النَّحَل: ١١٦، وانظر: المَائدة: ١٠٣، والنَّحَل: ٥٦، والأنعام: ١٣٦ ـ ١٤٠ وذكرها ابن كثير

في البداية (۲۰۷/۲ 🗐 ۲۰۸).

<sup>(</sup>١٢٨) الطبري: التفسير (١٢/ ١٥٥/ شاكر/ ح ١٣٩٥٣) والآية هي الأنعام: ١٤٠.

بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده(١٢٩). وكانوا يطوفون بالبيت عراة وهم يصرخون.

واتخذت العرب طواغيت مع الكعبة. وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها، ويطاف بها، وينحر عندها. فكانت لقريش وبني كنانة «العزى» بنخلة، وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان، من سليم، حلفاء بني هاشم. وكانت «اللات» لثقيف بالطائف. وكان سدنتها وحجابها من بني معتب، من ثقيف. وكان «مناة» للأوس والخزرج ومن دان بدينهم، بناحية المشلل بقديد. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القسرآن الكريم في الآية ﴿أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى...﴾ (١٣٠). وكان «ذو الخلصة» لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان بلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له «الكعبة اليهانية»، ويقال لبيت مكة «الكعبة الشامية». وكان «فلس» لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين أجا وسلمى. وكان «زو الكعبات» لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد (١٣١)

وكان للعرب أصنام أخرى غير التي ذكرنا، حفلت بذكرها المصادر المختلفة (١٣٢).

وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم. من ذلك ما روي من أن السائب بن عبدالله كان له حجر نحته بيده ليعبده، فيجيء

<sup>(</sup>١٢٩) ابن اسحاق، بدون إسناد. انظر: ابن هشام (١٢٢/١). وخبر ادخال الشرك في التلبية رواه البزار بإسناد حسن. ولفظه: وكان الشيطان يحدث الناس بالشيء، يريد أن يردهم عن الإسلام حتى أدخل عليهم في النلبية: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك: إلا شريك هو لك: تملكه وما ملك. فيا زال حتى أخرجهم من الإسلام إلى الشرك. انظر: كشف الأستار (١/ ١٥٠). وقسال الهيثمي في المجمسع (١/ ٢٥٣/) رجاله رجال الصحيح. ويقول الشيخ طرهوني (١/ ٣١٥/ حاشية ١٩٤): واسناده رباعي وفيه عنمنة قتادة ولكن يتساهل فيها وخصوصا لوجود ما يشهد له. وانظر تلبية القبائل المختلفة عند اليعقوبي: التاريخ (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

<sup>(</sup>١٣٠) النجم: ١٩. (١٣١) سيأتي ذكر معظم هذه البيوت عند الكلام عن تكسيرها بعد فتح مكة. وانظر المصادر المذكورة

في هذا الباب من الكتاب. (١٣٢) انظر في ذلك مثلا: اليعقوبي في تاريخه (١/ ٢٥٥ وما بعدها) والكلبي في كتابه الأصنام، والأسانيد ضعفة.

باللبن الخاشر الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه، ثم يشفر فيبول. . الحديث(١٣٣). وما يروى من أن بني حنيفة اتخذوا في الجاهلية إلها من حيس، فعبدوه دهرا طويلا، ثم أصابتهم مجاعة، فأكلوه، فقال رجل من بني تميم يعيرهم بذلك:

أكلت ربها حنيفة من جو \* ع قديم بها ومن إعدواز وقال فيهم آخر:

أكلت حنيفلة ربها \* زمن التقحم والمجاعمة لهم يحملووا مل ربهمه \* سوء العواقب والتباعية (١٣٤)

وهناك قصة الرجل الذي قال شعرا في صنمهم عندما رأى ثعلبين يبولان عليه (١٣٥). وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما جاع . . إلخ . وهي قصص وإن لم يثبت بعضها حديثيا إلا انها تصور الحالة التي كان عليها العرب في جاهليتهم.

ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام، عبادة النجوم والكواكب، خاصة في حران والبحرين والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل يدعى «أبو كبشة» عبد نجها اسمه «الشعرى»، ودعا قريشا إلى عبادته. وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش. وعندما دعا الرسول ﷺ إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لمخالفته إياهم في

العبادة كما خالفهم في عبادته من قبله ابن أبي كبشة(١٣١). وعبدت الشمس في بلاد اليمن، وفي ذلك قال تعالى في قصة ملكة سبأ: ﴿إِنِّ وجدت امرأة تماكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم،

<sup>(</sup>١٣٣) أخرجه أحمد: الفتح الرباني (٢٠٠/٢٠) وعزاه إلى الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه

<sup>(</sup>١٣٤) انظر: أبن قتيبة: المعارف، ص ٦٢١ وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٥) ابن سعد (٣٠٧/١ ٢٠٠٩) وقد ذكرنا القصة عند الكلام عن الوفود ـ وفد بني أسلم.

<sup>(</sup>١٣٦) الألوسي: بلوغ الأرب في أحوال العرب (٢/ ٢٣٩).

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون (١٣٧٠).

وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب. وفي ذلك يقول ابن قتيبة (١٣٨): «وكانت المجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب بن زرارة... وكانت الزندقة في قريش، أخذوها من الحيرة»، وكان الأقرع بن حابس وأبو سود \_ جد وكيع بن حسان \_ ممن دان بالمجوسية (١٣٩). وتسربت إلى هجر من البحرين. وكانوا يقولون: إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها عليهم (١٤١).

ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والمدينة وخيبر ووادي القرى وفدك وتيهاء (۱۴۲) بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود. ووصلت إلى اليمن، ودان بها ذونواس الملك الحميري، وحاول حمل النصارى على اعتناقها كها ذكرنا سابقا. وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة، وربها وصلتهم من يهود يثرب وحيبر (۱۶۳).

وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرة، ومن أشهر الأديرة في الحيرة: «دير هند الأقدم» «ودير اللج» «ودير حارة مريم» (۱۶۰۰)، وتسربت إلى جنوبي الجزيرة العربية، وأنشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن (۱٬۰۰۰). ولنصارى نجران قصة مع الرسول على في مكة وأخرى بالمدينة. سيأتي ذكرها.

ودانت بعض قبائل قریش بالمسیحیة، منها: بنوأسد بن عبدالعزی، کها اعتنقها بنو امریء القیس من تمیم وبنو تغلب من ربیعة وبعض قبائل

<sup>(</sup>١٣٧) النمل: ٢٣ و ٢٤.

<sup>(</sup>١٣٨) المعارف: ص ١٢١.

<sup>(</sup>١٣٩) المصدر والمكان نفسيها.

<sup>(</sup>١٢٠) المطلقة والمحال مسبهها. (١٤٠) انظر: البخاري (٦/٢٥٧/ طبعة الشعب).

<sup>(</sup>۱۶۰) الطر. البخاري (۱/۱۵۷) طبعه السعب). (۱٤۱) الحاكم: المستدرك (۱/۵۱) بإسناد صحيح

<sup>(</sup>١٤٢) تأتي أدلة ذلك بالتفصيل في غزوات الرسول ﷺ ومواقفه المختلفة من اليهود في هذه المناطق. وفيها أدلة صحيحة كثيرة.

<sup>(</sup>١٤٣) انظر: الآلوسي: بلوغ الأربِ (٢٤١/٢).

<sup>(</sup>١٤٤) انظر، البكري: معجم ما أستعجم (٢/ ٢٠٦، ٢/ ٥٩٥، ٢/ ٢٠٤) وسمى الحموي «دير هند الأقدم»، «دير هند الكبري» معجم البلدان (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>١٤٥) د. سُرور: قيام الدولة العربية، صُ ٦٦، الألوسي: بلوغ الأرب، ص ص ٢٤١ - ٢٤٤.

قضاعة، وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم (١٤٦). وبمن تنصر بنصرانية محرفة من العرب: عدي بن حاتم الطائى (١٤٧).

لم تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كما هو واضح من تاريخهما وسيرتهما وسط القبائل والأفراد. ولم تندثر تماما ديانة إبراهيم (عليه السلام)، بل تمسك بها نفر قليل جدا وسط دياجير ظلام الجاهلية وعبادة الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء. فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وينتظرون النبوة(١٤٨).

وكان من هؤلاء الحنفاء: قس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو ابن نفيل، وأمية بن أبي الصلت، وأبو قيس بن أبي أنس، وخالد بن سنان، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، وكعب بن لؤي بن غالب ـ أحد أجداد النبي النبي المعالمة المع

وقد سموا بالحنفاء نسبة إلى ما وصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم ﴿إِنِي وجهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ﴾ (١٠٠)، ﴿ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين ﴾ (١٠٠). ﴿قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴾ (١٠٠).

ولنقف وقفة قصيرة مع أشهر هؤلاء الحنفاء، لإلقاء بعض الضوء على سيرهم ومعتقداتهم:

<sup>(</sup>١٤٦) البعقوبي، تاريخه (١/٢١٤)، اوهي رواية ضعيفة.. الآلوسي: بلوغ الأرب (٢/ ٢٤١).. د سرور ص ٢٣، ابن قتية: المعارف، ض ٢٢١.

<sup>(</sup>١٤٧) انظر البخاري (٣/٣٦٥)، احمد (٣٧٧/٤، ٣٧٨) واسناده حسن

<sup>(</sup>١٤٨) انظر في هذا ـ مثلا ـ: الألوسي: بلوغ الارب، ص ص ٢٨٧ ـ ٣٤٩. وتأتي الأدلة الصحيحة على هذا من خلال ما سنذكر من مرويات صحيحة عن أحوالهم.

<sup>(</sup>١٤٩) انظر أخبارهم عند ابن كثير: البداية (٢/ ٧٣٠ ـ ٢٦٦). وانظر ما جاء من أخبارهم باسانيد صحيحة في الفقرات التالية.

<sup>(</sup>١٥٠) الأنعام: ٧٩.

<sup>(</sup>۱۵۱) آل عمران: ۲۷.

<sup>(</sup>١٥٢) آل عمراًن: ٩٥.

### ١ ـ زيد بن عمرو بن نفيل:

روى ابن إسحاق (۱۰۲) بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكر، قالت: «لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول: «يامعشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري». ثم يقول: «اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكني لا أعلم». ثم يسجد على راحلته، وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: «إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم». وكان يحيي الموؤودة، ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: «لا تقتلها، ادفعها إلى أكفلها، فإذا ترعرعت فخذها، وإن شئت فادفعها».

وروى البخاري(١٥٠١) عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه. فلقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم، لعله يتبعه، فقال له اليهودي: «إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله». قال زيد: «وما أفر إلا من غضب الله تعالى ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟» قال: «ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً». قال زيد: «وما الحنيف؟ «قال: «دين إبراهيم (عليه السلام) لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله». فخرج زيد، فلقي عالما نصرانيا، فدار بينها مثل مادار بينه وبين اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم، خرج، فلما برز رفع يديه فقال: «اللهم إني أشهدك اني على دين إبراهيم».

وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح قريش، ويقول: «إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه»، ويعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: «الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السياء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم

<sup>(</sup>١٥٣) نقله ابن كثير في البداية (٢٥٨/٢)، وإسناده حسن. والشطر الأول من الرواية عند ابن هشام (١/ ٢٨٧) إلى قوله: «ثم يسجد على راحلته» وإسناده حسن. (١٥٤) الفتح (١٩٩/١٤ ـ ٢٩٩/ ح ٣٨٢٧).

الله؟» إنكاراً لذلك وإعظاما له(١٥٥).

ورويت أحاديث أخرى من طرق ضعيفة، لكنها تعتضد وتتقوى بعضها ببعض وبأحاديث البخاري فترتفع الي درجة الحسن لغيره، دلت على أن زيدا كان يبحث عن الدين الصحيح، وأحيرا استقر على دين إبراهيم (عليه السلام)(١٥١).

ولهذا قال عنه الرسول على: «يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم(۱۵۷) وقال: «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين»(۱۵۸).

بن نفيل الرسول على ومات قبل أن يبعث لقد لقى زيد الرسول ﷺ (۱۵۹).

### ٢ ـ ورقة بن نوفيل:

روي أنه خراج مع زيد بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه، وبعد البحث تنصر ورقة، ولم يرتض زيد سوى دين إبراهيم (عليه السلام)(١٢٠).

قال النبي ﷺ يوما لحديجة (رضى الله عنها) إنه يرى ضوءا ويخشى أن يكون به جنن، فطمأنته، ثم أتت به ورقة، وذكرت له ما يقع له، فقال ورقة: «إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى،

<sup>(</sup>١٥٥) البخاري / الفتح (١٤/ ٢٩٨ - ٩٩/ ح ٣٨٢٦). (١٥٦) انظرها عند: ابن كثير: البداية (٢٠٠/ ٢ - ٢٦٠)، وابن سعد (١٦١/١ - ١٦١)، والطيالسي

بترتيب الساعاتي (٢/١٦١).

<sup>(</sup>١٥٧) نقله ابن كثير في البداية (٢/٢٦) من رواية عثبان بن أبي شيبة، وقال ابن كثير: «إسناده جيد حسن». وقال أبن حجر في الفتح (٣٠١/١٤) بعد أن ذكر الحديث بلفظ «بيَّعث يوم القيامة أمة وحده»: «روى البغوي في الصحابة من حديث جابر نحو هذه الزيادة».

<sup>(</sup>١٥٨) نقله ابن كثير في البدالة (٢٦٣/١٢) من رواية الباغندي، وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد».

<sup>(</sup>١٥٩) البخاري/ الفتح (٢٩٨/١٤/ ح ٣٨٢٦). (١٦٠) من رواية الطبالسي - ترتيب البنا (١٦١/٢)، بإسناد ضعيف، لأن فيه نفيل بن هاشم، وهو مجهول، ولم يونقه سوى ابن حبان، وله شواهد تقويه، فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره، وهي الأحاديث الخاصة برحلة زيد إلى الشام بحثا عن الدين الصحيح. فانظرها ففيها القوي والضعيف.

فإن بعث وأنا حى فسأعززه وأنصره وأومن به. »(١٦١).

وسيأتي خبره والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول الوحى على الرسول ﷺ، والمسلمين الأوائل. وله أبيات شعرية رائعة في التوحيد والبعث(١٦١).

## ٣ ـ قس بن ساعدة الإيادى:

روي عن عبادة بن الصامت (رضى الله عنه) وغيره انه عندما قدم وفد إياد على الرسول على سألهم عن قس بن ساعدة، فذكروا له انه هلك. فقال النبي ﷺ: «لقد شهدته يوما بعكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد انه يحفظه، فهو: «يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من مات فات، وكل شيء آت آت، ليل داج وسهاء ذات أبراج، وبحر عجاج، نجوم تزهر، وجبال مرساة، وأنهار مجراة، إن في السهاء لعبرا، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا، أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه، ان لله دينا هو أرضى من دينكم هذا»، وأنشد في ذلك شعرا. (١٦٢)

وروى ابن عباس انه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي ﷺ سالهم عن قس، فقالوا: «هلك». قال: «...» فذكر كلاما بنحو ما جاء في رواية ابن الصامت<sup>(١٦٤)</sup>.

<sup>(</sup>١٦٦) أحمد: الفتح الرباني (٢٠٧/٢٠) بإسناد حسن، مرة مرسلا ومرة متصلا.

<sup>(</sup>١٦٢) انظر: ابن هشام (١/٢٩٤) - (٢٩٥) من رواية ابن إسحاق، بدون إسناد. فهي ضعيفة. (١٦٣) نقله ابن كثير في البداية (٢٠٠/٣ نـ ٥١) من رواية الخرائطي، بإسناد ضعيف، لأن نصر بن حاد الوراق المعروف بأبي الحارث الوراق ضعيف واه ـ أنظر: المغني للذهبي (٢/ ٧٧٩) وقالً ابن كثير في البداية «وهذا إسناد غريب من هذا الوجه».

<sup>(</sup>١٦٤) نقله ابن كثير في البداية (٢٥١/٢) من رواية الطبراني، ورواه البيهقي في الدلائل (١٠٤/١)، وإسنادهما ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الحجاج، كذبه أبوحاتم وجماعة كما في المغني للذهبي

وروى ابن كثير(١٦٠) والبيهقي (١٦٠) أحاديث أخرى بهذا المعنى في قصة قس وتعبده بالحنيفية وأقواله، وأشعاره في ذلك، دلت على أن لقصته أصلا تاريخيا، كما ذكر ابن كثير والبيهقي.

## ٤ - أمية بن أي الصلت:

هو المذي قال فيه الرسول على: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» (١٦٨). ويقال يسلم» (١٦٨). وفي رواية: «فلقد كاد أن يسلم في شعره» (١٦٨). ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة (١٦٠)، فقد كان من فحول الشعراء (١٧٠)، عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول الها (١٧١)، وفيه نزل قول الله تعالى ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها (١٧١٠، ١٧٧) قيل إنه مات سنة تسع، وقيل سنة اثنتين (١٧١)، وله شعر في رثاء قتلى قريش يوم بدر الكبرى (١٧٥).

## ٥ - لبيد بن ربيعة العامري ثم الكلابي ثم الجعفرى:

كان من فحول شعراء الجاهلية، ومن شعراء المعلقات. قال (١٦٥) البداية (٢٠١/ ٢٥٠) وقال (ص ٢٥٧): ٥... وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة. .. ي وذكر كلام البيهقي عن هذه الطرق (ص ٢٥٨) (١٦٦) دلائل النبوة (٢٠٢/ ١ - ١١٣) وقال بعد سياقه هذه الطرق: ٥... وإن كان بعضها ضعفا دل على أن للحديث أصلا، والله أعلم. (١٦٨) البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٠١٠/ ح ٢٨٤١)، مسلم (١٦٨٤/ ح ٢٢٥٠).

(۱۲۹) این حَجَر: الفتح (۱۲۶/۳۱۰/ ش ح ۳۸٤۱) وانظر مثاله عند این اسحاق (این هشام ۱/ ۲۸۹) - ۱۹۰

(۱۷۰) انظر شعره عند ابن اسحاق، مثلا: ابن هشام (۱/ ۸۹، ۱۰۸، ۱۰۸، ۲۸۹، ۲۹۵، ۳۰۷)، (۲/ ۲۱)، (۲/ ۲۲)، وقد أنشد الشريد بن سويد الرسول 難 مائة بيت من شعره، كيا روى مسلم في صحيحه (۱۷۷۷/٤/ ح ۲۵۵)

(۱۷۱) من رواية الطبري كما نقله عنه ابن حجر في الفتح (۱۶/۳۱۰)، ولم يتكلم على إسناده. (۱۷۲) الأعراف: ۱۷۵

(١٧٣) من رواية ابن مردويه بإسناد قوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، كما نقله ابن حبور في الفتح (٢١٠/١٤) ثم قال: دوروى من أوجه أخرى أنها نزلت في بلغام الإسرائيلي، وهو

(١٧٤) ذكره ابن سبط الجوزي كما نقله عنه ابن حجر في الفتح (٣١٠/١٤). (١٧٥) ابن إسحاق (ابن هشام ٣٠/٢ ـ ٤٨). الرسول عنه: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ماخلا الله باطل»(١٧٦). وله قصة مع عثمان بن مظعون، سنذكرها في الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة ـ الأسلوب العاشر.

وقد أسلم لبيد، ومات في خلافة عثمان، بعد أن عاش مائة وخمسين عاما، وقيل أكثر(١٧٧).

وعن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء: أرباب بن رئاب، والشاعر سويد ابن عامر المصطلقي، وأسعد أبوكرب الحميري، ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي، وعمير بن حيذب الجهني، وعدي بن زيد العبادي و تنصر -، وأبوقيس صرة بن أبي أنس البخاري، وسيف بن ذي يزن الحميري وعامر بن الظرب العدواني، والشاعر عبدالطانجة بن ثعلب ابن وبرة بن قضاعة، وعلاف بن شهاب التميمي، والملتمس بن أمية الكناني، والشاعر زهير بن أبي سلمى، وخالد بن سنان بن غيث العبسي. وعبدالله القضاعي، وعبيد بن الأبرص الأسدي، وكعب بن لؤي بن غالب القرشي - أحد أجداد النبي المساهدي، وعشان بن الحويرث، الذي رحل في طلب الدين، فاستقر به المقام عند قيصر، فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام (۱۷۹۱)، وعمرو بن عبسة السلمي، الذي أكرمه الله بالإسلام (۱۸۰۰)، وأكثم بن صيفي بن رباح (۱۸۱۰)، وعبدالمطلب النبي النبي المسلمي، الذي النبي الله بالإسلام (۱۸۰۰)، وأكثم بن صيفي بن رباح (۱۸۱۰)، وعبدالمطلب

<sup>(</sup>۱۷۱) البخاري/ الفتح (١٤/ ٣٠٩/ ح ٣٨٤١)، مسلم (١٧٦/٤ - ٢٩٢١) ح ٢٧٦٠).

<sup>(</sup>۱۷۷) انظر: أبن حجّر: الفتح (۲۱۰/۱۶). (۱۷۸) انظر سيرهم وأقوالهم وأشعارهم عند: الألوسي: بلوغ الأرب، ص ص ۲۵۸ ـ ۲۸۲، وابن قتيبة: المعارف، ص ص ۵۵ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>١٧٩) ابن إسحاق ـ بدون إسناد (ابن هشام ٢٨٦/١) فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٨٠) انظر أخباره في ترجمته في الإصابة (٣/٥ ـ ٦) وعند الطبري: التاريخ (٣١٥/٢) بإسناد صحيح . (١٨١) انظر خبره عند الألوسي: بلوغ الأرب (٣٠٨/١ ـ ٣٠٩).

<sup>(</sup>۱۸۲) نظر: المسعودي: مروج الذهب (۱/ ۲۲۹ - ۲۲۸)، الشهرستاني: الملل والنحل (۲۲۸۲). و (۱۸۲) انظر: المسعودي: مروج الذهب والمخديث والمغازي والسير والحديث والمغازي والسير والحديث والمغازي والسير والحديث والمغازي والسير والمديث وسيأتي قوله في الحديث الصحيح: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب..» بمناسبة غزوة حنين.

## جـ ـ الحياة الاجتماعية عند العرب في الجزيرة العربية:

إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن الحياة الدينية والاقتصادية. ولأن الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد الفطرة والمنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق. ومن بين تلك المظاهر: الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير من الردائل مثل شرب الخمر ولعب الميسر، والزواج بغير عدد، وقتل بعضهم الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقر، وقتل بعضهم الإناث بالذات خوف العار، وإثارة الحروب لأتفه الأسباب، وأخذ الثأر. وقد حكى عنهم الله كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله، وعابها عليهم، وظل الرسول ﷺ يحاربها طوال حياته كما هو معروف، ومثال ذلك: ما قاله ابن عباس: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام» وقوله تعالى ﴿وإذا الموؤدة سئلت. بأي ذنب قتلت(١٨٣٠)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بِشْرِ أَحَدُهُم بِهَا ضَرِبِ للرَّحْنِ مثلًا ظُلِّ وَجَهَّهُ مُسُودًا وهو كظيم (١٨٤)، وقوله تعالى ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ أم يدسمه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون (١٥٥٠)، وقوله ﴿إِنَّهَا الْحَمَّرُ وَالْمِسْرِ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (١٨١٠)، وقوله: ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق . . ﴾ (١٨٧)، وقوله ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ١٨٨).

وسادت في بعض أوساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة التي لا تختلف

<sup>(</sup>۱۸۳) التكوير: ٨ ـ ٩ . .

<sup>(</sup>۱۸٤) الزخرف: ۱۷.

<sup>(</sup>۱۸۵) التحل: ۸۵ ـ ۹۵

<sup>(</sup>۱۸۱) المائدة ۹۰

<sup>(</sup>١٨٧) الأنعام: ١٥١.

<sup>(</sup>١٨٨) الإسراء: ٢١.

عن الدعارة. فقد روى البخاري(١٨٩) وأبو داود(١٩٠) عن عائشة (رضى الله عنها) انها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس اليوم. . . ونكاح الاستبضاع، وهو أن يصيب الرجل الأجنبي امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها، ونكاح الرهط، وهو أن يجتمع الرهط دون العشرة، فيصيب كل منهم امرأة غيره، فعندما تضع حملها ترسل إليهم فيجتمعون عندها، فتلحق المولود بمن تريد منهم، ونكاح رابع، وهو أن يجتمع الرجال الكثير على المرأة التي تنصب راية على بيتها، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبهاً به. وقد أبطل الإسلام كل هذه الأنكحة ما عدا نكاح الناس اليوم. ولم يكن يحس بعضهم بعار هذه المهارسات، فقد روى الشيخان(١٩١١) أن رجلا قام فقال: «يارسول الله: إن فلانا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله على: «لا دعوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة \_ وهو عبدالرحن بن زمعة \_ في فقه عمرة القضاء.

وكانوا يجمعون بين الاختين، ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو ماتوا عنهن. وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿وَأَن تَجِمعُوا بِينِ الأَحْتِينِ إِلَّا مَا قد سلف (١٩٢١)، ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء... (١٩٢١).

ولم يكن للطلاق عدد معين(١٩٤١)، فحدده الإسلام باثنتين، كما في قوله تعالى: (الطلاق مرتان)(١٩٥).

<sup>(</sup>۱۸۹) الفتح: (۱۹/ ۲۲۰ - ۲۲۲/ ح ۱۲۷).

<sup>(</sup>١٩٠) السنن (٧٠٢/٢ ـ ٧٠٢/ك. الطلاق/ ب. في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية/ح ٢٢٧٧) وإسناده حسن إلى عائشة (رضي الله عنها).

<sup>(</sup>١٩١) البخاري/ الفتح (١٩٨/٩/ ح ٢٠٠٣)، ومسلم (١٠٨٠// ح ١٤٥٧)، وبقية أصحاب الكتب السنة وغيرهم.

<sup>(</sup>١٩٢) النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>١٩٣) التساء: ٢٢.

<sup>(</sup>١٩٤) أبوداود: السنن (١٤٤/٦ - ٦٤٥/ ك. الطلاق/ ب. نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاثة/

ح ۲۱۹۵) وإسناده صحيح. (۱۹۵) البقرة: ۲۲۹، وانظر كتب التفسير.

وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب الجاهلية إلا أن هناك جوانب مضيئة في حياتهم السياسية والاجتماعية لا يمكن إنكارها، ولعلها كانت سببا في اختيار الله لهم لحمل رسالته إلى العالمين. ومثال ذلك أن جاهليتهم لم تكن مركبة تقوم على فلسفة معقدة يصعب إزالتها، كما كان الحال في المجتمعات الأخرى المجاورة. وكانوا أصحاب عزيمة قوية يصدقون عندما يؤمنون، وقد وصفهم القرآن بهذا في قوله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ﴿(١٩٦). وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل ويقدرون من يتصف بمكارم الأخلاق، كما كان موقفهم من الرسول على هذا الجانب بالذات، وهو موقف عبر عنه أبوسفيان في حديثه المشهور لهرقل، كما سياتي.

وكانوا من أصفى الناس ذهنا، وتحكى في ذلك الحقائق والغرائب، فقد ذكر ابن عبدالبر(۱۹۷)، أن ابن شهاب الزهري كان يقول: «إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته»، وقال ابن عبدالبر(۱۹۸) أيضا: «كان أحدهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس (رضي الله عنه) حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة:

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر \* غداة غد أم رائح فمهجر في سمعة واحدة على ما ذكروا، وليس أحد اليوم على هذا، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم ...».

وليس بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس وأبوهريرة، وابن مسعود، وعائشة (رضي الله عنهم). فقد روى أبو هريرة خسة آلاف حديث وثلثهائة وأربعة وسبعين حديثا، وروى عبدالله بن عمر ألفي حديث

<sup>(</sup>۱۹۹) الأحزاب: ۲۳

<sup>(</sup>١٩٧) جامع بيان العلم وفضله (١٩٧١) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱۹۸) المرجّع نفسه، صُ صُ ٦٩ ـ ٧٠.

وستمائة وثلاثين حديثا. . . إلخ (١٩٩٠).

وكانوا يعشقون الحرية، ولم يعرفوا الخضوع إلا لذوي الأسنان منهم، ممن تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالة، والرجولة والصبر والحلم والأناة، وكل خصال الخبر.

وعلى الرغم من عبادتهم الأوثان، إلا أنهم كانوا لا ينكرون وجود الله، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله...﴾ (٢٠٠٠)، ﴿ولئن سألتهم من نَزّل من السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله...﴾ (٢٠١).

وكانوا أصحاب لغة واحدة، ذات سحر وبيان، عبرت عن الإسلام أحسن تعبير.

<sup>(</sup>١٩٩) انظر: ابن حزم: جوامع السيرة، ص ص ٢٧٥ - ٧٦.

<sup>(</sup>۲۰۰) العنكبوت: ٦١.

<sup>(</sup>۲۰۱) العنكبوت: ٦٣.

### ٢ \_ في خارج الجزيرة العربية:

أ ـ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتهاعية في ظل اليهودية: أولاً: جوانب من الحياة الدينية:

لقد تعرضت الديانتان الساويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف وتبديل (٢٠٢) ومن ثم فقدتا الروح ولم تَعُودا تمثلان دورهما الأساسي في إصلاح الناس الذين جاءتا من أجلهم.

فاليهودية، بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصولها، كانت ديانة أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة. غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانهم، إذ اقتبس اليهود كثيرا من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمم التي جاوروها أو سيطروا عليها أو عاشوا وسطها. وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخو اليهود المنصفون. ومثال ذلك ما جاء في دائرة المعارف اليهودية (٢٠٣) مامعناه:

<sup>(</sup>٢٠٢) لقد ذكر القرآن الكريم في عدة آيات مجالات تحريفهم وافتراثهم واقرأ عن هذا التحريف والتبديل في مثل الكتب أو الأبحاث الآنية:

أنَّ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للدكتور موريس بوكاي.

ب) الصراع بين الدين والعلم للكاتب الأوروبي الشهير دريبر: ج) التوراة للدكتور مصطفى محمود ـ دار العودة ـ بيروت ١٩٧٢م.

د) أسطورة تجدد الإله في المسيع - تحرير سبعة من أساتلة اللاهوات البريطانيين على رأسهم الأستاذ الدكتور جون هك، أستاذ اللاهوت بجامعة برمنجهام. والكتاب من مائتي صفحة من القطع المتوسط، مقسمة على عشرة فصول. صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٧٧ بلندن.

هـ) مجلة كلية أصول الدين - جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية - العدد الأول ١٣٩٨/١٣٩٧هـ، ص ص ٢٧ - ٦٦ - بعث بعنوان المحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين ومدى صحة انتسامها إلى أصحامها، بقلم الدكتور / محمد أبوالغيط الفرت.

و) الرد الصحيح على من بدل دين المسيح لابن تيمية. ز) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، خاصة الجزء الأول والثاني.

ح) إظهار الحق لرحمة الله الهندي.

ط ) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد التنبر.

<sup>(</sup>٢٠٣) نقلا عن الدكتور الفُرت في بحثه ألمشار إليه في أَلفقره (هـ) من الحاشية (٢٠٢).

«إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والألحة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين، ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشركة، وإن التلمود (٢٠٤) أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود . . . ».

هذا بالإضافة إلى أن توراتهم وتلمودهم قد طفحا بأوصاف ونعوت لا تليق بذات الله ووحيه وأنبيائه ورسالاتهم.

فتراهم في توراتهم المحرفة وعهدهم القديم (٢٠٠٠) مثلاً يذكرون أن الله قد تعب في اليوم السادس وهو يخلق الكون، واستراح في اليوم السابع، وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله (٢٠٠٠). ولذلك كان تحريم اليهود للعمل يوم السبت.

وجاء في عهدهم القديم في قصة آدم وزوجه حواء (عليها السلام): «وسمعنا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، عند هبوب رياح النهار، فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟..»

وهكذا يصورون الله وكأنه بشر لا يعرف ما يحدث في حديقة منزله(٢٠٧) وقد أعقب هذا قولهم إن آدم عندما أكل من شجرة المعرفة ارتفع بهذا العصيان إلى مراتب الآلهة، وأدرك الخير والشر، على الرغم من أن الرب

<sup>(</sup>٢٠٤) هو كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم، وهو مجموع حواشي وشروح كتاب المشنا (الشريعة) لعلماء اليهود في عصور مختلفة، انظر في ذلك: التلمود ـ تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خان

<sup>(</sup>٢٠٥) فيها سبرد من معلومات توارتية، انظر: التوراة السامرية ـ ترجمة الكاهن السامري: أبوالحسن إسحق الصوري ـ نشر وتعريف الدكتور حجازي السقا ـ نشر دار الانصار المصرية . (٢٠٦) انظر: سفر التكوين: الإصحاح الثاني.

<sup>(</sup>٢٠٧) سفر التكوين: الأصحاح الثالث. وقارن هذا بتصور الإسلام لله تعالى في قوله: ﴿وَمَا تَكُونَ فَي سَلَنُ وَمَا تَلُونُ فَي مَا اللهُ عَلَى مَا تَلُونُ فَي فَي أَنْ وَلا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ويحن أقرب – (يونس: آية ٢٦) - وقوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوم به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ - (قاف: آية ٢٦).

عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا بهما. وعندما خشي الرب على ازدياد تمرد آدم واستفحال أمره، أخرجه وزوجه من الجنة حتى لا تمتد أيديها إلى شجرة الحياة فيكتب لهما الخلود (٢٠٨٠). ولم ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه في الأرض، لأنه فوجئ بهم يملؤونها بالشرور والآثام، فحزن وتأسف على خلقهم (٢٠٩٠).

والله في كتابهم المقدس يندم على إغراق الأرض بالطوفان (٢١٠). ويقبل ضيافة نبيه إبراهيم، ويأتي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكلون من مائدة إبراهيم الدسمة (٢١١).

والله في توراتهم المحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعقوب، دامت ليلة كاملة. وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليه، لجأ إلى خدعة مكنته من كسب الجولة والغلبة، وهي أنه ضرب حق فخذ يعقوب حتى انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه لقب إسرائيل (٢١٣).

والله في توراتهم إله خاص بهم: لا يحب غيرهم، لأنهم شعبه المختار. وأن الأمم الأخرى فهي كالأغنام لا يأبه بها الإله(٢١٣). ويبنون كراهيتهم للأجناس الأخرى، وعلى رأسهم العرب، على أساس من دينهم المحرف. فتراهم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوحا - نبي الله - سكر حتى استلقى وانكشفت سوأته، ولما رآه ابنه حام - أبوكنعان - ضحك منه وفضحه عند أخويه سام ويافث، اللذين ستراه دون النظر إلى عورته. وعندما أفاق نوح من سكرته، وعلم بها حدث من ابنه الأصغر حام، استنزل عليه لعنة الله قائلا:

«ملعون كنعان عبدالعبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام، وليكن

<sup>(</sup>٢٠٨) سفر التكوين: الإصحاح الثالث.

<sup>(</sup>٢٠٩) سفر التكوين: الإصحاح السادس.

<sup>(</sup>٢١٠) سفر التكوين: الأصحاح الناسع. (٢١١) سفر التكوين: الإصحاح الثامن.

<sup>(</sup>٢١١) شقر التكوين. الإصحاح الثاني والثلاثين. (٢١٢) سفر التكوين: الإصحاح الثاني والثلاثين.

<sup>(</sup>٢١٣) الإصحاح السابع والإصحاح السادس.

كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث، فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. ، «٢١٤).

وظاهر في هذه القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين أبناء حام \_ وهم لا ذنب لهم \_ وتزكية الإسرائيليين أبناء سام.

وكما صور اليهود نوحا سكيرا ليصلوا إلى أهداف معينة، تراهم أيضا يصورون لوطا سكيرا وعاهرا يزني بابنتيه في حالة سكر، وتحبلان منه وتلدان. وزعموا أن ابن البنت البكر عرف بـ (مؤاب)، أبو المؤابيين إلى اليوم (٢١٥)، ليصلوا بذلك إلى هدف واضح أيضا وهو تجريح أعدائهم الموابيين، وكل ذلك باسم الوحي.

وصدق الله العظيم الذي قال في القرآن الكريم:

وماهو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (٢١٦). ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون (٢١٧).

وتدّعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات مومسات. ويستحق القتل كل الجوييم (٢١٨) - غير اليهود - حتى ذوو الفضل منهم. وأن من يقتل غير اليهودي يقدم قربانا للرب (٢١٩).

هل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا لتعريف البشر بالله وهدايتهم إلى طريقه؟!

إن هذا الإعتقاد الباطل هو الذي جعلهم لا يبالون بكل القيم في سبيل

<sup>(</sup>٢١٤) سفر التكوين: الإصحاح التاسع ـ وانظر: الملل والنحل لابن حزم، ج ١، ص ١٢٣. (٢١٥) سفر التكوين: الإصحاح التاسع عشر.

<sup>(</sup>۲۱۶) آل عمران : آیة کری

<sup>(</sup>۲۲۷) البقرة: ۹۷.

<sup>(</sup>٢١٨) ومعناها عندهم: العبيد أو الحمير.

<sup>(</sup>٢١٩) انظر: ثقافة المسلم في وجه التيارآت المعاصرة الدكتور/ عبدالحليم عويس. طبعة النادي الأدبي بالرياض ـ ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ص ص ١٦٦ ١ ١٢٠

الوصول إلى أهدافهم كما هو واضح من بروتكولات حكماء صهيون. ولا يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كما قلنا. فهاهم مثلا ـ يصورون إبراهيم (عليه السلام) ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع الدنيوية. فيذكرون في توراتهم أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم والحمير، قال لها «قولي إنك أختى ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك . .»(۲۲۰).

ويصورون يعقوب (عليه السلام) بأنه محتال، سرق النبوة من أخيه البكر بأسلوب قذر(۲۲۱).

ويصورون ابنة يعقوب المسهاة «دينة» بأنها زانية، زنا بها ابن رئيس المدينة المجاورة (٢٢٢).

ويقولون في تلمودهم بأن عيسى بن مريم (عليه السلام) ابن غير شرعي، حملته أمه سفاحا وهي حائض، من العسكري «باندارا»، وإنه كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني. ووصف تلمودهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر من خرق حيض المرأة التي ترمَى في القاذورات، وأنَّهم وثنيون وقتلة وفسقة وحيوانات قذرة وحمير وخنازير وكلاب(٢٢٣).

ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه، وتحبل منه، وذلك عندما رآها على السطوح فأعجبه جمالها، وأرسل الضابط إلى ميادين القتال ليهلك، ومن ثم يتزوج هو زوجته(۲۲۴).

أي بشاعة هذه؟ إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا لهداية البشرية.

لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني

<sup>(</sup>٢٢٠) سفر التكوين: الإصحاح الحادي والعشرون.

ر (۲۲۱) انظر سفر التكوين: الإصحاح السابع والعشرون. (۲۲۲) انظر القصة كاملة في سفر التكوين: الإصحاح الرابع والثلاثين.

<sup>(</sup>٢٢٣) انظر: النوراة للدكتور مصطفى محمود، مرجع سبق ذكره، ص ص ٧٠ - ٧٠. (٢٢٤) انظر: ثقافة المسلم في وجه التحديات المعاصرة للدكتور/ عبدالحليم عويس، مرجع سابق.

وموقفهم من كتابهم ورسلهم. ومن ذلك ماحكاه عن:

عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، (٢٢١).

ميلهم إلى الوثنية على الرغم من وجود نبيهم موسى (عليه السلام) بينهم، فقد قالوا له: ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ (٢٢٠) وعندما عاد إليهم موسى بعد ملاقاة ربه، وجدهم عاكفين على عبادة عجل، قائلين: ﴿ لَنَ نَبُرِحُ عَلَيْهُ

. وعدم تخليهم عن شغفهم بالوثنية بعد موسى، كما قال تعالى ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. . . وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم . . ١٢٧٠).

وذكر القرآن نوعا من تعنتهم مع موسى، ويتمثل ذلك في قولهم له ﴿أَرِنا الله جهرة ﴿ (٢٢٨) ، وذكر نوعا من سوء أدبهم مع الله، فقال: ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم . [المائدة: الآية ٦٤].

ونسبهم بنوة البشر لله تعالى، قال تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله 🍇 (۲۲۹) .

وألهوا أحبارهم، كما قال تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 🍑 (۲۳۰).

وعدم تورعهم في تحريف كلام الله كما حكى عنهم القرآن في الآية ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون ١٣١١)، وفي الآية ﴿أَفْتَطُمْعُونَ أَنْ يَؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانْ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامُ الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون (٢٣٢)

<sup>(</sup>٢٢٥) الأعراف: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢٢٦) طه: ٩١ وانظر القصَّلة في سورة طه الأيات ٨٣ ـ ٩٧. (۲۲۷) البقرة: ۹۲، ۹۳.

<sup>(</sup>۲۲۸) النساء: ۲۵۳.

<sup>(</sup>۲۲۹) التوبـة: ۳۰.

<sup>(</sup>۲۳۰) التوبـة: ۳۱.

<sup>(</sup>۲۳۱) القرة: ۷۹.

<sup>(</sup>٢٣٢) البقرة: ٧٥.

ومما حكاه القرآن عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: ﴿أَفْكُلُمَا جَاءُكُمُ رَسُولُ بِهَا لَا تَهُوى أَنفُسُكُم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ﴿(١٣٣٠) وقوله تعالى: ﴿كَانُوا يَكْفُرُونَ بَآيَاتُ الله ويقتلُونَ النبيينَ بغير الحق ﴾(١٣٤) وقوله: ﴿فَلُم تَقْتُلُونَ أَنبِياءُ الله من قبل إن كنتم مؤمنين ﴾(٢٥٠).

ويتضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله إلى أي درك وصلت هذه الديانة على أيدى هؤلاء البشر.

ثانيا: جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات اليهودية:

إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الإنسانية، ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصريا لا يحمل للإنسانية رحمة، وافتروا على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كها رأينا. ولهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا هذا.

ففي القرن السابع الميلادي بالذات، أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكية والقائد الفارسي فوكاس، مما ترتب عليه وقوع مذابح فظيعة في نصارى أنطاكية. وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام وقتلوا بأنفسهم النصارى في الشام مثلها حدث في صور. وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم بها ارتكبوه من مآس في حق النصارى بالشام(٢٣٦).

لقد وصفهم القرآن الكريم وصفا دقيقا يصور ماكانوا عليه في القرنين السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتها. ومن ذلك قول الله تعالى فيهم:

<sup>(</sup>٢٣٣) البقرة: ٨٧.

<sup>(</sup>٢٣٤) القرة: ٦١.

<sup>(</sup>۲۳۵) البقىرة: ۹۱. (۲۳٦) المقريزى: الخطط المقريزية (۲۶٪۳۹ ومابعدها).

الكذب وهم يعلمون (١٣٧٠).

وقد ذاق العرب في يثرب الويلات نتيجة لحرص اليهود على إثارة الفرقة والحروب بين الأوس والخزرج واحتكارهم التجارة وتسخير العرب في مصالحهم الاقتصادية وعادوا الرسول والشيخ وكادوا له كيدا عظيها، ومكروا به كثيرا، ولكن الله مكر بهم وكانت مشيئة الله أن أجلاهم الرسول والمدينة وأجلاهم عمر (رضي الله عنه) عن الجزيرة العربية تنظيفا للمجتمع الإسلامي من شرورهم وآثامهم (٢٢٨).

ب - جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المسيحية:

أولا : الحياة الدينية:

وكذلك المسيحية، فبالإضافة إلى مالحق بها من تحريف(٢٣١)، فقد شابتها

<sup>(</sup>۲۳۷) آل∘عمران: ۵۷.

<sup>(</sup>٢٣٨) انظر تفاصيل مواقفهم من الدعوة الإسلامية في القرآن الكريم وكتب التفسير والحديث وكتب

السيرة القديمة والحديثة، مثل: سيرة ابن إسحق. وعيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس، وفقه السيرة النبوية للشيخ محمد الغزالي، وفقه السيرة النبوية للدكتور محمد سبيد رمضان البوطي. النج.

رسباتي بيان ذلك في مكانه من الكتاب واقرأ الآيات ٤٠ ـ ٤٤ وما بعدها من سورة البقرة. \* إضافة إلى ما ذكره القرآن الكريم وماجاء في كتب السنة والمغازي والتاريخ القديمة من إشارة

لل هذا التحريف

<sup>(</sup>٣٣٩) قام الدكتور محمد أبوالغيط في بحثه الذي سبق الإشارة إليه بتحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة عند المسيحين (وهي إنجيل مني، مرقس، لوقا، يوحنا) ومدى صحة انتسابها إلى أصحابها، وخرج بنتيجة هامة يقول فيها:

<sup>&</sup>quot;عرضنا فيها تقدم حديثاً عن تاريخ الأناجيل المعتمدة عند النصارى ومقدار صلتها بأصحابها وتبين أن (متى) الحواري تكاد الصلة أن تنقطع بينه وبين الإنجيل الحالي، حيث دخلته شخصية مترجمة من العبرية إلى اليونانية ولم نتحقق بالضبط كها لم يتحقق الناقدون المدققون هل المترجم أضاف جديدا إلى ترجمته وأدخل فيها من الحواشي والتفسيرات ما أدخل أم أنه كان أمينا بصيرا في قيامه

لم إن فقدان الأصل العبري قبل ظهور الترجمة وإخفاء اسم ذلك المترجم ينقص كثيرا من وزن ذلك الإنجيل مع الترجيح بأنه من عمل أحد أتباع (متى) العشار كها سبق تحقيق ذلك.

كها تقرر أيضا أنّ (مرقس) لم يكن من الحواريين، وأنه كتب إنجيله عن معلمه (بطرس). وأن انجيل (لوقا) لم يتعد أن يكون رسالة أخذ يسرد فيها وقائع الأحداث التي علمها عمن سبقه مستخلصة من حقائق مغلوطة بالتزييف مشوبة بالهوى تحتاج في استخلاصها إلى ضابط يقود زمام الفكر ودقة البحث مع فقدان الضابط فضلا عن كون (لوقا) ليس من الحواريين والتلاميذ مع كونه في الوقت نفسه تلميذا لبولس المتهم بتحريف الليانة التصراينة

كها تبين لنا أيضا حال (يوحنا) والشك في كون الإنجيل من وضعه مؤكدا ذلك بالشواهد المذكورة عند الكلام عنه مع ميلنا إلى أنه من وضعه في أخريات حياته المشبعة بالفلسفة والفكر الهلية.

ألوان شتى من الوثنية والخرافات اليونانية والرومانية، اضمحلت في جانبها تعاليم المسيح الميسرة، وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية تحول بين الإنسان والعلم والفكر والمنطق. ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ذكره باكستر الأوروب (۲۴۰)، والذى ترجمته:

«لقد انتهت الوثنية، ولكنها لم تلق إبادة كاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارها، فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف الآلهة، ثم صنعوا له تمثالا. وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوثان إلى هؤلاء الشهداء المحليين، ولم ينته هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء والأولياء، وتكونت عقيدة جديدة وهي أن الأولياء يحملون صفات الألوهية، وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسطا بين الله والإنسان، ويحمل صفة الألوهية على أساس عقائد الأريسيين، وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى ووعيها وطهرها. وغيرت أساء الأعياد الوثنية بأساء جديدة، حتى تحول في عام ٤٠٠ ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح».

وما ذكره الدكتور أبوالغيط(٢٤١) في كلامه عن الوثنية في السيحية ختمه بقوله:

<sup>==</sup> وأضيف إلى ذلك أن حواري المسيح كانوا لا يفهمون في كثير من الأحيان إلا بالأمثال، لما كان يصطبغ به في كلامه بالرمزية في كثير من مخاطباته. فإذا أخذنا كل ذلك وغيره في اعتبارنا علمنا علم البقين أن هذه الأناجيل بعيدة كل البعد عن الإلهام وليس بينها وبين السهاء أدنى صلة، ويحق لنا بعد ذلك أن نقول: إن هذه الأناجيل لا تتصل بإنجيل المسيح إلا بخيط أوهى من خيط العنكبوت، وإنها لذلك ليست على شيء باستثناء فقرات مقتبسة من تعاليم المسيح أودعت هذه الأناجيل من ذكريات مؤلفيها لتكون شاهد حق ومعالم صدق للنبي الحاتم محمد ولا ولكتابه الكامل كتاب الله العزيز. وعقد ابن حزم الظاهري في كتابه (الملل والنحل، ج ١، ص ١٦٥) فصلا عن المتناقضات الظاهرة والأكاذيب الواضحة في التوراة والأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصاري. فانظره.

وعن التجاذب بين الوثنية والمسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطريق، وأنوار الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسرائيل لرفاعة الطهطاوي، وإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وقصة الحضارة للند، الت

Rev. James Houstom Baxter: History of Christianity in the Light of Modern Know- (Y1-) ledge, Glasgo, 1926, p.407.

وعن التجاذب بين الوثنية والمسيحية انظر مثلاً: تاريخ ابن بطريق، وأنوار الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني اسرائيل لرفاعة الطهطاوي، وإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي وقصة الحضارة لديورانت. (٢٤١) مرجع سبق ذكره، ص ٦٠

«.. وهكذا كانت عبادة الأوثان في عصور الاضطهاد هذه يرتفع سوقها وينخفض تبعا لتأييد النصارى للحكام الرومانيين وإقبالهم على تلبية رغباتهم في الولاء لتمثال القيصر، ومن يتباطأ عن ذلك كان مصيره الحرق والهدم والتدمير كها يقول بذلك التاريخ المسيحي كله، حتى طأطأت المسيحية رأسها أخيرا للوثنية وغطرستها بعد طول التجاذب والصراع بينها. فحيثا دخلت المسيحية بلدا ووجدت أهلها مقيمين على الوثنية أقروهم على عبادتهم بالإضافة إلى المعتقدات المسيحية».

وابتدع النصارى الرهبانية، وأدخلوا في أناجيلهم ما لا تستسيغه الأفهام. فابن حزم \_ أحد رواد علم مقارنة الأديان \_ انتهى إلى نتائج خطيرة عندما درس المصادر الأصلية للمسيحية. ومن مناقشاته للنصارى في عقيدتهم قوله:

«.. وقالت (اليعقوبية) إن المسيح هو الله تعالى نفسه وإن الله ـ تعالى عن كفرهم ـ مات وصلب وقتل، وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر، والفلك بلا مدبر، ثم قام ورجع كها كان. وإن الله تعالى عاد محدثا وإن المحدث عاد قديها وإنه تعالى هو كان في بطن مريم محمولا به .. ».

«ولولا ان الله تعالى وصف قولهم في كتابه العزيز إذ يقول: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم.. ﴾ (المائدة/ ٧٧) وإذ يقول الله تعالى حاكيا عنهم: ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (المائدة/ ٧٣) وإذ يقول تعالى ﴿أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ (المائدة/ ١١٦)، لولا ذلك لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف. وتالله لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون. ونعوذ بالله من الخذلان..».

ويقول في دحض هذا القول:

«. ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبر السهاوات والأرض، وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتا. ثم يقال للقائلين بأن البارىء تعالى ثلاثة أشياء أب وابن وروح القدس. أخبرونا إذ هذه الأشياء لم تزل كلها وأنها مع ذلك شيء واحد إن كان ذلك كها ذكرتم فبأي معنى استحق

أن يكون أحدهما يسمى أبا والثاني ابنا وأنتم تقولون إن الثلاثة واحد وإن كان منها هو الآخر فالأب هو الابن والابن هو الأب وهذا هو عين التخليط. وإنجيلهم يبطل هذا بقولهم فيه: ﴿ سَأَقعد عن يمين أبي »، وبقولهم إن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده وإن الابن لا يعلمها، فهذا يوجب أن الابن ليس هو الأب. . وإن كانت الثلاثة متغايرة \_ وهم لا يقولون بهذا \_ فيلزمهم أن يكون في الابن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص، به وجب أن ينحط عن درجة الأب. والنقص ليس من صفة الذي لم يزل. . »(٢٤٢).

وخلاصة قول ابن حزم(٢٤٢) في عقيدتهم التي جاءت في أناجيلهم: «فهذه سبعون فصلا من أناجيلهم من كذب بحت ومناقضة لا حيلة فيها، ومنها فصول يجمع الفصل من ثلاث كذبات فأقل على قلة مقدار أناجيلهم.

وجملة أمرهم في المسيح (عليه السلام) أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله ومرة هو ابن يوسف وابن داوود وابن الإنسان، ومرة هو إله يخلق ويرزق، ومرة هو خروف الله، ومرة هو في الله والله فيه، ومرة هو في تلاميذه وتلاميذه فيه، ومرة هو علم الله وقدرته، ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ إرادته، ومرة هو نبي وغلام الله، ومرة أسلمه الله إلى أعدائه، ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولي أصحابه خطة التحريم والتحليل في السموات والأرض، ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعطش ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينا يأكله، ويفشل فيركب حماره ويأخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة، ويزق في وجهه ويضرب ظهره بالسياط ويميته الشرط، ويتهكمون به ويسقى الخل في المخطل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم يجيا بعد الموت ولم يكن له هم إذا حي بعد الموت واجتمع بأصحابه إلا طلب ما يأكل فأطعموه الخبز والحوت المشوي، وسقوه العسل، ثم انطلق إلى شغله..».

<sup>(</sup>٢٤٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ١، ص ٤٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٤٣) المصدر نفسه، آج ٢ ص ٦٩.

ثم أخذ ابن حزم في بيان الكذب والكفر والهوس الذي جاء في كتبهم غير الأناجيل (٢٤٤) إن هذا المآل الذي آلت إليه المسيحية واليهودية، اقتضى أن يرسل الله رسولا آخر، هو محمد بن عبدالله (عليه الصلاة والسلام)، لإنقاذ البشرية من هذا الضلال، ويكون الدين الخاتم لكل البشرية بعد أن أعدت لتلقيه.

# ثانيا: الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات النصرانية:

حل القرن السادس الميلادي والحرب قائمة بين نصارى الشام والدولة الرومانية وبين نصارى مصر، أو بين الملكانية - التي يمثلها حزب الدولة - والمنوفيسية - التي يمثلها حزب القبط - بعبارة أخرى، وذلك لاختلافهم حول حقيقة وطبيعة المسيح (عليه السلام) إذ يعتقد الملكانية في ازدواج طبيعة المسيح بينا يعتقد المنوفيسيون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة. وأصبح العالم المسيحي في شغل بنفسه عن محاربة الفساد والإصلاح ودعوة الأمم إلى الخير، وابتلي القبط بمصر لاعتقادهم المخالف لاعتقاد الدولة(١٤٠٠).

وفي الدولة الرومانية الشرقية - بالذات - ساءت أحوال الناس حتى فضلوا الحكومات الأجنبية على حكوماتهم. وقامت فتن وثورات. وقد هلك في عام ٢٣٣م - مثلا - في ضطراب واحد ثلاثون ألف شخص في القسطنطينية(٢٤١) وأمعنوا في أساليب التسلية التي وصلت إلى حد الوحشية(٢٤٧).

وفي مصر البيزنطية ساد الاضطهاد الديني والاستبداد السياسي والبؤس والفقر إذ كانت شاتهم الحلوب التي يحسنون حلبها ويسيئون علفها. ولم ينقذ المصريين من هذا الحال إلا المسلمون، كما يعترف بذلك من ينتسبون إلى النصرانية، أمثال غوستاف لوبون(٢٤٨)

<sup>(</sup>٧٤٤) انظر ذلك في: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ٢ / ٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٤٠) انظر: بتلر: فتح العرب لمصر: تعريب محمد فريد أبوحديد، ص ص ٣٧\_٣٨، ٤٧. (٧٤٦) انظر: دائرة المعارف الديطانية، مادة: جستنيان

<sup>(</sup>٧٤٧) انظر: إدوارد جبيون: إنحطاط الدولة الرومانية وسقوطها ـ ترجمة محمد علي أبودرة ص ص ٣ ـ ٥ ـ ٪ (٢٤٧) حضارة العرب، تعريب عادل زعيتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، ١٣٩٩هـ/

۱۹۷۹م، ص ۲۵۸.

وفي سورية البيزنطية سادت المظالم إلى الحد الذي اضطر كثيراً من السوريين لبيع أبنائهم ليوفوا ديونهم(٢٤٩).

أما الأمم الأوروبية في الغرب والشهال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا مطبقا وغلوا في الدين. وكانوا يبحثون في قضايا مثل: هل المرأة حيوان أم إنسان، وهل لها روح خالدة أم لا؟ وهل لها حق الملكية والبيع والشراء؟.. إلخ(٢٥٠).

## جـ ـ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية:

#### أولا: الحياة الدينية:

لقد شاع في إيران قبل ظهور زرادشت (٢٥١)، الاعتقاد بألوهية «ميثرا» و«ييما» و«آشاه»، وظل ذلك حتى بعد ظهور الزرادشتية، التي تأثرت بهذه الديانة الوثنية القديمة، التي تقدس بعض العناصر الطبيعية، مثل: النار والكواكب، ويعبد فيها آلهة متعددة.

أما الزرادشتية في أصلها فقد كانت حربا على عقيدة ميثرا وبيها وآشاه، تلك العقيدة الوثنية (٢٥٢)، إذ كان من أبرز مبادىء الزرادشتية دعوة الناس إلى عبادة إله واحد وهجر الوثنية والصابئية التي كانت تتمثل في عبادة بعض الكواكب وغيرها من القوى الطبيعية (٢٥٣)، والدعوة إلى تقديس عنصري الشمس والنار على أنها رمزان لتلك القوة الواحدة التي لا تفتأ تفيض رحمة ونورا وعطفا وطهوراً وتعمل على إنقاذ الإنسان من البلاء (٢٥٠)، وتقديس التراب والماء والهواء لأهميتها

<sup>(</sup>٢٤٩) انظر: محمد كردعلى: خطط الشام، (١٠١/١).

<sup>(ُ</sup>٣٥٠) السيَّرة النبوية، صَّ ص ١٨ ـ ١٩، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ٤٤.

<sup>(</sup>۲۵۱) هو نبي قدماء الآيرانين انظر سيرته في كتاب: الشهرستاني: الملل والنحل (۷۷/۲ - ۸۰)، وكتاب: زرادشت الحكيم نبي قدامي الإيرانيين، حياته وفلسفته لحامد عبدالقادر، الكتاب رقم (۱) من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب، نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة ما۷۷هم/ ۱۹۷۰هم وخلاصة القول فيها عنده أن الزرادشية لم تكن في الأصل وثنية، بل كانت توحيدية تؤمن بإله واحد وتكفر بالشيطان وتؤمن بالثواب والعقاب وتدعو إلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر (انظر بالذات الفصل الثالث عشر، ص ص ۷۹ - ۱۱۰) الديانة الزرادشية) وانظر كذلك: الطبرى: التاريخ (۱۰۰۵-۲۰).

<sup>(</sup>٢٥٢) انظر الشهرستاني (٢/٧٧) وانظر: زرادشت الحكيم: المرجع نفسه، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢٥٣) المرجع والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٢٥٤) المرجع نفسه، ص ٨٦.

في حياة الإنسان.

وبعد موت زرادشت، ظهرت فرقة المجوس (۲۰۰۰) الذين يعبدون النار ويرونها إلها ويستعملونها في شعائرهم الدينية متناسين أنها كانت فقط رمزا للضعفاء، حتى أصبحوا يعرفون بأنهم عبدة النار، وأحيانا كهنة المجوسية. ومن الطقوس التي كانت موجودة من قبل زرادشت: عبادة الأصنام وتقديم القرابين، وبخاصة للإله (ميثرا) الذي أصبح أبرز الآلهة (۲۰۱۰).

ولما غزا الإسكندر المقدوني بلاد إيران في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، اختفت الزرادشتية ولم تظهر إلا بعد خسة قرون عندما قامت الدولة الساسانية التي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث إيران، ولكن الزرادشتية الساسانية كانت بعيدة كل البعد عن اتجاهات زرادشت، وكانت تحقق أهداف الملوك وطغيان الكهنة (٢٥٧).

وفي القرن الثالث قبل الميلاد ظهر «ماني» بمذهبه الذي كان مزيجا من النزرادشتية والمسيحية والمديصانية (٢٥٨) وعده الزرادشتيون ملحدا خارجا عن الزرادشتية اللدين الحق - أي عدوه زنديقا - لأن ديانته ثنوية صريحة، إذ تقول بوجود كائن ثنائي الطبيعة، وبوجود مبدأ أو كائنين يسيطران على العالم، هما: مبدأ النور ومبدأ الظلام. الأول مصدر الخير والثاني مصدر الشر، ولكل منها قدرة على الإدراك (٢٠١٠) وعند امتزاج هذين الكائنين نشأ الكون بها فيه من ظواهر وحوادث وأجسام كثيفة وكائنات حية . (٢٠١٠) ويرون أن كل من يساعد على إطالة أمد امتزاج النور بالظلام هو شر كله، وفي مقدمة ذلك: الزواج والتناسل، ولذلك رأوا أن من والواجب أن يسلك الإنسان مسلك العزلة والتناسل، ولذلك رأوا أن من والواجب أن يسلك الإنسان مسلك العزلة

<sup>(</sup>٢٥٥) يفرق حامد عبدالقادر بين الزرادشتية والمجوسية تفريقا واضحا تميز به عن كثير غيره نمن كتب عن الديانات الإيرانية القديمة (انظره في ص ص ١١٥ ـ ١١٨).

<sup>(</sup>٢٥٦) انظر: آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانين ـ ترجمة بحيى الخشاب، ص ص ١٩ ـ ٢٩. والدكتور أحد شلبي الإسلام ـ سلسلة مقارنة الأديان رقم (٣)، ص ٤١.

<sup>(</sup>۲۰۷) المرجع نفسه، ص ص ٤١ ـ ٤٢. (۲۰۸) نسبة إلى واضع أسسها ابن ديصان ـ سياق ذكرها ـ.

<sup>(</sup>٢٥٩) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل (٨١/٢) وما بعدها، وانظر: ررادشت، المرجع السابق، ص ١٢٥، الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية للدكتور/ عبدالله سلوم السامرائي. رسالة ماجستير مطبوعة ـ دار الحرية للطباعة ـ بغداد ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م، ص ٢٤

<sup>(</sup>٢٦٠) الشهرستاني: الملل والنحل (٢/ ٨٤)؛ زرادشت، المرجع السابق، ص ص ١٢٥ ـ ١٢٦٠.

والرهبنة وأن يقطع دابر التناسل حتى يفنى العالم المادي ويتخلص النور من الظلام.

وفي سنة ٢٧٦م، قتله الملك الإيراني (بهرام بن هرمز بن شابور)، وقال عنه: «إن هذا الرجل قد جاء يدعو الناس إلى تدمير الكون، فالواجب أن يبدأ بتدمر نفسه (٢٦١).

وعلى الرغم من هذا الاضطهاد استمرت المانوية وتحولت إلى حركة سرية، وبقيت كذلك في الفترة الإسلامية(٢١٠).

وظهر مزدك في أواخر القرن الخامس الميلادي (٤٧٨ م) وسار على تعاليم ماني، معلنا شيوعية المال والنساء(٢٦٣).

وأخذ الملك الإيراني قباذ بآراء مزدك وطبقها في المجتمع في السنوات العشر الأولى من حكمه، وعندما وقف على بطلانها وحقيقتها تحول عنها وقتل مزدكاً وأوقع بأنصارها سنة ٢٩٥م، فتحولوا إلى العمل السري أيام الدولة الساسانية. ثم عادت إلى الظهور من جديد في العصور الإسلامية(٢٦٤).

وظهرت في إيران كذلك الديانة المرقونية - نسبة إلى واضع أسسها «مرقيون» (٢٦٥) وعقيدتها ثنوية، لزعمهم أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر (٢٦٠). وتأثرت بالزرادشتية والمسيحية.

وكذلك ظهرت في إيران الديانة الديصانية. وهي من الديانات الثنوية. وذهبت إلى ما ذهبت إليه المرقونية من وجود عالم ثالث إضافة إلى النور والظلمة، مهمته أن يفصل بين عالم النور وعالم الظلمة، ولم توضح كيفية وجود

صُ صُ ١٦٩ \_ ١٩٩ الفصل الذي بعنوان: "النبي مان ومذهبه، وهو الفصل الرابع. (٢٦٧) انظر طرفا من سيرتها في هذه الفترة في كتاب: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، ص ص ٢٤ \_ ٢٥ وانظر: الشهرستاني: الملل والتحل (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢٦١) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل (٨١/٢)، زرادشت: المرجع نفسه، ص ص ١٣٠ - ١٣٢، الإسلام لأحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤، آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين، ص ١٦٥. آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين، ص ١٦٩. مرجع الفصل الذي بعنوان: النبي ماني ومذهبه، وهو الفصل الرابع.

<sup>(</sup>٣٦٣) انظر الشهرستاني: الملل والنحل (٢/ ٨٦)، والغلو والفرق الغالية، ص ٢٥، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ص ٤٨ - ٤٩. الدكتور شلبي: الإسلام، ص ص ٤٧ - ٤٣.

<sup>(</sup>٣٦٤) أَنظَر: الشهرستاني: الملل والنحل (٨٦/٢) والعلو والفرق العالية في الحضارة الإسلامية، صـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢٦٥) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل (٢/ ٨٦) والغلو والفرق الغالية المرجع نفسه، ص ٢٢. (٢٦٠) الشهرستاني: المرجع والمكان نفسيها. (٢٦٦) الشهرستاني: المرجع والمكان نفسيها.

هذا العالم الثالث(٢٦٧) وابن ديصان الذي تنسب إليه هذه النحلة أول من مهد لفكرة الحلول، حيث زعم أن نور الله قد حل قلبه(٢٦٨). ثانيا: الحياة السياسية والاجتماعية في ظل المجوسية:

لقد شاع الفساد في إيران في ظل دياناتها الوثنية القديمة التي سبقت الزرادشنية، حاصة سكان البادية، فقد كان بعضهم يعتدي على بعض بالسلب وازهاق الأرواح (٢٦١).

وعندما جاءت الزرادشتية حاولت القضاء على هذه المفاسد، ولكن إلى حين، وذلك لظهور عقائد أخرى مثل المانوية، والمزدكية.

وفي ظل المجوسية النبثقة عن الزرادشتية، وفي ظل بقايا المانوية والمزدكية والديانات الإيرانية القديمة عاشت إيران في فوضى أخلاقية وتشتت عقدي وحروب دامية داخلية، وخارجية. فكثيرا ما كان مقدسو النار يهزمون عبدة المسيح وينهبون أموالهم ويأسرون منهم. وأحيانا كانت الدائرة تدور على الفرس - الإيرانيين - فيغلبهم الروم. (٢٧٠).

وكان المجوس من الفرس لا يعبدون الإله الحق، ولم تتمكن الأخلاق الفاضلة في نفوسهم. وكان الأكاسرة يضطهدون الفرق الدينية المخالفة لهم في العقيدة.

ومن المهارسات الاجتماعية البارزة استحلال الزرادشتيين زواج المحارم، وقالوا «الابن أحرى بتسكين شهوة أمه، وإذا مات الزوج فابنه أولى بالمرأة»(۱۷۷) ولذلك تزوج ملكهم يزدجرد الثاني حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي - ابنته، ثم قتلها. وإن مرام جوبين - الذي ملك في القرن السادس الميلادي - كان مة وجا بأخته(۲۷۲)

<sup>(</sup>٢٦٧) انظر الشهرستاني: المرجع نفسه، (٢/ ٨٨)، والغلو والفرق الغالية، ص ص ٢٢ ـ ٣٣٠. (٢٦٨) انظر الشهرستاني: المرجع نفسه (٢/ ٨٨ ـ ٨٩)، والغلو والفرق الغالية، ص ٢٣.

<sup>(</sup>۲۹۹) انظر حامد عبدالقادر: زرادشت الحكيم ص ۲۳: (۲۲۰) انظر ابن كثير: التفسير (٦/ ٣٠٥ وما بعدها) في تفسير الآيات ١ ـ ٧ من سورة الروم، زرادشت

الحكيم المرجع نفسه، ص ١٣٨. (٢٧١) الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص ٢١.

<sup>(</sup>۲۷۲) انظر الطبري: تاريخ الرسل والملوك (۲/۸۷۲)، وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ٤٧. آرثر كريستنسن: إيران! في عهد الساسانيين، ص ص ص ٣٠٩ ـ ٣١١.

وحظيت الدعوة المزدكية بتأييد الشباب والأغنياء والمترفين والطبقة العامة لما صادفته من هوى في نفوسهم، وحظيت بتأثير الحاكم كما قلنا لفترة، مما كان له أكبر الأثر في نشاطها. وانغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية(٢٧٣).

وكان للإيرانيين اعتقاد في البويتات الروحية والأشراف من قومهم، إذ يرونهم فوق العامة في طينتهم، وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم، ويمنحونهم سلطة روحية لاحد لها، ويخضعون لها خضوعا كاملا.

وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تمييزا واضحا. وكان لكل طبقة مركز محدد في المجتمع(٢٧٤).

وكانوا يبالغون في تمجيد القومية الفارسية، ويرون أن لها فضلا على سائر الأجناس والأمم، وأن الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحدا. وكانوا ينظرون إلى الأمم من حولهم نظرة ازدراء وامتهان، ويلقبونها بألقاب تدل على هذه النظرة (۲۷۵).

ولما كانت النار لا توحي إلى عبادها بشريعة، ولا ترسل رسلا، ولا تتدخل في شؤون حياتهم، ولا تعاقب العصاة المجرمين، فقد أصبحت الديانة عند المجوس ـ الذين حرفوا الزرادشتية الأصلية ـ عبارة عن طقوس وتقاليد تؤدى في أمكنة خاصة وفي ساعات خاصة. أما خارج المعابد، وفي دورهم وأماكن أعهالهم وفي الشارع وفي السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك، فقد كانوا أحرارا، يسيرون على هواهم شأن المشركين في كل عصر (٢٧١).

وهكذا حرمت الأمة الفارسية في حياتها \_ في ظل المجوسية \_ دينا عميقا جامعا

<sup>(</sup>٣٧٣) انظر الشهرستاني: الملل والنحل (٨٦/٣) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ٤٩، وانظر: الدكتور شلبي الإسلام، ص ٤٤، آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين، ص ص ٣٤٨ - ٣٥٠

<sup>(</sup>۲۷٤) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ص ٥٠ ـ ٥١، آرثر: المرجع السابق، ص ص ٣٠٧ ـ ٢٠٠٠. - ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٧٧٥) انظر الطبري: التاريخ (٣٠/٥٠، ٥٢٠)، ٥٢٠)، التدوي: ماذا خسر العالم ص٥٢. (٢٧٦) انظر الشهرستاني: الملل والتحل (٩٢/٢ ـ ٩٣)، وماذا خسر العالم، المرجع نفسه، ص ص

يكون مربيا ومهذبا على عمل الخيرات، ويكون نظاما لكل أنشطة الإنسان والمجتمع والدولة، وحائلا بين الناس وطغيان الحكام(٧٧٧). وهو ما وجدوه في ظل الإسلام.

وحرمت حكما رشيدا لقمع الفساد، بل كان ملوكها عنصرا أساسيا من عناصر الإفساد، لأنهم تألهوا عندما لم يعبد الناس الإله الحق. وتنافسوا على العرش حتى إن ستة منهم تولوا العرش في أشهر قليلة، وبذلك تدهورت حتى قيمة العرش وأصبحت كل موارد البلاد ملكا لملوكها الذين وصل بهم الترف والبذخ إلى حد خرافي، ومثال ذلك أن يزدجرد، آخر ملوكهم، عندما فر أمام الفتح الإسلامي، كان معه ألف طاه وألف مغن وألف قيم على النمور وألف قيم على البزاة، وحاشية أخرى، ومع ذلك كان يعتبر نفسه لاجئا حقيرا في على البزاة، وحاشية أخرى، ومع ذلك كان يعتبر نفسه لاجئا حقيرا في عالم من قلة الحاشية وفقدان أسباب التسلية(١٢٧٨). وعاش الشعب في بؤس وشقاء تثقل كاهله الضرائب والحروب(٢٧٩).

د - جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الصينية:

أولا: الحياة الدينية:

كانت تسود الصين في القرن السادس الميلادي ثلاث ديانات. ديانة لاتسو<sup>(۲۸۰)</sup> وديانة كونفوشيوس والبوذية. أما الأولى فقد كانت وثنية، تعني بالنظريات أكثر منها بالعمليات. وعاش أتباعها زاهدين رهبانا، فانفض عنها إلى غيرها الذين جاءوا بعد مؤسسها(۲۸۱).

وأما كونفوشيوس فقد كان يعنى بالأمور العملية أكثر من النظريات، ولكن انحصرت تعاليمه في شؤون الدنيا. وكان أتباعه لا يعتقدون في بعض

<sup>(</sup>۲۷۷) انظر: ماذا خسر العالم، المرجع نفسه، ص ۵۳

<sup>(</sup>۲۷۸) الندوي: السيرة النبوية ص ١٤، آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين. (۲۷۹) انظر الطبري: التاريخ (۲/ ۱۵۰)، وآرثر المرجع نفسه، ص ١٩٦ وما بعدها ـ الفصل الخامس:

<sup>(</sup>۲۸۰) ويرسمها بعضهم (لاوتسي) والوتس» - انظر في هذا الإسلام للدكتور شلبي مرجع سبق ذكره، ص ٤٣ ولاوتسو أسن من كونفوشيوس بنحو خسين سنة. وقد تقابلا وتدارسا بضع مشكلات (انظر المرجع والمكان نفساهما).

<sup>(</sup>٢٨١) انظر الندوي: ماذا جسر العالم بالحطاط المسلمين، ص ٥٣.

الأزمنة \_ بعبادة إله معين، ويعبدون ما يشاؤون من الأشجار والأنهار (٢٨٢). واتجهوا إلى كونفوشيوس يبنون له الهياكل ويعبدونه، ويقدمون أمام تماثيله الذبائح والقرابين ويركعون لها.

وشاعت في الصين قبيل الإسلام عبادة الأرواح وبخاصة عبادة أرواح الآباء والأجداد، إذ كانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة أصحاما(٢٨٣).

وأما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القليل جدا من بساطتها، وابتلعتها البرهمية الثائرة الموتورة فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سادت، وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت. وغمرت هذه التماثيل الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد ازدهار البوذية (١٩٨٤). وتسربت إلى مناهج الحياة والعبادة السحر والأوهام، وبدأت تتقهقر وتنحط بعد أن سادت الف سنة (١٩٨٥).

#### ثانيا: الحياة الاجتماعية:

ليس في الديانات الصينية، الكونفوشيوسية أو التي سبقتها نور من يقين ولا باعث من إيان ولاشرع ساوي يحلون به مشاكل العالم، وإنها هي حكم حكهاء وتجارب خبراء، يستفيد بها الإنسان إذا شاء، ويرفضها إذا شاء (٢٨١٠). ونتج عن ذلك مثلا تجيد الذكور كها كان يفعل العرب في جاهليتهم، فعندما يبشر الصيني بالذكر يعلق القوس والنشاب على الباب، دليل مولد الذكر الذي يحمي العشرة، أما إذا بشر بالأنثى علق على بابه مغزلا، دليل الخنوع والضعف (٢٨٠).

<sup>(</sup>۲۸۲) المرجع والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٢٨٣) الدُّكتور شلبي: الإسلام، ص ٤١.

<sup>(</sup> ٢٨٤) الندوي: عادًا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ص ٥٣ - ٥٤، الدكتور شلبي: الإسلام،

<sup>(</sup>٢٨٥) الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ٤٥ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢٨٦) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ٥٣ - ٥٥، الدكتور شلبي: الإسلام،

<sup>(</sup>٢٨٧) الدّكتور شلبي، الإسلام، ص ص ٤٤ - ٤٠.

وفي ظل البوذية الصينية قامت دول تعنى بمظاهر الآلهة وعبادة التماثيل. وتغير محيط الروابط الأخوية البوذية وظهرت البدع والخزعبلات ولم تمنع الفلسفة الكونفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي، وإن كان أقل حدة من النظام الطبقي البوذي الذي ساد في الهند كما سنرى في الصفحة التالية (٢٨٨).

حـ - جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الهندية:
 أولا: الحياة الدينية

سادت في الهند الديانة البرهمية التي عبد أتباعها القوى المؤثرة في الكون، والتي جسدوها ثم اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام، فعبدوا الأصنام لحلولها فيها. وتعددت آلهتهم. ثم حل بعقائدهم التغيير والتبديل حتى انحصرت الألهة في ثلاثة أقانيم. براهما وسيفا أو سيو ويشنو(٢٨٩).

ومن بعد البرهمية سادت البوذية في الهند. والبوذية لم تعن بالبحث عما وراء الطبيعة، بل كانت عنايتها تتجه إلى الإصلاح الاجتماعي عن طريق رياضة الإرادة على الحرمان، وتعويدها السيطرة والرغبة في الملاذ لكيلا تشقى بطلبها ويحز فيها الحرمان (٢١٠).

وعلى الرغم من ذلك، وبمرور الزمن، أظلت الأفكار العليلة تعاليم بوذا الخلقية، حتى توارت وراء التخيلات السقيمة بسبب الترقيعات الكلامية والتنطعات. وانحطت البوذية كها انحطت البرهمية ودخلت فيها العادات الساقطة، وأصبح من العسير التمييز بينها. لقد اندمجت البوذية في البرهمية وذابت فيها(٢٩١).

وسادت الوثنية المجتمع الهندي بأسره حتى وصل عدد الألهة حدا خرافيا،

<sup>(</sup>٢٨٨) المرجع نفسه، ص 60، الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص 00، ومرجع الندوي هنا هو كتاب الهند القديمة ـ بالأردو ـ للأستاذ إيشو أتوبا. وعن النظام الطبقي في الفلسفة الكونفوشيوسية، انظر كتاب: كونفوشيوس للدكتور حسن شحاتة سعفان ـ سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب، رقم (٢)، ص ص ٢٠ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢٩٠) انظر: المرجع نفسه، ص ص ٧٧ - ٧٨. وعن البوذية راجع المرجع نفسه ص٥٥ وما بعدها،

الندوي: السيرة النبوية، ص٦، الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ص ٥٥ ـ ٥٥. (٢٩١) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: ص ص ع ٥ ـ ٥٥.

ووجدت في كل مرفق ومن كل نوع. فمنها أشخاص تاريخية وأبطال تمثل فيهم الله ـ حسب زعمهم ـ وجبال تجلس عليها بعض آلهتهم، ومنها معادن كالـذهب والفضة تجلى فيها إله، ومنها نهر الكنج وآلات الحرب والكتابة وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة، والأجرام الفلكية(٢٩٢٠).

#### ثانيا: الحياة الاجتهاعية:

اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتهاعا ذلك العهد الذي يبتدىء من مستهل القرن السادس الميلادي. إذ انتشرت فيه المفاسد حتى في المعابد الدينية. وعبد بعض رجال الفرق الدينية النساء العاريات، وعبدت النساء الرجال العراة (٢٩٣٠). ولم تعد للمرأة قيمة أو كرامة، حتى أن الرجل ليخسر امرأته في القهار، ولا تتزوج بعد وفاة زوجها. وانتشرت عادة إحراق الأيامى نفوسهن على وفاة أزواجهن، خاصة في الطبقات العليا(٢٩٤)، وأنزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الإماء (٢٩٥٠).

وقامت فلسفتهم الدينية على تقسيم المجتمع إلى أربع طبقات، وهي:

- ١) البراهمة ـ الكهنة ورجال الدين.
  - ۲) شتری ـ رجال الحرب.
- ٣) ويش \_ رجال الزراعة والتجارة.
- ٤) شودر \_ رجال الخدمة \_ خدمة الطبقات الثلاث.

وهذه الطبقة الأخيرة تعد نجسة، لا تخالط ولا تتعلم حتى الكتب المقدسة (٢٩٦). وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورجل

<sup>(</sup>۲۹۲) المرجع نفسه، ص ص ۵۰ - ۵۷.

<sup>(</sup>٢٩٣) النَّدُوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ص ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>٢٩٤) المرجع نفسه، ص ص من ٥٥ - ٢٠، السيرة النبوية، ص ١٥، الديانات القديمة، ص ص ٤٥ - ٤٦.

<sup>(</sup>٢٩٥) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>٢٩٦) المرجع نفسه، ص ٦٠ ومصدره في هذا ومنوشا ستره أي قانون منو ـ مؤلف هذا القانون.

الطبقة المنبوذة سواء (۲۹۷). أما البراهمة فهم فوق القانون ويحل لهم إبادة الآخرين (۲۹۸). هذا الفساد والضياع الذي عاشه العالم في الجزيرة العربية وخارجها كان يقتضي إرسال رسول، فأرسل الله سبحانه محمداً على للناس كافة عربهم وعجمهم لينقذهم من هذا الضياع والانحراف، ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

<sup>(</sup>٢٩٧) انظر: تفاصيل أكثر عن الشقاء الذي كان يرسف في أغلاله هؤلاء الناس، في كتاب الندوي: ماذا حسر المعالم بانحطاط المسلمين. وعن امتيازات طبقة البراهمة انظر المرجع نفسه، ص ٥٠ ومصدره: منوشاستر. (٢٩٨) المرجع نفسه، ص ص ٥٠ ـ ٥٠ ـ ٥٠ ـ ٢٠.

#### الفصيل الاول

### من المولد إلى المبعث

### المبحث الأول: نسب الرسول 選:

هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان.

أخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه(١)، وهو المجمع عليه بين العلماء، أما ما بعده إلى آدم (عليه السلام) فمختلف فيه كثيرا(٢)، وليس فيه ما يعتمد عليه(٣). ولكن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم (عليهما السلام)(١).

وأخواله من بني زهرة<sup>(٥)</sup>، لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم<sup>(١)</sup>. ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب بن مرة<sup>(٧)</sup>.

وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وأشرفهم قوما وقبيلة وفخذا. وفي هذا يقول الرسول عليه: إن الله اصطفى كنانة من ولد

<sup>(</sup>١) الفتع (٣/١٥/ك. المبعث).

 <sup>(</sup>٢) انظر هذا الاختلاف في مصادر مثل: تاريخ دمشق، السيرة النبوية، القسم الأول، ص ص ٣٦ ـ ٣٥، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ص ص ٤٠ ـ ٤٣، تاريخ الإسلام للذهبي ـ السيرة النبوية، ص ص ١٧ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البيهقي: دلائل النبوة (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) يفهم ذلك من قول الرسول ﷺ: «إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسهاعبل... الحديث، مسلم (١٧٨٢/٤ع ٢٧٦٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٥) انظر: البخاري / الفتع (١٤/ ٢٢٣٠/ك. المناقب).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الفّتح (١٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظّر: السيرة النبوية لابن حبّان، ص٤٤.

إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم (من ويقول: «إن الله (عز وجل) يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا، وخبرهم بيتا» (٩).

ولم يستطع أبوسفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول على الرغم على كان له من عداء للرسول على قبل إسلامه، فقال: «هو فينا ذو نسب»(١٠).

ذلكم هو نسب محمد على الذي سماه جده عبدالمطلب بهذا الاسم رغبة منه عن أسماء أهل بيته، وأراد أن يحمده الله في السماء وحلقه في الأرض (١١).

#### حكم وفوائد من هذا الاصطفاء:

1 - مادامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد على من أعلاهم نسبا حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ماهي إلا وسيلة لغاية وهي تغيير وضعه الاجتماعي.

٢- إن احتيار الله تعالى لنبيه محمد على من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم، وهذا يقتضي من المسلم أن يحبهم من حيث الجنس، لا من حيث الأفراد، لأن الأفراد قد ينحرفون عن الإسلام، فينغي هنا كره أفعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي.

<sup>(</sup>A) amla (3/YAVI/5 TVYY).

<sup>(</sup>٩) انظره في: البيهقي، دلائل النبوة (١٦٨/١)، سنن الترمذي (١٦٥٣/٥ ٢٧٥٨). وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الزوائد: «رجال إسناده ثقات». وروى بمعناه الإمام أحمد: المسند (١٦٦/٤ - ١٦٦/٤)، ويتحوه أبونعيم في الدلائل (٥٨/١).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري / الفتح (۲۰/۱۲) - (۲۹٤۱). (۱۸) البرحية الفتح (۲/۱۵) من ماية المقربات الماكات الم

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: الفتح (٣/١٥) من رواية البيهقي بإسناد مرسل كيا قال ابن حجر. وانظر: البيهقي: دلائل النبوة (١/ ١٦١).

### المبحث الثاني: الختان والتسمية:

اختلف العلماء في أمر ختانه، فمنهم من قال إنه ولد مختونا. ومنهم من قال:

«ختنه جده عبدالمطلب يوم سابعه، وصنع له مأدبة، وسهاه محمداً»(۱۲) والذي رجحه بعض كبار العلماء القدماء أنه ولد مختونا(۱۲). وعندما سأله قومه عن سبب رغبته عن أسهاء أهل بيته، أجابهم بأنه يريد أن يحمده الله في السهاء ويحمده خلقه في الأرض(۱۲).

وعرف الرسول على باسهاء أخرى. فقد قال: «إن لي أسهاء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب». وقال الراوي \_ الزهري: «والعاقب الذي ليس بعده نبي»(١٠). وزاد ابن سعد(١١): «... والخاتم...»، وزاد مسلم(١٧) أسهاء أخرى، وهي المقفى ونبي الرحمة، وزاد الترمذي(١٨) «...

<sup>(</sup>١٣) قاله الوليد بن مسلم بسنده إلى ابن عباس كها نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام - السبرة، ص ٢٧، وقال الذهبي إن هذا أصح مما رواه ابن سعد (١٠٣/١) بإسناده إلى العباس (رضي الله عنه) من أنه ولد مختونا مسرورا، ... مقال محققا زاد المعاد (١٠٣/١ حاشية ١) عن إسناد الوليد بن مسلم: ولا يصح، لأن محمد بن أبي السرى قال أبوحاتم: ولين الحديث، وقال ابن عدي: كثير الفلط، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن». وذكر ابن القيم في الزاد (٨٢/١) رأي ابن عبدالبر فيه بأنه حديث مسئد غريب، ورأي يحيى بن أبوب - أحد رواة الحديث أنه طلب هذا الحديث فلم يجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيه إلا عند ابن أبي السرى. ثم قال ابن القيم: ووقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين، صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد منونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لاخطام لها ولا زمام، وهو كال الدين بن طلحة، فنقضه عليه كال الدين بن العديم، وبين فيه أنه ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه المسئة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها، والله أعلمه.

<sup>(</sup>١٣) ررى أبونعيم في دلالله (١/٤٥١) مرفوعا إلى النبي على قوله: «من كرامني على دبي أبي ولدت مختوفا، ولم ير أحد سوءتي»، وقال المحققان: «وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والحطيب وابن عساكر من طرق عن أنس وصححه الضياء في المختارة...، قال الحاكم في المستدرك (٢٠٢/٣): «وتواترت الأحاديث أنه (عليه السلام) ولد مختونا، وانظر السيرة النبوية لابن حبان، ص٥٠، والسيرة الشابية (٢٠/١). وقد قوى الشيخ طرهوني: صحيح السيرة النبوية حاشية رقم ١٤١ أحاديث ختان جده له».

<sup>(</sup>١٤) ابن حجر: الفتح (١٥/٣) من رواية البيهقي بإسناد مرسل كها قال ابن حجر.

<sup>(</sup>١٥) البخاري / الفتح (١٨/ ١٨٠ح ٤٨٩٦)، مسلم (١٨٢٨/ح ٢٣٥٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٦) الطبقات (١٠٤/١) بإسناد قوتي حسن كما قال الذهبي في سيرته، ص٣٠.

<sup>(</sup>۱۷) الصحيح (۱۸۲۸/ح ۲۳۵۰).

<sup>(</sup>١٨) الشيائل (٣٦٠) بإسناد حسن كما قال محقق تاريخ الإسلام للذهبي ـ السيرة ص ٣١ـ حاشية (٥).

نبي الملاحم . . "(١٩) وقد وردت أخبار بأن أمه سمته أحمد فقد روى ابن سعد(٢٠) بإسناد حسن عن على (رضى الله عنه) قال: «قال رسول الله عنه اسميت أحمد . "

ولما كان والده قد توفي وهو في بطن أمه، فينصرف القائم بالتسمية إلى الأم. ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد (۲۱) من طريق الواقدي بسنده إلى أبي جعفر محمد بن علي، قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله على أن تسميه أحمد. ويشهد له أيضاً ما رواه أبونعيم (۲۱) عن بريدة وابن عباس قالا: «رأت آمنة في منامها فقيل لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين، فإذا ولدته فسميه أحمد ومحمداً. إلخ». ويشهد له ما رواه ابن اسحاق (۲۱) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (۲۱)، وقال: «وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين محمد عمداً أخين أحمد فقيل لها: فإذا وقع فسميه محمداً، فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في القرآن محمد شعراً وفي آخره أنها أخبرت عبدالمطلب بها أمرت أن تسميه. فقال شعراً وفي آخره: أحمد مكتوب على اللسان». وقد رواه ابن عساكر (۲۰) أيضاً. وكني بأبي القاسم (۲۰)، وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بكنيته التي عرف جبريل (عليه السلام) بأبي إبراهيم، ولكنه كره أن يحول كنيته التي عرف بها الملاء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء العلماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء العلماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء العلماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء العلماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء العلماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء العلماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء الماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء الماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء في أمر التكني بكنيته، وفي أمر الجمع بين اسمه بها الماء في أمر التكني بكنيته التي بها الماء في أمر التكني بكنيته التي بها الماء في أمر التكني بكنيته التي عرف الماء في أمر أن سمي السمه ولا نكني الماء في أمر أن سمي الماء في أمر أن أن الماء في أمر أن الماء في أم

<sup>(</sup>١٩) وعن المرويات عن أسماء النبي ﷺ - مما ذكرنا أو لم نذكر ـ انظر دلائل البيهقي: (١/١٥١ ـ ١٩١) والسيرة الشامية (١٢/١٥ ـ ٦٦٣) فقد عدها الشامي مرتبة على الحروف الأبيجدية

<sup>(</sup>۲۰) الطبقات (۱/۱/۱)

<sup>(</sup>٢١) المصدر والمكان نفسايهها

<sup>(</sup>۲۲) دلائل النبوة (۱/۳۱ ــ ۳۷).

<sup>(</sup>٢٣) ابن هشام (١/ ٢١٠) بلفظ قريب من لفظ أبي نعيم، وبدون إسناد، فهو ضعيف. (٢٤) دلائل النبوة (١١١/ ١١ ١١٢).

<sup>(</sup>۲۰) تاریخ دمشق ـ السیرة (۲۱) ۱۹۹). دهای انظام از ۱۳۰ استان استان ا

<sup>(</sup>۲۷) انظر: مسلم (۳/۱۹۸۲/ح ۳۱۳)، أحمد: المسئد (۳/۶۲۳ و ۳/۲۰۱)، ابن سعد (۱۰۷/۱). (۷۷) الخال / النصر (۷۷ ۲۸۳ که) - ۱۸۹۷ و ۱۳۰۸ که ۱۳۰۸ ک

<sup>(</sup>۲۷) البخاري / الفتح (۲۲/۲۸۳ ـ ۸۸۲ - ۱۱۸۰ ـ ۱۱۹۰)، مسلم (۱/۱۱۸۵ ح ۲۱۳۳). وغُن المرويات الأخرى عن كتيته، انظر دلائل البيهقي (۱۱۲۱ ـ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٢٨) ابن عساكر: تاريخ دمشق ـ قسم السيرة، صُ صُ ك ٢٧ ـ ٣٦، بإسناد حسن. وانظر الحديث في الإصابة (٣/ ٣٣٥ ـ ٣٦) في ترجمة «مأبور» من رواية ابن عبدالحكم في كتابه فتوح مصر.

وكنيته، فقيل إنها نهى عن التكني بكنيته في حال حياته، وقيل إنها نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته فقط(٢٩).

ولم يعرف اسم: أحمد قبله، وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده أن نبياً سيبعث اسمه محمد (٣٠).

### المبحث الثالث: اليتم ورعاية الجد ثم العم:

اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده. والذي قاله ابن إسحاق (۱۳)، ورجحه ابن سعد (۲۳)، ان ذلك كان وهو في بطن أمه، وهو المشهور، الذي رجحه كثير من العلماء (۱۳۳)، أمثال: الذهبي (۱۳۹)، وابن كثير (۱۳۰)، وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِياً فَآوى ﴾ (۲۳).

وبذلك يكون الرسول ﷺ قد ولد يتيهاً.

والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأب، في يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول(٢٦)، في العام المشهور بعام الفيل(٢٨). وهو ما يراه المستشرقون مقابلا لعام ٧٠٥م. ولكن الباحث محمود بإشا الفلكي توصل إلى انه كان

<sup>(</sup>٢٩) تفاصيل ذلك عند: ابن عساكر: تاريخ دمشق ـ السيرة ـ ص ص ٢٦ - ٣٤، وابن الجوزي الوذي الحوال المصطفى (تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ط ١ ١٩٨٨م) ص ص ص ١٠٢ - ١٠٣.

<sup>(</sup>٣٠) انظَر السيرة الشامية (١/٣٠٥) وما بعدها. وعن سمى محمداً: محمد بن أخيَّحة، محمد بن أسامة محمد بن البر، محمد بن الحارث بن حُدَيْج، محمد بن حرْمَان، محمد بن حران، محمد بن خزاعي، محمد بن حُوَلي، محمد بن مسلمة، محمد بن سفيان بن مُحَاشِع جَدَّ جَدُّ الفرزدق، محمد بن عدي . إلخ وهم دون العشرين.

<sup>(</sup>٣١) ابن هشام (١/ ٢١٠) ـ بدون إسناد، فهو يكون بذلك ضعيفاً.

<sup>(</sup>٣٢) الطّبقات الكبرى (١/ ٩٩ - ١٠٠) بإسناد صّعيف.

<sup>(</sup>٣٣) انظر ابن كثير: البداية والنهاية (٢/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦) حيث ذكر الروايات المختلفة في ذلك؛ البيهقي: دلائل النبوة (١/ ١٨٧ ـ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الإسلام - السيرة النبوية، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٣٥) البدآية والنهاية (٢/ ٧٨٥ - ٢٨٦).
 (٣٦) سورة الضحى: الآية رقم ٦.

<sup>(</sup>٣٧) ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (١/ ٢١١)، فهو إذن ضعيف.

<sup>(</sup>٣٨) انظر النووي: السيرة، ص ١٥. وقد روى الذهبي بسنده إلى ابن عباس أن النبي ﷺ ولد يوم الفيل، وقال عن إسناده: «صحيح» ـ انظر: تاريخ الإسلام ـ السيرة، ص ٢٢. وروى ابن إسحاق بإسناد حسن أن الرسول ﷺ ولد عام الفيل. انظر: ابن هشام (٢١١/١).

التاسع من ربيع الأول، الموافق العشرين من (نيسان) عام ٧١مم(٢٩). وعندما مات والده كفله جده عبدالمطلب، وهو تحت رعاية أمه آمنة بنت وهبرك.

وكانت وفاة والده بالدينة، عند أخواله بني عدي بن النجار، عندما أرسله والده عبدالمطلب إليها ليشتري منها تمرا(الم)، ودفن في دار النابغة، تحت عتبة البيت الثاني على يسار من يدخل دار النابغة. وكانت وفاته عن خسس وعشرين سنة(١٤).

ظل الرسول ﷺ في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبدالمطلب بعد أويته من بادية بني سعد.

وعندما بلغ من العمر ست سنين توفيت والدته آمنة بالأبواء (٢٠)، وهي راجعة به إلى مكة من زيارة قامت بها معه إلى أحوال أبيه بني عدي ابن النجار (١٤) بالمدينة المنورة (١٥).

وحملته مولاته وحاصنته أم أيمن إلى جده عبدالمطلب بمكة، فأخذ يحوطه

<sup>(</sup>٢٩) الخضري بك: عاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (٦٢/١).

<sup>(</sup>٤٠) وقد ثبت كفالة جده له من طرق عادة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره. انظر في ذلك الحاشية رقم: ١٤١، ١٣٢، ١٦٧، ١٦١، ١٦١، ١٦١، من كتاب صحيح السيرة للطرهوني. وانظر: ابن إسحاق

\_ يلدون إستاد، ابن هشام (٢١٢/١). (٤١) قاله ابن عبدالبر في الاستيعاب (١٤/١)، مرسلا عن الزهري، وقيل بل أرسله إلى الشام في

تجارة فعاد من غزة مريضاً فتوفى بالمدينة. انظر: ابن سعد (٩٩/١) من رواية شيخه الواقدي. (٤٢) انظر: ابن سعد (٩٩/١) وعمر بن شبة: تاريخ المدينة (١١٦/١ ـ ١١٧)، وعمدة الأخبار، ص١٦٧. وقال صاحب وفاء الوفا (٨٣٧٣) أن دار التابغة كانت شامي (أي شيالي) المسجد النام من من من حداث مانظ المدرس من الطرقات (٨٦٦/١) باستاد ضعف لأن فيه عبدالعات

ص ١٩٧٠ وقال صاحب وقاء الوقا (٨٩٧/٣) أن دار النابعة كانت سامي (أي سابي) السجد النبوي، عند بني جديلة وانظر: ابن سعد: الطبقات (١٩٦/١) بإسناد ضعيف لأن فيه عبدالعزيز ابن عمران وهو متروك في الحديث.

 <sup>(</sup>٤٣) قرية بينها وبين الجحفة عا يلي المدينة ثلاثة وعشرون سيلا - معجم البلدان (٧٩/١). وقالوا: واد من أودية الحجاز التهامية يلتقي فيه واديا الفرع والقاحة، فيتكون منها وينحدر إلى البحر مارا ببلدة مستورة، ثم يبحر عائق البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة.

<sup>(</sup>٤٤) لأن هاشها بن عبد مناف تزوج بالمدينة سُلمي بنت عمرو النجارية، قُولدت له عبدالمطلب (شبية). انظر ابن إسحاق: (ابن هشام ٢٧٣/١)، ودلائل البيهقي (١٨٨/١).

<sup>(20)</sup> ابن سعد (١١٦/١) من طريق الواقدي، ابن إسحاق بأسناد مرسل: (ابن هشام ٢٢٢/١ - ٢٢٣)، عبدالرزاق: المصنف (٢١٨/٥) بإسناد مرسل ومرسل ابن إسحاق ومرسل عبدالرزاق صحيحان، ويشهد لها مارواه ابن سعد. وخبر وفاة أمه وهو غلام صغير ووفاتها بالأبواء ورد بطرق تتقوى وترتفع إلى درجة الحسن لغيره. انظر تفاصيل ذلك عند الشيخ طرهوني صحيح السيرة، حاشية رقم ١٦٥ ورقم ١٦٦٠

بعنايته إلى أن توفي وللنبي على ثمان سنوات من العمر(٢١)، فأوصى به إلى عمه أبي طالب(٢١)، أخي أبيه عبدالله لأمه وأبيه، أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ(٢١).

وقد رويت أخبار في مدى عناية جده عبدالمطلب به. من ذلك ما رواه أبويعلى (٤٩) ان عبدالمطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت، فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا. وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبدا. ولا يفارقه بعد هذا أبدا.

وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم. وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره. وكان له فراش في ظل الكعبة، يجلس حوله بنوه ويجلس النبى عليه مع جده (٥٠٠).

وتروي كتب السير ان أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه عمد على فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد(١٠). وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين.

## حكمة يتم الرسول ﷺ:

١) لقد شاء الله (عز وجل) أن ينشأ الرسول ﷺ يتيها، بعيدا عن تربيةً

(٤٧) أبن هشام، بدون إسناد (١/ ٢٣٥)، أبن سعد (١١٨/١) من طريق الواقدي، الذهبي: السيرة، ص٠٠ ونما يدل على أن لهذا أصلاً ماجاء في قصة الراهب بحيرا مع الرسول ﷺ في رحلته إلى الشام وهو صغير وسيأتي ذكرها، وهي صحيحة كها ستعلم.

(٤٨) أبن إسحاقٌ، بدون ّ إسناد (ابن َ هشام ١ / ٢٣٥) فهو ضعيف.

(٥٠) الأزرقي: تاريخ مكة (٢١٤/٦ ـ ٣١٥)، وإسناده حسن ولروايته هذه القصة شواهد ذكرناها في الحاشية رقم (٤٦) هنا وابن إسحاق، بدون إسناد (ابن هشام ٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٢٦) انظر ابن إسحاق، بإسناد مرسل (ابن هشام ٢٧٣/١)، الأزرقي تاريخ مكة (٣١٤/١، ٣١٥) بإسناد حسن، الذهبي: السيرة، ص ٢٥، بإسناد معلق وللقصة شواهد، منها مارواه البيهقي في الدلائل بإسناد صحيح (٣١٨/٥)، وعبدالرزاق بإسناد مرسل صحيح (٣١٨/٥) وابن سعد (١١٧/١) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٤٩) الهيشمي: مجمع الزوائد (٨/ ٢٤٤) وحسن الهيشمي إسناده، الحاكم المستدرك (٢/ ٢٠٦٠) وصححه ووافقه الذهبي، البيهقي: الدلائل (٢٠/٠ - ٢١) من طريقين، أحدهما طريق الحاكم...

<sup>(</sup>٥١) الطبقات (١/ ١١٩ - ١٢٠) من طريق الواقدي. والواقدي متروك، ولذا فالإسناد ضعيف جداً، ونما يشهد بأن لرواية الواقدي أصلاً في المرويات الصحيحة قصة النبي على مع الراهب بحيراً في خبر سفره إلى الشام وهو صغير. كما سيأتي ذكر ذلك في مكانه من هذا الكتاب.

أبيه وأمه وجده، إذ إن والده قد توفي وهو في بطن أمه، وقصى معظم فترة طفولته الأولى ببادية بني سعد، بعيدا عن أسرته كلها، ثم ما لبث أن توفيت أمه، ولم يمكث معها سوى مدة يسيرة، وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبدالطلب. كل ذلك لحكم، لعل من أبرزها أن لا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس بأن محمدا إنها رضع لبان دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة. فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه، فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية، أي إطعام الحجاج وسقايتهم (٥٢).

 ٢) ولعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان، ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة، وانه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب.

## المبحث الرابع: من إرهاصات النبوة عند ميلاده:

وصاحبت ولادته بعض الإرهاصات الدالة على نبوته. وما ثبت منها بطرق صحيحة، قوله على: «أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»(٢٥). ومالم يثبت بطرق صحيحة، ولكنه اشتهر، مثل قولهم: إنه حين ولد سقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى، وخدت النار التي كان يعبدها

<sup>(</sup>٧٠) انظر. الدكتور محمد أحمد رمضان البوطي: فقه السيرة، ص ص ٥٠ ـ ٥٠ الله (٥٣) أخرجه أحمد في المسند (٢١٢/ و (٢٦٢) عن العرباض بن سارية، وعن أبي أمامة وعن أبي النضر وعن فرج. وقال الهيئمي في المجمع (٢١٢/): «إسناد أحمد حسن» وفيه رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام: ورواه الحاكم في المستدرك (٢١٦/٦ ـ ١٧) بمثل سند أحمد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن كما في سيرة ابن هشام (٢١٩١/ ٢٠٠ - ٢٢٠) إذ إن جهالة الصحابي فيه لا تضر، ولذا قال عنه ابن كثير في البداية (٢٩٩/٢): «وهذا إسناد جيد قوى».

المجوس، وغاصت بحيرة «ساوة» وانهدمت المعابد التي كانت حولها(٤٠٠).

#### المبحث الخامس: رضاعة الرسول ﷺ:

اشتهر عند أهل المغازي والسير ان عمن أرضعنه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، حين أخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو أربع سنين، ثم زدته إلى أمه.

لقد تفرد ابن إسحاق (٥٠) برواية خبر إرضاع حليمة الرسول واقامته معها ببادية بني سعد. وقد رواه بإسناد منقطع، إذ لم يصرح فيه عبدالله ابن جعفر بالساع عن حليمة، وفي إسناده جهم بن أبي جهم، الذي عده الذهبي (٢٠٥) من المجاهيل. ورواه أبويعلى (٧٠) في مسنده، وابن حبان (٨٠٠) في صحيحه، وليس فيها تصريح بالتحديث بين عبدالله وحليمة، كما قال الشيخ الألباني (٩٠٠)، وخطً ابن حجر (١٠٠)، لأنه قال بأن عبدالله قد صرح بالتحديث. ورواه الطبراني (١١٠) كذلك، ووثق الهيثمي (١٢٠) رجال أبي يعلى والطبراني. وحكم محققا سيرة ابن هشام (١٣٠)، والشيخ الألباني (١٤٠) بضعف هذا الخبر.

<sup>(</sup>٥٤) جاء ذلك في الخبر الطويل عن سطيح وابن أخته عبدالمسيح. انظره في دلائل النبوة للبيهةي (١٢٦/١ ـ ١٢٩)، قال المحقق، الممكتسور عبدالمعطي قلمة جي عنه: «وهذا حديث ليس بصحيح..... وانظر الخبر في البداية والنهاية (٢٩١/ ٢٩١ - ٢٩٢) وقال عنه ابن كثير: «أما هذا الحديث فلا أصل له من كتب الإسلام الممهودة، ولم أره بإسناد أصلا». وقال محققا دلائل النبوة لأي نميم (١٩٩١ - ١٤١) بعد أن خرجا الحبر... قال ابن عساكر: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث غزوم عن أبيه، تفرد به أبو أيوب البجلي... وقال ابن حجر في الإصابة، مرسل

<sup>(</sup>٥٥) ابن هشام (٢/٤/٢) وانظر حاشية المحققين حيث خرجا هذا الخبر. وخرجه كذلك الدكتور سليهان العودة في رسالته للدكتوراه: السيرة في الصحيحين وابن إسحاق، ص ص ١١٨ - ١١٩.

<sup>(</sup>٥٦) ميزان الاعتدال (٢٦/١).

<sup>(</sup>٥٧) (١/٨٨١). وانظر الهيثمي: مجمع الزوائد (٢١١٨)، ومرويات غزوة حنين (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۸۸) موارد الظان، ص ص ۱۲۰ - ۱۳۰۰).

<sup>(</sup>٩٥) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات البوطي في فقه السيرة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٦٠) الأصابة (٢٧٤/٤).

<sup>(</sup>٦١) المعجم الكبير (٢١٢/٢٤ ـ ٢١٢/ح ٥٤٥)، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٠٥): «ورجاله رجال الصحيح غير عهارة بن زاذان وهو ثقة».

<sup>(</sup>۲۲) المجمع (۸/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٦٣) ابن هشام (٢١٤/١) حاشية (ج).

<sup>(</sup>٦٤) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، ص ٣٨ وما بعدها

وعلى الرغم عما قيل في إسناد هذا الخبر إلا أن عما لا شك فيه ثبوت استرضاع الرسول على بادية بني سعد، وذلك لأن رواية الصحيح (١٠) تتفق مع رواية ابن إسحاق في أن حادثة شق الصدر قد وقعت للرسول على وهو صغير مسترضع في بادية بني سعد، وكذلك رواية الحاكم (١٦)، وأحد (١٦) وابن إسحاق (١٦) في حديث «أنا دعوة أبي إبراهيم . . . واسترضعت في بني سعد ابن بكر . . . »، وفي الحديث الذي رواه ابن إسحاق (١٦) بإسناد حسن، قال وفد هوازن للرسول على وهو بالجعرانة حين منصرفه من حنين: «إنها في الحظائر - أي الأسر - عماتك وخالاتك وحواضنك اللاي كن يكفلنك . . . »، في هذا الحديث إشارة إلى رضاعة النبي على في أهل مناطق الطائف، أي هوازن، التي منها بنو سعد، قوم حليمة بنت أبي ذؤيب (٢٠).

وروى ابن سعد(۱۷) بسنده إلى ابن القبطية أن النبي على كان مسترضعا في بني سعد بن بكر. وفي رواية أخرى لابن سعد(۲۷) أن أم النبي على دفعته إلى السعدية التى ارضعته....

وذكر ابن كثير(٧٣) أن أبا نعيم روى بسنده إلى عتبة بن عبدالله أن رجلاً

<sup>(</sup>٦٥) مسلم (١/٧٤٧/ح ٢٦١).

<sup>(</sup>٦٦) المستلارك (٦٠٠/٣) وطبحح إسناده وأقره الذهبي. (٦٧) المسئله (٦٧٧/٤ ـ ٧٧) أما فد فد طابق إن استحاقي وقال الهذه . في الحدم (٨/ ٧٧٧): وول وأد

<sup>(</sup>٦٧) المسند (٢٧/٤ ـ ٢٨) من غير طريق ابن إسحاق، وقال الهيثمي في المجمع (٢٢٢/١): ووإسناده حسن وله شواهد تقويه. ومن تلك الشواهد رواية الطيالسي في مسنده، كما في منحة المعبود (٨٦/٢) والطبراني في الكبير (٨٠/٧)، وكلاهما من غير طريق ابن اسحاق وفي إسنادهما

إبن فضالة، وهو ضعيف. (٦٨) ابن هشام (١/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) بإسناد مرسل وجهالة الصحابي لاتضر ولذا قال عنه ابن كثير في البداية (٢/ ٢٩٩): «وهذا إسناد جيد قوى»:

<sup>(</sup>٦٩) سيرة إين هشام (٤/ ١٨٣ ـ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧٠) انظر نسبها في السيرة النبوية لابن حبان، ص ص ٥٣ - ٥٤، بدون إسناد وفي سيرة ابن هشام (٧٠)، بدون إسناد.

<sup>(</sup>٧١) الطبقات (١١٣/١) بإسناد ضعيف لعلة الإرسال، ورجاله ثقات. (٧٢) الطبقات (١١٣/١) بإسناد ضعيف للإرسال ولأن فيه عمرو بن عاصم الكلابي وهو صدوق في

<sup>(</sup>٧٢) الطبقات (١١٣/١) بإسناد ضعيف للإرسال ولأن فيه عمرو بن عاصم الكلابي وهو صدوق في حفظه شيء

<sup>(</sup>٧٣) البداية (٢٩ / ٢٩٩). وعند الرجوع إلى دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (٢٧ / ٢٢٠) لم نجد نص الحديث الذي ذكره ابن كثير، بل وجدناه يقول: «و رواه عبدالرحمن بن عمرو عن عبة بن عبد انفقا على أنه كان مسترضعا في بني سعد، وقد تقدم ذكره وقال المحققان في الحاشية: الله يتقدم ذكره وكأنه من الأحاديث التي حذفها صانع هذا المنتخب». وقالا عن حديث عبة بن عبد: خرجه أحمد والطبراني ولم يستى المتن وإستاد أحمد حسن. راجع: مجمع الزوائد (٢٢٢/٨)، وأخرجه المدارمي في سنته رقم ١٣ وقال في الخصائص (١/ ١٥٩): أخرجه أحمد والدارمي والحاكم وصححه الدارمي في سنته رقم ١٣

سأل النبي على فقال: كيف كان أول شأنك يارسول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر... الحديث».

ويضاف إلى هذه الآثار التي تدل على مجيء أبوي الرسول على من الرضاعة إليه وتعرفه على الشيهاء - أخته من الرضاعة - التي جيء بها ضمن أسرى غزوة حنين(٧٤).

وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعت للنبي المحاسات دلت على بركته وعناية الله به، وحفظه له. وأشهر ماروي في ذلك حديث حليمة السعدية الطويل المشهور، الذي فيه أنه بحلول محمد الله عليها، در ثديها اللبن، فارتوى منه محمد وابنها الذي كانت تحمله بعد أن كان يبكي من الجوع لجفاف ثدي أمه، ولا ينام هو وأهله، وأمتلأ ضرع راحلتها باللبن بعد أن كان يابسا، فشبعت منها مع زوجها وأضبحت الراحلة نشطة قوية، تسير في مقدمة الركب، بعد أن كانت عاجزة تسير في مؤخرة الركبان. وحيثها حلت أغنام حليمة، تجد مرعى خصبا، فتشبع ولا تجد أغنام غيرها شيئا، وكان ينمو نموا سريعا، لا يشبه نمو الغلمان (٥٧).

## حكمة الرضاعة في البادية:

كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البدو، ابتعادا

ص ٣٩، وتُحقيقَ د. همام وأبِّي صعيليك (ابن هشام ٢١٤١).

<sup>(</sup>٧٤) سبأي ذكره في مكانه من الكتاب \_ أحداث غزوة حنين \_ وانظر ابن كثير: البداية (٢٠١/٣ وما بعدها). ونجدر الإشارة هنا إلى أن أهل السير رووا أن ممن أرضعنه إضافة إلى حليمة، امرأة أخرى من بني سعد، أرضعته هو وعمه همزة، حين كان هو أيضا مسترضعا في بني سعد. انظر في هذا: ابن سعد (١٠٩/١) من طريق الواقدي. وجملة من قبل إنهن أرضعته كما ذكر محقق أمه بمكة ثويبة مولاة عمه أبي فب، وأرضعت معه أباسلمة \_ انظر: البخاري/ الفتح (١٠١٥/١٩) من طريق معد أباسلمة \_ انظر: البخاري/ الفتح (١٠١/١٩) من طرق عن شيخه الواقدي أن ثويبة أرضعت همزة قبل محمد ﷺ \_ الطبقات (١٠٨/١ \_ ١٠٩) وقال ابن حجر في الفتح (١٠٤/١٤): قال مصعب الزبيري كانت ثويبة أرضعت رسول الله ﷺ بعدما أرضعت حزة ثم أرضعت أبا سلمة. كانت ثويبة مولاة لأبي فب، أعتقها، فأرضعت النبي ﷺ، فلها مات أبوفب أربه بعض أهله في أسوأ حال، فسألوه، فقال: «لم ألق بعدكم رخاء غير أني سفيت في هذه \_ وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه \_ بعتاقتي ثويبة». \_ انظر: البخاري/ الفتح سقت في هذه \_ وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه \_ بعتاقتي ثويبة». \_ انظر: البخاري/ الفتح سقت في هذه \_ وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه \_ بعتاقتي ثويبة». \_ انظر: البخاري/ الفتح (٢٠/١/١) سبق الكلام على إسناده (ابن هشام ٢٠٤١/١ - ٢٠١٠) وقلنا إنه ضعيف. انظر: الألباني دفاع،

بهم عن أمراض المدن، ورغبة في تقوية أجسادهم، وتعويدا وتربية لهم على الاعتباد على النفس منذ الصغر، بعيدا عن تدليل الأمهات والجدات وبقية الاقارب، وتقويها لألسنتهم من اللحن وغيره من مفسدات اللغة.

المبحث السادس: حادثة شق الصدر:

وقعت للرسول رهو في بادية بني سعد حادثة شق الصدر، كما جاء ذلك صريحًا في رواية أبي نعيم عند ابن كثير(٢٦)، ونصها: «... كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم(٧٧) لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت ياأخي اذهب فائتنا براد من عند أمنا، فانطلق أخيي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنها نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال نعم! فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني للقفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بهاء ثلج فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بهاء برد، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، فخاطه، وختم على قلبي بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا انظر إلى الألف فوقي أشفق أنَّ يخر علي بعضهم، فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمى فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد لبس بي، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرًا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أديت أمانتي ودمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها، وقالت: إني رأيت حين حملت به انه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام».

وروى قصة هذا الشق مسلم(٧٨)، باحتصار، ولم يصرح بمكان وقوعها،

<sup>(</sup>٧٦) البداية والنهاية ٢/ ٢٩٩)، وقال عنه الذهبي في سيرته، ص ٤٨: «وهو صحيح».

<sup>(</sup>۷۷) البهم: صغار الغنم. (۷۸) صحيحه (۱/۱٤۷/ح ۲۲۱). وانظر: البداية لابن كثير (۳۰۰/۲) ودلائل النبوة للبيهقي (۱۳۲/۱) حاشية رقم (۲۲۱).

ونصه عن أنس (رضي الله عنه)، «إن رسول الله عنه أتاه جبريل (عليه السلام) وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقه. فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بهاء زمزم. ثم لأمه. ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره مرضعته) فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره».

لقد سكتت بعض المصادر عن تحديد سنه وقعت له هذه الحادثة لأول مرة (٢٧). أما البعض الذين حددوا سنه، فلم يتفقوا على سن محددة. فيفهم من رواية ابن إسحاق (٢٠) ان ذلك كان وعمره وقل فوق الثانية بشهور، إذ تقول حليمة: «فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا(٢١)، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. . . فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا. . . « وفي رواية ابن سعد (٢٨) أن القصة وقعت وللرسول والم أربع سنين، وقال بهذا أبونعيم (٣٠) من طريق ضعيفة أيضا. ويذكر آخرون انه كان في الخامسة (٤٨) أو بعدها (٥٨).

ونحن نميل مع الزرقاني(١٩٠) ونرجح رواية ابن سعد في انه كان في الرابعة، لأنها السن التي يمكن أن يهارس فيها رغي البهم، ويفهم شيئا عما يدور حوله.

ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول ﷺ مرات أخرى غير هذه التي

<sup>(</sup>٧٩) منهم مسلم في روايته عن أنس (١/١٤٧/ح ٢٦١).

<sup>(</sup>٨٠) ابن هشام (١/٤/١)، وهي ضعيفة ـ

<sup>(</sup>٨١) جفرا: أي غليظا شديدا.

<sup>(</sup>٨٢) الطبقات (١١٢/١) من طريق شبخه الواقدي فالرواية ضعيفة جداً.

<sup>(</sup>۸۳) دلائل النبوة (۱/۱۹۹، ۱۹۱). (۵۲ / ۱۹۳۸)

<sup>(ُ</sup>٨٤) انظر: دلائل أي نعيم (١٦٣/١)، ونسب ذلك لاين عباس ولم يسق لذلك سندا وذكر أن غير ابن عباس كان يقول إن إرجاع حليمة النبي ﷺ إلى أمه بعد الحادثة كان وعمره أربع سنوات. ده، انظ الماها المدنية بشاء الذرقان (١/٩٩ - ١٥٠) والبداية (٣٠/٧ - ٣٠١) حيث ذكر

<sup>(</sup>٨٥) انظر. المواهب اللّذنية بشرح الزرقاني (١٤٩١ - ١٥٠) والبداية (٣٠١ - ٣٠٠) حيث ذكر رواية للأموي مرسلة موقوفة على ابن المسيب وضعيفة لأن فيها عنمان الوقاصي، وهو ضعيف كها قال ابن كثير، ذكر الأموي أن عمره كان ست سنين.

<sup>(</sup>٨٦) شرحه على المواهب اللدنية (١/١٥٠).

في بادية بني سعد. فقد روى أحمد(٨٠) وابن عساكر(٨٠) وغيرهما أن شنق الصدر قد وقع له وهو أبن عشر سنين وأشهر. وروى البخاري(٨٩) ومسلم(١٠) وأحمد (١١) والحاكم (١٦) والترمذي (٦٠) ان شقا لصدره قد وقع له وقد تجاور الخمسين من العمر، حين أسري به الى بيت المقدس. وذكر الذهبي (٩٤) الروايات الدالة على أن شق صدره كان مرتين: في صغره ووقت الأسراء به. وهناك من ذكر وقوعها مرة رابعة(٩٠).

لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من المستشرقين والمتأثرين بهم من المسلمين إلى تأويل حادث شق الصدر. فمنهم من قال إنها أسطورة ومنهم من قال إنها أمر معنوي و.... و.... إلخ(٩٦).

ومن أوجز ما قيل في حادثة شق الصدر قول ابن حجر(٩٧): «إن جميع ماورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك.».

وينبغي على المسلم أن يعلم بأن ميزان قبول الخبر إنها هو صحة الرواية، فإذا صحت فلا يجدي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته أو تأويله تأويلا عقليًا ممجوجا كما يفعل أصحاب المدرسة العقلية.

# حكمة شق الصدر:

١ - يبدو أن هذه الجادثة كانت إعلانا لأمر الرسول ﷺ والتهيئة للعصمة

<sup>(</sup>٨٧) الفتح الرباني (٢٠/ ١٩٥)، وقال الساعاني: «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٨٨) تاريخ مدينة دمشق، ص ٣٧٥، وهو من طريق أحمد تفسها.

<sup>(</sup>۸۹) الفتح (۱۳/۲۲/ح ۲۳۰۷). (۹۰) (۱/۷۶۱/ح ۲۲۱، ۲۲۲).

<sup>(</sup>٩١) المسئد (٣/٢١٦، ١٤٩، ٨٨٢).

<sup>(</sup>۹۲) المستدرك (۲/۲۱۳).

<sup>(</sup>٩٣) انظر: صحيح الترمذي للألباني (١٣/ ٦٣٠ - ١٣٣/ ح ٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٩٤) السيرة النبوية، ص ١٤.

<sup>(</sup>٩٥) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٦/٢) ـ الحاشية، والفتح الرباني (٢٠/ ١٩٥ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>٩٦) انظر محمد أبو شبهة! السيرة النبوية في ضوء الكتابّ والسنة، (١٩٩/١ ـ ٢٠٣) وقد ناقش المنكرين لشق الصدر والمشككين فيه

<sup>(</sup>٩٧) الفتح (١٥/ ٥١/ ح ٣٨٨٧).

والوحي منذ صغره بوسائل مادية، ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. إنها إذاً عملية تطهير معنوي، ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي، ليكون فيه ذلك الاعلان الإلهي بين أبصار الناس وأسماعهم(٩٨).

٢ ـ فيها بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا ﷺ لتلقى الوحى عنه. ٣ ـ تشير الحادثة إلى تعهد الله (عز وجل) نبيه عن مزالق الطبع الإنساني، ووساوس الشيطان، وهي حصانة أضفاها الله (عز وجل) على نبيه محمداً عِيَّالَةٍ

# المبحث السابع: رحلته إلى الشام:

روى الترمذي(٩٩) بسنده إلى أبي موسى الأشعري، انه قال: «خرج أبوطالب إلى الشام ومعه رسول الله على أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب \_ يعنى بحيرى \_ هبطوا، فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم، قال: فنزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي على فقال: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به \_وكان هو في رعية الإبل ـ قال: أرسلوا إليه، فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء - ظل -شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينها هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم،

<sup>(</sup>٩٨) انظر البوطي: فقه السيرة، ص ٥٢. (٩٩) انظر: صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني (٣/١٩١)، وقال عنه: «صحيح، ثم ذكر المراجع التي ألفها وفيَّها تخرّيج هذا الحديث، ثم قال: «لكن ذكر بلال فيه منكر كها قيل، وسنن الترمذيُّ (٥/ ٢٥٠/ ح ٣٦٢٤) وقال الترمذي: «هذا حديث حَسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا، قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنّا أخبرنا جبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنها أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال: فقال الراهب: أنشدكم الله! أيكم وليه؟ قالوا: أبوطالب. فلم يزل يناشده حتى رده ويعت معه أبوبكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. ٥.

اختلف العلماء في هذا الحديث. فقد حسنه الترمذي وصححة الحاكم(١٠٠٠)، والألباني (١٠١١)، وعرجون (١٠١١) وشعيب وعبدالقادر الأرنؤوط (١٠٢١) وابن حجر. وقال ابن حجر(١٠٠٠): «رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه النقطة - أي ذكر أبي بكر وبلال ـ فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهماً من أحد رواته.». وقال ابن القيم (١٠٠) إن هذه النقطة من الغلط الواضيح .

وأنكره الذهبي (١٠٦) وقال: «وهو حديث منكر جدا، وأين كان أبوبكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله علي بسنتين ونصف، وأين

<sup>(</sup>١٠٠) المستدرك (٢/٦١٦) وقال إنه على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١٠١) حاشية فقه السيرة للغارِّالي. صِ ٦٨، دفاع، ص ص ٦٢ ـ ٧٧، قال: «وإسناده صحيح كما قال الجزري». قال: ﴿وَذَكُر أَبِي بَكُر وبلالُّ فِيه غير محفوظ» ثم قال: وقد رواه البزار، فَقَالَ:

<sup>«</sup>أرسل معه عمه رجلاً».

<sup>(</sup>۱۰۲) محمد رسول الله (۱/۹۹ ـ ۷۱)

<sup>(</sup>١٠٣) حاشية الراد (٧٦/١) وقال في تخريجه: «... وسنده صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: رجاله ثقات، وذكر أي بكر وبلال فيه غير محفوظ، وقد رواه البرار في مسنده، فقال: «وأرسل معه عمه رجلا». وقبال عبدالقيادر الأرنؤوط ـ محقق جامع الأصول في حاشيته

<sup>(</sup>٢٦١/١١)، بعد تخريج الحديث: «... وذكر بلال فيه غير محفوظ وَعده الأثمة وهما، فإن سن النبي ﷺ إذ ذاك آثنتا عشرة سنة. وأبوبكر أصغر منه بستين، وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>١٠٤) نقلًا عن شرح الزرقانيٰ على المواهب اللدنية (١٩٦/١). (۱۰۵) زاد المعاد (۱/۲۷).

<sup>(</sup>١٠٦) تاريخ الأسلام ـ السيرة، ص ٧٥.

كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبابكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد، وأيضا، فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل في، الشجرة؟ لأن ظل الغهامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النبي عِينَ ذَكَّرَ أباطالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيها اشتهار، ولبقى عنده حس من النبوة ولما أنكر مجيء الوحى إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله. . . وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟» وفي الحديث ألفاظ منكرة، تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله: «وبعث معه أبوبكر ىلالا 🛭 .

وقال ابن كثر(١٠٧): «فيه من الغرائب: أنه من مرسلات الصحابة، فإن أباموسى الأشعري إنها قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة... وعلى كل تقدير فهو مرسل. . . إن الغيامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. . . » ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بها اعترض عليه الذهبي.

وقال ابن سيد الناس (١٠٨) إن في متنه نكارة. وقال الذهبي (١٠٩) في تلخيصه على المستدرك: «وأظنه موضوعا، فبعضه باطل.».

وأنكر الشيخ عبدالرحمن الوكيل(١١٠) في تعليقه على الروض الأنف، ذكر أبى بكر وبلال في هذا الحديث.

ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه، أمثال: الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطى وابن حجر والألباني، وغيرهم من القدماء والمُحْدَثين، إذ إنه يمكن الجمع بين أقوال النقاد. فهادامت المشكلة هي خطأ ورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة،

<sup>(</sup>١٠٧) البداية والنهاية (٢/٣٠٧ ـ ٣٠٨).

<sup>(</sup>١٠٨) انظر. عيون الأثر في فنون المغازي والسير (٣/١).

<sup>(</sup>۱۰۹) المستدرك للحاكم (٦/٥/٦). (۱۱۰) الروض الأنف للسهيلي بشرح الوكيل (٢٢٦/٢ ـ ٢٧ )

فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كما قال ابن حجر.

وذكر ابن إسحاق (۱۱۱) القصة بنحو سياق الترمذي، وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال، ولكنها بدون إسناد، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي، ويكاد يكون لكل رواياته غير المسندة أصل (۱۱۲).

أما إعلال ابن كثير (۱۱۳) للقصة لأنها من رواية الأشعري الذي قدم على الرسول على بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك فهناك رواية أخرى رواها رزين (۱۱۱) عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير (۱۱۰) عنها: «وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يرول الإرسال المذكور (۱۱۱). ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء

وروى الأموي (١١٠) أن الرسول على سافر مع عمه الزبير في تجارته إلى اليمن، عندما كان له من العمر بضع عشرة سنة. وذكروا انهم رأوا منه آيات في تلك الرحلة، من ذلك: ان فحلا من الإبل كان يقطع الطريق في واد يمرون عليه، فلما رأى الفحل رسول الله على برك حتى حك بكلكله الأرض، فركبه رسول الله . وأنه اعترضهم سيل عرم فأيسه الله تعالى حتى جاوزوا الوادى.

الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد ﷺ

إن في قصة الراهب بحيرى مع الرسول ﷺ دليل على معرفة أهل الكتاب

<sup>(</sup>۱۱۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۲۰ - ۲۲۰).

<sup>(</sup>١١٢) انظر: الدراسات التي تناولت أقوال النقاد عن ابن إسحاق في هذا الكتاب: مبحث مصادر السرة...

<sup>(</sup>۱۱۳) البداية والنهاية (۲/۳۰۹). (۱۱٤) انظر مقدمة جامع الأصول (۱/۸۱).

<sup>(</sup>١١٥) جامع الأصول (١١/ ٢٥٩ ـ ٢٦١).

<sup>(</sup>١١٦) د. سليان العودة: السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق، ص١٣٤.

<sup>(</sup>١١٧) المغازي، كما نقله عنه أبن كثير في البداية (٢/٣٠٠ ـ ٣٠٠) وإسناده ضعيف لأن فيه عنهان الوقاصي، وهو ضعيف، ولأنه مرسل، موقوف على ابن المسيب.

صفة رسول الله على وزمانه كما هي عندهم في كتبهم، وهي تفسر لنا قوله تعالى في اليهود ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين (١١٨).

روى البخاري(١١٩) من حديث عطاء بن يسار، أن عبدالله بن عمرو ابن العاص كان يقول إن هذه الآية التي في القرآن: ﴿ يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (١٢٠٠)، هي في التوراة: (يأيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك: المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صها، وقلوبا غلفا).

ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره (رضي الله عنهم)، تتبع خبر النبي على وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصاري.

ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيها بعد، كها حكى ذلك القرآن ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ﴾ (١٢١) (١٢١) . ولم يوفقوا في طمس كل الحقيقة كها هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى خاصة ببيان اسم النبي على المنتظر وصفته وزمانه ومكانه (١٢٣)، وقد فصل في ذلك

<sup>(</sup>۱۱۸) اليقرة: ۸۹. وانظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري (۳۳۲/۲ - ۳۳۱/شاكر) وهي آثار يتقوى ضعفها ببعضه ليرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>١١٩) الْفَتَحُ (١/٣/١٨ ـ ١٤/ح ٤٨٣٨). وانظُر الحديث من طريق عبدالله بن سلام وكعب الأحبار وعائشة (رضي الله عنهم) في البخاري كما نقله عنه البيهقي في الدلائل (١/٣٧٦ ـ ٧٨). وانظر أحاديث أخرى في هذا الباب عند البيهقي في الدلائل (١/٣٧٨ ـ ٨٣).

<sup>(</sup>۱۲۰) الأحزاب: ٤٥. (۱۲۱) البقرة: ٧٩.

<sup>(</sup>۱۲۲) انظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري: التفسير (۳۳۲/۲ ـ ۳۶۰/ شاكر).

<sup>(</sup>١٢٣) انظرُ. إنجيل برنابا، فصل ٣/٤٦ فيا بعدها، وفصل ٢٥/٤٦ فيا بعدها، وفصل ٢٧/٤١ فيا بعدها. وانظر: إنجيل متى: ١٧/٤، ٢١/٢٠، ٤٢/٦١ ـ ٤٤. وانظر: العهد القديم التوراة: سفر دانيال ٣١/٣ ـ ٤٥ فإنه يحدد الزمن الذي يظهر فيه النبي محمد على المناب

الدكتور محمد رواس قلعجي (۱۲۱). وسيأتي مزيد كلام عن هذه المسألة في الفصل الخاص بإرهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول على المسالة الفصل الخاص النبوة عندما قارب زمان الرسول المسالة ال

المبحث الثامـن: أ لم رعيه الغنم في صباه، والحكم والعبر من ذلك

روى البخاري (١٢٠) بسنده إلى أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «مامن نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا: وأنت يارسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط (١٢٠١) لأهل مكة.».

وروى البخاري(۱۱۲۰) ومسلم(۱۲۸) من حديث جابر أن الرسول ﷺ رعى الغنم.

# ومن أبرز الحكم والعبر في هذا الرعي:

العنم قبل البن حجر قبل العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ولأن مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها، وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة...» ثم قال:

«وفي دكر النبي عظيم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه

<sup>(</sup>١٧٤) في كتابه: من روح القرآن، ص ٣٥ وما بعدها من الطبعة الأولى، وكتابه محمد في الكتب المقدسة، وكتابه: العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة. وهذه الحاشية والتي قبلها أخذناهما من كتابه: قراءة جديدة للسيرة النبوية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٩، وذلك تسهيلا لمن يرغب في الاستزادة.

من يرغب في الاستزادة.

<sup>(</sup>١٢٦) ذكر ابن حجر أن للعلماء قولين في معنى قراريط أولهما: القيراط جزء من الدينار أو الدرهم. وثانيهما: أن قراريط اسم موضع بمكة ـ الفتح (١٠/٥).

<sup>(</sup>۱۲۷) الفتح (۲۰/۸۷۰/ح ۵۶۵۳). (۱۲۸) صحیحه (۱۲۲۱/ح ۲۰۰۰).

<sup>(</sup>۱۲۹) الفتح (۱۰/۵ - ٦/ شرح الحديث رقم ٥٤٥٣).

من الأنبياء».

- ٢) يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله بها نبيه محمدا على إذ إن الرسول على ما ان آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤنة الإنفاق على عمه الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من أنه كان ذو عيال كثرين.
- ٣) إن الله (عز وجل) لا يعجزه أن يهيئ لمحمد على كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكدح سعيا وراء القوت، ولكن اقتضت حكمة الله أن تعلمنا ان خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده، وان قيمة الإنسان هي فيا يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر طاقته.
- لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس إذا كان كسبهم من عطايا الناس وصدقاتهم، ولذا فإن صاحب الدعوة أحرى الناس بالاعتاد على نفسه وجهده الشخصي في معيشته، والابتعاد عن الاستجداء، حتى لا يكون لأحد عليه منة أو فضل في دنياه فيعيقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه(١٣٠).

المبحث التاسع: عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية والحكم والعبر من ذلك:

لقد شارك الرسول على في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت. فكان ينقل معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره. فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره على منكبيه ليقيه الحجارة. وعندما فعل ذلك، سقط مغشيا عليه، فها رئي بعد ذلك عريانا(١٣١).

وكان يوما ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، وذلك عندما كان صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قريش، فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل

<sup>(</sup>١٣٠) انظر اليوطي. فقه السيرة، ص ص ٥٤ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>١٣١) البخاري/ الفتح (٣/٢٤/ح ٣٦٤)، مسلم (٢٦٨/١ ٣٤٠).

عليه الحجارة، فتعرى، وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة، وقال له: «شد عليك إزارك»، فشده عليه، وذلك دون غيره من الغلمان الذين كانوا معه(۱۳۲)

وروي أن الله عصمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشباب. ولكن اختلف العلماء في تصحيح هذا الخبر. فبينها صححه الحاكم والـذهبي(١٣٣) وغيرهما، ضعفه ابن كثير(١٣٤) والألبان(١٣٥) لعلل ذكروها، وحججها قوية

وخالف الرسول ﷺ قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بـ«الحِمْسُ»(١٣٠١)، إذ كان يفيض مع الناس من عرفات حين كانت الحمس تفيض من مزدلفة (جمع). وقد تعجب جُنِيْرُبن مُطّعم من الرسول ﷺ لهذا الفعل(١٣٧)، وكان ذلك توفيقا من الله تعالى له، كما قال جبير بن مطعم بعد إسلامه (١٢٨).

وجاء الإسلام، فوضع الله تعالى أمر الحمس وما كانت قد ابتدعته

مُسنده وابن إسحاق والبرار والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر، كلهم عن علي بن أبي طالب. وقال ابن حجر: إسناده حسن متصلّ ورجاله ثقات. وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٢٦): رواه

البزار ورجاله ثقات. ومن العلل التي ذكرها الألباني: ١- إنه ليس على شرط مسلم كها توهم الحاكم والذهبي لأن مسلماً إنها يروي لابن إسحاق مفرونا

بغيره، والحاكم لم يروه عنه مقرونا بغيره. ٢ - عمد بن عبدالله بن قيس ليس مشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان وهو عمن يوثق

٣- ومحمد بن قيس ليس من رجال مسلم . . وانظر بقية كلام الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي، ص٧٣

(١٣٦) والحِمْس هم أهل الجرم ومن ولدوا من العرب من ساكني الحل والحرم ومن دخل معهم من العرب مثل كنانة وجديلة، رأوا أن لهم منزلة فوق منزلة بقيّة العرب ولذَّلْك ميزوا أنفسهم عنهم بأن تركبوا البوقوف على عرفة والإفاضة منها. انظر: البخاري/ الفتح (٧/ ٣٢٠/ح/ ١٦٦٥)

ومسلم (۸۹۳/۲ ـ ۱۲۱۶ وابن هشام (۱/۲۰۱) وابن کثیر (۲/۳۱۳). (١٣٧) البخياري/ الفتح (٧/ ٣٢٠/ح ١٦٦٤)، ابن إسحاق، بإسناد حسن (ابن هشام ١/ ٢٦١)، الحميدي: المسند (١/ ٢٥٥)، مسلم (٢/ ٨٩٤/ح ١٢٢٠)، الإصابة (١/ ٦٥) ترجمة جبير ابن

(١٣٨) من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، البداية والعباية (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>١٣٢) ابن إسحاق ـ بدون إسناد، ابن هشام (١/ ٢٤١). (۱۳۳) المستدرك (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>١٣٤) البداية والنهاية (٢/٢)٢).

<sup>(</sup>١٣٥) حاشية فقه السيرة للغزال، ص ص ٧٧ ـ ٧٣، ودفاع...، ص ١٣ وما يعدها وانظر الحبر في دلائل النبوة لأبي نُعيمُ (١/ ١٨٦) وقال المحققان في تخريجه: «أُخرجه إسحاق بن راهويه في

قريش، قال تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾(١٣٩).

وروى البيهقي (١٤٠) من حديث زيد بن حارثة أن الرسول على ما استلم صنما قط، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية. ورفض أن يمس صنم إساف أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية.

وروى ابن إسحاق(۱۱۱) أن بحيرا الراهب عندما حلف باللات والعزى، متابعة لقريش في طريقة حلفهم، قال له النبي على: «لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت بغضها شيئا قط.».

وحفظه الله (عز وجل) من كيد الشياطين(١٤٢)، في الجاهلية والإسلام(١٤٢).

ورفض الرسول على أن يعتكف عند صنم بوانة -حيث كان لقريش عيد عنده مرة كل عام - فغضب منه عمه أبوطالب وعاته غضبا شديدا، فعندما هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام، حيث تمثل له رجل أبيض طويل منعه من مسها، فلم يشارك في عيد لهم في حياته (١٤٤١).

<sup>(</sup>١٤٠) دلائل النبوة (٢/٤٣)، البداية (٣١٢/٢)، سيرة الذهبي، ص ٨١، وحسنه الذهبي وقال محقق سيرته، الدكتور تدمري: «رواه أبويعلي والبزار والطبراني - مجمع الزوائد (٢١٨/٩)»، قلت: واستاده حسن لغيره لأنه فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص وهو صدوق له أوهام، وللحديث شاهد صحيح من حديث أساء كا في السنن الكبرى للنسائي، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>۱٤١) أبن هشام (۱۳۸/۱) بإسناد معلق، وانظر البداية والنهآية (۲۱۲/۳ - ۱۳ ) ودلائل البيهقي (۲۲/۳). وكلها أسانيد ضعيفة. أما عدم حلفه باللات والعزى وبغضه لها فقد ثبت بأسانيد صحيحة، وفي ذلك انظر أحمد: المسند (۲۲۲/۶) بإسناد صحيح، ورواه الهيشي في المجمع (۲۲۰/۸) وقال عنه: رجاله رجال الصحيح. والرواية تقول: ووكان جاره هم هو وخديجة، يحدث أنه سمع النبي عد وهو يقول لحديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى أبداً. وتقول خديجة خل اللات، خل العزى...

<sup>(</sup>١٤٢) دَلَائل أَبِي نُمِيم (١/ ١٩١)، الإصابة (٢/ ٣٨٩)، أحمد: السند (٣/ ٤١٩)، وغيرها، ورجاله ثقات، كما ذكر محققا دلائل النبوة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>١٤٣) انظر: دلائل النبوة لابي نعيم (١٩٢/١ - ٢١٢) واسناده في الطريقين ضعيف لضعف الحسين ابن عبدالله. ولكن تشهد له الأخبار الصحيحة والضعيفة التي جاءت عن بغضه الأصنام، فيتقوى.

<sup>(</sup>١٤٤) أبن سعد: الطبقات (١/ ١٥٨) من طريق الواقدي. فالإسناد ضعيف.

وروى البيهقي (۱۰۰۰) ان ملكين منعاه أن يشهد مع المشركين مشاهدهم، فانتهى عن ذلك.

ومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية الله وحفظه من أمور الجاهلية:

١ - أن في هذه الأخبار دليلاً على أن الرسول على كان مصونا عما يستقبح من أمور الجاهلية قبل البعثة وبعدها، وذلك من حماية الله تعالى له عما يسيء إلى شخصه ودعوته

٢ - إن من الأمور الستقبحة عند الله تعالى التعرّي بحضرة الناس. وقد حرم الإسلام ذلك إلا للضرورة، مثل العلاج ونحوه(١٤١).

٣- إن عصمة الله تعالى له من ممارسة أفعال الجاهلية لدليل على تهيئة الله تعالى له لأمر جليل.

#### المبحث العاشر: حرب الفجار:

سميت الحرب التي دارت بين كنانة وقريش من جهة، وقيس عيلان من جهة أخرى بحرب الفِجَار لأنهم استحلوا المحارم بينهم (١٤٧). وكان سبها تافها، لم يَعْدُ قتل رجل من قريش، تداعى بعده الأحلاف للقتال (١٤٨). ذكر ابن إسحاق (١٤٩) ان هذه الحرب عندما هاجت كان لرسول الله

<sup>(120)</sup> انظر الحديث كاملا عنده في الدلائل (٢٠/٣) والبداية والنهاية (٢/٣١٣) من حديث عنهان ابن أي شيبة ... أي شيبة ... وقد حكى البيهتي في الدلائل (٣٦/٢) عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام. وقد حكى البيهتي في الدلائل (٣٦/٢) عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام. وذلك قبل أن يوحي إليه، والله أعلم».

وذكر الله عني في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥) أن عنمان بن أبي شببة بمن اعتمده الشيخان في صحيحيها. ورد قول العقبلي والأزدي اللذان ضعف الحديث. وقال محقق دلائل البيهقي الدكتور عبدالمعطى قلعة جي، الذي يعيل الى تصحيح الخبر في تخريج الحديث: ورواه أبو

يعلى وأبن عدي وأبن عساكر عن جابر بن عبدالله ... .. .. .. .. ... .. ... ... الله المسول على عصمة الله للرسول على الحاهلية ، ومنها ما ساقه بأسانيده ولم يحكم عليها هو أو المحقق الدكتور تدمري ـ ومنها في الجاهلية ، ومنها ما ساقه بأسانيده ولم يحكم عليها هو أو المحقق الدكتور تدمري ـ ومنها

ما لا إسناد له أصلا . . وحسن الشيخ طرهون إسناده كها في صحيح السيرة النبوية، حاشية رقم (٢٠٩).

<sup>(</sup>۱٤٦) انظر ابن حجر: الفتح (۲٤/۳). (۱۶۷) انظ ابن حجد: الفتح (۲۶/۳).

<sup>(</sup>۱٤٧) انظر ابن حجر: الفتح (٣/٢٤). (١٤٨) ابن هشام (١/ ٢٤١ لـ ٢٤٣) بدون إسناد. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٤٩) ابن هشام (٢٤٣/١) بدون إسناد. فهو ضعيف.

عشرون سنة. وقال ابن هشام(١٥٠٠) إنها هاجت ولرسول الله ﷺ أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة، وان رسول الله ﷺ شهد بعض أيامهم مع أعمامه، وقال: «كنت أنبل على أعهامي» ـ أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. ولما كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طويلا فيمكن الجمع بين قولي ابن إسحاق وابن هشام بأن عمر الرسول ﷺ كان في مبتدئها نحو خمس عشرة سنة، ولذا كان ينبل على أعهامه. وعند انتهائها كان عمره عشرين

ومما يلفت النظر انه لم يرد ذكر لاشتراك الرسول على مباشرة في هذه الحرب وقد كان بلغ سن القتال، كما في رواية ابن إسحاق المذكورة. وعلل السهيلي(١٥١) ذلك لأنها كانت حرب فجار بين كفار، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا.

قلت: لو صح حديث نبله على أعهامه، فهو دليل على اشتراكه في الحرب اشتراكا رمزيا غير مباشر، ويمكن تفسيره بأن الرسول على اشترك بهذه الكيفية في الدفاع عن المقدسات والمحارم، وخاصة أن قيس عيلان هي المعتدية، وهذا من القيم العليا التي اهتم بها الرسل والمصلحون، أي نصرة المظلوم.

المبحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعبر من ذلك: روى أحمد(١٥٢) ان الرسول ﷺ قال: «شهدت حلف المطيبين(١٥٣) مع

سنة .

<sup>(</sup>١٥٠) (٢٤١/١). وانظر تفاصيلها هنا، ص ص ٢٤٠ ـ ٢٤٢، والحديث المنسوب إلى الرسول 越 إسناده منقطع، فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٥١) الروض الأنفُ (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>١٥٢) المُسند (٣/ ١٢١) شاكر). وصحح شاكر إسناده. (١٥٣) المطبون: هاشم وزهرة وغزوم. قاله بعض رواة حديث أبي هريرة عند البيهقي في الدلائل (٣٨/٢). وقال البيهقي: «كذا روي هذا التفسير من رجال في الحديث ولا أدري قاتله ..... وقد سبق القول إن ابّن إسحاق (ابن هشام ١/ ١٧٩ - ١٨١) أشار إلى حلفَ المطبيين، وهو اختلاف قريش بعد قصي: بني عبد مناف ومن حالفهم، وبني عبدالدار ومن حالفهم . . فأخرج بنو عبد مناف جفنة علوءة طبيا عند الكعبة . . ثم غمس القوم أيديهم فيها، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفسهم فسموا بالمطيين. وتعاقد بنو عبدالدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا لعدو، فسموا الأحلاف...

عمومتي وأنا غلام، وما أحب أنّ لي حمر النعم وأني أنكثه» وقال في رواية البيهقي (١٥٠): «ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب ان لى حمر النعم وأني كنت نقضته».

قال البيهقي (۱۵۰) معلقا على هذا الحديث: «زعم بعض أهل السير الماله أراد حلف المطيبين». والراجح عندي قول أهل السير.

والبيهقي نفسه يقول في السنن الكبرى(١٥٧) إن الرسول على لم يدرك حلف المطيين.

ويمكن الجمع بين رواية أحمد والبيهقي ورواية أهل السير ان حلف المطيبين قد تجدد في حياة الرسول على وعرف باسم آخر هو «حلف الفضول»(١٥٨)، والله أعلم.

وروى الحميدي (١٥٠٠) ان رسول الله على قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان (١٦٠٠) حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما». وروى ابن إسحاق (١١١)

<sup>(</sup>١٥٤) دلائل النبوة (٣٧/٣ - ٣٨)، ابن كثير: البداية (٣١٥/٣) من رواية البيهقي، ومن عدة طرق وإستاده قوي. وإستاده قوي. (١٥٥) الدلائل (٣٨/٢).

<sup>(</sup>۱۰۰) افدون (۲۰۱۸)

<sup>(</sup>١٥٦) يشير هنا إلى ابن قبية - صاحب المعارف -، الذي قال إن حلف المطيين هو حلف الفضول، وغلطه البيهقي في السنن الكبرى (٣٦٧/٦) لأن النبي في لم يدرك حلف المطيين الذي كان قبل أن يولد النبي في بعدة، ووافقه ابن كثير (البداية ٣١٥/٢) وجزم بأن الحلف المراد والذي شهده الرسول في حلف المفضول. و قال الدكتور قلعة جي في تحقيقه لدلائل البيهقي إنه من خلال سياق قصة تكوين حلف المطيين يتين أنه في زمان هاشم أبي عبدالمظلب جد الرسول عيد. وقد فرق ابن هشام بين حلف المطيين وحلف الفضول. وذكر ابن اسحاق عناصر كل حلف منها وسببه كما يبدو معه أن هناك فرقا بينها. انظر منافشة هذه القضية عند ابن

كثير في البداية (٣/ ٣١٥ - ٣١٧) والبيهقي في الدلائل (٣/ ٣٧ - ٤٢) خاصة حاشية المحقق . (١٥٧) (٦/ ٣٦٧) . (١٥٨) انظر ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، (٣/ ٤٥٦/ مادة الفاء مع الضاد)، وأحمد

شاكر: حاشيته على مسند أحمد (١٢٢/٣)، والشامي: سبل الهدى والرشاد (٢/ ٢٠٩). (١٥٩) نقله عنه ابن كثير في البداية (٣/ ٣١٥) وإسناده صحيح. قال الشامي في سيرته والدكتور قلعة

الله علمه ابن تثير في البداية (٢١٥/٢) وإستاده صحيح . قال الشامي في سيرته والدكتور قلعة . جي - محقق دلائل البيهقي (٢٠/١) إن قوله: تحالفوا . . إلى آخره، مدرج من بعض رواته وليس بمرفوع، فلا دلالة حينتذ فيه .

<sup>(</sup>١٦٠) تيمي من قرآبة عائشة (رضي الله عنها)، يكني بأي زهير. (١٦١) اب هشاه ٢١/ ١٨٧ - ١٨٣ فاسناده صحيح ميرا بريث مراد حريث المريد شور

<sup>(</sup>۱٦١) ابن هشام (١/١٨٦ ـ ١٨٣) وإسناده صحيح مرسل، ويشهد له حديث الحميدي، فيتقوى.

أن الرسول ﷺ قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت».

لقد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو عبدالمطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم(١٦٢). وكان ذلك في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة، منصرف قريش من حرب الفجار، ولرسول الله على يومئذ عشرون سنة. وكان أول من دعا اليه الزبيربن عبدالمطلب، عم رسول الله على .

وكان سببه، ان رجلا من زبيد، قدم مكة ببضاعة له، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وكان ذو شرف، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف: عبدالدار ومخزوما وجمحا وسها، فأبوا أن يعينوه على العاص، وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشر، رقى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فقال بأعلى صوته:

«يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائسي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته ياللرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر»

فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطلب، وقال: «ألهذا مترك؟ » فاجتمعت قريش وزهرة وتيم، في دار عبدالله بن جدعان، فتحالفوا وتعاهدوا في ذي القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بل بحر صوفة(١٦٢) ومارسا ثبير وحراء مكانها، وعلى التأسي في المعاش. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها اليه(١٢٤).

<sup>(</sup>١٦٢) ابن إسحاق، بدون إسناد (ابن هشام ١٨٢/١).

<sup>(</sup>١٦٣) ما بل يحر صوفة يعني إلى الأبد، أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة. انظر: الشامي سبل الهدى والرشاد، (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>١٦٤) ابن كثير: البداية (٣١٥/٢) - ٣١٦) ولم يستده، ولم يعزه لأحد من أهل السير، ورواه ابن سعد (١/ ١٧٨ - ٢٩ ) مختصرا، من طريق الواقدي. ولزيادة المعلومات عن سبب هذه التسمية انظر: السهيلي: الروض (١/ ١٥٥).

## ومن أبرز الحكم والعبر من خبر شهوده حلف الفضول:

١) إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلام رفضه بدوافع عقدية، لأن الإسلام، جاء حاثا على عدم الظلم ومتمشيا مع الفطرة ومقوما لها من أي انحراف. ولا غرابة أن يؤكد الرسول على أهمية ذلك الحلف لأن مضمونه هو مضمون مادعا إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق وإبطال الظلم.

إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلف لدليل على مروءة رجال البيت الهاشمي، وبيان فضلهم على غيرهم في مثل هذه المواطن، وحسبهم فضلا وشرفا أن الرسول على كان منهم.

## المبحث الثاني عشر: أ ـ زواجه من خديجة·

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب امرأة حازمة شريفة لبيبة، من أوسط قريش نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا، وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها. وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها، من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فوافق، وخرج مع غلام لها يدعى ميسرة. ومن خلال معاشرة ميسرة للرسول على من الأيات والمعجزات ماحكاه لسيدته خديجة، ميسرة للرواج منه (١٥٥).

ومن تلك الآيات ان الرسول على عندما قدم بصرى من أرض الشام، نزل في ظل شجرة، فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي، ثم قال لمسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم، لاتفارقه، قال: هو نبي، وهو آخر الأنبياء.

<sup>(</sup>١٦٥) ابن إسحاق، دون إسناد ـ ابن هشام (١٦٤/١ ـ ٤٥ ).

وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجرة. وتقول الرواية إن خديجة رأت ذلك عندما دخل محمد على مكة في ساعة الظهيرة. وفي القصة انه وقع بين الرسول على ورجل تلاح في البيع، فقال الرجل للنبي على: أحلف باللات والعزى، فقال النبي على: «ما حلفت بها قط، واني لأمر فأعرض عنها».

وقال لميسرة: هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. وفي القصة أيضا أن تجارة الرسول على ربحت ضعف ماكانوا يربحون، وأضعفت حديجة للنبي على ضعف ما سمت له من قبل، وهو أصلا ضعف ماكانت تعطي لغره من قريش.

وذكرت خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطورا الذي سمعه منه ميسرة، وهو: «ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي»، وما كان يرى ميسرة من إظلال الملكين له، فقال ورقة: «لئن كان هذا حقا ياحديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت انه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه (١٦٦).

كان هذا الذي سمعته حديجة من ميسرة وورقة تأكيدا لما كانت تعرفه من أخلاقه وعلو شأنه، لذا رغبت في الزواج منه، فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض عليه ذلك، فوافق على ذلك، فتم الزواج(١٦٧).

وقد أحرج البزار(١٦٨) والطبراني(١٦٩) عن جابر ان أختاً لخديجة استكرت رسول الله عليها شيء، فجعل رسول الله عليها شيء، فجعل

<sup>(</sup>١٦٦) رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في المجمع (٢٥٦/٨): «إستاده حسن». ورواه ابن إسحاق دون إستاد - ابن هشام (٢٤٧/١). وحديث الطبراني شاهد على أن لحديث المحاملي وابن سعد وابن إسحاق أصلا- سيأتي ذكر ذلك قريبا.

وبن مسعد وبين إسلام المسرح المبيق و السيرة، ص ٦٤، من حديث نفيسة بنت منية. وأنكر الذهبي ماجاء في قصة خروجه الله إلى الشام تاجرا من حديث نفيسة بنت منية، الذي فيه خبر إرسال حديجة نفيسة لتعرض على الرسول المنظية رغبتها الزواج منه، وهو عنده خبر ضعيف لأن فيه عبدالله ...
ابن شبيب، وهو واه، وموسى بن شبية، وهو ضعيف، وعمر بن أبي بكر العدوي وهو ضعيف. ورواه ابن إسحاق بدون إسناد (ابن هشام ٢٤٤١ - ٢٤٤)، وابن سعد (١٩٩١ - ١٣٣)

<sup>(</sup>١٦٨) انظر: كشف الأستار (٢٣٧/٣).

<sup>(</sup>١٦٩) مجمع الزوائد للهيثمي (٢٢٢/٩) والخبر إسناده حسن على الأقل.

شريكه يأتيهم ويتقاضاهم، وعندما يطلب من محمد ين أن يفعل مثله يعتذر بحجة انه يستحي من ذلك . فذكرت ذلك لخديجة فأعجبت به وطلبت منه أن يخطبها إلى أبيها، فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: انطلق فالقه وكلمه، ثم أنا أكفيك، وائت عند سكره.

وتزوجت حديجة، قبل الرسول على عتيق بن عائد المخزومي فولدت له امرأة، ومن بعده تزوجت أبا هالة بن النباش التميمي، وولدت منه ابنها هنداً وامرأة، ومات أبو هالة في الجاهلية(١٧٠).

وذكر ابن سعد (۱۷۱۱) ان أول من تزوجها هو أبو هالة واسمه هند ابن النباش بن زرارة، فولدت له رجلاً يقال له هند ثم خلف عليها بعده عتيق ابن عابد بن عبدالله المخزومي، فولدت له جارية يقال لها هند، فتزوجها صيفي بن أمية بن عبد بن عبدالله. قلت: ولمحمد بن صيفي ترجمة في الإصابة والاستيعاب. أما الرسول على فكان أول من تزوجها هي خديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت (۱۷۲۱). وكان ذلك سنة خمس وعشرين من مولده على قول الجمهور (۱۷۲۱).

واختلف العلماء في الذي تولى أمر زواجها. فقد ذكر البيهقي(١٧٤) إن

<sup>(</sup>١٧٠) قاله ابن حجر في الفتلج (٢٨٧/١٤)، انظر: ابن عساكر، ص ص ١٤٠، ١٤٢، ١٤٨، ١٤٩. وهو من رواية ابن إسحاق في السير والمغازي، ص ٢٤٥. وعند ابن سعد (١٥/٨) ابن عابد وفي الإكمال (١/٦) ابن عائد.

<sup>(</sup>۱۷۱) الطبقات (۱٤/۸) - ۱۵). (۱۷۲) مسلم (١/٩٨٤/ح ٢٤٣٦)، ابن هشام (٢٤٦/١) معلقاً. وقال ابن حجر في الفتح (٢٩١/١٤): «وهذا نما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار».

<sup>(</sup>۱۷۳) أبن حجر: الفتح (١٤/ ٢٨٦ ـ ٢٩٥). وقد أفرد البخاري بابا بعنوان: تزويج النبي على حديمة وفضلها (رضي الله عنها)، فانظر: البخاري/ الفتح (١٨٦/١٤ ـ ١٩٥٩ - ١٩٨٩ ـ ١٩٨٩). وانظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ـ السيرة النبوية، القسم الأولى، ص ١٥٦، ١٥٧، أبن سعد (١٦/٨) من طريق الواقدي، وقيل كان عمره يومئذ ثلاثين عاما ـ انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية، القسم الأول ـ ص ١٥٨، وإسناده ضعيف، وهو شاذ لمخالفته قول الجمهور.

<sup>(</sup>١٧٤) دلائل النبوة (٢١/٢ - ٧٧). وإسناده ضعيف جدا. وقاله ابن إسحاق ـ انظر: ابن هشام (١٧٤). ولم شواهد تقويه، منها: أ-حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي في المدلائل (٢٤٦/٣) باسناد ضعيف. ب-حديث أبي مجلز عند ابن سعد (١٣٢/١) باسناد ضعيف. ج-حديث ابن عباس عند أحمد: الفتح الرباني (١٩٧/٢٠) بإسناد قوي. د-حديث الزهزي الذي رواه البيهقي في المدلائل (٢٩/٣) بإسناد مرسل.

الذي زوجه إياها هو أبوها خويلد، وهو سكران، وفي نهاية الخبر يقول الراوي \_ المؤملي \_ عمر بن أبي بكر: «والمجتمع ان عمها عمر وبن أسد الذي زوجها». وقد ضعف الهيثمي (۱۷۰) هذا الخبر لأن فيه عمر بن أبي بكر \_ المؤملي \_ وهو متروك. وذكر ابن إسحاق (۱۷۱) أن الذي زوجها هو أبوها خويلد، وقال السهيلي (۱۷۷) وابن كثير (۱۷۸) والشامي (۱۷۹) ان ابن إسحاق ذكر في السيرة أن أخاها عمر و بن خويلد هو الذي زوجها، ولكن لم نجد ذلك في المطبوع من سيرة ابن إسحاق. وذكر الواقدي (۱۸۰) أن عمها عمر و بن أسد هو الذي ولي نكاحها، وخطأ من قال بغير هذا، لأن والدها \_ كها ذكر مات قبل حرب الفجار، ووافقه على هذا السهيلي (۱۸۱)، وابن سيد الناس (۱۸۲) وابن عبد الناس (۱۸۲)، وابن عبد الناس (۱۸۲)،

وإذا ثبت هلاك والدها قبل الفجار فيلزم أن يكون الذي تولى نكاحها هو عمها. والظاهر ان أحاديث ولاية أبيها لنكاحها أقوى، لأنها جاءت من عدة طرق تعتضد لترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وعلى أقل تقدير تدل على أن للقصة أصلا، والله أعلم (١٨٥٠).

وكان الذي ذهب مع الرسول ﷺ لخطبة خديجة، عمه حمزة بن عبدالمطلب.

<sup>(</sup>۱۷۵) مجمع الزوائد (۲۲۰/۹ ـ ۲۲۱). وروى البيهقي من غير طريق المؤملي أن أباها زوجها وهو سكران. وقال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسئده (۲۱۲/۱) مطولا بإسناد ضعيف، وأخرجه المبدي في مجمع الزوائد (۲۰۰/۹) عنه وعن الطبراني، وقال: «رجال أحمد رجال الصحيع».

<sup>(</sup>۱۷۱) ابن هشام (۲۴۱٫۷۱)

<sup>(</sup>۱۷۷) الرّوض الأنف (۲۱۶/۱). (۱۷۸) البداية والنهاية (۲/۳۲).

<sup>(</sup>۱۷۸) البدایه والنهایه (۲۰۰۲). (۱۷۹) سیل الهدی والرشاد (۲/۲۰).

<sup>(</sup>۱۸۰) این سعد (۱/۲۲ ـ ۱۳۲)، الطبری (۲۸۲/۲).

<sup>(</sup>١٨١) الروض الأنف (٢١٣/١).

<sup>(</sup>۱۸۲) عيون الأثر (۱/ ۵۰).

<sup>(</sup>۱۸۳) الاستيعاب (۲۸۰/۶).

<sup>(</sup>١٨٤) سبل الهدى والرشاد (٢٢٤/٢). ويقول الشامي هنا: «... ما تقدم من أن عمها هو الذي زوجها رسول الله ﷺ ذكره أكثر علماء أهل السير. قال السهيلي: وهو الصحيح، لما رواه الطبري عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله ﷺ وإن خويلداً كان قد هلك قبل الفجار ورجعه الواقدي وغلط من قال بخلافه.

<sup>(</sup>١٨٥) وقد حسن الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني إسناد قصة ولاية أبيها لنكاحها وهو سكران دفلينظر نفاصيل تحقيقه لطرق هذه الرواية في كتابه: صحيح السيرة النبوية (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦).

لقد كان لخديجة (رضي الله عنها) مكانة عظيمة عند الرسول على ورويت في الصحيح بن (١٨١) وغيرهما عدة أحاديث في مناقبها الكثيرة. ولا غرابة في ذلك، فهي ذات الخصال الحميدة التي ذكرنا طرفا منها، وفوق ذلك فهي التي عرفت بين قومها بـ (الطاهرة العفيفة) (١٨١). وهي التي رزق منها الرسول على جميع أبنائه (١٨١) ما عدا إبراهيم، فهو من مارية القبطية (١٨٩)، والمتفق عليه من أولاده منها: القاسم وبه كان يكنى ومات صغيرا قبل المبعث أو بعده، وبناته الأربع: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة - ثم ولده عبدالله، الذي ولد بعد المبعث، وكان يقال له الطاهر والطيب (١٩١)، ويقال هما أخوان له (١٩١١)؛ ومات الأبناء الذكور صغارا باتفاق (١٩٢١). أما البنات فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام، وهاجرن معه عليه (١٩٢١).

<sup>(</sup>١٨٦) انظر: البحاري/ الفتح (١٨٦/ ٣٩٠ - ٣٨١٠ - ٣٨١٠)، مسلم (١٨٨١ - ١٨٨٩/ - ٢٤٠٠) انظر: البحاري/ الفتح (٢٤٣٠ - ٣٨١٠)، وزيادة على ذلك انظر: جامع الأصول (١٠/ ١٢٠ - ١٢٥) وانظر تعليق ابن حجر على معنى ألا يتزوج عليها - الفتح (١٨١/ ٢٩١) وتعليق النووي على أحاديث فضلها - مسلم بشرح النووي (٢١٨/١٥)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢١٨/٣)، ومن أمثلة ذلك قول الرسول ﷺ: "خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة» - البخاري/ الفتح (١٨٨/١٤) عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «أتي جبريل النبي ﷺ فقال: يارسول الله، هذه خديجة، قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب النجاري/ الفتح (١٨٥/ ١٩٥٢)، ومسلم (١٨٥/ ١٨٨٠/ ح ٢٤٣٢).

<sup>(</sup>۱۸۸) انظر: الفتح (۱/ ۱۹۱/ح ۳۸۲۱)، سبرة الذهبي، ص ص ٦٥ - ٦٦، ابن هشام (١/ ٢٤٦). وذكر ابن إسحاق - بدون إسناد - أن أولاده الذكور هم: القاسم والطيب والطاهر. تسمية أزواج النبي على وأولاده لأبي عبيد ص ص ١٠٨ - ٥٠، ابن عساكر: تاريخ دمشق، ص ص ص ١٠٠ - ١٠٣، وقيد استقصى - تقريبا - جميع الأقوال في أبناء الرسول على وتداريخ ميلادهم ووفاته ١٠٢،

١٣٦، وقيد استقصى \_ تقريبا \_ جميع الأقوال في أبناء الرسول و وتواريخ ميلادهم ووفاتهم وعددهم وأسائهم، وما جاء في أحواهم أحياء وأمواتا. وعددهم وأسائهم، وما جاء في أحواهم أحياء وأمواتا. (١٨٩) انظر ابن حجر: الفتح (١٤١/١٤)، ابن اسحاق \_ بدون إسناد (ابن هشام (٢٤٧/١)، ابن سعد (١٨٩) ـ ٣٥) بأسانيد ختلفة في بعضها الواقدي \_ وعموما فالخبر مشهور، لاخلاف

سية يدسر. (١٩٠) انظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ـ السيرة النبوية، القسم الأول، ص ١٠٨ و ١١٧. (١٩١) المصدر نفسه، ص: ١٠٨، ١١٧، ١١٨.

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن حجر: الفتح (۱۹۱/۲۹۱)، البداية والنهاية (۲۸۸/۳) \_ ۱۹ البيهقي: الدلائل (۲/۷۰) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف جدا لأن فيه إبراهيم بن عثبان \_متروك؛ ابن إسحاق \_ بدون إسناد (ابن هشام (۲۷/۷) \_ ۲٤۷).

<sup>(</sup>١٩٣) البداية والنهاية (٢/١٩)، دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٦٩).

وماتت خديجة عن خمس وستين سنة (۱۹۱) كها هو المشهور، وقيل غير ذلك (۱۹۰) وكان عمرها عندما تزوجها الرسول على اربعين سنة، كها هو المشهور (۱۹۱)، وقيل غير ذلك (۱۹۷).

## ب ـ حكم وفوائد من هذا المقطع

- ١) إن في إظلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنبوة دليلا على النبوة.
- إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلا على ما كان يتميز به الرسول علي من أخلاق عالية.
- ٣) إن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل خديجة دليل على شرفها وعلو
   مكانتها عند الله ورسوله والناس.
- لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح
   كما فعلت خديجة عندما خطبت محمدا إلى نفسها، رغبة فيه لصلاحه.
- و) إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتهام الرسول و بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتها بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على اقل تقدير، أو بمن ليست ثيبا. ويتجلى لنا أنه و النها رغب فيها لشرفها ونبلها حتى انها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة. ولقد ظل هذا الزواج قائها حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاما. وقد ناهز هو الخمسين من العمر، وفي تلك الفترة \_ من فترة الشباب إلى الخمسين \_ تكون رغبة الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة. ولكن الرسول الإماء، لم يفكر في ذلك، ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات أو الإماء،

<sup>(</sup>١٩٤) ابن سعد (٨/٦/، ١٨) من طريق الواقدي وهو متروك.

<sup>(</sup>١٩٥) قال مصعبُ الزبيري: «وبلغت خديجة خسأ وستين سنة، ويقال خسين، وهو أصح». نقلا عن دلائل النبوة للبيهقي (٢٠٠٧ - ٧١) وابن كثير في البداية (٣١٨/٢) ولم يعلق عليه.

<sup>(</sup>١٩٦) انظر ابن سعد: الطبقات (١٧/٨) من طريق الواقدي والواقدي متروك. درده در درد الراكل أن عد ها كان ثانيا معشد بن سنة برانظ ابن سعد: الطبقات (٨

<sup>(</sup>١٩٧) روى هشام الكليي أن عمرها كان ثهانياً وعشرين سنة - انظر ابن سعد: الطبقات (١٩٧) . والكلبي متروك، وهـذا القول شاذ. وفي رواية للواقدي أنها كانت يومئذ بنت خس وأربعين سنة - انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق - السيرة النبوية، القسم الأول - ص١٩٧ والرواية ضعيقة لأن الواقدي متروك في الحديث مع سعة علمه، ولا تنكر إمامته في المغازي والسير.

دون أن يخرج عٰمن مألوف.

إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وإنجاب الذرية الصالحة
 من هذا الزواج لمكرمة أكرم الله نبيه على بها ليظل في مكانة اجتماعية
 مرموقة لا مطعن فيها.

المبحث الثالث عشر: أ ـ مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه:

روى البيهقي (١٩٠١) ان الله أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام) أن ابن لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا، فأرسل الله (عز وجل) إليه السكينة، وهي ريح حجوج (١٩٠١) لها رأس، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم، فكان يبني ساقا كل يوم، حتى إذا بلغ مكان الحجر، قال لابنه: ابغني حجرا، فالتمس حجرا حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال له ابنه: من أين لك هذا؟ قال جاء به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل (عليه السلام) من الساء فأتمه.

وروى البيهقي (١٠٠٠) من طريق آخر بمعناه، وزاد فيه، انه عندما انهدم بنته العمالقة، وعندما انهدم للمرة الثانية بنته جرهم وعندما انهدم للمرة الثالثة بنته قريش ورسول الله على يومئذ رجل شاب. وعندما أرادوا هدمه إذ هم بحية على سور البيت فروعتهم فلم يقدروا على هدمه. فاجتمعت قريش عند البيت وتضرعوا إلى الله ليزيل عنهم هذا البلاء، فأرسل الله طائرا فغرز عالمية في قفا الحية، ثم انطلق بها يجرها حتى انتهى بها نحو أجياد، فتمكنت

<sup>(</sup>١٩٨) دلائل النبوة (٢/ ٥٥) وأخرجه الطبري في نفسيره (٣/ ٦٩ - ٧١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٢) وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. ورواه الأزرقي في تاريخ مكة (٢/ ٢٤ ـ ٢٥).

<sup>(</sup>١٩٩) خجوج: أي شديدة. (٢٠٠) دلائل النبوة (٦//٢) ٥٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٥٨/١) وصححه وأقره الذهبي!

قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء (٢٠١). فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود إلى مكانه اختصموا فيه. فقالوا نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، فكان رسول الله على أول من خرج عليهم. فقضى بينهم أن يجعلوه في مِرْط، ثم ترفعه جميع القبائل (٢٠٢).

وروى الإمام أحمد(٢٠٠٣) وأهل السير(٢٠٠٠) ان قريشا عندما اختلفت في وضع الحجر الأسود في مكانه، قالوا: اجعلوا بينكم حكما، فقالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء رسول الله على فقالوا: أتاكم الأمين، فقالوا له، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم، فرفعوا نواحيه، فوضعه النبي على في مكانه المطلوب.

ولولا حكمة الله وهداية رسوله على إلى هذا الحل، لسفكت الدماء (٢٠٠٠). فقد روي ان الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو عبدالدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خسا، دون أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبير، حتى كان خمود نار الفتنة على يد رسول الله على (٢٠١٠).

(٢٠٢) هُو تَكُملَة حديثُ البيهقي في الدَّلَائل (٢/٥٦، ٥٧) وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/٥٥) وصححه وأقره الذهبي.

(٢٠٤) ابن أسحاق، بدون إسناد - ابن هشام (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥). وانظر حاشية المحققين في نخريج هذا الخبر. وانظر حاشية محققي البدلائيل للأصبهاني (١٧٥/١) وسيرة الذهبي، ص ص ح ٦٦ - ٦٨، ابن سعد (١/ ١٤٥) من طريق الواقدي. ويشهد لحديث ابن إسحاق حديث أحمد والحاكم والذهبي وغيرهم.

<sup>(</sup>٢٠١) طرف من حديث رواه عبدالرزاق في مصنفه (١٠٢/ح ٩١٠٦) وقال الذهبي في السيرة ص ٧٧) هذا حديث صحيح»، ورواه الذهبي بنحوه في السيرة، ص ٧٧، من حديث محمد ابن كثير المصيصي، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢٠٣) المسند (٣/ ٣٥) من حديث السائب بن عبدالله، ومن غير طريق ابن إسحاق وحسن الألباني استاده ـ حاشية فقه السيرة للغزالي، ص ٨٤. وقد صحح السند نفسه الحاكم (٤٥٨/١) وسكت عنه الذهبي ـ انظر: الفتح الرباني (٢٠/ ٢٠٠ - ٢٠١) حيث رواية في إسنادها هلال بن خباب، وقد اختلط في آخره. ولكن له شاهد من حديث على. ورواه الذهبي في سيرته، ص ٢٨، والبيهقي في دلائله (٢٠/ ٥٧) من حديث الزهري بإسناد مرسل، وفيه أن ذلك كان عندما بلغ رسول الله على الحلم!! وبذلك يكون خبر حكم الرسول على يربن قريش عندما اختلفوا في وضع الحجر الأسود صحيحا بمجموع هذه الطرق.

<sup>(</sup>٢٠٥) انظر أُعداد الفريقين المتنافسينُ للحرب عند ابن إسحاق ـ ابن هشام (٢٥٤/١).

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن إسحاق، بدون إسناد ـ ابن هشام (۱/۲۰۶).

وعندما أكملوا البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم، فانكسرت قريبا من جدة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا نجارا عندها، فأخذوا الخشب بإذنه، وقدموا بالخشب والنجار الرومي ليبني لهم به عرش الكعبة(٢٠٧)

وقد جزم عبدالرزاق (۲۰۸) وابن إسحاق (۲۰۹) ان عمر النبي الله إذ داك كان خسة وثلاثين عاما، وهمو المشهور (۲۱۰). وقيل كان ابن خمس وعشرين سنة (۲۱۱)، وقيل كان غلاما (۲۱۲).

#### ب ـ حكم وغبر من هذا المقطع:

- 1) إن قبول قريش تحكيم الرسول على أمر وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت الحرام، ووصفهم له بالأمين، دليل على تربية الله سبحانه لنبيه على مكارم الأخلاق التي كان من بينها الصدق والأمانة.
- إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول على خل هذه الأرمة كان بتوفيق من الله تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله من القيام بأمر أكبر من هذا لتوحيد الناس... وهو الإسلام.
- ٣) جاء إسهام الرسول على في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك، متنوعا شاملا مغطيا شتى مساحات العمل البشري الجماعي، وكأنه أريد له أن يجرب كل شيء، أن يسهم عاملا في كل اتجاه، وأن يبني عبر نشاطاته المتنوعة جميعا شخصية قادرة على التصدى لكل مشكلة،

<sup>(</sup>٢٠٧) طرف من حديث رواه عبدالرزاق في المصنف (١٠٢/٥/ ح ٩١٠٦) وقد سبق تصحيحه وذكره في هذا المبحث نفسه. حاشية رقم (٢٠١).

<sup>(</sup>۲۰۸) المصنف (۱۰۲/۵) واسناد صحيح، ولفظه: «وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل الله خس

<sup>(</sup>۲۰۹) سيرة ابن هشام (۱/۲۲۹) بدون إسناد. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢١٠) نظر: البداية والنهاية (٢٠٤٨) بدون إمساد فهو صفيف. (٢١٠) انظر: البداية والنهاية (٢٠٤٨) والسيرة النبوية للذهبي، ص٧٧ من حديث عبدالرزاق الذي

صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو في المصنف (٥/ ١٠٣ ـ ١٠٣) برقم ٩١٠٦. (٢١١)البيهقي: دلائل النبوة (٦٢/٢) ونمن قاله: موسى بن عقبة ونجاهد وعروة بن الزبير ومحمد بن جبير، بطرق موقوقة عليهم. وانظر البداية (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢١٢) البيهقي: دلائل النيوة (٢/٧٥)، وهو موقوف على الزهري. وانظر مناقشة هذه الأنوال عند الدكتور قلعة جي في حاشية الدلائل (٢/٢٢)....

والإسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه أن يعيد حقا أو يقيم عدلا... وكان إسهامه في بناء الكعبة، وحل مشكلة وضع الحجر الأسود التي كادت تؤدي إلى فتنة، اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة قام بها الرسول على فأكسبته خبرة في مجال التعامل مع الأحداث (٢١٣).

المبحث الرابع عشر: أ ـ من إرهاصات النبوة عند اهل الكتاب وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول ﷺ:

عقد ابن إسحاق (٢١٤) فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي على الله المعربية النبي المعربية النبي المعربية النبي المعربية النبي المعربية المعرب النصاري المعربية المعربية المعرب المعربية المعرب المعرب

ومما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس في رمي الجن بالنجوم قطعا لمصدر كهانة العرب في الجاهلية (۲۱۰). وخبر سواد بن قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، حيث كان سواد يقول: وإن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي الشيار (۲۱۳)»، وكان سبب إسلامه هو ما رآه من إرهاصات عن طريق ممارسته الكهانة والاستعانة بالجن في ذلك، كها جاء ذلك في خبره (۲۱۷).

روى ابن إسحاق(٢١٨) في إخبار يهود برسول الله ﷺ ان يهوديا كان من جيران بني عبدالأشهل، حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه

<sup>(</sup>٣١٣) انظر الدكتور عهاد الدين خليل: دراسة في السيرة، ص ص ٤٨ - ٤٩.

<sup>(</sup>۲۱۶) سیرة این هشام (۲۲۲۱). (۲۱۵) مسلم (۱/۱۵۵/ح ۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٢١٦) انظره كأملا في سيرة ابن هشام (٢٦٨/١) بسند منقطع من رواية ابن إسحاق، وروى قصته مع عمر: البخاري/ الفتح (٢١/١٥ ـ ٢٥/٥ ٢٨٦٦)، ولم يصرح البخاري أن الكاهن هو سواد، ولكن ابن حجر هو الذي صرح بذلك من طرق يقوي بعضها بعضا ـ الفتح (٢٢/١٥)، وكذلك العبني في عمدة القاري (٢/١٥ ـ ٧)، وانظر دلائل النبوة للبيهقي (٢٤٨/٢) - ٢٥٥)

وكذلك العيني في عمدة القاري (٦/١٧ - ٧)، وانظر دلائل النبوة للبيهفي (١٥٨/١ بإسناد متصل إلى البراء بن عازب، وحاشية محققي سيرة ابن هشام (٢٦٨/١). (٢١٧) ابن حجر: الفتح (٢٥/١٥)، دلائل البيهقي (٢٤٩/٢ - ٢٥١).

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن هشام (۲۰۰/۱) وسنده متصل ورجاله تقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فهو حسن. ورواه من طريقه غير واحد، مثل: أحمد (۲۷/۳)، الهيشمي: المجمع (۲۳۰/۸)، وأبونعيم: الدلائل (۷۲/۲)، والحاكم: المستدرك وأبونعيم: الدلائل (۷۲/۲ و ۷۹)، والحاكم: المستدرك (۲۷/۳ ع ۲۸)، وانظر سيرة الذهبي، ص ۷۶ والخبر صحيح عند كل هؤلاء.

بآية ذلك، فقال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده جهة مكة واليمن.

وروى ابن إسحاق (٢١٩) ان من أسباب إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد من يهود بني هدل، إخوة بني قريظة، ما أخرهم به يهودي يقال له ابن الهيبان، قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين. قال لهم إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه، ودعا اليهود إلى اتباعه وألا يسبقهم إليه أحد، وذكر لهم بعض صفاته. فعندما تأكدوا منها يوم حصار قريظة أسلموا.

وفي قصة سلمان الفارسي وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه في الرق إلى أن جاء إلى المدينة (۲۲۰)، وقصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو ابن نفيل وخروجها من مكة بحثا عن الدين الحق حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، قال الراهب لزيد إن الذي تلتمس يوشك أن يظهر في أرضها (۲۲۱). في هذه القصص وغيرها دليل على ما كان سائدا عند اليهود والنصارى في ذلك الوقت، من اعتقاد بقرب ظهور النبي محمد على وللصفات التي عرفت من الأحبار والرهبان عن الرسول على أسلم سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٢١٩) المقصة عند ابن اسحاق بسند منقطع (ابن هشام ٢٧٧١)، وكذلك في دلائل أبي نعيم (٢/١٨) ودلائل البيهقي (٢/ ٨٠ ـ ٨١) كلاهما عن طريق ابن إسحاق، وعند ابن سعد (٢٠/١٠) من طريق البيهقي (تلامتجاج به لأن البخاري ومسلم قد أشارا في صحيحيها إلى أن بعض بني قريطة قد لحقوا برسول الله ﷺ قامنهم وأسلموا. انظر: البخاري/ الفتح (م//٢٠٣/ح ٤٠٨٠)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨/ح ٢٧٦١)، وأباداود في سننه (٢/ ١٤٠٨/ح ١٤٠٠)، وأباعوانة في مسنده (٤/ ١٦٣). انظر تخريج الخبر عند السندي في رسالته: مرويات تاريخ يبود المدنية، ص ٢٧٣، ٢٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>۲۲۰) انظر قصته بطولها عند ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام ۲۷۳/۱ - ۱۸۲) أما البخاري فقد ذكر توجيه الرسول على السلمان بأن يعتق نفسه بالمكاتبه -البخاري/ الفتح (۹/ ۲۸۰/ ك. البيوع/ب، شراء المملوك من الحربي) وهو معلق. ورواه غير واحد من طريق ابن اسحاق. انظر حاشية ابن هشام (۲/ ۲۸۲)، وابن حجر: الفتح (۹/ ۲۸۰)، وقال ابن حجر هنا: «... وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيها من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه. وأخرجه أبو أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه».

<sup>(</sup>۲۲۱) الخبر بتيامه أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ٤٣٩) وصححه، وأبوداود الطيالسي ـ ترتيب البنا (۲/ ١٦١) بإسناد حسن لغيره، إذ تقويه رواية ابن سعد (١٦٢/١) وانظره في دلائل البيهقي (٢/ ١٦٤) ـ ١٦٤). وفي خروج زيد إلى الشام انظر البخاري/ الفتح (١٤٠٠٠/٥) - ٣٨٢٧)

وجاء في صحيح الأخبار ان الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة ـ الحبر اليهودي ـ قال: «إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه عمد على حين نظرت اليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما»، فخالط الرسول على حتى تأكد من هاتين الخصلتين (۲۲۳).

وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمرو بن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسهاعيل من بني عبدالمطلب اسمه أحمد، ولا يرى أن يدركه، وكان ينعته للناس، لما عرفه عنه من أهل الكتاب(٢٢٣).

وكان قس بن ساعدة الإيادي يقول: «أقسم قس قسا برا لا إثم فيه، ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم إبّانه وأدرككم أوانه، طوبى لمن أدركه ففارقه...»(٢٢٤).

وقال المفسرون وأهل السير إن الآية ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون (٢٢٥) على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴿(٢٢٦) نزلت في اليهود

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر الخبر بتهامه في سيرة الذهبي، ص ص ص ٩٦ - ٩٣، وقال المحققان في تخريجه: «أخرجه ابن حيان في صحيحه - زوائد ابن حيان، ص ٥١٦، والطبراني والحاكم (٢٠٤/٣) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وهو من غرر الحديث. وقال الهيشمي في المجمع (٨/ ٢٤٠) رجال الطبراني ثقات. وقال ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٤٨): ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد بن مسلم فيه بالتحديث. ومداره على محمد بن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، وثقه ابن معين ولينه أبوحاتم».

<sup>(</sup>٢٢٣) انظر القصة في الفتح (٢٩٧/١٤) وابن سعد (١٦١/١)، وقال محققا دلائل أبي نعيم (٢٣١)، (١٠٠/١) عن إسناد ابن حجر: دويظهر أن إسناده عنده مقبول لأنه اشترط في مقدمة الفتح أن لا يذكر من الحديث إلا ما توفر فيه شرط الصحة أو الحسن (هدى الساري ١٦/١)، والسبوطي. الخصائص (١٦/١)،

<sup>(</sup>٣٢٤) انظر قصّته في دلائل أبي نعيم (١، ١٠٤ ـ ١٠٥) وعما قاله المحققان في تخريج الخبر: «...
وقال السيوطي في الخصائص ثم وقفت عليه من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه الإمام محمد
ابن داود الظاهري في كتاب الزهرة له فقال: حدثنا... فذكره، وهو أمثل طرق الحديث...،
ويفهم من تخريجها للخبر أنه حسن... وانظره في دلائل البيهقي (١٠١١ ـ ١٠١٤) وفي إسناده
مقال. وانظر كلامنا عن الحنفاه في تمهيدنا لهذا الكتاب مبحث قس بن ساعدة.

<sup>(</sup>٢٢٥) يستنصرون الله به على مشركي العرب.

<sup>(</sup>٢٢٦) البقرة: ٨٩.

الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج. وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود(٢٢٧).

وقصة هرقل مع أي سفيان تدل على ذلك، خاصة قول هرقل لأي سفيان: «فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.»(١٢٨٠) وجاءت الأحاديث مصرحة بأن محمدا على قد كتب نبيا منذ القدم. فقد روى الإمام أحمد(٢٢٩٠) قول الرسول على: إنه كان نبيا «وآدم بين الروح والجسد». وعند أحمد(٢٣١) من حديث العرباض بن سارية: «وإن آدم لمنجدل في طينته». وعند أي نعيم(٢٣١)، قال، قال الرسول على: «كنت

ب ـ حكم وعبر من هذا المبحث:

أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث».

ا وخلاصة القول إن علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول على قبل مبعثه مما يجدونه من أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل. وقد أشار القرآن إلى ذلك في عدة آيات (٢٣٣). ولذلك أسلم بعض اليهود وفي مقدمتهم عبد الله بن سلام وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجاشي

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن إسحاق، بإسناد فيه جهالة (ابن هشام ۷۰/۱) ولكنه يتقوى مع المتابعة. ومن متابعاته رواية سلمة بن سلامة في قطبة يهودي بني عبدالأشهل بإسناد حسن لذاته ـ انظر: مرويات يهود المدينة، ص ۶۹. وتفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (۲۳۳/۲)

ص ۲۹. ونفسير الطبري بتحقيق الحمد شاكر (۲۲۳/۲). (۲۲۸) البخاري/ الفتح (۲{//۲۷/ح (۲۹۶)، مسلم (۲/۱۳۹۵/ح ۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢٢٩) المسند (٩/٤، ٦٦، ٥/ ٣٧٩) وانظر طرقه المختلفة. (٢٣٠) السنن (٢٣٧/ح ٢٣٢/ط. المدعاس) وقال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيع غريب

<sup>(</sup>٢٣٠) السنن (٢٣٧/٩/ ٢٦١/ ط. الدعاس) وقال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة الا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن ميسرة الفجر،. وصححه

الألباني ــصحيح الترملذي (٣/ ١٨٩/ح ٢٨٧٠). (٢٣١) المسند (١٢٨/٤)، سبق تحريجه عند الكلام عن إرهاصات النبوة التي صاحبت ميلاده.

<sup>(</sup>۲۳۲) دلائل النبوة (٤٢/١) وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته ولم يوافقه المناوي. (۲۳۲) مثل الآية: ١٤٦ من سورة البقرة ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كها يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾ والآية: ٢٠ من سورة الأنعام: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كها يعرفون أبناءهم ... ﴾ والآية: ٦ من سورة الصف: ﴿وَإِذْ قَالَ عَسَمَى مِنْ مُرْسَمُ

ملك الحبشة. وإن بمن امتنع عن الدخول في الإسلام لأسباب مادية أو سياسية كما هو الحال في قصة حيى بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. 

٢) ويضاف إلى هذا ما سبق أن قلناه عند الكلام عن رحلته والحكم المستفادة من ذلك.

## المبحث الخامس عشر: التحنث في غار حراء

كان رسول الله على ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله (عز وجل) في غار معروف بغار حراء. وقد حبب الله إليه ذلك، لم يأمره بذلك أحد. فكان يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحي فيه(٢٢٤)، وكانت سنه آنذاك أربعين سنة(٢٢٥).

وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنة، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، كما ذكر ابن إسحاق(٢٣٦)، ويطعم من جاءه من المساكين. وإذا قضى جواره من شهره هذا، كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة(٢٣٧). وقد اختلف العلماء في تعبده (عليه السلام) قبل البعثة، هل كان على شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم، وهو الأشبه الأقوى، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخرى(٢٣٨).

## المبحث السادس عشر: أ ـ من إرهاصات النبوة قبيل البعثة:

قالت عائشة (رضي الله عنها): «إن أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث \_ يتعبد \_ فيه

<sup>(</sup>٣٣٤) انظر هذا المعنى في حديث عائشة عند البخاري في كتاب بدء الوحي وكتاب الأنبياء، والتعبير وغيرها ـ مثلا: البخاري/ الفتح (٢٠٤/٢٠/ ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢٣٥) من حديث أخرجه البخاري/ الفتح (٦٥/٣٨م ٢٩٠٢).

<sup>(</sup>۲۳۲) انظر الحبر عند أبن هشام (۲۹۸/۱) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن وفيه دليل على أن التحنث كان معروفا في مكة.

<sup>(</sup>٢٣٧) جاء ذلك في حديث أبن إسحاق المذكور أنفا بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۲۳۸) ابن كثير: ألبداية والنهاية (۷/۳).

الليالي دوات العدد، أقبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم يرجع الى خديجة، فيتزود لمثلها؛ حتى فجأه الحق وهو في غار حراء...»(٢٣٩).

وروى أن رسول الله على قال: «إني لأعرف حجرا بمكة، كان يسلم على قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن»(٢٤٠).

وروى أن ملكين أتياه وهو ببعض بطحاء مكة، فقال أحدهما للآخر: زنه برجل، فوزنه، فرجِّح به محمد ﷺ إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم، ثم قال له: لو وزنته بأمته لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنه، فشقه، ثم أحرج منه فعم \_حظ\_ الشيطان، وعلق الدم، فطرحها، فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، ففعل، ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه، ثم قال أحدهما للآحر: خط بطنه، ففعل، وجعلا الخاتم بين كتفيه، ثم وليا عنه، وكأنها يعاين الأمر معاينة(٢٤١).

وروي انه خرج من عند خديجة، ثم عاد فأخبرها انه رأى بطنه قد شق، ثم طهر وغسل، ثم أعيد كما كان، فقالت: «هذا والله خير فأبشر»(٢٤٢)

وقال النبي على الحديمة: «إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن». قالت: «لم يكن الله ليفعل ذلك بك ياابن عبدالله»، ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال: ﴿إِنْ يُكُ صَادَقًا فَإِنْ هَذَا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حى فسأعزره، وأنصره، وأومن به)(۲۴۳)

<sup>(</sup>٢٣٩) البخاري/ الفتح (٢٦٪١٩٧ ـ - ٢٠٠/ح ٦٩٨٢)، مسلم (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠/ح ١٦٠). وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٤٠) مسلم (٢٤٠/ / ٢٧٧٧)، الترمذي: صحيح الترمذي للألباني (١٩٢/٣) ح ٢٨٦٥)، (٢٤٠) من رواية ابن عساكر، نقلها عنه ابن كثير في البداية والنهاية (٢٩٩/٣) ـ من حديث أبي ذر (رضي الله عنه). رواه البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ٣٥٥) وإسناده ضعيف، ويتقوى

بحديث الزهرى الآق (٢٤٢) رواه البيهقي في الدلائل (١٤٢/٣، ١٤٥ ـ ١٤٦) من طريقين، الأول من طريق الرهري عن سعيه بن السّب، مرسلا. والثاني من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلا،

والمطريقيان ضعيفيان أولكنهما شاهدان يتقوى بهما حديث ابن عساكر والبزار انظر: محمد الصوياني: القصيمية: إ دراسة تقدية لنصوص السيرة النبوية، ص ص ١٨٧ ـ ١٨٩).!

<sup>(</sup>٢٤٣) رواه أحمد: الفتح الزَّباني (٢٠٧٢٠) بإستاد حسن، من حديث عهارً بن أبي عهار موصولاً

#### ب ـ العبر والعظات:

- إن الأيات والمعجزات التي وقعت للرسول على من قبيل الإرهاصات الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه، وأن الله (عز وجل) سيختاره هو بالذات لأمر عظيم.
- ٢) تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، إذ إن
   فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما.
- ٣) استحباب العزلة لفترات تعين المسلم على التفكير في أحوال المجتمع إذا سادت فيه الجاهلية والفساد. أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي ابتدعته جماعة من الجهاعات الدينية في زماننا هذا فهو مخالف لسنته على العملية والقولية. فلم يعرف عن الرسول على انه اعتزل المجتمع، وقال في نبذ مثل هذه الاتجاهات:

«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم»(٢٤٠).

«المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس انفعهم للناس (٢٤٠٠).

المبحث السابع عشر: أ ـ نزول الوحي:

فجأ أمين الوحي الرسول ﷺ لأول مرة في يوم الاثنين، الحادي والعشرين

<sup>(</sup>٢٤٤) أحمد: المسند (٧/ ٩٤/ط. شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح».
الألباني: صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٣٧٣/ك. الفتن/ ب. الصبر على البلاء/ح ٤٠٣٢)، وقال الألباني: «صحيح»، وأشار إلى تخريجه في مشكاة المصابيح رقم ٥٠٨٧ وسلسلة الأحاديث المصحيحة برقم ٩٣٩.
اللباني: صحيح سنن الترمذي (٣/ ٣٠٧/ أبواب صفة القيامة/ ج ٢٦٣٨) وقال الألباني: «صحيح». ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢٤٥) السيوطي: الجامع الصغير (٢/١٨٤) وقال: رواه الدارقطني، وهو صحيع.

من شهر رمضان(٢٤٦)، من العام الأربعين لميلاده ﷺ، بينها كان يتحنث بغار حراء. وقال له: اقرأ، قال في الحديث: «فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقاريء، فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ﴿ اقرأ اباسم ربك الذي خلق ﴾ حتى بلغ إلى قوله ﴿ ما لم يعلم، قالت عائشة (رضى الله عنها) \_ راوية الحديث\_: فرجع بها ترجف بوادره (۲۲۷) حتى دخل على حديجة، فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: ياحديجة، مالي! وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسى، فقالت له: كلا فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكُلِّ وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به حديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفيل بن أسد بن عبدالعزى، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيراً قد عمي. فقالت: اسمع من ابن أخيك فقال: ياابن أخى ماترى؟ فأخبره. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ياليتني فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك، قال: أومخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت أحد بها جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أثم لم يلبث ورقة أن توفي»(٢٤٨).

أما الخبر الذي أورده أبن إسحاق(٢٤٩) عن كيفية بدء الوحي، والذي قال

<sup>(</sup>٣٤٦) جاء التصريح به في الآية الكريمة وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن البقرة: ١٨٥. وفي حديث عند مسلم (٣/ ١٨٩م - ١٦٦٢) وفيه التصريح بيوم الاثنين. وانظر: ابن هشام (١٠٤٨) حيث قال ابن المحاق إنه في رمضان واستشهد بآيات قرآنية غير هذه، ومسئد أخمد (١٠٤٨) من الكريم المرابع الم

<sup>(</sup>١٩٧/ ، ١٩٩) والسنن الكبري للبيهشي (٢٩٣/٤). واختلف العلماء في تحديد تاريخ ذلك اليوم، ورجح المباركفوري في الرحيق، حاشية ص٧٥ ـ ٧٦، أنه اليوم الحادي والعشرون وهو

مالم يقل به غيره، حسب علمي المحدود. (٢٤٧) البوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي ما بين المنكب والعنق، وقد جرت العادة أنها تضطرب عند الفزع. انظر: الشامي: سبل الهدى والرشاد (٣٣٣/٢).

<sup>(</sup>۲۶۸) البخاري/ الفتح (۲۲، ۲۰۱۶/ ۲۹۸)، مسلم (۱/ ۱۳۹ ـ ۱۲۰)، أحمد: الفتح الرباني (۱۸/ ۲۷)، أحمد: الفتح الرباني (۱۸/ ۷۷). والكلُّ: الذي لا يستقل بأمره.

<sup>(</sup>٢٤٩) سيرة أبن هشام (١/ ٢٩٩ ـ ٣٠٢) بإسناد حسن.

فيه «فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ...» فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري ومسلم الذي فيه التصريح بأن مجيء الوحي كان في حالة اليقظة وأن الرؤيا الصادقة كانت قبل نزول الوحي، ولذا قال السهيلي(٢٠٠٠): «وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي على جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة، توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به، لأن أمرالنبوة عظيم، وعبئها ثقيل، والبشر ضعيف».

وقال ابن كثير(٢٠١) بها قاله السهيلي، ثم زاد: «... وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري، انه رأى ذلك في المنام، ثم جاءه الملك في اليقظة»، وقال في مكان آخر(٢٠١٠): «ويحتمل ان هذا المنام كان بعدما رآه في اليقظة صبيحة ليلتئذ، ويحتمل انه كان بعده بمدة، والله أعلم».

## ب ـ العبر والعظات والدلائل:

- دل تصرف خديجة إزاء ما وقع للرسول على الغار على رجاحة عقلها،
   وحسن تصرفها، وفضلها، وسلامة فطرتها.
- ٢) دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول على الغار على صحة علمه وفضله.
- ٣) يتبين من رؤية الرسول على جبريل بعينيه، يقظة، أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك من التمحلات، وإنها هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات. وضم الملك إياه ثم إرساله ثلاث مرات، قائلا في كل مرة: «اقرأ...» يعتبر تأكيدا لهذا التلقي الخارجي ومبالغة في نفى ماقد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط.
- ٤) أ \_ يدل خوفه مما حدث له مع جبريل على أنه ﷺ لم يكن متوقعا الرسالة

<sup>(</sup>٢٥٠) الروض الأنف (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢٥١) البِدَاية والنهاية (٣/ ٥٠٤)، ورواية ابن عقبة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ١٤ - ١٥).

<sup>(</sup>۲۵۲) البداية والنهاية (۱٤/۳).

التي سيدعى إلى حملها وبثها في العالم. وبذلك يتضح لكل عاقل مفكر ان ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة أو متممة لشيء مما قد يتصوره أو يخطر في باله، وإنها طرأت طروءا على حياته وفوجىء بها دون أي توقع سابق. ولا شك ان هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير إلى ان تتكون في نفسه بطريقة الكشف التدريجي المستمر عقيدة يؤمن بالدعوة إليها!، كما يدعي بعض المستشرقين(\*). ب الله (عز وجل) قادر على أن يربط على قلب رسول الله ويطمئن نفسه بأن هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل ملك من ملائكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس ولكن الحكمة الإلهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد على قبل البعثة وشخصيته بعدها، وبيان أن شيئا من أركان العقيدة الإسلامية أو التشريع الإسلامي لم يكن في ذهن الرسول على مسنقا ولم يتصور الدعوة إليه سلفا.

جـ إن فيما ألهم الله به خديجة من الذهاب به (عليه السلام) إلى ورقة، تأكيدا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجىء به (عليه السلام) إنها هو الوحي الإلهي الذي كان قد أنزل على الأنبياء من قبله، وإزالة لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه بالخوف والتصورات المختلفة عن تفسير ما رآه وسمعه (٢٥٢).

د- لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت آيات في القرآن تعتب عليه أو تلومه لبعض التصرفات

هـ لو كان الوحي أمراً ذاتيا لما خاطب الله تعالى نبيه بقوله ﴿ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ (٢٥٤).

و- لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما كان الرسول ﷺ يسكت عن إجابات

<sup>(</sup>٢٥٣) انظر البوطي: فقه السيرة، ص ص ٦٨ ـ ٧٠. (٢٥٤) يونس: ٩٤. ه أمثال كارادوفو الفرنسي. انظر: حاضر العالم الإسلامي (١/٣٩).

السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر، ولما عاني من نتائج بعض الأحداث، مثل حادث الإفك الذي استمرت محنته لشهر. . . إلخ .

 اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول على أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن، وفي ذلك يقول المولى (عز وجل): ﴿ وَمَا كُنْتُ تَتَّلُو مِنْ قَبِلُهُ مِنْ كُتَابِ وَلَا تَخْطُهُ بيمينك إذاً لارتاب المبطلون (٥٠٥٠).

# المبحث الثامن عشر: فترة انقطاع الوحى ثم تتابعه:

انقطع جبريل (عليه السلام) عن النبي على بعد هذا فترة من الزمان، اختلف العلماء في مدتها. قال البوطي (٢٠٥٠): «والراجع ما رواه البيهقي من انها كانت ستة أشهر». وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ماروي عن ابن عباس ان فترة انقطاع الوحي كانت أربعين يوما(١٥٥٠)، وقيل إنها كانت أياما(۲۵۸).

لقد جزع رسول الله على من هذا الانقطاع، حتى قيل إنه كان يحاول أن يتردى من شواهق الجبال(٢٠٩). وقد ضعف الشيخ الألباني (٢٦٠) هذه الجزئية من الحديث لكونها من بلاغات الزهري، وأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء.

بعد فترة الفتور أو الانقطاع المذكورة، نزل عليه الوحى مرة أخرى. وفي ذلك يقول الرسول علية: «بينها أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السهاء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله (عز وجل): ﴿ يَا أَيُّهَا المَدْرُ قَمَ فَأَنْذُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالرَجْزُ فَاهْجُرِ ﴾ (المَدُّرُ ١

<sup>(</sup>٢٥٦) فقه السيرة، ص ٦٧، ولم يذكر مكانه من مؤلفي البيهقي: الدلائل والسنن الكبرى، أو غيرهما. والذي وقفنا عليه في السنن الكبرى (٦/٩) أن الوحي انقطع، ولم يذكر أنها ستة أشهر

<sup>(</sup>٢٥٧) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني (١/ ٢٣٦) وذكر فية الأقوال الواردة بهذا الصدد، ولم يستند أصحاب هذه الأقوال إلى دليل صالح لملاحتجاج به، وانظر الشامي: من معين السيرة، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲۵۸) ابن حجر: فتع الباري (۲۱/۲۰۵/ ۲۹۸۲) (۲۰۹) البخاري/ الفتع (۲۲/۲۰۱ ـ ۲۰۰/ ۲۹۸۲).

<sup>(</sup>٢٦٠) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، ص ٤٠.

- ٥)، فحمى الوحي وتواتر»(٢٦١)
- ب ـ الحكمة من هذا الانقطاع:
- ١) ليحصل للرسول على التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه الحقيقة أنه أضحى نبيا(۲۲۲).
- ٢) إن في انقطاع الوحي ثم استمراره تأكيدا للحقيقة التي ذكرناها، وهي ان الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول على ا

# المبحث التاسع عشر مراتب الوحي:

قال ابن القيم(٢٦٣) إن الله تعالى قد كمل لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة: أحدها: الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحي الله إليه، كما في حديث عائشة (رضي الله عنها): «أول ما بدىء به رسول الله عنها): «أول ما بدىء به رسول الله عنها):

في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح... ١٦٢٥، الشانية: ما كان لِلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي ﷺ «إن روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل

رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، . . . الحديث»(٢٦٥).

<sup>(</sup>٢٦١) البخاري/ الفتح (١٨/ ٣٢٥/ك. التفسير/ ب. وثيابك فطهر/ح ٤٩٢٥)، مسلم (١٤٣/١/ح ١٦١/ك. الإيمان/ ب. بدء الوحي)، أحمد: المسند (٣٠٦/٣)، و(٣/٣٩٣) أو انظر: الفتح الرياني (۱۸/۸۸ ـ ۹۹).

<sup>(</sup>٢٦٢) انْظُر ابن حجر: الفتخ (٢٦/٢٠٥ ـ ٢٠٠/ح ٦٩٨٢). (٢٦٣) زاد المعـاد (١/ ٧٨ ــ / ٨٠)، وانظر: شرح السنة للبغوي (١٣/ ٣٢١) ومحمد رسول الله ﷺ

لعرجون (۱/۲۷۸).

<sup>(</sup>٢٦٤) البخاري/ الفتح (٢٦/ ٢٠٤/ح ٢٩٨٢)، مسلم (١/ ١٣٩/ ح ١٦٠)، أحمد: الفتح الرباني

<sup>(</sup>٢٦٥) حُديث يتقوى مع المتابعة والشواهد. وقد خرجه الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي. ص٩٦. وقال عنه: «حديث صحيح جاء من طرق: الأول عن ابن مسعود، أخرجه الحاكم (٢/٤) والثاني: عن ابن أبي أمامة أخرِجه الطبراني في (الكبير) وأبونعيم في (حلية الأولياء) (٢٦/١٠). ٢٧). والثالث: عن جُذيفة. أخرجه البزار كما في الترغيب (٣/٧) ـ والهيتمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧١). فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. ولهذا والله أعلم ـ جزم ابن القيم في (زاد المعاد) ينسبة الحديث إلى الرسول. وخرجه محققا الزاد: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط (١/ ٧٩). ويتفقان

مع الألباني على تصحيح الحديث بالشواهد. وذكرا الشواهد التي ذكرها الألبان وأضافا شواهد أُخَرى، وهي حديث لجابر عند ابن ماجه (٢١٤٤) وابن حبان (١٠٨٤) و (١٠٨٥).

الثالثة: أنه ﷺ كان يتمثل له الملك رجلا، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا(٢٦١).

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته. لتبرك به إلى الأرض... ١٥٠٥٠٠.

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ماشاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كها في سورة النجم(٢٦٨).

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السهاوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ (٢١٩) وثبوتها لنبينا على وهو في حديث الإسراء والمعراج، الذي فيه قول الرسول على: «... ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» (٢٧٠).

المبحث العشرون: مراتب المدعوة ومراحلها:

أ \_ مراتب الدعوة..

ذكر لها ابن القيم(٢٧١) خمس مراتب: \_

الأولى: النبوة، الثانية: إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة: إنذار قومه، الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله، وهم العرب قاطبة، والخامسة: إنذار

<sup>(</sup>٢٦٦) كيا في الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم لعمر: «ياعمر أتدري من السائل؟ قلت ـ أي عمر ـ الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم». انظر: مسلم (٣٦/١ ـ ٣٦/١ ـ ٨). قال محققا الزاد (٧٩/١). وروى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر. «كان جبريل يأتي النبي في صورة دحية الكلبي. ١.

بَدِينَ يَنِي الْمَبْعِي كِي الْمُورِدِينَ الْمُقْتَحِ (١٨١٣/٣/ح ٣٢١٥)، ومسلم (١٨١٦/٤/ح ٢٣٣٣)، وغيرهما. (٢٦٨) الأنبياء. ٧ و١٦. وانظر مسلم (١/١٥٩/ح ١٧٧).

<sup>(</sup>۲٦٨) الأنبياء. ٧ و١٣. وانظر مسلم (١ (٢٦٩) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>۲۷۰) مسلم (۱۱۹۹/ح ۱۹۳).

<sup>(</sup>۲۷۱) راد المعاد (۸٦/۱).

جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ب مراحل الدعوة خلال حياة الرسول ﷺ: (۲۷۲)

المرحلة الاولى: الدغوة سرا، واستمرت ثلاث سنين.

المرحلة الثانية: الدعوة جهرا والكف عن القتال. واستمرت إلى الهجرة. المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، واستمرت إلى صلح الحديبية.

المرحلة الرابعة: الدعوة جهرا، مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة.

# وقفة عند فقه هذه المراحل:

ربها يتبادر سؤال إلى الذهن، وهو: هل يجب على دعاة قيام الدولة الإسلامية و العصر الحديث - التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كها وقعت للرسول عليه و الجواب عن هذا السؤال، هو أنه ليس عليهم التقيد بهذه المراحل (۲۷۲) ولا بالمدى الزمني الذي مرت به في حياة الرسول عليه وذلك لأن المدى الزمني لتلك المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط (۲۷۲) فالتقيد بهذه المراحل لا يتمشى مع مرونة الإسلام في معالجة الأمور ومواجهة الأحداث. والسيرة النبوية التي تمثل حركة الإسلام تفتح أمام الدعاة نهاذ للخيارات المتعددة التي يقدمها المنهج الإسلامي بحركته الفذة الفريدة . . وما السرية ، أو طلب النصرة ، أو الهجرة إلا وسائل اتخذها رسول الله على الدعوة مورية الغربية الديمقراطية لا تحجر أى نشاط لرجال الأديان المختلفة ، فلا ضرورة الغربية الديمقراطية لا تحجر أى نشاط لرجال الأديان المختلفة ، فلا ضرورة

<sup>(</sup>٢٧٦) انظر اليوطي: فقه السرة، ص ٥٧، المباركفوري: الرحيق المختوم، ص ٨٤. (٢٧٣) انظر زهير سالم: عثرات وسقطات في كتاب المنبج الحركي للسيرة النبوية ص ٢٩ وما بعدها والكتاب دراسة واعية للفقه الحركي الإسلامي من خلال السيرة، وتقويم موفق لدراسة الشيخ الغضبان في كتابه الرائد، المنهج الحركي للسيرة النبوية.

<sup>(</sup>٣٧٤) انظر منير الغضبان: المنهج الحركي للسيرة النبوية، ص ٩. والكتاب يفتح بابا هاما للمناقشة بين رجال الدعوة الإسلامية لوضع أسس سليمة للمنهج الحركي للسيرة.

هنا للتقيد بمرحلة السرية في الدعوة، بينها نجد الدول الشيوعية لا تسمح للمسلم بمهارسة أي نشاط سياسي، فيضطر أن يستخفي بدينه حتى يتمكن، وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة. وإذا اقتضت حكمة الدعوة أن يكون هناك عمل سريً وآخر علنيً فلا بأس، وذلك في مثل البلاد التي تسمح بنشاط المسلمين في حدود ضيقة جدا.

وخلاصة القول إن السرية تقدر بقدرها، حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم (٢٧٠).

المبحث الحادي والعشرون:

أ ـ المرحلة الاولى: الدعوة السرية:

استجاب الرسول على الأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ، وقد جاءت هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق: ﴿ياأَيها المدتر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. والرجز فاهجر: ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصر (٢٧١).

لقد لخصت هذه الآيات الكريهات مضمون الدعوة التي أنيط به تبليغها إلى الناس. ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام.

ففي قوله تعالى له: ﴿ياأيها المدثر﴾ إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى، وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها، المادية والمعنوية.

وفي قوله تعالى: ﴿قم فأنذر﴾ إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى الإسلام. وفي قوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾ إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر من الله تعالى خالق الوجود. ولذا عليه أن يعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع

<sup>(</sup>٣٧٥) انظر زهير سالم: المرجع السابق، ص ص ٣٥ - ٣٥، وهو هنا يناقش الشيخ الغضبان في قوله بالزامية المرحلة السرية، ويبدو أن الغضبان قد انصب كلامه على بعض الأنظمة الاستبدادية وقاته ما هو واقع في كثير من البلاد الغربية، ولذا لم يوفق عندما عمم القاعدة. وانظر الدكتور البوطي، فقه السيرة، ص ص ٣٥ - ٧٧.

الناس كلهم لله الكبر المتعال. وهذا هو التوحيد المطلق.

وفي قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ إشارة إلى أن الداعية إلى الله لابد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها.

وفي قوله تعالى ﴿والرجز فاهجر﴾ إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم أو تقديس أي شيء ليتبارك الخالق في ربوبيته.

وفي قوله تعالى ﴿ولا تمنن تستكثر﴾، إشارة إلى أن ماحص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأحلاق وأشرف الآداب ليكون مثلا أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق.

وللقيام بهذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الأوامر، هذه الحقيقة هي أن تَحَمَّلَ أمانة الدعوة في عناصرها المذكورة لابد له من الصبر على كل أصناف أذى المعارضين، والصبر على تربية الأتباع والصبر على الابتلاء. فقال تعالى ﴿ ولربك فاصبر ﴾.

مض الرسول على من فراشه وأحد يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة ثلاث سنين كما ذكر ابن إسحاق(۲۷۷)، ولفظه: وكان بين ما أخفى رسول الله على أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين ـ فيا بلغني ـ من مبعثه. ومما يدل على السرية في الدعوة ماجاء في خبر إسلام عمرو بن عبسة (رضي الله عنه) حيث قال: «أتيت رسول الله على أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مُسْتَخْفٍ. . . «(۲۷۸). بدأ بالدعوة الى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك.

وكان تحركه في هذه الفترة وسط الذين تربطهم به صلات، مثل زوجته وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وكل من يطمئن إلى انه يكتم السر(٢٧٩). ولهذا يلحظ ان من أوائل الذين دخلوا في الإسلام:

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن هشام (۲۱٬۵۲۱) ـ بدون اسناد. (۲۷۸) مسلم (۱/ ۲۹۵/ح ۸۳۲

<sup>(</sup>۲۷۹) انظر ابن هشام (۱/۳۰۹) ـ خبر إسلام علي.

- ١) زوجه خديجة (رضى الله عنها) التي كانت أول من آمن بالله ويرسوله ـ كها هو مشهور وهونت عليه أمر الناس، وكانت بذلك أول مَنْ أُمرَ الرسول على بتبشيره بالجنة، قال رسول الله على «أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب، الصخب فيه ولا نصب (٢٨٠) وقد جاءت الأحاديث الصحيحة كثيرة في فضائلها وأخبارها(٢٨١).
- ٢) ابن عمه على بن أبي طالب الذي كان في حجره، وهو يومئذ ابن عشر سنين على أصح الأقوال(٢٨٢).
- ٣) مولاه زيد بن حارثة، الذي قال له الرسول ﷺ عندما جاء أبوه يطلبه: «إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. «(۲۸۲)، فأقام عنده وعرف بـ«زيد بن محمد» حتى نزلت اية:

(٢٨٠) البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٨٦ وما بعدها/ح ٢٨٢٢)، مسلم (١٨٨٦/٥ ٣٤٣٣، ٢٤٣٥، ٢٤٣٥، ابن إسحاق، بإسناد حسن - ابن هشام (١/٣٠٥ - ٣٠٦) واللفظ له، ابن كثير: البداية (٣٦/٣

(٣٨١) انظرها في أماكنها عند البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب الفضائل والمناقب وإنظر أحبارها في مصادر السيرة الأخرى، مثل: الذهبي في سيرته، ص ص ٢٧ ـ ١٢٩، حيث أشار إلى المصادر

التي ذكرت سبق إسلامها. ١١/١ من المالية المالي عليا أول من آمن من الفتيان. انظر الخبر الذي فيه حوار عفيف مع العباس عندما جاءه باثما وستاعا، فشاهد الرسول ﷺ بخرج الى الكعبة ويصلي ومعه امرأته خديجة وابن عمه على بن أي طالب، فقال عنهم عفيف: «فَلَيْتني آمنت يومئذ وَكنت أكونَ ثانيا»، يعني الشخص الثاني مَنَ الذكور. ورواية يُونس بن بكير هَذه في دلائل البيهقي (١٦٢/٢ ـ ٦٣ ّ)، قال الدكتورُ قلعة جي في تخريجه لها: «حديث صحيح، أخرجة البخاري في «التاريخ الكبر»، وابن كثير في التاريخ والحاكم في المستدرك وقال: «هذَا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه،، ووافقَه الذُّهميُّ ورواه الطبري في «التاريخ» وابن عبدالبر في الاستبعاب وقال الهينمي في المجمع (١٠٣/٩). رواه أحمد، وأبو يعلى بنحّوه، والطبراني بأسانيذ، ورجال أحمد ثقات». وروى خَبر إسلامه ابن اسحاق بأسانيد منقطعة ـ ابن هشام (٣١٢/١ ـ ٣١٤)، وابن سيد الناس: عيون الأثر (٩٣/١ ـ ٩٣) بأسانيد ضعيفة. وعن الاختلاف في سنه يوم أسلَّم، انظر: السنن الكبرى للبيهقي ·(\*\*Y = \*\*\*/%)

(٢٨٣) رواه ابن هشام معلقا (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، والترمذي \_ مع اختلاف يسير في اللفظ - انظر: صحيح الترمذي للألباني (٣/ ٢٣١/ح ٤٠٨٥) وقيه أن جيلة أخا زيد هو الذي قدم على رسول ﷺ في طلب أخيه زيد. وقال الترمذي: ﴿هذا حديث حسن غريب،، وحسنه الألبانِ، ورواه الحاكم في المستدرك (٣/٢١٤) وقالَ: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «صحبح»ورواه البطيراني في الكبير (٢/ ٣٢١ ـ ٢٢ ) وقال الهيشمي في المجمع (٩/ ٢٧٤): «وإسنادة حسن» وانظر تخريجه في حاشية محققي سيرة ابن هشام (١/٣١٦). وخبره مشهور، فانظره في كتب السير، مثل: عيون الأثر (٩٤/١) وابن إسحاق: ابن هشام (٣١٤/١) وسيرة

الذهبي. ص ص ۱۳۷ - ۱۳۸.

﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ (٢٨٤).

أبوبكر الصديق (رضي الله عنه). وهو أول من صدق من الرجال، وفيه قال الرسول على لعمر: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبوبكر صدق...» (١٩٠٥). وقال: «مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبابكر، ماعتم منه حين دكرته وما تردد فيه (١٩٠١). وقال هو عن نفسه عناما اختير خليفة للمسلمين: «ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟... (١٩٧٠).

وفي إطار هذه السرية تحرك أبوبكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يتق به من قومه. فاستجاب له نفر كريم، منهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف (٢٨٨٠)، وعثمان بن مظعون وأبوعبيدة بن الجراح وأبوسلمة بن عبدالأسد، والأرقم بن أبي الأرقم (٢٨٩٠).

ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها(٢٩٠٠)، ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة. وممن

<sup>(</sup>٣٨٤) الأحزاب: ٥، والحبر في صحيح سنن الترمذي للألباني (٣/ ٣٣١) من حديث ابن عمر وقد صححه الترمذي والألبان.

<sup>(</sup>٣٨٥) من حديث روآه البخاري/ الفتح (١٥٧/١٤) و (٣٦٦٠) وقال ابن كثير في البداية (٣٠/٣):

<sup>«</sup>وهذا كالنص على أنه أول من أسلم (رضي آلله عنه)». (٢٨٦) رواه ابن إسحاق: السر والمغاري، ص ١٣٩، باسناد منقطع والمنقطع ضعف كـا علمت

<sup>(</sup>٢٨٦) رواه ابن إسحاق: اللبير والمغازي، ص ١٣٦، بإسناد منقطع والمنقطع ضعيف كها علمت. (٢٨٧) من حديث رواه البرميذي و انظن صحيح التمذي (٢٨٧) من حديث رواه البرميذي و انظن صحيح التمذي (٢٨٧)

<sup>(</sup>٢٨٧) من حديث رواء الـترمـذي ـ انظر: صحيح الترمذي (٢٠١/٣) وصححه الترمذي والألباني. والأحاديث الصحيحة في كون أبي بكر أول من أسلم من الرجال كثيرة، انظرها في البداية

وقال ابن مسعود: وأول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله على وأبوبكر و . . وإسناده صحيح وسيأتي ذكره في مبحث تعذيب الموالي (٣٣).

<sup>(</sup>٣٨٨) الى هنا ذكرهم ابن إسلحاق في السيرة، ص ١٤٠، وفي سيرة ابن هشام (٣١٧/١ ـ ١٨) دون

<sup>(</sup>٣٨٩) ومن ابن مظعون إلى الأرقم صرح ابن كثير في البداية (٣٣/٣) بأنهم أسلموا من طريق أبي . يكر، زيادة على الأخرين.

اشتهروا بين السابقين إلى الإسلام من الموالي: بلال بن رباح وصهيب ابن سنان وعهار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خباط(٢٩١).

وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من أربعين نفرا، كها عدهم ابن هشام(٢٩٢)، وأكثر من خمسين كها عدهم اليعمري(٢٩٣).

ه) وثبت أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل، وذلك بدليل قول الرسول على: «قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض المنان الجنة في رواية أخرى: «قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة، وعليه السندس»(٢٩٥٠). وقال على: «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين»(٢٩٦٠)، وقال: «يبعث يوم القيامة أمة وحده»(٢٩٧).

ويتضح من سجل أسهاء السابقين الأولين إلى الإسلام انهم كانوا من خيرة أقوامهم ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم انهم كانوا في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم.

والقول السديد في هذا هو ان الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب

<sup>(</sup>٢٩١) ورد ذكرهم في خبر موقوف على مجاهد وإسناده صحيح - انظره في فضائل الصحابة لابن حنبل (٢٩١/١)، وأخرجه ابن سعد عن مجاهد مثله (٣/ ٢٣٣)، وابن حنبل في فضائل الصحابة (١/ ٢٣٢) عن ابن مسعود بإسناد متصل حسن، كما خرجه المحقق، وهو في المسند (١/ ٤٠٤)، والبهقي في الدلائل (١/ ١٧٠)، والحاكم في المسندرك (٣/ ٨٤) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه المذهبي، وابن هشام (١/ ٣٢٤) معلقا، ابن سعد (٣/ ٢٢٦) مرسلا عن الحسن، والمطبراني في الكبير (٨/ ٣٤) عن أنس و (٨/ ١٣١) عن أبي أمامه وقال الهيثمي في المجمع والمطبراني في الكبير (م/ ٣٤) عن أنس و (م/ ١٣١) عن أبي أمامه وقال الهيثمي في المجمع (م/ ٣٠٥): «ورجاله رجال الصحيح غير عهارة بن زاذان وهو ثقة، وفيه خلاف، وإسناده

<sup>(</sup>۲۹۲) سیرة ابن هشام (۳۱۸/۱ - ۳۲۴).

<sup>(</sup>۲۹۳ُ) عَيُونَ الْأَثْرِ (١/٣ُ٩ ـ ٩٨)، وانظر: جوامع السيرة لابن حزم، ص ص ٤٤ - ٥١. (٢٩٤) رواه أحمد: الفتح الرباني (٢٠/١٧٤)، وحسن الساعاتي إسناده.

<sup>(</sup>۱۲۶) رواه ابن کثیر فی البدایة (۱۰/۳) عن أبی یعلی، وحسه.

<sup>(</sup>٢٩٦) رَوَاهِ الْبَرَّارِ مَن طَرِيقَ عَانشُة (رضي الله عنها) كها ذكر ابن كثير في البداية (١٠/٣)، وقال ابن كثير عن إسناده: «وهذا إسناد جيد». وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٩ ٤٠٩) من حديث عائشة (رضي الله عنها) وصححه ووافقه الذهبي. والحديث بجميع هذه الطرق حسن. وانظر تخريجه عند الألباني في حاشية فقه السيرة للغرائي، ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢٩٧) أخرَجه الطبران كيا في المجمع (١٦/٩)، وقال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح».

هم الأرقاء والموالي، وكانت فتنتهم على ملأ من الناس، ولذا انتشر أمرهم، بينها امتنع الأخرول بأقوامهم، ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته. ولذا لم ينتشر أمرهم، إولم يذكروا كثيرا(٢٩٨).

وفي هذه المعانل رويت عدة أحاديث، منها ما رواه أحمد(٢٩٩) عن ابن مسعود، قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله على وأبوبكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد(٢٠٠٠)، فأما رسول الله على فمنعه الله بعمه وأما أبوبكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس...».

وذكر ابن إسحاق(٢٠١) ان قريشا عدت على من أسلم ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. وذكر ٢٠٠١ أن رجالا من بني مخزُّوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد يستأذنونه في اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو ومن أسلم معه من فتية بني مخزوم، اللذين كان منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. فسمح لهم بها يريدون وحذرهم من قتله.

وروى ابن إسحاق(٣٠٣) في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه ان قريشا منعت هشام بن العاصي بن وائل السهمي من الهجرة مع عمر وعياش وفتنته فافتتن، واحتالوا على عياش فردوه من المدينة إلى مكة مقيدا.

وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد، ابن عمه، ويكرهه ليرجع عن الإسلام(٢٠٠١). ولم يستطع الرسول ﷺ أن يفعل لهم

<sup>(</sup>۲۹۸) انظر الشامي: من معين السيرة، ص ص ٣٥ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٢٩٩) سبق الإشارة إليه، وقلنا إن وصي الله قد حسن إسناده ـ فضائل الصحابة (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٣٠٠) ابن سعد (٢٣٣/٣) عن مجاهد مرسلا، وذكر «خياب» بدلا من والمقداد، الذي في حديث أحد.

<sup>(</sup>٣٠١) السيرة، ص ١٤٨، وابن هشام من رواية ابن إسحاق بدون إسناد (٣٩٢/١) وغير المسند ضعيف

<sup>(</sup>٣٠٢) ابن هشام (٢٩٦/١) من رواية ابن إسحاق بإسناد منقطع.

<sup>(</sup>٣٠٣) سيرة ابن هشام (١/٩٧١) عن ابن إسحاق بإسناد حسن. ورواه البزار، ورجاله ثقات كها قال الهيشمي في المجمع (٦٢/٦)، البيهقي في الدلائل (٢/ ٤٦١ ـ ٤٦٢) والسنن الكبرى (٩/ ١٣ - ١٤) من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲۰۶) البخاري/ الفتح (۱۹/۱۹/ح ۲۸۹۲).

شيئا. وحتى عندما استقر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء، حيث كان يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(٣٠٥).

وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان. فمعنى الأولى عنده ان أتباع الرسل وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان. فمعنى الأولى عنده ان أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا، كأبي جهل وأتباعه. وفي معنى الثانية أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر. وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضوئه ما يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين.

هذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام ثلاثة عشر فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم. فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وما كان كذلك لا يقال عنه «أكثرهم» ولا «معظمهم» ولا «عامتهم» (٢٠٠٠).

# ب ـ العبر والعظات في هذا المقطع:

1) إن في إلهام الله تعلى لرسول الله على بأن يبدأ الدعوة سرا، تعليها للدعاة في كل زمان ومكان، وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة، وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها. على أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتهاد والاتكال على الله وحده، وعلى أن لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره. فهذا يخدش أصل الإيهان بالله التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره.

<sup>(</sup>۳۰۰) أحمد: المسند (۲۵۰/۱۲/ح ۲۵۰۷)، وقال شاكر: وإسناده صحيح، وعند ابن سعد (70.1/1/2) جذا الإسناد، ورواه مسلم (1/1/2) ح (71/1/2) و (71/1/2) و (71/1/2) و (71/1/2).

<sup>(</sup>٣٠٦) فَتح الباري (١/ ٣٥ ـ ٣٦/ح ٦)، ط دار القلم، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. (٣٠٧) انظر الشامي: من معين السيرة، ص ص ٣٠ ـ ٣٩ فكلامه في هذه الناحية من أروع ماكتب.

تعالى، فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. ومن هنا تدرك، ان أسلوب دعوته على في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما، وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نيا(٢٠٨).

٢) أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن انهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا على حربهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة، وهي مصلحة حفظ الدين، موهومة أو منفية الوقوع، وهذا ما يقرره العزبن عبدالسلام (٢٠٠٠). ويقول الدكتور البوطي (٢٠٠٠) في تعليقه على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد، فإنها في الواقع مصلحة دين، إذ المصلحة الدينية تقتضي \_ في مثل هذه الحال \_ أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى. وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين ذاته، وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم من السبل.

وهو بهذا يعني أن عدم القتال تقديم لمصلحة الدين المتيقنة على مصلحة الدين المرجوحة.

المبحث الثاني والعشرون:

أ ـ الجهر بالدعوة:

روى أحمد (٣١١) عن على (رضى الله عنه) قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وأنذر

<sup>(</sup>٣٠٩) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١١ ـ ١١٢) ط. مصر، سنة ١٩٦٨م وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ص ٢٦١، فقه السيرة للبوطي، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣١٠) فقه السيرة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣١١) المسند (٢/١٦٥ ـ ١٦٥/ تحقيق أحمد شاكر) وقال أحمد شاكر: «إسناده حسن»، وهو الطريق الثاني: المسند (٣٥٢/ ٣٥٠ ـ ٣٥٣) وصحح شاكر إسناده.

عشيرتك الأقربين قال: جمع النبي على أهل بيته، فاجتمع ثلاثون، فأكلوا وشربوا، فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل: يارسول الله، أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟... فعرض ذلك على أهل بيته، فقال على: أنا.

وفي رواية ابن إسحاق (٣١٣) ان الرسول على قال لهم في ذلك اللقاء: «يابني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم بأمر الدنيا والآخرة».

ثم خطا الرسول على خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى. فقد روى البخاري (۱۳۱۳) ومسلم (۱۳۱۱) عن ابن عباس، قال: «لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) (۱۳۱۰)، خوج رسول الله على حتى صعد الصفا، فهتف ياصباحاه، فقالوا: من هذا: فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيً؟ قالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. قال أبولهب: تبا لك ماجمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت (تبت يدا أبي لهب وتب المناه).

<sup>(</sup>٣١٧) السير والمفازي، ص ص ص ١٤٥ - ١٤٦ ووصله الطبري في التفسير (٧٥/٥٥)، وإسناده في المكانين ضعيف، ولكنه يتقوى بالشواهد. ومن شواهده: حديث أحمد المذكور بطريقيه، وحديث من رواية ابن أبي حاتم بسنده إلى علي، كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (٦/ ١٨٠ - ١٨١).

<sup>(</sup>٣١٣) الفَّتح (١٨/٩٩٣/ح (٤٩٧١ ـ ٤٩٧٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۳۱٤) (۲۰۸ ح ۲۰۸). (۲۰۸ افغیات ۱۹۶

<sup>(</sup>٣١٦) قال النووي: «الظاهر إن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري - انظر شرحه على صحيح مسلم (٣٨٠ - ٨٣) وذكر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي في شرحه على صحيح مسلم (١٩٤/١). ولم يعلق عليها، والدكتور قلعة جي في شرحه على دلائل البيهقي (١٨١/١) ولم يعلق عليها، وقد نبه ابن حجر (الفتح ١١٣/١٨) على وجودها في رواية البخاري عن ابن عباس كها هو مين في الحديث الذي ألبته هنا، ولا توجد هذه الزيادة في حديث البخاري الملتي في كتاب التفسير - سورة الشعراء - باب وأنذر عشيرتك الأقربين الفتح (١٨١/١٨/ ح ١٧٧٤). . . وانظر شرح ابن حجر لمعنى هذه الزيادة . هذا وقد جاء هذا الحديث بعدة طرق وألفاظ تدور في نفس المعنى . فانظرها في المصادر المشار إليها، وفي غيرها، مثل: سيرة الذهبي، ص ١٤٣ - ١٤٤، دلائل البيهقي (١٨١/١٨ - ١٨١)، والبداية والمهاية مثل: مثل: عجر ٤٤٠)، والبداية والمهاية

<sup>(</sup>٣١٧) ألمند: ١.

وروى الشيخان(٢١٨) عن أبي هريرة، قال: لما أنزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْدُرِ عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله على قريشا. فاجتمعوا فعم وخص، فقال: «يابني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار. يابني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يابني عبدشمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يابني عبدمناف! أنقدوا أنفسكم من السار. يابني هاشم ! . . . يابني عبدالمطلب! . . يافاطمة! . . . فإني لا أملك لكم من الله شيئا. غير أن لكم رُحَما سَأَبُلُهَا بِبِلأَلْهَا.».

كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول على قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله(٣١٩).

### ب ـ دروس وعبر من هذا المقطع:

- ١) إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول على بصفة خاصة والعرب القرشيين بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة، فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثهار القومية، ويدعون ان محمدا ﷺ إنها كان يمثل بلاعوته التي دعا إليها، آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين.
- ٢) إن في تباطؤ الناس عن الدحول في الإسلام، لدليلًا على مدى قوة وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان في الجاهلية وفساد الفطرة. وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات قديها وحديثًا، حتى المجتمعات الإسلامية، عندما نخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة الرسول على تجد أثرا كبيرا للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات المختلفة، وتجد استنكارا ممن وقعوا في

<sup>(</sup>٣١٨) الفتح (١٨/ ١١٥/ ح/ ٤٧٧١)، مسلم (١/ ١٩٢/ ح ٢٠٤) واللفظ لمسلم ـ وانظر سيرة ابن

<sup>(</sup>٣١٩) انظر فقه السيرة للغرالي، ص ١٠١.

أسر هذه العادات والتقاليد، لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول ﷺ والسلف الصالح، في فهم الإسلام.

٣) إن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة، إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا. فقد كان الرسول عليه يتحمل المسؤولية تجاه نفسه، بوصف كونه مكلفا. ويتحملها تجاه أسرته وأهله، بوصف كونه رب أسرة وذا آصرة قربى، ثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيا ورسولا من الله عز وجل.

ويشترك مع النبي ﷺ في الأولى، كل مكلف، وفي الثانية كل صاحب أسرة، أو كل فرد له عشيرة، وفي الثالثة العلماء والحكام(٣٢٠).

## المبحث الثالث والعشرون:

# أ \_ أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية:

لم تزل أصداء تلك الصيحة \_ وأنذر عشيرتك الأقربين \_ مدوية في جنبات أم القرى، حتى نزل قوله تعالى: ﴿فاصدع بها تؤمر وأعرض عن المشركين﴾(٢٢١) فقام الرسول على مشمرا عن ساعد الجد، صادعا بالحق، داعيا إلى هجر الأوثان، مسفها عقول المؤمنين بها، مبينا حقائق الإسلام، داحضا الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية.

عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد على أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي، قامت في وجه محمد على ومن تبعه، وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب، لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم، التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم، وحط من تكبرهم على غيرهم، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح.

<sup>(</sup>٣٢٠) انظر الدكتور البوطي: فقه السيرة، ص ص ٨١ ـ ٨٢. (٣٢١) الحجر: ٩٤.

#### ومن أبرز تلك الأساليب:

الأسلوب الاول: كان أول أسلوب لجؤوا اليه هو محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره \_ أي حمايته \_ فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا، وإما أن تحلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، فقال لهم أبوطالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه (٣٢٣).

# الأسلوب الثاني: التهديد بمنازلة الرسول ﷺ وعمه أبي طالب.

ولما مضى رسول الله على ما هو عليه، يظهر دين الله ويدعو اليه، غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره وحض بعضهم بعضا ومشوا إلى عمه مرة أخرى، فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين. عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله على أم ولا خذلانه (٢٢٣). ولذا أبلغ الرسول الله على منه أن يبقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من الأمر مالا بطنة (٢٢٥).

وفي رواية لابن إسحاق (٣٢٠) أن الرسول على ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته ولذا قال له: «ياعم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ماتركته»

<sup>(</sup>٣٢٢) ابن هشام (١/٣٢٨) من رواية ابن إسحاق، يدون إسناد.

<sup>(</sup>٣٢٣) المصدر والمكان نفسيهها، وسيرة ابن إسحاق، ص ١٤٥، وإسناد ابن إسحاق في المصدرين معلق

لذلك فهو صعيف. (٣٢٤) ابن إسحاق، بإسناد منقطع - ابن هشام (٢٩٩/١) وسيرة ابن إسحاق، ص ١٥٤ بالإسناد نفسه، وهو منقطع كما قلنا فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣٢٥) ابن هشام (١/ ٣٣٩ - ٣٠) وسيرة ابن إسحاق، ص ١٥٤. وإسناد ابن إسحاق هنا معضل

ثم بكى رسول الله وقام من عند عمه، فلما ولى ناداه عمه، فقال: «أقبل ياابن أخي». فلما أقبل قال له: «اذهب ياابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا». وفي رواية أخرى لابن إسحاق(٢٢٦) من حديث عقيل بن أبي طالب أن أباطالب أرسل عقيلا إلى النبي فلما حضر قال له عمه: «إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانته عن أذاهم، فحلق رسول الله والله والله السماء، فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم، قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة، فقال أبوطالب: والله ما كذبنا ابن أخى فارجعوا». وهذه الرواية هي الصحيحة.

ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبين، أن هذا الموقف القوي للرسول على من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ، أما موقف أبي طالب فعجيب حقا، ولم يجد ابن كثير(٢٢٧) تفسيرا له سوى قوله: «إن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمد على حبا طبيعيا لا شرعيا. وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبوطالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه. ولتجرؤوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار.

وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران: أبوطالب وأبولهب. ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار(٢٢٨)، وذلك في الدرك

<sup>(</sup>٣٢٦) سيرة ابن إسحاق، ص ١٥٥ بإسناد حسن. وقال الهيثمي في المجمع (١٥/٦): رواه أبويعلى بإختصار يسير من أوله، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي، ص ص ١١٤ ـ ١١٥، بعد ذكره قول الهيثمي، قال: إن هذه القصة قد أخرجها مختصرة الطبراني في الأوسط والكبير من حديث عقيل بن أبي طالب... ورواه الذهبي في السيرة ص ص ١٤٨ ـ ١٤٩، بنفس سند ابن إسحاق، ثم قال: رواه البخاري في التاريخ عن أبي كريب عن يونس. وعند البيهقي في الدلائل (١٨٦/١) من حديث عقيل، وقال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء، عن يونس (١٤/١/٥).

<sup>(</sup>٣٢٨) إشَّارةً إلى الخديث المتفق عليه عن العباس أنه قال: «يارسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الناره. ـ انظر: البخاري/ الفتح (١٩٤٠/ح ٣٨٨٣)، مسلم (١٩٤١ - ١٩٩٠/ح ٢٠٨). والتخفيف عنه بسببه. والضحضاح: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين.

الأسفل من النار، وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب»: (٢٢٩).

وظل أبوطالب طوال حياته ينهى الناس عن إيذاء الرسول رجي ويحميه ويناى عن الدخول في الإسلام. وقد روي أن الآية ﴿وهم ينهون عنه ويناون عنه ﴾(٣٠٠) قد نزلت فيه(٣٠٠).

# الأسلوب الثالث: الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه. ومن تلك الاتهامات:

أ) اتهموه بالجنون. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿وقالوا ياأيها الذي نُزِلَ عليه الذكرُ إنك لمجنون﴾(٢٢٠). وقد أجابهم الله في آية القلم ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾ (القلم / ٢). وحكى عنهم في قوله ﴿ويقولون إنه لمجنون﴾ (القلم / ٢).

ب) اتهموه بالسحر. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ﴿(٣٢٤)، ﴿وقال الظالمون إلا رجلا مسحورا ﴾(٣٣٠).

وقد تحير الوليد بن المغيرة فيها يصف به القرآن فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين، فقال لهم: «يامعشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد

<sup>(</sup>٣٢٩) سبق الإشارة إلى أن سورة «المسد» قد نزلت في أبي لهب، وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما. (٣٣٠) الأنعام: ٢٦

<sup>(</sup>٣٣١) قال أبن الجوزي في زاد المسير (٣٧/٣) إن في سبب نزولها قولان: أحدهما: إن أبا طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله ﷺ، ويتباعد عما جاء به، وقال: ٥رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو قول عمرو بن دينار وعطاء بن دينار والقاسم بن غيمرة.
والثاني: إن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع المتبي ﷺ ويتباعدون بأنفسهم عنه وقال:

<sup>«</sup>رواه الوالي عن ابن عباس وبه قال ابن الحنفية والضحاك والسدي. قلت: وقد روى ابن إسحاق في السيرة، ص ٢٣٨، بإسناده إلى ابن عباس ولكنه أبهم أحد رواته أما نزلت في أبي طالب. . وانظر تفسير الطبري بتحقيق شاكر (٣١١/١١ ـ ٣١٥) في

تفسير هذه الآية. (٣٣٧) الحجر: ٦. (٣٣٣) القلم: ٥١. (٣٣٤) ص: ٤. (٣٣٥) الفرقان: ٨. وتتكرر مثل هذه النهم على ألسنة أولياء الشيطان تجاه موسي في أكثر من سورة. إنظر في هذا:

وتتكرر مثل هذه النهم على آلسنة أولياء الشيطان تجاه موسى في أكثر من سورة انظر في هذا: سورة القصص: آية ٣٦، والنمل: آية ١٣. وتتكرر على ألسنة الطواغيت عموماً للرسل. انظر الذاريات: ٧٥.

سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فاجمعوا فيه رأيا واحدا، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. . . » وعلى الرغم من استبعادهم انه كاهن أو شاعر أو ساحر إلا انهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر، لأنه يفرق بين الأقارب، فأنزل الله في الوليد ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا. . . ﴾ (٢٣٣) ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد. وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله على فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها(٢٣٧).

وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم. وما روي في قصة إسلام طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك(٣٣٨).

- جر) واتهموه بالكذب، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وقال الكافرون هذا ساحر كذاب﴾، ﴿وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون﴾(٢٢٩).
- د) واتهموه بالإتيان بالأساطير. قال تعالى: ﴿وقالوا أساطير الأولينَ اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا﴾(٢٤٠).
- هـ) وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنها هو من عند البشر ﴿ولقد نعلم

<sup>(</sup>٣٣٦) المدثر: ١١. وانظر الأيات التي بعد هذه الأية في صفات الوليد.

<sup>(</sup>٣٣٧) ابن هشام (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٤) من رواية ابن إسحاق، بدون إسناد. ورواه الطبري في تفسيره (٢٣٧) من طريق ابن إسحاق، موقوفا عن ابن عباس، وقد صرح عنده بالسياع، ورواه أبونعيم في الدلائل (٢/ ٣٣٧) مرسلا في أول الخبر وموصولا في نهايته، وهو من طريق ابن اسحاق عن ابن جبير عن ابن عباس. قال عققا سيرة ابن هشام (٢/ ٣٣٦): «ورواه عبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم مختصرا. انظر: الدر المنثور (٢/ ٢٨٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق ابن إسحاق، ص ٢٩٥، مختصرا. وفي سنده إسحاق بن إبراهيم الدبري وفيه كلام، انظره في الميزان (١/ ١٨١)».

<sup>(</sup>٣٣٨) انظرها في دلائل أبي نعيم (٢٤٠٠ - ٢٤٠)، قال المحققان: «أخرجه البيهةي عن ابن إسحاق معلقا، وهو في السيرة (٣٨٢/١) ـ بدون إسناد أيضا. قال في الخصائص (٣٣٧): أخرجه أبوتعيم من طريق الواقدي... ووصله ابن إسحاق في بعض نسخ المغازي من طريق صالح ابن كيسان عن الطفيل بن عمرو وهو في سائر النسخ بغير إسناد...».

<sup>(</sup>٣٣٩) الفرقانُ: ٤. انظر تفسيرها في مثلُ: رَاد المسير (٢/٧٦ ـ ٧٧). قال مجاهد في قوله وأعانه... آخرون: يعنون اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى عداس مولى حويطب ويسأر غلام عامر ابن الحضرمي وجبر مولى لعامر أيضا، وثلاثتهم من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٣٤٠) الفرقان: ٥. قال المفسرون إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. انظر: زاد المسير (٣٢/٦).

أنهم يقولون إنها يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (٢٤١).

و) واتهموا المؤمنين بالضلالة... ﴿ وَإِذَا رَأُوهِم قَالُوا إِن هَوْلاً عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لضالون ﴾ (٣٤٢).

الأسلوب الرابع: السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين:

يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهولاء مَنَّ الله عليهم من بينا، أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴿ (٢٤٠ وروى البخاري (٢٤٠ أن امرأة قالت للرسول على ساخرة مستهزئة: «إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا! » فأنزل الله تعالى: ﴿ والضحى والليل إذا سجى ماودعك ربك وما قلى ﴾.

وروى البخاري (٢٠٠٠) أن أباجهل قال مستهزئا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السياء أو ائتنا بعذاب أليم». فنزلت: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السياء أو ائتنا بعذاب أليم. وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام(١٠٤٠).

وذكر ابن إسحاق (٣٤٧) حديث الإراشي الذي ابتاع منه أبوجهل الإبل ومطله بأثبانها ودلالة قريش إياه على رسول الله على لينصفه من أبي جهل

<sup>(</sup>٣٤١) النحل: ١٠٣. وفيمن أرادوا بهذا البشر تسعة أقوال. . . انظر: زاد المسير (٤٩٢/٤ ـ ٩٣ ): (٣٤٢) المطففين: ٣٢.

<sup>(</sup>٣٤٣) الأنعام: ٥٣. (٣٤٤) الفتح (٢١٨/ ٣٣٤/ ح ٤٩٥٠). وقد وردت أقوال أخرى في سبب نزول هذه الآيات، منها المقبول معدد الدور النظ الدرجية الفتح (١٨/ ٣٣٣ - ١٥٤)

ومنها المردود، انظر ابن حجر: الفتح (۱۸/۳۳۰ ـ ۲۶). (۳٤٥) الفتح (۱۷/۱۸۵/ ح ٤٦٤٨).

<sup>(</sup>۳۶٦) الأنفال: ۳۲ ـ ۳۲

<sup>(</sup>٣٤٧) السير والمغازي، ص ص ١٩٥ ـ ١٩٦، بإسناد منقطع، وابن هشام (٣٣/٧ ـ ٣٤) بسند ابن إسحاق في السيرة فهو ضعيف والهامة: الرأس، والقَصَّرَة: أصل العنق.

استهزاء لما يعلمون من العداوة بينها. وعندما جاء الإراشي إلى رسول عن شاكيا، مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا، قال: ويحكم والله ماهو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته ملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قَصْرَتِه ولا أنيابه لِفَحْلِ قَطَّ، والله لو أبيت لأكلني.

وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم: ﴿إِنَّ الذَينَ أَجِرَمُوا كَانُوا مِنَ الذَينَ آمِنُوا يَضْحَكُونَ، وإِذَا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين (٣١٨).

وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر الرسول على وما جاء به. وبينها هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله على ليطوف بالبيت. فلها مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث مرات، فقال لهم: «يامعشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح...» وقد فزعوا من هذا الموقف (٢٤٩).

ومن منطلق الاستعلاء والسخرية، قال المشركون للنبي على: «لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء \_ يعنون صهيبا وبلالاً وخبابا \_ فاطردهم عنك». فهم النبي على بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين (٢٠٠٠).

ومر الرسول على يوما بجهاعة من زعهاء قريش فهمزوه واستهزؤوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله (عز وجل) ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق

<sup>(</sup>٣٤٨) سورة المطففين: ٢٩ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٣٤٩) رواه أحمد في المسند: الفتح الرباني (٢٠/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) وطبعة أحمد شاكر (٢١٧/١١/ ٣٣٠/ ٢٣٠٠) وصحح شاكر إسناده، وابن أبي شيبة في المصتف: (٢٩٧/١٤) وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٣٥٠) الأنعام: ٥٦. وانظر سبب نزولها في تفسير الطبري (٢١١/ ٣٧٤ ـ ٣٨٨) وقد جمع الطبري الأثار الواردة في ذلك وخرجها وحققها الشيخ شاكر. وما أثبتنا معناه هنا في المتن هو مضمون الأثر رقم (١٣٢٥٨) بإسناد صحيح. وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص. (وانظر تفسير الآية عند ابن كثير والقرطبي وغيرهما).

بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون، (۲۰۱٠).

ومن كبار المستهزئان والساخرين: الأسود بن عبدالمطلب بن أسد (٢٠٥١)، الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري، الوليد بن المغيرة المخزومي، العاص بن وائل السهمي (٢٥٠١)، الحارث بن الطلاطلة الخزاعي (٢٥٠١). وروى أبونعيم (٢٥٠١) ان الله تعالى أنزل فيهم: ﴿إنا كفيناك المستهزئين﴾ (٢٥٠١). فقد روي أن جبريل (عليه السلام) رمى في وجه الأسود بن عبدالمطلب ورقة خضراء فعمي. ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فات من ذلك. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل، فأشار إلى أخص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به حماره فأشار إلى أخص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القيح فيه فقتله. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القيح فيه فقتله فقتله (٢٥٠١)

ومن كبار المستهزئين الساخرين \_ أيضا \_: أبوجهل(٢٥٨) وأمية بن خلف(٢٥٩)

<sup>(</sup>٣٥١) الأنعام: ١٠. وذكر ذلك ابن إسحاق بلاغا ـ ابن هشام (٤٢/٢). ولم يذكر المصرون سببا معينا لهذه الآية. ومن ذكره منهم رواه من طريق ابن إسحاق، مثل أبن المنذر وابن أبي حاتم

كها في الدر المنثور (٣/٥). (٣٥٢) قالمه ابن حجر في الفتح (١٨/٣٥٩) وأبونعيم في المدلائل (١/ ٢٦٨)، وانظر ابن هشام

<sup>(</sup>۲۵۲) قالمه ابن حجر في الفتح (۲۰۹/۱۸) وابتونغيم في المدديل (۲۸۸۱)، وانظر ابن هشام (۲۱۰) ورواية أبي نعيم من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه مرميل. (۳۵۳) ابن هشام (۲۸۸۱).

<sup>(</sup>٣٥٤) هُؤُلَاء الخُمسَة ذكرهمُ أبونعيم في الدلائل (٢٦٨/١) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه مرسل ومن طريق آخر (١/ ٢٧٠/ ح ٢٠٣) بسنده إلى ابن عباس وفيه الكلبي ـ مُتروك .

<sup>(</sup>٣٥٠) دَلَائُلُ النَّبُوةَ (٢٦٨/١) مَنْ رُوايَةَ ابن إسحاق بإسنادُ حَسَنَ وَلَكُنَّهُ مُرْسُل، وَهُي مَنْ مُرويات إبراهيم بن سعد، أحد تلاميذ ابن إسحاق

<sup>(</sup>٣٥٦) الحجر: ٩٥. السير والمغازي، ص ص ٩٥٠ ـ ١٩٦، بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣٣/٣ ـ ٣٣) المسناد الله السجاق في السير والمغازي.

٣٤) بإسناد ابن إسلحاق في السير والمغازي. (٣٥٧) أخرجها أبونعيم في الدلائل (٢٦٨/١ - ٢٦٩) وقال المحققان: «أخرجه ابن إسحاق في السيرة

<sup>(</sup>١١٠/١) ورجاله ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالساع ولكنه مرسل. وقال السيوطي في الخصائص (١/ ٣٦٥): أخرجه البيهقي وأبونعيم عن ابن عباس فذكر نحو حديث الباب، ثم قال، وله طرق عن ابن عباس وغيره أوردتها في التفسير المسند. وقال الهيثمي في بجمع الزوائد (٧/ ٤) بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى ﴿إِنَا كَفَينَاكُ المستهزئين﴾ بمعنى قريب من حديث الباب: أخرجه الطراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الحكيم النسابوري، ولم أغرفه وبقية رجاله ثقات». وذكر ابن حجر في الفتح (٢/١٨) كيفية

هلاك العاص. (۳۵۸) ابن هشام (۴۷۷/۱).

<sup>(</sup>۳۵۹) ابن هشام (۲/۲۳۷).

والنضر بن الحارث(٣٦٠)والاخنس بن شريق(٣٦١) وأبي بن خلف(٣٦٠).

### الأسلوب الخامس: التشويسش:

كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن، حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. وفي ذلك قال المولى (عز وجل): ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تَغْلِبُون﴾ (٢٦٣).

# الأسلوب السادس: طلبهم أن تكون للرسول ﷺ معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين:

من ذلك قولهم ﴿... مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ﴾ (٢٦٠) وقولهم: ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله ﴾ ورد عليه الله تعالى في الآية نفسها ﴿ قل ما يكون في أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى أن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ (٢٦٥).

وقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنْبُوْعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فَتُفَجِّر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تُسْقِطَ الساء كما زعمت علينا كِسَفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكونَ لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيًك حتى تُنزَّل علينا كتابا نقرؤه . ولذا قال لهم الرسول على كما جاء في الآية نفسها ﴿قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ﴾ (٢٦٦).

<sup>(</sup>۳۲۰) این هشام (۲/۴۳۹).

<sup>(</sup>٣٦١) ابن هشام (٤٤٣/١).

<sup>(</sup>٣٦٢) ابن هشام (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۳۲۳) فصلت: ۲۳، انظر زاد المسير (۲۰۲/۷). دعوجه الدقات: ۷۰ ماتال تمال المقالدة الا

<sup>(</sup>٣٦٤) الفرقان: ٧ ـ ٨ وقال تعالى: ﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون ﴾ . الأنعام: ٨.

<sup>(</sup>۳۹۵) يونس: ۱۵.

<sup>(</sup>٣٦٦) الإسراء: ٩٠ ـ ٩٤.

وسألوه أن يسير لهم جبال مكة ويقطع لهم الأرض ليزرعوها ويبعث لهم من مضى من الآباء الموتى أمثال قصي ليسالوه عن صدق محمد ورد الله عليهم في قوله: ﴿ولو أن قرآنا سُيرت به الجبال أو قُطعت به الأرض أو كُلَّمَ به الموتى بل لله الأمر جميعا (٢٠١٧)، أي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت.

لقد كان طلبهم على وجه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. قال تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيهانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنها الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون... ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قُبُلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم عليهم كل شيء قبُلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون (٢٦٨). وقال تعالى: ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون... ﴿ (٢١٩)

وروى أحمد (٣٧٠) من حديث ابن عباس، قال: سأل أهل مكة رسول الله على أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا اي يزرعوا مكانها فقيل له إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. قال: «لا، بل استأني بهم»، فأنزل الله تعالى: ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن

<sup>(</sup>٣٦٧) الرعد: ٣١. وانظر سبب نزولها عند ابن كثير: التفسير (٣٨٢/٤)، والطبري (٢٦/٣٤) والعابري (٣٨٢) ده، (١٩٥) متصلا إلى ابن عباس ومرسلا إلى مجاهد والضحاك، وابن إسحاق بدون إسناد ابن هشام (٣٨١/١) وانظر الشامي: سبل الهدى (٣/ ٤٥٦ - ٥٧) من خبر رواه أبويملى وأبو نعيم عن الزبير بن العوام، كها ذكر وانظره في (٣/ ٤٥٢) حول هذا الحبر من رواية ابن إسحاق وابن جرير والبهقي - كها قال.

<sup>(</sup>۲۲۸) الأنعام: ۱۰۹ ـ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣٦٩) الإسراء: ٩٩ ـ انظر ابن كثير: البداية والنهاية (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣٧٠) انظر: الفتح الرباني (٢٠/ ٢٢٣ - ٣٢٣) رواه من طريقين، نقلها عنه ابن كثير في البداية (٣/ ٥٧) وقال: ووهدان إسنادان جيدان. وقد جاء مرسلا عن جاعة من التابعين، منهم: سعيد ابن جبير وقتادة وابن جريح وغير واحد». وقال: «وهكذا رواه النسائي من حديث جرير». وقال الساعاتي: الفتح الرباني (٢٢/ ٢٢٣): «أورده الهيثمي». وقال: «رجال الروايتين رجال الصحيح إلا أن في أحد طرقه عمران بن الحكم (يعني طريق حديث الباب) وهو وهم، وفي بعضها عمران أبوالحكم، وهو ابن الحارث وهو الصحيح، ورواه البزار بنحوه، ثم قال الساعاتي: «وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للإمام أحمد وابن مردويه والحاكم في مستدركه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي». وذكر الشامي في سبله (٤٥٨/٣) أن نمن رواه أيضا الضياء في صحيحه عن ابن عباس.

كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها (٢٧١).

وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبا لينحتوا منها وتغنيهم عن رحلتي الشتاء والصيف(٣٧٢).

## الأسلوب السابع: المساومات:

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه، ويترك النبى على بعض ماهو عليه. قال تعالى ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾(٣٧٣).

وعندما قالوا له أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، أنزل الله تعالى سورة الكافرون: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافُرُونَ. لاأعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين ﴿ وحسم هذه المساومة الهزلية.

لقد ساوموا عمه فيه، حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغيرة بدلا عن محمد على فيأخذوه ويقتلوه (٢٧٤).

وعدما اشتكى أبوطالب وبلغ قريش ثقله قال بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلها وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن اخيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب، قال لمحمد على: «يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله على: نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. وفي رواية: تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففرعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال

<sup>(</sup>٣٧١) الإسراء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣٧٦) الم مارات الله يعلى وأبي نعيم عن الزبير بن العوام. كذا قال الشامي في السبل (٤٥٧/٢)، ويقية الخبر هو في معنى الحبر السابق.

<sup>(</sup>۲۷۳) الْقُلْم: ٩.

<sup>(</sup>۲۷٤) ابن هشام (۱/ ۳۳۰) من رواية ابن إسحاق بدون إسناد.

أبوجهل: نعم وأبيك عشر كلمات: قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يامحمد تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب.

ثم قال بعضهم لبعض: ماهذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا، فأنزل الله فيهم أول سورة «صل»... (٥٧٠)

# الأسلوب الثامن: سبب القرآن ومنزله ومن جاء به:

روى البخاري (٢٧٦) ومسلم (٧٧٧) والترمذي (٢٧٨) وغيرهم في قوله تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أن ابن عباس قال: «نزلت ورسول الله عنف ختف بمكة. كان إذ صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه محمد عنه زولا تخافت تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن: ﴿ولا تخافت بها عن أصحابك قلا تسمعهم، ﴿وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ ،

وروى ابن إسحاق (۳۷۹) أن رسول الله ﷺ كان إذا جهر بالقرآن وهو بصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمع من الرجل إذا أراد أن يستمع من

<sup>(</sup>٣٧٥) رواه أحمد: المسند (٣/ ٣١٤ ـ ٣١٥/ تحقيق شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح»، والترمذي: السنن (٨/ ٣٦١/ ح ٣٢٠).

وقال: أهذا حديث حسن صحيح، والحاكم: المستدرك (٢/ ٤٣٢) وصححه ووافقه الذهبي، والطبري: التفسير (٢٣/ ١٢٥)، والواجدي: أسباب النزول، ص ٢٠٩، والسيوطي: الدر المنثور (٢٥/ ١٩٥) وزاد تسبته لابن أبي شبية وعبد بن هميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن

ردره ) ورواه غير مؤلاء من أهل الحديث. وبمن رواه من أهل السير: ابن إسحاق بإسناد منقطع كها في سيرة ابن هشام (٦٨٠٦٧/٣) والسير والمغازي، ص ٢٣٦، معلقا، ويشهد له ما جاء بأسانيد صحيحة عند أهل الحديث كها ذكرت

مردويه من حديث أبي هريرة قال: كانّ رسول الله ﷺ إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت. وجاء عند ألهل التفسير في ذلك أقوال أخر ...»\_ الفتح (٢٠٠/١٧). (٣٧٧) مسلم (٢/٣٢٩/ ص ١٤).

<sup>(</sup>٣٧٨) صحيح سنن الترمذي (٣/ ٧٠/خ ٣٣٦٦ ـ ٣٣٦٧)، قال الألباني: وصحيح: متفق عليه. (٣٧٩) السير والمفازي، ص ٢٠٦ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحصين في روايته عن عكرمة ـ انظر

٣٧٩) السير والمغازي، ص ٢٠٦ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحص الكامل (٣/ ٩٥٩) والتهذيب (٣/ ١٨١)، التقريب، ص ١٩٩.

رسول الله على بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دونهم فَرَقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا انه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع، وإن خفض رسول الله على صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من قراءته وسمع من دونهم التفت إليه يستمع، فأنزل الله تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ فيتفرقوا عنك، ﴿ولا تخافت بها﴾ فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به ﴿وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ (٢٨٠٠).

وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، أخذ المشركون يسبون الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم (٣٨١) (٣٨١).

وهذ النهي عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا انه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين (٢٨٣).

ومن هذا القبيل ـ وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ـ ماجاء في الصحيح أن رسول الله على قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا يارسول الله، وهل، يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه» (٢٨٤). وقوله على لعائشة (رضي الله عنها): «لولا حداثة عهد قومك بالكفر، لنقضت الكعبة، ولجعلتها على

<sup>(</sup>٣٨٠) الإسراء: ١١٠.

<sup>(</sup>۳۸۱) الأنعام: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣٨٣) أورد الطبري في التفسير (٣٣/١٣ ـ ٣٥/ تحقيق شاكر) عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، منها أثر مرفوع إلى ابن عباس بإسناده ومنها أثران مرسلان من حديث قتادة من طريقين مختلفين، وأثر مرسل من حديث السدي، فالأثر المرفوع إلى ابن عباس منقطع لأنه من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس، فالرواية هنا إذن ضعيفة. أما مراسيل قتادة فهي ضعيفة، لأنه لم يسمع من صحابي غير أنس. وأثر السدي ضعيف لأنه متكلم فيه مع أنه لا يروي إلا عن صغار الصحابة كابن عباس وأنس، فهو من صغار التابعين. والخلاصة إن هذه الآثار كلها ضعيفة ولاتنجر.

<sup>(</sup>٣٨٣) ابن كثير: التفسير (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٣٨٤) مسلم (٢/٢١/ حُ ٩٠)، أحمد: المسند (١٤٦/، ١٩٥، ٢١٤، ٢١٦) من حديث عبدالله ابن عمرو. وانظر ابن كثير: التفسير (٣٠٨/٣).

أساس إبراهيم... وكان هذا الحديث سنداً لابن الزبير في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم.

الأسلوب التاسع: الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول على أوفدت قريش نفرا منهم إلى المدينة، على رأسهم: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على الرسول على فقالت لهم يهود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين والروح. ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة عن أسئلتهم (٢٨٦).

#### الأسلوب العاشر: الترغيب:

أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب، فأرسلت عتبة بن ربيعة، الذي قال للرسول على: «يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها: إن كنت إنها تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ»

فلها فرغ من قوله تلا رسول الله على صدر صورة «فصلت» إلى قوله

<sup>(</sup>٣٨٥) رواه البخباري ومسلم وغيرهما. انظر: البخاري، كتاب العلم، ومسلم ـ واللفظ هنا له ـ (٣٨/٢) ـ ٩٧٣/ ح ١٣٣٣).

<sup>(</sup>٣٨٦) رُوى هذه القصة أبن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (١/ ٣٧١ ـ ٣٧٢)، والترمذي صحيح الرسناد، الترمذي (٦٩/٣) ح ٢٣٦١) من حديث ابن عباس: وقال الألبان: وصحيح الإسناد،

العربي (١٠١١) عن الراوح فقط . وفيها السؤال عن الراوح فقط . مرماه أحمد في مرتاط انظار الفتح المال ١٨٥/ ١٩٥٠ . ١٩٥٠ نفر برنا مدير القراء .

ورواه أحمد في مسئدة انظر: الفتح الرباني (١٩٦/١٨) بنفس سند ومتن الترمذي. ورواه البيهقي في الدلائل (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠) من حديث ابن إسحاق بتهامه، بإسناد منقطع، لأن ابن اسحاق أبهم اسم س حدثه، وبقية رجاله ثقات. ورواه غير هؤلاء. وروى الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي وأبن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن مسعود حديثا يفيد أن اليهود سألوا الرسول عن الروح وهو بالمدينة، وفي ذلك نزلت الآية فويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من المعلم إلا قليلاكي الإسراء: ٥٨. وجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود بتعدد النزول:

تعالى ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴿ ٢٨٧٠ وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه ، وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة ، واقترح على قريش أن تدع محمدا وشأنه (٢٨٨٠ وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن حميد من حديث جابر ، زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت \* .

وفي رواية إن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله على فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أباجهل، فأتاه، فقال: «ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا.» قال: «لم؟» قال: «ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله..» ثم قال عن القرآن الذي سمعه من محمد على القرق الذي سمعه من محمد المعلى الله أن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته...» (٢٨٩).

### الأسلوب الحادي عشر: الترهيب:

کان أبوجهل، إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة، أنبه وأخزاه، وقال له: «تركت دين أبيك وهو خير منك! لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك»، وإن كان تاجرا قال له: «لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك»، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به(٢٩٠٠).

<sup>(</sup>۳۸۷) قصلت: ۱۳.

<sup>(</sup>٣٨٨) روى هذا الخبر ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (٣٦٢/١ - ٣٦)، وعبد بن حميد انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد بتحقيق السامرائي والصعيدي، ص ٣٣٧/ح ١٩٣٠، بإسناد متصل من حديث جابر - رواية ابن أبي شبية - وفيه الأجلع الكندي، ونقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات، ولذلك حسن الألباني إسناده - انظر: فقه السيرة للغزائي، ص ١١٣ - الحاشية. وقال الألباني عن إسناد ابن إسحاق إنه حسن مرسل. ورواه النجل أبي ثبية في مصنفه (١٩٥٤/ ٢٩٥٠) من غير طريق ابن إسحاق، وفيه الأجلع . . . واليهقي في المدلائل (٢٠٧٢ - ٢٠٠٣) بمشل رواية ابن أبي شبية، وأبونميم في الدلائل (٢٠٤٤). ﴿ في الأماكن المذكورة هنا .

<sup>(</sup>٣٨٩) رُواهُ الحاكم في المُستدرك موصُولا (٢/٣٥هُ م ٥٠٠) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في الدلائل (١٩٨/٣ ــ ١٩٩)من هذا الطريق، ومن طرق أخرى مرسلا، ثم قال بعد إيراد جميع الطرق: «وكل ذلك يؤكد بعضه بعضا».

<sup>(</sup>٣٩٠) ابن إسحاق، معلقًا ـ ابن هشام (١/٣٩٥).

الأسلوب الثاني عشر أ ـ الاعتداء الجسدى:

عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول رضي واصحابه عن دينهم، لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية.

لقد استفحل إيذاؤهم للرسول في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى مسلم (٢٩١) عن أبي هريرة (رضي الله عنه)، قال، قال أبوجهل: «هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله وهو يصلي ـ زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة . فقال رسول الله في: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا عضوا.»، قال: فأنزل الله (عز وجل) ﴿... كلا إن الإنسان ليطغى... أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى... أرأيت إن كذب وتولى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ... كلا لا تطعه واسجد واقترب (٢٩٢٣).

وروى البخاري (٢٩٣) بسنده إلى عروة بن الزبير، قال: «سألت عبدالله ابن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله على، قال: رأيت عقبة ابن أبي معيط، جاء إلى النبي على، وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبوبكر حتى دفعه عنه على، فقال: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟».

<sup>(</sup>٣٩١) (٢٩١٠ - ٢١٥٠ / ٢١٥٠)، وانظره مختصرا عند البخاري في الفتح (١٨/ ٣٨٠/ ح

<sup>(</sup>۳۹۲) العلق: ٦ ــ ۱۹۲. (۳۹۳) الفتح (۱۸ ۸۷۷) ــ

<sup>(</sup>٣٩٣) الفتح (١٤/ ١٧٩/ ح ٣٦٧٨) و (٩/١٥ - ١١/ ح ٣٨٥٦). والخبر عند ابن إسحاق بإسناد حسن، انظر ابن هشام (٣٥٨ / ٣٥٨)، وهو عنده في سيرته بنفس الإسناد، ص ٢٢٩ - ٣٠، من رواية يونس بن يكير.

وروى البخاري (٢٩١) ومسلم (٢٩٥) من حديث ابن مسعود، قال: «بينها رسول الله على يصلي عند البيت، وأبوجهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم (٢٩١) فأخذه. فلما سجد النبي في وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله في والنبي في ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي في صوته ثم دعا عليهم.. فوالذي بعث محمداً في بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر».

قال ابن حجر (۲۹۷): «وقد أخرج أبويعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس، قال: «لقد ضربوا رسول الله ﷺ مرة حتى غشي عليه، فقام أبوبكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر...».

وتسلط عليه عتيبة بن أبي لهب بالأذى، وشق قميصه، وتفل في وجهه الله أن البزاق لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي في وقال: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك». واستجيب دعاؤه، فذبحه السبع وهو بالزرقاء بالشام (٢٩٨٠) وحاولت أم جميل - زوجة أبي لهب - أن تعتدي عليه بحجر فحماه الله منها - كما روى البيهقي في الدلائل (١٩٦/٢) بإسناد حسن لغيره لأنه تقوى بآخر. وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه - كما حكاه القرآن الكريم [ المسد: ٤].

<sup>(</sup>۴۹٤) القتح (۲۱/۱۲/ح ۲۹۳۶).

<sup>(</sup>٣٩٥) (٣٩٨) - ١٤١٨/ح ١٧٩٤) ورواه غيرهما، مثىل: أحمد: المسند (٢٧٢/ح ٣٧٢) وصحح شاكر إسناده؛ وابن إسحاق، السيرة، ص ٢١١، وعند ابن هشام (٣/٥٦ - ٦٦) بدون اسناد، ومعنى قريب من رواية الشيخين وأحمد.

إسناد، وبمعني قريب من رواية الشيخين وأحمد. (٣٩٦) هو عقبة بن أي معيط كيا صرح به في الرواية الثانية عند مسلم (٣/١٤١٩/ح ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٣٩٧) الفتح (١١/١٥ح ٣٨٥٦). (٣٩٨) انظر البيهقي: الدلائل (٣٣٨/٣) وقال عن إسناده: «كذا قال عباس بن الفضل، وليس بالقوي».

وروى أحمد (٢٩٩) أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله . . وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا، فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب، من أصابته منهم قتل يوم بدر كافرا.

وروى الإمام أحمد (١٠٠٠) من حديث أنس، ان جبريل (عليه السلام) جاء ذات يوم إلى النبي وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له مَالَك؟ قال: «فعل بي هؤلاء وفعلوا، فقال له جبريل أحب أن أريك آية؟ قال: نعم، فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع بتلك الشجرة، فدعاها، فجاءت حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله على حسبي».

يرى ابن كثير<sup>(۱۰۱)</sup> ان غالب ما وقع للرسول رضي من اعتداء جسدي وما يشبه ذلك، كان بعد وفاة عمه أبي طالب.

ونال أبا بكر (رضي الله عنه) نصيبُه من الأذى، حتى فكر في المجرة إلى الحبشة فرارا بدينه(١٠١).

وذات يوم قام أبوبكر خطيباً في المسجد الحرام، فضربه المشركون ضربا شديدا، ونمن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين محصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملوه في ثوب إلى منزله، ولا يشكون في موته،

<sup>(</sup>٣٩٩) المسند (٤/ ٢٦٩/ ح ٢٧٢٢)، قال شاكر: «إسناده صحيح»، وهو في مجمع الزوائد (٨/ ٢٧٨)، وقال: «رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح»، وأقول: «بل كلاهما». والمسند (٥/ ١٦٣) بإسناد آخر إلى ابن عباس وقد صححه شاكر. وسندا هذه القصة في مرتبة الحسن، وقد يصلان إلى درجة الصحيح بالتعدد وكون رجالها رجال الصحيح، كها قال باوزير في كتابه: مرويات غزوة بدر، ص ٢٢٣.

الساعاتي: الفتح الربائي (٢٠/ ٢٠٠)، وقال الساعاتي: «لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله من رجال الصحيحين.

<sup>(</sup>٤٠١) البَّداية والنهاية (٣/١٤٨).

<sup>(</sup>٤٠٢) انظر الحديث بتهامه من رواية البخاري/ الفتح (٤٣/١٠) - ٤٤/ح (٢٢٩٧)، ورواه بإسناد حسن - ابن هشام (١٤/٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٨٤ ـ ٣٨٩) والبيهقي في المدلائل (٢/ ٤٧١ ـ ٣٨٩). وسيأتي الكلام عن هذه الهجرة في نهاية الكلام عن هجرة الرسول ﷺ إلى المااة

وأقسموا لئن مات أبوبكر ليقتلن عتبة بن ربيعة(٤٠٣).

وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله و بمكة عبدالله بن مسعود، على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه. فعندما فعل ذلك، ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة: « هذا الذي خشينا عليك، قال: ما كان أعداء الله أهون منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون (١٠٠٠).

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل، ثم يدخنه من تحته (٢٠٠٥). وروي انه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاً، وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام. فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام. فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه (٢٠٠١).

ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته. وكان من أنعم الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية، وحتى حمله أصحابه على قسيهم؛ لشدة ما به من الجهد(٢٠٠٠).

واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلم، وحاولوا قتله لولا أن أنقذه الله بالعاص بن وائل(١٠٨).

وممن أوذي عثمان بن مظعون. فقد روي انه عندما رجع من الهجرة الأولى الم الحبشة، دخل في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن، رد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة، وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره، قال لبيد: «ألا كل شيء ماخلا الله باطل» قال عثمان بن مظعون: «صدقت، وعندما قال: وكل نعيم لا محالة

<sup>(</sup>٤٠٣) انظر القصة في البداية (٣٣/٣ - ٣٤).

<sup>(</sup>٤٠٤) رواه ابن إسحاق بسند حسن مرسل موقوف على عروة ابن هشام (٣٨٨/١ - ٣٨٩) ورواه في السير والمغازي، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤٠٥) المنصورفوري: رحمة للعالمين (٢/١٥) ولم نقف على مصدر المنصورفوري.

<sup>(</sup>٤٠٦) ابن سعد (٣٠٥) من رواية الواقدي. دردي الراحات الريق ص ١٩٥٠ بسند معضل فعد ض

<sup>(</sup>٤٠٧) ابن إسحاق، السيرة، ص١٩٣، بسند معضل فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤٠٨) يأتي ذكره في إسلام عمر (رضي الله عنه) بإسناد حسن من رواية ابن إسحاق.

رائل، قال له عثمان (كذبت. نعيم الجنة لا يزول»، قال لبيد: «يامعشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟» فقال رجل من القوم: «إن هذا أيضا في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل، فلطم عينه فَخَضَّرَهَا، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: «أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابت لعنية، لقد كنت في ذمة منيعة»، قال عثمان: «بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أحتها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أباعبد شمس»، فقال له الوليد: «هلم يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك» فقال: «لالادما»)».

وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصير، ويدخن عليه النار، ويقول: «ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير. لا أكفر أبدالالله».

ولم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة، بل امتد إلى بعض الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن سعد (١١١) ان أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجها، وهاجر زوجها مع أبي هريرة وجماعة من قومها، جاءها أهل زوجها أبي العكر فسألوها إن كانت على دينه، فأقرت بإسلامها، فأقسموا على تعذيبها. فعندما ارتحلوا من مكان إلى آخر، حملوها على شر ركابهم وأغلظه، ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء، وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، وكرروا ذلك لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث، طلبوا منها ترك دينها، فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي ما يقولون دينها، فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي ما يقولون

<sup>(</sup>٤٠٩) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ابن هشام (١٠/١ - ١٢) والبيهقي في الدلائل (٢٩٢/٣ ـ ٢٩٢) من طريق موسى بن عقبة، ولم يسم ابن عقبة من حدثه، والطبراني في الكبير (١٩/٣ ـ ٢٤) مرسلا عن عروة، وفيم ابن لهيمة، وفلم عنه الهيشمي في المجمع (٢١/٦ ـ ٣٤)، وكل هذه المالة عن المالة

<sup>(</sup>٤١١) الطبقات (٧/ ١٥٥ - ١٥٧) من رواية الواقدي، وهو متروك فالإسناد ضعيف جداً.

وعندما سمع أبوذر الغفاري بخبر النبي على جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول على فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه(١٢٤، وكاد أن يموت، فخلصه العباس (رضى الله عنه) منهم(٢١٤).

### ب ـ تعذيب الموالسي:

لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة. فكان العذاب أقسى وأفظع.

وقد عذر الله المعذبين فيها يقولون حينها يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله على من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟» قال: «نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، افتداء منهم عا يبلغون من جهده (١٤٠١)». قال ابن كثير (١٥٠١): «وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم »».

قال ابن مسعود: « أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله على فأبوبكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله على فمنعه الله بعمه، وأبوبكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون

<sup>(</sup>٤١٢) و (٤١٣) طرف من حديث في قصة إسلام أبي ذر، متفق عليه: البخاري/ الفتح (٣٣/١٤/ ٣٣/ ع ٣٥٢٢)، مسلم (٤/١٩٢٠/ ع ٢٤٧٢)، و(٤/٣٢٢ ـ ٤٧٤ – ٢٤٧٤).

رواه ابن اسحاق ابن هشام (٣٩٦/١) وقد صرح بالسباع وفي سنده حكيم بن جبر، وهو ضعيف كا  $^{+1}$  ابن حجر في التقريب، ص ١٧٦. ونقله ابن كثير في البداية (٣/ ٢٥) عن ابن إسحاق بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤١٥) البداية والنهاية (٣/ ٢٥).

والآية ١٠٦ من سورة النحل.

فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فها منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأحدوه، فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد (٢١٦).

### ج \_ آل ياسر:

كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيها لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام. فقد كان بنومخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة(١٤٠٠).

ومر بهم الرسول على ذات مرة وهم يعذبون، فقال لهم: «أبشروا آل عار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة»(١٨٠٠)

وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة، وفي الإسلام عامة: أم عار - سمية بنت خباط - فقد طعنها أبوجهل بحربة في قبلها فهاتت من جراء هذا الاعتداء الأثم (٤١٩).

<sup>(</sup>١٦٥) رواه أحمد في المستد (٥/ ٣١٩/ ح ٣٨٣٠/ شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح»، وخرجه من مصادر أخرى فانظرها إن شنت. وذكره الذهبي في السيرة، ص ٢١٧ - ٢١٨، وقال عنه: «حديث صحيح»، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٨٤) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وواقفه الذهبي، وأبونعيم في الحلية (١/ ١٤٩)، وابن ماجة: صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٠/ الألباني) وقال الألباني: «حسن»، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٨١ - ٨٢) وابن كثير في البداية (٣/ ٢٤) وقال: ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا.

<sup>(</sup>٤١٧) ابن هشام (١/ ٣٩٥) من رواية ابن إسحاق بدون إستاد، وعن قصة إغراقه في الماء، انظر سيرة ابن إسحاق، ص١٩٢ من حديث ابن سيرين

<sup>(</sup>٤١٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٨٨) من حديث جابر، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وقد وهم محققا سيرة ابن هشام عندما قالا إن اللهبي سكت عنه أبن هشام (١/ ٣٩٥). وذكره الهيشمي في المجمع (٢٩٣/٩) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وقال الألباني «حسن صحيح» كما في حاشية فقه السيرة للغزالي، ص١٠٧ - ١٠٨، ورواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (١/ ٣٩٥) ولفظه: «صبرا آل ياسر موعدكم الجنة للله وذكره الذهبي السيرة، ص ٢١٨، عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر، وأبوالزبير مدلس وقد عنعن ولكن ما ذكرناه من شواهد تقوي حديث أبي الزبير وترفعه إلى درجة الحسن لغيره. انظر الفتح الرباني (٢٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤١٩) من رواية أحمد: آلمسند (٢٠٤/١)، من مرسل مجاهد، ورواه من الطريق نفسه: البيهةي: دلائل النبوة (٢٨٢/٢)، والذهبي: السيرة النبوية، ص ٢١٨، ورواه ابن إسحاق بلاغا ـ ابن هشام (١/ ٣٩٥) وفيه قوله «فأما أمه ـ أم عهار ـ نقتلوها، وهي تأبي إلا الإسلام» والخبر في الإصابة (٣٩٥/٣٥) ـ ترجمة ياسر العبسي و(٣٤٤/٣٥) ـ ترجمة سمية، والبلاذري: أنساب الأشراف (١٩٠/٣٥).

ومات ياسر في العذاب، ورمي ابنه عبدالله فسقط(٢٠٠٠). وتفننوا في إيذاء عيار، حتى أجبروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر جمهور المفسرين(٢٠١٠) أن من أسباب نزول الآية الكريمة أمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان. . (٢٢٠٤) هو موقف عيار بن ياسر(٢٠٠١) هذا.

### د ـ بـلال:

كان بلال مولى لبعض بني جمح. وهو بلال بن رباح، وأمه حمامة. ذكر أنه كان حبشيا، وهو المشهور، وقيل كان نوبيا(٢٢٤).

كان طاهر القلب صادق الإسلام. وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: «لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى»، فيقول وهو في ذلك البلاء: «أحد

<sup>(</sup>٤٢٠) قاله ابن حجر في الإصابة (٣/ ٦٤٨) وعزاه إلى ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن ابن عباس، وابن الكلبي متروك في الحديث.

<sup>(</sup>٤٢١) ذكر أبن الجوزي في الزاد (٤/ ٩٥) أربعة أقوال فيمن نزلت فيه هذه الآية، أحدها إنها نزلت في عبار بن ياسر. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال قتادة. وقال ابن كثير في التفسير (٤/ ٥٥): «وهكذا قال الشعبي، وأبومالك، وقتادة»، ثم قال: «وقد روى العوني عن ابن عباس أنها نزلت في عباره.

أما رواية ابن جرير من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عيار بن ياسر، وقوله: «أخذ المشركون عيار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي على فقال النبي على: عيار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي الله ضعف هذه الرواية الألباني لعلة الإرسال، وصحح سبب نزول الآية في عيار لمجيء ذلك من طرق ساقها ابن جرير. انظر حاشية فقه السيرة للغزائي، ص ١٠٨، وفي تخريجه للحديث فوائد فانظرها، فقد تركناها مع غيرها في مواطن كثيرة للألباني وغيره وذلك خشية الإطالة.

<sup>(</sup>٤٢٢) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤٢٣) قال ابن حجر في الفتح (٢٨١/٩): دكان عهار عربيا عنسيا، ما وقع عليه سبي، وإنها سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني نخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم، فولدت له عهارا، فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عهارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم».

وقالُ ابن إسحاقٌ في السيرة، ص ١٩٢: «إن يأسرا كان عبداً لبني بكر من بني الأشجع، فاشتروه منهم فزوجوه سمية أم عهار، فولدت عهارا. وكانت سمية أمة لهم، فأعتقوا سمية وعهارا». وانظر ترجمته في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤٣٤) ابن حبَّر: الْقتع (١٤/٩٤/ك. فضائل أصحاب النبي ﷺ باب مناقب بلال. وعن كونه من سبي الجاهلية، انظر رواية البخاري (١٩/٩٥ ـ ٨١ ك. البيوع/ ب. شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه/ ترجمة الباب/ معلقا).

أحد»(٢٥)».

وروى البلاذري (۱۲۰ عن عمرو بن العاص، قال: «مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو ان بضعة لحم وضعت عليه لنضجت، وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى. وأمية مغتاظ عليه فيزيده عذابا فيقبل عليه فيدغت

في حلقه فيغشى عليه ثم يفيق». وروي البلاذري(١٠٠٠) عن مجاهد، قال: «جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا

صبيانهم أن يشتدوا له بين أخشبي مكة \_ يعني جبليها \_ ففعلوا ذلك وهو يقول أحد أحد».

وقال البلاذري (٢٨٠): «وروي أن بلالا قال: أعطشوني يوما وليلة، ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار».

وعندما رآه أبوبكر (رضي الله عنه) في هذه الحالة ساوم سادته على شرائه، فاشتراه وأعتقه. فقد روى ابن أبي شيبة (٢٩٠) بإسناد صحيح، والبلاذري (٣٠٠) بإسناد جيد، أن أبابكر اشترى بلالا بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة. وفي الصحيح أن بلالا قال لأبي بكر: «إن كنت إنها اشتريتني

<sup>(</sup>٤٢٥) ابن إسحاق، بدون إستاد ـ ابن هشام (٣٩٢/١)، ولهذا الحديث شاهد وهو حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره، في آخر الفقرة (ب: تعذيب الموالي)، وهو حديث صحيح أما ما مدم من أن أمن قد من أن أمن المالي ا

أما ما روي من أن ورقة بن نوفل كان يمر ببلال وهو يضرب، وقوله: «لئن قتلوه على هذا لأتخذنه حنانا»، فقد رواه ابن إسحاق موقوفا على عروة، فهو مرسل ـ ابن هشام (٣٩٢/١ ـ ٣٩٣)، وخالف لما في الصحيحة

٣٩٣)، ومخالف لما في الصحيحين. أنساب الأشداف (١/١٥ م.١)

<sup>(</sup>٤٣٦) أنساب الأشراف (١/ ١٨٥). (٤٢٧) المصدر والمكان نفساطها. (٤٢٨) المصدر تفسه (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤٢٩) قاله ابن حجر أفي الفتح (٤١//٤). ورواه ابن عبدالبر في الإستيعاب (٣٤/٣) بإسناد قوي كيا قال الذهبي في سلبر أعلام النبلاء (٣٥٣/١) ـ وانظر تخريجه في القصيمية، ص ٣٦٧. وقد ذكر ابن حجر أقوالا أخرى في قصة عتقه كيا في الفتح (٢٨١/٩). وذكر ابن الجوزي في الزاد (٢٤٦/٩) في سبب نزول الآية ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشْتَى﴾ من قول ابن سعود إنه اشتراه بردة وعشرة

أواق، وقال: رواه الواحدي في أسباب النزول، ص ه٣٠٥، وأورده السيوطي في الدر (٣٥٨/٦) من رواية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن أبي صعود. وذكره البغوي والخازن يغير إسناد. وكذلك روى أبن عبدالبر أحاديث في قصة شرائه فانظرها في الاستيعاب (٣٢/٢ ـ ٣٤)، وهي مرسلة تتقوى ببعضها، وتخريجها في القصيمية، ص ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩، وهناك أحاديث أخرى خرجها صاحب القصيمية من كتب أخرى، فانظره، ص ص ٣٧٠ ـ ٣٧٣

<sup>(</sup>٤٣٠) أنساب الأشراف (١/ ١٨٠).

لنفسك فأمسكني وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله(١٣١)».

# هـ ـ خباب بن الأرت:

هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة... بن تميم التميمي، ويقال الخزاعي... (٢٢١) سبي في الجاهلية، فبيع بمكة. وكان مولى لأم أنهار الخزاعية، وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زهرة. كان يعمل قينا \_حدادا\_ في صناعة الأسنة، وبخاصة السيوف (٢٣١). وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام.

وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس، ضمن سائر المستضعفين(٢٠١٠). وبما روي في ذلك انهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا، ويلوون عنقه بعنف، واضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم(٢٠١٠). وأوقدوا له ناراً ووضعوه عليها، فها أطفأها إلا ودك ظهره، كها ذكر خباب نفسه، وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وذكر أيضا انهم كانوا يضجعونه على الرضف، ومع ذلك لم ينالوا

<sup>(</sup>٤٣١) البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٤٩/ ح ٥٥٣٧). وروى ابن إسحاق بإسناد حسن مرسل أنه استبدله من سيده بغلام أسود - ابن هشام (٣٩٣/١).

<sup>(</sup>٤٣٢) قالَه ابن هُشَامٌ بدونُ إسنَادُ، (١/٣١٩). وأنظر ترجمته في الإصابة (٤١٦/١).

<sup>(</sup>٤٣٣) جاء ذلك في قصته مع العاصي بن وائل عند البخاري ومسلم وغيرهما، كما سيأتي ذكره.

<sup>(2</sup>٣٤) انظر أحمد: فضائل الصحابة (1/٢/١) من حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. فقد جاء في الحديث أن خيايا كان ضمن سائر من أخذهم المشركون وألبسوهم الدروع والحديد وصهروهم في المشمس. وذكر ابن سعد (٣/ ١٦٥)، أنه كان ضمن المستضعفين المعذيين. وإسناده مرسل ورجاله ثقات ماعدا الواقدي. وذكر ذلك أبونعيم في الحلية (١٤٣/١) بإسناد صحيح كها خرجه صاحب القصيمية، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤٣٥) ابن الجوزي: تلقيح فهوم الأثر، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤٣٦) رواه أبونعيم في الحلية (١/٤٤) بإسناد مرسل عن الشعبي، وإذا ثبت ساع الشعبي من خباب فيكون الحديث متصلا صحيحا، ولكن الحديث حسن بالشواهد التي ذكرناها في أمر تعذيه. وذكر ابن سعد في الطبقات (١٦٥/٣) من حديث أبي ليلي الكندي، رؤية خباب عمرا آثارا في ظهره بما عذبه به المشركون، وإسناده حسن، ورواه ابن ماجه: السنن/ المقدمة (١٥٣) وإسناده صحيح كما قال البوصيري في «الزوائد»: (١٢)، وصححه الألباني: صحيح سنن ابن ماجه (١/٣١/ ح ١٥٣) و أشار إلى ذكره في مؤلفه الذي لم ير النور بعد: «صحيح السيرة النبوية». وانظر بقية أخباره في البلاذري: أنساب الأشراف (١/٥٥١) و (١/٥٧١). وروى البلاذري في هذا المصدر (١/٧٦) انه صحيح الأرت للكنة في لسانه إذا تكلم بالعربية.

منه ما أرادوا<sup>(٤٣٧)</sup>.

وله قصة مشهورة مع العاصي بن وائل، رواها البخاري (٢٦٠) ومسلم (٢٠٠) وغيرهما، من حديث حباب نفسه، قال: «كنت قينا بمكة فعملت للعاصي ابن وائل السهمي سيفا، فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد على منتك الله ثم يحييك، عمد الله تم يعينك، قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأقضيك، فأنزل الله: ﴿أَفْرَأُيتَ اللّٰهِ عَمْ بِعَنْنِي وَلِي مَالًا وَوَلَدُا ، أُطّلَعُ الغيب أم اتخذ عند الرحن عهدا الله الله المناهد عند الرحن عهدا الله الله الله المناهد عند الرحن عهدا الله الله الله المناهد المناهد

وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين المستضعفين، شكوا إلى الرسول على حالهم. فقد روى البخاري (۱٬۱۰) عن خباب قوله: «شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون».

### عامة الموالى المستضعفين:

منهم حمامة، والدة بلال، وعامر بن فهيرة، وأم عبيس، وزنيرة، والنهدية، وابنتها، وجارية بني عدي، التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل أن

<sup>(</sup>٤٣٧) رواه أبونعيم في الحليَّة (١/ ١٤٤) بإسناد صحيح. (٤٣٨) الفتح (١/ ٣١/ ٣١/ ٤٧٣) وانظر أحاديث الباب ـ واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>۲۲۹) (۲/۱۵۳/۶ روسر). وللبخاري عدة روايات بهذا المعنى. وذكر القصة ابن إسحاق بلون استاد، وأحمد ۱۵/۱۵/۱۰ مالة مذي ۱۵/۱۵/۱۰ وي انظ مرحم الترمة ۱۳۰/۱۳۰۱ -

أسناد، وأحمد (٥/ ١١)، والترمذي (٨/ ٣٠٨ ـ ٩) ـ انظر: صحيح الترمذي (٣/ ٧٦ / ح ٥٣٣٨) وقال الألبان: «متفق عليه»، وهو يشير إلى ماذكرناه

<sup>(</sup>٤٤٠) مريم: ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٤٤١) الفتح (١١٣/١٤ - ١١٤/ح ٣٦١٢).

يسلم (٤٤٢). وقد أعتقهم أبوبكر جميعا (٤٤٣).

وعندما رأى أبوقحافة ابنه أبابكر يعتق هؤلاء المستضعفين، قال له: «يابني، إني لمراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبوبكر: «يا أبت، إني إنها أريد ما أريد لله عز وجل». فأنزلت فيه الآية ﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى للى قوله عز وجل ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى (111) ﴾(111)

وقد أصيب بصر زنيرة حين أعتقها أبوبكر، فقالت قريش: «ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: «كذبوا وبيت الله، ما تضران اللات والعزى وما تنفعان». فرد الله بصرها(٢٤٠٠).

وكان أفلح \_ أبو فكيهة \_ مولى لبني عبدالدار \_ كانوا يشدونه بالحبل من رجله ثم يجرونه على الأرض، ليفتنوه عن دينه(١٤٤٧).

#### ب \_ العير والعظات:

1 - ربع يتساءل المرء: فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول على وأصحابه وهم على الحق؟ ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم رسوله؟ والجواب: أن أول صفة للإنسان في الدنيا، أنه مكلف، وأمر

(٤٤٣) انظر: أبن هشام (١/ ٣٩٤) من رواية ابن إسحاق بلنون إسناد، وسيرة ابن إسحاق، ص ١٩١، بدون إسناد أيضا، والبلاذري: أنساب الأشراف (١٥٨/١، ١٩٠، ١٩٤، ١٩٢).

(٤٤٤) الآيات ٥ ـ ٢١ من سورة الليل.

(٤٤٦) رُوَى ذَلَكَ ابن إسحاقُ بإسناد حَسَن مرسلَ لأنه موقوف على عروة وراوه غيره عنه ولم يصلوه - انظر ابن هشام (٢٩٨) ٣٩ - ٣٩٣) وسيرة ابن إسحاق، ص ١٩١ واللهمي: السيرة، ص ٢١٨.

(٤٤٧) ابن حَجْرُ: الإصابة (١٥٦/٤/ تَرْجَةُ أَبِي فَكَيْهَةً/ رَقْم ٩٠٧) بَدُونَ آسناد.

<sup>(</sup>٤٤٢) انظر ابن كثير: الفصول في إختصار سيرة الرسول، ص ٨٧، ابن هشام (٣٩٣/١ - ٩٤) من رواية ابن اسحاق بدون إسناد. وسبق الكلام عن أن أبا بكر قد أعتق بلالا.

<sup>(</sup>٤٤٥) المستدرك (٧/ ٥٧٥) من حديث رياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن اسحاق. وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وسكت عليه الذهبي، ورواه ابن إسحاق 
كما عند ابن هشام (١/ ٣٩٤) وفي السير والمغازي، صرص ١٩١ - ١٩٢) بإسناد منقطع، وهو 
الإسناد الذي وصله الحاكم. ورواه الواحدي في أسباب النزول، ص ٣٣٦ من حديث إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق به، وروواه السيوطي في الدر (٣٠٨/٦) من رواية ابن جرير 
وزاد نسبته لابن عساكر، وانظر زاد المسير (٩/ ١٤٨) حاشية المحققين.

الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم لوازم العبودية لله تعالى. وعبودية الإنسان لله (عز وجل) ضرورة من ضرورات ألوهيته (عز وجل)، ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (١٤٠٤).

فقد استلزمت العبودية \_ إذاً \_ التكليف، واستلزم التكليف تحميل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء، والصمود في وجه الفتن والابتلاءات.

والفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب، وفي ذلك يقول المولى (عز وجل): ﴿الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (٢٠٩٤)، ويقول: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (٢٠٠٠).

وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ماعانى شيئا من المشقة والمحنة. بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين، أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضر والنكبات سعيا إلى تحقيق أمر ربهم (عز وجل)، ويتجلى برهان ذلك في قوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب(١٠٥١) هنادين).

٢ - المقرر عند علماء المسلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أولى من الرخصة، وأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأجمل ويعتبر الفقهاء الإكراه بمدى قدرة المكره على إيقاع ما هدد به(٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٤٨) الذاريات: ٦٥

<sup>(</sup>٤٤٩) العنكبوت: ١ ـ ٣. (٤٥٠) آل عمران: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲۵۰) ال عمران: ۱۹۲. (۲۵۱) اليقرة: ۲۱۶.

<sup>(</sup>٤٥٢) انظر البوطي: فقه السيرة، ص ص ٨٥ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٤٥٣) انظر الموصلي: الإختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي، طبعة دار المعرفة، بيروت، (٢/١٠٤)، نقلا عن الشيخ زهير سالم: عثرات وسقطات، ص ٤٣٨.

وان أخذ عامة المسلمين بالرخصة ليس دليلا على فساد في العقيدة، بدليل قول الرسول على لعار بن ياسر: «إن عادوا فعد»، أي إذا عادوا وطلبوا منك ذكر آلهتم بخير، فاذكرها، مادام قلبك مطمئناً بالإيهان(أعنا).

يقول ابن كثير(٥٠٠) في تعليقه على موقف عاربن ياسر من التعذيب: «ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر، إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال (رضي الله عنه) يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل، . . . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري، لما قال له مسيلمة الكذاب: «أتشهد أن محمداً رسول؟» فيقول: «نعم» فيقول. «أتشهد أن رسول الله؟» فيقول: «لا أسمع». فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك . . . والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه، ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر، في ترجمة عبدالله بن حذافة السهمى . . . ».

وفي تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الجوزي (٢٠١٠): «الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان إحداهما: أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب. وإذا ثبت جواز «التقية»، فالأفضل ألا يفعل...».

إن في مواقف المؤمنين ـ بمختلف قبائلهم ـ وثباتهم على دينهم ورضاهم بجوار ربهم، مثلاً عالياً في التوكل على الله تعالى، ولن ينسى التاريخ تلك المواقف الإيهانية البطولية لمؤلاء المسلمين الأوائل، الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان.

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام

<sup>(</sup>١٥٤) انظر: الشيخ زهير سالم، ص ص ٣٩ - ٤٠.

<sup>(</sup>٥٥٤) تفسيره (٤/٥٢٥ - ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥٦٦) زاد المسير (٤٩٦/٤).

كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته، وربيا تتجدد الأساليب والوسائل، ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة. وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند كل أسلوب، وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط المجتمعات والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله.

كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من المساومات مع الرسول على بعد أن صوروا في أنفسهم كل ما يمكن أن يظنوه سببا أو هدفا وراء دعوته، ورفض الرسول على قبول كل العروض التي قدموها له مقابل أن يتخلى عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شيء واحد، وهو الإسلام، وليقطع الطريق أمام المتشككين في أهداف دعوته على أه فهموا فهما معايرا لما كشفت عنه تلك اللقاءات بين الرسول على أنه لم يكن يطلب من الكفار، وكانت سيرته على فيها بعد تأكيدا ودليلا على أنه لم يكن يطلب شيئا غير الإسلام (١٥٠٠).

الأسلوب الثالث عشر: ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم: عندما هاجر بعض المسلمين إلى النجاشي، أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة، وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم، أرسلوا في طلبهم، واستخدموا في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وسيأتي بيان ذلك في هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وهجرة المدينة.

الأسلوب الرابع عشر: المقاطعة العامة: سيأتي ذكرها في مكانها من هذا الكتاب (مبحث ٢٨).

الأسلوب الخامس عشر: محاولة قتل الرسول، ثم شن الحرب عليه: سيأتي ذكر ذلك من خلال أبحاث وفصول الكتاب.

<sup>(</sup>٤٥٧) انظر البوطي: فقه السِّيرة، ص ٩٠.

## المبحث الرابع والعشرون: مكان التقاء الرسول ﷺ بالمسلمين:

كان الرسول على يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام؛ ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين. وفي السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار الرسول على منزل أحد المسلمين، وهو الأرقم بن أبي الأرقم (٢٠٥٠)، ليلتقي بأكبر عدد منهم، وحافظوا على كتهان سرية هذا المكان (٢٠٥١)، لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم، ولذا فمن الحكمة اتباع السرية لما فيها من صالح للمسلمين وللإسلام. أما لماذا اختار الرسول على دار الأرقم بالذات؟ أجاب عن هذا السؤال - استنتاجا - المباركفوري (٢٠١٠)، فقال: «لأن الأرقم مد بني هاشم إذ يستبعد أن يختفي الرسول على قلب العدو، ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم. في حدود الست عشرة سنة (١٠٠٠)، إذ إنه في هذه الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة».

ويلحظ ان دار الأرقم كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية، مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في هذه الدار.

وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون، كان كل الذي توصلوا إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفا(٢١١).

<sup>(</sup>٤٥٨) ودار الأرقم هذا هي الدار المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفاء كها قال الشامي: السبل (٢/ ٤٣٠) وقال اللواء إبراهيم رفعت باشا في: مرأة الحرمين، ط ١، (١٩٩٢/١)... هذه المدار في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا وبابها يفتح إلى الشرق ويدخل منه إلى فسحة سياوية طولها نحو ثهانية أمنار في عرض أربعة ... ه

<sup>(</sup>٤٥٩) انظر قصة خطبة أي بكر في الحرم وضرب المشركين له حيث جاء فيها أن أم جميل بنت الخطاب (٢٥٩) انظر قصة خطبة أي بكر عبراً أنكرت معرفتها بأي بكر وبمحمد ﷺ ومكان وجود أبي بكر - البداية (٣/٣٣)

<sup>(</sup>٤٦٠) الرحيق المختوم، ص ٤٩. • قلت: مايين الـ ١٧ والـ ١٩ كيا عند ابن سعد (٣/ ٢٤٤). (٤٦١) انظر: ابن إسحاق ـ بدون إسناد، ابن هشام (١/ ٤٢٤) والأصبهاني: المعرفة (٣/ ٣٧٨).

المبحث الخامس والعشرون: أ \_ الهجرة الأولى إلى الحبشة:

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة، ثم لم تزل في ازدياد يوماً يوماً وشهرا شهرا، حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم المقام في مكة، وأعورتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم، وفي هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرحها المشركون على النبي على، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص، فيها إشارات بليغة من الله نعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلا على الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيني لكم من أمركم مرفقا (١٢٤٠).

وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائها، بل ربها يكون الأمر على خلاف الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون \_ إن لم يؤمنوا \_ أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين.

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء وأن الفلاح إنها هو في سبيل الإيهان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده ـ بين آونة وأحرى ـ من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان، وأن الأحق بإرث الأرض إنها هو عباد الله الصالحون(١٦٥).

ثم نزلت سورة «الزمر» تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، ﴿للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (١٤٠٤).

(٤٦٢) الكيف: ١٦.

<sup>(</sup>٤٦٣) انظر القصة في الآيات ٨٣ ـ ٩٧ من سورة الكهف، خاصة الآية ٩٤ ﴿قالوا ياذا القرنين إنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبيهم سدائ.

<sup>(</sup>٤٦٤) الزمر: ١٠

في هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة، فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان(٢٠٠).

روى ابن إسحاق (٢٦٦) من حديث أم سلمة، قالت: «لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله وقنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله ولا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله وعمه لايصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله وعمه لايصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله ولا إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ونحرجا مما أنتم فيه، فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا، ولم نخش منه ظلما...».

روى ابن سعد (۱۷۷ أنهم خرجوا متسللين سرا، وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة، منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار. وكان غرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبوا، فلم يدركوا منهم أحدا.

وذكر ابن سعد في رواية ثانية(٤٦٩) أسهاء اثني عشر رجلا وأربع نسوة،

<sup>(</sup>٤٦٥) وعن إشارات سورة الكهف والزمر، انظر: الرحيق، ص ص ١٠٥ - ١٠٦ وهي اشارات جميلة. وعن الابتلاء في المدين وكونه السبب الرئيس وراء هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، انظر: البخاري/ المقتح (٤٣/١٠ - ٤٤/ح ٢٣٩٧) وانظر رسالة العودة، ص ٢٩٩ وما بعدها، ففيها استيعاب جيد للموضوع، وابن كثير: البداية (٣/٣٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤٦٦) السير والمفازي، ص ١٢٣، من رواية يونس بن بكير، ابن هشام (٤١٣/١)، من رواية البكائي، وإسناده حسن، وهو خبر طويل في قصة هجرة الحبشة الأولى، وستأتي الإشارة إلى أجزاء منه في هذا الباب. وذكره غير واحد من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤٦٧) الطبقات (١/٤/) وفي سنده ثلاث علل: الواقدي وجهالة عبيدالله بن عباس الهذلي والإرسال. (٤٦٧) وهذا موافق لقول ابن إسحاق من إن وقوع الهجرة الأولى قبل المقاطعة وذلك خلافا لموسى بن عقبة. انظر: ابن هشام (١/٤٣٠)، وابن كثير في البداية (٣/٧٤) حيث قال: «وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل ابوطالب ومن حالفه مع رسول الله ﷺ إلى الشعب.

<sup>(</sup>٤٦٩) الطبقَّاتُ (٢/٤/١) من طريق الواقدي، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم في الزاد (٢٣/٣).

ووافقه في ذلك ابن سيد الناس (۱۷۰)، وزاد عليه امرأة خامسة، وهي أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، زوجة أبي سبرة. وروى ابن إسحاق (۱۷۱) أنهم كانوا عشرة من الرجال وأربع نسوة. إذ إنه لم يذكر فيهم ابن مسعود، وذكر حاطبا بالشك «ويقال . . ». ووافق الذهبي (۱۷۲) ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء ولكنه ذكر أبا سبرة ولم يذكر أبا حاطب أو حاطبا، ولم يذكر ابن مسعود. وذكر عروة (۱۲۷۰) أنهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة، وذكر فيهم ابن مسعود ولم يذكر حاطبا.

وقد قال الرسول ﷺ في عثمان ورقية (رضي الله عنهما): «إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام»(٤٧٤).

وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة، وذكر ابن هشام (٢٠٠٠) أنه كان عليهم عثمان بن مظعون.

لم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأحبار بأن أهل مكة قد أسلموا، فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من نفس السنة(٢٧١).

وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد إشاعة، وعرفوا أن نار العداوة مازالت مشتعلة. فرجع منهم من رجع إلى الحبشة، ومن دخل منهم مكة دخلها مستخفيا أو في جوار رجل من قريش(٧٧٤).

<sup>(</sup>٤٧٠) عيون الأثر (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤٧١) ابن هشام (١/ ٣٩٨ - ٩٩ )، والسير والمفازي، ص ص ٣٧٣ ـ ٢٧٤، بدون إسناد. فهو ضعف

<sup>(</sup>٤٧٢) سيرته، ص ص ١٨٤ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤٧٣) مغازية، ص ٢٠٥]. وإسناده ضعيف. (٤٧٤) البيهقي: الدلائل (٢/٧/٢) من حديث أنس بإسناد ضعيف، لضعف بشر بن موسى الخفاف.

<sup>(</sup>۱۷۶) البيهفي: الدلائل (۱۲٫۷/۲) من حديث اس بإسناد صعيف، لضعف بشر بن موسى الخفاف. (۲۷) السيرة (۲/ ۳۹۹)

<sup>(</sup>٤٧٦) الطبقات (٢٠٦/١) من طريق الواقدي، ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (٢/٥). فالأسانيد ضعيفة

<sup>(</sup>٤٧٧) ابن إسحاق بدون إسناد ـ ابن هشام (٢/٥). فهو ضعيف.

ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية، أساسها أن محمدا على تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها، إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل قوله تعالى: ﴿ أَفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ألقى الشيطان في آذان المشركين قوله (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى) فسجد وسجد كفار مكة. فلما بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة.

وعن روى هذه القصة ابن سعد (٢٧٩) والطبري (٢٧٩) والبيهقي (٢٠٩)، ولم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير.

وهي باطلة من حيث السند والمتن. وإليك أقوال العلماء في هذا: ١ ـ بطلان القصة من جهة النقل (السند):

قال ابن كثير (٢٠١١): «قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم».

وللقاضي عياض (٢٨١) عدة مآخذ على هذه القصة، وفي ذلك يقول: «أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته، وانقطاع إسناده، واختلاف كلماته، وإنها أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم، ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية... إلخ».

<sup>(</sup>٤٧٨) النجم: ١٩ و ٢٠، الطبقات (٢٠٥/١)، من طريق الواقدي فهو ضعيف جداً. (٤٧٩) التفسير (١٣/ ١٣١ - ١٣٢) وفي إسناده أبومعشر، فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤٨٠) الدلائل (٢/ ٢٨٥ ـ ٨٧ ) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٨١) التفسير (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤٨٢) الشقا (٢/ ٥٥٠ وما يعدها).

وقال ابن حجر(۱۸۳۰) بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها: «وكلها سوى طريق سعيد بن جبير: إما ضعيف وإما منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالها على شرط الصحيحين، أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب... والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة...».

وساق الدكتور عبدالمعطي قلعجي (٤٨١) الحجج الحديثية والمنطقية لتفنيد أكذوبة الغرانيق.

وللشيخ الألباني (مم) رسالة بعنوان: (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)، خرج فيها أحاديث هذه القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان، مشيرا إلى أن هناك عدة روايات مرسلة أسانيدها صحيحة إلى مرسليها، وهو يتفق في هذا مع ابن حجر، ولكنه يختلف معه في النتيجة. فقد ذهب ابن حجر (٢٨٤) إلى تقوية تلك الأحاديث المرسلة، حين قال: «فإن الطرق إذا كثرت وتبايت محارجها دل ذلك على أن لها أصلا، وقد ذكرت ان ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض». أما الألباني (٢٨٠١) فإنه يرى أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وله منطقه وحجته في هذا، وخلص إلى رد تلك الأثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده.

وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي (١٩٨٩) عند هذه المسألة ليناقش فيها الشيخ الألباني، قائلا: «ونقل الألباني (١٩٨٩) عن ابن تيمية في مسألة الاحتجاج بالمرسل ما مفاده: . . . وإن جاء المرسل من وجهين، كل

<sup>(</sup>٤٨٣) الفتح (٤١/١٨). (٤٨٤) انظر: حاشية (١٣) من دلائل النبوة للبيهقي (٢٨٧/٢ ـ ٢٩١).

<sup>(</sup>۱۲۸) انظر: الطبعة الأولى، استة ۱۹۷۲م. نشر المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>۲۸۵) الطر، الطبعة الوقي: استه ۱۹۷۲م. نظر المحتب (۲۸۱) الفتح (۲/۱۸).

<sup>(</sup>٤٨٧) نصيب المنجانيق، ص ٢٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٨٨) حاشية مغازي رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤٨٩) نصب المنجانيق، ص٢٣.

من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الأحر فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب...

وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة، ولذلك أحببت أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني، بل اعتمد فيها على ما قاله الشافعي، ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي وغيرهم. قال السيوطي (۴۹۰): «فإن صح خرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا». هكذا نص عليه الشافعي (۴۹۱) في الرسالة، مقيدا له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله. . . . ومما لا شك فيه ان وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية . لذلك فإن تقوية ابن حجر (رحمه الله) هذه المراسيل ذهول منه».

ويجيب الدكتور أبو شهبة (٢٩٢) على ما ذكره ابن حجر في «الفتح» وتابعه عليه السيوطى وغيره، قائلا:

1- «إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذابا، وقد قرر الإمام مسلم (٢٩٠٠) هذه الحقيقة فقال: « والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة». وقال ابن الصلاح (٢٩٠٠): «وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي

<sup>(</sup>٤٩٠) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١٩٨/١ - ١٩٩).

<sup>(</sup>٤٩١) انظر الرسالة، ص ص ط ٤٦١ - ٤٦٢. التروي السلام السالة، ص

<sup>(</sup>٤٩٢) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة (٣٦٨/١ - ٣٦٩). (٤٩٣) انظر: مقدمة صحيح مسلم (٢٠/١).

<sup>(</sup>٤٩٤) انظرًا مقدمة ابن الصلاح، ص ٥٨، طبعة العلمية بحلب.

حنيفة وأصحابها في طائفة، أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته، وقد نقلها العراقي في شرح الفيته وغيره.

٢ - الاحتجاج بالمرسل إنها هو في فروع الدين التي يكتفى فيها بالظن، أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم، وقد قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحا لا يؤخذ به في العقائد لأنه لا يكتفى فيها إلا بها يفيد اليقين، فها بالك بالضعيف أو المختلف فيه

هذا إضافة إلى أن القصة لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة أو الإمام أحمد، ولا غيرهم من اصحاب الكتب المعتمدة على التحرير».

### ٢ ـ بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل):

### أ \_ مخالفة القصة للقرآن الكريم:

يقول الدكتور الأعظمي (٤٩٥) في تفنيد هذه الفرية، «ولو فرضنا ـ جدلا ـ أن أسانيدها صحيحة ثابتة، فهل تثبت بذلك صحة القصة، معاذ الله؟!

والمعروف للجميع أن الحديث الشاذ \_ وهو الحديث الذي يخالف الراوي الثقة فيه من هو أوثق منه أو اكثر عدداً \_ من الأحاديث الضعيفة. وهذا في حبر الأحاد يخالف القرآن الكريم وإجماع الأمة مثلا كالإيمان بعصمة الأنبياء فلا يكون الحديث شاذا، بل يكون موضوعا في هذه الحالة.

وقد قال ابن الجوزي (٢٩٦) قديما: «كل حديث رأيته يخالف العقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع، فلا يتكلف اعتباره \_ أي لا تعتبر روايته».

وقد قال ابن أبي حاتم الرازي(٤٩٧) «... ويقاس صحة الحديث بعدالة

<sup>(</sup>٤٩٥) حاشيته على مغازي رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٤٩٦) فتح المغيث: ص ١١٤

<sup>(</sup>٤٩٧) مقدّمة الجرح والتعديل، ص ٣٥١

ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة...» وأي عقل مهما بلغ من السخافة \_ يستطيع أن يقبل أن الرسول والله الذي دعا إلى التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد آلهتهم، ثم ينسب ذلك القول اللعين إلى ربه جلّ وعلا؟.

«فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو من بعيد، فكيف ثبتت بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن تأويلها...».

ومن الأدلة الصريحة على مخالفة هذه القصة للقرآن الكريم، قول الله تعالى: ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعث من الغاوين ﴾ (١٩٩٠). وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين. وقد أقر رئيس الشياطين بأن لا سلطان له على عباد الله المخلصين، كما حكاه الله عنه في قوله تعالى:

﴿ قَالَ فَبَعَرَتُكَ لَأَعُويِنَهُم أَجْعَيْنَ إِلَا عَبَادُكُ مَنْهُمَ الْمُخَلَّصِينَ ﴾ (١٩٩٠) ومن هو ذلك الأخلص من النبي محمد ﷺ .

بل ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كما قال الله تعالى: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾(٠٠٠). وأى الناس أصدق إيهانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياء، بله رسول

واي الناس أصدق إيهانا بالله وأشد توكلاً عليه من الأنبياء، بله رسول الله ﷺ.

#### ب \_ اضطراب روايات القصة:

ومما يضعف هذه القصة ويوهنها شدة اضطراب رواياتها، فرواية تقول: وقعت خارج الصلاة، ورواية: إنه كان في الصلاة، وثالثة تقول: بل حدث نفسه فسها، ورابعة تقول: إن الشيطان قالها على لسان النبي على قرأها، وسادسة تقول: إن النبي على قال ذلك وهو ناعس. وسابعة تقول: إن

<sup>(</sup>٤٩٨) الحجر: ٤٢.

<sup>(</sup>٤٩٩) ص: ۸۲ - ۸۳.

<sup>(</sup>٥٠٠) النحل. ٩٩.

الشيطان انتهز سكتة من سكتات النبي على في القراءة، فقرأها حاكيا صوت النبي على الفرانيق العلا، بألفاظ مختلفة.

### جـ ـ اللغة العربية تنكر القصة:

نقل الشيخ أبوشهبة (٥٠١) رأي الشيخ محمد عبده في رد هذه الفرية من ناحية اللغة العربية. فقد قال الشيخ عبده إن وصف العرب لألهتهم بالغربيق لم يرد لافي نظمهم ولا في خطبهم، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألستهم إلا ماجاء في معجم ياقوت من غير سند، ولا معروف بطريق صحيح، والذي تعرفه اللغة أن الغُرنوق، والغرنوق، والغرنوق، والغرنيق، والغرنيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض. ومن معانيه الشاب الأبيض الجميل، ويطلق على غير ذلك، ولا شيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان.

ووجه آخر لبطلان هذه القصة من حيث الأسلوب اللغوي السليم هو قول المفترين إن آيات الغرانيق جاءت بين الآيات ﴿أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى ﴿(١٠٠٠) والآيات ﴿إن هِي إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴿(١٠٠٠).

ما هذا؟ ذم ثم مدح ثم ذم لذات الشيء. فلو أن القصة صحيحة لكان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها، ولما كان النظم مفككا والكلام متناقضا، وهو مما لا يخفى على المبتدئين في تعلم اللغة العربية، دعك عن عرب قريش، أهل الفصاحة والبيان(١٠٠).

<sup>(</sup>٥٠١) السيرة النبوية في ضوع القرآن والسنة (٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٥٠٢) النجم: ١٩ - ٢٢.

<sup>(</sup>٥٠٣) النجم: ٣٧.

<sup>(</sup>٥٠٤) انظر الغزالي: فقه السيرة، ص ١١٨، محمد بن شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (١/ ٣٧١ - ٣٧١)

أما الآية التي اقترن تفسيرها بقصة الغرانيق: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم ﴾(٥٠٥) فخلاصة ما يقال عنها: إن تفسير البخاري «التمني» بها نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعين تفسير «التمني» في الآية بالتلاوة والقراءة، وهو التفسير الذي كان مفتاحا لباب اختراع أكذوبة الغرانيق وما اشتملت عليه من طامات وبلايا، لأن التمني جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب، فلم يذكر له مفعول قيد به (٢٠٠٠).

### د \_ بطلان القصة من حيث الزمان:

ومما ساقه الدكتور الشامي (٥٠٠) لدحض هذه الفرية هو أن آية سورة الحج، آية التمني هذه، إن لم تكن مدنية، فهي مما نزل بين مكة والمدينة. والحادثة حسب زعم رواتها مكية، فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير القصير بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءت تعقيبا عليها؟.

## سبب سجود المشركين:

والذي ثبت في الصحيح (٥٠٠) أن الرسول على قرأ سورة النجم، في جماعة من المسلمين والمشركين، وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب. فلما أخذ صوت الرسول على يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله تعالى ﴿والمؤتفكة أهوى. فغشاها ماغشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون ﴾، كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فها تمالكوا أن

<sup>(</sup>٥٠٥) الحج: ٥٢.

رُ٥٠٦) انظر عرجون: محمد رسول الله ﷺ، (٧٥/٢).

<sup>(</sup>٥٠٧) من معين السيرة، ص ٧٦ ـ حاشية (٣).

<sup>(</sup>٨٠٨) البخاري/ الفتح (١٨/١٨) ٢٤٧ ـ ٤٨٦/ح ٢٤٨٦١، ٤٨٦٣٠

يخروا لله ساجدين، مع غيرهم من المسلمين، حتى إن الوليد بن المغيرة \_ وكان كبير السن \_ أخذ كفا من البطحاء وسجد عليه.

فلما نكسوا على رؤوسهم وأحسوا أن جلال الإيهان لوى زمامهم، ندموا على ما كان منهم، وأحبوا أن يعتذروا عنه، بأنهم ما سجدوا مع محمد على ما لأن محمداً على عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. . . (٥٠٠).

ب ـ الهجرة الثانية إلى الحبشة:

عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ووجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين أصبح أشد مما كان، ولما رأى الرسول على حالهم، أذن لهم بالهجرة مرة ثانية. وكانوا هذه المرة نيفا وثمانين رجلا وتسع عشرة امرأة(٥١٠). وقيل غير ذلك.

فقد روى الإمام أحمد(٥١١) ان ابن مسعود (رضى الله عنه) قال: «بعثنا

<sup>(</sup>٥٠٩) انظر الغزالي: فقه السيرة، ص ص ١١٧ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٥١٠) انظر: ابن إسحاق بدون إسناد \_ سيرة ابن هشام (٤٠٨/١)، زاد المعاد (٢٦/٣).

<sup>(</sup>۱۱) المسند (۱/۱۸۰۱ح ٤٤٠٠)، قال شاكر: «إسناده حسن» وقال ابن كثير في البداية

<sup>(</sup>٣٧/٣) إن إسنادة لحيد قوي وسياقه حسن، وفيه ما يقتضي أن اباموسى كأن بمن هاجر من مكة إلى أرض الحيشة أن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة، وقال إنه روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخراً، عن أبي بردة عن أبي موسى، عند ابن نعيم في دلائله (٢٥٢/١) وجاء في أوله: «أمرنا رسول الله علم أن نتطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحيشة ... » وفي أواخره وبعد ذكر إكرام النجاشي لهم قال إن المناس

<sup>(</sup>٣/٧٧): «وهكذاً رَوَّاهُ الحافظ البِيهقي في الدلائل (٢/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠) من طريق أن علي الحسن ابن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى، فذكر بإسناده مثله إلى قوله: «فأمر لنا بطعام وكسوة». قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح. وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة، وأنه

وكسوة» . قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح. وظاهره يدل على أن أباً موسى كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن يزيد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى. أنهم بلغهم غرج رسول الله على وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين في بضعة وخسين رجلا في سفينة فالقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندهم، فأمره جعفر بالإقامة، فاقاموا عنده، حتى قدموا على

رسول الله ﷺ زمن خير. قال: وأيوموسي شهد ما جُرى بين جعفر وبين النجاشي، فأخبر عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلق، والله أغلم». قال شاكر عن تحقيق ابن كثير هذا: «هذا تحقيق جيد ...» انظر حاشية المستد (١٨٧/٦ وما قبلها). وعن قدوم أبي موسى مع جعفر يوم فتح خير، انظر: البخاري/ الفتح (١٥/٣٦/٥ ح

<sup>(</sup>٣٨٧) ـ وسيأن ذكره في الكلام عن غزوة خبر إن شاء الله. أما ابن حجر فقد حاول الحمع بين الروايات، وذلك بأن يكون هاجر أولا إلى مكة فأسلم فبعثه النبي على مع من بعث إلى الحبشة، فتوجه إلى بلاد قومه، وهي مقابل الحبشة من الجانب الشرقي، فلها تحقق استقرار النبي على بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة، فهاجت البحر فالقتهم السفينة إلى الحبشة ـ (الفتح ٢٠/١٥/٠٠٠).

رسول الله على النجاشي ونحن نحو من ثبانين رجلا، فيهم جعفر، وعبدالله بن عرفطة وعثبان بن مظعون، وأبوموسى، . . . » ولم يذكر عدد النساء . وذكر ابن سعد (۱۲۰ ) أن عدد الرجال ثلاثة وثبانين رجلا وعدد النساء إحدى عشرة امرأة . وذكر ابن إسحاق (۱۳۰ ) في السير والمغازي أنهم كانوا نيفا وثبانين رجلا، وذكر أسباء ست عشرة امرأة ، وذكر في السيرة (۱۰ ) أنهم كانوا ثلاثة وثبانين رجلا، وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث، فيكون عدد النساء عنده عشرين أمرأة ، وقد ذكر ابن القيم (۱۰ ) انهن تسع عشرة امرأة ، والله أعلم .

ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه المرة، رواية أحمد المذكورة من حديث ابن مسعود.

## جـ ـ قريش تسعى لإعادة المهاجرين:

روى ابن إسحاق (٢١٠) من حديث أم سلمة (رضي الله عنها) في هجرة الحبشة، أنها قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم (٢١٠)، فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا

وقد ارتضى هذا الجمع بعض العلماء، منهم: الصالحي في سيرته: سبل الهدى والرشاد (٣٣/٢)، والسعود في رسالته المقدمة لنيل درجة الملجستير بعنوان: أحاديث الهجرة (ص ٥٠)، والعودة في رسالته المقدمة لنيل الدكتوراه، السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق، ص ٣٠١. ويتفق البخاري ومسلم مع ابن إسحاق على أن عودته كانت مع جعفر والرسول على بخيبر، كما سيأتي ذكره في غزوة خيبر.

<sup>(</sup>١٢٥) الطبقات (٢٠٧/١). بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥١٣) ص: ٢٢٨. (٥١٤) ابن هشام (٢٠٨/١) يدون إسناد. فهو ضعيف

<sup>(</sup>٥١٥) ﴿ زَادَ المُعَادُ (٣/ ٢٦) نَقُلًا عَنَ ابِنَ إَسْحَاقَ فِي السِيرَةِ وهُو ضَعِيفٍ.

<sup>(</sup>١٦٦ه) السير والمغازي، ص ٢١٣ وما بعدها، وابن هشّام (١٣/١) وما بعدها)، وإسناده حسن. وقد سبق ذكره، وهي من أجود ما روي في هذا الباب.

<sup>(</sup>١٧٥) الأدم: الجلود، وأحدها: أديم.

إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أبي ربيعة (١٥٠٥) وعمرو بن العاص، وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. فخرجا حتى قدما على النجاشي، وقالا لكل بطريق بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع، لا نعرفه نحن ولا أنتم ....».

وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم. ولكن النجاشي عندما أشير اليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع بنفسه إلى ما يقولونه.

وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه)، فأوضح للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد عنه، وموقف قومهم منه.

وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به على قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم. فبكى النجاشي حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها.

ثم قال النجاشي مخاطبا سفيري قريش: «إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا، (١٩٠٠)

<sup>(</sup>٥١٨) في حديث ابن مسعود عند أحمد في المسند (٦٥/٦) بإسناد حسن، وقد سبق الكلام عليه، وأن الذي يعثوه مع عمرو هو عارة بن الوليد. والذي رجحه عرجون في كتابه محمد رسول الله يحمد (٢٤/٢) - جمعا بين الروايات أن قريشا بعثت في أثر المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين بعثة واحدة، كانت في الهجرة الثانية، وكان فيها عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة، مبعوثين أصلين، وكان معها رديفا وتابعا عارة بن الوليد...
انظر كامل المناقشة في كتابه المذكور ٢١/٢ - ٢٤)

<sup>(</sup>٥١٩) ربيا يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو: هل كان النجاشي وأساقفته يعرفون العربية حتى ينفعلوا هذا الانفعال مع القرآن الكريم؟ يقول السهيلي في الروض الأنف (٩٣/٣) في تعليقه على حديث عائشة (رضي الله عنها) في قصة تملك النجاشي على الحبشة: «وذكر حديث عائشة عن النجاشي حين رد ألله عليه ملكه، وأن قومه كانوا باعوه إلى تاجر من العرب، فلما مرج أمر الحبشة، أخلوه من سيده، واسترده. فظاهر الحديث يدل على أنهم أخلوه منه قبل أن يأتي به بلاده وقد تبين في حديث آخر أن

وعندما خرجا، قال عمرو لعبدالله: «والله لأتينه غدا بها يبيد خضراءهم».

فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له: «إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما». فأرسل النجاشي إليهم، وعندما جاؤوه سألهم عن قولهم في المسيح، فقال جعفر: «نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، هو عبدالله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول».

فأخذ النجاشي عودا من الأرض، وقال لجعفر: «ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود». ولم يأبه لامتعاض بطارقته، فأعطى المسلمين الأمان في بلاده، ورد هدية قريش(٢٠٠٠).

أخفقت سفارة قريش في مهمتها، ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن هم تحت أيديها.

سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلا، وهو الذي يقتضيه قوله: فلها مرج على الحبشة أمرهم وصاق عليهم ما هم فيه . . . وهذا يدل على طول مدة مغيبه عنهم . . وقد روي أن وقعة بدر حين انتهى خبرها إلى النجاشي علم بها من عنده من المسلمين، فأرسل إليهم، فلها دخلوا عليه إذ هو قد لبس مسحا . . إلى قوله: وبلغني أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له بدر، كثير الأراك كنت أرعى فيه الغنم على سيدي، وهو من بني ضمرة، وأن الله قد هزم أعدامه وقصر دينه، فدل هذا الخبر على طول مكثه في بلاد العرب، فمن هنا - والله أعلم - تعلم من لسان العرب ما فهم به سورة مريم، حين تليت عليه.

قلت: وإذا سلمنا بوجوده فترة من الزمان بالحجاز وعلمنا بوجود علاقات تجارية بين الحبشة والحجاز وإمكان تعلم رجال البلاط الحبشي للفة العربية لأهميتها في هذه العلاقات، كما كان والحجاز وإمكان تعلم رجال البلاط الحبشي للفة العربية لأهميتها في هذه العلاقات، كما كان عند المسلمين حيث إن رصل الرسول على كانوا يتحدثون لسان من يرسلهم إليهم، وإذا يمكة فاشتراه منه وأعتقه مكافأة لما صنع والده مع المسلمين (افطر: السير والمغازي لابن إسحاق من ٢٧٠)، بإسناد حسن. هذا في رواية، وفي أخرى أن ناسا من الحبشة قدموا مكة ـ ونزلوا على أبي نبرر مدة شهر، يعرضون عليه الرجوع إلى بلاده ليملكوه، فرفض (المصدر والمكان نضيبها، بإسناد حسن). إذا علمنا ذلك كله فليس هناك ما يمنع معرفة النجاشي وجماعته العربية. إضافة إلى أن الواقع المشاهد في البلاد غير العربية، تجد بعض المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب وينفعلون معه دون فهمهم لمعناه جيدا. وهذا من إعجاز القرآن: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كي. وقد شوهد أناص من غير المسلمين ولا يعرفون العربية ينفعلون مع القرآن الكريم. وفي رواية لابن إسحاق عن عروة أن الذي كان يكلم النجاشي عثان بن عفان انظر السير والمغازي، ص ص ٢١٨ - ٢١٩، والمشهور أن جعفرا هو المتجاشي عثان بن كذير البداية (٣/٤٨) وهو ما جزم به ابن إسحاق في رده على عروة، قائلا: ووليس كذلك، البداية (٣/٤٨) وهو ما جزم به ابن إسحاق في رده على عروة، قائلا: ووليس كذلك، إنها كان يكلمه جعفر بن أبي طالبه - انظر: ابن إسحاق: السير والمغازي، ص ٢١٨، معلقا.

والروايات في هذا الموضوع تحتاج إلى وقفه متأنية في فرصة أخرى إن شاء المله. (٥٢٠) انظر نص حديث أم سلمة كاملا في السير والمغازي لابن إسحاق، ص ص ٢١٣ ـ ٢١٦، وابن هشام (٢١٣/١ ـ ٤١٨).

أما الإسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمرو بن العاص(٢٠٠). ومكث المسلمون ما شاء الله لهم، فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وقبل وقعة بدر، وهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثباني نسوة(٢٠٠). وعاد الباقون مع جعفر عدما فرغ الرسول على من فتح خيبر في العام السابع المجري(٢٠٠).

### د ـ حكم وعظات وعبر من هذا المقطع:

- إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلًا على مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر حيث يتعذر على العبد أن يعبد الله، إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله بدون فتنة. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن هجرة الرسول على إلى المدينة.
- ٢) إن من أسس ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيله، لأن الدين إذا فقد لم يغن من ورائه المال والوطن والنفس، بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه، أما إذا قوي شأنه وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الأفئدة عقيدته، فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل، حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. ولذا كانت الهجرة نفسها ضرباً من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال، وتبديل عنة أقسى بأخرى أقل قسوة ريثها يأتي الفرج والنصر.
- ٣) يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء أكان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي النصراني، والذي أسلم بعد ذلك، أو كان مشركاً كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم، وكأبي طالب الذي حمى الرسول على النبي عندما عاد من الطائف(٢٠٠)

<sup>(</sup>٥٢١) يأتي الكلام عن إسلامه فيها بعد وعلاقة ذلك بسفارته إلى الحبشة.

<sup>(</sup>٣٢٧) اَلْبَخَارِي/ الفتح (١٥/ ٨٧ ـ ٨٨/ ح ٣٩٠٥) والفتح الرّبانيّ (٢٠/ ٢٨٠)، وابن سعد (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥٢٣) البخاري/ الفتح (١٥/٣٦/ح ٢٨٧٠)، وابن سعد (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥٢٤) انظر اليوطي: كفقه السيرة، ص ص ١٠٠ - ١٠٢.

### المبحث السادس والعشرون: إسلام النجاشي:

ذكر ابن اسحاق(٥٢٥) في رواية له أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم.

وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلم، وقبل أن يخوض حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا ليركبوها إذا انهزم، وكتب كتابا يشهد فيه بإسلامه. . وبلغ ذلك النبي على . فلها مات النجاشي استغفر له(٢٦٥).

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيها يتعلق بإسلام النجاشي. فقد روى البخاري(٢٥٠) ومسلم(٢٥٠) أن الرسول على نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، في العام التاسع الهجري، وصلى بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروى البخاري(٢٩٠) ومسلم(٢٠٠) أيضا أن الرسول عليه قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه.

وفي رواية لمسلم (٢٠١٥)، قال الرسول ﷺ: «إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه...». وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام.

وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول على عندما كتب إلى عامة الملوك والرؤساء، بدليل رواية عند مسلم(٥٣٠)، ولم يذكر ذلك في روايتين أخريين عنده، مما جعل الشيخ الأرناؤوط(٥٣٠) يميل إلى أن

<sup>(</sup>۵۲۵) ابن هشام (۱/۲۰٪)، وإستاده صحيح.

<sup>(</sup>٥٢٦) ابن هشام (١/ ٤٢١)، بإسناد مرسل حسن، ومخالف لحديث أم سلمه. وقد روى البخاري ومسلم أن الرسول كلة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال: «استغفروا الأخيكم» الفتح (١/ ٢٤٢/ح ٧٤٢/ح) وفي هذا الحديث تصريح بأنه النجاشي، ومسلم (١/ ١٥٧/ح).

<sup>(</sup>٧٧٥) اَلْفَتُح (٦/ ١٤١/ح (١٣٤٠) ـ انظر كلام ابن حَجر في الفتح (٦/ ٢٣٨ ـ ٣٣٠) عن إُسلامه.

<sup>(</sup>٥٢٨) (٢/٢٥٦/٦ (٩٥١) وَفِي هَذَا الْحَدَيثُ تَصَرِيحٌ بَأَنَهُ النَجَاشِيُ، وَفِي رَوَايَتِينَ أَخْرِيبِنَ ذَكر اسمه أصحمة (٢/٨٦/ح ٩٥٢).

<sup>(</sup>۲۹ه) الفتح (۲/۱۵۷/ح، ۱۳۲).

<sup>(</sup>٥٣٠) مسلم (٧/ ١٥٧/ح ٩٥٧) واللفظ للبخاري، أما لفظ مسلم: «مات اليوم عبد صالح -- أصحمة ... و.

<sup>(</sup>۳۱) ۱/۷۰۲ - ۵۸/ح ۹۰۳).

<sup>(</sup>٣٢) الصحيح (٣/١٣٩٧/ح ١٧٧٤).

<sup>(</sup>٥٣٣) حاشيته على إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون، ص٥٤.

النجاشي الذي صلى عليه الرسول على هو ذات النجاشي الذي أرسل إليه، لأن كتب التاريخ لا تذكر سوى خبر نجاشي واحد.

المبحث السابع والعشرون: إسلام حمزة وعمر بن الخطاب:

## أ \_ إسلام حمزة:

لم يوقف اضطهاد المشركين للمسلمين دخول صناديد قريش في الإسلام، ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول على حاصة، شاء الله تعالى أن يكون حقد أبي جهل على الرسول على سببا في إسلام حزة عم الرسول على واحد أشداء قريش. فقد روى ابن اسحاق(٢٠٥) وابن سعد(٥٣٠) أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أحيه محمد على إساءات بذيئة. فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو في محلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: «أتشتمه وأنا على دينه؟».... فكانت تلك بداية انشراح صدر حزة للإسلام.

وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله على قد عز وامتنع، وأن حزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه(٥٣١).

وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله على دار الأرقم في السنة السادسة من النبوة(٥٣٧).

### ب ـ إسلام عمر بن الخطاب (رضى الله عنه):

لقد كان عمر من ألد خصوم الإسلام، وكان معروفا بحدة الطبع وقوة

<sup>(</sup>٥٣٤) ابن هشام (١/ ٣٦٠ ـ ٣٦٠)، وإسناده منقطع، والسير والمغازي، ص ص ١٧١ ـ ١٧٢، بإسناد منقطع، ورواه الحاكم في المستدرك (١٩٣/٣) من طريق ابن إسحاق، وسكت عليه هو والذهبي. وإسناده منقطع أيضا. ولذا فالأسانيد ضعيفة

<sup>(</sup>٥٣٥) الطبقات الكبرى (٣/ ) من طريق الواقدي ـ وهو متروك في الحديث، ولم يذكر من نقل إساءة أبي جهل إلى النبي الله وزاد أن من أساء إلى النبي شخ أيضا: عدي بن الحمراء وابن الأصداء، وذكره الهيشمي في المجمع (٢٦٧/٩) من رواية الطبراني بإسنادين مرسلين، ورجال أحداهما رجال

الصحيح، ورجال الآخر ثقات. (٥٣٦) ابن إسحاق: السير والمغازي، ص١٧٧. وإسناده منقطع فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥٣٧) ابن سعد: الطبقات (٣/ ٩) من رواية الواقدي. إذن فهو ضعيف جداً.

الشكيمة وكثيرا ما لقي بعض المسلمين منه صنوفا من الأذى والتنكيل. قال سعيد بن زيد، قريبه وزوج أخته: «والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. . . »(٥٢٨). وفي رواية: «لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. . . »(٥٢٩).

وروى ابن إسحاق (١٠٠٠) أن ليلى - أم عبدالله - زوجة عامر بن ربيعة، قالت: «والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر لبعض حاجته، إذ أقبل عمر - وهو على شركه - حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبدالله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله لنا نخرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. . قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب،، وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين.

وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطرع في نفسه مع غشاوات الجاهلية، إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة، فدخل في الإسلام، وتحولت شدته من شدة في الباطل الى شدة في الحق.

وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: «أي قريش أَنْقَلُ للحديث؟» فقيل له: جميل بن معمر الجمحي، فجاءه عمر فأخبره بإسلامه. فأسرع جميل إلى الكعبة، وصرخ في القوم بأعلى صوته، قائلا: «ألا إن عمر صبأ»، وعمر خلفه يقول: «كذب، ولكن قد أسلمت...» ودخلوا معه في عراك طويل

<sup>(</sup>٥٣٨) روى ذلك أحمد في فضائل الصحابة (٢٧٨/١) وصحع المحقق إسناده.

<sup>(</sup>٥٣٩) رواه البخاري/ الفّتح (١٥/٥٥/ح ٣٨٦٧). (٥٤٠) الممير والمفازي، ص ١٨١، وابن هشام (٢/٣٤) بإسناد حسن. ورواه أحمد في فضائل الصحابة (٢/١/٤) من طريق ابن إسحاق، ولكنه لم يصرح باسم شيخ ابن إسحاق.

حتى أنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السهمي(١٥٠).

أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى عمد على لينال منه، فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه لأنه لا يعلم بإسلام أخته وزوجها فعضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معها خبابا . . فضربها حتى سال الدم منها، ثم وجد معهم آيات من سورة طه، فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها . . ثم أسلم وذهب إلى الرسول على ليعلن إسلامه . . . ورد جوار حاله العاصي ليضرب ويضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن أعز الله الإسلام . . . هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين، وإن كان بعض أجزائها قد ورد بأسانيد حسنة . فقد ضعفها وصي الله (٢٤٠٥) وهمام وأبوصعيليك (٢٤٠٥) وغيرهم .

لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي على الذي كان يدعو به، وهو: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب»(الماء)

<sup>(</sup>٥٤١) أحمد: فضائل الصحابة (١/ ٢٨١ - ٢٨١)، وحسن المحقق إسناده. وفي رواية مختصرة عند أحمد في الفضائل (٢٨٢ - ٢٨٣)، أن العاصي بن وائل أجار عمر عندما اجتمع الناس عليه يؤذونه. وقد حسن المحقق إسنادها. وروى البخاري من حديث أبن عمر ان الناس اجتمعوا عليه عند داره عندما أسلم وأجاره العاصي بن وائل - انظر: الفتح (١/١٥/ ٢/ ح ٣٨٦٥). وفي رواية أنهم كانوا في طريقهم إليه ليؤذوه عندما علموا بإسلامه فأجاره العاصي، فرجعوا عنه الفتح (١٥/ ٢٠/ ٢).

وروآه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (١/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩)، والسير والمغازي، ص ١٨٤. انظر حاشيته على فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (١/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦)

<sup>(</sup>٥٤٣) انظر حاشيتهما على سبرة ابن هشام (٢٥/١) - والقصة رواها هنا ابن إسحاق بدون اسناد، وانظر الذهبي: السيرة أ ص ١٧٩، حيث ضعف إسنادها. ورواها ابن سعد (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٩) من غير طريق ابن اسحاق، بإسناد ضعيف كما ذكر الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٦ - ٢٥)، وأبونعيم في الدلائل (١/ ٢٤١) بإسناد ضعيف جدا لأن فيه إسحاق بن عبدالله أي فروة، وهو متروك واستفاضة ذكر هذه القصة عند أهل المغازي والسير دليل على أن لها أصلا تاريخيا فلا مانع

فقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري(٥٤٥) عن ابن مسعود أنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب».

ورويت آثار كثيرة في إعزازه الإسلام، دلت على دوره الكبير في نصرة الإسلام، من ذلك:

روى ابن إسحاق (٢٠٠٠) عن عمر (رضي الله عنه)، قال: «لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله على عداوة، قال: قلت: أبوجهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إليًّ، وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد على وصدقت بها جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي، وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به.

وروى ابن مسعود قال: «إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه»(١٥٤٧).

وروي عن صهيب الرومي أنه قال: «لما أسلم عمر ظهر الإسلام، ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به»(٥٤٨).

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا»(١٤٥).

<sup>(</sup>٥٤٥) الفتح (١٨٦/١٤/ ٢٦٨٤). لقد كان إسلامه في سنة ست أو سبع من المبعث كما ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. وانظر: طبقات ابن سعد (٢١٩/٣ - ٢٧٠) حيث ذكر هذا

الحديث وتاريخ إسلام عمر. (٥٤٦) ابن هشام (١/ ٤٣٠) وفي إسناده جهالة، إذ أنه لم يسم أحد رواته، وبقية رجاله ثقات فهو انذ شد أن

رمن مسيد. (۵٤٧) أبن هشام (۲۲۲/۱) من رواية ابن إسحاق بإسناد ضعيف، وابن سعد (۳/ ۲۷۰) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤٤٨) ابن سعد (٣/ ٢٦٩) من رواية الواقدي. فهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥٤٩) أحمد بن حنيل. فضائل الصحابة (٢٤٨/١) بإسناد ضعيف.

وروي أن رسول الله على سياه الفاروق(٥٠٠)، أي الذي فرق بين الحق والباطل.

على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمس العقيدة.

ومما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للإسلام، لقول الرسول على: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب».

# ج ـ عظات وعبر وحكم من هذا المقطع:

البراك ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا أسلموا... ولذا كان الرسول والمحريصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن الخطاب، وقال إن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا(١٠٥). فليحرص الدعاة دائيا على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها، لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم، كما هو واقع في كل زمان ومكان، وكما حكى عن ذلك القرآن، في مخاطبة الكفار الذين أضلهم الزعاء والسادة والكبراء: (يوم تُقلَّبُ وجوههم في النار يقولون أضلهم الزعاء والسادة والكبراء: (يوم تُقلَّبُ وجوههم في النار يقولون فاضلهم الزعاء والسادة والكبراء: (يوم تُقلَّبُ وجوههم في النار يقولون عاليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا. وبنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا(٢٠٥٠) ولا تقتصر الدعوة على زعاء المشركين وآحادهم، بل لابد

<sup>(</sup>٥٥٠) قال الذهبي في سيرته ص ١٧٩. (ويروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف، قال: «سألت عمر لأي شيء سميت الفاروق؟» فذكر قصته عند إسلامه وضربه اخته وختنه وذهابه إلى الرسول 難 في دار الأرقم، وفي نهاية الخبر قوله: فسهاني رسول الله ﷺ) «الفاروق». وروى ابن سعد (٦/ ٢٧٠) بأسانيد ضعيفة أن الرسول 無 سهاه الفاروق. انظر ابن الجوزي: تاريخ عمر ابن الخطاب، ص ٢٣، ٣٠ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٥٥١) البخاري/ الفتح (١٦١/١٦/ ٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٥٥٢) الأحزاب: ٦٦ ـ ٦٨.

أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام والتي تقود شعوبها أو أحزابها إلى غير طريق الإسلام في مجالات الحياة المختلفة.

٢ ـ إن في نهوض الرسول على للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى المسلمين في دار الأرقم، وأخذه بحجزته (٥٥٥) أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة، ثم تهديده. إن في هذا مثالاً عالياً للشجاعة في موطن الشدة. وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة، مثل موقفه يوم أحد ويوم حنين.

### المبحث الثامن والعشرون:

#### أ \_ المقاطعة العامة:

لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد، وأن وسائلها وأساليبها السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا، خاصة بعد إسلام حمزة وعمر، أعادت النظر في تلك الأساليب والوسائل، ثم اتخذت أسلوبا آخر، أقسى وأشمل من الأساليب السابقة، وهو أسلوب المقاطعة العامة (١٥٠٠).

قال ابن إسحاق(٥٠٠) وموسى بن عقبة(٢٠٥١) وعروة بن الزبير(٢٠٥٠) وابن سعد(٨٥٠) وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلها، وأن الإسلام فشا في

<sup>(</sup>٥٥٣) يعني مقعد السراويل والإزار. والإشارة هنا إلى الحبر المشهور في قصة إسلام عمر (رضي الله عنه) من رواية ابن إسحاق وابن سعد كها سبق الإشارة إلى هذا قبل قليل وقلنا إنها ضعيفة الإسناد، وغير مقبولة حديثياً، وإن استفاضة ذكرها عن أهل المغازي والسير يدل على أن لها أصلاً.

<sup>(\$00)</sup> سبق القول إن المقاطعة العامة كانت أسلوبا من أساليب محاربة الإسلام ـ الأسلوب الرابع عشر. (000) ابن هشام (١/ ٤٣٠) بدون إسناد، السير والمغازي، ص١٥٦ ـ ١٦٧ ـ بدون إسناد. فهو إذن

<sup>(</sup>٥٥٦) نقله عنه ابن حجر في الفتح (٣٨/١٥)، وهي عند البيهقي في الدلائل (٣١١/٢) موقوفة على الزهري.

<sup>(</sup>٥٥٧) مغَازَيَّ رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير، جمع وتحقيق الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي، ص ص ص ١١٤ ـ ١١٦، بإسناد فيه ابن لهيعة وموقوف على عروة، وعن عروة رواه أبونعيم في الدلائل (٢٧٢/١ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥٥٨) الطقآتُ (٢٠٨/١ ـ ٢٠١) من طريق الواقدي. وانظر تفاصيل المقاطعة في هذه المصادر المذكورة، فهي مطولة جدا، وما ذكرناه هنا مختصر جدا.

القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله ﷺ شعبهم(٢٩٠٠) ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب، على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله على ففعلوا دلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة، الذي دعا عليه الرسول عليه فشلت بعض أصابعه، ويقال النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة(٢٠٠). فانحازت بنوهاشم وبنوالمطلب إلى أبي طالب. فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب، فكان مع قريش. وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا. وجزم موسى بن عقبة(٢١٠) بأنها كانت ثلاث سنين، حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤدون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقا، وهم: هشام بن عمرو بن الحارث وزهيربن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبوالبختري بن هشام بن الحارث. وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات الأرجام.

وذكر ابن هشام(٢١٥) أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم

<sup>(</sup>٥٥٩) الشُّعُب: الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن الأرض.

<sup>(</sup>٥٦٠) قال السهيلي في الروض (١٢٧/٣): «ان النساب من قريش يقولون إنه بغيض بن عامر ابن هاشم بن عبدالدار. والقول الثاني: إنه منصور بن عبدشرحبيل بن هشام من بني عبدالدار أيضا، وهو خلاف قول ابن السعوان، ولم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هذين القولين، والزبيرون أما أن أسعاد المنازية أما الناد ١٠٠٠ المنازية أما أن أن أما الناد ١٠٠٠ المنازية المنازية

أعلم بأنساب قومهم» | وقد اختار ابن القيم قول السهيلي بأنه بغيض بن عامر -الزاد (٣/ ٣٠). (٥٦١) ابن حجر: الفتح (٩٨/١٥)، الذهبي: السيرة، ص ٢٢١ ومابعدها، ابن سعد (٢٠٨/١) - (٢١)وأسانيدهم ضيعة.

<sup>(</sup>۲۰/۲) السيرة (۲/۲) بإسناد ضعيف.

الله تعالى. وأما ابن إسحاق (٢٢٥) وموسى بن عقبة (٢١٥) وعروة (٢٥٥) فذكروا عكس ذلك. قالوا إن الأرضة لم تدع اسها لله إلا أكلته، وبقي ما بها من الظلم والقطيعة. والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد، وهو أنهم أرادو أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة.

قال السهيلي(٢٦٠): «وفي الصحيح(٢٠٠): أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط(٢٠٠) وورق السمر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص. روي أنه قال: لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن».

وفي رواية يونس (٢٩٥٠) أن سعدا قال: «لقد رأيتني مع رسول الله على بمكة فخرجت من الليل أبول، فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها، ثم أحرقتها، فرضضتها بين حجرين، ثم استففتها، فشربت عليها الماء، فقويت عليها ثلاثا».

وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم أبولهب عدو الله فيقول: «يا معشر التجار: غالوا على أصحاب محمد، حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن أن لا خسار عليكم»، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله، وهم يتضاغون من الجوع، وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيها اشتروا من الطعام واللباس،

<sup>(</sup>٥٦٣) ابن هشام (١٩/٢)، السير والمغازي، ص ١٦١ ـ بدون إسناد. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥٦٤) ابن حجر: ُ الفتح (٦٥/٣٨) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥٦٥) مُغَازي رَسُول اللّه ﷺ لعروةً، ص ١١٦، وسنده موقوف على عروة، ولم يرد خبر أكل الأرضة للصحيفة بإسناد يحتج به ـ انظر تحقيق همام وأبي صعليك (١٩/٢) فالأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٦٦٦) الروض الأنف (٢/٧٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥٦٧) لم نقف على مكانه، والذي وقفنا عليه في غير هذه المناسبة: فقد روى البخاري من حديث سعد. «كنا نغزو مع النبي ﷺ ومالنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ماله خلط، . . . « البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٣١/ح ٣٧٢٨). وانظر تخريج الحديث في فضائل الصحابة لابن حنبل (٧٥٠/٧) حاشية المحقن.

<sup>(</sup>٥٦٨) الخطا: ورق العضاة من الطلح والسلم ونحوه، يخبط بالعصا فيتساقط. وكانت تعلفه الإبل. (٥٦٩) المغازي والسير، ص ١٩٤، بسنده إلى سعد وقد أبهم أحد رواته. وقد أثبتنا هنا النص المطبوع، ويبدو أن السهيلي قد أخذ عن غير هذا النص، فليقارن.

حتى جهد المؤمنون، ومن معهم جوعا وعريا. . . وهلك من المحاصرين من هلك كها قال الن عباس (٥٧٠).

وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معاناة إلا أن الرسول على لم يتوقف عن الدعوة، فقد كان يخرج في المواسم، ويلتقي المقادمين على مكة، ويعرض عليهم الإسلام، ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه(١٧٥).

ولما أفسد الله الصحيفة، خرج رسول الله ﷺ ورهطه وصحابته وخالطوا الناس (٥٧٠).

لم يرد ذكر هذه القاطعة بتفصيل في الصحاح، إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري (٥٧٣) محتصرة جدا. فقد روى من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول على قال حين أراد حنينا: «منزلنا غدا إن شاء الله بخيف (٥٧١) بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر».

ويروي البخاري (هلاه) رواية أخرى من حديث أبي هريرة من طريق شعيب عن الزهري أنه قال حين أردا قدوم مكة: «منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر».

وروى من طريق ثالثة، من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول الله على قال: «من الغد يوم النحر (وهو بمنى) نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، «يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولايبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي على -(٢٧٥)...»

<sup>(</sup>٧٠٥) ذكر ذلك أبونعيم في دلائله (١/ ٢٧٩) بإسناد منقطع، والمنقطع ضعيف.

<sup>(</sup>٥٧١) ابنَّ هشام (٤/٤/١) ـ بدونُ إسناد. فهُو ضعيف.

<sup>(</sup>٥٧٢) مغازي عروة، ص ١٦٧، سيرة الذهبي، ص ٢٢٤، وعزاه إلى موسى بن عقبة والأسانيد ضعيفة . (٥٧٨) الفتح (٨١٥/٥) ح ٣٨٨١).

<sup>(</sup>٥٧٤) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف في مني ... وفيه أقوال أخرى. وأشهر الأحياف: حيف مني ومسجده مسجد الخيف. قالوا وهو حيف بني

كنانة. . . انظر: محمد محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، مادة خيف، ص ١٠٠ آ (٥٧٥) الفتح (٢/٧٤٢/ح ٢٠٨٩).

<sup>(</sup>٥٧٦) الفتح (٧/٢٤٢/ح (١٥٩٠). وما بين المعكوفين مدرج من الحديث من قول الزهري كما نبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث

قال ابن حجر (۷۷۰) إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين، لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح، وفي ذلك القدوم غزا حنينا.

أما الرواية الثالثة، فقال عنها: «فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع، فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة، أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد».

وروى مسلم (^^^) من حديث عبدالرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول والله أين تنزل للرسول والله أين تنزل غدا؟ »، فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ »، وفي رواية أخرى: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ».

وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره، ولا يتعارض مع روايات البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب.

### ب \_ عظات وعبر من هذا المقطع:

إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب المشركين فإنني أضيف إلى ذلك هنا:

- 1 ـ لا يخلو زمان ولا مكان من أهل المروءة، وعلى الدعاة أن يسعوا دائما إلى الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات الشدائد والمحن.
- ٢ إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه. وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو مستخدمين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه، للجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم.

<sup>(</sup>۷۷۰) الفتح (۲۹/۱۵).

<sup>(</sup>٥٧٨) الصحيح (٢/ ٩٨٤/ح ١٣٥١).

ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بتلك الكيفية التي وقفا عليها. وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبعادها المختلفة.

٣- إن ما أصاب الرسول على من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيها يصيبه
 في هذه الحياة من بلاء ومصائب.

4- لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن الاستفادة منها، فقد ضحى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم الجاهلية الخاصة بحياية القريب، واستفاد الإسلام من هذه التضحيات. وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا المعاصرة، مثل قوانين حقوق الإنسان أو اللحوء السياسي أو الحرية الفكرية، فلا ضير في الاستفادة منها كها استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في حصار الشعب

# المبحث التاسع والعشرون:

أ ـ وفاة أب طالب:

مات أبو طالب سنة عشر من المبعث، بعد الخروج من الشعب بزمن يسير (۲۰۷۰). وقيل توفي في رمضان، قبل خديجة (رضي الله عنها) بثلاثة أيام (۲۰۸۰)، وقبل الهجرة بثلاث سنين (۲۰۸۱). وقيل كان بين وفاته ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام (۲۰۸۰).

وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول على الرغم من حمايته للرسول السيب أن طوال حياته فقد روى البخاري(٥٨٠) ومسلم(١٩٠١) عن ابن المسيب أن الرسول على أبي طالب عندما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل

وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي على: «ياعم قل لا إله إلا (٥٧٩) ابن سعد (١٨/٨) من رواية الواقدي. فهي ضعفة جداً.

<sup>(</sup>٥٨٠) انظر سيرة الذهبي، ص ٧٣٧، عن الحاكم وأنساب الأشراف (٢٠٦). (٥٨١) ابن سعد (١٨/٨) من طريق الواقدي، سيرة ابن هشام (٢٦/٢) بدون إسناد، ولم يذكر الشهر،

وقال قبل الهجرة بثلاث سنين. والأسانيد ضعيفة. (٥٨٢) ابن سعد (٢١١/١) من طريق الواقدي. وهو متروك. (١١٥) النسيد (١١٥) عند المناسدة (١١٥) عند النسيد (١١٥) عند (١١٥

<sup>(</sup>۵۸۳) الفتح (۱/۱۵/ح ۸۸۳). (۵۸۶) (۱/۵۶/ح/۲۲).

الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: «يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ الله عن عرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب، وأبي أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله ﷺ: وأما والله لأستغفرن لك ما لم أنَّهُ عنك، فأنزل الله عز وجل ﴿ما كان للنبي والـذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴿ (٥٨٠ - الآيَتَيْن ، ونزلت: ﴿ إنك لا تهدي من أحببت (٥٨٦).

وروى مسلم(٥٨٧) أيضا بسنده إلى أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال، قال رسول الله علي العمه: «قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة» قال: «لو لا أن تعيرني قريش، يقولون إنها حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك». فأنزل الله: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من ىشاء 🏶 .

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح منها شيء (٥٨٠). وما في الصحيح صريح على وفاته كافرا، فلا يعارض.

# ب \_ الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية:

١ \_ سبق القول إن موت أبي طالب كافرا كان لحكمة يعلمها الله تعالى(٨٩٥).

٧ \_ لقد شاء الله (عز وجل) أن لا يسلم أبوطالب، ويموت قبل الهجرة

<sup>(</sup>٥٨٥) التوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٥٨٦) القصص: ٥٦. وانظر تفسير هذه الآية في زاد المسير لابن الجوزي (٦/ ٢٣١ - ٢٣٢) وتخريج المحقق للأحاديث الواردة في هذا الباب، في الحاشية.

<sup>(</sup>٥٨٧) الصحيح (١/٥٥/ح/ ٢٤) وقد ذكر ابن إسحاق معنى هذا الحديث في السير والمغازي ص ٢٣٧،

<sup>(</sup>٥٨٨) من ذلك رواية ابن إسحاق في أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه وسمعه يقول ما أمره به الرسول ﷺ. ففي سند ابن إسحاق من لم يسم ـ انظر السير والمغازي، ص ٢٣٨. وهن غير هذه الرواية انظر رد ابن حجر في الفتح (١٥/١٤) وفي الإصابة (١١٦/٤ - ١١٩) على من قال من الرافضة بإسلامة ورد الذهبي في السيرة، صرص ٢٣٧ - ٢٣٦. (٥٨٩) انظر: عنوان «موقف المشركين من المدعوة» - الأسلوب الأول.

بنحو ثلاث سنوات، حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول على أو يظن أن المسألة قبيلة أو اسرة وزعامة ومنصب (٥٠٠). وربها هناك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها.

#### فائسدة:

يروى أن أبا لهب حمى الرسول على بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من أبي الغيطلة عندما سب رسول الله على واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول على فأرسلت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول على عن عبدالمطلب، فقال له الرسول على: «مع قومه»، فخرج إليها أبولهب وقال: «قد سألته، فقال: مع قومه، فقالا: يزعم أنه في النار فقال: يامحمد! أيدخل عبدالمطلب النار؟ فقال رسول الله على: «ومن مات على ما مات عليه عبدالمطلب دخل النار، فقال أبولهب: والله لا برحت له إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبدالمطلب في النار»، واشتد عند ذلك أبولهب وسائر قريش عليه (١٩٥).

انظر كيف كان عليه السلام صريحا، لايجامل ولا يميّع قضية الإسلام مها كانت النتائج.

### المبحث الثلاثون وفاة خديجة

تباينت الروايات حول تاريخ وفاتها، فقيل: بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو شهر وخمسة أيام أو بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. وقيل إن ذلك كان في رمضان من السنة العاشرة من المبعث وقبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، وهو المشهور(٥٩٠).

<sup>(</sup>۹۹۰) انظر البوطي: فقه الليزة، مرجع سبق ذكره، ص ۵۱. (۵۹۰) ذكر ان كان في الرائد ۱۳/۷ على معرف ما الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد

<sup>(</sup>٩٩١) ذكره ابن كثير في البداية (٣/ ١٤٧ - ١٤٨) وعزاه إلى ابن الجوزي، ولم يسقه بكامل الإسناد حتى يتم الحكم على إسناده، وكل ما يمكن قوله الآن هو أنه لو كان صحيحا لقطع طريق

الخلاف الدائر أبين الفقهاء حول حكم أهل الفترة. (٩٩٠) انظر المبحث السابق (وفاة أي طالب) وانظر الدكتور قلعه جي: حاشية دلائل النبوة للبيهقي (٩٣/) حيث ذكر معظم الأقوال في هذا الأمر.

وعندما مات أبوطالب وخديجة في عام واحد وبينها مدة يسيرة، تتابعت المصائب. فقد كان أبوطالب درعا حصينا للنبي على، وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام، يسكن إليها عند الشدائد(٥٩٣). وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله(٥٩٤).

ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله على من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا(٩٥٠)، ودخل على بيته وعلى رأسه التراب، فغسلته عنه إحدى بناته وهي تبكي، والرسول على يقول لها: «لا تبكي يابنية، فإن الله مانع أباك»، ويقول بين ذلك: «ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبوطالب(٢٩٥)». وقد سبق القول إلى أنهم تجرؤوا على وضع سلا الجزور بين كتفيه وهو ساجد(٩٥٠).

ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام، فقد سياه بعض المؤرخين عام الحزن (٩٩٠)، ولم يرو أن النبي على سياه بهذا الاسم (٩٩٠).

ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد في سبيل الدعوة، وتضييق قريش الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه.

المبحث الحادي والثلاثون: زواجه من سودة (رضى الله عنها):

وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول ﷺ في

<sup>(</sup>٩٩٣) السير والمغازي لابن إسحاق، ص ٢٤٣، بدون إسناد، ابن هشام (٦٦/٢) بدون إسناد ولذا فهم ضمف.

<sup>(</sup>٩٩٤) سبق إيراد بعض هذه الآثار عند الكلام عن زواجه على من خديجة (رضي الله عنها). وللمزيد انظر: السير والمغازي ص ٢٤٣ - ٢٤٤، فضائل الصحابة (٢/ ٨٥٠ - ٨٥٠) فقد استوعب الموضوع جيدا، وزاد ذلك قيمة تحريجات المحقق.

<sup>(</sup>٥٩٥) ذكر ذلك ابن إسحاق بدون إسناد ـ ابن هشام (٦٦/٢) فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٩٩٦) ابن هشام (٦٧/٣)، بإسناد حسن ولكنه مرسل. (٩٩٧) انظر الأسلوب الثاني عشر ـ الاعتداء الجسدي.

<sup>(</sup>٥٩٨) تابعهم في هذا الدكتور البوطي في دفقه السيرة، والشيخ المباركفوري في الرحيق، ص١٣٣. وقد اعترض الشيخ الألباني في ددفاع، ص١٨ على هذه التسمية، التي جاءت في حديث رواه القسطلاني في المواهب، ومن رواته صاعد وهو غير ثقة.

<sup>(</sup>٥٩٩) انظر: الألباني: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص٨.

هذه الفترة إلا أنه لم يألو جهدا في مواساة أصحابه في مصائبهم. ففي شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج سودة بنت زمعة. لقد كانت سودة من أوائل المسلمين، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع روجها السكران بن عمرو(١٠٠٠)، فتوفي عنها، وتقديرا لها تزوجها الرسول على النواج عند الكلام عن أمهات المؤمنين.

### المبحث الثاني والثلاثون: أ ـ هجرته إلى الطائف:

لما هلك أبوطالب ونالت قريش من رسول الله على من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، خرج رسول الله على إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام(١٠١).

وروى ابن إسحاق (١٠٣٠) أن الرسول على عندما ذهب إلى الطائف التقى سادة ثقيف يومذاك أبناء عمروبن عمير الشلاثة: عبدياليل ومسعود وحبيب، وعرض عليهم الإسلام، فلم يقبلوه منه، وسخروا منه، وعندما يئس من خير في ثقيف طلب منهم أن يكتموا عنه ما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه الناس. ولكنهم لم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فأخذوا في سبه والصياح به، حتى اجتمع عليه الناس، وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وهما فيه، ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف،

<sup>(</sup>٦٠٠) انظر ترجمته في الإصابة (٢/ ٥٩/ ترجمة رقم ٣٣٣٧).

<sup>(</sup>٢٠١) انظر ذلك في ترجُمتها في الإصابة (٣/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩) حيث ذكر ابن حجر الأحاديث والأثار الواردة في ذلك والطبري في تاريخه (٣/ ١٦١ ـ ١٦٦)، والإستيعاب (٣/ ٣٢٣)، والسير والمغازي لابن إسحاق، ص ١٩٤، والبداية والنهاية (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦٠٣) انظر: ابن هشام (٢٩/٣)، بدون إسناد، أحمد: الفتح الرباني (٢٤٣/٢٠) بإسناد جيد. (٦٠٣) ابن هشام (٢٠٧)، وإسناده حسن مرسل، ولم يسند الدعاء وما بعده، ورواه ابن سعد (١/ ٢١١) مختصرا، وفي إسناده الواقدي، وفيه بعض الاختلافات، سئل ذكره أنه كان معه زيد بن حارثه، ولم يذكر الدعاء. ورواه البيهقي في دلائله (٢١٤/١٤ - ٤١٧) من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، وهو مرسل عن الزهري، ولم يذكر الدعاء، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣٣٥) وفيه المدعاء. وأورد السيوطي الدعاء في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز له بالحسن. وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزائي، ص ١٣٧، وفي «دفاع»، ص ١٩: «وروي بالحسن. وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزائي، ص ١٣٧، وفي «دفاع»، ص ١٩: «وروي وقال الهيمي في المجمع (٣/٥)، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات، فالحديث ضعيف» لعبعنة ابن إسحاق.

وجلس في ظل شجرة عنب، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف.

فلما اطمأن في جلوسه، قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت رب، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحال، تحركت فيهما عاطفة الرحم، فأمرا غلاما نصرانيا يدعى عداسا(١٠٠٠) أن يقدم له عنبا. وتعجب عداس من قول الرسول على: «بسم الله» قبل أن يأكل. وزال عجبه عندما أعلمه الرسول على بأنه نبي، فأخذ يقبل رأس النبي في ويديه وقدميه. وحاول ابنا ربيعة أن يصداه عن النبي في قائلين له: «لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خر من دينه».

وفي رواية موسى بن عقبة (٢٠٠) أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول على صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها، حتى أدموا رجليه، وكان ذلك من أشد ما لقى الرسول على في جهاده.

وعندما لاقى الرسول على ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف عاد إلى مكة مهموما. وعندما بلغ قرن الثعالب ـ قرن المنازل ـ بعث الله إليه جبريل، ومعه ملك الجبال، وجعله رهن إشارته، إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، وكان ذلك دعها معنويا كبيرا له.

<sup>(</sup>٦٠٤) انظر: ترجمته في الإصابة (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٧/ برقم ٤٦٨٥).

<sup>(</sup>٦٠٥) نقلها عنه البيهقي في الدلائل (٢/٤١٤)، وهو مرسل لأنه موقوف على الزهري، وفي إسناده محمد بن فليع، وهو صدوق يهم كيا ذكر ابن حجر: تقريب التهليب، ص٥٠٧.

وروى البخاري (١٠٠٠) في هذا أن عائشة (رضي الله عنها) سألت رسول الله عنها ألى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟» قال: «لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدياليل بن عبدكلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا بجبريل، فناداني، فقال: «إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم». فناداني ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم». فناداني ملك الجبال، فسلم علي أليك ملك الجبال لتأمره بها شئت أن أطبق عليهم الأخشبين (١٠٠٠)»، فقال النبي عليه: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا».

وجاءه دعم معنوي آخر قبل أن يصل مكة. ألا وهو إيان بعض الجن برسالته. ففي وادي نخلة، قرب مكة، أقام الرسول على أياما. وخلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن، استمعوا إلى القرآن، فآمنوا به. وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن: ﴿وَإِذْ صَرِفْنَا إليكُ نَفْرا مِن الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قُضِي ولَّوًا إلى قومهم منذرين. قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوكم ويجركم من عذاب أليم(٢٠٩).

﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَهُ استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا(١١٠). . . .

<sup>(</sup>٦٠٦) الفتح (١٧/١٣ - ٢٨/ح ١٣٢٣).

<sup>(</sup>٦٠٧) مسلم (١٤٢٠/٣ ح ١٧٩). وهذا الخبر شاهد على أن رواية أهل المغازي والسير في شأن هجرته إلى الطائف لها أصل. هجرته إلى الطائف لها أصل. (٦٠٨) هما حملا مكتف أمر قُل والذي والذي وهو حوا قُوتوان وقا أن قر والذي والذي والذي والذي المحادث

<sup>(</sup>٦٠٨) هما جبلاً مكة؛ أبو قُبِس والذي يقابله، وهو جبل قُعيقعان، وقيل أبو قبيس والأحر، وجبلاً: متى ـ انظر حاشية البذاية (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦٠٩) الأحقاف: ٢٩ \_ ٣١

<sup>(</sup>٦١٠) الجن: ١ ـ ١٥.

وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول على الصحيح (١١٠) أيضا. وذكر ابن حجر (١١٠) أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق (١١٢) وابن سعد (١١٠) في أن ذلك كان عندما رجع الرسول على من الطائف.

لقد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادثتين، فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبه بها يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد: «كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم أخرجوك؟» فقال: «يازيد إن الله جاعل لما ترى فرجا وغرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه».

وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق، فجبن، وتعلل بأنه حليف، والحليف لا يجير كها يقول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب. وأخيرا أرسل في طلب جوار المطعم ابن عدي، فاستجاب لذلك، وتهيأ هو وبنوه لحماية الرسول المعارفة ا

وقال حسان بن ثابت في رثائه له يشيد بهذا الموقف النبيل:

<sup>(</sup>٦١١) رواها البخاري/ الفتح (١٨٤/٣١٤/ح ٤٩٢١)، ومسلم (٣٣١/١/ ع٤٤٩) وقد جمع ابن كثير الروايات الواردة في أسباب نزول هذه الآيات، فانظر تفسيره (٧/ ٣٧٧ - ٢٨٤)، وانظر دلائل البيهقي (٢/ ٢٧٥ - ٢٨٣) في ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات المصطفى ﷺ ودلائل أبي نعيم (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦١٣) الْفَتِح (ۗ١٨/ُ ٣١٥ وما بعدها) وله مناقشة طويلة للأخبار الواردة في قصة لقاء الجن بالرسول ﷺ. (٦١٣) ابن هشام (٧٣/٣) وإسناده مرسل حسن من حديث محمد بن كعب القرظي.

<sup>(</sup>٦١٤) الْطَبقات (١/ ٢١١ ـ ٢١٢) من روّاية الوآقديّ وعنده أن ذلك كَان في ليال من شوال سنة عشر من حين نبيء رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٩١٥) انظر: ابن هشام (٢٤/٣) من روايته، بدون إسناد، وقد أخرج القصة بطولها، وابن كثير في البداية والنهاية (١٥١/٣)، وابن سعد (٢١٢/١) من رواية الواقدي، ولم يتعرض لمحاولات البداية والنهاية (١٥١/٣)، وابن سعد (٢١٢/١) من رواية الواقدي، ولم يتعرض لمحاولات الرسول على الدخول في جوار الأخنس وسهيل، وعنده أن الرجل الذي أرسله إلى سهيل كان أريقط، وعزا القصة إلى الأموي في مغازيه. قال الألباني في دفاع، ص ١٩٤: «وقد أخرج القصة ابنحتصار وفيها الدعاء - الطبراني بإسناده عن ابن إسحاق بسنده عن عبدالله بن جعفر، وابن بمحاق مدلس، وقد عنعنه، ولدلك ضعفت الحديث في (تخريج فقه السيرة للغزالي) ص ١٣٧. أما ابن سعد، فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة. ومع ذلك فهو عنده من قول الواقدي بغير إسناد...».

«أجرت رسول الله منهم فأصبحوا \* عبيدك ما لبى مهل وأحرما فلو سئلت عنه معد بأسرها \* وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفى بحفرة جاره \* وذِمَّتِهِ يوما إذا ما تذيما(١١١)»

وحفظ رسول الله على للمطعم بن عدي هذا الصنيع، ومن قبله صنيعه في نقض صحيفة المقاطعة، فقال يوم أسرى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له(١١٧)».

لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول والصحابة في الدعوة إلى الإسلام فعندما هاجر بعض لسلمين إلى الحبشة، خرج أبوبكر (رضي الله عنه) فيمن خرج مهاجرا إليها، حتى إذا بلغ برك الغاد، لقيه ابن الدغنة ـ سيد القارة ـ فرده إلى مكة، وأدخله في جواره، قائلا له: «مثلك ياأبابكر لا يحرج ولا يخرج . . » واشترطت عليه قريش أن يأمر أبابكر فيعبد الله في داخل داره، ففعل أبوبكر ما طلب منه. وبنى مسجدا في فناء داره ليصلي فيه فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون منه، لأنه كان يبكي، وهو يقرأ القرآن. فأفزع ذلك قريشاً خشية إيهان الناس بالقرآن، فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل بالقرآن، فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل

هذا الوجه ويدل الحديث على أن لهجرة الطائف أصلا.

<sup>(</sup>٦١٦) انظر: ابن هشام (٢٣/٣ - ٢٤) من رواية ابن إسحاق معلقا، والخفرة العهد. وتدمم: أي طلب الذمة والعهد والحوار. قاله ابن حجر في الفتح (١٩٤/١٥) وذكر الفاكهي بإسناد حسن أن حسان بن ثابت رشي المطعم بن عدي لما مات بجازاة له على ما صنع للنبي على (٦١٧) رواه البخاري/ الفتح (٢٦/١٢ - ٢٢٠/ ح ٣٣٩). قال ابن حجر في شرح هذا الحديث (٢١٤) رواه البخاري/ الفتح والمراد من قوله: ليتركنهم له الله المن فداء وبين ابن شاهين من وجه اخر السبب في ذلك، وأن المراد بالبد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي على من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مسوطة. وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل منهم عند ركن من أركان الكعبة، فبلغ ذلك قريشا، فقالوا له: أنت الرجل الذي لا مخفر ذمتك. وقيل باليد المذكورة إنه كان من أشد من قام في نقض الصحيقة التي كتبنها قريش ضد بني هاشم ومن معهم من المسلمين، ولم يفصح ابن حجر عن الرواية التي وردت فيها كلمة «البد» والمغالب أنها عند الوقدي في المغاري (١/ ١٠) فقد روى الواقدي هنا بإسناده إلى جبر بن مطعم، وقال: قال رسول الله على عند النبي على عند النبي على عند النبي عني عند النبي على عند المناف، ووجاله ثقات ما عدا الواقدي، فهو متروك. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١/ ح ٢٦/٩) وفي لفظه: «لأطلقتهم له». ما عدا الواقدي، فهو متروك. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١/ ح ٢٦/٩) وفي لفظه: «لأطلقتهم له». بدلا من «تركتهم له». والحديث بأسانيده الصحيحة يثبت رواية الجوار المشار إليها، فتصع من بدلا من «تركتهم له».

داره من حيث لا يسمعه أحد، وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاءه ابن الدغنة وقال له: «فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد دمتي . . . » فرد عليه أبوبكر قائلا: «فإني أرد عليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله(١٦٨)».

وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصي، رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين عمن يترفع الكفار عن إجارتهم (٦١٩).

### ب ـ عظات وعبر:

- ١ ـ إن اختيار الرسول على الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق وراءهم الناس، وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضها، فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا طويلا.
- ٢ ـ إن صبر الرسول على معارضيه قد بلغ حدا عظيها. فعلى الرغم مما واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من الله تعالى عقابهم، بل دعا الله (عز وجل) أن يهديهم، فاستجاب الله لدعائه، وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة.
- ٣\_ إن لقاء الجن بالرسول في بنخلة، دليل على وجود الجن، وأنهم مكلفون، وأن منهم من آمن بالله ورسوله محمد ومنهم من كفر ولم يؤمن. وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لحكاية القرآن ذلك.
- ٤ لقد كان إيهان الجن برسول الله على أيدي
   ثقيف تسلية من الله له أنسته آلامه، وأكدت له أن الله تعالى لن

<sup>(</sup>٦١٨) انظر الخبر بتيامه من رواية: البخاري/ الفتح (١٥/ ٨٤/ ح ٣٩٠٥)، وهبدالرزاق في المصنف (١٨٤/ ٣٨٤)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٤٧١ ـ ٤٧٣) وابن إسحاق بإسناد حسن ابن هشام (٢/ ٤٢ ـ ١٥)، وابن إسحاق السير والمغازي، ص ٢٣٥. (١٤٢) انظر الكلام في المبحث الحاص بإسلام عمر (رضي الله عنه).

يتركه. فإن تخلى عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به، وأن الله الذي حول الجن وهم في أصلهم من شرار خلق الله، ومن نسل إبليس اللعين ـ إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد، لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين. وقد كان ذلك كذلك(٢٢٠)

و الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه، ألا وهو الجوار، وهو ما يعد من مآثر كثير من الدول الحديثة، ويعرف برحق اللجوء السياسي»، بمصطلح «الدبلوماسية» الحديثة. وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاة لتبليغ دعوتهم إلى الناس.

آب إسلام عداس دليل على أن الرسول هي لم يرجع من الطائف من دون نتائج إيجابية، بل رجع بها هو خير من حمر النعم، فقد هدى الله عداسا على يديه (۱۲۱)، والرسول هي يقول: «لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم (۱۲۳)».

٧- إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء ثقيف لعظة وعبرة لللعاة الذين يتأسون بسيرة الرسول على، فإذا كان الرسول في لقي ما لقي من المشاق في سبيل إقامة الدين، فمن باب أولى أن يلقى الدعاة أشد من ذلك، فعليهم أن يتهيؤوا لذلك، لأنه طريق الأنبياء والصالحين، ولأن حكمة الله اقتضت أن لا ينتصر هذا الدين بدون عمل وجهد البشر.

<sup>(</sup>٩٢٠) انظر الدكتور محمد رواس قلعة جي: قراءة جديدة للسيرة النبوية، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦٢١) انظر: الإصابة (٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧) وقد ساق ابن حجر هنا أدلة على أنه آمن بالرسول ﷺ وهي: رواية ابن إسحاق المذكورة في أول هذا المبحث، وإسنادها حسن مرسل كما قلنا، ورواية سليان النيمي في السيرة، وهي بدون إسناد، وروايات أخرى فيها مقال: إما من ناحية السند أو المتن

وروى البيهقي في الدلائل ١٩٥/ ٤١٥ - ٤١٧) قصة إيان عداس بالنبي هم من مرسل الزهري، وفيه محمد بن فليح وهو صدوق يهم. وهذه الروايات بمجموعها تطوى وتدل على أن لإسلام عداس أصلاً.

<sup>(</sup>٦٢٢) حديث صحيح، بأن ذكره في أبحاث أحداث غزوة خير

### المبحث الثالث والثلاثون:

أ \_ الإسراء(١٢٢) والمعراج: (١٢٤)

تأتي هذه المعجزة تكريها وتثبيتا للرسول على بعد وفاة عمه الذي كان يحميه وزوجته التى كانت تواسيه، وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من الأدى. فهي بعد العام العاشر من البعثة كها تدل على ذلك مجريات الأحداث، ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر (٦٢٥).

فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري (۱۲۱) وعروة بن الزبير (۱۲۷)، أن الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي على إلى المدينة بسنة. ومما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة.

فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سوري الإسراء والنجم. ففي السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته، في قوله: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير(١٦٨).

وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته، في قوله: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى(١٢٩).

<sup>(</sup>٦٢٣) يقصد به الرحلة المعجزة التي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس. (٦٢٣) يقصد به الرحلة المعجزة التي بدأت من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى.

<sup>(</sup>٦٢٥) أنظر: الأقوال المختلفة في ذلك عند ابن كثير: البداية (٣/ ١١٩)، وابن حجر: الفتح د ١٥٠/ ٢٥)

<sup>(</sup>٦٢٦) و (١٦٧) مغازي عروة، ص ١٧٠، وأسانيده مرسلة. وقد اخترنا رواية الزهري من طريق موسى بن عقبة، ورواية عروة لقول ابن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب ابن حجر: تهذيب (٣٦٢/١٠) ط ١، الهند ١٣٢٥هـ/ ١٣٣٧هـ، وقول الإمام أهد: «عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» الذهبي: تذكرة الحفاظ (١٤٨/١) ط٣٠ الهند ١٩٥٥م، وقول الإمام مالك: «عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» وتوله: «عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي، النووي: تهذيب الأسهاء واللغات بمغازي الرجل الكوري المخاري ومسلم. وانظر حاشية الدكتور الأعظمي على مغازي عروة.

<sup>(</sup>٦٢٨) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>٦٢٩) النجم: ١٣ - ١٨.

إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة، فمجموع رواياتها عند البخاري عشرون رواية، عن ستة من الصحابة (رضي الله عنهم)(٦٢٠). وعند مسلم نحوا من ثماني عشرة رواية، عن سبعة من الصحابة (رضي الله عنهم)(٢٠١).

ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة، وإنها هناك روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث.

ومن خلال مجموع الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم وغيرهما يمكن تلخيص مضمون تلك الروايات.

#### ۱ ـ شـق الصـدر:

بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل (عليه السلام) وفرج عن سقف بيت الرسول على بمكة، وشق صدره ثم غسله بهاء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيهانا فأفرغه في صدره، ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج به(٢٣٠).

### ٢ - الإسسراء:

عن أنس أن رسول الله على قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته، فسار بي حتى أتبت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم

<sup>(</sup>٦٣٠) انظر عرجون: محملاً رسول الله ﷺ (٣٥٧/٢). (٦٣١) المرجع نفسه، (٢/ ٣٥٩). قال الشامي في السبل (١١٣/٣): «اعلم رحميي الله وإياك أن في

المرجع نفسه، (٢/ ٣٥٩). قال الشامي في السبل (١١٣/٣): داعلم رحمني الله وإياث ان في حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم في الباب السابع ما ليس في الآخر، فاستخرت الله تعالى وأدخلت حديث بعضهم في بعض ورتبت القصة على نسق واحد لتكون أحلى في الآذان الواعيات، وليعم النفع بها في جميع الحالات. » فانظر سياقه للقصة بهذه الكيفية التي ذكرها في الباب الثامن (١١٣/٣) و التنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج وشرح

ي الباب التاسع (٣/ ١٣٠ - ٢٤٢) وعددها (١١١) تنبيها وتناول في اللباب العاشر صلاة جريل (عليه السلام) بالنبي لله الإسراء وكيف فرضت الصلاة.

<sup>(</sup>٦٣٢) انظر: البخاري/ الفتح (٢/ ٢٨٤/ح ٤٧٠٩، ٤٧٠٠) و (١٥ - ٤٣ - ٧٠/ح ٣٨٨، ٣٨٨٦) و (٦٣) البخاري/ الفتح (٢/ ١٥١/ ح ٢٠١٠)، أبن و (١/ ١٥١/ ح ٢٠١٠)، أبن البخاري: تهذيب تاريخ دمشق (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وقال الذهبي في السيرة «هذا حديث حسن خدمات

دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فأتاني جبريل بإناء من خمر، وإناء من البن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي... (۱۳۳۰)» وفي رواية أخرى انه صلى بالأنبياء قبل المعراج، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء (عليهم السلام) فأمهم رسول الله على تلك الليلة (۱۳۶).

## ٣ - المعسراج:

ثم عرج به إلى السهاوات، وفي كل سهاء يستفتح جبريل، ثم يسأل، ومن معك؟ فيقول: «محمد» فيرحب به. فرأى في السهاء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي الساحسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مستندا إلى البيت المعمور، ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة، وفي طريق عودته من معراجه، انتهى إلى موسى، فسأله موسى: «ما فرض ربك على أمتك؟» فأخبره، فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل وخفف الله عنه خمس صلوات. ثم ما زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسى، وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه، حتى خففها الله، فأصبحت خمس صلوات. وعندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا، قال: «قد سألت ربي حتى استحيت» طلب منه موسى الرجوع بعد هذا، قال: «قد سألت ربي حتى استحيت» فنادى مناد: «قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي»(١٢٥٠).

وفي رواية أنس عن أبي ذر، قال بعد ذكر السهاوات: «ثم عرج بي حتى

<sup>(</sup>٦٣٣) رواه أحمد: الفتح الرباني (٢٠١/٢٠) - ٢٥٢) وإسناده صحيح، والبخاري/ الفتح (٢١/١٧٦/ح). (٥٦١٠ - ٥٦١٥)، ومسلم (١/١٥٦/ح ١٦٦)، وافظر: البخاري/ الفتح (١/١٧٦/ح ٥٦١٠).

<sup>(</sup>٦٣٤) رواه الْبِيهَقَيْ في الدُلائل (٣٨٨/٢)، وقالُ الدُكتورُ قلعة جي في الحَاشية (٣٨٧/٢): «تضافرت الروايات على أنه صلى بالأنبياء قبل العروج، قال ابن حَجر: «وهو الأظهر»، وقال: «أثبت الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة». وانظر أحاديث هذا الباب عند الإمام أحمد: الفتح الرباني (٢٤٤/٢٠) عند (٢٩٤)، أبواب قصة الإسراء والمعراج برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦٣٥) البخاري/ الفتح (٢٤/١٣/ ٢٤٠٧م (٢٠٠١)، مسلم (١/٩٤١/ ع ١٩٣٠)، أحمد: الفتح الربان (١٣٥) للخاري/ ٢٤٧/٢٠) من حديث أنس عن مالك بن صعصعة، وإسناده صحيح، والنسائي (٢١٧/١٠)

ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم ذكر فرض الصلاة، وقال: «ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ماهي؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك(١٣٦)». وتناول النووي(١٣٠) قضية رؤية محمد الله (عز وجل) في المعراج واختلاف العلماء في ذلك، ثم رجح أن الرسول الله رأى ربه، استنادا إلى حديث ابن عباس في هذا، الذي قال فيه: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين». قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية.

### ٣ \_ العبودة:

يتبين من الروايات أن طريق العودة كان من الساوات العلا الى بيت المقدس ثم إلى مكة فقد روى الترمذي عن شداد بن أوس: «... ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم، قد جمعه فلان، فسلمت عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة»(١٣٨).

كانت وسيلة الإسراء البراق، بينها في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني للمجهول «عرج»، فلم تبين الوسيلة، وفي بعضها: «نصب لي المعراج»، قال ابن كثير(١٣٩٠): «وهو السلم، فصعد فيه إلى السهاء، ولم يكن المعراج» على البراق كها توهمه البعض».

# موقف قريش من الإسراء والمعراج:

خشى الرسول علي أن يكذبه قومه، فأصبح في ذلك اليوم مهموما.

<sup>(</sup>٦٣٦) البخاري/ الفتح (7/9/- 729)، مسلم (1/129/- 730). ((173/- 720/- 720)) (ولقد (عز وجل) (ولقد (173/- 720/- 720)) (173/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/- 720/-

<sup>(</sup>٦٣١) شرحه على صحيح مسلم (٢/٣ - ١٥/ك. الإيهان/ب. معنى قول الله (عز وجل) موقفة رآه نزلة أخرى في. وانظر ابن كثير: التفسير (٤٢٢/٧ ـ ٤٣٠) قصة الرؤية وعن تناول هذه القضية أيضاً الشامي: السبل (٨٢/٣ ـ ٩٣) وناقش الأدلة المختلفة ولعله من الجهاعة التي ذهبت

إلى الوقف في هذه المسألة ولم يجرموا بنفي أو إثبات لتعارض الأدلة . (٦٣٨) أخرجه البيهقي في الدلائل (٢/٣٥٥ - ٣٥٧) من رواية الترمذي بإسناده إلى شداد بن أوس،

<sup>(</sup>٦٣٨) أخرجه البيهقي في الدلائل (٣/٣٥٥ ـ ٣٥٧) من رواية الترمذي بإسناده إلى شداد بن اوس وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>٦٣٩) البداية والنهاية (٣/١٢٢).

فجلس إليه أبوجهل وهو في هذه الحال، وسأله مستهزئا، «هل كان من شيء؟» فأخبره النبي على بالإسراء. فلم يشأ أن يكذبه ساعتئذ خشية أن يكتم ذلك أمام الناس، واكتفى بقوله: «أرايت إن دعوت قومك إليك، أعدثهم بها حدثتني؟»، فقال رسول الله على: «نعم»، فأسرع إلى قومه، فدعاهم، فجاؤوا إليه، وطلب منه أبوجهل أن يحدثهم فحدثهم. فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم. فرفعه الله له، فأخذ يصفه لهم، وهو ينظر إليه، فقالوا: «أما النعت فقد والله أصاب (١٤٠)».

وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول على إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة، وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين، ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم(١٤١).

أما أبوبكر فعندما أخبر بالخبر، صدقه دون تردد، قائلا: «والله لئن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السهاء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه»، ثم أقبل على النبي على النبي يسأله عن وصفه، وكلها ذكر شيئا قال: صدقت. أشهد إنك رسول الله... فقال النبي على: «وأنت يا أبابكر الصديق»، فيومئذ سهاه الصديق (١٤٦٠).

# الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا:

قال القاضى عياض(١٤٢٠): «اختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول

(٦٤١) انظر ابن هشأم ( $\overline{Y}$ /  $\overline{\delta}$ 3) من روأية ابن إسحاق، معلقاً. وخبر ارتداد بعض المسلمين جاء في أحاديث صحيحة، من ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك (٦٢/٣ ـ ٦٣) وصححه ووافقه الذه

(٦٤٣) انظر أحمد شهاب الدين الخفاجي: نسيّم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، دار الفكر، بيروت، د. ت (٢/ ٢٦٥) وانظر القصة كاملة في هذا المصدر.

البخاري/ الفتح (١٧/ ٢٨٤/ح ٤٧١٠)، ومسلم (١٥٦/١ح ١٧٠) وأحمد: الفتح الرباني (٦٤٠) البخاري/ الفتح الرباني (٦٤٠) من حديث ابن عباس باسناد صحيح، واللفظ لأحمد وانظر تخريج الساعاتي للحديث، والبيهقي في الدلائل (٣٦٣ - ٣٦٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>٦٤٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٢/٣ ـ ٦٣)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه على المستدرك.

الله عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بحسده عنها والأثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل..»

وقال ابن حجر(ألفات): «إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي على وروحه بعد البعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل..».

<sup>(</sup>٦٤٤) الفتح (١٥/٤٤/١٤. المبعث/ ب. حديث الإسراء.

<sup>(</sup>٦٤٥) عمد رسول الله ﷺ (٢/ ٣٤٢ \_ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦٤٦) وهذا بما قاله عياض معلقا على حديث عائشة (رضي الله عنه). انظر الشفا: (٣٧٢/١) تحقيق

<sup>(</sup>٦٤٧) حَدَيثُهُ فِي دَرَجَةَ الحَسْنِ لَذَاتِهِ إِذَا صَرَحَ بِالتَّحَدِيثُ وَكَانَ سَنَدُهُ مَتَصَلاً، وهذَا الحَدَيثُ إستادهُ منقطع ـ ابن هشام (٤٦/٢).

الأخرى أثبت منه...» ثم يقول الزرقاني (١٤٨٠): «بل الذي دل عليه صحيح قولها إن الإسراء كان بجسده الشريف، لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. ورواية معاوية (١٤٢١) جاءت بعد انعقاد الإجماع على كونه بالروح والجسد، على أن الرواية عنه لم تثبت بسند صحيح، وهي من رواية ابن إسحاق، وعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع، غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللحسن قولان، والمشهور عنه أنه كان يقظة..».

ولو كان الإسراء والمعراج مناما لما استنكرته قريش ولما ارتد بعض المسلمين، ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فابتداء الآية بالتسبيح لفت نظر لأمر هام، ولفظ «بعبده» معناه الروح والجسد معا، كما أشار إلى ذلك عرجون وغيره (٢٥٠٠).

### ب ـ دلالات وعظات وعبر:

- 1- إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة، وثبت بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية، فهو قطعي الثبوت. وهو بإجماع جماهير المسلمين من معجزاته عليه النكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
- ٢ جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول التجدد عزيمة الرسول التي ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله عنه، وإنها هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر، وبينت للرسول التي أن المستقبل لدينه، وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين،

<sup>(</sup>٦٤٨) شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني (٦/١٤ - ٥/ المقصد الخامس).

<sup>(</sup>٦٤٩) رواه ابن إسحاق موقوفاً على يعقوب بن عتبة فهو وإن كان ثقة لم يدرك أحدا من الصحابة - ابن هشام (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٢٥٠) سُبِّق ذكره وانظر أيضا الشامي: من معين السيرة، ص١١٢.

وما تمثل له من رموز لهذا المعنى، وبينت له أن الارض إذا ضاقت في وقت، فإن السياء تفتح أبوابها لتستقبله، ولئن آذاه بعض أهل الأرض في وقت، فإن أهل السياء يقفون له مستقبلين ومرحبين.

٣- إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه الله إلى بيت المقدس والعروج به إلى الساوات السبع، لدلالة باهرة على مدى مالهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى. و فيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبدالله (عليها السلام)، وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا به (١٥٠١) وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض وحمايتها من مطامع أعداء الإسلام.

2 - ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس، ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام الله، حلت بهم لعنة الله، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد، على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلا، ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد على انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة، ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل، وهو انتقال فيه احترام للإيهان الذي درج -قديها - في رحابه(١٥١).

- إن في احتيار رسول الله على النب على الخمر حينها قدمهها له جبريل، دلالة على أن الاسلام هو دين الفطرة. لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتها، والخمر نتيجة تغيير كياوي في طبيعة العنب و غيره من مصادر الخمر، إضافة إلى أن الخمر يغير فطرة الإنسان؛ لأنه يذهب العقل.

٦ ـ إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها، ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دليلًا على أن النبوات يصدق بعضها بعضا، وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين، وبيان

<sup>(</sup>٦٥١) إشاري هنا إلى الحديث الصحيح: «... والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فانظره في: البخاري/ الفتح (٢٤٨/١٣ ـ ٢٤٨/ ٣٤٤٣). (٦٥٢) الغزالي: فقه السيرة، ص ١٠٧، الدكتور قلعة جي: قراءة جديدة ... ص ١٠٧.

لمكانة محمد ﷺ عند ربه.

٧- إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السهاوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لمعنويات نبيه عليه أصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم.

٨- إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول على بعد مضي إثنى عشر عاما من مبعثه دليلًا على أن الخوارق والمعجزات تأيي في طريق محمد على ضربا من التكريم والإيناس لشخصه، غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي، وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء، مثلها وقع لموسى (عليه السلام)، حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة.

وتأكيدا لهذا فعندما اقترح المشركون على النبي ﷺ أن يرقى في السهاء، جاء الجواب من الله (عز وجل) ﴿قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا﴾(١٥٣).

فلما رقي في السماء بعد ذلك، لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي أو إجابة على الاقتراح السابق.

٩- إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن
 من أركان الإسلام، الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما
 تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا(١٠٥٠).

# المبحث الرابع والثلاثون:

### أ ـ عرض الرسول ﷺ نفسه على القبائل:

كان الرسول ﷺ في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنا، ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وهجرته هو إلى الطائف، ثم عرض نفسه على القبائل. وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة

<sup>(</sup>٦٥٣) الإسراء: ٩٣.

<sup>(</sup>٦٥٤) انْظُر: الغزالي، فقه السيرة، ص ص ١٣٧ - ١٤٣.

للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين. وكان يطلب من ذوي الشأن ان يحموه، دون أن يكرههم على دعوته (١٩٥٠).

ومما كان يقوله في هذه المواسم: «هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي (٢٥٦)»، و: «يابني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به . . . (٢٥٧)».

وكان عمه أبولهب يسير خلفه، فإذا فرغ رسول الله على من حديثه، قال: «هـذا يدعـوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال...»(١٥٨).

ومن القبائل التي عرض رسول الله على نفسه عليها ودعاها إلى الإسلام فأبوا: كندة، وفيهم سيدهم مليح ـ أو فليح (١٥٠)، وبنو عبدالله من كلب (١٦٠)، وبنو عامر بن صعصعة، وقال رجل

<sup>(</sup>٦٥٥) انظر: مغازي رسول الله ﷺ لعروة، ص ١١٧، من حديث ابن لهيعة وموقوفة على عروة. فهي مرسلة. ورواه البيهقي في الدلائل (٤١٤/٣) من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا «وهذين المرسلين أصل صحيح كها في الحاشية التالية مباشرة».

<sup>(</sup>٢٥٦) أَخْرِجُهُ أَبُودَاُودُ فِي مَنْهُ (٥/كُ. الْسَنَةُ /ح ٤٧٣٤)، وابن ماجة في المقدمة (ب١٢/ص ٧٣/ح ٢٥٦)، وأحمد: الفتح (٢٧/٣٠) من حديث جابر (رضي الله عنه)، وذكره الذهبي في سيرته.

ص ۲۸۳، وقال: وهمو على شرط البخاري». (۲۵۷) رواه ابن إسحاق بأسناد فيه حسين بن عبدالله، وهو ضعيف ابن هشام (۷٤/۲) والسير والمفازي، ص ۲۳۲، ورواه أحمد: المسند (۴۹۲/۳) و (۴٤١/٤) من غير طريق ابن إسحاق. وقال الساعاني في الفتح (۲۱۲/۲۰ ـ ۲۱۷ و ۲۵): «وسنده جيد»، وقال محققاً زاد المعاد

وقان السناعان في الشيخ (١٩/١/ - ١١٧ و ١٥) الوقت الميدا، وقال عبدالله (١٩٨٣) من حديث طارق بن عبدالله المحاري. ورواه الطراني في الكبير (٥٦/٥ - ٣٦/ ح ٤٥٨٣ - ٥٩٩٠) منها طرق بمثل رواية أحمد وأبن إسحاق وانظر معناه في المستدرك (١٦٤/٢) من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦٥٨) جاء ذلك في رواية أحمد وابن إسحاق المذكورة آنفا، وفي رواية عند ابن إسحاق في السير والمغازي، ص ٣٣٧، بإستاد حسن من حديث طارق المحارب، أن عمه أبا لهب كان يتبعه ويرميه بالحجارة، وقد أدمى كعبيه.

<sup>(</sup>٦٥٩) رُواهُ ابَّن إِسَّحاق عَنْ الزَّهري مرسلا: ابن هشام (٧/٧٥)، السير والمغازي ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٦٦٠) ابن إسحاق إسناده منقطع: أبن هشام (٢/٧٥)، السير والمغازي ص ٣٣٧. فهو ضعيف

<sup>(</sup>٦٦١) ابن إسحاق ابن هشام (٣/ ٧٥ - ٧٦) ولم يسم من حدثه.

منهم يدعى بيحرة بن فراس: «والله لو أني أخذت هذا الفتي من قريش لأكلت به العرب، . . . أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟» قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»، قال: «أفنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغبرنا، لا حاجة لنا بأمرك(١٦٢)»، ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء، وعذرة والحضارمة(٢٦٣)، وربيعة وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم: مفروق ابن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم، وفي هذا قال المثنى: «وإنها نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، لا نحدث حدثا و نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، فقال رسول الله ﷺ: «ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأصوالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟» فقال النعمان بن شريك: «اللهم! نعم،» فتلا رسول الله على: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمَبْشُراً وَنَذْيِرا وَدَاعِيا إِلَى الله بَإِذْنَه وَسَرَاجًا مَنْيرا(٢٢٠) ﴾. وقد سر رسول الله على من أخلاقهم (١٦٥).

لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة الرسول على عندما عرض عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول على الإسلام على سويد بن الصامت، لم يعلن الإسلام ولم يبعد عنه، واستحسن ما سمع من القرآن. وعندما عاد إلى بلاده، وقتل في حرب بعاث، كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلم (١١١٠).

<sup>(</sup>٦٦٢) ابن إسحاق عن الزهري مرسلا .. ابن هشام (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٦٦٣) ذكر هؤلاء ابن سعد في طبقاته (١/٢١٦ ـ ٢١٨) من حديث الواقدي.

<sup>(ُ</sup>٦٦٤) الأُحرَابُ: ٤٩ ـ ٤٠. ً

<sup>(</sup>٦٦٥) روى قصة لقاء الرسول ﷺ لربيعة: ابن حبان في السيرة، ص ص ٩٣ ـ ١٠١. (٦٦٦) روى قصته كاملة ابن إسحاق بإسناد منقطع، لجهالة الأشياخ المذكورين في الإسناد ـ ابن هشام (٦٦٣) ـ ٧٧/٢).

وروى ابن إسحاق (١١٠٠) أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه أبوالحيسر، أنس بن رافع، وفيه إياس بن معاذ، قدموا مكة يلتمسون الحلف مع قريش ضد قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله والله اليهم، فقال لهم: «هل لكم خير مما جئتم له؟» فقالوا له: «وما ذاك؟» قال: «أنا رسول الله، بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب». ثم ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا: «أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له». فزجره أبوالحيسر، فصمت، وسمعه قومه عند موته يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فها كانوا يشكون أنه قد مات مسلما.

لقد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول ﷺ ما سمع.

وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه على نفر (١٦٠٠) من الخزرج، عند العقبة، فجلسوا معه. فدعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان مما مهد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم، فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو قتال قال لهم اليهود: «إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم!»

فلم دعاهم رسول الله في إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا: «تعلمون والله أنه للنبي الذي تدعوكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه». فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام. وقالوا: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم

<sup>(</sup>٦٦٧) رواها بإسناد حسن: ابن هشام (٢٠/١ - ٨١) ورواها غيره من طريقه .
(٦٦٨) عددهم ستة عند ابن إسحاق: سيرة ابن هشام (٢٠/١) وقال ابن كثير في البداية (٣/ ١٦٤):
«وذكر موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهري، وعروة بن الزبير أنهم كانوا ثبانية» وذكر ابن
سعد القولين، وعندما ذكر الرواية التي تقول بأنهم ستة، وهي رواية ابن إسحاق، قال: «قال
عمد بن عمر - الواقدي - هذا عندنا أثبت ما سمعناه فيهم، وهو المجتمع عليه النظر الطبقات
(١/ ٢١٩).

فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك».

ثم انصرفوا، ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل.

فلم قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله على ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله على (١٦٩).

وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام، وهو يوم بعاث (رضي الله عنها) أنها يوم بعاث يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله وقد ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله وقد في دخولهم في الإسلام».

### ب ـ عظات وعبسر:

1- إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي الصريح، وهي نهاذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهب، تقف في وجه الدعاة في كل زمان ومكان، بمثل موقف أبي لهب من أبن أخيه محمد علية، ويصدون عن سبيل الحق ويبغونها عوجا، بها يتاح لهم

ورواه ابن سعد ١/ ٢١٧ ـ ٢١٩) من طريق الواقدي وفيها زيادات مثل طلب الرسول ﷺ منهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه، فاعتذروا حتى يصلحوا ذات بينهم أولا في المدينة. وعند عرجون أن هذه هي بيعة العقبة الأولى والتي بعدها (١٣) هي الثانية، التي بعدها (٧٣ رجلا) وامرأتان هي الكبرى ـ محمد رسول الله ﷺ) ومسلم (٢/ ٣٧٩ وما بعدها).

(۲۷۱) الفتح ۲۱۲/۱۴/ح ۳۷۷۷)،

<sup>(</sup>٦٦٩) رواه ابن إسحاق من حديث عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه، وقد صرح بالتحديث - ابن هشام (٢/ ٨١ - ٨٣). وقد ضعف محققا سيرة ابن هشام هذا الإسناد لجهالة هؤلاء الأشياخ، ولكن المدكتور العودة حسن إسناده لترجيحه أن هؤلاء الأشياخ من الصحابة الذين يروي عنهم عاصم أمثال: جابر ومحمود بن لبيد وجدته رميثة انظر العودة: السيرة النبوية. ص ٣٣١، ونحن نوافق في هذا.

<sup>(</sup>٦٧٠) قال ابن حجر في شرح حديث عائشة الآتي ذكره في الفتح (٢٦٢/١٤ ٧٧٧٧): ووهو مكان، ويقال حصن، وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدنية، كانت به وقعة بين الأوس والخزرج، فقتل فيها كثير منهم... وذلك قبل الهجرة بخمس سنين، فقيل بأربع وقيل بأكثر، والأول أصح... فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمر أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره، وقد كان منهم من هذا النحو عبدالله بن أبي بن سلول...ه.

من وسائل، فيصفون دعاة الدين الحق بأنهم دعاة بدعة وضلالة، ودعاة دين جديد أو مذهب خامس، أي ليس من بين المذاهب الأربعة المشهورة. ولم يتأثر الرسول على لموقف عمه أبي لهب، بل استمر في دعوته. فعلى الدعاة أن لا يتأثروا بمواقف المغرضين.

٢ على الدعاة أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى التمكين
 للدين في الأرض وعدم اليأس مها تكررت محاولات الاتصالات الفردية
 والجماعية، ومها كانت النتائج القريبة سلبية.

# المبحث الخامس والثلاثون:

### أ ـ بيعة العقبة الأولى:

في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة، جاء إلى أداء مناسك الحج اثنا عشر رجلا من المسلمين من المدينة بعضهم بمن لقي النبي على في الموسم السابق وآمن به، فلقوا الرسول على مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه. وقد روى البخاري(۱۷۲) ومسلم(۱۷۲) والنسائي(۱۷۲)وأحمد(۱۷۲) وابن إسحاق(۱۷۱) وابن سعد(۱۷۷) وغيرهم، من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضمن حجاج المسلمين من المدينة، رووا صيغة هذه البيعة، وهو:

قال عبادة: إن الرسول على قال لهم: «تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا، فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه»، فبايعوه على ذلك.

<sup>(</sup>۲۷۲) الفتح (۱۵/ ۷٤/ح ۲۸۹۳)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۷۳) صحیحه (۱/۳۳۳/خ ۱۷۰۹). (۱۷۶) (۱/۱۶۱ - ۱۶۱/ک البیعة علی الجهاد).

<sup>(</sup>۱۷۶) (۱۷۱۷) - ۱۶۱/۷) البيعة على الجهاد). (۱۷۵) المبند (۲۱۳/۰).

<sup>(</sup>٦٧٦) ابن هشام (٢/ ٨٥ ـ ٨٦)، وإستاده حسن. (٦٧٧) الطبقات (١/ ٢١٩ ـ ٢٢٠)، من رواية الواقدي فالإستاد ضعيف جداً.

قال عبادة بن الصامت (۱۲۸ في رواية ابن إسحاق: «فبايعنا رسول الله ﷺ على بيعة النساء (۱۲۷ م) وذلك قبل أن تفرض الحرب».

وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم، بعث رسول الله هي مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى «مقرىء المدينة». وكان منزله على أسعد بن زرارة (٦٨٠٠).

روى أبو داود(۱۸۱۱) وابن إسحاق(۱۸۲۱) وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة. وعندما بلغوا الأربعين شخصا أمهم مصعب بن عمير. فقد كتب إليه الرسول ليجمع بهم(۱۸۲۱).

أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة، وعمن أسلم من أشرافهم: أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامها يومئذ جميع بني عبدالأشهل الرجال والنساء (١٨٠١)، إلا أصيرم عمرو بن

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن هشام (۲/۸۹).

<sup>(</sup>٦٧٩) أي على غرارها. والإشارة هنا إلى بيعة الرسول ﷺ للنساء في اليوم الثاني من فتح مكة، كها سيأتي ـ إن شاء الله ـ وليس فيها البيعة على الجهاد.

<sup>(</sup>٦٨٠) انظر في عذا: ابن إسحاق ـ بدون إسناد: ابن هشام (٢٨٠). وقد روى البيهقي في دلائله (٢٨٠) والذهبي في سيرته، ص ٢٩٤، كلاهما من حديث موسى بن عقبة عن الزهري أنه بعثه إليهم بعد أن التقي بالنفر السنة عند العقبة وروى أيضا في دلائله (٢٨/٤٤) من رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ـ مرسلا ـ أن رسول الله ﷺ إنها بعثه بعدهم بعدما كتبوا إليه، وروى أيضا في دلائله (٢٨/٣٤) من طريق ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أبي بكر وعبدالله ابن المغيرة بن معيقيب أن رسول الله ﷺ بعث مصعب مع النفر الأثنى عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى. وعند ابن سعد (٢٠٠/١) أن الرسول ﷺ بعثه إليهم عندما كتبوا إليه بعد ذهابهم المدينة طالبين منه إرسال من يقرئهم القرآن ـ وفي إسناده الواقدي. وهكذا وجدت روايتان لابن إسحاق تقولان بأن الرسول ﷺ قد أرسل مصعبا مع الأنصار حين عودتهم، وتقول الرواية الثانية إنه أرسله بعد ذهابهم ثم طلبهم ذلك وهي تنفق مع رواية ابن سعد. ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون النقر السنة الذين أسلموا أولا بعثوا إليه ليرسل إليهم معلها، فأرسله في الموسم الثاني مع الأثنى عشر المذكورين هنا.

<sup>(</sup>۱۸۱) السئن (۱/ ١٤٥ - ١٤٦/ح ١٠٦٩).

<sup>(</sup>٦٨٣) بإسناد حسن لاين هشام (٧/٣)، ومن طريقه رواه غير أبي داود، مثل: ابن ماجة (٣٤٣/١) ـ ٣٤٤/ ك. الصلاة/ ب. فرض الجمعة)، والحاكم في المستدرك (٣/١٨٧).)

<sup>(</sup>٦٨٣) سنن الدَّار قطني، كما قال ابن حجر في الْفتح (١٥/٥٥) وقال ابن كثير في البدَّاية (٣/١٦٦): «وفي إسناده غرابة، والله أعلم».

<sup>(</sup>٦٨٤) روى خبر إسلام أسيد ومعاذ وبني عبدالأشهل ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه مرسل لأنه موقوف على عبدالله بن أبي بكر وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب ـ ابن هشام (٨٨/٣ - ٩٠).

ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئد، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة واحدة، فأخبر عنه النبي على فقال: «عمل قليلا، وأجر كثيرا(١٨٠٠)».

ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف «وتلك أوس الله» وهم الأوس ابن حارثة؛ وذلك أنه كان فيهم أبوقيس بن الأسلت الشاعر وكانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خس من الهجرة (۲۸۲).

وقبل حلول موسم الحج التالي - أي حج السنة الثالثة عشرة - عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر الرسول و بنجاح مهمته، بتوفيق الله تعالى(١٨٧).

المبحث السادس والثلاثون:

### أ ـ بيعة العقبة الثانية:

وفي موسم الحج لتالي من العام الثالث عشر للبعثة، قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة، ضمن حجاج كثيرين من مشركي المدينة، وكان زعيمهم جميعا البراء بن معرور(١٨٨٠).

وقد تساءل مسلمو الأنصار فيها بينهم حتى متى يتركون رسول الله على يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف(١٨٩).

<sup>(</sup>٦٨٥) روى تأخر إسلامه وقضته يوم أحد وصرح بإسمه ابن إسحاق في كتاب السير والمغازي، بإسناد صحيح عن أبي هريرة (رضي الله عنه) كيا ذكر ابن حجر في الفتح (٢١١/١١١). وروى قصته يوم أحمد ولم يصرح باسمه البخاري/ الفتح (٢١/٢٨٦/ح ٢٨٠٨)، ومسلم (٢/١٥٠٩/ح

۱۹۰۰)، وأبوداود (٣/٤٣/ح ٣٥٥٧/ الدعاس) ولم يذكر قوله ﷺ «عمل قليلاً وأجر كثيرا». (٦٨٦) رواه ابن إسحاق مرسلا: ابن هشام ١/ /٩) وانظر خبره مطولاً عُند ابن كثير في البداية (٣/ ١٦٨)

<sup>-</sup> ۱۷۲). (۱۸۷) ذکر خبر رجوعه این اسحاق - این هشام (۹۲/۲) - بدون اسناد.

<sup>(</sup>٦٨٨) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٩٧/٢). (٦٨٩) من حديث جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) عند أحد: الفتح الربايني (٢٠/٧٠٠)، وإسناده صحيح وقد رواه البلهقي في الدلائل (٢/١٤٤٢)، والذهبي في المسيرة ص ٢٨٩.

وجرت بينهم وبين الرسول على الصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد زمان ومكان اللقاء؛ لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام.

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله على حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبدالمطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب، فقال: «يامعشر الخزرج ـ وكانت العرب إنها يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها ـ إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه، ومنعة في بلده، وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بها دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك. فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده». قال: فقلنا له: «قد سمعنا ما قلت، فتكلم يارسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت».

<sup>(</sup> ١٩٠٠) بإسناد حسن \_ ابن هشام ( ٢/ ٩٤ \_ ٧٧)، ومن طريقه رواه: أحمد الفتح الرباني ( ٢٧١/٣٠ \_ - ٢٧٥)، وفضائل الصحابة ( ٢/ ٩٢٣) باختصار، وصحح المحقق إسناده، والهيشي في المجمع ( ٢/ ٤٤)، والبيهقي في الدلائل ( ٢/ ٤٤٤ \_ ٤٤)، والبيهقي في الدلائل ( ٢/ ٤٤٤ \_ ٤٤) والبيهقي في الدلائل ( ٢/ ٤٤٤ \_ ٤٤) والبيهقي في السنن ( ٩/ ٩): «وابن حبان في موارده، ص ٤٠٨ والحاكم في مستدركه ( ٢/ ٢٢٤ \_ ٢٠٥) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «صحيح»: والذهبي في سيرته، ص ص ص ٢٠٠ \_ ٣٠٠)، وصححه الألباني في حاشيته على فقه السيرة للمغزالي ص ١٥٩.

فتكلم رسول الله ﷺ، فتلا القُرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، تُم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»، فأخذ البراء بن معرور بيده أثم قال: «والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يارسُول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة، أبوالهيثم بن التيهان، فقال: «يارسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها \_ يعنى اليهود \_ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟» فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: «بل الدم الدم والهدم الهدم (٢١٠)، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم».

بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة، وقبل الشروع في عقدها، أراد اثنان من الأنصار، ممن أسلم في مواسم حج عام إحدى عشرة واثنتي عشرة من المبعث، وهما: العباس بن عبادة بن نضلة وأسعد بن زرارة، أرادا أن يبينا لقومهما حقيقة وحطوراة الالتزام بهذه البيعة، حتى يبايعوا على علم ويقين تام، وليعرفا ويتأكدا من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد.

قال العباس بن نضلة: «هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟» قالوا: «نعم»، قال: «إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتلا، أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إن فعلتم حزى الدنيا والأحرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بها دعوتموه إليه على نهكة الأموال، وقتل الأشراف، فحذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة»، قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال، وقتل الأشراف فهالنا بذلك يارسول الله ونحن وفينا بذلك؟» قال: «الجنة». قالوا: «أبسط یدك»، فبسط یده فبایعوه(۱۹۲)».

<sup>(</sup>٦٩١) قال ابن هشام (٢/ ٩٦): ويقال الهدم الهدم ـ بالفتح: يعني الحرمة، أي ذمتي ذمتكم وحرمتي

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن إسلحاق، مرسلا موقوفاً على عاصم بن عمر ـ ابن هشام (۲/۲).

وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس للبيعة: «رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإمّا أنتم تصبرون على ذلك فخذوه، وأجركم على الله، وإمّا أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله». فقالوا له: «يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة، ولا نستقيلها(١٩٦٣)».

وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق (١٩٥٠): «يزعمون أنهها قد بايعتا \_ يعني صافحتا \_ وكان رسول الله عليه لا يصافح النساء، إنها كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بايعتكن».

وعندما تمت البيعة قال لهم رسول الله والحرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيبا، ليكونوا على قومهم بها فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. وهم: عبادة بن الصامت، البراء بن معرور، عبدالله بن رواحة، سعد بن الربيع، أبو أمامة أسعد بن زرارة، سعد بن عبدالله بن عمرو، أسيد بن حضير، سعد بن خيثمة، عبدالله بن حرام، رافع بن مالك، أبوالهيثم بن التيهان (١٩٠١). وذكر ابن إسحاق (١٩٧٠) جميع من حضر البيعة.

<sup>(</sup>٦٩٣) سبق الكلام عن هذه الرواية \_ رواية أحمد عن جابر \_ وهي صحيحة ـ وفيها شروط البيعة.

<sup>(</sup>١٩٤٠) انظر حديث جابر المذكور. وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن أن أول من ضرب على يد رسول الله ﷺ البراء بن معرور. وروى بدون إسناد أن بني النجار يزعمون أن أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وأن بني عبدالأشهل يقولون: بل أبوالهيئم بن النيهان - ابن هشام أول من ضرب على يده، وأن بني عبدالأشهل يقولون: بل أبوالهيئم بن النيهان - ابن هشام (١٠١/٢). ولعلهم حسبوا ما دار بينهم وبين الرسول ﷺ بيعة، وإلا فأحرى الناس بالتقديم إذ ذاك هو أسعد بن زرارة لأنه كان زعيم الحجاج، وحصن الدعوة في المدينة - أنظر الرحيق المختوم، ص ١٦٨ الحاشية.

<sup>(</sup>٦٩٥) ابن هشام (١٣٠/٣) بدون إسناد. ويشهد لكلام ابن إسحاق مارواه البخاري في هذا المعنى ـــ انظر: الفتح (١٣٠/٩٩/ح ٢٨٥٥)، ومسلم (١٤٨٩/٦ح ١٨٦٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٦٩٦) ابن إسحاق دون إسناد ـ ابن هشام (٧/٧) ـ ٩٨) فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲۹۷) دون استاد ـ این هشام (۲/ ۱۰۹ ـ ۱۲۰).

وروى ابن إسحاق (۱۹۸۰) أن رسول الله ﷺ قال للنقباء: «أنتم على قومكم بها فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي \_ يعنى المسلمين \_ قالوا: نعم»

لقد روى البخاري (۱۹۹) ومسلم (۷۰۰) وابن إسحاق (۷۰۱) بنود هذه البيعة. ولكن رواها أحمد (۲۰۱۰) من حديث جابر، والبيهقي (۲۰۱۰) من حديث جابر وعبيد بن رفاعة بتفصيل أكثر مما جاء عند البخاري ومسلم وابن إسحاق.

قال جابر: «قلنا يا رسول الله علام نبايعك؟» قال:

- ١ ـ على السمع والطاعة في النشاط والكسل.
  - ٢ ـ وعلى النفقة في العسر واليسر.
  - ٣ ـ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ٤ ـ وعلى أن تقوموا في الله، ولا تأخذكم في الله لومة لائم.
- وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم
   وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، وهو لفظ أحمد.

أما لفظ ابن إسجاق المشار إليه فهو، قال ابن الصامت: «بايعتا رسول

<sup>(</sup>٦٩٨) ابن هشام (١٠٠/٢) بإسناد حسن ولكنه مرسل لأنه موقوف على عبدالله بن أبي بكر فهو شمة.

<sup>(</sup>۱۹۹) الفتح (۱۸/۲۷/ ۲۰۰۷)، و (۲۲/۲۲۷/ ج ۲۲۹۰، ۲۱۲۰۰)، وألفاظ الحديث في المكانين إذا ضمت بعضها إلى البعض هي الفاظ حديث ابن إسحاق نفسها، وإسناد الحديث (۲۱۹۹)

إن المسلك بعضه إلى المبتس على المساق، وقد نبه ابن حجر إلى أن ذلك كان في العقبة الثانية ـ انظر: الفتخ (١٨/٧). الثانية ـ انظر: الفتخ (١٨/٧٧).

<sup>(</sup>٧٠٠) صحيحه (٣/ ١٤٧٠/ حَ ١٧٠٩) من نفس طرق رجال ابن إسحاق، كما في رواية البخاري في كتاب الأحكام (الفقح ٢٢٣/٢٧/ ح ٧١٢٠، ٧١٢٠٥) وبألفاظ ابن إسحاق نفسها.

<sup>(</sup>٧٠١) ابن هشام (١٠٨/٢) ورجاله رجال الصحيح ما عدا ابن اسحاق، وقد صرح بالتحديث فإسناده

حسن الفتح الرياني (٢٠/ ٢٠٠). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٥٠٦٢٤/٢) وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في البداية (٢/ ١٧٥): «هذا إستاد جيد على شروط مسلم ولم يخرجوه»،

وحسن ابن حجر إسناده كها في الفتح (٥٠/٥٥)، وقال عنه الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي، ص ١٥٧ «وفيه علة وهي عنعنة أبي الزبير، وكان مدلسا، وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فلعل تصحيحه أو تحسينه لشواهده، والله أعلم، وانظر تخريج الساعاتي للحديث: (٧٠٣) انظر رواية جابر عند البيهفي في الدلائل (٤٤٣/٢). أما رواية عبيد بن رفاعة فهي عنده في

الدلائل (٢/٢٥). وقال ابن كثير في البداية (١٨/٣) عن رواية عبيد: «وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه». وقال الدكتور سلبهان السعود في رسالة الهجرة ص ٩٢: «وهو حديث ضعيف بهذا الإسناد، ولكن يتقوى بالشواهد المتقدمة الدالة على شروط البيعة كحديث جابره.

الله على السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينها كنا، لا نخاف في الله لومة لائم».

بعد أن تمت البيعة وتعين النقباء، كان القوم على وشك مغادرة مكان اللقاء، فاذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء. وليتمكن زعماء المشركين من المجيء والقبض على المسلمين قبل أن ينفضوا، صرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع، قائلا: «يا أهل الجباجب(٧٠٠)، هل لكم من مذمم(٥٠٠٠) والصباة (٧٠١) معه قد اجتمعوا على حربكم؟» فقال رسول الله على: «هذا أزب العقبة(٧٠٧)، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك(٥٠٨)».

وعند سماع صراخ وقول هذا الشيطان، قال العباس بن عبادة بن نضلة: «والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا». فقال، له مرسول الله على: «لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا وناموا حتى أصبحوا(٧٠٩).

قال كعب بن مالك: «فلها أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا في منازلنا، فقالوا يامعشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعون على حربنا، وإنه - والله - ما من حي من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء، وما علمناه. قال: وقد صدقوا، لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض . . . قال: ونفر الناس من منى فتنطس(٧١٠) القوم الخبر، فوجدوه قد كان».

<sup>(</sup>٧٠٤) الحياجب: منازل مني.

<sup>(</sup>٥٠٥) المذمم: المذموم.

<sup>(</sup>٧٠٦) الصبأة: جمع صابىء أطلق على الذي يدخل في الإسلام على عهد الرسول ﷺ. (٧٠٧) أزب العقبة: أسم شيطان يسكن العقبة.

<sup>(</sup>٧٠٨) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن من حديث كعب بن مالك في قصة بيعة العقبة الثانية ـ ابن هشام (۱۰۱/۲ ـ ۱۰۲).

<sup>(</sup>۷۰۹) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧١٠) بالغوا في التحري عنه.

وتقول الرواية إنهم خرجوا في طلب القوم، ولم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فأفلت منهم المنذر وقبضوا على سعد، وعادوا به، مغلولة يداه إلى عنقه، ويجذبونه من شعره، ويلكزونه، حتى أنقذه الله منهم بجبير ابن مطعم والحارث بن حرب، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة المنورة في طريقها من وإلى الشام(٧١١).

# ب ـ نتائج وعبر من بيعة العقبة الثانية:

لقد كان لهذه البيعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة. فمن النتائج القريبة:

١- إن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول على سوف تعرضهم لعداوة واعتداء أعداء الرسول على من المشركين واليهود. وهذا يعني الجهاد، على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك، أي التصدى لمن يقف في طريق الدعوة الإسلامية.

٢ - إن سعي مشركي مكة للقبض على مسلمي المدينة عندما اتضح لهم أن هناك ثمة تدبيرا منهم لحماية رسول الله على أن عداء الشرك والكفر للإيمان في كل مكان.

٣- إن السرية التي أحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل على مشروعية أخذ الحذر والحيطة عند تدبير الأمور، لاسيها الأمور التي تتعلق بمستقبل الدعوة.

٤ ـ لقد كانت هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليه المسلمون ـ بمن فيهم الرسول ﷺ ـ إلى المدينة المنورة.

ه ـ أضحى الإسلام عزيزا في المدينة، فاستعلن بإسلامه من كان قد استخفى به.

٦ ـ ضيق كفار مكلة الخناق على المسلمين عندما عرفوا خطورة اتصال

<sup>(</sup>۷۱۱) رواية كعب، المصدر نفسه (۲/۱۰۱ - ۱۰۱)، ويبدو أن الدكتور العودة قد وهم عندما قال أن رواية قصة القبض على سعد والمنذر مرسلة، فلعله حكم عليها في ضوء سند القصة الخاصة بعبدالله بن أبي بن سلول كونه لم يعلم بأمر العقبة، وفي تقديرنا أنها رواية إعتراضية، جاءت أثناء رواية كعب المتصلة ـ انظر: السيرة في الصحيحين وعند ابن إسحاق. . . ص ٣٦٧، وابن هشام (١٠٣/٢)

- الرسول على المدينة. وكان هذا التضييق سببا في تعجيل الرسول على أمر هجرتهم إلى المدينة.
- ٧ أما على المدى البعيد، فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وانطلاقها من هناك إلى أنحاء الدنيا(١١٧).
- ٨ ولأهمية هذه البيعة، ولما ترتب عليها من نتائج قريبة وبعيدة، فقد كان للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل عها لأهل بدر والهجرتين
   هجرة الحبشة وهجرة المدينة وبيعة الرضوان، من شرف وفضل.
- ٩ إن عداوة الشيطان للحق وتألمه من علو نجمه ظاهرة ماضية، فهو دائما
   ما يغري أعداء الإسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول على المدينة والرسول على المدينة والرسول على المدينة والرسول المدينة والرسول على المدينة والرسول على المدينة والرسول المدينة والمدينة والمد
- المجرة إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة، وهو المجرة إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة، وهو حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة إلا إن الله (عز وجل) قد ألهم نبيه محمدا على أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب، والدليل على ذلك رد الرسول على العباس بن عبادة الذي أبدى الاستعداد على حرب أهل منى، فقال له الرسول على: «لم نؤمر بذلك...». ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في مشر وعية الجهاد قوله تعالى ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير(١١٣) ، حيث نزلت عندما قال أبوبكر (رضي الله عنه) مستنكرا إخراج قريش الرسول عنه من مكة: «أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن». وعندما نزلت الآية، قال أبوبكر: فعرفت أن سيكون قتال(١٤١٠).

<sup>(</sup>٧١٧) انظر: من معين السيرة، ص ١٣٦، وفقه السيرة للبوطي، ص ١٣٢.

 $<sup>(21)^{\</sup>circ}$  روآه النسائي في سننه (7/7°)، والترمذي (1/7°) من حديث ابن عباس وقال: «حديث حسن»، وصححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي (1/7°) 1/7°) وأحمد في المسند (1/7°) من حديث ابن عباس وصحح شاكر إسناده، وابن كثير في التفسير (1/7°) والطبري في التفسير (1/7°).

11 \_ اقتضت رحمة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتال، إلى أن توجد لهم دار إسلام، تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه، ولقد كانت المدينة أول دار في الإسلام(٢١٠). هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم للجهاد.

17 ـ ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته على الصحيح، وليس كما يفهم من كلام أبن إسحاق(٢١١) أنه إنها شرع قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية(٢١٧) من حديث كعب بن مالك (رضي الله عنه).

#### فائسدة

روى ابن إسحاق (٢١٨) بإسناد حسن أن البراء بن معرور (رضي الله عنه) عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول في في العقبة الثانية، كان يصلي - في تلك السفرة - إلى الكعبة، وعندما التقى بالرسول في قال يانبي الله إني خرجت في سفري هذا، وقد هداني الله للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك، حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فهاذا ترى يارسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله وصلى (رض) إلى الشام ...».

وبذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام.

<sup>(</sup>٧١٥) انظر: البوطي فقه المبيرة، ص ١٣٣. (٧١٦) اين هشام (٩٤٠٩٢/٢) ورواه الحاكم في المستدرك (ب/٢٥٠٦٢) وقال: هذا حديث صحيح

على شرطُ الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٧١٧) ابن هشام (٢/ ٨٠٨) بإسناد حسن لذاته.

<sup>(</sup>٧١٨) انظر: البوطي: فقه السيرة، ص ١٣٧ وأبو شهبة: السيرة النبوية (١/٤٥٤) وقال إن هذا من أوهام ابن إسحاق.

# الفصيل الثانسي

# الهجرة إلى المدينة

المحث الأول: أسبابها:

# أولاً: الابتلاء والاضهطاد:

منذ أن أعلن الرسول ﷺ الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات. هو ومن أسلم. وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة، ولذا كان رسول ﷺ يفكر دائما في طلب الحماية خارج مكة، عندما استعصت عليه مكة. فكانت هجرة الحبشة وهجرة الطائف، وأخبرا هجرة المدينة.

ومما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببا من أسباب الهجرة إلى المدينة قول بلال (رضى الله عنه) عندما هاجر: «... اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوياء (١) . . . ٥

وقول عائشة (رضي الله عنها) في سبب هجرة أبيها إلى المدينة: «استاذن النبي ﷺ أبوبكر في الخروج حين اشتد عليه الأذي(٢٠)...»

وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته الهجرة إلى الحبشة من قبل هو وسائر المسلمين كما قالت عائشة (رضى الله عنها): «... فلما ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجرا نحو أرض الحبشة(٣) . . . » .

وذكر ابن إسحاق(٤) أن من أسباب الهجرة تعذيب المسلمين.

<sup>(</sup>١) البخاري/ الفتح (١٨/ ٢٣٢/ ح ١٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٧١/ح ٤٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري/ الفتح (١٥/ ٨٤/ح ٣٩٠٥). (٤) ابن هشام (٢/ ٢١) ـ بدون إسناد. فهو ضعيف.

### ثانيا: وجود حماية لللاعوة تمكنها من السير في طريقها:

يفهم ذلك من نصوص بيعة العقبة الثانية كما رواها الإمام أحمد عن جابر، وكما رواها غيره(°)، وفي حديث ابن إسحاق(١).

#### : 111

تكذيب كبار زعاء قريش ومعظم عامتهم الرسول على فأجبروه أن يفكر في قوم آخرين يصدقونه، كما رأينا. وقد عبر سعد بن معاذ عن هذا المعنى في قوله: «اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك على وأخرجوه». وفي رواية: «... من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قويش (٧)».

وذكر ابن إسحاق (^) من بين ما ذكر من أسباب، أن تكذيب قريش الرسول على كان من أسباب الهجرة.

# رابعا: مخافة الفتنة في الدين:

وذلك واضح من قول عائشة (رضي الله عنها) عندما سئلت عن الهجرة: «كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى والى رسوله مخافة أن يفتن عليه. . (٩)».

ومن قول ابن إسحاق (۱۱): «وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم، ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فرارا منهم...».

 <sup>(</sup>٥) انظر ذلك في مكانه من البيعة العقبة الثانية».
 (٦) ابن هشام (٢/ ١٢١) ـ بدون إسناد. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧) البخاري/ الفتح (١٥٠/ ٨/٢ - ٨/٢ /٩٠٠ - الرواية الأولى من حديث ابن نمير والثانية من

حديث أبان بن يزيد وانظر تعليق ابن حجر على الحديث.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام (٢/ ٢١) ـ ٰبدون إسناد. فَهو ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٩) البخاري/ الفتح (١٥/ ٨١ - ٨٢/ح ٣٩٠٠).

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام (٣/ ١٣١) لم يدون إسنَّاد. فهو ضعيف.

#### خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال:

ذكر ذلك ابن إسحاق(١١) وقال إن الآيات ﴿أَذَنَ للذين يُقاتَلُون بأنهم ظُلموا. ﴾ (١٦) هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم. وتابعه في هذا ابن عباس(١٦) وآخرون. وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون وجه الله تعالى، ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي والمعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن.

وفي هذا يقول خباب (رضي الله عنه): «هاجرنا مع رسول الله ﷺ نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله...(١٤)».

وقد أفاضت الأحاديث في فضل الهجرة والمهاجرين(١٥) لأن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه، ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها ورعية تسمع وتطيع لحاكمها.

روى البخاري (١٦) عن عائشة أنها قالت: «قال النبي على للمسلمين بمكة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ـ وهما الحرتان ـ فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة . . ».

<sup>(</sup>١١) ابن هشام (١٢١/٣) ذكره بلاغا عن عروة وغيره من العلماء.

<sup>(</sup>١٢) الحج: ٣٩ = ١٤.

<sup>(</sup>۱۳) دكر ابن الجوزي في زاد المسير (٢٥٠) أن ابن عباس قال: «كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله على فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر لله فأنزل الله هذه الآية، وهي أول آية أنزلت في القتال، وروى أحمد قول ابن عباس في أنها أول آية نزلت في القتال ـ انظر: المسند (٢٦٠/ح ١٨٦٥). وصحح شاكر إسناده، وتفسير ابن كثير (٥/٤٣٠) ـ وصحح

<sup>(</sup>١٤) البخاري/ الفتح (٦/١٧٢/ح ١٢٧٦).

<sup>(</sup>١٥) انظر في ذلك مثلاً: مسلم (٣/ ١٤٨٨ /ح ١٨٦٥) وهو الحديث الذي سأل فيه الأعرابي الرسول 震 عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، والبخاري/ الفتح (١٤١/١٤/ك. فضائل أصحاب النبي 海/ مناقب المهاجرين وفضائلهم).

<sup>(</sup>١٦) الفتح ( $10/\Lambda\Lambda/10$  و $10/\Lambda$  وأخرجه أحمد ( $10/\Lambda \Lambda/10$ ) وابن سعد في الطبقات ( $10/\Lambda \Lambda/10$ ) مع اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة وتقصان . . . ويلحظ أن بعض الروايات تسمى ابن مكتوم وعبدالله و بعضها يسميه وعمروه - انظر الذهبي: السيرة، ص  $10/\Lambda \Lambda/10$  الأن أهل المدينة يقولون اسمه عبدالله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو - قاله ابن سعد وغيره كها حكاه عنهم ابن حجر في ترجمة عمرو بن أم مكتوم في الإصابة ( $10/\Lambda \Lambda/10$ ).

# أول المهاجرين:

ذكر البخاري(۱۷) أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم. وذكر ابن إسحاق(۱۸) وابن سعد(۱۱) أن أول من هاجر هو أبوسلمة بن عبدالأسد، وجزم بذلك موسى بن عقبة(۲۰). وذكر ابن حجر(۱۱) أنه يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمل الأولوية على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة، بخلاف مصعب، فكان عليه نية الإقامة بها، ليعلم من أسلم من أهلها بأمر النبي على فلكل أولوية من جهة.

## ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة:

ذكرت أم سلمة (رضي الله عنها) أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة، فرآه أهلها، فلحقوا به، وقالوا له: «هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد.»، وانتزعوها منه، وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده، وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها - تخرج كل غداة بالأبطح، تبكي حتى تمسي، نحو سنة فرق لها أحد ذوبها، فقال لرهطه: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فقالوا لها: إن شئت الحقي بزوجك، فاسترجعت ابنها من آل سلمة، وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة (١٢).

وعندما أراد صهيب الهجرة، قال له المشركون: «أتيتنا صعلوكا حقيرا،

<sup>(</sup>۱۷) الفتح (۱۱۸/۱۰/ح ۳۹۲۴، ۳۹۲۰)

<sup>(</sup>۱۸) ابن هشام (۱۲۲/۲) بدون إسناد، ولكنه ذكر قصة كيفية هجرته بإسناد حسن. (۱۹) الطبقات (۲۲۲/۱) باسناد متصل من رمانة الداقات

<sup>(</sup>١٩) الطبقات (١/ ٢٢٦) بإسناد متصل من رواية الواقدي

<sup>(</sup>٢٠) رواه الزهري كها هو عند الذهبي في سيرته، ص ٣١٣، وهو مرسل. (٢١) المقتح (١٥//١١٩/ح ٣٩٢٥).

<sup>(</sup>٢٢) رواها أبن إسحاق ـ ابن هشام (١٣٣/٢ ـ ١٢٤) وقال المحقق: «تخريج خبر هجرة أبي سلمة:

لم أجده عند غير ابن إسحاق. . ، وإسناده حسن.

فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بهالك ونفسك، والله لا يكون ذلك»، فقال لهم صهيب: «أرأيتم إن جعلت لكم مالي، أتخلون سبيلي؟» قالوا: «نعم»، قال: «فإني قد جعلت لكم مالي». فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «ربح صهيب(٢٣). . » وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به: «هل لكم أن أعطيكم أواقى من ذهب وتخلوا سبيلى؟ ففعلوا، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها الأواقي. وخرجت حتى قدمت على رسول الله على قباء، قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: ياأبا يحيى، ربح البيع، ثم تلا هذه الآية ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. . . ﴾ الآية (٢٤) .

ورويت عدة روايات مرسلة في أن آية ﴿ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله... ﴾ قد نزلت فيه بمناسبة قصة هجرته. وعلق الطبري(٢٥) على هذه الروايات بعد أن أوردها، فقال في تعليقه: «وأما ما روى من نزول الآية في أمر صهيب، فإن ذلك غير مستنكر، إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله على بسبب من الأسباب، والمعني بها كل من شمله ظاهرها. «وقال ابن كثير<sup>٢١١)</sup> ـ بعد أن أورد الروايات في هذا الشأن \_: «وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله. . . » ولا تعارض بين ما ذكر الطبري وهذا الذي ذكره ابن كثير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

<sup>(</sup>٢٣) رواه ابن هشام معلقا ـ السيرة (١٣٣/٢)، ووصله الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٨٩) وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاً،، وسكت عنه الذهبي، ووافق الألباني الحاكم في تصحيحه كما في حَاشَيتُه على فقه السيرة للغزالي، ص ١٦٦، وقال: «وله شاهد من حديث صَّهيب نفسه، وروأه الطبراني كمَّا في المجمع (٦٠/٦) والبيهشي كما في البداية (٣/١٩١). قلت: وقول الرسول ﷺ له هنا عندما راه «يا أبا يحيي! ربح البيع».

\_ ورواه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٨٢٨/ح ١٥٠٩) مرسلا ورجاله ثقات كها قال المحقق \_ ويفهم من مجموع الروايات أن صهيبا هاجر بعدما هاجر الرسول ﷺ، وبذلك جزم ابن حجر في الأصابة (٢/١٩٥/ ترجمة رقم ٤١٠٤) وانظر تفسير ابن كثير (١/٣٦٠).

<sup>(</sup>٧٤) البقرَّة: أ ٧٠٧. والرواية مطوَّلة في المستدرك وصححَها الحَاكم. انظر المستدرك (٣٠٠٪) (٢٥) تفسير الطبري (٤/ ٢٥٠/ شاكر)، وانظر: زاد المسير (٢٧٣/١) وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢٦) التفسير (١/ ٣٦٠).

هجرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ومن معه من المسلمين:

روى ابن إسحاق (٢٧) عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: «اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التَنَاضُبُ (٢٨) من أضاة (٢٩) بني غفار، فوق سرِف وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. فأصبحت أنا وعياش عند التناضب، وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن».

وعندما نزلت الآية ﴿قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة لله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ﴿ (٣) كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاصي بمكة ، فوجد صعوبة في فهمها ، فدعا الله أن يفهمه إياها ، فألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله ، فلحق برسول الله علي بالمدينة (١٣) . وعند ابن عبدالبر انه هاجر بعد الخندق .

وقد ثبت أن الرسول على كان يقنت في ركوعه داعيا: «اللهم إنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة . الحديث(٣٢)»، وفي

(٣٢) البخاري/ الفتح (١٧/١٧ - ٨٨/ ح ٤٥٦٠).

<sup>(</sup>٧٧) ابن هشام (٧/ ١٧٩ - ١٣١١) بإسناد حسن. وصححه ابن حجر في الإصابة (٦٠٤/٣) وهو من رواية ابن السكن بإسناد ابن إسحاق. وهذا الأثر أو الخبر الصحيح في قصة هجرة عمر (رضي الله عنه) يخالف الحديث الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر (رضي الله عنه) أعلن هجرته وقال للمشركين من أواد أن تتكله أمه وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي... الخبر) وأصل الخبر عند ابن الأثير (أسد الغابة ٥٨/٤) وقد خرجه الألباني في دفاع، ص٣٤، وحكم عليه بالضعف.

<sup>(</sup>٢٨) و (٢٩)قال البلادي: «التناضب وأضاة يني غفار، موضع واحد. الأضاة: أرض تمسك الماء فيتكون فيها الطين. والتناضب شيحرات في هذه الأضاة، وهي لا رالت مشاهدة على جانب وادي سرف الشهائي إلى جوار قبر أم المؤمنين ميمونة. وقام بجانبها الغربي حي على بعد ثلاثة عشر كيلًا من مكة. نحو الشهائ. وانظر محمد شراب: المعالم الأثيرة مادة: التناضب.

 <sup>(</sup>٣٠) الزمر: ٣٠ ـ ٥٥.
 (٣١) هذه الرواية الصحيحة مخالفة لرواية ضعيفة رواها ابن هشام في السيرة (٢/ ١٣١ ـ ١٣٢) معلقة،
 تقول إن الوليد بن الوليد قدم مكة مستخفيا بناء على رغبة الرسول على وتمكن من معرفة مكان
 حبس عباش وهشام بن العاصى فأطلقها وحملها على بعيره إلى المدينة.

رواية بزيادة: «... اللهم انج المستضعفين من المؤمنين(٣٣)...». وقد أنجا الله هؤلاء الثلاثة وغرهم.

أما أبوبكر الصديق، فعندما أراد أن يهاجر، استبقاه الرسول على ليصحبه في هجرته عندما يؤذن له بذلك. وظل يستعد لذلك اليوم، فاشترى راحلتين، وأخذ يعلفها لمدة أربعة أشهر (٣٤).

وقد روى الحاكم(٥٠٠) أن الرسول ﷺ قال لجبريل: «من يهاجر معي؟ قال: أبوبكر الصديق».

وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة، دار الإسلام، ولم يبق أحد في دار الكفر، دار الحرب، إلا مستضعف مغلوب على أمره، أوصاحب عذر.

وكان آخر من بقى ممن هاجر عبدالله بن جحش (رضى الله عنه). وكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك، وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة، فهاجر بأهله وماله سرا، حتى قدم المدينة، وسطا أبوسفيان على داره بمكة فباعها. ومر بها بعد ذلك أبوجهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والعباس بن عبدالمطلب وحويطب بن عبدالعزي، وفيها اهب معطوبة، فذرفت عينا عتبة، وتمثل ببيت من شعر، هو:

يوما سيدركها النكباء والحوب وكل دار وإن طالـت سلامتهــا

وأقبل أبوجهل على العباس قائلا: «هذا ما أدخلتم علينا(٣٦)».

وروى هذه القصة ابن إسحاق(٣٧) بنحو رواية الهيثمي، ولكن في روايته أن الكفيف هو عبد بن جحش وكنيته «أبوأحمد» وهو أخو عبدالله بن جحش، وأن زوجته هي الفرعة بنة سفيان بن حرب، وأن أخاه عبدالله حمله

<sup>(</sup>٣٣) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٥/ ح ٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٣٤) انظر: البخاري/ الفتح (١٥/٨٨/ ح ٣٩٠٥). (٣٥) رواه الحاكم عن على: المستدرك (٣/٥) وقال: «هذا حديث صحيح الإستاد والمتن ولم يخرجاه،،

وقال الذهبي: «صحيح غريب». (٣٦) ذكره الهيثمي في المجمع (٦٣/٦ ـ ٦٤) وعزاه إلى الطبراني، وقال: «فيه عبدالله بن شبيب وهو

<sup>(</sup>٣٧) ابن هشام (١٢٤/٢ ١٢٥) ـ معلقا. فهو ضعيف.

معه عندما هاجر إلى المدينة مع أهله. ويبدو أن رواية ابن استحاق هي الأقرب إلى الصواب، فقد ذكرها ابن حجر(٢٨) ولم يذكر غيرها

وفي هذه القصة وغيرها دليل على أن كثيرا من الدور بمكة قد خلت من أصحابها.

#### المبحث الثاني: هجرة الرسول على إلى المدينة:

أولا: تآمر قريش: عندما علم المشركون بها تم بين الرسول على والأنصار في العقبة الثانية، وعندما رأوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة زرافات ووحدانا، خشوا من تجمع المسلمين بالمدينة وخروج الرسول على إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد. ولذا قرروا التخلص من رأس هذا الكيان الجديد.

ففي يوم الخميس السادس والعشرين من صفر، سنة أربع عشرة من المبعث، الموافق الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) عام ستائة واثنين وعشرين لميلاد عيسى (عليه السلام)(٢٩) أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الثانية ـ الكبرى(٢٠) ـ، عقد زعاء قريش اجتاعا خطيرا في دار الندوة، ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول على المسول المسلام ال

وقد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء التي طرحت في ذلك الاجتماع. قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمَكُرُ بِكُ الدِّينِ كَفُرُوا لِيَثْبِتُوكُ(١٠) أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين (٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣٨) الإصابة ٣/٤) في ترجمة أبي أحمد بن جحش.
 (٣٩) ذكره المباركفوري، ص ١٧١ وقال في الحاشية: «أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التي.

سجلها المنصورفوري في كتابه: «رحمة للعالمين» (٩٥/١، ٩٧، ١٠٢، (٤٧١/٢). (٤٠) لأن بيعة العقبة الكبرى كانت في حزيران (يونيو)، سنة ٢٦٢م كها ذكر المباركفوري، ص١٦٤.

ي) لأن بيعة المطب الحكولي حلف في طريرات (يوييل: أما مسألة الشهرين والنصف تقريبا فيفهم ذلك من ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة - انظر: مغازي عروة، ص ١٢٨

<sup>(</sup>٤١) ليثبتوك: كيسجنوك. (٤٢) الأنفال: ٣٠.

روى الإمام أحد بسنده ألى ابن عباس أن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة، وذكر القصة (المسند: ٥/٨) وقال شاكر: «في إسناده نظر، من أجل عثبان الجزري، . . والحديث نقله ابن كثير في التفسير (٤٩/٤) عن هذا الموضع وهو في مجمع الزوائد (٧٧/٧) ونسبه أيضا للطبراني، وقال: «وفيه عثبان بن عمرو الجزري، وثقة ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح» ونسبه في الدر المتور (٣/ ١٧٩) أيضا لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن

وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة ما أجملته هذه الآية. فإضافة إلى ما جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية ﴿وَإِذْ يَمَكُرُ بِكُ﴾ هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق(٢٠) فيها تفصيل أكثر عن هذه المؤامرة.

ففي هذه الرواية انهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول الله على جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ، مدعيا أنه من أهل نجد (١٤٠)، قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا له . . .

وعندما دارت المناقشة واقترح أحد المؤتمرين أن يحبسوا الرسول على الشيخ النجدي: «لا والله، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يتبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يعلبوكم على أمركم...».

ثم اقترح أحدهم أن ينفوه، فدحض النجدي الاقتراح مبينا أن حسن

مردويه وأبي نعيم في الدلائل والخطيب. » قال ابن كثير في البداية (٣/ ١٩٩): «وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكيوت على فم الغار. . . » وكذلك حسنه ابن حجر في الفتح (١٩٠/ ١٥). وذكر كذلك عروة أن الآية نزلت بهذه المناسبة. انظر مغازي عروة، ص ١٢٨. وروى البيهقي في الدلائل (٢/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦) من حديث ابن لهيعة ومحمد بن فليح عن أبي الأسود عن عروة أن الآية نزلت بهذه المناسبة.

<sup>(</sup>٤٣) ابن هشّام (٢/ ١٣٦ - ١٣٩)، وصرح فيه بالسياع وسنده منقطع، لأنه لم يسم من حدثه، ووصله الطبري في تاريخه (٢/ ٣٧٠ - ٣٧٧) وبذلك يكون إسناده حسنا. وروى قصة مادار في دار الندوة وإبليس ـ الشيخ النجدي:

الزهري في مفاّزيه، صُ ١٠٠، وسعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، كها ذكر الذهبي في سيرته، ص٣١٧، وابن سعد (٢٢٧/١) من رواية الواقدي.

قال عرجون في كتابه المحمد رسول الله» (٤٩٨/٢): «إن قصة إبليس في صورة شيخ نجدي ضرب من الحيال والجنون لأنه لم يثبت في خبر صحيح عن رسول الله في وكان ما جاء فيه رواية مرسلة عن ابن عباس ولم يثبت لها سند يمكن التشبث به والاعتباد عليه». قلت: جاءت القصة بطريق صحيح عن ابن إسحاق والطبري إضافة إلى أن ابن إسحاق والزهري والواقدي وابن سعد والأموي من أثمة المفازي والسير، واتفقوا على ذكر هذه القصة عا يدل أن لها أصلا، خاصة حديثهم، إذا استثنينا قصة النجدي، ورد مضمونه في أحاديث صحيحة، مثل الأحاديث التي وردت في نفسير الأية: ﴿وَإِذْ يَمِكُمُ بِكُ الذِينَ كَفُرُوا...﴾

<sup>(</sup>٤٤) يَذَكُر السَّهِلِيِّ فِي الرَّوْضِ (٢/ ٢ُ٢٩) أَنه ادعى ذلك، لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة، لأن هواهم مع محمد.

حديث الرسول على ومنطقه وأسره القلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشا. وأحيرا اقترح أبوجهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فيهم، ويعطى كل واحد، منهم سيفا صارما، فيضربون جميعا بأسيافهم محمدا ضربة رجل واحد، ليتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر بنوعبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضوا بالدية.

أيد النجدي هذا الاقتراح، ووافق عليه الجميع، وتفرقوا على ذلك ولم يبق إلا التنفيذ(٥٠).

#### ثانيا: الإذن بالهجرة، والتخطيط لها ثم الشروع فيها:

بعد اتخاذ هذا القرار، أتى جبريل (عليه السلام) رسول الله على وأحبره به، وأمره بعدم المبيت على فراشه هذه الليلة، والهجرة.

روى البخاري (٢٠) والطبري (٧٠) من حديث ابن اسحاق انه عندما أذن للرسول على وأمر بالهجرة جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر (رضي الله عنه) في وقت لم يعتد أن يروره فيه، في نحر الظهر ـ أول النهار ـ وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. وعندما أخبر أبوبكر بقدومه، علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفية، إنها هو لأمر خطير.

وعندما أذن له أبوابكر بالدخول، طلب أن يخرج من عنده حتى لا يعرف

<sup>(20)</sup> لم تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فيها، هل كانت ليلا أم نهارا، ولم نقف على المدة الزمنية بين اتخاذ قرار القتل وبين الشروع في تنفيذه، وبالتالي لم نقف على رواية تشير إلى المدى الزمني بين مجيء الرسول على إلى منزل أبي بكر وبين زمن اجتماع قريش وقرار القتل والذي نرجحه من قرائن الأحوال أن بين الحادثين فترة زمنية معينة، هي الفترة التي تم فيها اختيار الفتيه المنوط بهم تنفيذ الخطة، وأن هناك فترة زمنية بين مجيء الرسول على إلى أبي بكر وبين زمان خروجها إلى المجرة، إذ أن الخطة التي وضعها الرسول على مع أبي بكر الإنجاح الهجرة، خاصة الاتفاق مع الدليل، تقتضى زمنا يسيراً

<sup>(</sup>٤٦) الفتح (١٥/٨٨/ ح ه ٣٠)، والقصة عند إبن اسحاق بدون إسناد - ابن هشام (١٤٠/٢) وروى أحمد في المسند (٥/ ٢٥) بإسناد صححه ووافقه أحمد في المسند (٥/ ٢٥) بإسناد صححه ووافقه النهي أن أبابكر جاء إلى بيت الرسول في ووجد علياً ينام على فراشه، وظنه النبي في فأخبره علي أن النبي في قد انطلق إلى بئر ميمون، فأدركه وسار معه إلى الغار. ويمكن الجمع بين هذه الرواية ورواية البخاري بأن يكون مجيء النبي في إلى أبي يكر في نحر الظهيرة من ذلك اليوم الذي حاصر فيه المشركون بيت النبي في ليلا فمر عليه أبوبكر فلم يجده، وبعدما أخبره علي لحق به في بئر ميمون، ومنها انطلقا إلى الغار - قاله د. العودة، ص ٤٠٣ .

ما يقول له، وطمأنه أبوبكر بأن من عنده هم أهل الرسول عنى ثم أحبر أبابكر بأن الله قد أذن له بالهجرة. وطلب أبوبكر أن يصحبه، فأكد له ما سبق أن ألمح له به من قبل. وأراد أبوبكر من الرسول على أن يأخذ إحدى الراحلتين، فوافق الرسول ، ولكن على أن يدفع ثمنها.

إن قول أبي بكر للرسول على بأن من عنده هم أهل الرسول يلي يريد بذلك عائشة وأسهاء (رضي الله عنها). وهما مسلمتان، وعائشة (رضي الله عنها) قد عقد عليها الرسول في ، فهي زوجته ، فلا خوف منها. وقد صرح بهذا المعنى موسى بن عقبة في روايته ، فقال: «أخرج من عندك، قال: لا عين عليك، إنها هما ابنتاي»، وفي روايته عن ابن شهاب، قال: «قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسهاء (١٩٠٠) - وفي رواية ابن إسحاق (١٩٠٠) وإنها هما ابنتاي».

عند لقاء الرسول على بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد الكافرين. وكانت الخطة كالاتي، كما ذكرها البخاري وابن إسحاق:

٧ ـ أن يمكثا في الغار لمدة ثلاثة أيام(٥١) حتى يخف الطلب عنها.

٣- واستأجرا دليلا ماهرا عارفاً بمسالك طرق الصحراء، ليقودهما إلى المدينة، وهو عبدالله بن أُرقُد(٥٠) الدَّيْلي، وكان مشركا. واستكتهاه الخبر. واتفقا معه على أن يلحق بها في غار ثور بعد ثلاثة أيام. ودفعا إليه

<sup>(</sup>٤٨) ذكره ابن حجر في الفتح (٩٨/١٥ ـ ٨٩).

<sup>(</sup>٤٩) ابن هشام (١٤٢/٢) بستد أبهم فيه من حدثه، وبقية الإسناد رجاله ثقات، ووصله الطبري في تاريخه من رواية ابن اسحاق بإسناد حسن ـ تاريخ الطبري (٣٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥٠) البخاري/ الفتح (١٥/ ٩٠/ ح ٣٩٠٥). (٥١) المصدر والمكان نفسيهها، والطبري في تاريخه (٣٧ /٣٧) من رواية ابن اسحاق بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥٧) كذا في أصل سيرة أبن هشام المُخطّوطُ بالأسكوريال (ق ٤٦) بُ) ـ بالدال، وفي المُطبوع وأريقط، فلعله تصحف في المطبوع من سيرة ابن هشام ـ قاله الدكتور سليهان العودة، ص ٤٠٧ ـ حاشية. والمشهور عند أهل السير: وأريقط، قلت وفي المطبوع من تاريخ الطبري وأرقد، فانظره في (٣٨ /٣٠) من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن. وقال محقق السيرة الشامية (٣/ ٣٤٦/ الحاشية) إنه في المخطوط «أرقد».

بالراحلتين اللتين اشتراهما أبوبكر، وكان يعلفهما لهذا اليوم (٥٠٠). ٤ - وضعت لهما أسهاء زادا ووضعته في جراب، وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق (٤٠٠)، وفي رواية: ذات النطاقين (٥٠٠).

• وأمر أبوبكر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار، فيأتيهما به بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش(٥٦).

٦- وأمر مولاه عامر بن فَهَيْرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الغار
 إذا أمسى ليطعها من ألبانها(٥٠)، ويذبحا منها للأكل(٥٠)، ويزيل بها أثار
 أقدام عبدالله بن أبي بكر(٥٠).

٧ - وأمر أسهاء أن تأتيها من الطعام بها يصلحها في كل مساء (١٠). ٨ - وانطلق رسول الله على بن أبي طالب فأمره أن يتخلف بعده بمكه ريثها يؤدي عن رسول الله على الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول الله على العلمون من صدقه وأمانته (١١٠).

٩ وأمره أن ينام على فراشه ويتسجي ببرده الحضرمي الأخضر، الذي ينام
 فيه، وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه(١٢)، وذلك للتمويه.

<sup>(</sup>۵۳) البخاري/ الفتح (٥١/ ٩٢ ـ ٩٣/ح ٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٥٤) رواه البخاري/ الفتح (١٥/ ٩٠/ح ٣٩٠٥) من حديث عائشة في قصة الهجرة .

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه (١٦/ ٣ / /ح ٣٩٠٧) من حديث أساء. ذكر ابن سعد (١/ ٢٢٩) أنها شقت نطاقها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي فسميت ذات النطاقين. وهي رواية الواقدي.

وذكر ابن إسحاق وابل هشام سبب هذه التسمية (ابن هشام ١٤٤٢) وكلاهما بدون إسناد. (٥٦) البخاري/ الفتح (١٩٢/١٥/ ٥٩٠٠)، وابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥٧) البخاري/ القتح (١٥/ ٩١ - ٩١/ح ٥٠٩٣)، ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام

<sup>(</sup>٥٨) (٩٥) (٦٠) ابن إسحاق ـ المصدر والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٦١) ابن إسحاق ـ بدون استاد ـ ابن هشام (١٤٢/٢)، ووصله الطبري في تاريخه (٣٧٨/٢) وإذا اعتربًا الجملة «فيها بلغي» خاصة بمن أعلمهم الرسول ﷺ فيكون الحبر حسناً

<sup>(</sup>١٣) روى أحمد بإسناد حسن أنه بات على فراش النبي ﷺ تَلَك اللّيلة ولم يزد على ذلك: المسند (٥/ ١٧) شاكر). وذكر الحاكم في المستدرك (٣/ ٤) أنه بات على فراشه وذكر حوار المشركين معه عندما اكتشفوه وهو ينام على غير الصفة التي كان ينام عليها الرسول ﷺ. وما ذكرتاه رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع وهو حسن بالشواهد.

١٠ ـ وأمر أبوبكر عامر بن فُهَيْرَة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق(٦٣).

لقد أمر الله الرسول ﷺ بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه(٢٤). وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: ﴿وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني نُحرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا(٥٥)(١٦). وكان ما أراده من الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر، والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمأنينة.

أما في الجانب الآخر فقد اختار زعهاء قريش في ندوتهم أحد عشر زعيها يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام، فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة.

وعلى الرغم من علم الرسول ﷺ بهذا القرار، لم ينس أن يقوم بعمل إيهاني بطولي، يعد بمفهومنا المادي اليوم «مغامرة»، بل قال عنه الذهبي «منكر»، أي غير منطقي. وهو أنه ذهب في تلك الليلة مع على إلى الكعبة، وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الكعبة، ليرمى صنم قريش الذي كان من نحاس وموتد بأوتاد من حديد. وعندما كان على يعالج الصنم ليفكه كان الرسول ﷺ يقول: «جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا».

<sup>(</sup>٦٣) البخاري/ الفتح (١٥/٩٣/ح ٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦٤) البخاري/ الفتّح (١٥/ ٨٣/٦ ٣٩٠٢)، وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: هذا أصح مما أخرجه أهد عن يحبي بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد، قال: «أنزل على النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين، فمكث بمكة عشراء، وأصح مما أخرَجه مسلم من وجه آخر، عن ابن عُباس أن إقامة النبي ﷺ بمكة كانت خمس عشرة سنة. وقال ابن كثير في البداية (٢٨٨/٣): «وقد كانت مدة إقامته (عليه السلام) بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة: في أصح الأقوال، وذلك بعد أن ساق الأقوال المختلفة في الموضوع، فانظره لتهام الفائدة.

<sup>(</sup>٦٦) رُواهُ أحمد: المسند (٣/ ٢٩١) وصحح شاكر إسناده، والترمذي: السنن (٨/ ٢٩١/ك التفسير/ح ٣١٤٨ ط الدعاس) وقال: حديث حسّن صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير (٣٢٣/٥) عن المسنّد وأقر تصحيح المترمذي له، والحاكم في المستدرك (٣/٣)، وقال: ﴿هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذَّهبي، والبيهقي في السنن (٩/؟) بالسند نفسه.

ومن أشهر روايات الفسرين وأصحها ما ورد في تفسير مدخل الصدق ـ بمدخل رسول الله ﷺ إلى المدينة مهاجرًا، وغرج الصدق غرجه من مكة مهاجرًا إلى المدينة. وهو قولَ الحسن البصري وقتادة، واختاره ابن جريرَ وتابعه في ذلك ابن كثير. انظر تفسير الطبري (١٤٨/١٥) وتفــير ابن کثر (۵/۸۱).

وتمكن علي من فكه ورميه وتكسيره، وانطلقا ولم يرهما أحد، ولم يرفع الصنم بعد ذلك(١٧).

وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية الله برسوله على فلم كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة، على باب الرسول على يترقبون نومه، ليثبوا عليه، وكان معهم أبوجهل، ليطمئن على سير الخطة، ويشجعهم على التنفيذ، ومما كان يفعله بهذا الصدد السخرية من محمد على والتشكيك في دعوته، فتراه يقول لهم: «إن محمداً يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها(١٨)»

وبينها هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول الله على، وقد سمع كلام أبي جهل، فأخذ حفنة من تراب، ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، لأن الله قد أخذ على أبصارهم، وهو يتلو الأيات من سورة «يس»: ﴿ يس والقرآن الحكيم. . . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فأغنيناهم فهم لا يبصرون ﴾ . وتركهم على هذه الحالة، ثم خرح (١٩).

وعندما خرج أبوبكر كان يحمل معه كل ماله، وقدره خمسة آلاف أو ستة

<sup>(</sup>٦٧) اخرجه الحاكم في المستدرك من عدة طرق (٣٦٢ - ٣٦٧) و٢/٥)، وصححه، وقال الذهبي: استاده نظيف والمتن منكر. وأخرجه أحمد في مسنده وعبدالله في زوائده على المسند، كما في الفتح الرباني (٣٢٠/٢٢٤)، ونقل الساعاتي عن المجمع أنه رواه أحمد وابنه وأبويعلى والبرار: ورجال الجميع ثقات وضعف أبو إسحاق الجويني الأثري إستاده لأن فيه أبامريم المثقفي، وهو عنده مجهول انظر النسائي: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بتحقيق أبي إسحاق الأثري، ص ١١٣ وله مناقشة مفيدة في تخريجه، فانظرها.

<sup>(</sup>٦٨) أبن إسحاق بإسناد حسن مرسل، موقوف على محمد بن كعب القرظي (ابن هشام ٢/ ١٣٩). (١٩) من رواية ابن إسحاق لم بدون إسناد - ابن هشام (١٤٣/٢) وفي هذا الخبر أنه خرج متوجها إلى منزل أبي بكر، وذهبا إلى غار ثور، بأسفل مكة. وهذا خالف للكيفية التي سبق ذكرها في خروجها إلى غار ثور، وقد وَفَقَ الدكتور العودة بين الروايات في هذا الموضوع كها ذكرنا. فانظره في مكانه.

آلاف درهم<sup>(۷۰)</sup>.

وفي طريقها إلى الغار، وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار، نظر إليها الرسول على بعاطفة مشحونة بالذكريات، تدل على حبه لها لما بها من رموز في حياته. فكيف لا يحبها وقد أحبها الله (عز وجل) وجعل بها بيته المقدس، وفيها أرسله الله إلى العالمين. وقف ينظر إليها وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت (٢١)».

وقال عنها في رواية أخرى: «ما أطيبك من بلد وأحبك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك».

أما المتآمرون، فعندما رآهم أحد الناس أمام الباب، سألهم عن سبب وجودهم أمامه، فأخبروه الخبر، فأعلمهم أن النبي على قد خرج فلم يصدقوه، لأنهم يرون عليا نائها على فراش النبي على فظنوه محمدا على . ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام على من الفراش في الصباح(٢٠٠).

 <sup>(</sup>٧٠) ذكر قصة أخذ ماله وحوار أبيه مع ابنته أسهاء في هذا الشأن: الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهو إسناد ابن إسحاق نفسه \_ انظر: الفتح الربان (٢٨٢/٢٠ \_ ٢٨٣)، وابن إسحاق \_ بإسناد حسن ابن هشام (٢/٣٠)، والحاكم في المستدرك (٣/٥ \_ ٦) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٧١) رواه الترمذي، كما في تحفة الأحوذي (٢٠/١٠) وقال: «حسن غريب صحيح». وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣/ ٢٥٠/ح ٣٠٨٣) ورواه ابن ماجه \_ انظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني (١٩٦٢/٣) وصححه، وفيه أن الراوي \_ عبدالله بن عدي \_ قال: «رأيت رسول الله على وهو على ناقته، واقف بالحرورة» \_ موقع قرب مكة \_ أو سوق مكة \_ انظر ابن كثير البداية (٣/ ٢٢٥) ـ ٢٢٦) يقول: . . الحديث «وفيه إشكال لأن الرسول على يذهب إلى الفار راكبا ولم يره أحد، لأنه خرج صتخفيا، فكيف يسمعه ابن عدي؟ ولعل هذا القول في مناسبة أخرى، ورواه البيقهي في الدلائل (٢/ ١٨٥) من حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفيه الوقوف بالحزورة، قال البيهقي: «وهذا وهم من معمر»، ووهم أيضا من رواه من طريق عمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ والحاكم في المستدرك (٣/٣)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧٢) ابن اسحاق بإسناد مرسل. ابن هشام (١٣٩/٢). وخلاصة القول إن قصة تآمر المشركين على الرسول ﷺ ومبيت على في فراشه، تتقوى بها يأتي من الشواهد والمتابعات:

أ\_ إن للقصة أصلا في كتاب الله تعالى، في قوله: ﴿وإِذْ يمكر بك الذين كفروا. . ﴾ وذكر المفسرين سبب نزولها هو هذه المناسبة .

ب. إنها وردت من عدة طرق يشد بعضها يعضا.

ج - شهرتها واستفاضتها عند أئمة السير والمغازي. انظر في ذلك: المدكتور السعود في رسالته: أحاديث الهجرة، غير منشورة، ص ١٣٤ [استدراك: نشرت أثناء طباعة هذا الكتاب].

- وعند هذا أخذوا في وضع الخطط للعثور عليه ومن ذلك:
- ١- إلقاء القبض فورا على على وضربه وسحبه إلى الكعبة ثم اعتقاله بعضا من الوقت لحين التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيدهم في العثور على الرسول على الرسول المعلق الكلم فشلوا معه(٧٢).
- ٢ جاء نفر منهم إلى منزل أبي بكر (رضي الله عنه) وفيهم أبوجهل، لعلهم يجدونه هناك ويفعلون به مثلها فعلوا بعلي. فخرجت إليهم ابنته أسهاء، فسألوها عن والدها، فقالت إنها لا تدري أين هو، فغضب أبوجهل لهذا الجواب، فلطمها لطمة طرح منها قرطها(٤٧).
  - ٣ ـ وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الدقيقة.
- ٤ قرروا منح جائزة مقدارها دية كل من الرسول في وأبي بكر لمن يعشر عليها حيين أو ميتين (٧٠).
  - استأجروا قصاص الآثار، ليتبعوا آثارهما حيثها حلالالا) الطريق إلى الغار:

روى البيهقي (٧٧) وغيره (٨٧)أنهما عندما انطلقا إلى الغار جعل أبوبكر يمشي

(٧٥) البخاري/ الفتح (١٥/ ٩٣/٦ ٢٠٣٠). وروى ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام ٢/ ١٥٢) والطبري: التاريخ (٢/ ٣٧٩) - أن قريشا جعلت مائة ناقة لمن يرد الرسول على عليهم وذكر ابن حجر في الفتح (١٥/ ٩٠ ٩ - ٩٤) أن من صرح بأن المدية للواحد مائة ناقة: موسى بن عقبة وصالح ابن كيسان في روايتها عن الزهري والطبراني من حديث أسياء بنت أبي بكر. وقال عروة في مغاريه، من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، ص ١٢٩: «وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم معارية من المدينة أبي المدينة المدينة

معادية ، من روايه ابن هيمه عن ابي الاسود عن عروه ، ص ١٢٩ : اوبعثوا إلى أهل المياه يامرونهم ويجعلون لهم الحمل العظيم». (٧٦) قال ابن حجر في الفتح (١٥/ ١٩/ شرح الحديث رقم ٣٩٠٥): ووذكر الواقدي أن قريشا بعثوا

<sup>(</sup>٧٣) قاله المباركفوري في الرحيق المختوم وعزاه إلى المنصورفوري في رحمة العالمين (٩٦/١) ولم نقف على مصدر صاحب الرحمة.

في أثرهما قائفين: أحدهما كرز بن علقمة، فرأى على فم الغار نسج العنكبوت، فقال: هاهنا انقطع الأثر، ولم يسم الآخر، وساه أبونعيم في المدلائل (لم أجده في المطبوع): «سراقة ابن جعشم». وقال ابن حجر في الإصابة (٢٩٣/٣): وذكر أبوسعيد في وشرف المصطفى» أن المشركين كانوا استأجروا كرز بن علقمة لما خرج النبي على مهاجرا فقفا أثره حتى انتهى إلى غار ثور فرأى نسج العنكبوت على بأب الغار فقال: «إلى هنا انتهى أثره ثم لا أدري أخذ يمينا أو شيالاً أو صعد الجبل». وذكر سراقة عند أبي نعيم من الغلط الواضع كما سيتضع.

<sup>(</sup>٧٧) الدلائل: (٢٧٦/٢). (٧٨) وأخرجه الحاكم في المستدرك (٦/٣)، وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه». وذكره ابن حجر في الفتح (٩١/١٥)، وذكر أن البغوي ذكره بنحوه من مرسل ابن أبي

ساعة بين يدي الرسول على وساعة خلفه، وعندما فطن له سأله عن السبب، قال يارسول الله: «أذكر الطلب، فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فامشي بين يديك»، فقال له الرسول على: «ياأبابكر لو كان شيء أحببت أن تكون لك دوني؟»، قال: «نعم، والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك».

أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله على عندما خرج من مكة ليلا ومعه أبوبكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفة يحرسه، وعندما حفيت قدما الرسول على حمله على كاهله إلى فم الغار، وسده أحجار الغار بقدمه، والحيات تلسعه، ودموعه تسيل على الرسول على . . . . هذا الخبر قال عنه الذهبي (٢٩): «وهو منكر، سكت عنه البيهقي (٢٩) وساقه من حديث يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي . . . . . وآفته من هذا الراسبي، فإنه ليس بثقة، مع كونه مجهولا، ذكره الخطيب في تاريخه فغمزه».

وقال ابن كثير(١٠) عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشار إليها: «وفي هذا السياق غرابة ونكارة». وزاد الدكتور السعود(٢٠) بعد قول ابن كثير هذا: «نعم، لأنه في سنده فرات بن السائب \_ضعفه أبوحاتم وأبو زرعة \_ وقال أبوحاتم: «منكر الحديث» وقال البخاري: «تركوه، منكر الحديث»، فهذا الخبر ضعيف منكر».

### في الغيار:

وعندما انتهيا إلى الغار قال أبوبكر للرسول ﷺ: «مكانك يا رسول الله

مليكة. وذكر ابن هشام نحوه بلاغا، وباختصار ـ ابن هشام (١٤٣/٢)، وذكره ابن كثير في البداية (٣/ ١٩٧) وعزاه للبغوي، وقال: وهذا مرسل، وقد ذكرنا له شواهد أخرى من سيرة الصديق (رضي الله عنه)،

قُلت: فالحديث يتقوى بالشواهد.

<sup>(</sup>۷۹) السيرة، ص ۳۲۱. (۸۰) الدلائل: (۲/۷۷).

<sup>(</sup>٨١) البداية والنهاية (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٨٢) رسالة الهجرة، ص ١٦٩.

حتى استبرىء(٨٢) لك الغار»، فدخل فاستبرأه، ثم تذكر أنه لم يستبرىء الجحر الذي فيه، فقال: «مكانك يارسول الله حتى استبرىء»، فدخل فاستبرأ، ثم قال: ﴿انزل يارسول الله ، فنزل الرسول ﷺ إلى الغار(فُهُ). ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي ﷺ. وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم، ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على جبل ثور الذي فيه الغار، الذي فيه النبي على الله وطلعوا فوقه. وسمع الرسول على وأبوبكر أصواتهم، فأشفق أبوبكر وأقبل عليه الهم والخوف والحزن، وقال: «يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه». فقال النبي عظيم: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله أثالثهما(م^)». وفي هذا نزل قول الله تعالى ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فقد نصره الله إذ ألخِرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تجزن إن الله معنا(٨٦).

وحمى الله نبيه في الغار من كل سوء. ومن أدلة حماية الله له ولصاحبه: ما روى أحمد(٨٧) أن قريشا اقتفوا أثرهما، فلما بلغوا الجبل احتلط عليهم، فصعدوا الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت. فقالوا لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. وروي مثله عن الحسن البصري، وزاد فيه أن النبي ﷺ كان يصلي في تلك اللحظات وأبوبكر

<sup>(</sup>٨٣) أي يتأكد من سلامته وخلوه من الأفات الضارة.

<sup>(</sup>٨٤) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٧٦) بإسناد مرسل، لأنه موقوف على ابن سيرين ـ سبق الكلام عنها, والحائكم في المستدرك على الصحيحين (٣/٣) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلحيصه على المستدرك.

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه البخاري/ الفتح (١٧/ ٢٠٥/ح ٤٦٦٣)، الفتح (١١٧/١٥/ ٣٩٢٢) وفي الحديث: «لو أن بعضهم طأطاً بضره رآنا»، ومسلم (١٨٤٣/٤/ ح ٢٣٨١)، وأحمد (١/١٥٩/١/شاكر) وقال

شاكر: ﴿إِسْنَادَهُ صَحِيحًا». ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ـ مغازي عروة، ص ١٢٩. (٨٦) التوبة: ٤

وانظر الأثار الواردة في سبب نزولها عند الطبري في تفسيره (٢٥٧/٤ ـ ٢٦٠)، بتحقيق شاكر، والقصة المذكورة هنا عند الشيخين وغيرهما قرنت بسبب نزولها

<sup>(</sup>٨٧) المسند (٥/ ٨٧/ شاكر) وقال شاكر: ﴿ فَي إَسْنَادُهُ نَظْرٌ، مِنْ أَجِلُ عَثَمَانُ الْحُرْرِي، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، ويقية رِّجاله رجال الصحيح، ونسب في الدر المنثور (٣/ ١٧٩) أيضًا لعبد الرزَّاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وآبن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والخطيب. . ، وذكر ابن كثير في تاريخه (٢/ ١٩٨ ـ ١٩٩) هذه الرواية، وقال عنها: «وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روّي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله لرسوله ﷺ. وكذلك حسنه ابن حجر في الفتح (٩٠/١٥).

يرتقب(۸۸).

وروى الطبراني (^^) أن رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار، وجلس يتبول مستقبلا رسول الله ﷺ بعورته، فقال أبوبكر: «يارسول الله، إنه يرانا»، فقال: «كلا، إن ملائكة تسترنا بأجنحتها، لو كان يرانا ما فعل هذا».

ومرت أيام الغار بسلام، إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يد رسول الله على فقال:

«هـل أنــت إلا أصبع دميـت وفي سبيـل الله مـا لقيت (١٠)» وقد رويت بعض الأخبار الواهية فيها يتعلق بفترة وجود النبي على وأبي بكر بغار ثور، من أشهرها:

١ ـ ما رواه ابن سعد(١١) والبزار(٢١) من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه

قلت: قال البخاري: (منكر الحديث). ويبدو من تعليق الأرنؤوطيين على الزاد (٣/٣٥) أنها يوافقان ابن كثير وابن حجر في تحسين الحديث، ويذكران أن رجال مرسل البصري ثقات، ولم يشيرا إلى ضعف بشار الحفاف وأقوال العلماء فيه.

المسهود في المسلم المس

(٨٩) رواه الهيشي في المجمع (٦/ ٥٣ - ٥٤) وقال عنه: دوفيه يعقوب بن حميد بن كاسب - وثقه ابن حبان وضيره، وضعفه أبوحاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكره الحافظ في الفتح (٩٤/١٥) وعزاه إلى الطبراني، ولم يتكلم فيه.

(٩٠) انظره في صحيح مسلم (٣/١٤٢١/ح ١٧٩٦)، وانظر تعليق عبدالباقي عليه وسيرة الذهبي، ص٣٢٧.

(٩١) الطبقات (٢ (٢٧٩) من طريق عون بن عمرو القيسي وآبي مصعب المكي...
(٩١) انظر كشف الأستار (٢ / ٢٩٩ - ٣٠٠) من طريق القيسي أيضا. والقيسي والمكي ضعيفان. قال البخاري: «منكر الحديث»، وذكره العقيلي في الضعفاء ابن معين عن القيسي: «لا شيءه، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وذكره العقيلي في الضعفاء ميزان الإعتدال (٣/ ٣٠٦) ولمان الميزان (٣/ ٣٨٨). وقال العقيلي عن المكي: «مجهوله وقال عنه الذهبي: «لايعرف» - انظر: الميزان (٣/ ٣٠٦) واللسان (٧/ ١٠٥). وقال ابن كثير في المداية (٣/ ١٩٩): «وقل ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا - الغار - وقد نظم ذلك الصرصري في شعره حيث يقول:

قلت: ورواية عبدالرزاق في المصنف (٥/ ٣٨٩) منقطعا عن مقسم وقتادة ومرة موصولا عن عائشة. وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي (ص ١٧٣) عن تحسين ابن كثير وابن حجر لهذا الحديث: وفي تحسينه نظر، فإن عثبان الجزري وهو ابن عمرو بن ساج، قال العقيلي: ولا يتابع في حديثه، وهذا قال الحافظ في التقريب: فيه ضعف، ولا يقويه الشاهد الذي ذكره ابن كثير وابن حجر من رواية الحسن البصري فإنه مع كونه مرسلا - فيه بشار الحفاف، وهو ابن موسى، وليس بثقة كما قال ابن معنى النساشي، وضعفه غيرهماء.

النبي على فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأن فتيان قريش عندما وصلوا إلى قدر أربعين ذراعا من فم الغار، نظر أولها فرأى الحمامتين، فرجع فقال له أصحابه: «مالك لم تنظر في الغار؟» قال: «رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد»، فسمع النبي على قوله، فعرف أن الله قد درأ عنه بها فسمت(٢٠) عليهن وفرض جزاءهن وانحدرتا في حرم الله، فأفرخا، وأن نسل حمام الحرم منها.

٧ ـ روى بعض أهل السير أن أبابكر لما قال للرسول على: «لو أن أحدهم نظر تحت قدميه للبصرنا تحت قدميه» ـ قال النبي على: «لو جاؤونا من هنا» فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذ البحر اتصل به، وسفينة مشدودة إلى جانبه (٩٤).

٣ ما روي من أن أبابكر قال لابنه: يابني إن حدث في الناس حدث فأت الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله على فكن فيه، فإنه سياتيك فيه رزقك غدوة وعشية (٩٠)».

فعمى عليه العنكبوت بنسجه ﴿ وظل على الباب الحمسام ببيض ﴿ وَالْحَدِيثُ بِذَلِكَ رَوَاهُ الْحَافِظُ ابن عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا عمرو بن علي، ثنا عون بن عمرو وأبوبكر عمرو القيسي \_ولقبه عوين ـ حدثني أبو مصعب المكي، قال:

«الحديث ... . يقول ابن كثير عن هذا الحديث: وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه». وقال الألباني عن صاعد هذا في دفاع ، ص ١٨ : «وصاعد مجهول، لا يعرف، ولم يوثقه أحد، بل أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه لين الحديث إذا لم يتابع». وانظر الحديث بهذه الأسانيد الضعيفة عند البيهتي

ابن حجر إلى اله دول المحديث إدا م ينابع"، واصر المديث جمله المصلية المسلب علم البياسي في دلائله (٢/ ٤٨١ - ٤٨١) وأبي نميم في دلائله (٣٢٥/٣). وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٥٠ - ٥٣) وقال: «رواه البزار والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم»

ودكره الهيمي في المجمع (١٠/١٥ - ٥١) وقال: الرواة البرار والطبري ويد الحكم الروام. وتعقبه عقق كشف الأنتار - الأعظمي - (٢/ ٢٩٩ حاشية) بقوله: «ليس فيه من يجهل إلا أبا مصعب المكي».

وفي هذا الحديث أن القائف كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أي في غير كتابي البيهقي وأبي نعيم (أعني المطبوع) (٩٣) بارك بالدعاء.

(٩٤) قال ابن كثير في البداية (٣/ ٢٠١): «وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد صحيح كما عند أبن ذلك بإسناد صحيح كما عند أبن حدا في الفضائل (١٧٧١) حروب المناد صحيح كما عند أبن حدا في الفضائل (١٧٧١) حروب المناد صحيح كما عند أبن

حنبل في الفضائل (١٧٧١/ح ١٧٩). (٩٥) أخرجه البزار بإسناد فيه موسى بن مطير كها في البداية (٣٠١/٣)، وقال عنه ابن كثير: «وموسى ابن مطير هذا ضعيف ومتروك، وكذبه يجيى بن معين فلا يقبل حديثه».

ابن مطير هذا صعيف ومرود، وحديد يبيئ بن مدين عدر يبين عديد. وزاد السعود (ص ١٦٩): ه.... وقال أبوحاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث - انظر، تاريخ ابن معين (١/٩٦) والجرح والتعديل (١٦٢/٨).

- ٤ ـ ما روى من أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله ﷺ بعورته يبول، فقال أبوبكر: «يارسول الله: أليس الرجل يرانا؟» قال: «لو رآنا لم يستقبلنا بعورته(٩٦)».
- o \_ ماروى أن أبابكر عطش في الغار، فقال له رسول الله على: «اذهب إلى صدر الغار فاشرب»، فانطلق أبوبكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك، ثم عاد، فقال رسول الله على: «إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن اخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب(٩٧)»

#### التوجه الى المدينة:

ولما انقطع الطلب عنها، جاءهما الدليل - ابن أرقد - بعد ثلاث ليال من بقائهما في الغار ومعه الراحلتان. وكان معهما عامربن فهيرة. انطلق الأربعة إلى المدينة، عن طريق الساحل (٩٨).

بعد أن اتخذ الرسول ﷺ جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من الأعداء، كان مطمئنا، ولسانه رطب بذكر الله، بالدعاء، بينها كان أبوبكر ىكثر الالتفات؛ حرصا منه على سلامة الرسول ﷺ(٥٩).

وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك، وخلا الطريق، رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل، لم تأت عليها الشمس، فنزلوا عندها، وسوى أبوبكر بيده مكانا تحتها، وبسط عليها فروة، وطلب من الرسول ﷺ أن ينام، وخرج هو ليراقب المكان، فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة، يريد منها مثل الذي أرادوا. وتكلم معه أبوبكر ليعرف أمره، فعرف أنه رجل من أهل

<sup>(</sup>٩٦) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٤/٦) وقال عنه: «وفيه موسى بن مطير، وهو متروك. (٩٧) رواه السيوطي في الخصائص (٣٠٧/١ ـ ٣٠٨)، وقال عنه «أخرجه ابن عساكر بسند واه عن

<sup>(</sup>٩٨) انظَر: البّخاري/ الفتح (٣٩/١٥/ ح ٣٩٠٥) و(١٤٢:١٤ - ١٤٣/ ح ٣٦٥٣) وقد ذكر ابن إسحَاق المُواضَعُ التي مر بها رسول الله ﷺ في هذا الطريق ـ ابن هشام (٢/ ١٥٠ - ١٥٦). بدون

مكة. ورضي أن يحلب لهم من شاة له. وطلب منه أبوبكر أن ينظف الضرع قبل الحليب، وكره أن يوقظ الرسول على للشرب، فانتظره حتى استيقظ، فشرب حتى رضى أبوبكر، ثم أمر بالرحيل(١٠٠٠)

وكان الرسول على يردف أبابكر معه على راحلته، وكان اذا سأل أحد أبابكر في الطريق عن الرسول على، يقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب السائل أنه دون الطريق عن الرام عن ماذا كان من السائل أنه دون الطريق عن السبيل،

فيحسب السائل أنه يمني الطريق، وإنها كان يعني سبيل الخير(١٠١). وروى البخاري(١٠٠) من حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم بحي بني مُدْلج(١٠٠)، فرآهم رجل منهم، فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة بن مالك، فقال: «ياسراقة، إني قد رأيت آنفا أُسْوِدَة بالساحل، أراها محمدا وأصحابه». قال سراقة: «فعرفت أنهم هم: فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، انطلقوا بأعيننا»، ثم لبث في المجلس ساعة، ثم قام فدخل داره، وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكمة، ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه، فركبها وانطلق بها. وعندما دنا من محمد وأصحابه، عثرت به فرسه، فنزل عنها وأحرج الأزلام، فاستقسم بها ليعرف: هل يضرهم أم لا؟ فخرج السهم الذي يكره، وهو ألا يضرهم،

<sup>(</sup>٩٩) انظر: البحاري/ الفتح (١٥/ ٩٥/ ح ٣٩٠٦).

<sup>(</sup>١٠٠) انظُره بألفاظه في: البخاري/ الفتح (١١٣/١٥ ـ ١١١٣/ ح ٣٩١٧ ـ ٣٩١٨)، و (١٠٤/١٤) - ١٤٤/ ح ٣٩٥٢). وأوى ينحوه ابن عبدالبر في الاستيعاب (٣/ ٢٤٠)، وعزاه إلى الطيالسي، وإسناده صحيح، كما ذكر السعود، ص ٢٠٠، وقد رواه المذهبي في سيرته، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١، والحاكم في المستدرك (٣/٨) وصححه عن حديث البخاري وأحمد في المستدرك (٣/٨) وصححه عن حديث البخاري وأحمد في المستد (١٥٤/١)

والحاكم في المستدرك (٨/٣) وضححه عن حديث البخاري وأحمد في المستد (١٥٤/١ ـ ١٥٥/ شاكر) وقال: إسناده صحيح وفيه زيادات. (١٠١) البخاري/ الفتح (١٠١/١٠٠ ـ ١٠١/ح ٣٩١١)، وابن سعد (٢٤/١) بإسناد مرسل وفيه أمده من مدر ترفي في المناذ الما في المناذ المناذ المناذ المرسل وفيه

أبومعشر، وهو ضعيف، ومخالف لما في الصحيح، حيث ذكر ركوب النبي على وراء أبي بكر على ناقشه - بإسناد آخر (١/ ٢٣٥) صحيح وهو أيضا فيه مخالفة لما في الصحيح في كيفية ركوب النبي على، وأحمد: الفتح الرباني (٢٠/ ٢٠٠) وإسناده صحيح، وقال الساعاتي: ورواه البخاري وابن إسحاق بمعناه.
وابن إسحاق بمعناه.

<sup>(</sup>١٠٧) الفتح (٩٣/١٥ ـ ٩٣/خ ٣٩٠٦)، وروآه بأتم من هذا: ابن إسحاق ـ بإسناد حسن ـ ابن هشام (١٠٧) اورواه مسلم (٤/ ٣٠٩، وما بعدها/ح ٢٠٠٩)، وأحمد: الفتح الرباني (٢/ ٢٥٤ ـ ٢٨٥)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢ ـ ٧)، وصححه؛ وعبدالرزاق في المصنف (٣٩/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣). إلخ.

<sup>(</sup>۱۰۳) كان مقرهم بالقرب من رابغ، وتبعهم سراقة حينها كانوا مصعدين من قديد.

ولكنه عصى فركب فرسه، وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء الرسول على ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين (١٠٠١). فنزل عنها ثم زجرها، فنهضت. وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض، تبعها دخان كالإعصار، فعرف حين رأى ذلك أن رسول الله على قد منع منه، وأن أمره سيظهر، فاستقسم بالأرلام، فخرج الذي يكره، فناداهم بالأمان، فوقفوا، فركب فرسه حتى جاءهم، ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله عن فأخبر الرسول في أن قومه قد جعلوا فيه الدية، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس، وعرض عليهم الزاد والمتاع، ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول في طلب منه أن يخفي عنهم. وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة، فكتب له ما أراد في رقعة من جلد، ثم مضوا.

روى البخاري(١٠٠٠) بسنده إلى أبي بكر (رضي الله عنه): «ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله، فقال: لاتحزن، إن الله معنا».

وعندما رجع سراقة إلى قومه، جعل يقول لهم: «قد استبرأت لكم الخبر. قد كفيتم ما ههنا(١٠٦)». وهكذا كان أول النهار جاهدا عليها وآخره حارسا لها(١٠٧).

وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول ﷺ، عندما فرغ من حنين والطائف، فوفاه له رسول الله ﷺ وقال: «يوم وفاء وبر»، ويومها أسلم سراقة (١٠٨).

<sup>(</sup>۱۰۶) في حديث البراء عند البخاري ـ الفتح (۱۰۶/۱۰ح ۳۹۰۸) وفي حديث أنس عنده ـ المصدر نفسه، ص۱۰۷/ح ۳۹۱۱، وفي حديث البراء عند مسلم (۱۹۲/۳/ح ۲۰۰۹) أن ذلك كان بسبب دعاء النبي ﷺ عليه.

<sup>(</sup>١٠٥) الفتح (١٤/١٤أ/ح ٣٦٥٢).

<sup>(ُ</sup>۱۰۱) البخّاري/ الفتع (۱۲۰/۱۶/ح ۳۹۱۵). (۱۰۷) البخاري/ الفتع (۱۰/۱۰ - ۱۰۸/ح ۳۹۱۱).

<sup>(</sup>١٠٨) أبن إسحاق، بإسناد حسن، ورجاله رجال الصحيح ـ ابن هشام (٢/١٥٤).

روى ابن حجر(أ١١) وابن عبدالبر(١١١) وغيرهما أن رسول الله على قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟» قال: فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما، وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين، وقال له: ارفع يديك، فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز، الذي كان يقول: أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشُم، أعرابي من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته».

وذكر ابن إسحاق (١١١) أبياتا من الشعر يحرض فيها أبوجهل قوم سراقة على سراقة، ورد عليه سراقة أيضا بأبيات من الشعر(١١٢).

ثم مر رسول الله ﷺ وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم مَعْبَد الخُزَاعيَّة، فسألوها إن كان عندها طعام، فاعتذرت بالجدب فنظر رسول الله على إلى شاة قرب الخيمة، فسألها عنها، فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك». فاستأذنها في حلبها، فأذنت له قائلة: «إن رأيت بها حلبا فاحلبها». فمسح رسول الله ﷺ بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فدرت، فدعا بإناء لها، فحلب فيه، فسقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا، حتى ملأ الإناء وتركه لها، ثم ارتحلوا.

وعندما جاء زوجها أبومعبد ورأى اللبن عجب من ذلك، فأخبرته بالذي وطلب منها أن تصفه له، فوصفته له، وعندما سمع وصفها، قال: «والله

<sup>(</sup>١٠٩) الإصابة (١/ ١٩) بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع من طرفيه، فلا يصح

<sup>(</sup>١١٠) الأستيعاب (٢/ ١٢٠) بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع من طرفيه فلا يُصح وانظر رسألة الهجرة، ص ١٨٠ ـ ولهو إستاد ابن حجر نفسه.

<sup>(</sup>١١١) من رواية يونس بن بكير يدون إسناد - ذكره البيهقي في دلائله (٢/ ٤٨٩)، وذكر أبيات سراقة

ولم يذكر أبيات أبي جهل. وانظر أبيات أبي جهل التي أوردها المحقق لان البيهقي لم يوردها. (١١٢) وانظر ابيات سراقة وأبيات أي جهل في البداية لابن كثير (٢٠٤/٣)، وقال: "وذكر هذا الشعر الأموي في مغازيه بسنده عن أب إسحاق، وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن إسحاق، وراد في شعر أبي جهل أبياتا تتضمن كفرا بليغا، ـ وانظر الدلائل لابي نعيم (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) وهو كما قال ابن كثير، وهي من رواية ابن إسحاق ـ بدون إستاد.

هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إنْ وجدت إلى ذلك سبيلا»، وأصبح صوت بمكة عاليا \_يسمعونه ولا يرون القائل

سلوا اختكم عن شاتها وإنائها \* فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد ١١٥٠٠.

ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غنها، فطلبوا منه طعاما، فاعتذر لهم بأن لا لبن في شياهه، إلا شاة \_ أو عناقا \_ جف لبنها قريبا، فاستأذنه الرسول على فمس ضرعها فحلبت، ورووا منها جميعا، وعندما رأى الراعي ذلك أسلم، وطلب أن يتابع الرسول على ولكن الرسول على طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره (١١٤).

ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فيهم

<sup>(</sup>١١٣) أخرج قصة الرسول ﷺ وأم معبد، الحاكم في مستدركه (٣/ ٩ - ١٠) مطولة من حديث هشام ابن حبيش، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وذكر أمورا يستدل بها على الصحة، ووافقه الذهبي، وقال: «صحيح»، ولكنه نازعه في توافر شرط الصحيح، وفيه أنه عن هشام بن حبيش ابن خويلد، وفيه خطأ من عدة نقاط، لفظ «عن جده حبيش»، وخويلد خطأ، والصواب خالده، ذكر هذه الملاحظة الدكتور عبدالمهدي في محاضراته المطبوعة على الآلة الكاتبة، تحت عنوان: السيرة النبوية من الكتاب والسنة... ص ٥٤.

وقال الأرنؤوطيان في حاشية زاد المعاد (٣/٥٠): وحديث حسن ورواها البيهني في دلائله (٣/٤١) وقال الأرنؤوطيان في حاشية زاد المعاد (٣/٥٠): وحديث حسن ورواها البيهني في دلائله حسن ورقعه الدكتور السعود في رسالة الهجرة ـ ص ١٩٨٨، فقال: «لكنه منقطع لأن عبدالرحن ابن أبي ليلي لم يدرك أبا بكر... وأحال إلى جامع التحصيل، ص ٧٥٠ والتهذيب (٢/٢٠٠). ومضمون رواية البيهني قريب من مضمون رواية هشام بن حبيش ورواها بنحو رواية ابن حبيش بسنده إلى أبي معبد كما ذكر ابن كثير (٣/٢١١ - ٢١١) وعزاه إلى البيهني ١١١ وقال ابن كثير وساق الروايات المختلفة فيها (٢/ ٢٠٩ - ١٤٤). وذكر ابن حجر في الفتح (٢٠٥/١) طرفا من رواة قصتها، وذكرها الميشمي في المجمع (٢/٥٥ - ٥٨) عن حبيش بن خالد، وقال رواه الطراني وفي اسناده جماعة لم أعرفهم، وذكره في علامات النبوة، باب صفته ﷺ ورواها ابن سعد في طبقاته مطولة عن أم معبد (١٠٥٠ - ٢٣٢)، ورواها البزار مختصرة بإسناد ضعيف: الكسف الاستار (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١). والخلاصة إن القصة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره لكثرة طرقها وشهرتها - كها قال الدكتور السعود في رسالة الهجرة، ص ١٩٩. وسيأتي وصف ام معبد للسمل

<sup>(</sup>١١٤) أخرج هذه القصة الحاكم في المستدرك (٨/٣) من حديث قيس بن النعان، وصححها ورواها السيوطي في الخصائص (٢١٢١) وعزاها إلى أبي نعيم وأبي ليلى والطبراني والحاكم والبيهقي ونقل ابن كثير في البداية (٢١٣٣) هذه القصة عن البيهقي، وقال: «رواه أبويعلى الموصلي. وقال ابن كثير في البداية (٢١٣٣) معلقا على هذه القصص الخاصة بمعجزات الشياه: «يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة». قلت: ويحتمل التعدد، وهو ما نميل إليه

الزبير، فكسا الزبير رأسول الله على وأبا بكر بنياب بيض(١١٥).

وعندما وصلوا العرج، احتاجوا للاستفسار عن الطريق، فدلهم أحد القاطنين على الطريق وبين لهم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة أسلم، يقال لهما «المهانان»، ولم يبال الرسول على بهما، وعندما لقيهما عرض عليهما الإسلام، فأسلما، وسماهما «المكرمان»، وطلب منهما القدوم عليه في المدينة (١١١).

وروى البزار(۱۱۷) وابن الأثير(۱۱۸) بسنديها إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي، أن رسول الله على لما اقبل في مهاجره لقي ركبا، فقال: «ياأبابكر: سل القوم فممن هم؟» قالوا: من أسلم، قال: «ارم بسهمك أبابكر، سلهم من أي أسلم؟» قالوا: من بني سهم، قال: «ارم بسهمك ياأبابكر».

وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلا، فقال رسول الله على: «لمن هذه الإبل؟» فقالوا «لرجل من أسلم». فتفاءل على: وقال لأبي بكر: «مسعود»، فتفاءل على وقال لأبي بكر: «سعدت إن شاء الله(١١٩)».

وقيل إن إحدي راجلتيهما تخلفت عنهما، فعندما جاء صاحب الإبل، وهو أوس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حجر الأسلمي، فأعطاهما فحلا، وطلب

<sup>(</sup>١١٥) رواه البحاري/ الفتح (١٥٥/ ٧٥/ ح ٣٩٠٦) ولابن حجر مناقشة للجمع بين ما ذكره أهل المسير والبحاري في هذه القضة، وخلاصته أن الخبر أخرجه موسى بن عقبة عن الزهري وزاد فيه قوله: وويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام فخرج عائدا إلى مكة إما متلقيا وإما معتمرا ومعه ثياب أهداها أبابكر من ثياب الشام فلما لقيه أعطاه فلبس منها هو وأبوبكر دوهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من طلحة، والزبير أهدى لهما من الثياب. . ، أنظر بقية أقوال أهل السبر عند ابن حجر: الفتح (٩٧/١٥).

<sup>(</sup>١١٦) أخرج القصة عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند (٧٤/٤) ـ وانظر: الفتح الرباني (١١٨) وسكت الساعاني عن إسناده. وذكره الهيثمي في المجمع (٥٨/٦) وقال: «رواه عبدالله بن أحمد، وابن سعد اسمه عبدالله ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١١٧) كَشْفَ الْأُسْتَارِ (٣/ ٣٠٦ ـ ٣٠٢)، قال أَلْمَيْتُمِي فِي المُجَمَعِ (٣) ٥٥): «رواه البزار وفيه عبدالعزيز ابن عمران الزهري وهو متروك».

<sup>(</sup>۱۱۸) أسد الغابة (۱/ ۲۰۹)، طبعة دار الفكر، وإسناده منقطع. (۱۱۹) الى هنا رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۰۹) من رواية أبي نعيم، ولم يتكلم عنه. قلت: انظر المعرفة لأبي نعيم (۲/ ل ۱۸۲/ أ) وفي إسناده محمد بن عباد بن موسى العكلي، وفيه ضعف، وموسى بن عباد وإياس بن مالك لم يترجم لهما أحد، فالحبر ضعيف

من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه، فوصل معهم إلى قباء(١٢٠).

وروي أن أوسا بن عبدالله بن حجر الأسلمي مر برسول الله على ومعه أبوبكر «بحدوات»، بين الجحفة وهرشى، وهما على جمل واحد متوجهين إلى المدينة، فحملها على فحل إبله «ابن الرداء»، وبعث معها غلامه مسعود، وطلب منه أن يسلك بها حيث يعلم من الطريق، ولا يفارقها حتى يقضيا حاجتها منه، . . . فأوصلها المدينة ثم عاد، و قد حمله وصية إلى سيده، وهي أن يسم إبله على أعناقها(١٢١).

ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي ـ زعيم قومه حينذاك ـ وكان قد خرج في طلب النبي في وأبي بكر، أملا في الفوز بالجائزة المعلنة من قبل قريش. وعندما التقى برسول الله في وحدثه الرسول في أمر الإسلام، أسلم وأسلم معه زهاء ثمانين بيتا من قومه، وقيل سبعين(۱۲۱). وبات بريدة مع الرسول في الصباح قال بريدة: «يارسول

<sup>(</sup>١٢٠) إن مضمون هذا الخبر في الاستيعاب (٨٢/١). وقد حسن ابن عبدالبر إسناده.

<sup>(</sup>۱۲۱) رواه ابن هشام في زياداته على سيرة ابن إسحاق، وبدون إسناد. انظر: سيرة ابن هشام (١٣/ ١٠) ورواه ابن حجر في الإصابة (١/ ٨٦) ترجمة أوس بن عبدالمله، وذكر أن الطبراني قد رواه، وكذلك قال: «رواه أبوالمباس بن السراج في تاريخه، مرسلا...» ثم قال: قال ابن عبدالبر (الدرر، ص ٩١): «خرج حديثه عن ولده، وهو حديث حسن». قلت: وتحسين ابن عبدالبر له بناء على اختياره قبول الحديث المرسل، لكن جمهور المحدثين على رده، ولهم شروط في قبوله مثل حالات الاعتضاد والمتابعات والشواهد. والتفريق بين مرسل فلان ومرسل علان... والنح الكلام الطويل في هذا الأمر. انظر في هذا: كتب أحكام المراسيل، وكتب مصطلح الحديث. والخبر في الاستيعاب (١/ ٨٧). وذكره ألهيشمي في المجمع (٦/ ٥٥) وقال: رواه الطبراني وفيه جاعة لم أعرفهم. وذكر ابن حجر (٥٠ / ١٠) أنه أخرجه أبوسعيد في «شرف المصطفى» من طرق إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي، ووصله ابن السكن والطبراني عن إياس عن أبيه عن جده أوس بن عبدالله بن حجر فذكر نحوه مطولا...» وقال ابن حجر في الإصابة مرا به هو مالك بن أوس. وأن اسم الفحل «ابن اللقاح» واسم الفلام «مغيث») وذكر أن مرا به هو مالك بن أوس. وأن اسم الفحل «ابن اللقاح» واسم الفلام «مغيث») وذكر أن فيا ذكر بعضهم، وفيه نظره.

قلت: وفي إسناد ابن حجر فيفي بن وثيق، قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث انظر: ديوان الضعفاء للذهبي، ص ٢٥٠، وقد حسن بعضهم حال فيفي هذا.

<sup>(</sup>۱۲۲) روى خبر لقاء رسول الله 癱 ببريدة وإسلامه مع جماعة من قومه: أ ـ الإمام أحمد في مسنده (ヤミス/٥):

ب - وابن سعد (٤ / ٢٤٢) من رواية الواقدي - وعنده أن الذين أسلموا معه زهاء ثبانين بيتا

الله: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء». فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة(١٢٣).

الوصول إلى المدينة:

روى البخاري(١٢١) وابن إسحاق(١٢١) والحاكم(١٢١) وغيرهم أنه عندما بلغ الأنصار مخرج رسول الله على من مكة مهاجرا إلى المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فاذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة من المبعث وهي السنة الأولى من الهجرة - الموافق الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) سنة اثنتين وعشرين وستهائه من الميلاد(١٢٧) خرجوا على عادتهم، فلما حي الحر رجعوا. وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شانه،

من قومه، وصلوا مع رسول الله ﷺ العشاء وأن مكان اللقاء هو الغميم، وعلمه الرسول ﷺ صدرا من سورة مريم في تلك الليلة.

ج - والذهبي: سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٦٩)، وفي السيرة النبوية، ص ٣٣٠ بإسناد فيه أوس بن عبدالله بن بريدة وهو متروك، ووثقة ابن حبان، وقال إن المناكبر من طريق أخيه سهيل وابن حبان مساطل في التعديل. وفيه أنه أسلم معه سبعون من قومه. وقد حكى ابن الأنبر في أسد الغابة (١/ ٢٠٩) القولين، بإسنادين: الأول معلق والثاني منقطع. وفي الأول أنهم كانوا سبعين راكبا.

د ـ وابن حجر في الإصابة (١٤٦/١) بلون إسناد، من حديث ابن السكن، وفيه أنه أقام بموضعه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك، وقيل أسلم بعد متصرف النبي ﷺ

ه ـ ابن عبدالر في الاستيعاب (١٧٣/١ ـ ١٧٤) بدون إسناد، بنحو رواية ابن سعد. (١٢٣) أورد هذه الجزئية من قصة بريدة في الهجرة الديار بكري: تاريخ الخميس (٢٣٥/١)، وهي عنده من رواية ابن الجوزي في كتابه شرف المصطفى، من طريق البيهقي موصولا إلى بريدة.

وانظر الزرقاني: شرخ المواهب الملدنية (٢١/١). (١٢٤) الفتح (٩٧/١٥ - ٩٩/ح ٢٩٠٦) و (١١٩/١٥/ح ٣٩٢٥).

<sup>(</sup>۱۲۵) الفتح (۱۷/۱۵ ـ ۹۹/۱ - ۲۹۰۱) و (۱۱۹/۱۰/ح ۳۹۲۰). (۱۲۵) باسناد حسن ـ انظراً: ابن هشام (۱۵٦/۲ ـ ۱۵۷).

<sup>(</sup>١٢٦) المستدرك (١١/٣) وصححه ووافقه الذهبي وأشار الذهبي إلى أنه في الصحيحين

<sup>(</sup>۱۲۷) انظر: الرحيق المختوم، ص ص ص ۱۹۰ - ۱۹۱ نقله عن ارحمة للعالمين، (۱۰۲/۱)، وقال في الحاشية: «وفي هذا اليوم تم عمره الله ثلاثة وخمين عاما كاملا. وتم على نبوته ثلاثة عشر عاما كاملا عند من يقول إنه أكرم بالنبوة في التاسع من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل فعنده عام الفيل، وأما من يقول إنه أكرم بها في رمضان سنة إحدى وأربعين من عام الفيل فعنده يتم على نبوته في ذلك اليوم - اثنا عشر عاما وخسة أشهر وثيانية عشر يوما أو اثنان وعشرون يوما». وانظر: منافشة ابن حجر الفتح (٩٨/١٥) لجميع الأراء في تاريخ نزوله على والمشهور من رواية أبن إسحاق أنه ١٢ ربيع الأول - ابن هشام (٢/٢٥).

فرأى رسول الله على وأصحابه، فصرخ بأعلى صوته: «يامعشر العرب (١٢٨)، هذا جدكم الذي تنتظرون»، فشار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله على بظهر الحرة، وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان مَنْ رلم ير الرسول على من قبل يحيي أبابكر ظنا منهم أنه الرسول على وعندما اشتد الحر، قام أبوبكر فأظل النبي بردائه، فعرفوا الرسول الملائد الحر، قام أبوبكر فأظل النبي بردائه، فعرفوا الرسول والا الله هو مولاه به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه: ﴿ فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير (١٣١٠)، وصاح النساء والخدام والغلمان: جاء محمد، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد (١٣١٠).

طلع البدر علينا \* من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا \* ما دعا لله داع(١٣٢)

(۱۳۰) التحريم: ٤.

(١٣١) انظر في هذه الجزئية: المستدرك (١٣/٣) وقال الحاكم: ووهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأشار الذهبي إلى أنه في الصحيحين.

<sup>(</sup>١٣٨) عند ابن إسحاق: «يابني قيلة» ـ يعني الأنصار، وهو اسم جدة لهم ـ ابن هشام (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>١٢٩) الى هنا تنتهي رواية البخاري.

<sup>(</sup>١٣٢) لقد وقف بعض العلماء عند هذا النشيد، وناقشوه من حيث السند والمتن، لوجود إشكال في روايته، إذ وردت فيه كلمة «ثنيات الوداع» التي اشتهر أنها من جهة الشام وليس من جهة مكة. قال ابن حجر في الفتح (١٣٠/١٥) وأخرج أبوسعيد في شرف المصطفى، ورويناه في فوائد الحلين.. منقطعاً: «لما دخل النبي على المدينة جعل الولائد يقلن:

طلع ألبدر علينا \* \* من تنيات الوداع، وجب الشكر علينا \* \* ما دعا لله داع. وهو سند معضل ولعل ذلك كان في قدومه من تبوك، ورواه البيهةي في المدلائل (٢/٣٠٥ ـ ٥٠٠) بإسناد ضعيف جدا لإعضاله، فإن بين ابن عائشة وبين النبي الله مفاوز، إذ توفي سنة ٢٧٨هـ وقد قبل المباركفوري ترجيح المنصورفوري (رحمة للعالمين ١٠٦/١) في ورود هذا النشيد عند مقدمه إلى المدينة من مكة، على أساس أن له أدلة لا يمكن ردها. ولا يوافق ابن القيم في الزاد (٣/ ٢١١ه) على قول من قال بأن ذلك كان حين مقدمه من مكة إلى المدينة.

أما غرجون في كتابه (محمد رسول الله) ﷺ (٢٠٢/٣) فقد ذكر أن النشيد المشهور في المواهب اللدنية وأن الفسطلاني قال في المواهب - بعد سياقه حديث أنس: «وصعدت ذوات الحدور على الأجاجير - أي الأسطحة - عند قدومه ﷺ يقلن: طلع البدر...، وحديث أنس من رواية أبي داود. ويرى عرجون صحة نسبة النشيد إلى حادثة قدومه إلى داخل المدينة - دار أبي أبوب، ويوفق بين الروايات ويناقشها ولا يستبعد تكرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك. فليراجع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وإلى أن ثنيات عرجون (٢٠٢/٣). ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وإلى أن ثنيات الوداع ليست إلى جهة الشام فقط، انظر مناقشة أبي تراب الظاهري لهذه المسالة في : «الأثر المتنفى لقصة هجرة المصطفى»، (ص ص ١٥٥ - ١٦٢).

ثم سار حتى نزل قباء في بني عمرو بن عوف \_ من الأوس \_ على كلثوم ابن الهدم، لمدة أربع عشرة ليلة، فيها أسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد الهجرة.

وبعد ذلك ركب رسول الله على بأمر الله، وأبوبكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار - أخواله فجاؤوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا مائة رجل(١٣٣٠).

دخل رسول الله على المدينة بعد الجمعة، في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور(١٣٥). وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلم إلى العدد والعدة والسلام والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول، فنزل عنها وذلك في بني النجار، أمام دار أبي أيوب الأنصاري. وبادر أبو أيوب إلى الرحل فأدخله بيته، فجعل

<sup>(</sup>۱۳۳) رواه ابن سعد (۲/ ۲۳۲ ـ ۲۳۷) بإسناد متصل ورجاله ثقات، وابن إسحاق معلقا: ابن هشام (۲/ ۱۰۹)

<sup>(</sup>١٣٤) إذا اعتبرنا رواية ابن إسحاق في قدومه ﷺ المدينة ونزوله يقباء والدخول إلى المدينة وبناء المسجد والإقامة في دار أبي ايوب، بسند واحد، كما فهم البيهقي في دلائله (١٣/٢٥)، فنقول: «رواه ابن إسحاق بإسناد حسن- ابن هشام (١٩/٢٥)، ورواه عنه البيهقي في دلائله (١٣/٢٥)، ولم يصرح فيه ابن اسحاق بالسماع.

<sup>(</sup>١٣٥) ذَكُر ابن حجر في الفتح (١٢٠/١٥) أن جواري من بني النجار حرجن يضربن الدفوف عندما حل بديارهم وهن يقلن:

نحن جوار من بني النجار \*\*\* ياحبنا من جار وعراه إلى الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس. وذكره ابن كثير في البداية (٢١٩٣) من رواية البيهتي بسنده إلى أنس (٢٠٨٥) وزاد فيه بعد هذا الرجز: «فخرج إليهم رسول الله ﷺ فقال البيهني بسنده إلى أنس (٥٠٨/١) وزاد فيه بعد هذا الرجز: «فخرج إليهم أحبكم». وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروه أحد من أصحاب السن وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى». وقال الألباني في «دفاع»، ص ٢٤ عن إسناده: « . . . . وعلته ابن صرمة . . ! واخرجه البيهتي في دلائله (٢٠/ ٥٠٨) من طريق آخر إلى أنس وفيه أنهن قلن ذلك عندما مر الرسول ﷺ بحي بني النجار وأنه قال لهن: «الله يعلم أن قلبي يجبكن «ولم يذكر فيه أنه كان عند قدومه إلى المدينة، وصحح الألباني إسناده في (دفاع)، ص ٢٤، ثم «ولم يذكر فيه أنه كان غن ومسلم وغيره من طريق ثالثة عن أنس أن ذلك كان في عرص ولكنه

رسول الله ﷺ يقول: «المرء مع رحله»، وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة(١٣٦٠).

نزل رسول الله على في القسم الأسفل من دار أبي أبوب، وأبو أبوب في القسم العلوي. فانتبه أبو أبوب ذات ليلة، فقال: «نمشي فوق رأس رسول الله على!» فتنحوا إلى جانب. وفي الصباح طلب من الرسول الانتقال إلى القسم العلوي، فقال النبي على: «السفل أرفق» ولكن أبا أبوب قال: «لا أعلو سقيفة أنت تحتها». فتحول الرسول على إلى القسم العلوي، ونزل أبو أبوب إلى القسم السفلي.

وكان أبو أيوب يصنع للنبي على طعاما. فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل موضع أصابع النبي على فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه، فقال: «أحرام هو؟» فقال النبي على: «لا، ولكني أكرهه» قال: «فإني أكره ما تكره،...»؛ وذلك لأن الرسول على كانت تأتيه الملائكة(١٣٧٠).

وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم، عندما كان بالعلوي، نشف هو وأم أيوب ماءها بقطيفتها الوحيدة التي يلتحفان بها؛ تخوفا من أن يقطر على رسول الله ﷺ منه شيء فيؤذيه(١٣٨).

وروي أن أبا أيوب سأل الرسول على أن ينتقل إلى القسم العلوي من داره، بسبب هذه الحادثة، فاستجاب الرسول على لطلبه(١٣٩). وروى

<sup>(</sup>١٣٦) خبر قدوم الرسول على المدينة وقوله: ودعوها فإنها مأمورة». رواه ابن سعد (٢٣٦/١ - ٢٣٧) بسند منصل رجاله ثقات ـ ماعدا الواقدي. ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢/ ١٥٩) وقول الرسول على «المرء مع رحله»، جاء في ر واية البيهقي في الدلائل (٢/ ٥٠٩) بإسناد فيه عطاف بن خالد وفيه ضعف، قال عنه ابن حجر وصلوق بهم، وصليق بن موسى لم يذكروا أنه بروي عن عبدالله بن الزبير، فيخشى أن لا يكون أدركه، ومع ذلك قال عنه الذهبي في الميزان: وليس بالحجة».

قلت: ولكن يقوي هذا الحديث ورود القصة عموما بإسناد حسن عند ابن إسحاق. (۱۳۷) رواه مسلم (۱۲۲/۳ - ۱۹۲۶/ح ۲۰۵۳ وغیره).

<sup>(</sup>١٣٨) رُوّى ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢/ ١٦٤) والحاكم (٣/ ٤٦٠) وقال: وصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه

<sup>(</sup>١٣٩) أخرج ذَلك ابن حَجْر في الإصابة (١/٤١٥) وعزاه إلى ابن أبي شبية وابن أبي عاصم من طريق أبي الخبر عن أبي رهم عن أبي أبوب.

مسلم(١٤٠) وأحمد(١٤١) أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن يمشيا فوق رأس رسلول الله على . وما في الصحيح أصح. وكانت مدة إقامته ﷺ في دار أبي ايوب شهرا واحذا(١٤٢) على الأرجع.

وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله على الثلاثة والأربعة من الصحابة الأنصار، يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله ﷺ، حتى تحول من منزل أبي أيوب إلى داره(١٤٣).

ونـرل أبـوبكر (رضي الله عنه) على حبيب ويقال حبيب بن يساف، بالسنح، ويقال نزل على خارجة بن زيد(١٤٤).

الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة:

١ ـ أوضح الرسول ﷺ في حطبة له أيام فتح مكة. أن لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية(١٤٠)، فلم تعد الهجرة من مكة إلى المدينة واجبا، وإن بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم القيامة(١٤٦). فقد شرعت الهجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون ربهم بأمان

<sup>(</sup>۱٤٠) مسلم (۱۲۲۳/خ ۲۰۵۳).

<sup>(</sup>١٤١) أحمد: الفتح الرياني (٢٩٣/٢٠).

<sup>(</sup>١٤٢) جاء ذلك في حديث من رواية أبي أبوب عند الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٦١) وسكت عنه الحاكم والذهبي. قُلت: والحَبْرُ بهذا الإِسْنادُ مُوضُوعُ لأن فيه عبدالله بن زجر وعلي بن يزيد والقاسد أباعبدالرحمن. قال ابن حيان في ترجمة عبدالله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا رُوى عَن عَلِي بن يزيدُ أَتَى بالطَّامات، وإذا اجتمع في إسناد خَبَّر عبدالله وعلي بن يزيد والقاسم وأبو عبدالرحمن لم يكنّ ذلك الخبر إلا مما عملته أبديهم، وعلى الرغم من هذا فالحبر أقرب إلى المعقول من غيره، ويؤيد هذا ما رواه البيهقي في الدلائل (٥٠٩/٢) من أن الرسول 難 أقام في العريش الذي كان يصلي فيه ابن زرارة مع جماعة من المسلمين قبل عجيء الرسول ﷺ، اثنتي عشرة ليلة حتى بني السجد. وإسناد البيهقي ضعيف لأن فيه صدين ـ ليس بحجة، وعطاف -صدوق يهم، وشيخ البيهقي لم أقف على ترجمته. فإذا ضم إلى هذه الفترة فترة بناء حجر زوجات المرسول ﷺ فيكون الجميع تحو شهر. وذكر ابن حجر في التهذيب (٩١١٣) أن الرسول ﷺ أقام في منزل أبي أيوب شهرا قبل بناء مسجده. ذكر ابن سعد (٢٣٧/١) بإسناد متصل ورجاله ثقات إماعدا الواقدي، أن إقامته كانت سبعة شهور وذكره ابن حجر في الفتح (١٠١/١٥ و١٠٩) عن ابن سعد، ولم يعترض عليه، وذكره ابن كثير في البداية (٣/ ٢٢١ و ٢٣٥) وقال: «قال غيره أقل من شهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٤٣) من رواية ابن سعد المذكورة (١/ ٢٣٣)، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (٢٣٣/٣).

<sup>(</sup>١٤٤) قالَ الهيثمي في المجمع (٦/٦٦): «رواه المطبراني ورجاله ثقاتً» ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (٢/١٥٧)، وهو جزء من حديث ابن إسحاق في انتظار أهل المدينة قدوم الرسول ﷺ

<sup>(</sup>١٤٥) البخاري/ الفتح (١١/ ٣٠٣/ ح ٢٨٧٥)، مسلم (٣/ ٤٨٧/ ح ١٣٥٣.

<sup>(</sup>١٤٦) ابن حجر: الفتح (٥٠/٨٧) و (٣٠٤/١١)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٨٧٦).

ويقيموا كيان الدولة الإسلامية ويحموه، ثم يوسعوا رقعة هذه الدولة بالدعوة إلى الله؛ والهجرة بعد فتح مكة؛ لم تعد ضرورة؛ لأن كيان الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولة، فأصبح وجود المسلمين في ديارهم أجدى لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء، أما الجهاد فهاض إلى يوم القيامة. ولذلك بايع النبي النبي المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيهان والجهاد، ولم يبايعهم على الهجرة (١٤٠٠). وقد بين ابن عمر (رضي الله عنه) ذلك بقوله: «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»، أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في دينه (١٤٠٠).

ويستدل في ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذينِ تَوَفَاهُمُ المَلائكة ظَالَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَالُوا : كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (١٤٩٠).

وهكذا اقتضت ظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة، وحاجتها إلى جنود يجمونها أن تكون الهجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر. قال الخطابي: كانت الهجرة إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وَلاَيتهم من شيء حتى يهاجروا(١٠٠١) فلما

<sup>(</sup>١٤٧) البخاري/ الفتح (١٦٧/١٦/ ح ٤٣٠٥ ـ ٤٣١٢).

<sup>(</sup>١٤٨) ابن حجر/ الفتح (١٥/٨٢/ك. المغازي).

<sup>(</sup>١٤٩) النساء: ٩٧ ـ ٩٨، انظر: الفتح: (٣٠٣/١١).

<sup>(</sup>١٥٠) الأنقال: ٧٢.

<sup>(ُ</sup>١٥١) انظر: تفسير الآية عند الطبري (٧٨/١٤ ـ ٨٧/ شاكل) وقال الطبري في تفسير «من ولايتهم» يعني من تصرتهم وميرائهم.

فتحت مكة، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل، اسقطت الهجرة الواجبة ويقي الاستحباب(١٥٢).

وفي ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كان أي بلد من بلاد الكفر أعون للمسلم على ممارسة دينه والدعوة إليه، فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تيسر سبيل ذلك للمسلم، ولا تجب عليه الهجرة، لأن هذه البلاد أصبحت مثل دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام(١٥٣).

٧- استخدم الرسول في مثل هذا العمل. وليس ذلك بسبب خوف على العقل البشري في مثل هذا العمل. وليس ذلك بسبب خوف على نفسه، أو شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين؛ وإنها هذا تشريع للأمة ليتأسى الناس به، فيأخذوا بالأسباب في كل أعهامم، وأن سنة الله أن السبب إذا وجد معه المسبب ما لم يبطل الله ذلك كها فعل في جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم (عليه السلام) فعندها تكون هذه معجزة للنبي وإن كانت لغيره فهي كرامة للصالحين واستدراج للطالحين من الناس، والدليل على ذلك انه بعدما استنفد الأسباب المادية كلها كان مطمئنا، وصاحبه أبوبكر كان خائفا، وكان من مقتضى القد كان كل ما فعله من الاحتياطات إذاً، وظيفة تشريعية قام بها، فعله النهى من أدائها، عاد قلبه مرتبطا بالله (عز وجل)، معتمدا على فلها انتهى من أدائها، عاد قلبه مرتبطا بالله (عز وجل)، معتمدا على يكون إلا على الله (عز وجل)، وأن ذلك لا ينافي اتخاذ الأسباب يكون إلا على الله (عز وجل)، وأن ذلك لا ينافي اتخاذ الأسباب والتدبير للوصول إلى الأهداف(١٠٠).

٣ ـ إن قبول على بن أبي طالب النوم على فراش الرسول على ليلة الهجرة

<sup>(</sup>۱۵۲) انظر ابن حجر: الفتح (۸۲/۱۵).

<sup>(</sup>١٥٣) انظر ابن حجر: الفتح (١٥٣).

<sup>(</sup>١٥٤) انظر البوطي: فقه السيرة، ص ١٤٥.

- منقبة عظيمة لعلي، دلت على إيهانه وشجاعته. وهذا يدل على جواز خداع العدو والتمويه عليه عملا بأسباب النجاة.
- إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول على الهجرة،
   مثل دور على وأبناء أبي بكر، يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الإسلام.
- إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحماية نبيه في هذه الرحلة،
   جاءت كها جاء غيرها، كضرب من ضروب التكريم للرسول في وإشارة
   إلى أن الله ناصره وممكن لدينه في أرضه، طال الزمن أم قصر.
- 7 ـ إن الدور الذي قام به أبوبكر (رضي الله عنه) في الهجرة يعد منقبة كبرى له، ويكفيه تكريها أن يذكر في القرآن بمناسبة هذا الدور، ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. . ﴾.
- ٧ ـ إذا تأملنا في قصة تبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول ﷺ، وإقرار الرسول ﷺ لذلك، تبين لنا مشروعية التهاس البركة من آثار النبي ﷺ، إن وجدت(١٥٠٠).
- ٨ دل تصرف أبي أبوب وأم أبوب على مدى محبة الصحابة (رضي الله عنهم) للرسول على ، وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه السرة.
- 9 ـ إن في إعراض الرسول على عن أكل الثوم النيء دل على أن ذلك من خصوصياته (عليه السلام)، وقد أحله للمسلمين بشرط ألا يأكلوه ثم يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته، وقد وجه الرسول على إلى أن من يريد أكل الثوم فليمته طبخا(١٠٥١).

<sup>(</sup>۱۵۵) انظر في هذا الألباني: التوسل ـ أنواعه وأحكامه، تنسيق محمد عيد العباسي ط۲، بيروت ۱۳۹۷هـ/۱۹۷۷م، ص ص ۱٤۲ ـ ۱۶۷. (۱۵۱) مسلم (۱۳۹۲/۱ ح ۳۹۰)، ورواه غير مسلم.

#### الفصل الثالث

# أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة المحت الأول: بناء المسجد:

كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول على وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين من بني النجار، في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله على حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله على الغلامين فساومها(۱) بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: «بل نهبه لك يارسول الله». فأبى رسول الله على أن يقبله منها هبة حتى ابتاعه منها ثم بناه مسجدا(۱). وفي رواية أخرى للبخاري(۱) أنه عليه السلام عندما أمر ببناء المسجد، أرسل إلى ملأ بني النجار، وعندما جاؤوه، قال لهم: «يابني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا»، فقالوا: «لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله».

قال ابن حجر<sup>(1)</sup>: «واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين، وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمهما الذي كانا في حجره كما تقدم في الحديث...».

وفي الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله على بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١٠١/١٥): «في رواية ابن عيينة: فكلم عمها ـ أي الذي كانا في حجره ـ أن يتاعه منها، فطلبه منها فقالا: ما تصنع به؟ فلم يجد بدا من أن يصدقها، . (٢) البخاري: الفتح (١٠١/١٥ح ٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) الفتع (١٥/ ١٢٥/ ح ٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١٢٦/١٥).

فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عصادتيه حجارة وجعلوا ينقلون ذلك الصخر(ع). وطفق رسول الله على ينقل معهم اللبن لبنيانه، ويقول وهو ينقله:

هذا الحمال لاحمال خيبر \* هذا أبسر ربنا وأطهر (١) ويقول:

اللهم إن الأجر أجر الآخرة \* فارحم الأنصار والمهاجرة وفي رواية أنهم كانوا ينقلون الصخر ويرتجزون ورسول الله على معهم، يقولون:

اللهم إنه لاخير إلا خير الأخرة \* فانصر الأنصار والمهاجرة(١٠) وقال قائل من المسلمين في ذلك:

لئن قعدنا والرسول يعمل \* لَذَاكُ منا العمل المضلل(^) وقال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه):

لا يستوي من يعمر المساجدا \* يدأب فيها قائما وقاعدا وواعدا ومن يرى من التراب حائدا(٩)

وكان الرسول على يقدم في العمل من يجيد جانبا منه. ففي حديث طلق ابن على اليهامي الحنفي أن الرسول على كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة، «قربوا اليهامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا، وأشدكم له سبكا». وفي رواية «فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال:

<sup>(</sup>٥) البخاري/ الفتح (١٥/ ١٢/ح ٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري/ الفتح (١٠/١/١٥ - ١٠٢٠/ح ٣٩٠٦) ـ والحِمَال: المحمول من اللَّبن، وأبر: أبقى ذخرًا وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل منها التمر والزبيب، ونحو ذلك.

 <sup>(</sup>۸) ذکره ابن حجر في الفتح (۱۰۳/۱۵) ونسبه إلى الزبير من طريق مجمع بن يزيد.
 (۹) المصدر نفسه، من طريق أخرى، طريق أم سلمة (رضي الله عنها)

دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم للطين(١١٠)»، وفي رواية البيهقي(١١٠): «قربوا اليهامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء».

وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء، فبينما كان كل واحد يحمل لبنة، كان عمار يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن الرسول على فمسح رسول الله ﷺ ظهره، وقال: «ابن سمية: للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية(١٢)».

وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن عماراً قتل في الفتنة التي نشبت بين على ومعاوية (رضى الله عنها)، وكان في جيش على، فقتله جنود معاوية (رضى الله عنه)، ومات بالكيفية التي ذكرها الرسول على وقد اجاد ابن كثير(١٣) وابن حجر(١٤) في شرح هذا الحديث.

واستغرق البناء اثني عشر يوما(١٥). وبعد الفراغ منه، بنيت حجر لأزواج النبي عَلَيْة بنفس كيفية بناء المسجد. وبعد اكتهالها انتقل الرسول عَلَيْة إليها من بيت أبي أيوب. فكان لسودة بنت زمعة بيت وآخر لعائشة (رضي الله

<sup>(</sup>١٠) ذكر هاتين الروايتين ابن حجر في الفتح (١١٢/٣)، وقال: «رواه أحمد».

<sup>(</sup>١١) عنَ حديث طَلَق بالفاظة المختلفة، انظر رواية البيهقي في الدلائل (٢/٥٤٥) بإسناد صحيح، وأصلها في السنن، وابن حجر في الإصابة (٢/٢٣٧)، والفتح (٣/١١) وابن حبان في زوائده، ص ٩٨/ رقم ٣٠٣ ولفظه: ونقلت يارسول الله، أأنقل كمّا ينقلون؟ فقال: لا، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به.

<sup>(</sup>١٢) روأه مسلم (٤/ ٢٣٦٦ / ح ٢٩١٦) وأحمد: المسئد (٣/٥)، و(٤/ ٣١٩) والحاكم (٣/ ٣٨٩) وقال : «صحيح على شرطهما ولم يخرجاه»، والبخاري الفتح (٣/ ١١٠/ح ٤٤٧) دون ذكر جمله، «وتقتلك الفئة الباغية، ولابن حجر تعليل لهذا فانظره. وفي حديث البخاري وأهمد والحاكم وعبدالرزاق أن مناسبة هذا القول كان أثناء بناء مسجد الرسول ﷺ. أما روايات مسلم من طريق أن نَضْرَةً (٢/٣٣٦/٤/ ح ٢٩١٦) فهي تفيد بأن ذلك كان أثناء حفر الخندق ولذا قال البيهقي في الدلاَّتَلَ (٢/ ٥٥٠) ` وفيشبه أن يكُّون ذكر الحندق وهما في رواية أبي نضرة أو كان قد قالمًا عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق، والله أعلم،. وعلق ابن كثير في البداية (٢٣٨/٣) على قول البيهقي قائلًا: ووحمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشت على الناقل، والله أعلم، قلت: وهذا يعني أن أبن كثير لا يوافق على الجزء من كلام البيهقي الذي يقول بتعلد المناسبة، ويرى أن ذلك كان في بناء المسجد. وأنظر طرقه المحتلفة عند البيهقي في الدلائل (٢/ ٤٤٠ ـ ٥٥٣)، ورواه ابن كثير في البداية (٣/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨) عن عبدالرزاق. أثم قال: « وهذا إسناد على شرط الصحيحين».

<sup>(</sup>١٣) البداية والنهاية (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩).

<sup>(</sup>١٤) الفتح (١١٠/٣ - ١١٢). (١٥) ورد ذلك في رواية عبدالله بن الزبير عند البيهقي في الدلائل (٢/ ٥٠٩).

عنها(١١٠) وهما أول بيتين بنيا، ثم تتابع بناء حجر نسائة الأخريات كلما تزوج بواحدة منهن. وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء(١٧)، بعضها مبنية من جريد وطين، وبعضها من أحجارة مرصوصة، وسقفها من جريد(١٨)، وقيل كانت من شعر ـ شجر ـ مرابوطة بخشب من عرعر ـ شجر السرو(١٩) ـ ولم يكن لأبوابها حلق(٢٠). وقد أضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول ﷺ، وذلك في زمن عبدالملك(٢٠).

وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الآن، في السنة الأولى على الأرجح، وذلك عندما رأى عبدالله بن زيد في منامه صيغة الأذان، فأمر الرسول ﷺ بلالا فأذن بها، وعندما سمعه عمر (رضي الله عنه) جاء إلى الرسول ﷺ. وقال إنه رأى ما رأى عبدالله بن زيد(٢١).

ظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول عليه، فلم يزد فيه أبوبكر شيئًا، وزاد فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها خشبا، وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان (رضى الله عنه) فراد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج(٢٢).

<sup>(</sup>١٦) انظر ابن حجر: الفتح (٧٨/١٥) من رواية الطبراني، وابن كثير في البداية (٣/٢٢٢) وابن سعد (١/ ٢٤٠) وعن أوصاف بناء حجر زوجاته، انظر أحمد: الفتح الرباني (٢٢١ ـ ٧) وابن كثير في البداية (٣/ ٢٤١ ـ ٢٤٢).

<sup>(</sup>١٧) قاله ابن كثير: البداية والنهاية (٣/ ٢٤١) بدون إسناد. قال الشامي في سبل الهدي (٣/ ٥٠٨): ٥ روى ابن سعد والبخاري في الأدب وابن أي الدنيا والبيهقي في الشعب عن الحسن البصري قال: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي ﷺ في خلافة عنمان فأتناول سقفها بيدي، وروى البخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود وابن قيس قال: «رأيت الحجر من جريد النخل تغشى من خارج بمسوح من الشعر. . .

<sup>(</sup>١٨) قاله السهيلي: الروض الأنف (٢/ ٢٤٨) بدون إسناد.

<sup>(</sup>١٩) المرجع نفسه، من حديث الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢٠) المرجع نفسه، وعزاه إلى البخاري في التاريخ.

<sup>(</sup>٢١) المرجع نفسه، والشامي: سبل الهدى والرشاد (٣/ ٥٠٦ ـ ٥٠٧) من طريق المواقدي.

<sup>(</sup>٢٢) رواء الترمذي وابن مآجه بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني ـ صحيح سنن الترمذي (١/ ٦١ - ٢٢). وعن قصّة الأذان وكيفيته وصيفته، انظر: آبن حجر الفتح (٢٧٢/٣)، مسلم شرح النووي (٤٧٠/٣)، وغراهما. وانظر مادة الأذان في مفتاح كنوز السنة لمعرفة كل مصادر هذه القصة والرجوع إليها للوقوف على طرق أحاديثها.

<sup>(</sup>٢٣) البخباري/ الفتح (٣/١٠٦ و١٠٦/ح ٤٤٦). والسباج: نوع من الأخشاب الهندية، أبوداود (١/ ٢١١/ ح ٤٥١/ المُبِعاس). وقال آبن حجر في الفتح (١٠٨/٣) عن عمل عثمان (رضي الله عنه) هذا: "فحسنه - أي المسجد - بها لايقتضي الرخرفة».

وحذر عمر من تحمير وتصفير المسجد حتى لا يفتن الناس، وكره أنس المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين، وعاب على الناس عدم تعميرها بالصلاة (٢٠).

ولم يكن في مسجد النبي على أول ما بُنيَ منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي على خطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه، فلما اتخذ للرسول على منبر وعدل إليه ليخطب عليه، خار ذلك الجذع وحن حنين النبوق العشار، لما كان يسمع من خطب الرسول على عنده، فرجع إليه النبي على فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت (٢٥). وهذا من دلائل نبوته على .

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد رواية هذا الحديث عن أنس، قال باكيا: «يامعشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله على شوقا إليه، أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه \_ أحق أن يشتاقوا إليه(٢١)؟».

وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين، مثل:

١ - إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم، وعرفوا بأهل الصفة(٢٧).

٢ \_ إيواء ضعفاء النساء اللائي أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن مأوى غير المسجد حين قدومهن المدينة، مثل الوليدة السوداء التي اتخذت خباء أو حفشاً في المسجد (٢٨).

<sup>(</sup>٢٤) البخاري/ الفتح (٣/١٠٧ ترجمة الباب).

<sup>(</sup>م٧) انظر الحديث بالفاطه المختلفة عند البخاري مع شرحه الفتح (٢٥/٥٥/ ح ٣٥٨٥، ٣٥٨٥)، وعند ابن كثير في البداية (٣/ ٣٥٨ ـ ٢٤٠) والسياق هنا له، وعند البيهقي في الدلائل (٢/ ٥٥٠ ـ ٥٦٠) من مصادر وطرق عدة، وقال في ختامها هداه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة». وقال المحقق ـ قلمة جي ـ إنها من الأحاديث المتواترة لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك، ص ٥٦٣. قلت: وفي رواية البخاري ما يكفي ويشفي. (٢٦) البيهقي: دلائل النبوة (٢/ ٥٩٩).

<sup>(</sup>٢٧) البِخَارِي/ الفتح (٣/ ٢٠٢) من قول أنس (رضي الله عنه) في ترجمة باب نوم الرجال في المسجد. وانظر الفصل الذي عقده عنهم الدكتور أكرم العمري في كتابه القيم: المجتمع المدني ـ التنظيبات، ص.ص. ٨٥ ـ م.٠٠.

<sup>(</sup>٢٨) انظر قصتها حين اتهمها قومها بسرقة وشاح لابنة لهم ـ البخاري/الفتح (٣/١٠٠/ح ٤٣٩).

- ٣ ـ كان مكانا لتعليل المسلمين أمور دينهم.
- كان مكانا لإنشاد الشعر ذبا عن الدعوة الإسلامية وقائدها محمد على المحمد ا
- كان مكانا لاعتقال أسير الحرب المشرك، إذا كان في ذلك عظة لمن يراه من الناس وعظة له عندما يرى الصلاة ويسمع القرآن وأحاديث الرسول على، كما في قصة ثمامة بن أثال(٣٠).
- ٦- نصب الخيمة فيه لعلاج جرحى المسلمين في الحرب، كما في قصة خيمة رفيدة، أيام غزوة الأحزاب(٢١).
- ٧ ـ كان مكانا لاستقبال الرسل ـ السفراء ـ الذين يفدون على الرسول ﷺ .
  - ٨ كان مكانا لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين.
- ٩ كان مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم، وفي هذا فائدة من وجهين:
   أ احتكاك القائد بالرعية عن قرب ودراسة أحوالهم وبث الرعية شجونهم لقائدهم.
- ب احتكاك المسلمين بعضهم مع بعض وتألف قلوبهم وقد غاب هذا الفهم عن كثير من قادةٍ وأفراد في زماننا هذا، وفهموا أن المسجد مكان عبادة فقط.

## أحكام وحكم في قصة بناء المسجد النبوي الشريف:

ا ـ استدل جمهور الفقهاء بحدیث شراء الرسول الله من الغلامین بوساطة عمهها الذي كانا في حجره وكفالته، على عدم صحة تصرف غیر البالغ سن الرشد، ولهم دلیل آخر من القرآن یؤكد صحة استدلالهم وهو الآیة الكریمة: ﴿ ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن حتى یبلغ أشده ﴾ (۲۲)

<sup>(</sup>٢٩) المخاري/ الفتح ١١٨٨/ح ٤٥٣). وانظر شرح ابن حجر لأجاديث الباب.

<sup>(</sup>٣٠) البخاري/ الفتح (٣/١٢٧/ح ٤٦١). (٣١) المصدر نفسه، ص ٢١١/ح ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣٢) الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٣٠.

أما الحديث الذي يشبر إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول ﷺ والغلامين فيوجه إلى أن للنبي ﷺ ولاية خاصة في مثل هذه الأمور، وأنه عليه الصلاة والسلام إنها اشترى الأرض منهها بوصف كونه وليا عاما لجميع المسلمين، لا بوصفه كونه فردا منهم، ولا وجه في هذا الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البالغ، لأن الآية رجحت حديث ابن عيينة على هذا الحديث(٣٣).

> وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير البالغ، إذ قالوا: أ \_ إن تصرفاته النافعة نفعاً محضا كقبوله الهبة لنفسه جائزة.

ب \_ إن تصرفاته الضارة ضررا محضا كهبته لغيره غير جائزة.

ج \_ إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على إجازة الولى أو الوصي.

- ٧ ـ دل حديث أمر النبي ﷺ بنبش القبور القديمة التي كانت في مكان المسجد على جواز نبش القبور الدارسة، واتخاذ موضعها مسجدا إذا نظفت وطابت أرضها.
- ٣ كما أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست، يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده، إذا لم توقف(۳٤) .
- ٤ ـ استنادا إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول ﷺ مسجده، واستنادا إلى ما نبه إليه عمر بن الخطاب في قوله: «أكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر، فتفتن الناس(٢٥)»، كره عامة العلماء نقش

<sup>(</sup>٣٣) انظر: البوطي: فقه السيرة، ص ١٥٣، وإعلام الساجد للزركشي، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣٤) البوطي، ص ١٥٤، وإعلام الساجد، ص ٢٣٦، وانظر ابن حجر الفتح (١٢٥/١٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٣٥) إعلام الساجد، ص ٣٣٧، وسبق تحريج الأثر المروي عن عمر في هذا.

وزخرفة المساجد، وقال بعضهم بحرمة ذلك(٣٦).

٥ - اختلف العلماء في كتابة آية من القرآن في قبلة المسجد، هل هي داخلة في النقش الممنوع أم لا؟ يقول الزركشي (٣٧): «ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من القرآن أو شيئا منه، قال مالك: وجوزه بعض العلماء، وقال لا بأس به لما روي من فعل عثمان ذلك بمسجد رسول الله عليه في ولم ينكر ذلك عليه».

## المبحث الثاني: أ له المؤاخاة:

لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن بأيدي معظمهم شيء، لأنهم تركوا أموالهم خلفهم، ولهذا، وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة، والأنصار أهل زراعة، فقد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل وأعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثمارها، ومنهم من أعطيت له منيحة محضة، واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم خير(٢٨). وقد رد النبي عليه نفسه ما أعطوه من نخل عندما فتحت عليه قريظة والنضر(٢٩).

وكان ذلك الفعل من الأنصار دليلا على مدى حبهم وإيثارهم المهاجرين. وقد شهد الله تعالى لهم بذلك في قوله: ﴿والذين تبوؤوا الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾(١٠).

<sup>(</sup>٣٦) انظر: البوطي، ص ١٥٤ - ١٥٥. قال ابن حجر في الفتح (١٠٨/٣ - ١٠٥): اكان أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم ورخوفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كها قال، وإن كان لحشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا، لبقاء العلق».

<sup>(</sup>۳۷) إعلام الساجُد، ص ۳۳۷. (۳۸) مسلم/ النووي (۱۲/ ۹۹ ـ ۱۰۰/ك. الجهاد والسير/ ب. رد المهاجرين إلى الأنصار مناتحهم). (۳۹) انظر: مسلم/ النووي (۱۰۱/۱۲/ ك/ ب. رد المهاجرين إلى الأنصار مناتحهم).

<sup>(</sup>٤٠) الحشر: ٩. وانظر: البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٦١/ح ٣٧٧٦).

ووصل بهم الإيشار إلى أن قالوا للرسول على: «إن شئت فخذ منا منازلنا»، فقال لهم خيرا، وابتنى لأصحابه في أرض وهبتها لهم الأنصار، وفي أراض ِ ليست ملكاً لأحد<sup>(11)</sup>.

وقالت الأنصار للرسول ﷺ: «أقسم بيننا وبينهم النخل»، قال: «لا. قال: يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر، قالوا: سمعنا وأطعنا $(^{27})_{n}$ .

وقال الرسول على للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع، فقال رسول الله ﷺ: «أو غير ذلك؟ " قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر» قالوا: نعم(٤٢).

وروى البخاري(٤٤) عن أنس، قال: «دعا النبي ﷺ الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، قال: أما لا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة».

ولم يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله ﷺ. فقد روى البخاري(٥٠٠) أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ جائعا، فلم يجد له رسول الله ﷺ شيئا عند زوجاته، فطلب من أصحابه استضافته، فاستضافه أنصاري لم يكن عنده إلا عشاء أهله وصبيانه، فأنام صبيانه، وقدم طعام أهله إلى ضيفه، وجلس معه، فأطفأت المرأة السراج، وجعلا يريانه كأنهما يأكلان، ولكنهما باتا جائعين، وفيهما نزل قوله تعالى ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾.

<sup>(</sup>٤١) قال البلاذري في أنسباب الأشراف (٢/٠٧١) وأصله من حديث رواه البخاري/ الفتح (١ / ٢٣/١/ ح ٣٩ ٩٩) وفيه أن الأنصار اقترعت على سُكْنَى المهاجرين منازلهم.

<sup>(</sup>٤٢) البخاري/ المفتح (١٤/ ٢٦٤/ح ٣٧٨٣)، أحمد: المفتع الرياني (٢١/ ١٠) وذكره ابن كثير في البداية (٢٠/ ٢٠) وقال: «هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحابُ الكتب السَّنة من هذا الوجه، وهُو ثأبت في الصحيح وكذا قال السَّاعاتي على شرح المسَّند. وتعقبها المكتور السعود (رسالة الهجرة، ص ٢٤٩) وقال إنها قد سَهُوا في قولها هذا لأن الترمذي أُخْرِجه من هذا الوجه، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو ثلاثي الإسناد. أنظر: صحيع سنن الترمذي (٣٠٣/٢ ـ ٣٠٤/ أبواب صفة القيامة/ ب:١٤). وقالً الألبان: "صحيح، والحديث رجاله رجال الصحيحين.

<sup>(</sup>٤٣) ذكره أبن كثير في البداية (٣/ ٢٥٠) ولم نقف على مصدره، ومعناه صحيح كما في الحديث الذي قبله. (٤٤) الفتح (١٤/ ٢٧٠/ ح ٣٧٩٤).

<sup>(</sup>ه٤) الفتح (١٤/ ٢٧١ - ٢٧٢/ ح ٣٧٩٧).

وعلى الرغم من هذا الإيثار، فقد أراد الرسول على أن يوجد تشريعا يعالج للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية، ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على اخوانهم الأنصار، فكان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الهجرة(١١).

وروى البعض أن إعلان المؤاخاة كان في دار أنس بن مالك(١٤٠)، وذكر البعض أن المؤاخاة كانت في المسجد(١٤٠).

وقيل إن المؤاخاة كانت مرتين مرة بين المهاجرين خاصة، وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هنا(٤٩).

وروى البخاري(٥١٠) عن ابن عباس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي الرحم؛ للأخوة التي آخي النبي علي البيهم أ

(٤٩) قاله ابن عبدالبر في الدرر، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤٦) قال ابن حجر في الفتح (١٣٠/١٥): «واختلفوا في ابتدائها، فقيل: بعد الهجرة بخمسة أشهر (ابن عبدالبر: المدرر، ص ٩٦)، وقيل: بتسعة [ولم أقف على قائله] وقيل: وهو يبني المسجد (المدرر: ص ٩٦، وعيون الأثر ٢٠٠/١) وقيل: قبل بنائه بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر «وذكر ابن سعد (٢٣٨/١) أن ذلك كان بعد الهجرة وقبل بدر».

<sup>(</sup>٤٧) قاله أنسُ (رضي الله عنه) كيا روى البخاري: الفتح (١٠/ ٤١/ ٢٩٢ ) ومسلم (١٩٦/ ح ٢٥٢٩) وأحمد: الفتح الرباني (٢١/ ٧ - ٨)، وأبوداود من طرق متعددة عن أنس، ونصه وحالف رسول الله علي ين قريش والأنصار في داري، انظر: ابن كثير في البداية (٣/ ٢٤٥)، وابن سعد

<sup>(</sup>٤٨) قاله أبوسعيد في «شرف المصطفى» كما ذكر ابن حجر في الفتح (١٣٠/١٥) ويبدو ـ والله أعلم ـ
أن لا تعارض بين هذه الأقوال، لأن المؤاخاة لم تتم في مرة واحدة، بل كانت حسب من يدخل في الإسلام أو يقدم إلى المدينة، وما في الصحيح يقدم على غيره، فنص مسلم يشير إلى أن ابتداء المؤاخاة كان في دار أنس (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٥٠) الطبقات (٢/ ٢٣٨). ولم ينفرد آبن سعد بذكر المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم في المدينة كها يقول المدكتور العمري. في: والمجتمع المدني في عهد النبوة .. الله ص ٧٥، فقد أخرج الحاكم في المستدرك والضياء في المحتارة عن ابن عباس، قال: «آخى النبي على بين الزبير وابن مسعود . الذكره ابن حجر في الفتح (١٥/ ١٣١) في تعليقه على حجر في الفتح (١٥/ ١٣١) في تعليقه على هذا الإستاد ووإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به.

<sup>(</sup>١٥) الفتح (١١٢/١٧ ـ ١١٢/١٦ ح ٤٥٨٠)، وانظر تفسير ابن كثير (٢/٥٥).

وذكر ابن حجر(٥٦) أن من أغراض المؤاخاة أن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى، ويستعين الأعلى بالأدنى، ويهذا تظهر مؤاخاته على الأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا، من قبل البعثة، واستمر الى ما بعدها، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة؛ لأن زيدا مولاهم، فقد ثبت أخوتها، وهما من المهاجرين(٥٣).

لقد آخي الرسول ﷺ بينه وبين علي بن أبي طالب(١٩٠)، وبين الزبير وابن مسعود(٥٥)، وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع(٥٦)، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء(٥٧)، وبين أبي عبيدة وأبي طلحة(٥٨)، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك(٥٩)، وبين أبي بكر وخارجة بن زيد(٢٠).

وقد ذكر ابن إسحاق(١٦) عددا كبيرا ممن آخي الرسول ﷺ بينهم. ونقل عنه ذلك ابن حجر(٢٢)، وأجاب عن ما يمكن أن يكون فيه إشكال(٢٣).

(١٢٩) الفتح (١٢٩/١٥).

(٥٣) ذكر ابن إسحاق مؤاخاة النبي ﷺ وعليّ ومؤاخاة حمزة وزيد ـ ابن هشام (١٧١ - ١٧٢)-

(٥٤) جاء ذلك في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (١٤/٣)، بإسناد فيه إسحاق بن بشر الكاهلي وجميع بن عمير التميمي، وسكت عليه، وقال الذهبي: جميع اتهم والكاهلي هالك. وقال ابنَّ حجر في الفتح (١٥/١٣١) ـ بعد أن ساق أحاديث فيها مؤاخاة النبي ﷺ وعلى (رضي الله عنه): «وإذا أنضم هَذَا الى ما تقدم تقوى به». وانظر ابن اسحاق (ابن هَشَام ٢/ ١٧٣) بُدُون إسناد. وقال عققا الزاد (٣/ ٦٤):» الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي عليها صليا كلها صعيفة» انظر المجمع (١١١/ ) واللألي المصنوعة، ١٩١، ١٩٤، ٢٠١، والحديث الذي أخرجه الترمذي (٣٧٢٢. . . وفي سنده جميع بن عمير، انهمه ابن حبان بالوضع، وقال: ابن نمير: «كان من أكذب الناس».

(٥٥) سبق تخريجه من قبل قليل. وعند ابن إسحاق أنه آخي بين الزبير وسلمه بن وقش بن هشام (۲/ ۱۷۳) وإسناده صعيف.

(٥٦) قاله البخاري/ الفتح (٢٦٣/١٤ - ٦٤/ح ٢٧٨٠).

(٥٧) البخاري/ الَّفتح (١٣٢/١٥/ ح ٣٩٣٦) وأبن سعد: الطبقات (٨/٤ - ٨٥) من عدة طرق وعند ابن سعد بإسناد ضعيف أنه آخي بين أبي الدرداء وعوف بن مالك الأشجعي انظر الطبقات (٢٨٠/٤) وابن حجر: الفتح (١٥/ ١٣١)، وهو الذي أشار إلى ضعف إستاد ابنَّ سعد، والمعتمد ما في الصحيح كما قال.

(٥٨) مسلم (١٩٦٠/ح ٢٥٢٨)، وأحمد - كها ذكر ابن كثير في البداية (٣/ ٢٤٩) عن أنس.

(٥٩) قال أبن حجر في الفتح (١٣١/١٥): ﴿ وَقَدْ تَقَدُّمْ فِي أُواثَلُ ٱلصَّلَاةُ قُولَ عَمْرُ: كَانَ لِي أَخَّ من الأنصار، وفسر يَعْتَبَانَ بَنَ مَالِكَ. . . ، ،وذكره ابن إسخاقَ بدونِ إسنادٍ ـ ابن هشام (١٧٣/٢).

(٦٠) ابن إسحاق، معلقاً ـ أبن هشام (١٧٢/٢) والمعلق من أقسام الضعيف.

(٦١) اين هشام (٦٢/٢ - ١٧٥).

(٦٢) الفتح (١٣١/١٣١).

(٦٣) وانظّر الشامي: سبل الهدى والرشاد (٣/ ٥٢٩ ـ ٣٣٠) وقد نقل أسياء المتأخين من عدة مصادر.

ومما روي في أمر التطبيقات العملية لهذه المؤاخاة، قصة عبدالرحن بن عوف وسعد بن الربيع، حين قال سعد لعبدالرحمن «إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، فقال له علِّدالرحمن: «لا حاجة لي في ذلك، هل من سلُّوق فيه تجارة؟» فدل على سوق بني قينقاع، فها انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم أخذ يتردد على السوق، يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أحيه سعد، وتزولج امرأة من الأنصار، أمهرها بنواة من ذهب، وطلب منه الرسول ﷺ أن يُولم ولو بشاة بهذه المناسبة(٦٤).

آخي الرسول ﷺ بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويستأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عز الاسلام، واجتمع الشمل، وذهبت الوحشة، وانخرطوا في الحياة، وعرفوا وسائل اكتساب الرزق، أبطل الله التوارث بالمؤاخاة، وأبقى أخوة المؤمنين، وأنزل في ذلك: ﴿وأُولُو الأرْحَامُ بِعَضْهُمُ أُولِي بِبَعْضِ فِي كَتَابُ اللهِ، إِنَّ اللهِ بِكَارِ شيء عليم، ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورًا﴾(١٥). وكان ذلك حين وقعة بدر(١٦). وروي أنه كَان بعد أحد(١٦).

وذكر ابن عباس(١٨٠) أن ما ألغى من نظام المؤاخاة هو الإرث، أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية، ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخين، وإلى هذا المعنى ذهبُ النووي(١٩).

<sup>(</sup>٦٤) انظر الحديث يتهامه وسياقه عند البحاري/ الفتح (١٣٣/٩ ـ ١٣٤/ح ٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٦٠) الأنفال: ٧٥، والأحراب: ٦ وانظر الروايات الوارَّدة في تفسيرها عند الشوكان في فتح القدير (٢/ ٣٣١ ـ ٣٣١)، وعند ابن كثير في التفسير (٤٣/٤) و (٣٨٢/١ ـ ٣٨٣) بإسناد صحيح،

وانظر (٤/ ٣٩)، والسهيلي: المروض الأنف (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦٦) ابن سعد: الطبقات (١/ ٢٣٨) من طريق الواقدي. (٦٧) قاله ابن سعد وابن أبيَّ حاتم والحاكم وصححه ابن مردويه كيا ذكر العمري في المجتمَّع المدني،

ص٧٨، نقلا عن لباب النقول (ص ٢٦٠) والشوكاني في فتح القدير (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦٨) في حديثه الذي رواه البخاري/ الفتح (١١٢/١٧ ـ ١١٣/ح ٤٥٨٠)، والشاهد في نصه: «... فلما نزلت: ﴿وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مُوالِّي﴾ نسخت ثم قال: عقدت أيَّانكم ـ من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوضي له⊫

<sup>(</sup>٦٩) انظر: مسلم (١٩٦٠/٤/ الحاشية).

ومما يدل على بقاء واستمرارية المؤاخاة دون الإرث، مؤاخاة الرسول على بين سلمان الفسارسي وأبي الدرداء؛ لأن سلمان أسلم بين أحد والخندق (۲۷)، ومؤاخاة معاوية بن أبي سفيان والحتات التميمي؛ لأن معاوية من مسلمي الفتح (۲۷)، والحتات أسلم عندما جاء في وفد بني تميم في أوائل السنة المحرية عام الوفود (۲۷)، ومؤاخاة جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل؛ لأن جعفرا قدم من الحبشة والرسول على قد فرغ من خيبر لتوه، في أول سنة سبع من الهجرة (۲۷).

## ب ـ حكم وعبر من المؤاخاة:

1- إن أي جماعة تسعى لهدف واحد لابد من قيام العلاقات بين أفرادها على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء والضراء. وإن هذا التآخي المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه الجهاعة، وهو الأساس الذي يمكنهم من تحقيق أهداف الدين في الحياة، ولذا كان حرص الرسول على على ذلك التآخي، الذي كان مضرب الأمثال في صدقه، والذي كان من ثماره رضا الله عنهم والتمكين لهم في الأرض، وتحقيق النموذج العملي لمبادىء الإسلام في أشخاصهم.

٢ ـ بناء على ما حدث في المؤاخاة، فبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة، ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة بين المؤمنين(٢٤).

٣ إن في موقف عبدالرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع نموذجا
 واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه.

<sup>(</sup>٧٠) انظر ذلك في ترجمته في الإصابة (٦٢/٣) والاستيعاب (٥٨/٣) وقد رجع ابن عبدالبر قول من قال بإسلامه بعد أحد، وثبت أن أول مشاهده الحندق...، الطبقات (٢٥/٤).

 <sup>(</sup>٧١) انظر: ترجمته في الإصابة والاستيعاب، وهو من الأمور المشهورة.
 (٧٢) انظر: ترجمته في الإصابة (١٩١١/١).

<sup>(</sup>٧٣) انظر: هجرة المسلمين إلى الحبشة، وغزوة خيبر.

<sup>(</sup>٧٤) انظرًا: المُجتَمع المدني للدكتور العمري، ص ٨٠.

#### المبحث الثالث: صحيفة المدينة:

عندما استقر الرسول على بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة، كتب كتابا بهذا الشأن. عرف في المصادر القديمة باسم «الكتاب» و «الصحيفة»، وأسماه الكتاب المحدثون «الدستور» أو «الوثيقة».

ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليها، وجعلها أساسا في دراسة تنظيمات الرسول على في المدينة المنورة، ونظم الدولة الإسلامية، وعلاقاتها مع الدول والملل الأخرى، والنظام السياسي في الإسلام، فقد رأينا أن نتناولها بالعرض والدراسة باختصار شديد.

# أولا: مضمون الصحيفة (٥٧):

## أ بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين:

- المؤمنون من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس.

- كل فريق من المؤمنين (المهاجرين، بني ساعدة، من الأوس.) على ربعتهم (٢٧) يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم (٢٧) بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا(٢٨) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

- المؤمنون المتقون على من بغى منهم، وإنّ أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.

\_ ذمة الله واحدة، يجير على المسلمين أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس.

- من تبع المؤمنين من يهود، فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم

<sup>(</sup>٧٥) عن صياغة هذا المضمون انظر الشامي: من معين السيرة، ص ص ١٦٣ - ١٦٤. وانظر كالمل البنود في سيرة ابن هشام (١٦٧/٣ - ١٧٧)، التي هي أصلًا لابن إسحاق كها تعلم. (٧٦) الربعة: الحال التي جاء الإسلام وهم عليها. (٧٧) المان: الأسير.

<sup>(</sup>٧٧) المفرح: الكثير العيال والمثقل بالدين.

#### ب ينود الصحيفة المتعلقة بالمشركين:

\_ لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يجول دونه على المؤمنين.

#### جـ \_ بنود الصحيفة المتعلقة باليهود:

- ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- \_ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، مواليهم وأنفسهم... ولبقية اليهود من بني النجار، يهود بني الحارث... ماليهود بني عوف. وإن بطانة يهود كأنفسهم.
  - \_ لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد ﷺ.
- \_ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح. . . والنصر للمظلوم.

## د ـ بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة:

- ـ يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة، وإن الجار كالنفس، غير مضار، ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها.
- \_ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله رعز وجل) وإلى محمد رسول الله على الله
  - \_ لا تجار قريش ولا من نصرها.
  - \_ وإن بينهم \_ أهل الصحيفة \_ النصر على من دهم يثرب.
- \_ من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله على الله الله على الله

## ثانيا: مصادر الصحيفة(٧٩):

أ\_ إن أقدم من روى نصها كاملا هو محمد بن إسحاق، المتوفى

<sup>(</sup>٧٩) إسنعنا - بعد الله عز وجل - في التحقيقات الحديثية المذكورة عن مصادر هذه الصحيفة ببحث الأستاذ/ ضيدان اليامي: «بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة وثيقة - المدينة»؛ ورسالة الماجستير المخطوطة على الآلة الكاتبة للأستاذهارون رشيد محمد إسحاق، تحت عنوان: «صحيفة المدينة: دراسة حديثية وتحقيق، وكتاب الدكتور أكرم العمري: «المجتمع المدني...».

سنة ١٥١ هـ<sup>(٨٠)</sup>.

ب ـ رواية الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ)، وهي إشارة مختصرة جدا، ونصها:
«إن النبي على كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم،
وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين»، وهي من
طريقين...

جــ رواية أحمد بن أبي خيثمة (ت ٢٧٩ هـ)، ذكر ابن سيد الناس (١^٨) أنه قد رواها بمثل رواية ابن إسحاق، ولكنه أسندها. وذكر سنده، وفيه كثير بن عبدالله، وقد اختلف فيه (١٩٠). ومال بعض الباحثين (١٩٠) إلى توثيقه.

د\_ روايات أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، ثنتان منها في كتابه «الأموال(^^)»، الرواية الأولى من طريقين. الطريق الأولى مرسلة، لأنها موقوفة على الزهري، وفي إسنادها عبدالله بن صالح، وهو عمن اختلف

(۸۰) ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>۱۰) انظر سيرة ابن هشام (۱۹۷/۲ ـ ۱۷۲)، يدون إسناد، وبها ٥٢ بنداً حسب تصنيف الدكتور عون الشريف قاسم في كتابه: «ديلوماسية محمد في ص ص ٢٤١ ـ ٢٤٤، و٤٧ بنداً حسب تصنيف الاستاذ/ هارون رشيد، ص ص ١٥ ـ ٥٤ ولا اختلاف في المضمون.

<sup>(</sup>٨١) عيون الأثر (١٩٧/) (١٩٨). (٨٢) ونمن ضعفه أو نسبه إلى الكذب: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/٥٤)، وابن حجر في

التقريب (٢/ ١٣٢) والذهبي في الميزان (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٢٢١). (٨٣) انظر البام: بنان الحقيقة صرح ١٦ ... ١٩

<sup>(</sup>٨٣) انظر اليامي: بيان الحقيقة، ص ص ١٦ ـ ١٩. (٨٤) انظر هارون: صحيفة المدينة المنورة، ص ٩٩، وقد درسه هارون هذا دراسة تفصيلية، جمع

كل الأقوال فيه تقريباً انظره، ص ٧١ - ١٠٠، وقال باحتيال الخطأ في اتهام كثير بالكذب، وذلك استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه في صحيحه، في خلق أفعال العباد وآخر بالسند نفسه في القراءة خلف الإصام، وأنه أخرج له في غير صحيحه، في التاريخ الكبير (٣٠٧/٣/٢)، ولما سأل الترمذي البحاري عن حديث روي عن طريق كثير بن عبدالله حسنه انظر: هارون، ص ٩٦ - ٩١، واستنادا إلى توثيق المترمذي له بتصحيح حديث مروي عنه، وتحيين خسة أحاديث مروية عنه - هارون، ص ٩٦، ورواية أبي داود له بالسكوت، ويحيي بن

سعيد الأنصاري والحاكم وأبن خريمة والفسوي وآخرين. وخلاصة قول هارون أن خبر الصحيفة الذي رواه كثير بن عبدالله لا يقل درجة عن الأخبار الثلاثة التي رواها البخاري عن كثير في خلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام وفي التاريخ الكبير (هارون ص ٢٩٨) وأن إسناد ابن أبي خيشمة على الأقل حسن لغيره (ص ١٣٢)

فيه(٨٦). ونص الرواية: «إن رسول الله على كتب مهذا الكتاب: من محمد ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم فحل معهم وجاهد معهم. . . إنهم أمة واحدة . . . » . وذكر حديثا طويلا في المعاقل بنحو حديث ابن إسحاق.

والطريق الثانية، في إسنادها يجيى بن عبدالله(٨٧) عن الليث، ولكنها أيضا مرسلة، لأنها موقوفة على الزهري، ويقال فيها ما قيل في الطريق الأولى، إلا أن يحيى بن عبدالله ثقة في روايته عن الليث، وقد تابع بذلك عبدالله بن صالح.

والرواية الثانية من طريق حجاج، مرسلة، لأنها موقوفة على ابن جريج، وقد عرف بالتدليس والإرسال(٨٨). ونصها: «في كتاب النبي على بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم معهم إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل». والرواية الثالثة في كتابه «غريب الحديث(١٩٩)» رواها بثلاثة أسانيد: السند الأول: من طريق حفص عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده، محتصرة، وقد سبق الكلام عن كثير هذا. والسند الثاني: وفيه حماد بن عبيد(١٠) وجابر الجعفي(١١)، وهما ضعيفان، وموقوف على الشعبي أو أبي جعفر محمد بن على الباقر، فهي مرسلة، وضعيفة لضعف حماد وجابر.

<sup>(</sup>٨٦) انظر: التقريب (٢٣/١) وقال عنه: دصدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، «وخلاصة رأي القطان فيه أنه حسن الحديث الظر تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٦ - ٢٦١)، أخرج له البخاري في التعليق وأبوداود والترمذي وابن ماجه ـ انظر التقريب (٤٣٣/١) وانظر بقية الأرآء فيه عند هارون، ص ص ٦٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٨٧) أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه: كما في التقريب (٢/ ٣٥١) والتهذيب (١١/ ٢٣٧، ٢٣٨) وذكره ابن حبان في الثقات (٢٦٣/٩)، ووثقه الذهبي. وقال: يحتج به في الصحيحين، (الميزان ٤/ ٣٩١). وضعفه النسائي ـ انظر الضعفاء والمتروكين، ص ١٠٨. وقال هارون (ص ٦٤) إن الكلام في ضعفه في روايته عن مالك، أما عن الليث فهو موثوق، كما في التقريب.

<sup>(</sup>۸۸) این حجر التقریب (۲۰/۱).

<sup>·(</sup>T+11) (A4)

<sup>(</sup>٩٠) ذكر الذهبي في الميزان (١/ ٥٩٧) قول ابن أبي حاتم فيه إنه: «ليس بصحيح الحديث ولا يعبأ به، وقال البخاري لم يصح حديثه..»

<sup>(</sup>٩١) قال عنه ابن حجر في التقريب (١٢٣/١): «ضعيف رافضي .. » وذكر الذهبي في الميزان (١/ ٣٨٠) قول أبي حَنيفة إَنه لَمْ ير أكذب منه، وقول النسائي وغَيره بأنه متروك، وَقُولَ يحيى بأن حديثه لا يكتب، وقول أبي داود الله ليس عنده بالقوي في حديثه. . ١١

هـ رواية حيد بن زنجويه: (ت ٢٥١ هـ)، رواها في كتابه:
«الأموال(٩٢)»، ينحو رواية ابن إسحاق، وهي من بلاغات الزهري،
وفي إسنادها عبدالله بن صالح، وقد سبق الكلام عليه. والخلاصة
أن الرواية ضعيفة لضعف عبدالله بن صالح، ولأنها مرسلة.

و- رواية الإمام البيهقي: (ت 201 هـ)، له فيها روايتان في كتابه «السنن الكبرى» (٩٣)، الأولى بسنده إلى عثمان بن محمد، قال: «أخذت من آل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من النبي على بين المسلمين والمؤمنين من قريش ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. . إلى: وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل» وفي إسنادها محمد بن عبد الجبار العطاردي، وقد ضعف (٩٥)، ولكنه رواها وجادة (٩٥)، ويونس بن بكير، وقد اختلفوا فيه (٩٥).

والرواية مختصرة عما جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره، وقد أغفلت بنوداً كثيرة، أهمها ما يتعلق باليهود.

<sup>(</sup>۱۹) (۱/۱۲۶/ح (۷۵۰). (۱۹۲) (۱/۱۰۱).

<sup>(</sup>٩٤) قال عنه أبن حجر في التقريب (١٩/١): «ضعيف وسياعه للسيرة صحيح . » وقال في التهذيب (١٩/١): إن أبي حاتم أمسك عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه، وكذبه ابن معين

<sup>(</sup>١٥/١): إن ابن أي حاتم أمسك عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه، وكذبه ابن معين وضعفه الحاكم وابن علي وذكر قول ابن عدي أنه لا يعرف له حديث منكر، وإنها ضعفوه لأنه لم يلق من يحدث عنهم.

رقم ۱۰۹/ رقم ۱۰۹). غند أحديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه، ولكن لم يسمع منه (٩٦) أي أخذها من كتاب شخص قيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه، ولكن لم يسمع منه

ذلك الذي وجده يخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها (انظر مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٧). [ (٩٧) قال ابن حجر في التقريب (٣٨٤/٢): «يخطىء»، أخرج له البخاري في التعليق وفي جزء القراءة، ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي، انظر: التقريب (٣٨٤/٢)، ووثقه ابن معين وأبو خيثمة وحمد بن نمير وعبيد بن يعيش وابن حنبل - انظر: التهذيب (١١/ ٣٥٤ - ٤٣٦)، وابن حبان انظر: كتاب الثقات (١/ ٢٥١)، ولينه ابن أبي شبية وضعفه السائي مرة ولينه مرة أخرى انظر

التهذّيب (۱۱/ ٤٣٦).

أما الرواية الثانية فهي بنحو الأولى، ورجال إسنادها ثقات (٩٨)، ما عدا كثير بن عبدالله، وقد سبق الكلام عليه.

ز- رواية ابن أبي حاتم السرازي، ذكسرها في مقدمة كتابه «الجرح والتعديل (٩٩)»، بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبدالله بن محمد أمير المؤمنين رسالة طويلة، وقال فيها: قد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله علية الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار «أن لا يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل».

ورجال إسنادها ثقات، ماعدا العباس بن الوليد بن فريد، فإنه صدوق (۱۱۰)، وهي مرسلة، لأنها موقوفة على الزهري، ومختصرة جدا، وربها كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي كان يحتاج إليه من هذا الكتاب، مما يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله لديه، ولا سيها أنه رواه عن الزهري، وقد تقدم أن الزهري قد روى هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق (۱۰۱)...

ح\_ رواية ابن حزم: (ت ٢٤٦ هـ)، رواها في المحلى(١٠٢) بإسناده إلى ابن عباس، ونصها: «كتب رسول الله على كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين الناس».

وفي إسنادها الحجاج بن أرطأة والحكم بن مقسم، قال عن الأول: ساقط، وعن الثانى: ضعيف.

بعد أن خرج أحد الباحثين (١٠٣) مرويات هذه الصحيفة من المصادر المذكورة، ودرس أسانيدها، قال بأنها ضعيفة لا تصح، وينبغي عدم الاحتجاج بها،

<sup>(</sup>۹۸) انظرهم عند هارون، ص ص ۱۰۹ ـ ۱۱۱.

<sup>.(197 - 190/1) (99).</sup> 

<sup>(</sup>١٠٠) قاله ابن حجر في التقريب (١/ ٣٩٩) والتهذيب (٥/ ١٣١ ـ ١٣٣) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢١٥/٦) وزاد أنه ثقة.

<sup>(</sup>١٠١) انظر في هذا «بيان الحقيقة...» لضيدان، ص ٣٣.

<sup>(</sup>١٠٢) (٤٠٧/١٣)، ٤٠٧/ك. العواقل، والقسامة، وقتل أهل البغي/ مسألة رقم ٢١٤٣).

<sup>(</sup>١٠٣) اليامي: بيان الحقيقة، ص ص ٣٨ ـ ٣٩.

سوى ما ثبت لفظه أو معناه في أحاديث أخرى وجاء في الصحيفة (١٠٠٠) أما الباحث الآخر (١٠٠٠) فان خلاصة دراسته أسانيد نصوص الصحيفة، فهي سند ابن هشام عن ابن إسحاق ضعيف للإرسال وصالح للإعتبار. وأحد سندي أبي عبيد كذلك ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار. ورواية ابن أبي حيثمة في إسنادها كثير بن عبدالله، الذي اتهم بالكذب، وهي تهمة غير مسلم بها استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه، وأخرج له في غير صحيحه، وتوثيق الترمذي له بتصحيح حديث مروي عنه وتحسين أحاديثه الأخرى، ورواية أبي داود له بالسكوت، وتوثيق يحيى بن سعيد الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي وآخرين له بالرواية عنه، وبذلك يكون إسناد ابن أبي خيثمة على الأقل حسناً لغيره.

ولم ينفرد أبن خيثمة بحديث كثير، إذ رواه البيهقي بالسند نفسه، ولو شطرا من الصحيفة

وليس الحديث شاذا، إذ ليس فيه ما يخالف الصحيح، ولا منفردا، إذ روي من طريق آخر متصلا ومرسلا. أما المتصل فرواه البيهقي بسند آخر كها مر بنا، والمرسل رواه ابن إسحاق والزهري كها مضى....

وبها أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار بانفرادها، وبها أن كلها تعاضد بعضها بعضاً، لذلك جاز القول: إن رواية صحيفة المدينة وصلت إلى درجة الحس لغيره.

وقد توصل الدكتور العمري (١٠١) قبله إلى هذه النتيجة، فقال بعد دراستها: «وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية، سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح، فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة...» وقال في

<sup>(</sup>١٠٤) انظر: المرجع نفسه، ضِ ص ٣٥ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>١٠٥) هارون: صحيفة المدينة، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١٠٦) المحتمع المدني، ص ١١١.

الحاشية: «ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره(١٠٧).

ثالثا: تاريخ كتابة الصحيفة:

يرجح أحد الباحثين (١٠٨) أن الصحيفة في الأصل صحيفتان، ثم جمع المؤرخون بينها، إحداهما تتناول موادعة الرسول على لليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم، وأن صحيفة موادعة اليهود كتبت قبل بدر الكبرى والأخرى بعد بدر، وقد أوضح أدلة ترجيحاته. وترجيحه مقبول عندي.

أما ما ورد من نصوص تدل على أن كتابة صحيفة الموادعة مع اليهود كانت بعد قتل ابن الأشرف، فإن هذه الكتابة تعتبر إعادة وتوكيداً للكتابة الأولى(۱۰۰۹). والآية ﴿الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (۱۱۰۱) تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول على واليهود، كما فسرها المفسرون(۱۱۱).

رابعا: الشواهد على فقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ:

لقد عقد أحد الباحثين (١١٢) فصلا لهذا الموضوع، ذكر فيه أولا ما ورد من أخبار في كتابة الصحيفة. وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام أحد التي صحح إسنادها الشيخ شاكر، والشيخ البنا، ورواية عن مسلم (١١٢) أن النبي على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. . ».

وروى أبوداود(١١٤) والبيهقي(١١٥) أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف،

<sup>(</sup>١٠٧) المرجع والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>۱۰۸) المرجع نفسه ص ص ۱۱۲ ـ ۱۱۷.

<sup>(</sup>١٠٩) انظِر صحيفة المدينة ص ١٥٤، والمجتمع المدني، ص ١١٤.

<sup>(</sup>۱۱۰) الأنفال: ٥٦.

<sup>(</sup>١١١) قاله ابن الجوزي في زاده (٣٧٢/٣) أي زاد المسير.

<sup>(</sup>١١٢) هارون: صحيفة المدينة ص ص ١٣٣ ــ ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۱۳) (۲/۱۹۱۱/ح ۱۹۰۷).

<sup>(</sup>١١٤) سنه (٢٠١/٣ - ٤٠١/ح ٣٠٠٠ ط الدعاس).

<sup>(</sup>١١٥) السنن الكبرى (١٨٣/٩/ك. الجزية/ ب. لا يؤخذ منه الجزية. .) بإسناد حسن، إذ لا يوجد ضعيف بين رواته كها حققه هارون (ص١٥٠).

جاءته يهود في أمر قتله، فدعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحفة.

وروى الخطابي المناه أن كعب بن الأشرف عاهد النبي الله أن لا يعين عليه ولا يقاتله، ولكنه لحق بمكة، ثم قدم المدينة معلنا معاداة النبي ريد، ولذا قتله المسلمون.

روى البخاري (١١٧٠) قول الرسول ﷺ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده».

وروى النسائي (۱۱۸) ان النبي على قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده».

وروى ابن ماجـه (۱۱۰ في رواية أن الرسول ﷺ قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وزاد في رواية أخرى: « . . . ولا ذو عهد في عهده»(۱۲۰).

هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي على بين المهاجرين والأنصار، وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين وبطون الأنصار.

لقد أورد أحد الباحثين (١٢١) ثمانية أحاديث تثبت أصل الصحيفة والكتابة بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة، وما يثبت ما فيها من تفصيلات: ثلاثة من مسند الإمام أحمد، وواحد من كل من المصنف لعبدالرزاق وسنن أبي

<sup>(</sup>۱۱۶) معالم السنن (۲۸/۲) بإسناد صحيح كها قال هارون (ص ۱۶۸). (۱۱۷) الفتح (۱۲/۱۲۷/ح ۲۰۶۱).

<sup>(</sup>١١٨) سننة (٨/ ٢٠/ك القسامة/ ب القود بين الأحرار ) وفي سنده صدوقان عمد بن عبدالواحد وأبوحسان وللحديث شواهده في الصحيحين، فهو لذلك صحيح لغيره، كها قال هارون (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>١١٩) أنظر: صحيح سنن ابن ماجه ـ الألباني (١٠١/ح ٢٦٥٩) وقال: «حسن صحيح». (١٠٩) المصدر نقسه، حديث رقم ٢٦٦٠، وقال الألباني: ١صحيح».

<sup>(</sup>۱۲۱) هارون: صحيفة الملاينة، ص ص ١٣٣ ـ ١٥٥، ٢١٥.

داود ومعالم السنن للخطابي واثنان من السنن الكبرى للبيهقي. وكلها صحيحة أو حسنة، ما عدا رواية عبدالرزاق فهي مرسلة.

أما المؤرخون فقد أشار بعضهم، إلى فقرات معينة وردت في الصحيفة، فمثلا الطبري (۱۲۲)، أشار إلى كتابة المعاقل، وابن سعد (۱۲۳) أشار إلى كتابة المعاقل بين المؤمنين، وأن لا يترك مفرح في الإسلام، ولا يقتل مسلم بكافر، وعبدالرزاق الصنعاني (۱۲۰) بإسناده إلى الزهري، أشار إلى العقل على العاقلة وأن ذلك بلغهم عن الرسول على كما في الكتاب الذي بين قريش والأنصار، الذي فيه: «ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل والمقريزي (۱۲۰)، الذي قال إن الرسول على كتابا وادع فيه يهود المدينة: قينقاع والنضير وقريظة. وابن حزم (۱۲۰) قال بأن الرسول واح اليهود، والديار بكري (۱۲۷)، قال بأن الرسول واح اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهم، واشترط عليهم أن لا يعينوا عليه أحدا وإن دهمه بها عدو نصروه.

وروى ابن مردويه (۱۲۸) في قصة بني النضير: «... صبحهم بالكتائب فحصرهم يومه، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم، فعاهدوه، فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء...».

وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول ﷺ بني قريظة، وقد ذكرنا أن هذه المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها.

ثم ذكر هارون (۱۲۹) شواهد كثيرة على فقرات الصحيفة... أما الآيات القرآنية، فقد أورد سبعا وعشرين آية توافق فقرات جاءت في الصحيفة.

<sup>(</sup>۱۲۲) تاریخه (۲/۲۸) بدون إسناد. فهو ضعیف.

<sup>(</sup>١٢٣) الطبقات، الجزء الأول، القسم الثاني، ص١٧٢ (من ط. ليدن ١٩١٧ ـ ١٩٢٨).

<sup>(</sup>١٢٤) المصنف (٢/٣/٩) بإسناد صحيح لكنه مرسل ـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط ١. ١٣٩٢- المكتب الإسلامي ـ بيروت.

<sup>(</sup>١٢٥) إمتاع الأسماع (١/ ٤٩) بدون إسناد. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۲۲) جوامع السيرة، ص ٩٥، بدون إسناد. (۱۲۷) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>۱۲۸) ذَكَرَهُ ابن حَجَّرُ فِي الفَتْحِ (۲۰۲/۱۵٪ لَذَ المُغازي/ ب. حديث بني النضير)، وقال: «إسناده صحيح». وأخرجه عبدالرازق في مصنفه (۵/ ۳۹۰ ـ ۳۹۰) وأبو داود في سننه (۳/ ۲۰۶ ـ ۲۰۱۷ لـ الخراج/ ب في خبر بني النضير) والبيهقي في دلائله (۱۹۸/۳).

<sup>(</sup>١٢٩) صحيفة المدينة، ص ص ١٥٦ ـ ٢١٤.

والخلاصة: إن جميع فقرات الصحيفة لها شواهد من صحيح السنة والقرآن الكريم. ولولا حسية الإطالة لذكرنا ولو طرفا منها. جزى الله حيرا الباحث هارون.

أما ما جاء في الصحيفة عن الصلح مع اليهود والمشركين بغير الجزية فهو منسوخ بآية الجزية: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يَوْمَنُونَ بِاللَّهُ وَلَا بِاليَّوْمِ الْآخِرُ وَلَا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (١٣٠). وكان ذلك في سبنة تسع (١٣١١)، ومن المعروف أن سورة «التوبة» من أواخر ما نزل على رسول الله على كما قال البخاري(١٣١).

خامسا: دلالات وأحكَّام وعبر من صحيفة المدينة:

١ ـ إن هذه الوثيقة أعد أقدم دستور مكتوب في العالم..

٢ - لم يذكر العلماء أن حكما من أحكامها قد نسخ ، ماعدا قولهم إن المعاهدة مع اليهود، أو مع غير المسلمين بدون الجزية، منسوخة بآية الجزية - الآية (١٢٩) من سورة التوبة - كما ذكرنا قبل عدة أسطر.

٣ - وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اليهود، والتي تضمنتها الوثيقة، توافق حكم الآية: ﴿ لا ينهاكم الله عن اللَّذِينَ لم يقاتلوكم في الدَّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين (١٣٢٥).

٤ ـ نظمت الوثيقة جؤانب مختلفة لحياة الناس.

٥ ـ فيها مبادىء دستورية عديدة على سبيل المثال: ١ - تشكيل الأمة من حيث العقيدة والدين تشتمل على كل المسلمين

حييها كانوا.

٢ - تشكيل الأمة - أي الجهاعة - من حيث المواطنة تشتمل على (١٣٠) التوبة: ٢٩.

(١٣٣) المتحنة: ٨.:

<sup>(</sup>١٣١) انظر ابن كثير: التفسير (١٤/٤).

<sup>(</sup>۱۳۲) الفتح (۱۷/ ۱۹۰/ ح ۲۰۵۶.

المسلمين في الدولة.

٣ \_ المساواة في المعاملات العامة.

٤ \_ منع إيواء المجرمين.

ه ـ منع خروج اليهود من دون إذن محمد ﷺ.

٦ \_ منع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيرهما.

٧ ـ منع الصلح المنفرد مع العدو.

٨ ـ منع إجارة قريش ـ أي منع إجارة العدو.

٩ ـ القود من القاتل ـ أي حرمة الحياة.

10- الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن.

١١\_ فداء الأسرى.

١٢ وفاء الدين عن الغارمين.

١٣ الإبقاء على الأعراف الصالحة.

1٤\_ حق الحرية في العقيدة والدين.

١٥ حقوق الجار.

١٦\_ حرمة المسلم \_ أي مبدأ لا يقتل مسلم بكافر.

١٧ تحريم المدينة.

١٨ـ عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها.

19\_ مرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة الله (عز وجل) ورسوله عمد علية.

وهناك مبادىء دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة، والمبادىء المذكورة ينطوي كل واحد منها على أحكام شرعية، وما عدا المبادىء الخاصة بالمسلمين(۱۳۴) فإن المبادىء التي انطوت عليها توجد في أي دستور حتى الدساتير الوضعية(۱۳۰).

<sup>(</sup>١٣٤) وهي رقم: ١، ١٢، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٩، ١٩، ولا مثيل لها في أي مجتمع في العالم. (١٣٥) كل ما ذكرناه إلى هنا من دلالات نقلناه عن الأستاذ هارون: صحيفة المدينة ص ص ٣٢٥ - ١٣٩١ ما ٢٠٦٠ وانظر: ظافر الفاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، ط ١، ١٣٩٤، جزءان، دار النفائس، بيروت، ص ٣١ وما بعدها.

وعلى الرغم من هذا الموقف المتسامح تجاه اليهود، إلا أنهم ظلوا يكيدون للإسلام بشتى الوسائل والأساليب، كما سنرى في الأحداث القادمة، ومن الميادين التي نشطوا فيها ولم يولها المؤرخون المحدثون كبير اهتمام، نشاطهم في ميدان الجدال العقيم رغبة منهم في الصد عن سبيل الله، وليس بغرض الدخول في الإسلام. وسجل القرآن كثيراً من جدالهم وعنادهم، ومن أظهرهم في ذلك: رافع بن حريملة وسلام بن مشكم ونعان بن أوفى ومحمود بن دحية وشاش بن قيس ومالك بن الصيف، وجبل بن أبي قشير، وشمويل ونعمان احنا وبحري بن عمرو وشاش بن عدي ورافع بن حارثة والنجام بن زيد وكردم بن كعب. . . (١٣٦) إلخ.

<sup>(</sup>١٣٦) انظر أمثلة جدام كلا ذكرها الشيخ الجرائري: هذا الحبيب. ص ص ١٩٦ - ١٩٨

#### الفصسل الرابسع

# القسم الأول:

#### متفرقات

المبحث الأول: تسمية يثرب بطيبة، وطابة والمدينة:

يلحظ ان المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب. ولكن فيها بعد كره الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أسهاء طيبة وطابة والمدينة.

فقد روى مسلم(١) عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله تعالى سمى المدينة: طابه».

وروى بسنده إلى زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال: «إنها طيبة ـ يعني المدينة ـ وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة»(٢).

وروى الطيالسي(٣) بطريق مسلم نفسها قائلا: «كانوا يسمون المدينة بيثرب، فساها رسول الله علية طيبة».

وقال ابن حجر<sup>(1)</sup> إنه ورد من طريق أبي سهل بن مالك عن كعب الأحبار، قال: «نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله تعالى قال للمدينة ياطيبة، وياطابة...».

وردت في بعض أحاديث الرسول على باسم آخر هو: المدينة. فقد روى البخاري (٥) بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله على قال: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال».

<sup>(</sup>١) صحيحه (٢/١٠٠٧/ ح ١٣٨٥) ورواه بسنده ومتنه ابن شبه في تاريخ المدينة (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر والمكان نفساهماً.

<sup>(</sup>٣) مسئله (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٢١٨/٨).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١٢١/٢٧) ح ٧١٣٣).

وروى أحمدن أنَّ الرسول ﷺ قال: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله (عز وجل)، هلى طابة، هى طابة».

ودكر السيوطي (٧) أعن ابن عباس أن الرسول علي قال: «لا تدعونها يثرب، فإنها طيبة ـ يعنى الملاينة ـ ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات، هي طيبة، هي طيبة، هي طيبة».

وروى البخاري(^) عن أبي حميد أنه قال: «أقبلنا مع السبي ﷺ من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: «هذه طابة».

وروى ابن شبة(١) بإسناده إلى أبي أيوب أن رسول الله ﷺ نهى أن يقال للمدينة يثرب.

وروى مسلم(١٠) عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: «أمرت بقرية تأكل القرى، يقول يترب، وهي المدينة. تنفي الناس كما ينفي الكير حبث

وسياها القرآن الكريم المدينة في مواضع متعددة(١١)

وقال ابن حجر١٣٠) في سبب كراهة تسمية المدينة بيثرب، لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب، وهو الفساد، وكالاهما

مستقبح. وكان ﷺ يحب الاسم الحسن، ويكره القبيح.

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ٢٨٥) بسندُه إلى البراء بن عارب، ورجاله عمن يحتج بهم، ما عدا يزيد بن أبي زياد، فهو ضعيف، كما في التقريب (٣/ ٣٦٥) والتهذيب . . ولكن يتقوى بالشواهد والمتابعات، وذكره ابن حجر في الفتح (١٨/ ٢١٦) ورواه الهيشمي في المجمع (٣٠٠/٣) وعزاه لأبي يعلى، وقال: ورجاله ثقات، وروّاه أمن ثلاثة طرق ـ ابن شبه في تاريخ المدينة (١٦٤/١ ـ. ١٦٥) الأول مرسل وفيه يربد بن أبي رباده والثاني مرفوع وفيه يزيد أيضا، والثالث مرفوع ورجاله ثقات ماعدا ابن أي بحيى - إيراهيم بن محمد الأسلمي. فهو متروك كها في التقريب، فمحديثه ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٧) المدر المنثور (٥/ ١٨٨) وعزاه لابن مردويه. (٨) الفتح (٨/٢١٨/٨)، ورواه ابن شبه في تاريخ المدينة (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٩) تاريخ المدينة (١/ ١٦٥) وإسناده ضعيف لأن فيه آبن أبي يحيي -إبراهيم بن محمد الأسلمي. وهو متروك كها في التقريب، فحديثه ضعيف جدا، ولكن للحديث شواهد ومتابعات يتقوى بها كها سترى من أحاديث هذه المبالة.

<sup>(</sup>۱۰) صحیحه (۲/۱۰۰۱/خ ۱۳۸۲).

<sup>(</sup>١١) مثلا: المنافقون: ٨، الأحزاب: ٦٠، النوبة: ١٠١، ١٢٠، ١٢٠، . . . إلخ وردت في مواضع كثيرة من القران الكريم.

<sup>(</sup>١٢) الفتح (٢١٦/٨ كُ. فضائل المدينة/ ب. فضل المدينة وانها تنقي الناس).)

المبحث الثاني: بعض المتاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين:

لقد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب الصحية، إذ أصابتهم حمى يشرب(١٣)، حتى أنهم كانوا يصلون وهم قعود(١٤)، وصرف الله ذلك عن نبيه محمد المعالية (١٥).

لقد وعك أبوبكر وبلال. فكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرى، مصبح في أهله \* والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته، ويقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة \* بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة؟ \* وهل يبدون لي شامة وطفيل

وجاءت عائشة (رضي الله عنها) إلى النبي على فأخبرته بها يقولان، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة»(١١).

ووعكت عائشة (۱۱) وابن فهيرة (۱۱)، وغير هؤلاء، لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المدينة في عمرة القضاء: «إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب»، فأمرهم النبي على أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ليروا المشركين قوتهم، وأن الحمى لم

<sup>(</sup>١٣) طرف من رواية أحمد: الفتح الرباني (٣١/٢١ ـ ٣٢). قال الساعاتي: «وأورده أيضا الهيثمي بطوله وقال رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة».

<sup>(</sup>١٤) أحد: المسئد (٣/ ١٣٦)، وابن إسحاق، بإسناد لم يصرح فيه بالسياع - ابن هشام (٢٧٤/٢)، ابن ماجه (١٣٨/ ١٣٣٠)، ١٢٣١) من طريق ابن إسحاق، وقال في الزوائد: «المممر المممر المم

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٦) البخاري/ الفتح (١٢١/١٥ - ١٢١/ح ٣٩٢٦). قال ابن حجر في شرحه: بواد: وادي مكة. وانظر الفتح الرباني (١٣/٢١ - ١٤)، جليل: نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها. شامة وطفيل: جبلان بقرب مكة، وقيل: عينان. ورواه ابن إسحق بإسناد حسن - ابن هشام (٢٠١/٣ - ٢٧٣).

<sup>(</sup>١٧) ألبخاري/ القتع (١٥/١١/ح ٣٩١٧، ٣٩١٨).

<sup>(</sup>١٨) ذكره أبن إسحاق من حديث عائشة بإسناد حسن - ابن هشام (٢/ ٢٧١)، وأحمد: الفتح الرباني (١٨) دكره أبن إسحاق من حديث عائشة، وقال الساعاي: متفق عليه.

تنهكهم كما يزعم الكفار(١٩).

واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك.

المبحث الثالث: قريش تهدد المهاجرين والأنصار:

كان عبدالله بن أبي بن سلول أكبر زعياء المدينة. وعندما جاءها الرسول على مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، ولم يتم ذلك لأن الرسول على أصبح زعيها بتاج النبوة. ولذا تأخر في إسلامه، لأنه كان يرى أن الرسول على قد سلبه ملكه، فأخذ يناصبه العداء. وبعد أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول على، ولكن بأسلوب آخر، وهو أسلوب النفاق. وله مواقف تدل على نفاقه كها سيأتي.

ففي أحد هذه الموقف، روى البخاري(٢٠) ومسلم(٢١) وأحد(٢٠)، ثلاثتهم من حديث الرهري بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال: «يارسول الله، اعف عنه، واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البُحيْرة على أن يتوجوه فَيُعَصِّبُوهُ بالعِصَابَة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك، فذلك فَعَلَ به ما رأيت...».

وفي رواية ابن إسحاق(٢٢) قال سعد: يارسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فوالله إنه ليرى أنه قد سلبته ملكا»

لقد وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هذا، لأنه على ملتهم، فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول وأصحابه في مكة. قالوا له في كتبهم إليه: «إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم

<sup>(</sup>١٩) البخاري/ الفتح (١٦/ ٩٦/ ٢٥٠ ، ٤٢٥٧) وقد سبق أن قلنا إن بلالا دعا على شيبة وعتبة وأبي جهل لأنهم أخرجوهم إلى أرض الوياء.

<sup>(</sup>٢٠) الفَتْح (٩٢/١٧ - ٩٤/ح ٢٠٥٤).

<sup>(</sup>۲۱) مسلّم (۱۲۲/۳ - ۱۶۲۲/ح ۱۷۹۸).

<sup>(</sup>٢٢) المستد: الفتح الرباني (٢١/ ١٩ - ٢٠) بإستاد صحيح

<sup>(</sup>٢٣) ابن هشام (٣/ ٧٧٠ - ٢٧١) بإسناد حسن، وهو نفس طريق البخاري ومـــلم وأحمد.

بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم»(٢٤).

وامتثل ابن أبي لأمر الكفار، فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول يطيّر. وعندما بلغ الرسول ﷺ أمره، قال لهم: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ماكانت تكيدكم بأكثر نما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم»، فلما سمعوا ذلك من النبي ﷺ تفرقوا(٢٠).

وأرســل كفار مكة إلى مسلمى المدينة يقولون لهم: «لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر دارکم»<sup>(۲۱)</sup>.

واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول ﷺ ليلا حتى نزل قوله تعالى ﴿والله يعصمك من الناس ﴾(٧٧)، فقال الأصحابه: «ياأيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني الله (عز وجل)»(٢٨). وقد دعا رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة، خوفا عليه(۲۹).

ولم يكن الخطر مقتصرا على الرسول ﷺ فقط، بل تعداه إلى أصحابه. فقد قال أبي بن كعب: «لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه (٢٠)».

وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري، أن سعدا بن معاذ جاء مكة معتمرا،

<sup>(</sup>٢٤) سنن أب داود (٣/ ٤٠٤ - ٧٠٤/ك. الخراج/ب خبر النضير/ح ٣٠٠٤) وإسناده صحيح. (۲۵) المصدر تقسه.

<sup>(</sup>٣٦) انظر المنصور فوري: رحمة للعالمين (١/ ١٠٩)، ولم تعثر على مصدر المنصور قوري حتى الأن.

<sup>(</sup>۲۸) صحيح سنن الترمذي (۲/۳٪/ح ۳۲۰۰)، وقال الشيخ الألباني: ٥٠حسن، (۲۸) مسلم (۲/۳۰/ح ۲۸۸۰). البخاري/ الفتح (۲/۳۰/ح ۲۸۸۰).

<sup>(</sup>٣٠) ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم، ص ٢١٧، ولم يذكر مصدّره ولم نعثر عليه حتى الأن.

وطلب من مضيفه أمية بن خلف أن ينظر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت آمنا. فأخذه أمية ليطوف في منتصف النهار حين غفلة الناس، ومع ذلك لقيه أبوجهل وسأل عنه أمية، فأخبره به، فقال له: «تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمداً وأصحابه؟ وتشاجرا، ومما قاله سعد له: «والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. . وهدده بأن الرسول علية سيقتله، وقد كان أن قتله الله ببدر(٣١).

<sup>(</sup>٣١) البخاري/ الفتح (٤/١٢٦/ح ٣٦٣).

# القسم الثاني من الفصل الرابع النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرى:

## المبحث الأول: الإذن بالقتال:

روى ابن جرير الطبري (٣١) بسنده إلى ابن عباس أنه قال: «لما أخرج النبي على من مكة، قال أبوبكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله (عز وجل): ﴿أَذِنَ للذين يُقَاتَلُون بأنهم ظُلِموا، وإِنَّ الله على نصرهم لقدير (٣٦)، قال أبوبكر (رضي الله عنه): فعرفت أنه سيكون قتال».

وزاد أحمد (٢١) في روايته لهذا الخبر، أن ابن عباس قال: «وهي أول آية في القتال».

وقال العوفي عن ابن عباس إن الآية نزلت في محمد ﷺ وأصحابه حين أخرجوا من مكة (٢٠٠٠).

لقد شرع الجهاد في الوقت الأليق به، لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين، ولدا لم يأمرهم الله بالقتال. وعندما بغى المشركون، وأخرجوا النبي على من مكة وهموا بقتله، وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينة، وعندما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول على وأصبحت المدينة دار إسلام ومعقلا يلجؤون اليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت

<sup>(</sup>٣٢) تفسير الطبري (١٢/١٧)، وتفسير ابن كثير (٥/ ٤٣١ - ٤٣١).

<sup>(</sup>٣٤) المسند (٢٦٢/٣/ شاكر) وصحح شاكر إسناده. ورواه الترمذي: صحيح سنن الترمذي (٣٤// ٢٦٢/٣) وحسنه، وصحح الألباني إسناده.

<sup>(</sup>٣٥) أنظر تفسير الطبري (١٢٢/١٧ - ١٢٣)، تفسير ابن كثير (٥٠/٥٠ - ٤٣١).

هذه الآية أول ما نزل في ذلك (٢٦). ولم يكن القتال هنا فرضا عليهم وإنها أذن بالقتال لمن ظلم، ثم فرض عليهم فيها بعد قتال من يقاتلهم عندما نزل قوله تعالى ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ (٢٧).

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ﴾ (٢٨).

وهكذا مر تشريع الجهاد باربع مراحل رئيسة، وهي:

- مرحلة الصبر دون القتال \_ بمكة .
- ٢) مرحلة الإذن بالقتال \_ بعد الهجرة.
- ٣) مرحلة الأمر بقتال من يبدؤهم بالقتال.
  - ٤) مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين (٣٩).

المبحث الشاني: الغزوات والسرايات والأحلاف والأحداث الهامة قبل غزوة بدر الكرى:

## أولا: أهداف الغزوات والسرايا:

عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال، أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش، ومن على شاكلتها. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا

<sup>(</sup>٣٦) انظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢). وقال الزهري: «أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة: ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتُلُونَ بَأَمُم ظَلَمُوا﴾ أخرجه النسائي: (١/ ٤) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في الفتح (١٢/١٥). وأخرجه غيره انظر السيرة الشامية (١٢/٤).

<sup>(</sup>۳۷) البقرة: ۱۹۰. (۳۸) التي قاد امتان ۳۸

<sup>(</sup>٣٨) التوبة (براءة): ٣٦.

<sup>(</sup>٣٩) انظر: رَاد المعاد (٣/ ١٧)، وسيد قطب: في ظلال القرآن (٣/ ١٤٣١ - ١٤٣١)، ولسيد قطب كلام هام في تعليقه على هذه المراحل التي ذكرها ابن القيم، بين فيها السيات الأصلية والعميقة في المنبج الحركي لهذا الدين، والسمة الأولى هي الواقعية الجدية في منبج هذا الدين، إذ يقول: ع. . فهو حركة تواجه واقعا يشريا . وتواجه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . . إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية، تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بها يكافئه . . تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها، تلك التي تحول بين جهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات، وتخضعهم بالقهر والتضليل

في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا قريشا ان المسلمين ليسوا بذلك الهـوان الـذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش، وحصارها سياسيا واقتصاديا، ورد حقوقهم المسلوبة.

وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. واختار الرسول على لبسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين:

الأولى: إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية.

الثانية: السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة، والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام، فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة: بني ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم. وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سني حياته بالمدينة كها سنرى إن شاء الله.

ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها، لا سيها إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم، وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات، والحصول على مورد للتموين والتسليح. ونجحت في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع. واكتسبت القوات الإسلامية مزيد حبرة في مجال التدريب العسكري، والمناورة وجس نبض الأعداء، ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء.

# ثانيا: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة:

## ١) سرية سِيْف البحر:

بقيادة حمزة بن عبدالمطلب، في ثلاثين رجلا من المهاجرين، ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام، وفيها أبوجهل في ثلثمائة رجل. وعندما التقى الجمعان. واصطفوا للقتال، حجز بينهم مجديّ بن عمرو الجُهني \_ وكان حليفا للفريقين \_ فلم يقتتلوا. وكان ذلك في رمضان على رأس

سبعة أشهر من هجرة النبي ﷺ (١١).

ويفهم من هذا أن الرسول على كان قد عقد حلفا مع أحد رجال فرع من فروع جُهَيْنَة في وقت مبكر من حياته بالمدينة، أي في النصف الأولى الهجرية.

ويما يقوي هذا الفهم، مارواه أحمد (٢٠) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «لما قدم رسول الله على المدينة جاءته جُهيْنَة، فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نامنك وتأمّنا، فأوثق لمم فأسلموا...».

وحفظت لنا المصادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي عم فروع جهينة المختلفة. من ذلك ما ذكره ابن سعد (٢٠) من أن الرسول على كتب لبني زرعة وبني الدبعة من جُهَيْنَة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم.

ويعلب على هذه الوثيقة الطابع السياسي، إذ ليس فيها إشارة إلى أي واجب ديني(12).

أما الوثيقة التي كتبها لبني الحُرَقة وبني الجُرْمُز من جهينة، وتحمل اسم عمرو بن مَعْبَد الجهني، فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات السدينية كشرط للأمان، وفيها أداء الخمس من الغنائم، وسهم النبي عَيِّد، وتحريم الربا(ع) مما يدل على أنها كتبت بعد بدر، لأن فرض الخمس كان بعد بدر بمدة، عندما قويت شوكة المسلمين، وهزموا

<sup>(</sup>٤١) المواقدي (١/ ٩)، ابن سعد (٦/ ٢)، ابن اسحاق ـ ابن هشام (١/ ٢٨١) ـ وجميعهم بدون إسناد: وقال ابن سعد (٦/٢): أولم يبعث رسول الله ﷺ أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بدرا، وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمتعونه في دارهم، وهذا الثبت عندناه

<sup>(</sup>٤٢) المسند (٣/ ٧٠/ شاكر)، وقال شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، وروى نحوه موصولا البيهقي في الدلائل (٣/ ٧٠) وليس فيه مجيء جهينة . . وعلق عليه ابن كثير في البداية (٣/ ٢٧٢) بقوله: وهذا أنسب»

<sup>(</sup>٤٣) الطيقات (١/ ٢٧٠) ـ بلون إسناد.

<sup>(</sup>٤٤) انظر: دېلوماسية محمد، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٥٥) الطبقات (١/ ٢٧١ - ٧١ ) بدون إسناد.

قريشا، وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية (١٠)، ولأن تحريم الربا جاء متدرجا. ففي العهد المكي نزل قول الله تعالى: ﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المُضْعِفُون (٢٠) وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى: ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون (٢٠). وآخر ما ختم به التشريع قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون (٢٠). وكتب الرسول على لعوسكم بن حرملة الجهني ولبني شنخ من جهينة وكتب الرسول على مناطق سهاها لهم، ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر كتابي إقطاع وتمكين على مناطق سهاها لهم، ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر كتابي إقطاع وتمكين على مناطق سهاها لهم، ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر

# ٢) سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخَرَّار(١٠٠):

روى الواقدي (٢٥٠) بسنده إلى سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «اخرج ياسعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت في عشرين رجلا أو أحد وعشرين (٢٥٠) على أقدامنا، نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح خمس، فنجد العير قد مرت بالأمس. وقد كان النبي ﷺ عهد إلى ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم».

<sup>(</sup>٤٦) دېلوماسية محمد ﷺ ، ص ص ٤٣ - ٤٤.

<sup>(</sup>٤٧) الروم: ٣٩.

<sup>(</sup>٤٨) آل عمران: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤٩) البقرة: كرح - ٢٧٨ - وانظر سيد سابق: فقه السنة (٢/٣٧ - ٣٣ ).

<sup>(</sup>٥٠) الطيقات (٢/٠٢١).

<sup>(</sup>٥١) من الجحفة وقريب من خم كها قال الواقدي (١١/١).

<sup>(</sup>۵۲) المُغَازي (۱۱/۱)، بإسناد متَّصل ورجاله ثقاتٌ، ماعدا الواقدي، فهو متروك في الحديث مع سعة علمه.

<sup>(</sup>٥٣) عند ابن إسحاق \_ ابن هشام (٢٨٧/٢) أن عدتهم ثيانية \_ دون إسناد. فهو ضعيف.

وعند ابن سعد(٤٠) أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد بن عمرو. وكان ذلك في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من الهجرة(٥٠٠).

٣) غزوة الأبسوَاء (وُدَّان):

غزاها رسول الله ﷺ في صفر على رأس أحد عشر شهرا من الهجرة، كها عند الواقدي، وفي صفر على رأس اثنى عشر شهرا، كها عند ابن سعد، يريد الأعتراض على عير لقريش ويريد بني ضمرة. فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة، فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة، على أن لا يكثروا عليه، ولا يعينوا عليه أحدًا. وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم تحيثي بن عمرو الضمري(٥١). وكانت أول غزوة غزاها النبي ﷺ بنفسه(٥٠).

٤) سرية عُبَيْدَة بن الجارث الى رَابغ:

عقد له رسول الله على لواء في ستين رجلا من المهاجرين فسار حتى لقي جمعًا عظيمًا من قريش، عليهم أبوسفيان أو عكرمة، على ماء بالحجاز، فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمى به في الإسلام، ثم انصرفوا. وفر من المشركين إلى المسلمين، المِقْدَادِ بن عمرو وعُتبَة بن عَزْوَان بن جابر المازني، وكانا مسلمين، ولكنها خرجا ليتوصلا بالكفار(١٥٠٠. وكان هذا من أكبر مكاسب المسلمين من هذه السرية.

وقد اختلف في تاريخ هذه السرية. فعند الواقدي(٩٩) وإبن سعد(٩٠)،

<sup>(</sup>٥٤) الطبقات (٧/٢) ـ دُونُ اسنادُ فهو ضعيفُ

<sup>(</sup>٥٥) الطبقات (٧/٢) ـ والواقدي (١١/١). فهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥٦) انظر الكتاب عند ابن سعد (١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٥٧) ابن اسحاق ـ ابن هشام (٢/ ٢٧٥)، الواقدي (١١/١ ـ ١٢) ابن سعد (٨/١)، موسى بن عقبة كما في الفتح (١٤١/١٥)، وجميعهم بدون إسناد ـ وروى ذلك الطبراني كما في المجمع (٨٦/٦) والفتح (١٤١/٦٥) من طريق كثير بن عبدالله ـ والحديث حسن إذا تابعنا البخاري في تحسين حُديثُ مروي عن كثيرً في غير الصحيح وتوثيق الترمذي له. . . انظر ما سبق في صحيفة المدينة.

<sup>(</sup>٥٨) الطبقات (٢/٧)، الواقدي (١٠/١) آبن إسحاق ـ ابن هشام (٢/ ٢٧٦) وجميعهم من دون إسناد. ومعلوم أن الخبر غير المسند من أقسام الضعيف.

<sup>(</sup>۹۹) المغازي (۱۰/۱). (٦٠) الطبقات (٧/٢).

أنها كانت في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة، ولا إشكال هنا في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرار، لأنها كانت في الشهر التاسع الهجري، ويفهم من رواية ابن إسحاق(١١) أنها في ربيع الأول. وبعد غزوة الأبواء، ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ الهجرة. وعند أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول على منها إلى المدينة. وفي ذلك قال ابن حجر(١٢): «وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي على لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلا، فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وكان أول من زمى بسهم في سبيل الله».

وإذا صح هذا الإسناد(١٣)، فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ، ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار، فيحمل على أن ذلك كان في غير هذه السرية، أو أنه وهم من ابن سعد(١٤).

# ه) غزوة بُواط من ناحية رَضْوَى:

خرج الرسول ﷺ في مائتين من أصحابه يعترض عبرا لقريش فيها أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بواط، وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوي، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة، ولم يلق حربا. وكان ذلك في ربيع الأول، على رأس ثلاثة عشرشهرا من الهجرة(١٥).

# ٦) غزوة سَفُوان (بدر الأولى ـ بدر الصغرى):

عندما أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة في ربيع الاول

<sup>(</sup>٦١) ابن هشام (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦٢) المفتح (١٤٢/١٥). (٦٣) الحكم النهائي على إسناد أبي الأسود وابن عائذ يكون بعد الوقوف على كامل إسناديهما، وهو مالم يتحفق لنا حتى الان

<sup>(</sup>٦٤) انظر سرية سعد إلى الخرار.

<sup>(</sup>٦٠) ابن سعد (٢/ ٩٠٨)، وابن إسحاق ـ ابن هشام (٢/ ٢٨٤)، الواقدي (١٢/١) وجميعهم من دون إسناد.

على رأس ثلاثة عشر شهراً من الهجرة، خرج رسول الله على في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان، من ناحية بدر، فلم يدركه، فعاد إلى المدينة (١٦). وعند ابن إسحاق (١٦) انها بعد غزوة دي العُشَيْرة.

٧) غزوة العُشَيْرَة:

خرج الرسول المسيح في خسين ومائة ـ ويقال في مائتين ـ من أصحابه، يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج، بناحية ينبع. ففاتته العير. وهي التي حرج يريدها حين عادت، ولكنها أيضا أفلتت، وكان لقاء بدر الكبرى بسببها.

ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة، ولم يلق حربا.

وكان ذلك في جمادى الآحرة على رأس ستة عشر شهرا من الهجرة (١٨٠).

وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة، ولكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها(١٩)

وتفيدنا المصادر أن الرسول على عقد معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من ذكرنا، في وقت مبكر من حياته بالمدينة، ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية معينة. مثال ذلك:

كتاب الرسول ﷺ إلى بُدَيْل بن ورقاء وبُسْر وسرَوَات بني عمرو الخزاعيين، يفيدهم فيه أنه لم يختهم منذ أن سالمهم، وأكد لهم الأمان من جانبه (٧٠).

وكتاب الرسول على إلى أسلم من خزاعة، وفيه الإقرار بالمناصرة(٧١).

<sup>(</sup>٦٦) ابن إسحاق ـ ابن هشام (٢/ ٢٨٨)، ابن سعد (٩/٢)، الواقدي (١٢/١) وجميعهم بدون إسناد. (٦٧) ابن هشام (٢٨٨/٢)

رم) بين الممار المسلمين (٢/ ١٨٤ - ٢٨٥)، ابن سعد (٢/ ٩ - ١٠) الواقدي (١٢/١) (١٢/١) انظرها عند: ابن إسحاق ـ ابن هشام (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، ابن سعد (٣/ ٩ - ١٠) الواقدي (١٢/١) - ١٣)، وجميعهم من دون إسناد. وعند الواقدي وابن سعد: «ذوالعشيرة» وما في الصحيح أصح.

<sup>(</sup>٦٩) انظر: البخاري/ الفتح (١٤١/١٥ - ١٤٤/ح ٣٩٤٩، باب غزوة العشيرة).

<sup>(</sup>۱۷) الطرز أسد الغابة لابن الأثير (١/ ١٧٠)، وابن سعد (١/ ٢٧٢):

<sup>(</sup>٧١) انظره في: ابن سعد (١/ ٢٧١).

وكتاب الرسول علية إلى بني غفار، وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم أو يحارب المسلمين في دينهم(٧٢).

وكتاب النبي ﷺ إلى نعيم بن مسعمود بن رخيلة الأشجعي، وفيه المحالفة، على النصر والنصيحة(٧٣).

# ٨) سرية نَخْلَة:

بعث رسول الله على عبدالله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة ومعه ثمانية رهط من المهاجرين. وكتب له كتاباً، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، وذلك إمعانا في السرية، وحتى لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه.

وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة، بين مكة والطائف(٢٠)، ليرصد بها قريشا ويعلم له من أخبارهم، وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول على مضوا معه جميعا إلى وجهته.

وعندما نزلوا نخلة، مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نَوْفَل والحَكَم بن كَيْسَان مولى هشام بن المغيرة.

وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، لأن ذلك كان في آخر يوم من رجب، وهو شهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن به منهم، تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسروا عشان بن عبدالله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل. وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين إلى رسول الله عليه بالمدينة.

<sup>(</sup>٧٢) ابن سعد: الطبقات (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧٣) انظره في: الطبقات (١/ ٢٧٤).

<sup>(ُ</sup>٧٤) وهذًا دليل على أن خُطة المسلمين في ملاحقة قوافل فريش لم تكن خاصة بالمنطقة الشيالية من الحجاز بل تعدى ذلك إلى المنطقة الجنوبية، طريق قوافل قريش إلى اليمن.

وقال لهم الرسول على إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن ياحذ العير والأسيرين. وظن القوم أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيها فعلوا.

وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال.

فلما أكثر الناس في ذلك، أنزل الله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. والفتنة أكبر من القتل، والا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم ﴿(٥٧).

وبها فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم، وقبض الرسول ﷺ العير والأسيرين.

وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين، اشترط الرسول على أن يكون ذلك بعد بحيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، خشية منه عليها من قريش. وكانا قد تخلفا عن القوم قبل وصولهم نخلة، بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه(٢٠).

# أحكام وعبر في قصة سرية نخلة:

 القد بينت هذه الآية التي نزلت في التعليق على ماحدث في هذه السرية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به،

<sup>(</sup>٧٥) البقرة: ٢١٧ ـ ٢١٨ والأشهر الحرم هي: دوالقعدة ودوالحجة والمحرم ورجب، كما روى البخاري. انظر الفتح (٢٠٤/١٧ ـ ٢٠٠٤/ح ٤٦٦٢).

<sup>(</sup>٧٦) أخرج قصة هذه السرية: الطبراني، كما ذكر ابن حجر في الإصابة (٢٧٨/٢) بإسناد منصل. وقال الهيشمي في المجمع (٢٦/٦٠ - ٣٧) إن الطبراني رؤاها بإسناد واحد وهو إسناد حسن. ورواها ابن إسحاق مرسلة، موقوفة على عروة (ابن هشام ٢٨٨/٢ - ٢٩٣). وقال ابن كثير في البداية (٣/٤٧٣): «وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة، فمن ذلك مارواه ابن أبي حاتم . . . . انظر أفسير ابن كثير (٣٦٨/١).

وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم، بينت الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون، أي القتال في الشهر الحرام.

فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام، وإنها التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم.

وفي هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية، وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام، دون الوقوف عند الظواهر والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة.

- ٢) وبينت الآية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى السياء عندما تكون في مصلحته. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بها ينتقصها هدم القوانين والدساتير جميعا.
- ٣) وبينت الآية أن لا هوادة مع المشركين المعتدين، مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وأعدائهم.
- إن استخدام الرسول على أسلوب الرسائل السرية، دل على مشروعية الأخذ بالأسباب، ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا الأسلوب الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية.
- ه) لقد كانت سرية نخلة أول عملية توغل قريباً من مكة، مركز العدو. ولذا فهي عملية فدائية، قامت على الطواعية، إذ لم يكره عبدالله أحدا من أفراد السرية على المضي في الخطة المرسومة في رسالة النبي السرية السرية السرية المسرية السرية السرية

### ٩) تحويل القبلة:

قال الجمهور إنه في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا

 <sup>(</sup>٧٧) لزيد من الأضواء على أحكام وعبر هذه السرية، انظر: أبي شهبة: السيرة النبوية، (١٢١/٢ (٧٧) الفزالي: فقه السيرة، ص ص ٧٣١ - ٣٣٢، الشامي: من معين السيرة، ص ١٨٤.

من الهجرة أمر الله (عز وجل) بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام (١٠٠٠)، بعد أن صلى إلى بيت المقدس بالمدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهر (١٠٠٠). وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة، قبلة إبراهيم، وكان يكثر الدعاء والتضرع، فأنزل الله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السياء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام ... الآية ﴿ (١٠) فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد الحرام صلاة العصر (١١٠٠)، وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي وهم يصلون الصبح، فتحولوا إلى المسجد الحرام (١٠٠٠).

١٠) فريضة صيام رمضان:

قال الطبري (٩٣) في حوادث السنة الثانية الهجرية: «... وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل إنه فرض في شعبان منها...».

وثبت في الصحيحين (١٠٠) أن الرسول على عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فصامه، وأمر بصيامه، فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان، كان رمضان الفريضة، وخير الناس في صيام عاشوراء.

<sup>(</sup>۷۸) انظر: البدایة والنهایة (۳/ ۲۷۲). (۷۹) روی ذلك البخاری/ الفتح (۲۳/۱۷/ح ٤٤٨٦)، ومسلم (۳۷٤/۱ح ۲۰۰).

<sup>(-</sup>۸) البقرة: ۱۶۶ (۸۱) البخاري/ الفتح (۲۳/۱۷/ح ٤٤٨٦)

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه (١٧/ ٢٥/ ح ٢٧٨) والتفسير (٢٨٨/ - ٢٨٠)، ومسلم (٣٧٤/١ - ٣٧٠/ ح ٢٨٨)، وأحد. الفتح الرياني (٢٨/٢١) والترمذي (٢٩٦٦). . وغيرهم.

<sup>(</sup>۸۳) التاريخ (۲/۷۱). (۸٤) البخاري/ الفتح (۱۷/۳۱/ ۳۱/ ۶۰۰، ٤٥٠٤)، مسلم (۷۹۲/۲ ـ ۷۹۰/ح ۱۱۲۹ ـ ۱۱۲۹).

#### الفصل الخاميس

### غيزوة بدر الكبرى

عندما سمع الرسول على بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، ندب المسلمين إليه، وقال لهم: «هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها»(١).

وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله على ونحن بالمدينة: «إني أخبرت(٢) عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير، لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم. فخرج وخرجنا معه»(٣).

ولم يستنفر الرسول على كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا، ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة (أ)، ولذا لم يعاتب أحدا تخلف عنها (٥). وكان عددهم ما بين الـ ٣١٣ والـ ٣١٧ رجلا (١)، منهم

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢٩٥/٢)، ويبدو لي ـ والله أعلم ـ أن حديث بدر عند ابن إسحاق كله بهذا الإسناد، وإن كان لا يكرر الإسناد في كل مرة أو في كل فقرة. والحبر بهذا المعنى عند الطبري في التفسير (٣٩٨/١٣ ـ ٩٩) بإسناد مرسل حسن، لان رجاله ثقات وموقوف على عروة ـ تابعى.

<sup>(</sup>٢) أخبرة بذلك بسيسة الذي أرسله عينا له فذا الغرض، كيا روى مسلم (١٥١٠/ح ١٩٠١). وقال محمد فؤاد عبدالباقي في الحاشية: (بسيسة) قال الفاضي: هكذا هو في جميع النسخ، قال: «والمصروف في كتب السيرة: بسبس، وهو بسبس بن عمرو، ويقال: ابن بشر من الأنصار، الخزرج، ويقال حليف لهم. قلت - أي الإمام النووي - يجوز أن يكون أحد اللفظين اسها له، والآخر لقبا. انتهى. ولا يستبعد وجود تصحيف في الاسم فيها أرى. انظر ترجمته في الإصابة (١٤٧/١) وابن سعد (٢٤/٢) بإسناد صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٣) رواه الهيثمي في المجمع (٦/ ٧٣ - ٧٤)، وقال: «رَوَاه الطبري وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٤) من حدیث في صحیح مسلم (٣/١٥١٠/ح ١٩٠١) ومسند أحمد (٣/١٣٦) من حدیث أنس. ورواه الطبراني «وجادة» کها في المجمع (٦/٧٦) وقال الهيثمي: «ورجاله ثقات». (٥) انظر حدیث کعب بن مالك في: البخاري/ الفتح (٦١/١٤١/ح ٤٤١٨).

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في الفتح (١٥/ ٥٥ - ١٥٧/ ح ٣٩٥٦ ـ ٣٩٥٩) بضعة عشر وثلثياثة: الأنصار نَيْفَ وأربعين ومائتين والمهاجرون نيفا على ستين. وعند مسلم (٢١/ ٨٤/ النووي) أمهم كانوا ثلثيائة وتسعة عشر رجلا والمشركون ألف. وعند النسائي في السنن (٧/٧) أمهم كانوا (٣١٤) وفي إسناده يحيى بن عبدالله، صدوق يهم، فيكتب حديثه للاعتبار، والقطع بها في رواية مسلم في تفسير البضع بسعة عشر هو الأولى كها قال باوزير (ص٣٦٤).

ما بين الـ ٨٢ والـ ٨٦ من المهاجرين و٦٦ من الأوس و١٧٠ من الخزرج<sup>(٧)</sup>، معهم فرسان وسبعون بعيرا، يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد<sup>(٨)</sup>.

وكان أبولبابة وعلى بن أبي طالب زميلي رسول الله على فعندما جاء دوره في المشي، قالا له: «نحن نمشي عنك». فقال لها: «ما أنتها بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكها»(١).

وفي الطريق، وعندما بلغوا الروحاء، رد الرسول على أبا لبابة وَأَمَّرَهُ على المدينة، وسبق ذلك أن جعل عبدالله بن أم مكتوم على الصلاة (١٠)، وأصبح مكانه في زمالة الرسول على على البعير، مرثد (١١) بن أبي مرثد. ولذلك فلا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد.

وعندما علم أبوسفيان بالخطر المحدق بقافلته، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش.

وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره، وقد جدع أنفه، وحول رحله وشق قميصه، وهو يصيح: «يامعشر قريش، اللطيمة، اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث، الغوث»(١٢).

وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها، ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم. ولم يتخلف من

 <sup>(</sup>٧) وهو طرف من الحديث الحسن الذي رواه ابن إسحاق في ندب الرسول الله المسلمين لملاقاة عير قريش ـ ابن هشام (٢/ ٢٩٥٠)، وعند البخاري/ الفتح (١٥٥/١٥٥/ ح ٣٩٥٦): كان المهاجرون نيفا على ستين والأنصار نيف وأربعين ومائتين. وانظر كلام ابن حجر عن الروايات المختلفة عن عدد المهاجرين والأنصار في بدر ـ الفتح (١٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٨، ٩) انظر الحديث في المسند (٣/٣/شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح» وهو كها قال في المجمع (٦/٨) ونسبه أيضا بنحوه للبزار، وقال: «وفيه عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح»، وهو من حديث بدر بإسناد حسن عند ابن إسحاق ـ ابن هشام (٣٠٢/٣) ـ - ٣٠٣). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣٠٣) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهب

<sup>(</sup>١٠) انظر: المستدرك (٣/ ١٣٢) من حديث سكت عليه الذهبي وفيه ابن لهيمة، وهو صدوق كها في التقريب (٤٤٤/١)، وابن هشام (٣٠٢/٢) في زياداته على السيرة، يدون إستاد.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: ابن إسحاق - ابن هشام (۳۰۳/۲) من حديث بدر بإسناد حسن، وابن كثير في البداية (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>١٢) انظر: ابن إسحاق في قصة بدر ـ بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢٩٨/٣).

أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام، مقابل دين كان عليه، مقداره أربعة آلاف درهم(۱۳). ولم يتخلف من بطون قريش سوى بنى عدي(۱۱).

وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو ألف وتلثيائة محارب، معهم مائة فرس وستهائة درع وجمال كثيرة، بقيادة أبي جهل(١٠٠).

وعندما خشوا أن تغدر بهم بنوبكر لعداوتها معهم، كادوا أن يرجعوا عها أرادوا(۱۱)، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي، سيد بني كنانة، وقال لهم: «أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه(۱۷). فخرجوا من ديارهم كها حكى عنهم القرآن ﴿بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله ﴾(۱۸).

رأت عاتكة بنت عبدالمطلب فيها يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بخبر أبي سفيان بثلاث ليال، فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح، فقال: انفروا ياآل بدر لمصارعكم في ثلاث، فذكرت المنام وفيه: ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل، فأقبلت تهوي حتى ترضضت فها بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. وفي القصة إنكار العباس على أبي جهل قوله: «حتى حدثت فيكم هذه النبية»، وإرادة العباس أن يشاتمه، واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن عيرهم، فتجهزوا وخرجوا إلى بدر، فصدق الله رؤيا عاتكة(١٩).

<sup>(</sup>١٣) من حديث ابن إسحاق في قصة بدر ـ ابن هشام (٢٩٨/٢) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٤) من حديث ابن إسحاق في قصة بدر \_ ابن هشام (٣١١/٣) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٥) رواه ابن كثير في البداية (٣/ ٢٨٤ - ٨٥) من حليث الأموي بإسناد مرسل، موقوف على أبي بكر الهذلي، أنه كان مع المشركين ستون فرسا.

<sup>(</sup>۱۲، ۱۷) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه مرسل، لأنه عن عروة ـ ابن هشام (۳۰۱/۳). ده در الأنة الن ۱۷۷ متار مددن الكتر في حدث بدار الحار مي في تفرير (۱۳۸/۸۷۸ تا کر) بار الد

<sup>(</sup>١٨) الأنفىال: ٤٧٪ وقد وردت الآية في حديث رواه الطبري في تفسيره (١٣/ ٥٧٨/ شاكر) بإسناد موقوف على هشام بن عروة، وهو من كتاب عروة بن الزبير إلى عبدالله بن مروان، وقال شاكر: وهو إسناد صحيح».

<sup>(</sup>١٩) روى حديث رؤيا عاتكة بتهامه ابن إسحاق بإسنادين، الأول منقطع لجهالة من حدث ابن إسحاق، ابن هشام (٢/ ٢٩٦)، ووصله الحاكم في المستدرك (٣/ ١٩ - ٢٠)، فانتفت الجهالة، حيث صرح باسم من حدث ابن إسحاق وهو حسين بن عبدالله، وقد ضعفه الذهبي في التلخيص، والثاني مرسل ـ ابن هشام (٢٩٦/٣ ـ ٢٩٨).

لقد كان أبوسفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين. ولذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول على، فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا، فبادر أبوسفيان إلى مناخهما، فأخذ من أبعار بعيريهما، ففته، فعرف منه أنه من علائف المدينة، فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدر، واتجه إلى طريق الساحل غربا، ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش، وهم بالجحفة، يخبرهم فيها بنجاته، ويطلب منهم الرجوع إلى مكة درى.

وهَمَّ جيش مكة بالرجوع، ولكن أبا جهل رفض ذلك، قائلا: «والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فامضوا»(١١).

فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق، حيث رجع بقومه بني زهرة، وطالب بن أبي طالب، لأن قريشا في حوارها معه، اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد على وساروا حتى نزلوا قريبا من بدر، وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى، على حدود وادي بدر(٢٢).

ورواه البيهقي في الدلائل (١٠٣/٣ - ١٠٥) في سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة بإسناد مرسل. ورواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن، كها في المجمع (١/ ٢٦ - ٧٠)، ورواه بإسناد آخر فيه عبدالعزيز بن عمران، وهو متروك كها في المجمع (١/ ٢٧) - ٢٧) ورواه ابن منذة كها ذكر ابن حجر في الإصابة (٢٥٧/٤) باسناد ضعفه باوزير: مرويات غزوة بدر، ص ١٢٦. والحلاصة إن الضعف الذي في سند الحاكم وابن إسحاق يتقوى بكثرة الروايات المذكورة الأخرى، فيرتفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره، كها ذكر باوزير: مرويات غزوة بدر (ص ١٢٨ حاشية).

<sup>(</sup>۲۰) رواه ابن إسحاق من حديث قصة بدر، ابن هشام (۲/ ۳۰۹ ـ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢١) رواه الطبري في تفسيره (١٣/ ٧٥٩ شاكر) بإسناد حسن، والخبر أصلاً من رواية ابن إسحاق ـ ابن هشام (٣/ ٣١٠) بالإسناد الذي ذكره الطبري ويلحظ هنا أن الطبري جعل كل قصة بدر عند ابن إسحاق بهذا الإسناد، وان لم يذكر ابن إسحاق الإسناد في كل فقرة، بل يعلقه، وأنا أميل مع الطبري إلى هذا، وقد ذكرت ذلك من قبل.

<sup>(</sup>۲۲) من حدیث ابن اسحاق فی قصة بدر: ابن هشام (۳۱۱ ـ ۳۱۲). وکان بنو زهرة نحوا من ثلثهانة رجل...

وبلغ خبر ذلك الرسول على السيشار أصحابه (٢٣). وخشي فريق منهم المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة، ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم، فجادلوا الرسول على ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم نزل قول الله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرِجَكُ رَبِكُ مِن بِيتُكُ بِالْحِق وَإِن فَرِيقًا مِن المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنها يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلهاته ويقطع دابر الكافرين (٢٤).

وتكلم قادة المهاجرين، وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو، منهم أبوبكر وعمر والمقداد بن عمرو. ومما قاله المقداد: «يارسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه (٢٥٠). وفي رواية قال: «لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك»، وسر النبي على من قوله (٢١).

وبعد سياعه كلام قادة المهاجرين، قال: «أشيروا على أيها الناس»، وكان بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار، لأنهم غالبية جنده، ولأن نصوص بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحياية الرسول على خارج المدينة (٢٧)، وأدرك سعد بن معاذ \_حامل لواء الأنصار مراد الرسول ،

<sup>(</sup>٢٣) روى قصة مشاورة الرسول ﷺ أصحابه: البخاري ـ مختصرا ـ كما في الفتح (١٥١/١٥١ ـ ١٥٠/ح ٢٩٠) ومسلم (١٥/ ٢٩) ـ ١٤٠٤/ح ١٧٧٩)، وأحمد: الفتح الرباني (٢٦/ ٢٩ ـ ٣٠) مختصرا، وابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة، كما في الفتح (١٥١/١٥) وابن أبي شيبة مرسلا كما في المصنف (١٥١/١٥) - ٥٠)، والفتح (١٥١/١٥) وإنظر البداية (٢٦٢/٣ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٧٤) الأنفال: ٥ ـ ٣. والطائفتان، إحداهما عبر أبي سفيان والأخرى جبش قريش، وقد كره المسلمون الشوكة والقتال وأحبوا أن يلقوا العبر. وأراد الله ما أراد. انظر هذا وسبب نزول الآية في روايات عند الطبري في التفسير (١٣/٤/٤) بإسناد مرسل عن قتادة. و(١٣/١٣) بإسناد متقطع و(١٣/٣/٤) بإسناد مرسل عن ابن جريج، و(١٣/١٣) بإسناد حسن كما ذكر الهيثمي في المجمع (٢٠/٣).

<sup>(</sup>۲۵) رواه آبن إسحاق من حديث بدر ـ ابن هشام (۲/۳۰۵).

<sup>(</sup>٢٦) البخاري/ الفتح (١٥/ ١٥١ - ٢٥/ ٣٩٥٢)، والمسند (٥/ ٢٥٩/ شاكر) وقال: وأسانيده صحاحه.

<sup>(</sup>۲۷) انظر: النووي، مسلم (۱۲/ ۱۲٤ آك. الجهاد والسير/ ب. غزوة بدر).

فنهض قائلا: «والله لكأنك تريدنا يارسول الله؟ قال: أجل قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ماجئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يارسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله «٢٨».

فسر رسول الله على بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا: فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن انظر إلى مصارع القوم(٢٩).

وفي الطريق وعند بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، أراد ان يحارب معه، فقال له الرسول على: «ارجع فلن أستعين بمشرك»، ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة، ومرة ثالثة بالبيداء، والرسول على يقول له ماقاله أول مرة، وأخيرا أقر بالإسلام، فقبله الرسول على (۲۰).

وعندما وصل قريباً من الصفراء، بعث بسبس بن الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره(٣١).

<sup>(</sup>٢٨) رواه ابن إسحاق من حديث بدر .. وقد ورد في رواية مسلم (١٤٠٤/٣ ح ١٧٧٩) أن المتكلم نيابة عن الأنصار: سعد بن عبادة، وهو لم يشهد بدرا ولكن أسهم له، وكذا أخرجه ابن أبي شببة من مرسل عكرمة كما قال الحافظ في الفتح (١٥١/١٥٠ ـ ١٥٢)، وقال: «ويمكن الجمع بأن النبي على استشارهم في غزوة بدر مرتين، الأولى وهو بالمدينة، والثانية بعد الخروج ...» وذكر أنه وقع عند الطبراني أن سعدا بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب، كما قال.

وانظر مناقشة الإشكال عند عرجون في السيرة (٣٠٨/٣) وابن كثير في البداية (٣٥١/٣). المراوي ابن إسحاق خبر هذه المشاورة معلقة ـ ابن هشام (٢٠٥/٣٠ ـ ٣٠٦). قال ابن كثير في البداية (٣/٢٨٧ ـ ٢٨٨): «وله شواهد من وجوه كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه... والنسائي .. وأحمد ... « قلت، انظر في أخبار الإشارة إلى هذه الاستشارة يوم بدر: البخاري/ الفتح (١٥٠/١٥٠ ـ ١٥٠/ح ٣٩٥٣)، ومسلم (٣٤٣/٣ ـ ١٤٠/ح ١٧٧٩)، أحمد الفتح الرباني (٢٩/٣١ ـ ٣٠٠)، البيهقي: المدلائل (٣٤٣ ـ ٣٥)، وابن عائد عن عروة كها نقله ابن حجر في الفتح (١٥٠/١٥٥)، وابن أبي شيبة: المصنف (١٤/٥٥ ـ ٣٥٠)، وابن مردويه

كها ذكر ابن حجر في الفتح (١٥١/١٥). (٣٠) انظر القصة في مسلم (١٤٤٩/٣ ـ ١٤٥٠/ح ١٨١٧).

<sup>(</sup>٣١) ذكرهُ ابن إسحَاق ـ بدُوْنُ إسناد ـ ولعله جزء من حديث بْدر الصحيح ـ ابن هشام (٣٠٤/٣).

ويروى أنه خرج هو وأبوبكر لهذا الغرض، ولقيا شيخا فسألاه عن جيش قريش، فاشترط عليها أن يخبراه ممن هما، فوافقا، وطلبا منه أن يخبرهما هو أولا، فأخبرهما بأنه قد بلغه أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبره فهم اليوم بمكان كذا وكذا ـ للمكان الذي به جيش المسلمين ـ وإن صدق الذي أخبره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا \_ للمكان الذي به جيش قريش فهم اليوم بمكان كذا

ولما فرغ من كلامه قال: ممن أنتها؟ فقال له رسول الله على الحراق؟ (٣٢). ماء، ثم انصرفا عنه، وتركاه يقول: من ماء؟ أمن ماء العراق؟ (٣٢).

وفي مساء ذلك اليوم أرسل عليا والزبير وسعدا بن أبي وقاص في نفر من أصحابه لجمع المعلومات عن العدو، فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان لجيش مكة، فأتوا بهما إلى الرسول على وهو يصلي، وأحذوا في استجوابها. فأفادا أنها سقاة جيش قريش، فلم يصدقوهما، وكرهوا هذا الجواب، ظنا منهم أنها لأبي سفيان، إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول على العير. وضربوهما حتى قالا إنها لأبي سفيان.

وعندما فرغ الرسول على من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونها إذا صدقا، ويتركونها إذا كذبا. ثم سألها الرسول على عن مكان الجيش المكي، فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى.

وعندما سألها عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا تحديد ذلك، ولكنها حددا عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها ما بين التسعة والعشرة، فاستنتج الرسول على بأنهم بين التسعائة والألف، وذكرا له من بالجيش من أشراف مكة (٣٣)، فقال الرسول على الصحابه: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ

<sup>(</sup>٣٣) انظر القَصة عند مسلم (٣/ ١٤٠٤/ح ١٧٧٩) وفيه أن الذي أخذوه غلام أسود لبني الحجاج، وعند أحمد في المسند (١٩٣/ أشاكر) وصحح شاكر إسناده، وعند الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٩)، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة». وفي رواية أحمد أن أحد السقاة أفلت منهم. وعند ابن إسحاق ـ ابن هشام (٢٠٧/٣ ـ ٣٠٨) ـ دون إسناد، وفيه اسها المغلامين: أسلم لبني الحجاج وغريض أبويسار لبني المعاص بن سعيد، وقد رواه غير هؤلاء.

كبدها»(٣٤). وأشار إلى مكان مصارع جماعة من زعماء قريش، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ (٣٠).

وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطراً طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم، وجعله وبالا شديدا على المشركين(٣١). وفي هذا قال تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام (٢٨)(٢٨).

ومن نعمه على المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أمنة منه، كما في صدر آية نعمة إنزال المطر: ﴿إِذْ يُغْشِيكُمُ النَّعَاسُ أَمُنَّةً منه وينزلُ عَلَيكُمُ من السماء ماء... (٣٩) الآية.

وروى في ذلك الإمام أحمد بسنده (٤٠٠) إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة، قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي إيسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه.

وزاد الله المؤمنين فضلا بأن أوقع الخلاف في صفوف عدوهم. فقد روى أحمد(١٤) أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته، لأنه علم أن المسلمين سوف يستميتون(٢٤). فاتهمه أبوجهل بالخوف وروى

<sup>(</sup>٣٤) ورد هذا الحديث في رواية ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣٥) جاء هذا في حديث مسلم في غزوة بدر. (٣٦) انظر خبر هذا المطر عند أحمد (١٩٣/٢/ شاكر) وقد سبق الكلام عليه، وعند ابن إسحاق ـ ابن

هشام (۲/۲/۲) ـ دوٰن إستاد. (۳۷) الأنفال: ۱۱

<sup>(</sup>٣٨) انظر ابن كثير: البداية والنهاية (٣/ ٢٩٢)، والتفسير له (٣/ ٥٦٤ ـ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣٩) من حديث طويل في المسند (١٩٣/٢/شاكر) وقد سبق الكلام عليه.

<sup>(</sup>٤٠) انظر عن سبب نزول الآية عند ابن كثير في الأماكن المذكورة آنفا. (٤١) الفتح الرباني (٢١/٤٤).

<sup>(</sup>٤٧) علم ذلك من عمرو بن وهب الجمحي الذي أرسلته قريش ليعرف خبر المسلمين فعاد إليهم قائلا: «قد رأيت يامعشر الناس البلايا تحمل المنايا، نواضع يترب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم

أعدادهم فيا خير العيش بعد ذلك؟ فَرَوا رأيكم». وكان هذا من أسباب موقف عية والحوار الذي دار في معسكر المشركين ـ روى ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن، كما في سبرة ابن هشام (٢/٣١٥)، وجهالة الأشياخ لا تضر لانهم من الصحابة.

البزار(٢٤٠)، أن عتبة قال لقومه يومذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضا، مما يورث في القلوب مرارة لن تزول. فاتهمه أبوجهل بالخوف، وليريه شجاعته، دعا أخاه وابنه وخرج بينها داعيا إلى المبارزة.

وكان الرسول على قد رأى عتبة على جمل أحمر، فقال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا»(٤٠٠). وشاء الله أن يعصوه، وضاع رأيه وسط إثارة أبي جهل الثارات القديمة.

سبق الرسول على المشركين إلى ماء بدر، ليحول بينهم وبين الماء. وهنا أبدى الحباب بن المنذر رأيه قائلا: «يارسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟» قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة».

قال الحباب: «يارسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ـ قريش ـ فننزله ونغور ـ نخرب ـ ما وراءه من القلب ـ الأبار ـ ثم نبني عليه حوضا فنملأه ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون»، فقال رسول الله عليه: «لقد أشرت بالرأي». وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر (رضى الله عنه)(٥٠).

<sup>(</sup>٤٣) كيا في المجمع (٧٦/٦)، وقال الهيئمي: رجاله ثقات. وممن روى قصة هذا الحلاف: الطبري في تاريخه (٤٣٣/٢) وهو من مراسيل ابن المسيب، و(٣/٣٥ ـ ٤٢٦) بإسناد حسن. وابن إسحاق كيا عند ابن كثير في البداية (٣/ ٩٦ ـ ٩٦) مطولاً بإسناد صححه الدكتور باوزير في كتابه «مرويات غزوة بدر»، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤٤) مَّن حديث أحمد في المسند (١٩٣/٢/شاكر)، وقد سبق الكلام عليه.

<sup>(20)</sup> روى هذه الإشارة ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (٣١٣ - ٣١٣)، وبإسناد مرسل موقوف على عروة كيا في الإصابة (٣٠٢/١)، والحاكم (٤٤٧ - ٤٤٦)، وأنكرها الذهبي، والأموي كيا عند ابن كثير في البداية (٣٠٢/٢) بإسناد منقطع، وابن شاهين كيا في الإصابة (٢٩٣/٣) بإسناد منقطع، وابن شاهين كيا في الإصابة وفيها الكلي وهو متروك . . . وهكذا فكل أسانيدها ضعيفة، ولكنها قد تتقوى وترتفع إلى درجة الحسن لفيره، كها قال باوزير: مرويات غزوة بدر، صرص ١٦٤ - ١٦٥، وله حجته في هذا، الحسن لفيره، كها قال باوزير: مرويات غزوة بدر، صرص ١٦٤ وله حجته في هذا، فلينظر للفائدة وفي تقوية باوزير لهذه الرواية نظر، للأسباب الآتية: فهناك روايات ربها عارضتها، فلينظر للفائدة وفي تقوية باوزير لهذه الرواية نظر، للأسباب الآتية: فهناك روايات ربها عارضتها، يغشيكم النماس أمنة منه وينزل عليهم من السبه ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز يغشيكم النماس أمنة منه وينزل عليكم من السبه ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان . كه الآية ١١ من الأنفال ما يفيد غلبة المشركين على الماء، وأن المسلمين أصابهم ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلومهم الفيظ . حتى أنزل عليهم المطر فشربوا وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان . (انظر تفسير ابن كثير الهيه ابن كثير رواية أخرى عن العوفي عن العوفي عن ابن عباس تسير في نفس الاتجاه، بل أضاف ابن كثير قوله: وونحو ذلك روي عن قنادة عن ابن عباس تسير في نفس الاتجاه، بل أضاف ابن كثير قوله: وونحو ذلك روي عن قنادة والضحاك والسديه: (المصدر والمكان نفساهم). وكل هذا يزيد في شكنا بصحة المرواية على الرغم من شهرتها.

وعندما استقروا في المكان، قال سعد بن معاذ مقترحا: «يانبي الله، ألا نبنى لك عريشا(١١) تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبينا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يانبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك»، فوافق الرسول علي على هذا الاقتراح(٤٧).

ويفهم من النصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول ﷺ شارك في القتال، ولم يمض كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء، كما فهم بعض كتاب السيرة.

فقد روى الإمام أحمد (١٤٨ عن علي، قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ. برسول الله على وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا»، وفي موضع آخر بالسند نفسه: «لما حضر البأس يوم بدر، اتقينا برسول الله على، وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه (١٩٠٠).

وروى مسلم(٥٠٠) أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه يوم بدر: «لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه». وقال ابن كثير(١٠): «وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبوبكر الصديق، كما كانا في

<sup>(</sup>٤٦) والعريش: شبه خيمة، يكون مقرا للقيادة وظلا للقائد.

<sup>(</sup>٤٧) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣١٣/٢). وأما وجود عريش للرسول ﷺ يوم بُدر فهو ثابت باحاديث صحيحة: فقد روى الأموي من حديث ابن إسحاق كيا في البداية (٣/ ٣١٢) أن النبي ﷺ خفق في العريش خفقة ثم انتبه، فقال: «أبشر باأبابكر، هذا جبريل معتجر بعيامته، آخذ بعنَّان فرسه، يَقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وَعِدَّتُه». وإستاد الأموَّى حسن كيا ذكر الألباني في تعليقه على فقه السِيرة، صَّ٢٤٣، وورد في حديث لابن عباس عند البخاري/ الفتح (١٨/ ٢٥٤/ح ٤٨٧٧) وفيه أن رسول الله ﷺ قال وهو في قبة . . إلخ، وورد في حديث للبزآر بإسناد صحيح أن عليا قال: «أنا جعلنا لرسول الله ﷺ عريشا ... »، ذكره ابن كثير في البداية

<sup>(</sup>٤٨) المستد (٢/ ٦٤/ شاكر)، وقال: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٤٩) المستد (٢/ ٢٢٨/ شاكر) ، وقال: «إسناده صحيح». (٥٠) (٣/ ١٥١٠/ح ١٩٠١). ويذكر محقق جامع الأصول (١٨٢/٨) أنه في الأصل «حتى أكون أنا آوذنه»، وفي نسخ مسلم المطبوعة: «حتى أكون أنّا دونه». (٥١) البداية والنهاية (٣/ ٣٠٦)

العربش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال، وقاتلا بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين.

وبعد أن اتخذ الرسول على كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة البشرية، بات ليلته تلك (٢٠٠) يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره، ومن دعائه كها جاء في رواية عند مسلم (٢٠٠): «اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» وتقول الرواية: «فها زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبوبكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، وقال: يانبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله (عز وجل): ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين (٤٠٠)، فأمده الله بالملائكة».

وبما رواه البخاري<sup>(٥٥)</sup> من دعائه في ذلك اليوم: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم»، وتقول الرواية: «فأخذ أبوبكر بيده فقال: حسبك يارسول الله، ألححت على ربك، وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»<sup>(٢٥)</sup>.

وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾، قال: عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلها كان يوم بدر رأيت رسول الله على يثب في الدرع، وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ(٥٠)

 <sup>(</sup>۵۲) روى أحمد: المسند (۲/ ۲۷۱/شاكر) بإسناد صحيح عن علي، قال: ولقد رأيتنا يوم بدر، ومامنا
 إلا نائم، إلا رسول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح.

<sup>(</sup>۲۰) (۲/ ۱۲۸٤ /ح ۱۲۲۳).

<sup>(</sup>٤٥) الأنقال: ٩.

<sup>(</sup>٥٥) الفتح (١٨/ ٢٥٣/ح ٤٨٧٥)، والفتح (١٨/ ٤٥٢/ح ٤٨٧٧)، وقد رواه أحمد في المستد (م/ ١٨/ شاكر) وقال: «إستاده صحيح».

<sup>(</sup>٥٦) القمر: ٥٤.

<sup>(</sup>٥٧) أورده ابن كثير: النفسير (٤٥٧/٧) من مرسل عكرمة. قال الساعاتي عن تخريجه في الفتح الرباني (٢٩/٢١): «الحديث صحيح وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للبخاري من طريق عفان عن وهيب أيضا»، ثم قال: «وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد، وهو ابن مهران الحذاء به».

وفي صباح يوم الجمعة، السابع عشر من رمضان ـ السنة الثانية من الهجرة (٥٨) وعندما تراءى الجمعان، دعا رسول الله على ربه قائلا: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتنى، اللهم أحنهم الغداة (٥٩)».

وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال، أخذ الرسول وقي تعديل صفوفهم وفي يده قِدْم، فطعن به سَوَاد بن غَزِيَّة في بطنه، لأنه كان متنصلا من الصف، وقال له: «استو ياسواد. فقال سواد: يارسول الله: أوجعتني فأقدني، فكشف عن بطنه، وقال: استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا ياسواد؟ قال: يارسول الله، قد حضر ماترى، فأردت ما يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي». فدعا له رسول الله ويخر(١٠).

ثم أخذ في توجيههم في أمر الحرب، قائلا: إذا أكثبوكم(١١) فارموهم

(٥٨) قال ابن حجر في تلخيص الحبير: (١٠٠/٤/ ط. ١٣٩٩ هـ/ القاهرة): وأما ان غزوة بدر في السنة

الثانية فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبوالأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان، قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي أنها كانت يوم الاثنين، وهو شاذ، ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشر، وقبل ثان عشر، وجمع بينها بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة . . .» وقد روى الطبري في تاريخه (١٩٤٤) بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال عن ليلة القدر: «التمسوها في سبع عشرة وتلا الآية فيوم بلدر . . .» وانظر: باوزير: (ص ص ١٨٠ - ٧٣).

(٥٩) رواه ابن إسحاق معلقا كما في (ابن هشام ٢/ ١٣٤). وقد ثبت أن أباجهل قال حين التقي القوم: «اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بها لا نعرفه فأحنه - أي أهلكه - الغذاة، فكان هو المستفتح، أي الحاكم «اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بها لا نعرفه فأحنه - أي أهلكه - الغذاة، فكان هو المستفتح، أي الحاكم

<sup>«</sup>اللهم أقطعنا للرحم وأتاناً بها لا نعرفه فأحده - أي أهلكه - الغداة، فكان هو المستفتح، أي الحاكم على نفسه بهذا الدعاء والفتاح الحاكم. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين المؤنفال: ١٩. وقد روى الخبر بإسناد صحيح أحمد: الرباني (٢١/٤١) والطبري في التفسير (٢٣/٤٥٤/ شاكر) بإسناد صحيح، والحاكم (٣٨/٢٦) وصححه. والدعاء إلى قول الرواي «فكان هو المستفتح» رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن هشام (٣٣/٣٥).

<sup>(</sup>١٠) روى قصة سواد ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٢٠/٣٠ ـ ٣٢١) وعبدالرزاق والبغوي فيها نسبه إليهها ابن خبر في الإصابة (٩٥/٢). وإسناد عبدالرزاق حسن ولكنه مرسل، والواقدي (٥٠/٢٥ ـ ٥٧) والطبران كما في المجمع (٢٨٩/١) وقال الهيشمي: «ورجاله ثقات»، وهي في معنى رواية ابن إسحاق. قال: باوزير، ص١٨٣: «...والمرسل محتج به عند بعض العلماء فإذا جاء ما يسنده كان حجة لمحتد أكثرهم، وقد ورد ما يسنده من رواية الهيشمي في المجمع ورواية ابن إسحاق والواقدي أن الذي كان بيد الرسول ﷺ قدح، أما في رواية عبدالرزاق أنه عرجون. والقدح هو السهم بلا ريش، وسواد بالتخفيف وبالتشديد.

<sup>(</sup>٦١) أي إذا قربوا منكم لم كما قال ابن حجر في الفتح (١٧٣/١٥).

واستبقوا نبلكم (۱۲). ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم (۱۳). وحرضهم على الفتال، قائلا: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة (۱۲)، وفي رواية عند مسلم (۱۵) أنه عندما دنا المشركون قال النبي على: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». وعندما سمع ذلك عمير بن الحُهَم الأنصاري، قال: «يارسول الله! أجنة عرضها السهاوات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بَخ بَخ (۱۲). فقال رسول الله على قولك بَخ بَخ بَخ بَخ عال: «والله! يارسول الله! إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه (۱۲)، فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بها كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل»...

وقال عوف بن الحارث \_ بن عفراء \_: «يارسول الله، ما يضحك الرب من عبده، قال: «غمسه يده في العدو حاسرا»، فنزع درعا كانت عليه، فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل(١٨٠).

وطلب الرسول على من أصحابه، قبل بدء المعركة، ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين، وسمى منهم أبا البختري بن هشام الذي كان ممن سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذ النبي على والعباس ابن عبدالمطلب. وعندما سمع أبوحذيفة ذلك قال: «أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف»، فبلغت مقالته رسول الله على، فقال لعمر: «ياأبا حفص؟

<sup>(</sup>٦٢) البخاري/ الفتح (١٧٣/١٥ح ٣٩٨٥، ١٦/٨٤/ح ٢٩٠٠) وفيه: وإذا أكثبوكم فعليكم بالنبل.

<sup>(</sup>٦٣) سنن أبي داود (٣/ ١٨٨/ح ٢٦٦٤) وسكت عنه المنذري ـ انظّر: مختصر سنّن أبي داود مع معالم السنن ـ تحقيق شاكر والفقي ـ (١١/٤/ح ٢٥٤٨)، ط. دار المعرفة ـ بيروت ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٦٤) روی ذلك آبن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦٥) رُواها مسلم (٣/ ١٥٠٩ ـ ١٥٠١/ ح ١٩٠١)، وابن سُعد (٢٥/٢) بإختصار، والبيهقي في سننه (٩/ ٤٣) وابن إسحاق ـ دون إسناد ـ ابن هشام (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٦٦) كُلمة تقال في مواضع الإعجاب والفخر. أ

<sup>(</sup>٦٧) حعبة النشاب.

<sup>(</sup>٦٨) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣٢٢/٣ ـ ٣٢٣)، ولم يرو من طريق متصل.

أيضرب وجه عم رسول الله على السيف؟» فقال عمر: «يارسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق». فكان أبوحذيفه يقول: «ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة»، فقتل يوم اليهامة شهيدا(١٩٠).

وقبل ابتداء القتال خرج الأسود بن عبدالأسد المخزومي، فقال: «أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه»، وتصدى له حمزة، وضربه ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه، ثم حبا إلى الحوض مضرجا بدمائه لير قسمه، واتبعه حزة فضربه حتى قتله في الحوض (٧٠).

# بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان قريش يطلبون المبارزة، وهم عتبة بن

ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة، فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث ـ وأمها عفراء ـ وعبدالله بن رواحة، فلم يقبل فرسان قريش بغير بني أعهمهم من المهاجرين، فأمر الرسول على عبيدة بن الحارث وهمزة وعلي أن يبارزوهم. وكان هزة لعتبة، وعبيدة للوليد، وعلي لشيبة. وقتل علي وهزة صاحبيها وأعانا عبيدة على قتل الوليد، واحتملا عبيدة الذي أثخنه الوليد بالجراح(٢١).

وفي هؤلاء الستة نزل قول الله تعالى: ﴿هذان حصمان اختصموا في

<sup>(</sup>٢٩) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/٤/٣)، ويرى باوزير ص ٢٦٨ أن ابن إسحاق ربها رواها بسنده الصحيح لغزوة بدر، وهو ما ترجحه. وفي الخبر أن أبا البختري أصر على القنال فقتا

<sup>(</sup>۷۰) روی قصته ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (۳۱۸/۲)، ولعلها من روایته لحدیث بدر باسناد حسن

<sup>(</sup>١٧) هو مضمون رواية أي داود في سنته (٤٩/٤/ح ٢٦٦٥)، وقال عنها ابن حجر: «وهذا أصح الروايات» ثم قال: لكن الذي في السير من أن الذي بارزه على هو الحليد هو المشهور، وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشبية كانا شيخين كعتبة وحمزة بخلاف علي والوليد فكانا شابين. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة، فلم يعب النبي من ذلك علينا، وهذا موافق لرواية أي دواد والله أعلم ». انظر الفتح (١٦٢/١٥). ودن إسناد بن هشام (٢٩/٣)، وابن سعد (٢٧/١ ـ ٣٣) وقال الهيثم في المفتح (١٦٢/١٥): ورواه من أهل الحديث: أحمد: الرباني (٢١/٣١) وهو ثقة»، والبزار في المجمع (٢١/٧): ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة»، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (٢١/١٣ ـ ٣٣).

ربهم، فالذين كفروا قُطِّعتْ لهم ثياب من نار يُصب من فوق رؤوسهم الحميم (٧٢)(٧٢).

ثم طلب الرسول على أن يناوله كفا من حصى، فناوله ذلك، فرمى به وجه القوم، فها بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت الآية الكريمة ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴿(٢٤)(٥٠). الملائكة تشهد بدرا:

ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيهانية كبيرة، وشدوا على المشركين، وأخذوا في اقتطاف رؤوسهم، وأمدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم، كما في قوله تعالى: ﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة... ﴾(٢٧) الآيات، و﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾(٧٧) و ﴿إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، فثبتوا الذين آمنوا، سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب... ﴾الآية (٨٧).

وكها روي من الأحاديث في هذا الشأن. فقد روى مسلم (١٧) في هذا: «بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم (١٨)، فنظر إلى المشرك أمامه، فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله على ، فقال: «صدقت. ذلك من مدد السهاء الثالثة».

<sup>(</sup>۷۲) الحج: ۱۹.

<sup>(</sup>۷۳) روى ذلك البخاري/ الفتح (١٦٢/١٥ ـ ١٦٤/ح ٣٩٦٦ ـ ٣٩٦٩).)

<sup>(</sup>٧٤) الْأَنْفَال: ١٧.

<sup>(</sup>٧٥) روى ذلك الهيشمي في المجمع (٦٤/٦) موصولا، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيع. ورواها ابن إسحاق ـ بدون إستاد ـ ابن هشام (٣٢٣٣)، وفيها أن الرسول ﷺ عندما أخذ الحصباء قال: شاهت الوجوه، ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال: شدوا، فكانت الهزيمة.....

<sup>(</sup>٧٦) آل عمران: ١٢٣ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٧٧) الأنفال: ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>٧٨) الأثقال: ١٢.

<sup>(</sup>۷۹) صحیحه (۲/۱۲۸۶ ـ ۱۳۸۵/ح ۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٨٠) اسم فرس الملك كيا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٨٦/١٢)، وفي النهاية في غريب الحديث (٤٦٧/١) أنه اسم فرس جبريل.

وروى أحمد (٨١٠) أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرا، فقال العباس: «يارسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها، على فرس أبلق، ما أراه في القوم»، فقال الأنصاري: «أنا أسرته يارسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم».

وروى الأموي (٢٠٠) أن الرسول على خفق خفقة في العريش ثم انتبه، فقال: «أبشر أبابكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل معتجر بعمامة، آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته».

ورویت أحادیث فی مشارکة الملائکة المسلمین یوم بدر ولم تصرح بالقتال . فقد روی البخاری (۲۳) أن النبی هی قال یوم بدر: «هذا جبریل آخذ برأس فرسه علیه أداة الحرب»، وقال فی روایة أخری: «جاء جبریل النبی فقال: ما تعدون أهل بدر فیکم؟ قال: من أفضل المسلمین ـ أو کلمة نحوها ـ قال: وکذلك من شهد بدرا من الملائکة «۲۵».

وروی الحاکم (۸۰۰ أنه كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر.

لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات. فقد روي أن عُكَاشَة بن مِحْصَن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده، فأعطاه الرسول على جذلا من حطب ليقاتل به، فإذا هو في يده سيفا طويلا شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك، وآخرها يوم اليهامة أحد أيام حروب الردة حين قتل

<sup>(</sup>٨١) المسند (٢/ ١٩٤/ شاكر) من حديث طويل، قال شاكر: «إسناده صحيح..» وهو في مجمع الزوائد (٨١) ١٨ - ٧٦) وقال: إرواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو نقة» وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي، ص ٢٤٣. واسم الذي أسر العباس:

أبواليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو (المسئد ١٠٥/ماكر)، وإسناده ضعيف. (٨٢) نقله عنه ابن كثير في البداية (٣١٢/٣) وهو من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن كها قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص ٢٤٣ وانظره في: ابن هشام (٢/ ٣٢١ ـ ٣٣٢) منقطعاً، وهو الذي وصله الأموي، والبيهقي: الدلائل (٧/ ٤٥) بإسنادين من غير طريق ابن إسحاق

<sup>(</sup>۸۳) البخاري/ الفتح (۱۵/۱۸۱/ح ۲۹۹۰).

<sup>(</sup>۸۶) المبخاري/ الفتح (۱۰/۱۸۰/ح ۳۹۹۰). (۸۵) المستدرك (۳۲۱/۲) وصحح باوزير إسناده ـ مرويات غزوة بدر، ص۲۶۳.

شهیدا(۸۱)

وعندما رأى أبليس \_ وكان في صورة سراقة بن مالك \_ ما تفعل الملائكة والمؤمنون بالمشركين، فر ناكصا على عقبيه، حتى ألقى بنفسه في البحر(٨٠٠). مصرع الطغاة: أبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة:

أ) أبوجها: روى البخاري (٨٠) ومسلم (١٠) من حديث عبدالرحمن بن عوف أنه قال: «إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: ياعم، أرني أباجهل، فقلت: ياابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله على، قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله على فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: هل مسحتها سيفيكما؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله على السيفين، فقال: كلاكها قتله، وقضى رسول الله على بسلبه لمعاذ بن عمرو بن فقال: كلاكها قتله، وقضى رسول الله ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء».

<sup>(</sup>٨٦) رواه ابن إسحاق دون إسناد ـ ابن هشام (٣٣٦/٢)، والواقدي في المغازي (٩٣/١)، والبيهقي في المدلائل (٩٨/٢) من غير طريق ابن في المدلائل (٩٨/٢) من غير طريق ابن إسحاق، وإسناده ضعيف جدا، لعلتين، عما: الإرسال، وضعف أبي معشر ـ نجيح بن عبدالرحن.

<sup>(</sup>۸۷) روى ذلك ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۲/ ۳۷٤)، والطبراني في الكبير (١٥٥/ ع- ٤٥٥) ونقله عنه الهيثمي في المجمع (٢/ ٧٧) وقال عنه: «وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف»، والطبري في التاريخ (٢/ ٤٣١) من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن مرسل، والواقدي (١/ ٧١)، وأحمد: (١/ ٧١) من حديث ابن إسحاق بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. وأحمد: (١/ ٧/ ٢) من سورة الأنفال: ﴿وإِذْ زَيْنَ لَمْمَ الشَيْطَانَ أَعْهَالُم... ﴾ فقد رويت أخبار في أن هذه الآية، نزلت في إبليس يوم بدر وهو في صورة سراقة بن مالك. وأسانيد هذه الأخبار لا تثبت ولا تعتضد أو يقوي بعضها بعضا.

<sup>(</sup>٨٨) البخاري/ الفتح (١٢/ ٢٣١ - ٢٣٢/ح ٢١٤١) والملفظ له.

<sup>(</sup>۸۹) صحیحه (۲/۲۷۲/ح ۱۷۵۲).

<sup>(</sup>٩٠) لأن الثاني قتل شهيداً في المعركة نفسها.

وروى ابن إسحاق (۱۱)، من حديث معاذ بن الجموح أنه قال: «سمعت القوم وأبوجهل في مثل الحرجة (۹۲)، وهم يقولون: أبوالحكم لا يخلص إليه، قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه، فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. . . وضربني ابنه عكرمة على عاتقي، فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وأني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى فبركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل».

وروى البخاري (۱۳) أن النبي ﷺ قال: عندما انجلت المعركة: «من ينظر ما صنع أبوجهل؟ فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، قال: أنت أبوجهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟».

وفي رواية أحمد (٩٤) أن الرسول ﷺ ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل، وقال: «كان هذا فرعون هذه الأمة».

وفي رواية ابن إسحاق(١٠٠) إن أبا جهل قال لابن مسعود عندما جثا عليه: «لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويعي الغنم».

ب) أمية بن خلف: عكن عبدالرحمن بن عوف من أسر أمية، وعندما رآه بلال معه، قال: «رأس الكفر أمية بن خلف، لانجوت إن نجا»، وحاول عبدالرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يستطع، بل استنفر بلال الأنصار فلحقوا به معه وقتلوه على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه

<sup>(</sup>٩١) اين هشام (٣٣٣/٢) ا بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٩٢) الشَّجرة الْكَثَيْرة الأغصان، شبه التفاف المشركين حوله بالشجرة الملتفة. (٩٢) البخاري/ الفتح (١٥/ ١٥٨ ـ ١٦٠/ح ٣٩٦٣، ٣٩٦٣).

<sup>(</sup>۹۲) البحاري/ الفتح (۱۰۰/۱۹۸ - ۱۱۰۰ (۳۹۹ ۳۹۹۳). (۹۶) المسند (۱۹۶۰/ح ۳۸۲/۱۳۱۶)، وقد ضعف شاكر إسناده.

<sup>(</sup>ه) ابن هشام (۲/ ۱۳۵) ا وقد رواه معلقا.

نفسه وأمية بارك(٩٦).

وعندما طرح قتلى المشركين في القليب، لم يطرح معهم، لأنه انتفخ في درعه فملأها، وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه، فتركوه في مكانه، وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب(٩٧).

ج) العاص بن هشام بن المغيرة: كان العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، ولذا حرص عمر على قتله، فقتله حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده (٩٨).

لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين. إذ قتلوا سبعين من المشركين، وأسروا سبعين (٩٩)، ولم يقتل من المسلمين سوى أربعة عشر رجلا، ستة من قريش وثبانية من الأنصار (١٠٠٠).

لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ بِدَّلُوا نَعْمَةُ الله كَفُرا وأَحْلُوا قُومُهُم دار البوار جهنَّمَ يَصْلُونُهَا وَبِئْسَ القرار﴾(١٠١).

## دفن قتلى المشركين في القليب(١٠١):

روی البخاری(۱۰۳) ومسلم(۱۰۰۰) وأحد(۱۰۰۰) وابن إسحاق(۱۰۰۱) وغیرهم(۱۰۰۰) أن الرسول علیه أمر یوم بدر باربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش(۱۰۸۰)

<sup>(</sup>٩٦) انظر القصة بتهامها عند البخاري/ الفتح (٩٩/١٠ عـ ٥٥/ح ٢٣٠١)، وابن إسحاق باسناد حسن ـ ابن هشام (٢/٣٢٩)، وهو أتم رواية. وأما من باشر قتله من المسلمين، ففي ذلك خلاف، انظره عند ابن حجر في شرح الحديث.

<sup>(</sup>٩٧) روى ذلك ابن إسحاق بإسناد حَسن ـ ابن هشام (٣٣٨/٣ ـ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۱۸) روی فقت این است و بیشند حصل - این فسلم (۱۸۸۱ - ۱۱۱). (۹۸) من حدیث رواه این هشام فی زیادات السیرة - این هشام (۲/ ۳۳۵ - ۳۳۳) بإسناد منقطع.

<sup>(</sup>٩٩) مسلم (٣/ ١٣٨٥/ ح ١٧٦٣)، وأحمد: السند (٦/ ١٩٤٩/ شاكر)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١٠٠) قاله مُوسَى بن عَقبة كها في البداية لابن كثير (٣٠/٣٣) ولم يسند، وقيل غير ذلك، فانظره في هذا المكان.

<sup>(</sup>١٠١) إبِّراهيم: ٢٨ و ٢٩ انظر: البخاري/ الفتح (١٧/ ٢٦٨/ح ٤٧٠٠) عن ابن عباس أنهم كفار مكة.

<sup>(</sup>١٠٢) هي الْبَتْرِ التِي لم تطو، كيا في النهاية (٩٨/٤).

 $<sup>(1 \</sup>cdot 7)$  الفّتع  $(01/\sqrt{17}) = 171/$  = 174/). (1 · ۲۰۷۱) صحیحه (2/27) = 174/

<sup>(</sup>١٠٥) المسند (١/ ٢٣٢/ شاكر) وقال شاكر: وإسناده صحيح ١٠

<sup>(</sup>۱۰٦) ابن هشام (۲/۳۲۹) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٠٧) مثل: الطبراني كما في المجمع (٦/ ٩١) وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١٠٨) كَانَ مجموع قَتْلَ الْمُشْرَكِينَ سَبِعَينَ كَمَا سَبْقَ ذَكَرَه، وَكَمَا سَيَانٍ ذَكَرَه، فَلَعَلَ الآخرين دَنَنُوا في أَمَاكُنَ أَخرى كَمَا ذَكَرَ ابن حجر في الفتح.

فقذفوا في طَوِيّ من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الرّكيّة فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يافلان ابن فلان، ويافلان بن فلان، أيسركم أنكم اطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر: «يارسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها»، فقال رسول الله على «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى، قيل للرسول ﷺ: «عليك بالعير، ليس دونها شيء». فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له، قال: «ولم؟ قال: «لأن الله (عز وجل) إنها وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك(١١٠)».

#### الغنائــم:

وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن قد شرع يومذاك. وقد حكى عبادة بن الصامت ماحدث، قائلا: «خرجنا مع رسول

<sup>(</sup>١٠٩) رواها ابن إسحاق بدوَّن إستاد ـ ابن هشام (٣٤٢/٢) ـ ولعلها بإسناد تحديث بدر عبده، وهو ا

<sup>(</sup>١١٠) رواه أحمد في المسند (٣/ ٣٢٠/ شاكر) وصحح شاكر إسناده، وقال ابن كثير في التفسير (١٣/٤) - ١٤): «إسناده جيد» وحسنه الترمذي (١١٢/٤) من طريق عبدالرزاق عن إسرائيل.

ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري (١١٣) عن على أن الرسول رسيح أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ.

وقد أسهم الرسول على لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة، منهم عثمان بن عفان، لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله على (۱۱۱).

<sup>(</sup>۱۱۱) الأنفال: ١، وانظر تفسيرها عند الطبري في تفسيره (٣١٧/١٣ ـ ٧١/شاكر)، وجاءت فيها أسانيد صحيحة. وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣٤٤/٢) من قول عبادة بن الصامت أن هذه الآية نزلت فيهم، أصحاب بدر، حين اختلفوا في المنفل. وقد صححه الحاكم والذهبي كها في المستدرك والتخليص (٣٢/٢)، ورواه أحمد: المسند الفتح الرباني (٧٢/١٤) من طريق ابن إسحاق كذلك، وقال الساعاتي: دسنده جيده.

وقد كره سعد بن معاذ تسابق بعض المسلمين إلى الغنائم كها ذكر ابن إسحاق. (١١٢) رواه أحمد في المسند، وصحح الساعاتي إستاده كها في الفتح الرباني (٢٣/١٤)، ونقل تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للخبر، فانظره. ومسألة تقسيمه بينهم بالتساوي ذكره ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (٣٤٤/٣) ورواه ابن حبان في صحيحه كها في الموارد ص ١٠٤ والحاكم في المستدرك (١٣٥/٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، والبيهتي في السنن (٢٩٢/٦).

<sup>(</sup>۱۱۳) البخاري/ الفتح (۱۸۰/ح ۲۰۰۳). (۱۱٤) انظر أحمد: المسند (۱۰۱/۸/شاكر) بإسناد صحيح. وانظر أسهاء بعض الصحابة الذين تخلفوا لأعذار، وعدوا من أهل بدر، في مرويات غزوة بدر لباوزير، ص ص ٤٢٠ ـ ٤٢٤.

وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة (١١٠). وأخذت الأسرى إلى المدينة، وقد أرسل زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة ليزفا البشرى إلى أهل المدينة، وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشوب بالحذر من أن لا يكون مؤكد، قال أسامة بن زيد: «فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى» (١١٦) ودهشت سودة (رضي الله عنها) عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت: «أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما!!، فقال رسول الله ﷺ: «أعلى الله وعلى رسوله؟!! \_ أي تؤلين \_ فقالت: «يارسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد غموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت» (١١٧).

# الأسمري:

استشار الرسول على الصحابة في أمر الأسرى. فأشار أبوبكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. ورأى عمر قتلهم، لأنهم أئمة الكفر. ومال الرسول على لرأي أبي بكر. فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهو قوله تعالى: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ﴾ (١١٠) إلى قوله تعالى: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ﴾ (١١٠)

وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيها بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ماعدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم،

<sup>(</sup>١١٥) ابن إسحاق ـ دون إسناد ـ ابن هشام (٣٤٦/٢).

<sup>(117)</sup> رواه البيهقي كما عند ابن كثير في البداية (٣/ ٣٣٤) وصحح إسناده الدكتور العمري في المجتمع المسدني - الجهاد، ص ٥٦، والحاكم (٢١٧/٣ - ١٨) وصححه، وابن أبي شبيئة مرسلا (٣٦٨/١٤)، وابن إسلحاق (٢/ ٣٤٥)، وابن إسلحاق (٢/ ٣٤٥)، متقطعاً.

<sup>(</sup>١١٧) رواه ابن اسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (٣٤٨/٣ ـ ٣٤٩)، ووصله الحاكم في المستدرك (٣٢/٣) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،، ووافقه الذهبي. وسهيل بن عمرو هو أخو السكران بن عمرو زوج سودة قبل الرسول ﷺ، وقد توفي بمكة بعد هجرته من الحبشة.

<sup>(</sup>١١٨) الأنفال: ٦٧ - ٦٩. وانظر تفسيرها وأسباب نزولها جذه المتاسبة عند الطبري في التفسير (١١٨) (١٨/١٤) من حديث أبن مسعود بإسناد حسن

<sup>(</sup>۱۱۹) مسلم (۳/۱۳۸۵/ح ۲۷۲۳).

ما داموا غير محاربين (١٢٠). قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقِيتُمِ الذَينَ كَفُرُوا فَضُرِبُ الرَّقَابِ حتى إِذَا أَتُخْتَمُوهُم فَشَدُوا الوَّنَاقُ فَإِمَا مَنَّا بعد وإِما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ (١٢١).

وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاف درهم. وعمن أخذ منه آربعة آلاف درهم أبو وداعة(١٢٢). وأخذوا من العباس مائة أوقية. ومن عقيل بن أبي طالب ثهانين أوقية، دفعها عنه العباس، وأخذوا من آخرين أربعين أوقية فقط(١٣٣).

وأطلق الرسول ﷺ سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح سعد بن النعمان بن أكال، الذي أسره أبوسفيان وهو يعتمر(١٢١).

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء، وكانوا يعرفون الكتابة، جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى أحمد (١٢٥) عن ابن عباس، قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، قال: الخبيث! يطلب بذَحْل (١٢١) بدر! والله لا تأتيه أبدا».

وكانوا يقبلُون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض، فقد

<sup>(</sup>١٢٠) ابن قدامة: المغني (١٢٠) ع٣٧٤).

<sup>(</sup>١٢١) محمد: ٤.

<sup>(</sup>۱۲۲) الهيثمي: المجمع (٩٠/٩) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات ـ في قصة أبي وداعة الذي فداه ابنه بأربعة آلاف درهم. وقال ابن هشام في زياداته على السيرة (٢٧١/٣) ـ دون إسناد: «كان فداه المشركين يومنذ أربعة آلاف درهم للرجل، إلى ألف درهم، إلا من لا شيء له، فمن رسول الله ﷺ علمه». ورواه عبدالرزاق في المصنف (٩/٢٠٦) وأبوداود في سننه (٣١٣٠ ـ ١٣٩/٣ ـ ١٢٠٠) باختلاف يسير، وفي سنده أبوالقنيس، وهو مقبول، كما في التقريب (ص ٦٦٢)، والطبراني في الكبير (١٠١ ـ ٤٠٠) والأوسط ورجاله رجال الصحيح، والشاهد منه: «... وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، فيكون الحديث حسنا، كما قال محققا سيرة ابن هشام (٢٠١/٣).

<sup>(</sup>١٢٣) رُواْء أَبُونْعيمُ في الْدَلائل (٢/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧) باستاد حسن كيا قال ابن حجر في الفتح (١٩٣/).

<sup>(</sup>۱۲٤) رُواه ابن اسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (۲/۲۵۷ ـ ۳۵۸).

<sup>(</sup>١٢٥) المسند (٤٧/٤/ح /٢٢١٦/شاكر) وقال: «إسناده صحيح». وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي ـ شيخ الإمام أحمد ـ وهو صدوق يخطىء ويصر. والراجح عند شاكر أنه ثقة ـ انظر: المسند (٣٠٣/١)، وفي سنده كذلك داود بن أبي هند، كان يهم بآخره.

<sup>(</sup>١٢٦) الذحل: الثأر أو العداوة.

أرسلت زينب بنت رسول الله على قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص بن الربيع، فردوها لها، وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد المعالمات ويهذا كان ابن الربيع عمن أطلق بدون فداء، وأطلق الرسول على عمن لم يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم: المطلب بن حنطب المخزومي وصيفى بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر(١٢٨).

ويما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء، قول الرسول على أنه كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له (١٢٩). وذلك لما قام به من حماية للرسول على عندما عاد من هجرته إلى الطائف، ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة.

وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي ﷺ في ترك فداء العباس، قال: «والله لا تذرون منه درهما»(١٣٠) وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرها(١٣١).

وفي طريق العودة إلى المدينة، قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء \_ قتله على \_، وقتل عقبة بن أبي مُعيْط بمنطقة عرق الظبية \_ قتله عاصم ابن ثابت (١٣٦)، ويقال: قتله على (١٣٦) وذلك لعداوت الشديدة

كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره، فإنها عامة في كل ظالم».

<sup>(</sup>١٢٧) المسند: الفتح الرباني (١٠٠/١٤) وقال الساعاتي: «إسناده صحيح». ابن إسحاق ـ باسناد حسن ابن هشام (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>۱۲۸) این اسحاق ـ بدون استاد ـ ابن هشام (۲۸/۲ ـ ۳۲۹).

<sup>(</sup>١٣٠) البخاري/ الفتح (١٥١/٦٩١/ح ٤٠١٨).

استخرهوي. . . . . الفتح (١٩٢/١٥) ودكر إسلامه ابن إسحاق - ابن هشام (٢٠/١٥ - ٣٥٢ ـ ٢٥٠ بإسناد متصل وصرح قبه بالسياع ولكن قبه حسين بن عبدالله ـ قبه مقال . بإسناد متصل وصرح قبه بالسياع ولكن قبه حسين بن عبدالله ـ قبه مقال . (١٣٢) ابن إسحاق دون إسناد ـ ابن هشام (٢٧/٢).

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن هشام (۱/(۳٤۷) بإسناد منقطع وروي أن الآية: ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه يقول بالبتني المنتخب الفرقان: ۲۷ ـ قد نزلت فيه اتخذت مع الرسول سبيلا. ياويلتي لينني لم أتخذ فلاناً خليلاً ﴾ . الفرقان: ۲۷ ـ قد نزلت فيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس (۱/۱۹): «كان أبي بن كعب يحضر النبي الله فزجره عقبة ابن أبي معيط، فنزل ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه .. ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلولاً ﴾، قال: ﴿ الظالم عقبة، و ﴿ فلانا خليلا ﴾ أبي الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلولاً ﴾، حاشية رقم (٥). وقال ابن كثير: التفسر (١١٦٦)، حاشية رقم (٥). وقال ابن كثير هنا: «وسواء

للرسول ﷺ، وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة. فقد رأينا عقبة، لصيق قريش، واليهودي الأصل (١٣٤)، يعود إلى حقيقته عندما قال للرسول ﷺ مسترحا: «من للصبية يارسول الله؟ فأجابه: النار»(١٣٥)».

أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول على خيرا(١٣٦) فقد حكى أبوعزيز مشقيق مصعب بن عمير وهو بين رهط من آسريه الأنصار أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله على بالأسرى. حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياها، فيردها على أحدهم، فيردها عليه ما يمسها(١٣٧).

وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها، منهم: العباس، عقيل بن أبي طالب، نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، خالدبن هشام، عبدالله بن السائب، المطلب بن حنطب بن الحارث، أبو وَدَاعَة الحارث بن صبيرة، الحجاج بن الحارث بن قيس، عبدالله بن أبي ابن خلف، وهب بن عمير، سهيل بن عمرو، عبد بن زمعة، قيس بن السائب، نسطاس مولى أمية بن خلف، . . . (١٣٨).

كانت موقعة بدر ذات أثر كبير في إعلاء شأن الإسلام، ولذا سميت في القرآن بيوم الفرقان. وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة. فقد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها. وفيه قصة حارثة ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر، وهو غلام، وجاءت أمه تسأل عن مصيره يوم القيامة، فبشرها الرسول على بأن له جنانا كثيرة وأنه في جنة الفردوس(١٣٩).

(۱۲۹) الفتح (۱۷۱/۱۵/ ح ۳۹۸۲).

<sup>(</sup>١٣٤) انظر السهيلي: الروض الأنف (٣/٣٥) حيث ذكر أنه من أصل يهودي، من صفورية. (١٣٥) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨٩): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح».

<sup>ُ</sup> انظُر الْطَبَرَّانِ : الْكَبِيرِ (٢٠٦/١١ - ٧/ح ٤٠١٢١) (١٣٦) روى ذلك الطبراني في الصغير والكبير كما في المجمع (٢٦/٦) وقال الهيثمي: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>١٣٧) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (٣٤٩/٣) - ٥٠). (١٣٨) المروض الأنف (٣/ ١٣٥)، عيمون الأثر (٣٨٧/١). وانظر تراجمهم في أماكتها من الإصابة والاستيعاب وأسد العابة وغيرها من كتب تراجم الرجال.

وفيه قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل إلى قريش يخبرهم بنية الرسول على فتح مكة ، فكشفه الوحي ، وعفا عنه الرسول على ، وقال لعمر حين طالب بقتله: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم الجنة ، أو فقد غفرت لكم»(١٤٠).

ولما قال عبد من عبيد حاطب: «يارسول الله، ليدخلن حاطب النار». قال رسول الله ﷺ: «كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية»(١٤٠٠).

وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربية، فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود، وبقايا المشركين. فانخذل اليهود، وجاهروا بالعداوة مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة ـ كما سيأتي.

وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه، ونافق من أضله الله حفاظا على مصالحه الخاصة، وعلى رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول، الذي قال حينذاك: «هذا أمر قد توجه(١٤٢) ـ أي استقر فلا مطمع في إزالته(١٤٢).

ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود بالمدينة: زيد بن اللصيت \_ رافع بن حريملة \_ رفاعة بن زيد بن التابوت \_ سويد بن الحارث \_ سعد ابن حنيف \_ نعمان بن أوفى بن عمرو \_ وأخوه عثمان بن أوفى \_ سلسلة بن يرهام \_ كنانة بن صوريا.

ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشركي المدينة، إضافة إلى عبدالله بن أبي بن سلول: زوى بن الحارث - جلاس بن سويد - وأحوه الحارث ابن سويد - نبتل بن الحارث - مربع بن قيظي - وأخوه أوس بن قيظي - حاطب ابن أمية بن رافع - بشير بن أبيرق أبوطعمة - قزمان.

وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات

<sup>(</sup>١٤٠) وهو عند مسلم ايضاً ـ النووي (١٦/٥٥).

<sup>(</sup>١٤١) المصدر نفسه. وفي تناوله لقصة ثعلبة وبماطلته في أداء الزكاة، خلص باوزير (ص ص ٣٥٥ ـ (٣٥٩) إلى أن المعني في القصة هو ثعلبة بن أبي حاطب وليس ثعلبة بن حاطب البدري، إضافة إلى أن سند القصة أصلا ضعيف لا تقوم به حجة

<sup>(</sup>١٤٢) مَنْ حديث رواه البخاري/ الفتح (١٧/٩٤/ح ٢٦٥٤).

<sup>(</sup>۱۶۳) وانظر خبر معاداته الإسلام ونفاقه عند البخاري وابن حجر الفتح (۱۷/ ۹۳ \_ ۶۶/ح ۲۹۵٪)، وعند ابن إسحاق بأسناد حسن ـ ابن هشام (۲/ ۲۲۹ \_ ۲۷۰).

منهم، وستأتي أخبار كثير منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السرة (١٤١).

## أحكام وحكم من غزوة بدر:

لقد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكاماً وحكما كثيرة، من أهمها:

 ١) جواز النكاية بالعدو، بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها، لما في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا.

٢) جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه.

٣) تأكيد الرسول على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين، وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين.

فالأدلة من القرآن، قول الله تعالى: ﴿... وشاورهم في الأمر﴾(١٤٠) و ﴿والـذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ﴿(١٤٠)، ومن السنة استشارة الرسول على لأصحابه في الحروج أو البقاء في المدينة يوم أحد، وفي مصالحة بعض الأحزاب يوم الحندق على ثلث ثهار المدينة، وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا الكتاب. وقد قال أبوهريرة (رضي الله عنه): «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله على الله عنه).

أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشورى عند اختيار الحاكم: «الإمارة شورى»، «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه»، «فمن بايع

<sup>(</sup>١٤٤) وانظر: هذا الحبيب محمد ﷺ ، ص ص ١٨٩ ـ ١٩٤، حيث أشار الشيخ الجزائري إلى بعض المواقف لبعضهم.

<sup>(</sup>١٤٥) آل عمران: ١٥٩. وقد نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد.

<sup>(</sup>١٤٦) الشوري: ٣٨، وهي آية مكية، وقد جعلت الشورى من خصائص المؤمنين.

<sup>(</sup>١٤٧) الترمذي: السنن (٥٥/ ٣٧٥/ ع) المحدد الأحوذي وفي إسناده مقال ولكن معناه مما يكاد يكون متواترا عن النبي ﷺ.

أميرا عن غير مسورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه»(١١٨).

٤) جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا قول عامة أهل العلم (٩٤٠).

المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء، وقد اتضح ذلك من قصة سواد مع الرسول وراحة المناه الرسول وحمر وعثمان (رضي الله منه سواد. وهو فعل الخلفاء من بعده: أبوبكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم).

٦) جواز فداء الأساري أو الم عليهم.

 لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام، كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبدالرحمن ابن عوف.

٨) أحلت الغنيمة لهذه الأمة، وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها.

٩) من قتل قتيلا فله سلبه، على شرط: أن يكون المقتول من المقاتلة وليس عن نهى الرسول على عن قتلهم، وهم النساء والصبيان والشيوخ الفانون . . إلخ وأن يكون في المقتول منفعة وغير مثخن بالجراح، أن يقتله او يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول، وأن يقرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب له (١٥٠).

را) دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول على كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا \_ وهم جمهور علماء الأصول \_ استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر. وإذا صح للرسول أن يجتهد، صح منه بناء على ذلك أن يخطىء في الاجتهاد ويصيب. غير أن الخطأ لا يستمر، بل لابد من أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده على .

11) الأصل أن يبذُّل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة وفي

<sup>(</sup>١٤٨) روى هذه الآثار عبدالرزاق: المصنف (٥/ ٤٤٥ وما بعدها) بأسانيد صحيحة. وأشار المحقق إلى أن البخاري قد أخرجه من طريقين في رجم الحبلي.

<sup>(</sup>١٤٩) انظر تفصيل ذلك عند ابن قدامة: المغني (١٤٧/٨ وما بعدما) طبعة الرياض.

<sup>(</sup>١٥٠) انظرَ تفصيلَ ذلك في المرجع نفسه، ص صُ ٣٨٧ ـ ٣٩١، مِن الجزء ٱلثَّامنَ ﴿

بجابهة العدو، قال تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . . ﴾ ومع ذلك فان الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على النصر، إذا كانوا أهلا له، كها حصل بإمداد الملائكة في بدر، وبأن غشى الله النعاس عيون المؤمنين، وأنزل عليهم المطر.

- 11) نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها، مها كانت الحال والظروف ، ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها، ومسألة الأسرى، بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى: (يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم...) (١٥٠١)، و هماكان لنبي أن يكون له أسرى... تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة...)
- 17) إن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة، أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ منهم، ويعاقبون عليها إن أتوها كها وقع لقدامة بن مظعون، عندما حد في الخمر.
- 11) إن من سنة الرسول على بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة \_ مكانها \_ ثلاثة أيام.
- 10) السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم، كما حدث لشهداء بدر وأحد ولا يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد، ولم يذكر أنه صلى على شهداء بدر(١٥٠).
- 17) لقد تجلت في بدر بطولات إيهانية كثيرة، على سبيل المثال ما روي من أن اباعبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر. فقد جعل

<sup>(</sup>١٥١) الأنقال: ١

<sup>(</sup>١٥٢) الأنفال: ٦٧.

<sup>(</sup>١٥٣) أنظر البوطي: فقه السيرة، ص ص ١٧٦ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>١٥٤) أخذنا هذه الخلاصة لأبرز الأحكام الفقهية في غزوة بدر من كتاب: مرويات غزوة بدر للدكتور أحمد باوزير، ص ص ٤٣٩ ـ ٤٤٧، باختصار وتصرف يسير، ليتناسب ذلك مع منهجنا في تناول القضايا الفقهية، وهو الاختصار.

والد أبي عبيدة بتصدى لابنه أبي عبيدة يومذاك فيحيد عنه الابن، فلما أكثر قصده فقتله، فنزلت الآية: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادّون من حادّ الله ورسوله... ﴿ (١٠٥)(١٠٥١).

الا خر يوادون من حاد الله ورسوله . . الم الم الله ورسوله . . الله ورسوله . . الله ورسوله . . الله وروى ابن إسحاق (١٥٧) من حديث أبي عزيز بن عمير، قال: «مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شُدّ يديك به فإن أمّه ذات متاع، لعلها تفديه منك! . . وزاد ابن هشام (١٥٨) على هذه الرواية فقال: «فلها قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليَسَر، وهو الذي أسره، ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي! فقال له مصعب: إنه أخى دونك . . »

<sup>(</sup>۱۵۵) المجادلة: ۲۲. (۱۵۹) أخرجه الطبراني باستاد جيد عن عبدالله بن شؤدب، كما ذكر ابن حجر في الإصابة (۲۸۲/۲ - ۲۵۲). - ۲۵۳) و (۱۵۸) ابن هشام (۲/۳٤۹)، واستاد ابن إسحاق منقطع ولم يسند ابن هشام روايته.

#### الفصل السادس

# النشاط العسكرى والأحداث ما بين بدر وأحد:

المبحث الأول: سرية قتل عصهاء بنت مروان:

كانت عَصْماء بنت مروان ممن يؤذي النبي على وتعيب الإسلام وتحرض على النبي على النبي على وقالت في ذلك شعرا. فقال رسول الله على حين بلغه ذلك: ألا آخِذُ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عُميْر بن عَدِيّ الخَطْمِي ـ من قوم زوجها ـ فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، و حولها نفر من ولدها منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده، لأنه كان أعمى، ونحى الصبي عنها ثم قتلها، ثم صلى الصبح مع النبي عنها ثم قتلها له: أقتلت ابنة مروان؟ قال نعم، فقال له النبي في: نصرت الله ورسوله ياعمير(١)، فكانت فقال عمير: هل على في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان(١). فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله في وسهاه رسول الله عميرا المسير. وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان، على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة، بعد عودته من بدر مباشرة.

وأسلم يومئذ رجال من بين خطمة لما رأوا من عز الإسلام، وجهر بإسلامه من كان يستخفى به(٣).

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق باسناد لم يصرح فيه بالسياع، وهو ضمن روايته قصة مقتل عصياء ـ ابن هشام
 (۲۷۹/٤) فالرواية ضعيفة.

 <sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ورواه أبوداود في سننه (١٩/٤٥ ـ ٢٩/ك. الحدود/ب. الحكم فيمن سب النبي ﷺ)، من غير طريق ابن إسحاق، بإسناد متصل ورجاله ثقات، كيا قال ابن حجر في بلوغ المرام (٢٤١/٢).

 <sup>(</sup>٣) وانظر القصة في كتب المغازي والسير: ابن إسحاق ـ بإسناد لم يصرح فيه بالسياع ـ ابن هشام
 (٣٧/٤ - ٣٧٩) ـ وعنده أن قتلها كان بعد قتل ابن عفك، الواقدي (١٧٢/١)، ابن سعد
 (٢٧/٢) ـ بدون إسناد.

## المبحث الثاني: غزوة بني سُلَيم بالكُدر:

لما قدم رسول الله على المدينة من بدر لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه، يريد بني سليم، وذلك في شوال من العام الثاني للهجرة. فبلغ ماء من مياههم، يقال له: الكدر، فأقام عليه ثلاث ليال، ثم رجع

الى المدينة، ولم يلق حربا<sup>(1)</sup>.

## المبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال الرسول ﷺ (٥):

تذاكر عمير بن وهب وصفوان بن أمية مصابهم في بدر. فأسر عمير بن وهب إلى صفوان بأنّ لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى عمد حتى يقتله، فاغتنم صفوان الفرصة، فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله إلى عياله إن هو قتل محمداً وأصابه شر. واستكتمه الخبر.

وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفة، فاقتاده إلى الرسول على ودار بينها حوار، جاء فيه أن الرسول على طلب منه أن يصدقه القول في سبب مجيئه، فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وَهْباً. وعندما أصر على الكذب، كشف له الرسول على دار بينه وبين صفوان، وهما بمكة، وهو بالمدينة، فتعجب عمير من هذا، وكان ذلك سبباً في إسلامه. فطلب الرسول على من أصحابه أن يفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيره.

وأذن له الرسول على أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام بالحماسة نفسها التي كان يدعو بها إلى الكفر. فأسلم على يديه خلق كثير.

# المبحث الرابع: سرية سالم بن عُمَيْر لقتل أبي عَفَك:

لقد نجم نفاق أبي عفك، أحد بني عمرو بن عوف، حين قتل رسول الله على الحارث بن سويد بن صامت، وقال في ذلك شعرا. فقال رسول

<sup>(</sup>٤) رواها ابن إسحاق بدولٌ إسناد ـ ابن هشام (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) روى قصة هذه المؤامرة ابن إسحاق بإسناد أمرسل - ابن هشام (٣٧١/٣ - ٣٧٤) وقال ابن حجر في الإصابة (٣٧/٣): «رواه موسى بن عقبة في مغازيه، والأسود عن عروة مرسلا وابن منده متصلا، وقال: غريب لا تعرفه عن ابن عمران إلا من هذا الوجه، والطبراني وقال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك، ورواية الأسود وابن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي (١٤٧/٣).

الله ﷺ: «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج سالم بن عمير، فقتله. وكان ذلك في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة(١).

المبحث الخامس: غزوة بني قَيْنُقَاع:

## أ ـ تاريخ الغزوة:

ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر، ورجح ذلك ابن حجر (۲)، مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود (۸)، وحكم عليها بالحسن، وقواه برواية عبادة بن الوليد في مغازي ابن اسحاق (۹). وقد حدد السزهري (۱۱) أنها كانت في شوال من السنة الثانية الهجرية، ويضيف الواقدي (۱۱) وابن سعد (۱۱) أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال.

#### س ـ أسبامـا:

تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة، الأول: أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، ويظهر ذلك في موقفهم من الرسول على عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر، وقال لهم: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغهارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا،، فأنزل الله ﴿قلل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية

<sup>(</sup>٦) رواه ابن إسحاق معلقا ـ ابن هشام (٢/ ٣٧٦ ـ ٣٧٦)، وابن حجر في الإصابة (٢٣٨/٤) كذلك معلقا، والواقدي (١/ ١٧٤ ـ ١٧٥) وفيه انه حسد الرسول ﷺ عندما أنتصر ببدر، وابن سعد (٢٨/٢) دون إسناد، وعنده أنه كان بهوديا.

<sup>(</sup>٧) الفتح (١٥/ ٢٠٤).

<sup>(£.</sup>W = £.Y/W) (A)

 <sup>(</sup>۹) این هشام (۳/ ۷۱ – ۷۷) پاستاد مرسل.

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبري (٢/ ٤٧٠٩ ـ ٨٠) مرسلا.

<sup>(</sup>١١) المُغازي (١/١٧٦).

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات (۲۸/۲/ ۲۹) دون إسناد.

و خلاصة اُلقول إن الآثار كلها ضعيفة ولكن تتقوى بعضها ببعض لترتفع إلى درجة الحسن لغيره كها قال الدكتور السندي: مرويات تاريخ يهود المدينة، في عهد النبوة، ص٨٣.

في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار (١٣٠).

والسبب الثاني هو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت الكشفت، فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود. فغضب المسلمون، ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع(١٤).

وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول، فهذا لا يعني أن سبب إحلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام، لأن الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم، وأن نصوص صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة، وإنها يعود سبب الإجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية ضد المسلمين، انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة ومن ذلك قصة المرأة المسلمة معهم(١٠).

## ج \_ الحصار والإجالاء:

إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في الصحيحين(١١)، وأما تفاصيل الحصار فقد أورده ابن إسحاق(١١) والواقدي(١٨) وابن سعد(١١)، وتابعهم المؤرخون في ذلك.

وقد ورد في تفاصيل حبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبدالله بن

<sup>(</sup>۱۳) أبوداود: السنن (۲/۳۰۱/ع) بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ـ حكم عليه ابن حجر في النقريب بانه مجهول ص ٥٠٥، ومع وذلك حسنه ابن حجر في الفتح (٥٠/١٥) ومحمد الذهبي في التفسير والمفسرون (١/٧٩) وخلاصة دراسة السندي أن روايات هذه الحادثة تتقوى ببعضها وتصلح للاحتجاج بها ـ (السندي: مرويات يهود المدينة، ص ٧٧)، وانظر آل عمران: ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>١٤) ابن هشام (٣/٣) بأسناد ضعيف لأنه موقوف على أبي عون وهو تابعي صغير مجهول، وفيها انتظاع بين ابن هشام وعبدالله بن جعفر - انظر السندي، ص ٧٩، والعمري: المجتمع الملني ــ المنظيات، ص ١٣٧ والألبان: دفاع، ص ص ٢٦ ـ ٧٧. والرواية يستأنس بها.

<sup>(</sup>١٥) العمري: المجتمع المدني - تنظيهاته...، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۱٦) البخاري/ الفتح (۱۰/۲۰۳ ـ ۲۰۴/ح ٤٠٢٨)، مسلم (۱۳۸۷/۳ ـ ۱۳۸۸/ح ۱۷۲۱). (۱۲) اب: هشاه (۲/۷۰ ـ ۷۰/۱) واستاده مرسل، ولکنه بتقدی مع المتابعة.

<sup>(</sup>۱۷) ابن هشام (۷۰/۳ ـ ۷۲) وإسناده مرسل، ولكنه يتقوى مع المتابعة. (۱۸) المغازي (۱/۱۲) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١٩) الطبقات (٢/ ٢٩) دون إسناد.

أبي بن سلول، وكانوا أشجع اليهود. فلها أظهروا العداوة والبغضاء، خشي الرسول على خيانتهم، فنبذ إليهم على سواء كها أمره الله (عز وجل) في مثل هذه الحالات، إذ يقول الله ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين ﴿(٢٠). وحاصرهم خمس عشرة ليلة. وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول على على أن لهم أموالهم، وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول، وألح في ذلك قائلا: «أربعهائة حاسر وثلثهائة دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة؟»، فقال رسول الله على: «هم لك(٢٠)، وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة. وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول على الله الله الله الله المسول الله المسول الله المسول الله المسول المساء المسول المس

وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول على ، وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى: ﴿ياأَيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض... ﴾(١٣).

# د ـ أحكام وعبــر:

 ١) دلت هذه الحادثة على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل للغدر بالمسلمين وإمامهم.

٢) هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبدالله بن أبي بن سلول عن اليهود

<sup>(</sup>۲۰) الأنفال: ٨

<sup>(</sup>٢١) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ٧٠ ـ ٧١)، المواقدي (١٧٧ ـ ١٧٨ ـ ١٧٨) وابن سعد (٩٢/٣) بدون إسناد وفيه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول بيني قينقاع في أثرين ضعيفين لابن إسحاق لأنها موقوفان على عاصم وعبادة، ولكن كل منها يقوي الآخر ويرتقيان إلى درجة الحسن لغيره، ويقوي ذلك أكثر ذكر ذلك عند أهل المغازي والسير الآخرين ـ قاله السندي ص ٩٦.

<sup>(</sup>۲۲) ابن سعد (۹۲/۲) دون اسناد.

<sup>(</sup>٣٣) المائدة: ٥١ - ٥٦. وروى الخبر ابن إسحاق بإسناد مرسل ـ ابن هشام (٣/ ٧١ - ٧٧) ـ يتقوى مع المتابعات والشواهد، مثل رواية ابن جرير الطبري في تفسيره (٢/ ٧٧٥) بسند ضعيف لأن فيه عطية بن سعد، فهو مدلس، ولم يصرح بالسباع، ورواية ابن مردويه في التفسير من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة، حيث روى أنها نزلت فيه ـ ذكر ذلك السيوطي في الدر المتور (٢٩١/٣).

بالكيفية التي علمنا، ودوره في كثير من أحداث الفتن، والتخذيل والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين، دليل قاطع على نفاقه. ومع ذلك عامله الرسول على أنه مسلم. وهذا يدل - كما أجمع العلماء - على أن المنافق إنها يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم، ويتولى الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قول عمر (رضي الله عنه): «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله على وإنها نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعهالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسمه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نامنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة (٢٠).

والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهر، أن تظل العدالة بين الناس في مأمن من التلاعب، إذ ربيا اتخذ بعض الحكام من حجية الأدلة الوجدانية والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق(٢٠٠٠).

"٣) لا يجوز موالاة غير المسلمين، بل يجب البراءة منهم، إلا إذا كان المسلمون في حالة ضعف يضطرهم إلى الموالاة، وفي ذلك يقول تعالى: 

﴿ لا يتخِذِ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تُقاةً ﴾ (٢١).

### المبحث السادس: غزوة السويـق:

في الخامس من ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة، وصل أبوسفيان إلى أطراف المدينة سرا، في مائتي فارس، ولجأ إلى بني النضير، ثم قام بمهاحمة ناحية العريض واد بالمدينة في طرف حرة واقم م

<sup>(</sup>٢٤) البخاري/ الفتح (١١/ ١٧ ـ ١٨/ح ٢٦٤١).

<sup>(</sup>۲۷) انظر البوطي: فقه السيرة، ص ص ١٨٢ - ٨٣.

<sup>(</sup>٢٦) آل عمران : ٢٨. وانظر تفاصيل هذه القضية عند مثل: محمد بن سعيد القحطاني: الولاء والبراء في الإسلام.

فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل الاستفزازي الإنتقامي، نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكدر، فلم يلحقوا بهم، وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء، فقال المسلمون حين رجع بهم الرسول على: «يارسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال: نعم(٢٠)». وسميت بغزوة السويق لأن غالب الأزواد التي طرحوها كانت من السويق(٢٨).

# المبحث السابع: غزوة قَرْقَرَة الكَدَر:

خرج رسول الله على مائتين من أصحابه في منتصف المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا من الهجرة، عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر، وهو ماء لبني سليم، للتحرك ضد المسلمين. وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين.

وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار، جعله المسلمون في سهم الرسول على ، فأعتقه (٢٩).

# المبحث الثامن: سرية قتل كَعب بن الأشرف اليهودي:

ينتسب كعب إلى بني نبهان، وهم عشيرة من طيء، وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة، فحالف بني النضير، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعب بن الأشرف(٢٠٠).

كان كعب شاعرا. وقد غاظه انتصار المسلمين ببدر، فسافر إلى مكة ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثار، ويهجو الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>۲۷ و ۲۸) رواها ابن إسحاق بإسناد صحيح الى عبدالله بن كعب، لكنه مرسل ـ ابن هشام (۱۹/۳ ـ ۲۷) ورواها الطبري في التاريخ من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد (۲/ ٤٨٤) ـ ولكن كتب عبدالله بن كعب بدلاً عن عبدالله ـ، والواقدي (۱/ ۱۸۱)، وابن سعد (۲/ ۳۰) بدون إسناد، وابن كثير في البداية (۳۷۸/۳) وعنده أنها هي غزوة قرقرة الكدر.

<sup>(</sup>٢٩) الواقدي (١/ ١٨١) وعنده انها قرارة الكدر، ابَّن سَعد (٢/ ٣١) وعنده انها قرقرة الكدر. (٣٠) انظر ابن حجر/ الفتح (١٥/ ٢٠٥/ك. المغازي/ب. قتل كعب بن الأشرف)، وابن إسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (٣٠/ ٧٤ - ٥٥)، والطبري في التاريخ (٤٨٨/٢).

وعندما سأله أبوسفيان قائلا: «أناشدك الله! أديننا أحب إلى الله أم دين عمد وأصحابه؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال كعب: أنتم أهدى منهم سبيلا»، فأنزل الله على رسوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً (٣١٠).

وعندما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشببا بنساء المسلمين، فأهدر الرسول على دمه. وتصدى لمهمة إنزال العقاب الرادع به: محمد بن مسلمة وأبونائلة، أخو كعب من الرضاع! ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك. فاستأذن الرسول على أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي، أي يبدي تبرمه بمحمد وعندما جاءه طلب منه أن يقرضه تمرا ليدفعه للرسول المها، مبديا تذمره منه لما يكلفهم به، فطلب كعب رهينة من النساء أو الأبناء، فاعتذر ابن مسلمة، لما يجر عليهم ذلك من عار، واقترح عليه أن يرهن عنده بدل هذا سلاحا، فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبونائلة عنده بدل هذا سلاحا، فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبونائلة بسلكان بن سلامة بن وقش ـ وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبوعبس بن جبر، من الأوس، فنادوه، فنزل، إليهم، على الرغم من تحذير امرأته له من مغبة ذلك، ومشى معهم، فاحتالوا لقتله، متظاهرين بشم عطر شعره، فاستمكنوا منه ثم قتلوه، حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابه (۲۲) وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل، بين لهم الرسول على ما صدر وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل، بين لهم الرسول على من أفعال. وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين عما حدث، وخافوا من كعب من أفعال. وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين عما حدث، وخافوا

على أنفسهم، دعاهم الرسول على إلى كتابة معاهدة بينهم، فكتب صحيفة

<sup>(</sup>٣١) النساء: ١٥

<sup>(</sup>٣٧) هذه خلاصة رواية البخاري/ الفتح (٢١٠/١٥ ح ٤٠٣٧) ومسلم (١٤٢٥/٣ - ١٤٢٥/٠ ح ١٨٠١). وروى القصة أبوداود في سنته (٢١١/٣ - ١٢١ ك. الجهاد/ ب. المعدو يؤتى على غرة)، والبيهقي في الدلائل (١٨٠/٣ - ٢٠٠) بأسانيد مختلفة ومن عدة مصادر، وابن سعد (٢٠/٣ - ٣٢) والواقدي (١٨٤/١ - ١٩٣)، وروى ابن إسحاق الجزء الأول من القصة بإسناد مرسل ابن هشام (٣/٨) وروى قصة) خطة التنفيذ بسند حسن - ابن هشام (٣/٨) وروى قصة) خطة التنفيذ بسند حسن - ابن هشام (٣/٨١ - ٨٤) وهناك بعض الاختلاف بين رواية الصحيحين ورواية أهل المغازي والسير، فانظرها، ولكن المضمون واحد. انظر في ذلك شرح ابن حجر لحديث مقتل كعب في الفتح.

عامة كما تذكر رواية أبي داود(٣٣). والراجع أن كتابة هذه الصحيفة جاء تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود، والمشهورة بصحيفة المدينة(٣٤).

وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني النضير (٣٥)، وحدده الواقدي (٣١) بالسنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة.

#### عظات وعبر:

- إن في قتل ابن الأشرف دليلًا على مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته.
  - ٢) جواز الكذب على الأعداء وخداعهم، لأن الحرب خدعة.
- ٣) إن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه غيره
   ممن هم على شاكلته.

# المبحث التاسع: غــزوة ذي أمــر:

بلغ الرسول على أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد، فسار إليهم. وعندما علموا بذلك فروا أمامه (٣٧). وذكر الواقدي (٣٨) وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني ثعلبة بن مُعارب،

<sup>(</sup>٣٣) السنن (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٣) ومدار الرواية على والد عبدالرحن بن عبدالله بن كعب، فإذا أراد الراوي بأبيه جده كعب فيكون الحديث متصلا ورواته ثقات، فهو صحيح، وإن أراد بأبيه والده عبدالله فيكون مرسلا، ويحتاج إلى متابعة ليرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ووجدت المتابعة عند الهيشمي في مجمعه (٦/ ١٩٥٩ - ١٩٦١) عن عبدالله بن كعب عن عمه نحوه نقلا عن أحمد، وحكم على الرواة بأنهم من رجال الصحيح، وللحديث شواهد، فقد أخرجه البيهقي في الدلائل من طريقين (٣/ ١٩٦١ - ١٩٧). وهذه المتابعات والشواهد تجعل حديث أبي داود قابلاً للاحتجاج به حكما قال السندي ص ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣٤) د. العمري: المُجتمع المدني ـ تنظياته ...، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٣٥) انظر ابن أسحاق والواقدي وابن سعد، حيث ذكروها قبل أحد.

<sup>(</sup>٣٦) المفازي (١/١٨٤ ـ ١٨٩). (٣٧) ادر اسحاق ـ بدون اسناد ـ

<sup>(</sup>٣٧) ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣٨) المغازي (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣٩) الطبقات (٣٤/٢).

وكان عدد جيش المسلمين أربعهائة وخمسين رجلا، وكان خروج المسلمين إليها لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، سنة ثلاث من الهجرة. وحددها الواقدي(٤٠) بيوم الخميس.

وذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة دَعْثُور المحاربي في هذه الغزوة. وخلاصتها أن المسلمين قد أصابهم مطر في طريق عودتهم، فابتل ثوب الرسول ﷺ، فجعل وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها على شجرة لتجف، ثم اضطجع تحت الشجرة، والأعداء ينظرون إلى كل ذلك خلسة، فأغروا سيدهم الفاتك دعثور ليفتك بالرسول ﷺ وهو على هذه الحال. وعندما وقف بالسيف على رأس الرسول على قال: «من يمنعك منى اليوم؟» قال رسول الله ﷺ: «الله». ودفعه جبريل (عليه السلام) عنه حتى وقع السيف من يده، فأخذه الرسول على ووقف على رأسه قائلا: من يمنعك منى اليوم؟ قال: لا أحد. «فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث، وأخذ يدعوهم إلى الإسلام، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اذْكُرُوا نعمة الله عليكم إذ هُم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم﴾(١١).

## المبحث العاشر: غروة بُحْرَان \_ أو الفُرُع من بُحرَان:

حرج النبي على في ثلثمائة من الصحابة يريد قريشا كما ذكر ابن إسحاق (٢١)، ويريد بني سُلَيْم، كما ذكر الواقدي (٢١). ووصل إلى بحران من ناحية الفرع، على الطريق التجارية بين مكة والشام، ولم ينشب قتال بين الفريقين .

<sup>(</sup>٤٠) المغازي (١٩٣/١).

وقصة دعثور المحارب ثابتة في الصحيحين ولكن يغير هذا السياق وفي غير هذه الغزوة، وأنه لم يسلم، والمتفق عليه بين أهل السير والصحيحين هو أن الله عصمه منه. وما في الصحيح أُصْحٍ . وسيأتي ذكر القطِّنة في غَرْوة ذَات الرقاع من رواية البخاري ومسلم وابن إسجاق ـ إنَّ

<sup>(</sup>٤٢) ابن هشام (٦٨/٣) ـ بدون إسناد، فهو ضعيف. (٤٣) المغازي (١٩٦/١).

وكان ذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرا من الهجرة كما ذكر الواقدي وتلميذه ابن سعد(١٤).

## المبحث الحادي عشر: سرية القَردة:

خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، حين كان من وقعة بدر ما كان، ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج أبوسفيان في جمع من تجار مكة، ومعهم فضة كثيرة، وكانت عظم تجارتهم، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل، يدعى: فرات بن حيان، ليدلهم على الطريق. وعندما علم الرسول و بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن حارثة، فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة، فأصاب تلك العير وما عليها، وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد ستة شهور من غزوة بدر الكبرى(٥٠)، الأول من جمادى الأخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا من الهجرة(٢٠).

وذكر ابن سعد (٤٧) أن هذه السرية كان بها مائة رجل، وأن الفضة كانت وزن ثلاثين ألف درهم، وقيمتها مائة ألف درهم.

وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها المسلمون، رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم، لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتها، وتعيد سمعتها التي انحطت بهزيمتها في بدر. فكانت غزوة أحد.

<sup>(</sup>٤٤) الطبقات الكبرى (٢/ ٣٥) ـ دون إسناد، وبذلك فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤٥) ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (٣/٣٧).

<sup>(</sup>٤٦) الواقدي (١٩٧/١)، وابن سعد (٣٦/٢). بأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٤٧) الطبقات الكبرى (٣٦/٢) وإسناده ضعيف.

#### القصل السابع

### غـزوة أحـد:

تاريخ الغزوة: اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة الهجرية(١)، واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه. وأشهر الأقوال إنه السبت(١)، للنصف من شوال(١٠).

أسبابها: لقد كان السبب المباشر لها، كما أجمع على ذلك أهل السير، هو أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدر، وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر<sup>(1)</sup>.

أما من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجريات الأحداث، فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم إلى الشام، والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم.

عدة المشركين: خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين(٥)، وأرباحها، لتجهيز جيشهم لغزوة أحد(١)، وجمعت ثلاثة آلاف مقاتل من قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة، ومعهم مئتا فرس، وسبعهائة

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في مكانه عندهم.

<sup>(</sup>٢) قال الواقدي (١/ ١٩٩) وابن سعد (٢/ ٣٦) والبلاذري في الأنساب (١/ ٣١٠) إنها كانت يوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة وأسانيدهم ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) من رواية خليفة بن خياط في تاريخه (ص ٩٧) بإسناد فيه بجهول، ومرسل، والطبري في التفسير (٣٠٩) بإسناد فيه حسين بن عبدالله، وهو ضعيف، وابن إسحاق في السيرة (ص ٣٢٤)، بإسناد مركب مرسل، فيه الثقات والضعفاء، ورواية الطبري هي أصح ما في الباب. انظر الدكتور العمري: المجتمع المدني ـ الجهاد، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا: ابن إسحاق في السيرة، ص ٣٢٢، وابن إسحاق ـ ابن هشام (٣/ ٨٦ ـ ٨٨) بإسناد مرسل، فيه جمع من شيوخه، منهم الثقات ومنهم الضعقاء والواقدي (١/ ١٩٩) وابن سعد (٢/ ٣٧) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٥) قالَه ابن إسحاق في السيرة، ص ٣٢٣، وفي سيرة ابن هشام (٨٧/٣) بإسناد سبق الكلام عليه.

<sup>(</sup>٦) قاله الواقدي (١/ ٢٠٠).

دارع. وجعلت على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وخرجت معهم مجموعة من النساء لإثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا. وذكر ابن إسحاق أنهل كن ثمانياً، وقال الواقدي إنهن كن أربع عشرة، وقد سمياهن (٧). وقال ابن سعد إنهن كن خس عشرة امرأة (٨).

وأري الرسول على في منامه ما سيحدث في أحد، وذكره لأصحابه، قائلا: «رأيت في رؤياي أني هزرت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هزرته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ماجاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت بقرا ـ والله خير ـ فإذا هم المؤمنون يوم أحد» (٩). وفي رواية أخرى: «ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المنقيد)

وفسر الرسول على هذه الرؤيا بأن هزيمة وقتلا سيقعان في أصحابه (۱۱). عندما علم الرسول على بمجيء جيش مكة لحرب المسلمين، شاور أصحابه، بين أن يبقوا داخل المدينة أو أن يخرجوا لملاقاة العدو خارجها. فقال جماعة من الأنصار: «يانبي الله، إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحق أن نمتنع منه، فابرز إلى القوم، فانطلق رسول الله على فلبس لأمته (۱۱). فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله على بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب ياحزة فقل للنبي على أمرنا لأمرك تبع، فأتى حزة فقال: «يانبي الله، إن القوم قد تلاوموا، فقالوا: أمرنا لأمرك تبع، فقال رسول الله على: «إنه ليس لنبي إذا لبس فقالوا: أمرنا لأمرك تبع، فقال رسول الله على: «إنه ليس لنبي إذا لبس

 <sup>(</sup>۷) انظر: ابن هشام (۳/ ۸۷) من روایة ابن إسحاق دون إسناد، تاریخ الطبري (۳/ ۰۰٤) من روایة الواقدي، والواقدي (۲/ ۲۰۱).
 (۸) الطبقات (۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري/ الفتح (١٢٣/١٤ - ١٢٣/ح ٣٦٢٢)، مسلم (٤/ ١٧٧٩ - ١٧٧٠ / ٢٢٧٢) (١٠) رواه أحمد: الفتح الرباني (٥٠/٢١) وصحح الساعاتي إسناده، وانظر الروايات الأخرى عنده (١٣/ ٥٠)، وعند ابن سعد (٢/ ٢٤٥)، عند كليها بإسناد رجاله ثقات، ولكن فيه عنعنه أبي

<sup>(</sup>۱۱) هو مدلس. المدر (۱۱) مند کیها بوسند رجه کتب الزبیر، وهو مدلس. المدر نفسه. المدر نفسه. ا

<sup>(</sup>١٣) اللأمة: الدرع الحصيلة وسائر أداة الحرب. وقد نترك الهمزة للتخفيف

لأمته أن يضعها حتى يناجز»(١٣).

إن ما ذكره ابن إسحاق<sup>(11)</sup> وغيره من أن عبدالله بن أبي كان موافقا لرأي رسول الله على في البقاء داخل المدينة، فقد روى الطبري<sup>(10)</sup> عن السدي خلاف ذلك، وهو أثر إسناده صحيح ورجاله ثقات ولكنه مرسل، وفيه من يَهم ويكثر الخطأ، ولذلك رجح الباكري<sup>(11)</sup> رواية ابن إسحاق لصحتها ولإجماع أهل السير على ذلك، وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد أن الرسول على للعه.

ومما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج، إظهار الشجاعة أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في بدر.

أما دوافع الرسول على ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة فهو الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين مما يرجح فرصة دحر المهاجمين(١٧).

وبعد أن حسم الرسول على أمر الخروج رفعت راية سوداء (١٨) وثلاثة ألوية: لواء للمهاجرين، حمله مصعب بن عمير، وحمله بعد استشهاده على ابن أبي طالب، ولواء للأوس حمله أسيد بن حضير، ولواء للخزرج، حمله الحباب بن المنذر (١٩). وبلغ عدد من سار تحتها ألفاً من المسلمين ومن

<sup>(</sup>١٣) تفسير الطبري (٧/ ٣٧٣ ـ ٣٧/ شاكر) بإسناد حسن ولكنه مرسل إلى قتادة، ووصله أحمد (المسند: ٣/ ٣٥، والرباني ٢٠١١ - ٢٥) والمجمع (٢/ ١٠٠) وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس، وتقويه رواية البيهقي في الدلائل (٣/ ٢٠٤) بإسناد حسن عن ابن عباس، وأخرى من طريق موسى بن عقبة مرسلا عن الزهري (٣/ ٢٠٨)، ورواه عبدالرزاق في مصنفه (٥/ ٣٦٤ ـ ٣٦٠) مرسلا عن عروة، والحاكم (٢/ ٢٠٨) - ٢٩، ٢٩٦، ٢٩٧) وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن سعد (٣/ ٣٨) معلقاً. ويصح الحديث بمجموع هذه الطرق ـ انظر: الألباني في تعليقه. على فقه السيرة للغزائي، ص ٢٦، ورسالة حسين الباكري للهاجستير: مرويات أحد، ص ٢٦، والعمري، المجتمع ـ الجهاد، ص ٢٧، وهمام سعيد وأبوصعليك في سيرة ابن هشام (٣/ /٩).

<sup>(</sup>۱٤) ابن هشام (۱۲/۹۱).

<sup>(</sup>١٥) تفسيره (١٦٢/٧) والتاريخ (١١/٣).

 <sup>(</sup>١٦) مرويات غزوة أحد، ص ٦٢.
 (١٧) انظر: ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ٩١ ـ ٩٢)، الواقدي (٢٠٩/١ ـ ٢١١)،

<sup>(</sup>۱۲) الشر. اين إسلاق يا بدون إسلام اين مسام (۱۱٫۱ - ۱۱٫۱) الواسدي (۱۰۱٫۱ - ۱۱۱۱). ابن سعد (۱۸/۲). ۱۸۵۱ تا شار تاطر مر ۱۳۷ با تام مردال برمارد الروس الاردوال المقرة.

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ ابن خیاط، ص ۶۷، بإسناد حسن إلی سعید بن المسیب، مرسلا، ومراسیله قویة. ده در الماده در در مروس دارد در از در الم المدرسات از أن المارد

<sup>(</sup>١٩) الواقدي (١/ ٢١٥)، ولم ترد رواية صالحة للاحتجاج بها في أمر الألوية.

ظاهرهم، وكان معهم فرسان ومائة دارع(٢٠). وكان الرسول على يرتدي درعين(٢١).

وعندما تجاوز الرسول في مسيره إلى أحد ثنية الوداع رأى كتيبة خشناء، فقال: «من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبدالله بن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبدالله بن سلام. قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين على المشركين وإذا صح هذا الخبر يكون جلاء قينقاع بعد أحد

وعندما وصل جيش المسلمين الشوط(٢٢)، انسحب المنافق ابن سلول بثلثائة من المنافقين، بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين، ومعترضا على قرار القتال خارج المدينة، قائلا: «أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، علام نقتل أنفسنا»(٢٤).

ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين، ورأت الفرقة الأخرى عدم ذلك، فنزلت الآية الكريمة ﴿فَالْكُم فِي المنافقين فنتين والله أركسهم (٢٠) بها كسبوا (٢٠)(٢١).

<sup>(</sup>٢٠) الطبقات (٣/ ٣٩)، وتاريخ الطبري (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢١) من حديث رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٥) وصححه ووافقه الذهبي، الواقدي (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۲۲) رواه ابن سعد في موضعين، الأول (۲/ ۳۹) دون إسناد، والثاني (۲/ ٤٨) وهو الذي أثبتناه، بإسناد فيه مقال، لأن ابن خداش صدوق يخطىء ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام، وابن المنذر مقبول، ولكنه يتقوى بالشواهد والمتابعات، مثل: رواية الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲)، والمبيهقي في سنته (۲/ ۳۷)، والطبراني كيا في مجمع البحرين (۲۲۳/۲)، والهيثمي في المجمع (۲/ ۳۰۳)، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه سعد بن المنذر، ذكره ابن حبان في الكبير والأوسط، وفيه سعد بن المنذر، ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية

وقال رواه الطبراني في الكثبير والاوسط، وفيه سعد بن المندر، ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله ثقات، وابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٩٣/٣)، والواقدي (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦). (٣٣) هو مكان ملعب التعليم بالمدينة الآن. قاله العياشي في: «المدينة بين الماضي والحاضر»، إص ٣٦٩،

٢٢) هو مكان ملعب التعليم بالمدينة الآن. قاله العياشي في: «المدينة بين الماضي والحاضر»، إص ٣٦٩،
 والبلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص ١٧٠. وعند الواقدي أن مكان الانسحاب
 كان عند منطقة الشيخين، قريبا من أحد ـ المغازي (١٩/١).

<sup>(</sup>۲۶) ابن إسحاق ـ دون إلمناد ـ ابن هشام (۹۲/۳)، الواقدي (۲۱۹/۱)، ابن سعد (۳۹/۲)، ابن المنادي وغيره أنه: البيهقي: دلائل النبوة (۳/ ۲۰۸) سن رواية موسى بن عقبة مرسلا. وروى البخاري وغيره أنه: «لما خرج النبي ﷺ إلى غزوة أحد، رجع ناس بمن خرج معه. . . ، ـ انظر: البخاري/ الفتح (۲۰۰/۳۳//ح ۴۰۰۰) والباكري، ص ۷۱.

<sup>1.5 - 1.15</sup> 

<sup>(</sup>۲۰) أركسهم: بددهم. (۲۱) النساء: ۸۸.

<sup>(</sup>٢٧) قاله البخاري/ الفتح (١٥/٢٣٢/ح ٤٠٥٠). وانظر الآثار الواردة في هذا عند الطبري في تفسيره (٩/٩ ـ ٩/شاكر) وقلم روى آثارا أخرى في سبب نزول الآية ـ انظره في (٩/٩ ـ ١٦):

واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام عند انسحابهم، وأخذ يقول لهم:

«أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، فقالوا:
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما
استعصوا عليه، قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه،
وقد أشار القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى: ﴿وما أصابكم يوم التقى
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا
في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ
أقرب منهم للإيهان، يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم، والله أعلم بها
يكتمون ﴿٢٨) (٢٩).

وكادت بنو سلمة \_ من الخزرج \_ وبنو حارثة \_ من الأوس \_ أن تنخذل مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين، وفيهم قال الله (عز وجل) ﴿ إِذْ هَمْتَ طَائِفْتَانَ مَنْكُمْ أَنْ تَفْشُلًا وَالله وليهما. . ﴾(٣)(٣).

ورد الرسول على في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أسنانهم، إذ كانوا في سن الرابعة عشرة أو دون ذلك، منهم: عبدالله بن عمر وزيد ابن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبوسعيد الخدري، . . بلغ عددهم أربعة عشر صبيا، وقد ذكرهم ابن سيد الناس (٣٣). وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم (٣٣)، وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له إنه رام، وسَمَّرة بن جُنْدُب، لأنه احتج بأنه أقوى من رافع ويصرعه (٣٠).

وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش، ويقال كان

<sup>(</sup>۲۸) آل عمران: ۱۹۲ - ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲۹) رواه ابن إسحاق مرسلا ـ ابن هشام (۹۳/۳).

<sup>(</sup>۳۰) ال عمران: ۱۲۲.

<sup>(</sup>۳۱) روى ذلك البخاري/ الفتح (٥/٢٣٣/ح ٤٠٥١). ومسلم (١٩٤٨/٤/ح ٢٥٠٥)، وابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (٣/١٥٤)، وتفسير الطبري (٧/١٦٦). وانظر البيهقي: الدلائل (٣/٧٠ - ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣٧) عيون الأثر (٧/٧). وانظرهم عند: الواقدي (٢/٦١) وابن هشام (٩٦/٣) دون إسناد.

<sup>(</sup>٣٣) رواه البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٧٦/ ح ٤٠٩٧)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠/ ح ١٨٦٨).

<sup>(</sup>٣٤) ابن هشام (٩٦/٣) دون إستاد.

يحرس رسول الله عِيلًا لم يفارقه(٣٠).

وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقاة العدو، مروا بحائط مِرْبَع ابن قَيْظِي، وكان أعمى البصر منافقا، فأخذ يحثو التراب في وجوه المسلمين، ويقول: «إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يامحمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه»، فقال رسول الله على: «لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب، أعمى البصر»، وقد شجه سعد بن زيد قبل هذا النهى (٢٦).

وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعه، فقال له زيد: «إني أربد من الشهادة مثل الذي تريد»، فتركاه جميعا(٣٧).

وعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول على ظهورهم إلى الجبل ووجوهم إلى المدينة. وانتقى خسين من الرماة تحت إمرة عبدالله ابن جبير، ووضعهم فوق تل عينين المقابل جبل أحد، خشية أن يطوق المشركون المسلمين. وأصدر أوامره إليهم قائلا: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم» (٢٨٠). وبذلك سيطر المسلمون على المرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحد وظهره إلى المدينة.

وعند التحام الجيشين نادى أبوعامر \_ عبد عمرو بن صَيفي (٣٩) \_ قومه من الأوس لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين، ولكنهم اغلظوا له في الرد قائلين له: «فلا أنعم الله بك عينا يافاسق» ولم يملك أن قال:

<sup>(</sup>٣٥) الواقدي (٢١٧/١) دون إسناد، وانظر قصته هنا

<sup>(</sup>٣٦) ابن إسحاق، دون إسناد ـ ابن هشام (٩٤/٣)، الواقدي (١١٨/١).

<sup>(</sup>٣٧) رواه الطبراني كما في المجمع (٥/ ٢٩٨) وقال الهيثمي: «ورجاله رُجال الصحيح»، وخرجه الباكري، صحيح»: وقال: «لم أجد إبراهيم بن نصر، وأبراهيم بن حرة صدوق، وعبدالعزيز بن حمد صدوق، ولم متابعة ضعيفة أخرجها ابن سعد (٣٧٨/٣) وضعفها من قبل عبدالله بن عمر العمري، والحديث صحيح، وقد ذكره غير واحد من أهل السير».

<sup>(</sup>٣٨) البخاري/ الفنع (١٣٢/١٣٢/ح ٣٠٣٩) و (٢٠٤/١٥ - ٢٢٤/١٥ ع. ٤٠٤٣)، وعند أحمد والحاكم: «احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا المسند (٤/ ٢٠٩/شاكر) وصحح إسناده، والمستدرك (٢٩٦/٣) - وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظره

بمعناه عند أهل المغاري والسير: الواقدي (١/ ٢١٩ - ٢٢٠)، ابن سعد (٣/ ٣٩ ـ ٤٠). (٣٩) كان من الأوس، خرج من المدينة إلى مكة مباعدا لرسول المله رحمة جاعة من غلبان الأوس، وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. وكان يعرف بد «الراهب» فسهاه النبي على «الفاسق».

«لقد أصاب قومى بعدي شر». وأخذ في قتالهم بالحجارة(١٠٠).

وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحه بن عثمان، حامل لواء المشركين، فقتل علي طلحة (١٠). ثم التحم الجيشان واشتد القتال، واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم، وأخذ الرسول على في زيادة رفع روحهم المعنوية بأن اخذ سيفا وقال: «من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم المشركين (٢٠).

وكان شعار أصحاب رسول الله على يوم أحد: أمت، أمت (٢٠)، فقد استهاتوا تحت هذا الشعار، وسجل التاريخ استهاتة حمزة وبسالته في القتال. فقد تصدى في المبارزة لسباع بن عبدالعزى \_ فقتله (١٤٠)، ولغيره من عتاة

(٤٤) ذكره البخاري في حديث وحثبي الطويل عن قتل حمزة لـ الفتح (٢٤٧/٢٤٧/١٥) والواقدي (٣٠٨/١٤).

<sup>(</sup>٤٠) ابن إسحاق ـ مرسلا ـ ابن هشام (٣/ ٩٧ ـ ٩٨)، المواقدي (١/ ٢٢٣)، ابن سعد (٢/ ٤٠)

<sup>(</sup>٤١)ُ رُوَّاهُ الطبري في تفسيره (٧/ ٢٨١) بإسناد صحيح ولكنَّه من مراسيل السدي.

<sup>(</sup>٤٢) مسلم (٤١٧/٩) - (٢٤٧٠)، أحمد: المسند (٢٢/٣) والحاكم (٣٠/٣) وصححه ووافقه الذهبي ولكن لم يوافقها الباكري ص ١٠٨ وعد ذلك من أوهامها، لأن عبد الله مجهول، وابن النهبي ولكن لم يوافقها الباكري ص ١٠٨ وعد ذلك من أوهامها، لأن عبد الله مجهول، وابن سعد (٣/٢٥٥)، وابن إسحاق ـ وهي من دون استاد ـ أن أبا دجانة قال: وما حقه يارسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدو حتى ينحني . . وكان أبودجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء، فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل، فلها أخذ السيف من يد الرسول ألم أخرج عصابته تلك، فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين، وحين رآه الرسول ألم قال: «إنها لمشية يغضها الله إلا في مثل هذه المواطن» ـ إستاده مرسل وضعيف جدا كها خرجه الباكري، ص ١٠٦ من سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق ص ٢٧٦ وأسد الغابة (٥/ ١٨٤). وفي رواية الحاكم المضعيفة أن أبا دجانة قاتل به حتى انتهى إلى الجبل فوجد نسوة، إحداهن تقول: «نحن بنات طارق. . نمشي على النارق». أهوى إليها بالسيف ليقتلها ثم تركها إكراما لسيف رسول الله الله أن يقتل به أمراة. وذكر أهل السير باسائيد ضعيفة أنه عندما خرج متبخترا، كان يقول:

<sup>«</sup>أنسا السذي عاهدني خليلسي ونحسن بالسفيح لسدى النخيسل ألا أقوم الدهسر في الكيسول أصرب بسيف الله والرسسول

انظر الباكري: مرويات غزوة أحد، ص ١٠٩٠. المستدرك (٧٤/٣) لم المستدرك (١٠٧/٣) وصححه وسكت عنه الذهبي، أبوداود (٣٤/٧٤/ ك. الجهاد/ ب. الرجل ينادي)، مسئد أحمد (٤٦/٤)، الدارمي: السنن (٢/ ٢١٩) - مختصرا، ابن هشام (٣/ ٩٩) - بدون إسناد، المواقدي (٢٣٤/١). قال محققا سيرة ابن هشام: «سند أحمد وأي داود والحاكم صحيح رغم وجود عكرمة، لكن حديثه عن إياس صالح، ويشهد له حديث أي العميس عن إياس عند الحاكم، وقال على شرط مسلم وعند الدارمي. وبه يكون الحديث صحيحاء.

المشركين(١٠٠) أمثال عثمان بن أبي طلحة، أبي شيبة، أحد حملة لواء المشركين يومذاك.

وكان وَحْشِيّ مولى جُبَايْر بن مُطْعِم قد اشترط عليه مولاه أن يعتقمه إن هو قتل حمزة، ثأرا لعمه طعيمة بن عدي، الذي قتله حمزة يوم بدر. فكمن لحمزة تحت صخرة، قلم دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا(٤١).

وقاتل مُصْعَب بن عُمَيْر حتى استشهد، وأخذ الراية بعده على (٤٧). وصدق المسلمون في اللقاء، فأوقعوا في المشركين القتل، وقتلوا أصحاب اللواء، حتى تركه المشركون وما يدنو منه أحد منهم(١٨). وانتصروا عليهم في هذه الجولة الأولى من القتال، وفي ذلك يقول القرآن الكريم ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه (١٩٠)(٥٠).

وعندما انهزم المشركون بنسائهم \_ وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن \_ قال أصحاب أبن جبير: «الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فها تنتظرون؟ فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ﷺ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» ثم هرعوا إلى جمع الغنائم.

وكانت هذه فرصة مواتية لابن الوليد ليلتف حول المسلمين، فيراه

<sup>(</sup>٥٤) انظر: الواقدي (٢/٧٠١).

<sup>(</sup>٤٦) من حديث وحشي الطويل في قتل حمزة عند البخاري/ الفتح (١٥/١٥ ـ ٢٤٩ ـ ٤٠٧٢). وروى القصة كذلُّك: أَحْدُ فِي مسنَّده: الفتح الرباني (٢٦/ ٥٩ -٣٠) وابن إسحاق بسنَّد البخاري. وحديثه ـ ابن هشام (٣/ ١٠٧ ـ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤٧) ابن خياط في التاريخ، ص ٦٧ من مرسل ابن المسيب، وهي قوية ـ

<sup>(</sup>٤٨) ابن إسحاق، بإسناد حَبْسَ ـ ابن هشام (١١٢/٣). (٤٩) آل عمران: ١٥٢. والجُس: القتل.

<sup>(</sup>٥٠) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٢٥/ ح ٣٠٤٣)، وانظر الأثار التي أوردها الطبري في تفسير هذه الآية: ﴿

التفسير (٧/ ٧٨١ ـ ٧٨٨/الأثار من رقم ٨٠٠٤ ـ ٨٠١١/شاكر) خاصة الأثر ٨٠٠٨، وابن كثير تي التفسير (٢/ ١١٤ - ١١٥) من رواية الإمام أحمد: المسند (١/ ٢٨٧) من حديث ابن عباس، وقال ابن كثير: ﴿ هَٰذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ، وسياقَ عَجِيبٌ، وهُو مِنْ مُرْسَلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحد ولا أبوه . . . وقد أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٦) عن أبي النضر الفقيه . . . وهكذا رواه أبن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل. . وليعضه شواهد في الصحاح وغيرها، وساق ابن كثير الشواهد على صحة الحديث في التفسير وفي التاريخ (٢٩/٤ وما بعدها) وقال الساعاتي في الفتُّ الرباني (٢١/ ٥٥): «أحرجه الحاكم والطبرآني في الكبير، وصححه الحاكم واقره الذهبي: . . وأورده الليثمي وقال: «رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد، وقد وثق على ضعفه». وانظر الخبر عند أبن سعد (٢/ ٤١) ـ معلقا.

المشركون فيعودوا إلى ميدان القتال مرة أخرى (٥١)، محيطين بالمسلمين. وارتبك المسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وفي هذه اللحظات قتل المسلمون اليهان ـ والد حذيفة ـ وابنه حذيفة يصرخ فيهم: «أي عباد الله، أي، ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لكم (٢٥). واستشهد من المسلمين خلق كثير، وغاب الرسول عن أعينهم، وشاع أنه قد قتل (٢٥).

وفر جمع من المسلمين من الميدان. وجلس بعضهم دون قتال (١٥)، وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النَّضْر الذي كان يتشوق لتعويض مافاته من فضل بدر. فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: «الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد». وعندما انجلت الغمة وجد في جسده بضع وثهانون من بين ضربة ورمية وطعنة، ولم يعرفه أحد إلا أخته الربيع، عرفته ببنانه، وقد أرسل الرسول على زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده، فوجده وبه رمق، فرد سلام الرسول عند الله ان يخلص إلى رسول الله عنى وفيكم شفر يطرف، لا عذر لكم عند الله ان يخلص إلى رسول الله على وفيكم شفر يطرف، لأعذر لكم عند الله ان يخلص إلى رسول الله على وفيكم شفر يطرف، المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من

(٥١) من رواية مرسلة للسدي، ذكرها الطبري في التفسير (٧/ ٢٨١ ـ ٢٨٢/ح ٨٠٠٤/شاكر). ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٢١٢) ولم يذكر أن الذي التف هو خالد بالذات.

<sup>(</sup>٥٧) الْبِخَـَارِي/ اَلْفَتَـع (١٥/ ٣٣٩ ـ ١٧٤٠ ع ٤٠٠٥) ورواه الحاكم (٣/ ٢٠٧) ـ وصححه وأقره المذهبي، ومسند أحمد (٤/ ٢٠٩ ـ ٢٠١/ شاكر) وصحح شاكر إسناده وخبر اليهان وتخلفه أولا مع الذهبي، ومسند أحمد (٤/ ٢٠٩ ـ ١١٠/ شاكر) وصحح شاكر إسناد حسن ـ ابن هشام الذرية في الحصون ثم لحاقه بالرسول ﷺ ثم مقتله، رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ١٧٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥٣) أنظر ابن حجر: الفتح (٢٢٦/١٥) وهزاه إلى الطبري من رواية السدي. ورواه ابن اسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢١٢/٣)، ورواه من طريقه آخرون.

<sup>(</sup>٥٤) انظر: ابن أسحاق بإسناد صحيح مرسل ـ ابن هشام (٣/ ١٢٠)، والواقدي (١/ ٢٨٠) وتاريخ الطبري (١/ ٢٨٠)

<sup>(</sup>٥٥) رواه آبن إسحاق بإسناد رَجاله ثقات كها جاء في المجمع ـ عجمع البحرين (٧/ ٢٣٩) وشرح المواهب (٤٤/٣). ومعرفة أخته ببنانه رواها ابن إسحاق كها في سيرة ابن هشام (٣/ ١٢٠) بإسناد مقبول من حديث أنس بن مالك.

ينتظر وما بدلوا تبديلاً♦(٥٠)(٥٠).

وكان الفارون لا يُلوون على شيء على الرغم من دعوة الرسول ﷺ لهم بالثبات معه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَصِعِدُونَ وَلَا تُلُوونَ عَلَى أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، ﴿^^).

وقد عفا الله عن الذين فروا. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مَنْكُم يُومُ التقى الجمعان إنها السنزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم، وذكر ابن الجوزي(٦٠) ان أحد سببي فرارهم هو 

وكان أول من علم بأن الرسول ﷺ حي بعد الانتكاسة، هو كعب ابن مالك، فنادى مبشرا بذلك، فأسكته الرسول على حتى لا ينتبه المشركون

وتمكن بعض المشركين من الوصول إلى الرسول على وقد أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، قال: «من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتى استشهد الأنصار السبعة، فقال النبي على الصاحبيه القرشيين: «ما أنصفنا أصحابنا»(۲۲).

وممن قاتـل دون الـرسول ﷺ قتالًا عظيها سجله التاريخ: طلحة بن

<sup>(</sup>٥٦) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٥٧) البخاري/ الفتح (١١/ ٢٨٢/ ح ٢٨٠٥) وابن اسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ١٢٠) والسيرة ص ٢٣٠، وعن سبب المنزول انظر الحاكم (٣/ ٢٠٠) وصححه ووافقه اللهبي.

<sup>(</sup>٥٨) آل عمران: ١٥٣. وانظر الآثار الواردة في تفسيرها عند الطبري (٧/ ٣٠١ ـ ٣٠٠). (٩٩) آل عمران: ١٥٥. وذكر محققو زاد المسير (٤٨٣/١) أن الإمام أحمد وأبايعلى والطبري والبزار،

رووا بإسناد حسن حديثًا في أن الآية نزّلت في الذين فرواً يوم أحد. ﴿

<sup>(</sup>٦٠) زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢٦) من حديث رواه الحاكم (٣/ ٢٠١) وصححه وأقره الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٢): «ورواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الأوسط ثقات، ورواه ابن سعد مرسلًا عن الزهري (٤٦/٢)، وأبونعيم في الدلائل (٢/ ٤٨٧) بإسناد متصل حسن من حديث ابن إسحاق، وابنَّ إسحاق بإسناد منقطع بابن هشام (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲۲) مسلم (۳/۱۵۱۵/ح ۱۷۸۹).

غَبَيْدِالله، حتى شلت يده التي وقى بها النبي ﷺ (١٦٠)، وسعد بن أبي وقاص، الذي كان الرسول ﷺ يناوله السهام ويقول له: «ياسعد، ارم فداك أبي وأمي (١٤٠)، ولم يجمع النبي ﷺ أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك بن أبي وقاص، كما قال علي (رضي الله عنه) (١٠٠)، وكما قال هو عن نفسه (١٦٠)، وأبوطلحة الأنصاري، أمهر الرماة، والذي كان الرسول ﷺ إذا مر به أحد بجعبته نبل، يقول له: «انثرها لأبي طلحة»، وعندما يشرف النبي ﷺ على القوم يقول له أبوطلحة: «بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك (١٦٠) وهو الذي قال عنه الرسول ﷺ معجبا به: «الصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة (١٨٠)، وأبودُجَانة، الذي كان يحمي الرسول ﷺ بظهره، حتى كثر النبل فيه وهو منحن عليه (١١٠).

وقد ورد أن رسول الله على رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها فأخذها قَتَادَة بن النعمان، فكانت عنده. وأصيب يومئذ عين قتادة حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله على بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما(٧٠).

وفي هذه الظروف العصيبة اضطرت أم عُمَارَة - نُسَيْبَة بنت كعب المَازِنِية -

<sup>(</sup>٦٣) البخاري/ الفتح (٢٢٩/١٤) وهو الذي جلس تحت الرسول 難 ليرفعه على صخرة من الجبل حين حصرهم الكفار في شعب أحد، فقال له الرسول 難: «أوجب طلحة» ـ أي وجبت له الجنة. رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٢٦ / ٢٦)وقال عنه الرسول 難: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله» قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٢/٢): «رواه الأصبهاني بإسناد صحيح لشواهده...».

<sup>(</sup>٦٤) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦/ح ٤٠٥٧).

<sup>(</sup>٦٥) المصدر والمكان نفساهما. (٦٦) المصدر نفسه (١٥/ ٢٣٠/ ح ٤٠٥٧) و (٢٣٠/١٤/ ح ٣٧٣٥).

<sup>(</sup>۲۷) الصدر نفسه (۱۵/۱۹۵ ـ ۲۳۱/ح ٤٠٥٧).

<sup>(</sup>٦٨) رواه أَحمد: الفُتح الرباني (٢٢/ ٥٨٩) بإسناد رجاله ثقات. وانظر: الواقدي (٢٤٣/١) ولفظه: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من أربعين رجلاه.

<sup>(</sup>٦٩) ابن أسحاق، بدون أسناد - ابن هشام (١١٨/٣ - ١١٩).

<sup>(</sup>٧٠) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ١١٩)، والحاكم (٣/ ٢٩٥)، وسكت عنه الذهبي، والهيثمي في المجمع (١١٣/٦) وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرف»، والواقدي (٢٤٢/١) وقال ابن حجر في الإصابة (٣/ ٢١٧): «وأخرجه المدار قطني وابن شاهين من طريق. . عن قتادة، وذكر ابن الأثير في أسد المغابة (٤/ ١٩٥) من طريق فيمه عبدالعزيز بن عمران، وهو متروك ـ انظر دلائل المبيهقي (٣/ ٢٥١ ـ ٣٥٣)، والمباكري، صص ص ٣٢٣ ـ ٢٧٧. والحلاصة أن هذا الحبر لم يرد بإسناد يحتج به.

أن تدافع عن الرسول ﷺ، حتى جرحها ابن قَمِئَة جرحا أجوف له غور على عاتقها(٧١).

وقاوم الرسول على مقاومة شديدة، فأصيب إصابات كثيرة، فكسرت رباعيته وشج في وجهه، وسال دمه، فجعل يمسحه ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام»، فأنزل الله (عز وجل): فإيس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون(٧٢) (٧٣٠).

وقال عندما فعل به المشركون ذلك: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، \_ يشير إلى رباعيته \_ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله على سبيل الله» وفي رواية: «اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير وأحرقتها والصقتها فاستمسك الدم (٧٧).

وقد ظهرت بطولات إيمانية كثيرة في هذه العزوة، ومن ذلك:

<sup>(</sup>۷۱) ابن هشام، بإسناد منقطع (۱/ ۱۱۸)، والواقدي (۱/ ۲۲۸ ـ ۲۲۹) وابن سعد (۸/ ۲۱۲ ـ ۱۵) من طریق الواقدي

من طريق الواقدي. (۷۲) آل عمران: ۱۲۸

<sup>(</sup>٧٣) مسلم (٣/١٤١٧/ح ١٧٩١)، والبخاري ـ معلقا ـ الفتح (١٥/ ٢٤٣/ك. المغازي/ ب. ليس لك من الأمر شيء) وذكر ابن حجر في شرحه من وصله من العلياء المحدثين، والترمذي

<sup>(</sup>٨/ ١٨٤/ التفسير /ح ٣٠٠٥) وقال: «حسن صحيح»، وصححه الألباني، انظر: صحيح الترمذي (٣/ ١٨٤/ التفسير /ح ٣٠٠١) وقال: صحيح، (٣/ ٢٣٧/ ح ٣٠٠١) وقال: صحيح، وأحد (٣/ ٢٧٧/ ح ١٠٠١) وقال: صحيح، وأحد (٣/ ٢٠٩، ١٧٩، ١٠٠١) ودوى أن اسحاق طرفا منه بدون استاد المداد المداد

وأحمد (۱/۹۹، ۱۷۹، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۸۸) وروی این اسحاق طرّفا منه بدون اسناد ـ آبن هشام (۱٤٤/۳)، این هشام (۱۱۵/۳)، بإسناد منقطع، وفیه ربیح ـ مقبول، ولم یذکر الآیة. (۷۶) مسلم (۱/۱٤۱۷/ح ۱۹۷۱).

<sup>(</sup>۷۵) الفتح (۲۵۲/۱۵/ ح ۴۰۷۳ \_ ۴۰۷۵) (۷۲) ذكر ابن إسحاق بدون إسناد ـ ابن هشام (۲/ ۲۲۶) طرفا من هذه الروايق وافظه سادور غض

<sup>(</sup>٧٦) ذكر ابن إسحاق بدون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ١٢٤) طرفا من هذه الرواية، ولفظه: «اشتد غضب الله على من دمي وجه نبيه».

<sup>(</sup>۷۷) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲/ح (٤٠٧٥).

قال رجل للنبي ﷺ: «أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة». فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى نال الشهادة(٧٠).

وقال عبدالله بن جحش، قبل المعركة: «إني أقسم أن نلقى العدو فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني: فيم هذا؟ فأقول: فيك»، وعندما لقي العدو وفعل بهم مافعل وجدوه بالحالة التي وصفها(٢٩).

وشهد عمرو بن الجموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من محاولتهم إثناءَه عن الخروج بحجة أن الله يعذره لشدة عرجه، وطلب منهم الرسول على أن يدعوه مادام راغبا في الشهادة، ومما قاله للرسول على: «أرأيت إن قتلت اليوم أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى نال ما أراد من الشهادة (۸۰).

وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الضعفاء إلا أن اليهان وثابت ابن وَقْش أبيا البقاء مع الذرية في الحصون فلحقا بالميدان طلبا للشهادة، وقد استشهد ثابت على يد الكفار وقتل المسلمون اليهان خطأ، ووداه الرسول على أبنه حذيفة تصدق بدية أبيه، مما زاده عند الرسول عمرا(۱۸).

وكان حَنْظَلَة بن أبي عامر عروسا ليلة أحد، فعندما سمع النداء، عجل بالخروج ولم يغتسل، وقاتل حتى استشهد. وعندما رآه الرسول على اللائكة» ولذا عرف بعد ذلك بـ«غسيل الملائكة»

<sup>(</sup>٧٨) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٣٠/ح ٤٠٤٦).

<sup>(</sup>٧٩) رواه الحاكم (٣/ ١٩٩) من مرسل سعيد بن المسيب، وقال: وهذا حديث على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. وقال الذهبي: «مرسل صحيح».

<sup>(</sup>٨٠) أبن المبارك: كتاب الجهاد، ص ٢٩، من مرسل عكرمة وابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (٨٠) أبن المبارك: كتاب الجهاد، ص ٢٩٩) محتصرا من طريق ابن إسحاق ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة كها في المجمع (٩/ ٣١٥)، ويكون الحديث صحيحا من طريق أحمد.

<sup>(</sup>٨١) رواه ابن إسحاق بإستاد حسن ـ ابن هشام (١٢٧/٣)، والحاكم في المستدرك (٢٠٢/٣) وصححه ووافقه الذهبي، والواقدي (٢٣٣/١).

أو «الغسيار»(٨٢)

وقاتل نُحَيْريق مع رسول الله ﷺ حتى قتل، وكان مثالًا وقدوة حسنة لليهود الذين أسلموا. وحين حرج إلى المعركة قال: «إن أصبت فمالي لمحمد عليه، يصنع فيه ما يشاء»(٩٣٠). فقال رسول الله ﷺ: «مخيريق خير يهود»(٩٤٠).

وكان أَصَيْرِم بني عبدالأشهل ـ عمرو بن أقَيْش ـ كارها للإسلام حتى كان يوم أحد، أسلم ولحق بالمسلمين في أحد، فقاتل حتى نال الشهادة، وما صلى لله صلاة واحدة (٥٨).

وإن كان قد فات حسان بن ثابت (رضى الله عنه) شرف الجهاد بالسيف في هذه الغزوة وغيرها إلا أنه لم يفته شرف الكلمة القوية في تخليد ذكرى بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها.

لقد كان حسان من أصحاب الأعذار. فقد ذكر الكلبي (٨١) أن الجبن لم يكن من عادة حسان، بل كان شجاعا لسنا، فأصابته علة منعته من شهود القتال. وأوضح الواقدي (٨٧) هذه العلة، وهي أن أكحله (٨٨) كان قد قطع، فلم يكن يستطيع الضرب بيد. وهذا يفسر لنا الروايات التي وردت في تخلفه عن القتال، مثل رواية الطبراني(٨٩). التي فيها انه كان مع الذرية في حصن فارع يوم أحد، فجاء يهودي وأخذ يطل على الحصن، فطلبت

<sup>(</sup>٨٢) رواه ابن إسحاق معلقاً ـ ابن هشام (٣/ ١٠٧ ـ ١٠٨)، ووصله الحاكم (٣/ ٢٠٤) وصححه

وحسته الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٣٦/ رقم ٣٢٦) وهو من طريق ابن إسحاق. (٨٣) رواه ابن إسحاق معلقاً لـ ابن هشام (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٨٤) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشأم (١٣١/٣)، وابن سعد (١١/٥٠١) من طريق الواقدي،

والواقدي (۲۲۳/۱). (٨٥) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ١٣١) ـ انظر الإصابة (٢/ ١٩٥) ـ وأبوداود في

السنن (٣/٤٣/ ك. الحهاد/ح ٢٥٣٧)، والحاكم (٣/٣) وصححه وواققه الذهبي.

<sup>(</sup>٨٦) نقله عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٨٧) نقله عنه الأصفهاني في أغانيه (١٦/٤). (٨٨) الأكحل: عرق في اليد

<sup>(</sup>٨٩) الهيثمي: المجمع (١/١٤/١) وفي سنده جعفر بن الزبير وهو متروك كذاب وضاع يروي المناكير. انظر مسران الاعتدال (٤٠٦/١)، ورواه الطبراني أيضًا عن عروة بإسناد مرسل (المجمع ٦/ ١٣٥). ورواه أبويعلي في مسنده (١/ ٨٤) ونقله عنه الهيثمي في المجمع (٦/ ١٣٤) وضعفً

إسناده. وصحح الررقاني في المواهب (٢/ ١١) إسناده على الرغم من أن فيه جَعفر بن الزبير. ورواه البزار في الكشف (٢٣٣/٢ ـ ٢٣٤) وضعف الهيثمي إسناده.

صفية بنت عبدالمطلب من حسان أن يقوم إليه فيقتله: «ماذاك في ولو كان لكنت مع رسول الله ﷺ، فقتلته صفية وطلبت من حسان أن يرمى برأسه إلى اليهود أسفل الحصن، فاعتذر أيضا، فرمته إليهم، فتفرقوا لأنهم ظنوا أن بالحصن رجالا محاربين.

وذكر البلاذري(١٠) واليعقوبي(١١) كذلك أن القصة كانت يوم أحد. والذي ذكره ابن إسحاق(٩٢) وغيره أنها كانت يوم الخندق.

لم تأت قصة حسان مع صفية بطريق يحتج بها، ومما يجعلنا نقبل رواية الواقدي والكلبي \_ على ما بهما من علل \_ لأننا نعلم أن حسانا كان يهاجي الشعراء في الجاهلية والإسلام، ولم يرمه أحد منهم بجبن، ولو كان مثل حديث الطبراني صحيحا لكان مما يذكر في الشعر ويذم به كما ذم هو غير واحد، وهجاه بالفرار من القتال والجبن، إضافة إلى أن عدم شهود حسان القتال كان لكبر سنه كها ذكر محققا سيرة ابن هشام(٩٣). وزاد إبن عبدالبر(٩٤) ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع، فقال: «... وَلَهُجِيَ بذلك ابنه عبدالرحمن، فإنه كان كثيرا ما يهاجي الشعراء العرب مثل النجاشي وغيره».

وممن قاتل يوم أحد، وليس بنية الجهاد في سبيل الله، ولكن بنية حماية الأحساب، فكان من أهل النار: قُزْمَان، الذي قتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين، وكان الرسول ﷺ إذا ذكر له يقول: «إنه لمن أهل النار»، ولما كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثخنته الجراح(١٥٠). وكان هذا من دلائل

<sup>(</sup>٩٠) أساب الأشراف (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٩١) تاريخه (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٩٢) ابن هشام (٣١٧/٣ ـ ٣١٩) بإسناد منقطع.

<sup>(</sup>٩٣) انظر في هذا كلامهما وكلام الخشني عند ابن هشام (٣/ ٣١٨) وكلام السهيلي في روضه (٣/ ٢٨١) والباكري في رسالته: مرويات غزوة أحد، ص ص ٢٦٠ ـ ٢٦٤. (۹٤) الدرر، ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>٩٥) روى قصته ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ١٢٩)، ووصله أبويعلي من طريق أخرى بإسناد صحيح كما ذكر الهيثمي في آلهجمع (١١٦/٦) ولكن لم يسم الرجل، وفيه أن النية هي الأساس. ورَّواه البخاري/ الفَّتح (٤٨/١٦ ــ ٤٩/ح ٤٢٠٢) ولم يسم الرجل في الطريقين، وفي الـطريق الأُولَى لمْ يَسمَ حَتَى الْغَـزُوة، وفي الثانية ذكر أنها خَيْر، ورواها مَسْلَم مَن طريقينَّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦/ح ١١١) في الطريق الأولى أن الغزوة هي حنين، وفي الثانية أبهم الغزوة، وفي الطريقين لم يسم الرجل. ورواه أحمد في المسند (٤/ ١٣٥) وفيه أنها غزوة خبير. ورواها الواقدي (٢٦٣/١) ووافق ابن إسحاق بإن اسم الرجل: قرمان. ونرى مع الباكري ص ٢٤٩ أنه لا خلاف بين الروايات وأن الجمع نمكن بتعدد القصة ـوالله أعلم.

نبوة محمد على ودليل على أن النية في الجهاد هي الأساس.

لقد رافقت بعض النسوة جيش المسلمين ليسقين العطشى، ذكر منهن أم عيارة (١٦٠)، وحَنَّة بنت جَحْش الأسدية (١٠٠) وأم سُلَيْم وعائشة أم المؤمنين (١٩٠).

وروى مسلم (۱۰۰۰) أن رسول الله على كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى.

وقد أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل ليقاتلا دفاعا عن الرسول المرافعة المؤمنين إن هم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من فورهم، فسيمدهم بالملائكة، ولما لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد (١٠١٠)، وفي هذا يقول تعالى: ﴿ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (١٠٢١) ﴿ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٩٦) روى ابن هشام قصتها يوم أحد بإسناد منقطع (١١٨/٣) والواقدي (٢٦٨/١ ـ ٢٦٩)، وابن سعد (٢١٢/٨ ـ ٤١٤) من طريق الواقدي. (٩٧) رواه الطبراني بإسناد حسن كها قال الهيثمي في المجمع (٢٩٢/٩). وقد ورد بطرق ضعيفة ما

يفهم من أنها لم تشهد المعركة، وأنها عندما لقيت الناس وهم رجوع من المعركة نعي إليها أخوها عبدالله وخالفا حمزة فاسترجعت واستغفرت لها، وعندما نعي اليها زوجها مصعب، صاحت وولولت فقال رسول الله على زوجها. رواه ابن إسحاق دون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ١٤٤) وابن أخيها وخالها وصياحها على زوجها. رواه ابن إسحاق دون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ١٤٤) وابن ماجه (١/٧٠٥/ك. الجنائز/ ب. ما جاء في البكاء على الميت) وفي إسناده عبدالله العمري، وهو ضعيف. وحمنة هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين.

<sup>(</sup>٩٨) البخاري/ الفتح (٥١/ ٢٤٥/ ح ٤٠٧١) وفيه أنها كانت تزفر القرب يوم أحد. وهي والدة أبي سعيد الخدري. كانت زوجا لأبي سليط فهات عنها قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أباسعيد. قاله ابن حجر في شرح حديث الباب وانظر: البخاري/ المفتح (١٦/ ٣١/

<sup>-</sup> ٣٢/ح ٢٨٨٠ - ٢٨٨٣). (٩٩) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٣٨- ٣٩/ح ٤٠٦٤). ورواه كذلك في كتاب الجهاد ورقمه ٢٨٨٠، ومسلم (٣/ ١٤٤٣/٣)ح (١٨١١) وفيه أنها كانتا تنقلان القرب على متونها ثم تفرغانه في أفواههم. (١٠٠) صحيحه (٣/ ١٤٤٣/٣) ح ١٨١٠).

<sup>(</sup>۱۰۱) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۲۳۶ ـ ۲۳۰/ح ٤٠٥٤) ولم يسم الملكين، بل قال: رجلين. . وسفاهما مسلم في والته (١٠٠٤/ح ٢٣٠٠)

مسلم في روايته (١٠٢/ح ٢٣٠٦). (١٠٢) انظر عرجون: محمد رسول الله ﷺ (٣/ ٣٩٥/ وما بعدها) والعمري: المجتمع المدني ـ الجهاد، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۱۰۳) آلٌ عمران: ۱۲٤ وه۱۲.

<sup>(</sup>١٠٤) انظر تفسير الآية عند الطبري (١٣٧/٧ ـ ١٩٠) والراجع عند الطبري وغيره هو ما ذكرناه، والكلام كثير في هذه القضية، فليراجع عند عرجون والطبري وغيرهما، لنهام الفائدة.

وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة المؤمنين الذين اغتموا بها وقع للرسول والموالية وإخوانهم يوم بدر فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوبهم الطمأنينة، التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم. وكان أبوطلحة الانصاري فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده مرارا فيأخذه (١٠٠٠). وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وثم أنزل علكيم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم... أما طائفة المنافقين، سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم التي سارت مع المؤمنين فقد قال الله عنهم في الآية نفسها: ووطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر كله الحق فن الخاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر شيء ما قتلنا هاهنا... و(۱۰۱).

لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول على ولكن الله عصمه منهم. فقد روي أن أبيا بن خلف كان يتوعد الرسول على بمكة بأنه سيقتله يوما ما، فيقول الرسول على: «بل أنا أقتلك إن شاء الله»(١٠٠٠)، فلها كان يوم أحد لحق بالنبي على في الشعب وهو يقول: «أي محمد، لا نجوت إن نجوت، فقال القوم يارسول الله: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله على: دعوه. «فلها دنا تناول رسول الله على الحربة من الحارث بن الصمة، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة مال منها على فرسه مرارا(١٠٠٠)، ورجع إلى قريش وبه خدش غير كبير، فاحتقن الدم، فقال: «قتلني والله عمد!» وطمأنه قومه بأن ليس به بأس، فقال لهم ماقال له محمد الله بمكة،

<sup>(</sup>١٠٥) البخاري/ الفتح (١٠٥/٢٤٢/ ح ١٠٩٨)

<sup>(</sup>١٠٦) أَلَ عَمْرَانَ: ١٠٤. وانظر تفسير الآية وما ورد فيها من آثار صحيحة عند الطبري في تفسيره (١٠٢). (٧/ ٣١٥ ـ ٢٢٠). وابن حجر في شرح حديث الباب، وابن كثير في تفسيره (٢/ ١٢٤ ـ ١٢٠).

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن إسحاق، بإسناد منقطع ـ أبن هشآم (۱۲۲/۳)، والواقدي (۱ (۲۵۱) وابن سعد (۲/۲۱) مرسلا عن سعيد بن المسيب، ووصله الواحدي في أسباب النزول، ص٥٦، والبيهقي في الدلائل (۲۰۸/۳) عمرسلا عن عروة، وفي سنده ابن لهيعة، وحديثه حسن. ومرسلا عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب (۲۱۱/۳ ـ ۲۱۲)، ومراسيل ابن المسيب قوية، والطري في التفسير (۷/۳۵۷) عن مرسل السدي

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن استحاق، معلقًا ـ ابن هشام (۱۲۱٪ ـ ۱۲۲).

ثم قال: «فوالله لو بصق على لقتلني». فمات عدو الله بسرف، وهم قافلون به إلى مكة(١٠٩). وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد ﷺ.

وعندما صمد المسلمون واستهاتوا دفاعا عن النبي ر في فسل المشركون في محاولات الاختراق إليه، وأعيتهم المجالدة، ولم يملك أبوسفيان إلا أن يتوعد المسلمين بحرب أخرى في العام القادم، فوافق الرسول على ذلك(١١٠). وقد ثبت أن أباسفيان أشرف على المسلمين، وقال: «أفي القوم محمد؟ فقال عَلَيْ : لا تجيبوه، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه، قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت ياعدو الله، أبقى الله عليك ما يجزنك، قال أبوسفيان: اعلَ هبل، فقال النبي على: أجيبوه، قالوا: ما نقول قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبوسفيان: لنا العزى ولاعزى لكم، فقال النبي ﷺ: أجيبوه، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني»(١١١)، وفي رواية عند أحمد(١١٢) وابن إسحاق(١١٣) قال عمر: «الا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار».

وعندما انصرف المشركون مكتفين بها نالوه من المسلمين، بعث رسول الله عليا بن أبي طالب، وقال له: «أخرج آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل، فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسى بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم»، وفعل علي ما أمر به، فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة(١١٤).

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن إسحاق، بإسناد منقطع ـ ابن هشام (۱۲۲/۳ ـ ۱۲۳).

<sup>(</sup>١١٠) رواه ابن إسحاق معلقاً بدُّون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ١٣٦)، الواقدي (٢٩٧/١):

<sup>(</sup>١١١) البخاري/ الفتح (٥٠/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨/ح ٤٠٤٣).

<sup>(</sup>١١٢) المستد (٢٠٩/٤، ٦/ ١٨١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن هشام (۳/۱۳۹) بدون إسناد.

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن هتمام (۱۱۹۳) بدون إستاد . ابن هشام (۱۳۹/۳ ـ ۱۳۷)، الواقدي (۲۹۸/۱)، والبيهقي في (۱۱۹۸)، والبيهقي في الن إسحاق، بدون إستاد . ابن هشام (۱۳۹/۳ ـ ۱۳۷)، الواقدي (۲۹۸/۱)، والبيهقي أن الدلائل (٣/ ٢٨٢) مرسلا عن عروة وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن. وعند الواقدي والبيهقيُّ المرسل للاستطلاع هو سعد بن أب وقاص، وقد قوى العمري قول ابن إسحاق ـ أنظر: المجتمع المدن ـ الجهاد، ص ۸۱.

وانجلت المعركة عن سبعين شهيدا من المسلمين(١١٥)، واثنين وعشرين قتيلا من المشركين(١١٦).

وخرج رسول الله على يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده، ومثل به، فجدع أنفه و أذناه (۱۱۷). وقال رسول الله على حين رأى مابه: «لولا أن تحزن صفية، ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم»، فلما رأى المسلمون حزن رسول الله وغيظه على من فعل بعمه مافعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب (۱۱۸).

<sup>(</sup>۱۱۰) البخاري/ الفتح (۱/۲۲۰/ح ۴۰۶)، وعند ابن إسحاق دون إسناد ـ ابن هشام (۱/۹۷) - خمسة وستون رجلا وذكرهم، وذكر ابن هشام أسياء خمسة تمام السبعين (۱/۹۷ ـ ۱۸۰)، وعند الواقدي (۱/۲۰۰) أربعة وسبعون . . . انظر الباكري، ص ص ۳۳۷ ـ ۳۲۹.

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن إسحاق، بدون إسناد ـ ابن هشام (۱۸۲/۳)، وقال الواقدي (۱/۳۰۷): سبعة وعشرون. وعند ابي سعد (۲۲/۷): ثلاثة وعشرون... وانظر الباكري ص ۳۶۹.

<sup>(</sup>۱۱۷) ذكره ابن إسحاق معلقاً . ابن هشام (۱۳۸/۳).

<sup>(</sup>١١٨) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (١٣٨/٣ ـ ١٣٩)، وروي عن طريق المحتقين. ولهذا آخرين، وكلها أسانيد ضعيفة . . انظر: ابن هشام (١٣٨/٣ ـ ١٣٩) حاشية المحتقين. ولهذا الحديث شواهد، منها (١) حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في المستدرك (١٩٧/٣) وابن سعد في الطبقات (١٩٧/٣ ـ ١٤) والبزار في مسنده (٢٩٦٣ ـ ٢٧) والطبراني في الكبير (١٩٧٥ ـ ٢٥٠١ ـ ٢٩٣١) والبيهقي في الدلائل (٢٨٨/٣) والواحدي في أسباب النزول (ص ٢٩١) وابن عدي في الكامل (١٩٨١)، جمعهم من طريق صالح بن بشير المري، وهو ضعيف (٢) حديث ابن في الكامل (١٩٨١)، جمعهم من طريق صالح بن بشير المري، وهو ضعيف (٢) حديث ابن عباس، الذي أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ٢٠٠٣)؛ بإسناد ضعيف، لإبهام ابن إسحاق اسم من حدثه. وصح من غير هذا الطريق كيا رواه الترمذي (ه/ ٢٩٩ ـ ٢٠٠) وأحمد كيا في الفتح الرباني (١٩٧/١٨) وأحمد كيا في الفتح الرباني (١٩٧/١٨) وأحمد كيا في الفتح الرباني (١٩٧/١٨) وذلك لملتي الرباني (٢٥٩/١٨) وذلك لملتي الإرسال وكون شيخه بريدة بن سفيان من المتروكين؛ وكذلك يستأنس بمرسل عطاء بن يسار الضعيف جداً، والذي رواه ابن إسحاق كيا نقله عنه ابن كثير في التضير (٢/ ٢٩٥) وذلك الأنه الضعيف جداً، والذي رواه ابن إسحاق كيا نقله عنه ابن كثير في التضير (٢/ ٢٩٥) وذلك الأنه لم يصح إلى مرسله، وفيه رجل مبهم لم يسم كيا ذكر ابن كثير. ومثله لا يصلح للاستشهاد.

وأصل الحديث أخرجه الترمذي (٨/ ٥٥٥ - ٥٥٠ / ٥٦٣٥) وعبدالله بن الإمام احد في الزوائد (٥/ ١٣٥) والطبران في الكبير (٣/ ١٦٩٥ ح ٢٩٣٧) وابن حبان في صحيحه (ص ٤١١ - ١٦٩٥ م ١٦٩٥) وابن حبان في صحيحه (ص ٤١١ - ١٦٩٥ حسن والحاكم (٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، جميعهم من حديث أبي بن كعب. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم وأقره الذهبي والألباني في السلسلة الضعيقة (٢٨ / ٢٨ - ٢٩). وبالجملة فالحديث صحيح لغيره بمجموع هذه الشواهد.

وانظر تحقيق احادبث التمثيل بحمزة يوم أحد ونزول الآية المذكورة في هذا، هند سعد بن عبدالله الحميد: مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم لابن الملقن مالقسم الثاني من أول كتاب معرفة الصحابة إلى نهاية الكتاب وسالة ماجستير مخطوطة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين مالسنة وعلومها، ١٤٠٧ه.

ونزل قول الله تعالى: ﴿وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. . ﴾(١١٩). فعفا رسول الله ﷺ وصبر ونهى عن المثلة (١٢٠).

وعن قصة التمثيل بجثة حمزة (رضي الله عنه) فقد روى موسى بن عقبة (۱۲۱) أن وحشياً قر عن كبد حمزة وحملها إلى هند بنت عتبة فلاكتها فلم تستطع أن تستسيغها.

وروى ابن إسحاق(١٢٢) أن هنداً هي التي بقرت عن كبد حمزة، وزاد أن هنداً اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدماً (أي خلاخل) وقلائد، وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشياً.

وروى الواقدي(۱۲۳) أن وحشياً عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده جبير بن مطعم.

وذكر الشامي (۱۲۰) أن الواقدي والمقريزي \_ في الإمتاع \_ رويا أن وحشياً شق بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضغتها ثم لفظتها، ثم جاءت معه إلى حيث جثة حمزة، فقطعت من كبده وجدعت أنفه وقطعت أذنيه ثم جعلت مَسكَتين ومعضدين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة.

ولعل رواية الواقدي والمقريزي التي أشار إليها الشامي تفيد الجمع بين روايتي ابن عقبة وابل إسحاق، وتوافقها في المضمون.

أما التمثيل بجثة أحزة فقد ثبت بطرق صحيحة كها ذكرنا، عما يدل على أن قصة بقر كبد حمزة - التي ذكرها بعض أهل المغازي والسير - لها أصل. وسجلت لبعض النساء المسلمات مواقف إيهانية رائعة في تقبلهن مصابهن

<sup>(</sup>١١٩) النحل: ١٢٦.

<sup>(</sup>۱۲۰) رواه ابن إسحاق بامناد منقطع ـ ابن هشام (۱۲۰)، ورواه من غير طريق ابن إسحاق: الترمذي (۱۹۹۵ ـ ۳۰۰) وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وأحمد في المسند الفتح الرباني (۱۹۲/۱۸ ـ ۱۹۳) والواحدي في أسباب النزول ص ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ والحاكم ۱۹۸ و۳۹ بمثل

رواية الترمذي وأحمد الصححه ووافقه الذهبي. (١٧١) ذكره ابن كثير: البداية والنهاية (٤٣/٤) دون إسناد، فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن هشام (۱۳۳/۳) بإسناد منقطع موقوف على شيخه ابن كيسان، فهي ضعيفة. (۱۲۳) المغازي (۲۳۲/۱) - والواقدي متروك، فروايته ضعيفة جداً.

<sup>(</sup>۱۲۶) سیل آلهدی والرشاد (۲۱/۶).

في أهليهن وفرحهن بحياة الرسول على . ومن أمثلة ذلك أن الرسول على مو وأصحابه بامرأة من بني دينار(١٢٠)، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله على بأحد، فلما نُعُوا لها قالت: «فما فعل رسول الله على عالم الله على عالم الله على عالم الله على عالم الله على الله على عالم الله على الله على عالم الله على على الله على الله

وعندما أقبلت صفية \_ أخت حمزة \_ لتنظر إليه، طلب الرسول على من ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثلة، فقالت: «ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فها أرضانا بها كان من ذلك! لاحتسبن ولأصبرن إن شاء الله». وعندما أخبر الزبير النبي على بقولها، أمره بأن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه، فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به فدفن (١٢٧).

وقد روى البخاري (۱۲۸) وأبوداود (۱۲۹) أن رسول الله على كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا...، ودفن الاثنان والثلاثة

<sup>(</sup>١٢٥) وقد صرح الواقدي باسمها، وهي السميراء بنت قيس ـ المغازي (٢٩٢/١)، ويفهم من حديث الواقدي أن عائشة لم تشهد المعركة مع المسلمين، وهذا مخالف لما في الصحيح كها ذكرنا من قبل. ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون قد جاءت إلى ميدان المعركة في الجولة الثانية، التي امتحن الله فيها المؤمنين.

<sup>(</sup>١٢٦) رواه أبن إسحاق \_ أبن هشام (٣/ ١٤٥ \_ ١٤٦) وحسن الباكري إسناده، ص ٢٨٣، إستنادا على سند أبن إسحاق المتصل في تاريخ أبن كثير (٥٣/٤)، لأن الإسناد في سيرة أبن هشام منقطع، ولم يفطن محققا سيرة أبن هشام لمرواية أبن هشام، ولذلك ضعفا الحديث.

<sup>(</sup>١٢٧) رواه أبن أسحاق بلاغا ـ ابن هشام (٣/ ١٤١ ـ ١٤٢) وروى قريبا منه أحمد في مسنده (١/ ١٥٥) والبزار في مسنده انظر كشف الأستار (٢/ ٣٧٨) وأبويعلي في مسنده (٤/ ٤٥)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠) وقد صحح محققا سيرة ابن هشام إسنادهم، وفيه أنها عندما جاءت كان معها ثوبان لتكفين حمزة وعندما وجدوا أنصاريا بالقرب منه وفعل به ما فعل بحمزة، وجد رسول الله عضاضة في أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري الشهيد لاكفن له، فقال: وللأنصاري ثوب ولحمزة ثوب، ولأن أحد الثوبين كان أكبر من الآخر فقد قرعوا بينها، فكفنوا كل واحد منها في ثوب.

<sup>(</sup>۱۲۸) البخاري/ الفتع (۱۵/ ۲۰۰۰ ح ٤٠٧٩)

<sup>(</sup>۱۲۹) سننه (۲/ ۱۷۶ كُ. الجنائز/ ب. في الشهيد هل يغسل) بإسناد رجاله ثقات والأحاديث التي وردت في الصلاة عليهم لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليهم. انظر: (۱۹۸/۳/ح ۲۱۳۹ و۲۱۳۸)، و (۱۳۸۳ ح ۲۱۳۸) وح/ ۲۱۳۸).

في قبر واحد(١٣٠)، وأمر الرسول ﷺ أن يدفنوا حيث صرعوا، فأعيد من أخذ ليدفن داخل المدينة(١٣١١).

وبعد الدفن، صف الرسول على أصحابه وأثنى على ربه ثم دعا الله أن يعطيهم نعيم اللهنيا والآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين(١٣١).

وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد(١٣٣) وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا يقول لفاطمة: «هاكِ السيف فإنها قد شفتني»، فقال له: «لئن كنت أجدت الضرب بسيفك، لقد أجاد سهل ابن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة(١٣١). .

وبشر الرسول عليه المسلمين بها نال الشهداء من عظيم الأجر، فقد قال عندما سمع بكاء فاطمة بنة عبدالله بن عمرو والد جابر: «ولم تبكي؟ فهازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع(١٣٥)، وفي رواية قال عن بكائها: «تبكيه أو لا تبكيه، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»(١٣٦). ونزل في شهداء أحد قول الله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل

الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (١٣٧) فقد روى مسلم (١٣٨) أن

<sup>(</sup>١٣٠) الترمذي (٥/ ٣٧١/ تجفة الأحوذي/ ك. الجنائز/ ب. ترك الصلاة على الشهيد، وقال: «حسن صحيح»، ووافقه الألبان: صحيح الترمذي (٢/١٤٢/ك. الجهاد/ح ١٧٨٢)، والدعاس (٦/ ٣٤/ الجهاد/ح ١٤٢/٣)، وانظر: أبن إسحاق بإسناد مرسل (ابن هشام (٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣). .

<sup>(</sup>١٣١) سين أبي داود (٣/٤/٥/ ك. الجنائز/ح ٣١٦٥)، والترمذي (٥/ ٢٧٩/ الجهاد/ح ١٧١٧)، تحفة الأحوذي) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وأحمد: الفتح الرباني (٨/ ١٤٩) بإسناد

صحيح، والنسائي (٤/ ٩٩/ك. الجنائز/ب. أين يدفن الشهيد/ح ٢٠٠٦) بإسناد حسن، رجاله ثقات إلا نبيح العَنزي، فهو مقبول ـ التقريب، ص ٥٥٩، وابن مَاجة في الجنائز/ح ١١٢٥).

<sup>(</sup>١٣٢) انتظر الدعاء بتهامه في مسند الإمام أحمد (٣/٤٢٤/ط. المكتب الإسلامي) ومستدرك الحاكم (٣/٣)، وصححه ووافقه الذهبي. (١٣٣) رواه أحمد في المسند: الفتح المرباني (٧١/٥٨) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٣٤) رواه الحاكم (٤٤/٣) وصَّحمه وأقره الذهبي، والطبراني كما في المجمع (١٢٣/١)، وقال الهيشمى: ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١٣٥) مسلم (٤/١٩١٧ - ١٩١٨/ - ٢٤٧١). (۱۳۱) البخاري/ الفتح (۱۵/۵۰/ح ٤٠٨٠) و (۱/۱۶۱/ح ۱۲۶۱)، مسلم (۱۹۱۸/۶/ح

<sup>(</sup>١٣٧) أل عمران: ١٦٩. ورواه الإمام أحمد: المسند (١٣٣٤)، وأبوداود: السنن (٣/ ١٥) والترمذي (٨/ ١٨٨ ـ ١٧٨٩/ك التفسير/ح ٣٠١٣، ٢٠١٤)، وقال عن الأول: «حسن غريب»، وعن

الثاني: «حسن صحيح». والحاكم (٣/ ٨٨) وصححه ووافقه الذهبي. (١٣٨) صحيحــه (١٥٠٢/٣ ـ ١٥٠٣/ح ١٨٨٧) ورواه غير واحـد من أصحـاب السنن. والـظر

الشوكاني: فتح القدير (١/ ٣٩٩) حيث فيه أقوال العلماء في هذه الحياة المحققة للشهداء.

الصحابة (رضي الله عنهم) سألوا ابن مسعود عن هذه الآية، فقال: «أما انا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل...» ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسبها جاء في هذا الحدث (١٣٩).

وعندما عاد الرسول على من أحد سمع بكاء نساء الأنصار على من قتل من أزواجهن، فقال: «ولكن حمزة لا بواكي له»، وعندما استيقظ من نومه سمع بكاءهن وندبهن بحمزة (١٤٠)، ونهى يومئذ عن النوح (١٤١).

ونزلت آيات قرآنية كثيرة \_ غير التي ذكرناها \_ سجلت الجوانب المختلفة لهذه الغزوة التي كانت درسا تربويا كبيراً للمسلمين(١٤٢)، ومنها قوله تعالى:

- ١ \_ ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُم الأَعْلَوْنَ إِنْ كَنتُم مؤمنين ﴾ (١٤٣).
- . ٢ ﴿إِن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾(١٤٤).
- ٣ .. ﴿أُم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾(١٤٠).
- ٤ ـ ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين ﴾ (١٤٦).
- ولقد كنتم غَنُوْنَ الموت من قبل أن تلقَوْه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون (۱۲۷).

<sup>(</sup>١٣٩) انظر الشوكاني: فتح القدير (١/ ٣٩٩)، إستنادا إلى حديث المترمذي (٨/ ١٨٨ - ٨٩/ح ٣٠١٤، ٣٠١٤).

<sup>(</sup>١٤٠) رواه أحمد في المسند (٨٢/٧) وصحح شاكر إسناده، والحاكم (٣٨١/١) مخصرا من آخره، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن سعد (٣١٣) بإسناد رجاله ثقات ماعدا أسامة بن زيد الليثي، ففيه ضعف يسير، فيتقوى حديثه بالشواهد التي ذكرها ابن سعد عقب هذا الحديث، وحديث أحمد والحاكم، ورواه ابن إسحاق معلقاً بابن هشام (٣/١٤٤ - ١٤٥).

<sup>(</sup>١٤١) قاله أبن هشام معلقاً (١٤٥/٣)، وأبن سعد (١٧/٣).

<sup>(</sup>١٤٢) إنظر جزءا كبيرا من هذه الآيات عند ابن إسحاق ـ ابن هشام (١٥٤/٣ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>١٤٣) آل عمران: ١٣٩.

<sup>(</sup>١٤٤) أل عمران: ١٤٠.

<sup>(</sup>١٤٥) آل عمران: ١٤٢.

<sup>(</sup>۱٤٦) أن عمران: ١٤٠. (١٤٦) آل عمران: ١٤٠.

<sup>(</sup>١٤٧) آل عمران: ١٤٣. وانظر تفاسير هذه الآيات في كتب التفسير.

٦- ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيشا، وسيجزى الله الشاكرين (١٤٨).

٧ - ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ﴿ ١٤٩٠ .

٨ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَطْيَعُوا الَّذِينَ كَفُرُوا يُردُوكُم عَلَى أَعْقَابِكُم فتنقلبوا خاسرين ﴿(١٥٠).

٩ - ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ، وترجون من الله ما لايرجون (١٥١).

لقد نزلت حول موضوع هذه المعركة ثمان وخسون آية من سورة آل عمران، تبتدىء بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: ﴿ وَإِذْ عَدُوتِ مِنْ أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال (١٥٢)، وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج المعركة وحكمتها: ﴿مَاكَانُ اللهُ لَيْذُرُ المؤمنينُ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ حَتَّى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظیم 🏈 (۱۵۴) .

## ب ـ أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد:

عقد ابن القيم (١٥١) فصلا فيها اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية، ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة:

١ ـ إن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتأهب للخروج، ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه.

٢ ـ إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه،

<sup>(</sup>١٤٨) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>١٤٩) آل عمران: ١٤٥.

<sup>(</sup>۱۵۰) آل عمران: ۱٤٩.

<sup>(</sup>١٥١) النساء: ١٠٤

<sup>(</sup>۱۵۲) آل عمران: ۱۲۱. (۱۵۳) أل عمران: ۱۷۹.

<sup>(</sup>١٥٤) زاد المعاد (٣/ ٢١١ ـ ٢١٢) وما يوضع بين معكوفتين فمني.

- بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم، ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله على عليهم يوم أحد.
- ٣ جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه، وإن لم يرض المالك، كما كان حال مربع بن قيظي مع الرسول على وجيشه.
- إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم
   إذا خرجوا، كما رد رسول الله على ابن عمر ومن معه.
- حواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن ـ فيها دون القتال مثل السقي والتطبيب.
  - ٦ ـ جواز الانغماس في العدو، كما انغمس أنس بن النضر وغيره.
- ٧ \_ إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدا، وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله على واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته(١٥٠٠).
- ٨ جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله، وليس ذلك من تمني
   الموت المنهى عنه، كما فعل عبدالله بن جحش.
  - ٩ ـ إن المسلم، إذا قتل نفسه، فهو من أهل النار، كما في حال قزمان.
- ۱۰ السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه، إلا أن يسلبها العدو، فيكفن في غيرها. والحكمة في ذلك كها روى الترمذي (۱۰۱)، «حتى يلقوا ربهم بكلومهم -جروحهم -، ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم». وكما روى ابن إسحاق (۱۰۷) أن الرسول على قال عن شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء، ما من جريح يُجرَح في الله، إلا والله يبعثه يوم القيامة، يَدْمَى جرحه، اللون لون دم والريح ريح مسك...».

<sup>(</sup>١٥٥) انظر تفاصيل ذلك في «المغني» (٢/ ٢٢٠ ـ ٢١)، و «المحلي» (٣/ ٥٩)، و «نيل الأوطار» (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>١٥٦) السنن (٣/ ٤١٢ ـ ٤١٣) أبواب الجنائز/ح ١٠٣٠/ الدعاس). (١٥٧) ابن هشام (١٤٢/٣ ـ ١٤٢)، وهو من مراسيل الصحابة، واسناده حسن ونقله عنه البيهقي في الدلائل (٣/ ٢٩٠) وأحمد في المسند (٥/ ٤٣١) من طريق ابن إسحاق ولم يصرح عنده بالسباع.

١١ ـ أما الصلاة على الشهيد فقلد اختلف فيها العلماء وقد رجح ابن القيم(١٥٨) أن الإمام مخير بين الصلاة عليه وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمريل.

وقد خَرَّجَ محققا الزاد(١٥٩) تلك الآثار وبينا درجتها من الصحة، ثم قالا: «ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرًا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبلي ﷺ صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه، وقد جنح المؤلف \_ رحمه الله\_ في «تهذيب السنن: ٤/٣٢٩٥» إليه، فقال: .

١٢ ـ السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.

١٣ ـ إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد، لمرض أو عرج [شديد أو شيخوخة ]، يجوز له الخروج إليه، وان لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجُمُوح، وهو أعرج، [ واليَهَان والد حُذَيْفَة وثابت بن وَقْشُ وهما شيخان كبران ].

١٤ ـ إن المسلمين إذا قُتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام دفع ديته من بيت المال، كما في واقعة قتل اليمان.

وذكر ابن القيم(١١١) بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله ﴿ ﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهَلُكُ تُبَوِّئُ المُؤْمِنِينِ مَقَاعَدُ للقتال. . ، ﴿(١٦١) إلى تمام ستين آية من هذه السورة. نذكر هنا بالختصار

ما ذكره ابن القيم: ١) تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم.

<sup>(</sup>۱۵۸) تهذیب السنن (۱۵۸) (١٥٩) (٢١٣/٣ - ٢١٣) ـ الحاشية. فانظرها الأهميتها. خزاهما الله خيرا لما قاما به من عمل علمي قيم مفيد، تتمة للفائدة من هذا السفر العظيم.

<sup>(</sup>١٦٠) الزاد (٣/٢١٨ وما يعلمها).

<sup>(</sup>١٦١) آل عمران: ١٢١.

هو لذلك السبب، كها قال تعالى ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تَّعْسُونَهُمْ الله وعده إذ تَّعْسُونَهُمْ الله وعدى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الأخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ﴾ (١٦٢) فلها ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول على وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة، وتحرزا من أسباب الخذلان.

- ٢) إن حكمة الله وسنته في رسله، وأتباعهم، جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائيا لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به عن يتبعهم على الظهور والغلبة، خاصة وان هذا من أعلام الرسل كها قال هرقل لأبي سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة، وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى، ثم تكون لهم العاقبة»(١٦٣).
- ٣) ميزت محنة أحد بين المؤمن والمنافق الذي دخل الإسلام ظاهرا بعد انتصار المسلمين ببدر، وفي ذلك قال تعالى ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَميزَ الخبيث من الطيب. . ﴾(١٦٤).
- ٤) استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيها يجبون وما يكرهون، فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية.
- لا يصلح عباده إلا السراء والضراء، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، فهو (سبحانه) إذا أراد أن يعز عبده، ويجبره، وينصره، كسره أولا، ويكون جبره له، ونصره على مقدار ذله وانكساره، وهذا ما وقع

<sup>(</sup>١٦٢) آل عمران: ١٥٢.

<sup>(</sup>١٦٣) من حديث أبي سفيان عند البخاري/ الفتح (١١/١٧/ح ٢٩٤١)، ومسلم (٣/١٣٩٥/ح ١٢٩٤). ١٧٧٣).

<sup>(</sup>١٦٤) آل عمران: ١٧٩.

للمسلمين ببدر ﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾(١١٥) وبحنين ﴿ويومَ حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ﴾(١٦١).

- ٦) إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته، لم تبلغها أعمالهم، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.
- ان النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والآخرة، فإذا أراد الله بها الرحمة والكرامة قيض لها من الابتلاء مافيه دواء وشفاء لذلك المرض.
- ٨) إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، ولا سبيل إلى نيل هذه
   الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغيره
- ٩) إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفير لذنوب عباده وفرصة لهم لنيل الشهادة، قال تعالى: ﴿ . . وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يجب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين (١٦٧).
- 10) إن الأنبياء (عليهم السلام)، إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيما لأجرهم تأسى بهم أتباعهم في الحراحات على المكاره والعاقبة للمتقين، وهذه سنة الله فيهم(١٦٨).
- (۱۱) إن اشتراك الرسول ﷺ في القتال مثله كأي فرد من أفراد جيشه دليل على حرصه ﷺ على عدم تميزه عن جنده ومساواة نفسه بهم. وفيه دليل على شجاعته وصبره وتحمله الأذى في سبيل دعوته.

<sup>(</sup>١٦٥) آل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>١٦٦) التوبة: ٢٠.٠ معتدم آ

<sup>(</sup>۱٦٧) ال عمران: ١٤٠ و ١٤٠. (١٦٨) انظر حسين الباكري مرويات غزوة أحد، مرجع سبق ذكره، ص ٣٧١.

#### الفصسل الشامسن

الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمُرَيْسِيع المبحث الأول: أ ـ غزوة خَمْرَاء الأَسَد:

فكر المشركون في الكرة مرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء مبرما، وعندما علم الرسول عليه بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم، وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة، وأذن لجابر بن عبدالله بالمسير معه لأنه لم يشهد أحداً، إذ كان أبوه قد خلفه على بناته، . وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد(١).

وعندما أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ﷺ، أمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فيلحقه بالروحاء، ولم يعلم بإسلامه، فخذله وأخبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعود إلى مكة(٢).

وقال الله تعالى في هذه الغزوة: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾(٣).

روى ابن إسحاق(٤) أنهم في طريق عودتهم من حمراء الأسد أسروا معاوية ابن المغيرة، جد عبدالملك بن مروان لأمه، وأبا عزة الجمحى الذي مَنَّ

<sup>(</sup>١) موضع على ثبانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة.

<sup>(</sup>٢) ابن آسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١٤٨/٣، ١٤٩، ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٧٧. وروى البخاري أن الزبير وأبابكر كانا من هؤلاء - انظر: الفتح (٢٥٣/١٥ ح ٢٥٧). وفي الحديث أن الرسول التعدب الأبي سفيان (٢٠١٨). وفي الحديث أن الرسول التعدب الأبي سفيان سبعين من أصحابه، قال الشامي: والظاهر إنه لا تخالف بين هذا القول وقول أصحاب المغاذي بأنهم خرجوا جميعا لأن السبعين سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون».

<sup>(</sup>٤) ابن ٔ هشام (٣/ ١٥٢) باستاد معضل.

الرسول عليه بغير فداء من بين أسرى بدر، فقال: «يارسول الله أقلني»، فقال رسول الله عليه: «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمداً مرتين». وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول على المناس

وروي أن الرسول ﷺ قال لأبي عزة: «إنَّ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وأمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه»(٥).

لقد كانت هذه الغزوة في الثامن من شوال على ر أس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وقيل غير ذلك(٢)، إذ قال ابن إسحاق(٧) إنها في يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال.

### ب ـ عبر في هذه الغزوة:

١- إن خروج الرسول على إلى حراء الأسد، يُعَدُّ مظهرا من مظاهر الكمال المحمدي من: شجاعة وتحمل وصبر وعدم الاستسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة، وحسن سياسة، وبيانا لفضل أصحاب محمد على وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل قول الله تعالى: ﴿الذين استجابو لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيهانا، وقالوا حسبنا الله، ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يَمْسَسُهُمْ سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم ﴿(١٥/١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن هشام بلاغا عن ابن المسيب (١٥٢/٣) - والحديث في الصحيحين، ولكنه عام ولم تخصص له مناسبة معينة. انظر: الفتح (٢٢/٣٣٣/ح ١٦٣٣) وهو من حديث ابن المسيب عا يعني ان حديث ابن هشام له أصل في الصحيح. وذكر ابن حجر في شرحه لحديث البخاري أن ابن إسحاق رواه في المغازي دون إسناد.
(١) الواقدي (٤٨/٢)، ابن سعد (٤٨/٢) وأسانيدهما ضعيقة.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام (١٤٧/٣) - دون إسناد، ورواه الطبري في التاريخ والتفسير من طريق ابن إسحاق وهو موقوف على عكرمة وفيه حسين بن عبدالله وهو ضعيف الحديث، انظر: تفسير الطبري (٧) ٩٩/ ١٩٨ ملكر).

<sup>(</sup>۸) آل عمران: ۱۷۲ ـ ۱۷۶. (۹) وانظ عد أسباب ندول هذه الأدان

<sup>(</sup>٩) وانظر عن أسباب نزول لهذه الآيات؛ تفسير الطبري (٧/ ٣٩٩ ـ ٤١٥) وفيها طرق صحيحة.

# المبحث الثاني: سرية أبي سَلَمَة:

عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينة، ما أصاب المسلمين في أحد، تجرّؤوا على المسلمين، واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بنو أسد في نجد وبنو هذيل في عرفات وغيرهم لغزو المدينة.

فقد وصلت الأخبار إلى النبي على بأن بني أسد بن خُزَيْمة بقيادة طُلَيْحة الأسدي وأخيه سَلَمة يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيراتها ومظاهرة لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع رسول الله الله إلى بعث مائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية، وأمر عليهم أبا سلمة بن عبدالأسد. فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قَطن، ففروا في وجوههم، فاستاقوا أنعامهم إلى المدينة.

وكان ذلك في هلال المحرم على رأس خسة وثلاثين شهرا من الهجرة(١٠).

# المبحث الثالث: سرية عبدالله بن أُنيس:

بعث رسول الله على عبدالله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نُبيَّح المُذَلِي بنخلة أو بِعُرَنَة من عرفات، ليقتله، وذلك لأن خالداً كان يجمع الناس ليغزو بهم المدينة. وقبل أن يتحرك طلب من الرسول على أن ينعته له، فنعته له فخرج إليه. وعندما لقيه رأى فيه ما نعته به الرسول على فاحتال عليه حتى قتله، وجاء إلى رسول الله على. وعندما رآه الرسول عقال: «أفلح الوجه...» ثم أدخله البيت وأعطاه عصا ليتخصر بها ـ يتكىء عليها ـ آية بينه وبين الرسول على يوم القيامة، وقال له: «إن أقل الناس المتخصرون يومئذ»، واحتفظ بها حتى دفنت معه (١١).

<sup>(</sup>١٠) الواقدي (٢٠/١)، ابن سعد (٢/٥٠) دون إسناد، ابن إسحاق ـ معلقا ومختصرا ـ ابن هشام (٤/ ٤٤)، ابن كثير: البداية (٤/٠٤)، وهكذا لم يرد في خبرها إسناد يحتج به.

<sup>(</sup>١١) ذُكرنَاها مُحْتَصَرَةً، فَانَظَرَها بَيَامُها عَنْدَ ابَنْ إسْحَاقَ - أَبِنَّ هَشَّامَ (٤/٤٥٤ - ٣٥٥) بَإِسَنَاد مَنقَطَع، وقد وصلها البيهقي في الدلائل (٤/٢٤ - ٤٣) وفي السنن/ك. صلاة الحوف) وإسنادها حسن رواها أحمد في المسند (٣/ ٤٩) من (٣/ ٢٥٦) الطريق نفسها، وإسناده حسن، وأبوداود في السنن (٢/ ٤١ - ٤١/ك. الصلاة/ح ٢٢٤٩) وليس فيه قصة دفن العصا معه، وهو من طريق ابن إسحاق ولم يصرح فيه بالسياع، وحسن ابن حجر إسناده كها في الفتح (١٥/ ٢٦٠/ك. المفازي/ بغرة الرجيع). وانظر كذلك: الواقدي (٣/ ٥٠)، وابن سعد (٢/ ٥٠).

وكانت هذه السرية في الخامس من محرم على رأس خمسه وثلاثين شهرا من الهجرة(١٢).

المبحسث الرابع: أسرية الرَّجيع:

روى البخاري(١١) أن الرسول عليه بعث بسرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت(١٥) فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيّان، فتبعوهم بقريب من ماثة رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فَرْفَد مرتفع من الأرض وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم اخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل.

<sup>(</sup>١٣) ابن سعد (٥٠/٣) وعند الواقدي أن ابن أنيس خرج في يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم على رأس أربعة وخمسين شهرا، وقدم المدينة يوم السبت لسيع بقين من المحرم، والراجح ما قاله ابن سعد لأن الواقدي نفسه ذكر أن سبب ماساة الرجيع هو قتل المسلمين خالداً الهذلي، وعند الواقدي نفسه ذكر أن سبب ماساة وثلاثين شهرا من الهجرة - الواقدي (٥٤٤).

<sup>(</sup>١٣) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٦٠ - ٢٦٠/٦ - ٤٠٨٦). ورواه أحمد في المسند: الرباني (١٠/٢٠ - ٢٦)، بمثل سياق البخاري وروى القصة أهل المغازي: ابن إسحاق بإسناد موقوف على عاصم ابن عمر - ابن هشام (٣/ ٣٤١ - ٢٦٠)، والواقدي (١/ ٣٥٤ - ٣٦٣) وابن سعد (٢/ ٥٥ - ٥٥) وإسناده صحيح، وفيه أنه قدم على رسول الله رهط من عضل والقارة وهم من الهون ابن خزيمة، فقالوا: «يارسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلامه، فبعث رسول الله على معهم عشرة رهط . . . إلخ القصة. قارن بين مضمونها ومضمون رواية البخاري والآخرين

وبقى خبيب وزيد ورجل آخر(١٥٠). فأعطوهم العهد والميثاق، فنزلوا إليهم. فلم استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معها: هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل، فقتلوه، وانطلقوا بخُبَيْب وزيد حتى باعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر(١٦)، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله، استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها، فأعارته، قالت: «فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني، وفي يده الموسى. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، ومابمكة يومئذ تمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله»(١٧). فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: «دعوني أصل ركعتين»، ثم انصرف إليهم فقال: «لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت». فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال: «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ثم قال: ما إن أبالي حين أقتل مسلما • على أي شق كان في الله مصرعى وذلك في ذات الإله وإن يشأ ، يبارك على أوصال شلو ممزع(١٨)

<sup>(</sup>١٥) هو عبدالله بن طارق كما في رواية ابن إسحاق ـ ابن هشام (٣/ ٣٤٤) والواقدي (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>١٦) يذكر بعض أصحاب المغازي أن خبيباً لم يشهد بدرا وإنها الذي شهدها وقتل الحارث بن عامر (١٦) هو خبيب بن إساف، وللتوفيق بين روايات أهل السير ورواية البخاري، قال ابن حجر بأنهم تناوا خبيبا بالحارث لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض. وانظر مناقشة عرجون لهذه القضية: محمد رسول الله ﷺ، (٣/٤ه - ١٥).

عن يعضى. والطر منافقة طرجون عند العقبية العقبية العالم (١٤٦/٣) حدثته به ماوية، (١٧) وخبر هذه الكرامة أيضا عند ابن إسحاق ـ دون إسناد ـ ابن هشام (٣٤٦/٣) حدثته به ماوية، مولاة حجير بن أبي إهاب، وكانت قد أسلمت.

<sup>(</sup>١٨) وقال ابن حَجَرٌ في شَرَحه خديث الباب (٢٦٥/١٥): «وعند أبي الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر، ثم ساق الأبيات الآتية:

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقربت من جمزع طويل منع وما أرصد الأحزاب بي عند مصرعي فقد بناس مطمعي يسارك على أوصال شلو ممزع على أي حال كان في الله مضجعي على أي حال كان في الله مضجعي

١ ـ لقد جَمْعَ الأحراب حولي وألبوا
 ٢ ـ وقـد جمعوا أبناءهم ونساءهم
 ٣ ـ إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي
 ٤ ـ فذا العرش صبرني على ما يراد بي
 ٥ ـ وذلك في ذات الإله وإن يشأ
 ٢ ـ لعمري ما أحفل إذا مت مسلما

ثم قام إليه عقبة بن الحارث (١٩) فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما (٢٠) من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء (٢١).

وقال حسان بن ثابت شعرا رائعا في رثاء خبيب ورفقائه الكرام (۱۲).
وأما زيد بن الدَّثَة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بابيه، أمية بن حلف.
وعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه، اجتمع رهط من قريش فيهم أبوسفيان، فقال أبوسفيان حين قدم ليقتل: «أنشدك الله يازيد، أتحب أن عمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه، وأنَّك في أهلك؟» قال: «والله

وقال ابن حجر إن ابن إسحاق ساقها ثلاثة عشر بيتا، والذي وقفنا عليه لابن إسحاق في سبرة ابن هشام عشرة أبيات، والأبيات الزيادة على ما ذكرناه هنا عن عروة، وهي:

وكلهم مبدي العمدواة جاهم عَلَى لأني في وثاق بمضيع [بعد البيت الأول لعروة]

وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجرع [ بعد البيت الخامس لعروة]

ومابي حــذار الموت إني لميت ولكن حـذاري جَحْمُ نــار ملفــع [بعد البيت الذي ذكرناه]

فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي [ هو البيت السادس نفسه لعروة].

فلست بمبدد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي [ بعد البيت السادس عند عروة ].

انظر مغازي عروة، ص ١٩٧٧ وقال ابن هشام (٣/ ٢٥٠) وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له أي لجيب. (١٩) وفي رواية ثالثة أنه (١٩) وفي رواية ثالثة أنه أبوسروعة عقبة بن الحارث الفتح (١٥/ ١٧٧) وقال ابن حجر إن أبا سروعة هو الحو عقبة، وليس أبوسروعة وعقبة اسما واحدا. وفي رواية لابن إسحاق بإسناد حسن صحيح ان عقبة بن الحارث لم يقتل خبيبا لأنه كان صغيرا، وأن الذي قتله هو أبوميسرة العبدري، أخذ الحربة فجعلها في

يده، ثم أخذ بيده وبالحربة ثم طعن بها خبيبا حتى قتله. (٢٠) هو عقبة بن أبي معط، الذي أسر ببدر وقتله عاصم صبرا بأمر الرسول ﷺ كها مر بنا.

<sup>(</sup>٢١) عند ابن إسحاق أن هذيل أرادت أخذ راسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحقه الخمر... ابن هشام (٣٤٤/٣) بدون إستاد.

<sup>(</sup>۲۲) انظره عند ابن إسجاق ـ ابن هشام (۳/ ۲۵۰ ـ ۲۲۰) وعروة: المغازي، ص ۱۷۷، قال الأعظمي: «رواه الطراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف».

ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي»، فقال أبوسفيان: «ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا». ثم قتله نسطاس مولى صفوان(٢٢).

لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين: «ياويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لاهم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله فيهم آية: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ﴾(١٣) وما بعدها، وأنزل في أصحاب السرية: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد ﴾(١٥).

بعث الرسول على عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قريش، قال. «فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها، فحللت خبيبا، فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد، ثم التفت فلم أر خبيبا، ولكأنها ابتلعته الأرض، فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة»(٢٧).

كانت هذه السرية في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة (٢٨). المبحث الخامس: سرية بئر مُعُونَة:

وفي الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول ﷺ سرية الرجيع، أرسل الرسول ﷺ سرية بئر معونة (٢٩).

فقد ثبت في الصحيح أن الرسول ﷺ أرسل إلى نجد سبعين من خيار

<sup>(</sup>۲۳) ابن إسحاق ـ بدون إسناد ـ ابن هشام (۳/ ۲۶۵)، ابن سعد (۲/ ۵۹) من طریق ابن إسحاق، مرسلا

<sup>(</sup>٢٤) البقرة: ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲۵) البقرة: ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢٦) قاله ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٢٤٨/٣) لأن فيه راو لم يسمه، ووصله ابن كثير في البداية (٢١/٤) من هذا الطريق وسمى الراوي المبهم وهو محمد بن أبي محمد. والحديث ضعيف لعلتين: لعنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، ولأن محمد بن أبي محمد مجهول، كها في التقريب ص ٥٠٥

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه أحمد في المسند (١٣٩/٤) و (٦/ ٢٨٧) وابن أبي شيبة من طريق جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه، وفي سنده إبراهيم بن إسهاعيل، وهو متفق على ضعفه ـ انظر التقريب، ص ٨٨.

<sup>(</sup>۲۸) الواقدي (۳۵۱/۱)، ابن سعد (۲/۰۰) وأسانيدهما ضعيفة. (۲۹) قاله الواقدي (۲/۳٤٦) وابن سعد (۲/۰۱)، وابن اسحاق ـ ابن هشام (۲/۳۲) وأسانيدهم ضعفة.

الصحابة (رضي الله عنهم) عرفوا بالقراء، كانوات يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل (٣٠٠)، وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة (٣١٠).

وذكر مسلم(٣٦) أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله ﷺ وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة.

وذكر البخاري (٣٣) سببا آخر لا يختلف عن هذا في جوهره، وهو أن بطونا من بني سليم، هم: رعْل وذَكُوان وعُصَيَّة بني لحيان استمدوا رسول الله على على عدو، فأمدهم بأولئك السبعين، وقد وافق البخاري ابن سعد (٣٤) في هذا السبب.

وذكر ابن إسحاق (٢٠) أن أبا براء عامر بن مالك، المدعو «ملاعب الأسنة» قدم على رسول الله على المدينة، فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، وقال: «يارسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك، لرجوت أن يجيبوهم، فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد، فقال أبوبراء: أنا جار لهم».

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون كلا الأمرين قد وقعا، أي إرسال الرسول على هؤلاء السبعين بناء على طلب أبي براء وبني سليم.

عندما نزلوا ببئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم، بعثوا حرام بن مِلْحَان \_ أخا سليم - بكتاب رسول الله على عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم، قال حرام: «الله أكبر، فزت ورب الكعبة»(٢٦).

ثم استنفر ابن الطفيل بني عامر إلى قتال المسلمين، فلم يجيبوه الأجل

<sup>(</sup>۳۰) البخاري/ الفتع (۱۵/۲۲۸/ح (٤٠٩٠).

<sup>(</sup>۳۱) مسلم (۱۵۱۲/۳). (۴۲) المصدر والمكان تقسيها.

۳۲) المصدر والمحال بفسيها

<sup>(</sup>٣٣) الفتع (٢٦٧/١٥/ ح ٤٠٩٠). (٣٤) الطبقات (٣/٢٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲۶) الطبقات (۲۲/۳۰) بإستاد صحيح. (۳۵) امن هشام ۲۷/ ۲۷۰) باستاد مرسیا بر امن صفد ۲۷/ ۵۱) بندون استادی الناقدم (۲/ ۲۱

<sup>(</sup>٣٥) ابن هشام (٣/ ٢٦٠) بإسناد مرسل، ابن سعد (٢/ ٥١) بدون إسناد، الواقدي (١/ ٣٤٦) وأسانيدهم ضعيفة

<sup>(</sup>٣٦) هُنا تَتَفَقُ رُوايَةٌ أَهَلَ السيرِ مع رواية الصحيحين، ما عدا ذكر إمارة المنذر ولقبه، فهو من رواية أهل السير.

جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية، قتل فيها المسلمون جميعا، إلا كعب بن زيد ابن النجار، الذي ترك وبه رمق، فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق، وعمرو بن أمية، الذي كان قد تأخر عنهم هو والمنذر عقبة بن عامر، وعندما وجدا أصحابها قد صرعوا قاتلا المشركين، فقتلوا المنذر وأسروا عمرا، ثم أعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه.

وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى الرسول على بالمدينة، وفي الطريق فتك برجلين من بني كلاب، هو يرى أنه قد أصاب ثار أصحابه، وإذا معها عهد من رسول الله على، لم يعلم به، ولذا التزم الرسول به بأداء ديتها، فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله، مما كان من أسباب غزوة بني النضير - كما سنرى.

وقد تألم الرسول ﷺ لهاتين الفاجعتين معونة والرجيع فأخذ يدعو في صلاة الصبح ثلاثين صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة والرجيع: رعل وذكوان ولحيان وعصية(٢٧).

وظهرت لعامر بن فهيرة كرامة في هذه الموقعة. فقد روى البخاري (٣٨) انه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو الضمري، قال له ابن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة، فقال: «لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السياء حتى إني لأنظر إلى السياء بينه وبين الأرض، ثم وضع».

<sup>(</sup>٣٧) هذه الخلاصة من صحيح البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٦٦ - ٢٦٢/ ح ٤٠٨٨ - ٤٠٩١) وهي تسعة أحاديث، ومسلم (١/ ١٥١/ ح ٢٧٧)، وأحمد في المسند: الفتح الرباني (٢١/ ٦٣ - ٢٥٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٢١): درجاله رجال الصحيح، والطبراني كما في المجمع (٦/ ٢١ - ٢٢٧): درجاله رجال الصحيح، وابن سعد (١/ ٥١ - ٤٥)، وابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن هشام (٣/ ٢٦٠ - ٢٦٧).

المبحث السادس: حكم وأحكام وعبر ودروس من سريتي الرجيع ومعونة: (٢٩٠).

١ ـ تدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه. فليس أمر الدعوة موكولا إلى الأنبياء والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دون غيرهم.

وعلى الرغم من استشعار الرسول الله الخوف على القراء نتيجة لما وقع الأهل الرجيع، إلا انه لم يتوقف عن إرسال بعث القراء، ومن بعده أرسل بعوثا أخرى حتى تاريخ وفاته، لأنه كان يرى أن القيام بأعباء تبليغ الدعوة أهم من كل شيء، ليكن ما يريد الله في سبيل القيام بأمره وتبليغ دعوته.

٢- إن معجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما لم يمس طفل آل الحارث بسوء، على الرغم من مواتاة فرصة الانتقام لنفسه من المشركين الذين حبسوه ليقتلوه، وتتجلى نذالة الكافرين في الغدر بأصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة، ولم يشفع لخبيب عندهم موقفه النبيل من طفل آل الحارث. والغدر والخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك.

٣- إن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن نفسه ولو قتل، ترفعا عن أن يجري عليه حكم الكافر، كما فعل عاصم (رضي الله عنه)، فإن أراد الترخص فله أن يستأمن، مترقبا الفرصة للخلاص، كما فعل زيد وحبيب (رضي الله عنها).

إن ما ظهر من أمر خارق للعادة لخبيب عندما كان أسيرا، دل على
 أن كل ما أمكن أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولى.

٥ مشروعية الصلاة عند الفتل وأن خبيبا هو الذي سنها، وأقر ذلك
 الرسول ﷺ.

٦ ـ تتجلى قوة إيهان أبن الدثنة في حبه لرسول الله ﷺ ورضائه بالموت ولا

<sup>(</sup>٣٩) ملخصا عن: فقه السيرة للبوطي، ص ص ص ١٩٩ ـ ٢٠١، هذا الحبيب امحمد ﷺ يامحب: ص ص ٢٨٢، ٢٨٥، فقه السيرة للغزالي ص ٢٩٨، ٢٠١.

يصاب رسول الله على بشوكة تؤذيه، وهو آمن في أهله، وكذا كان حب أصحاب رسول الله على له، وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة، وان ذلك من دلائل إيهان العبد.

٧- إن أصحاب رسول الله ﷺ هم أحب الخلق إلى الله ورسوله، ممن
 يضعهم الله تعالى في محك الامتحان.

٨ مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة، ولرفع البلاء النازل
 على المؤمنين.

المبحث السابع: غزوة بني النَّضِيُّر:

أولا : سبب الغزوة: تشير المصادر إلى ثلاثة أسباب لهذه الغزوة:

الاول: أرادت بني النضير قتل الرسول ﷺ بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم قريش على ذلك.

الثاني: محاولتهم قتل الرسول على عندما جاءهم ليستعين بهم في دية الكلابين اللذين قتلها الضمري.

الثالث: حضهم قريش على قتال الرسول ﷺ ودلوهم على العورة.

تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت إلى اليهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول على السبحاب بنوالنضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها الرسول على غدرا. فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه ليلتقي بثلاثين من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم، فإن صدقوه آمنت يهود. فلها جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي النه أن يجتمع ومعه ثلاثة من أصحابه وثلاثة من أحبارهم، وقد حمل هؤلاء اليهود الثلاثة خناجرهم، ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم، فأخبر النبي على فرجع عنهم، ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح (١٠٠).

<sup>(</sup>٠٤) رواها عبدالرازق في مصنفه (٥/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠) بإسناد صحيح رجاله ثقات، وجهالة الصحابة فيه لا تضر، وأبوداود في السنن (٣٠٤ ـ ٣٠٤/ك. الخراج/ح ٣٠٠٤)، والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٧٨ ـ ١٧٩) من طريق أبي داود وعبدالرزاق، وابن مردويه بإسناد صحيح من حديث عبدالرزاق، وعبدالرهن بن حميد في المغازي/ب. حديث بني التضير) والحاكم (٤٨٣/٢).

أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر إن النبي عندما ذهب إليهم في دية الكلابين، لما كان بينه وبينهم من الحلف، جلس إلى جدار لهم في انتظارهم ليأتوا بم وعدوا به من المساهمة في الدية، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فاتفقوا على أن يعلو عمرو بن جِحاش ذلك الجدار، فيلقي صخرة على الرسول على فيقلته فأخبر الله رسوله بها أرادوا، فخرج راجعا إلى المدينة. وعندما تأخر عن أصحابه الذين كانوا معه، سألوا عنه، فعلموا رجوعه إلى المدينة، فأتوه فأخبرهم الخبر، ثم أمر بالتهيؤ لحربهم، والسير إليهم، ومحاصرتهم، فنزلوا على الصلح بعد حصار دام ست ليال، على أن لهم ما حملت الإبل (12).

أما السبب الثالث فقد انفرد به موسى بن عقبة (٢٠)، حيث قال: «كانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله على ودلوهم على العورة». وقال إن ذلك كان عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله على (٢٠٠٠).

ولعل الدكتور العمري(ئ) لم يطلع على الرواية التي عند البيهقي وما فيها من الزيادة عن رواية موسى بن عقبة عند ابن حجر، وهذه الزيادة هي: «حين نزلوا بأحد...» ولذا قال العمري إن رواية موسى بن عقبة لم تحدد وقتا للأعمال التي ارتكبها اليهود ضد المسلمين ولعله يقصد أعمالاً معينة.

ومن المعروف أنهم حرضوا المشركين على قتال المسلمين فكانت أحد، وأعانوا أباسفيان في إغارته على أطراف المدينة مما أدى إلى مطاردة المسلمين له فيها عرف بـ«غزوة السويق»، وأنّ كعبا بن الأشرف كان يقرض الشعر في هجاء المسلمين وتحريض قريش عليهم. كل هذا يدل على حالهم مع

<sup>(</sup>٤٢) عند ابن حجر َقي الفتح (٢٠٣/١٥). (٤٣) من رواية لموسى بن غقبة عند البيهقي في الدلائل (١٨٠/٣) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤٤) المُجتمع المدني في عهد النبوة ـ تنظيهاته ...، ص١٤٧.

المسلمين إلى أن كانت محاولتهم قتله، وتسبب ذلك في قرار لوضع حد لمارساتهم الإجرامية، فكان القرار طردهم من المدينة(٥٠).

### ثانيا: الإنـــذار:

عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم الرسول ﷺ الخروج من المدينة خلال عشرة أيام، فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه.

وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبدالله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع ومناهم بالوقوف إلى جانبهم، فأعلنوا العصيان، فحاصرهم المسلمون (٢٠)، وقد أشارت آيات في سورة الحشر إلى هذا، مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَّينَ نَافقُوا يقولُونَ لِإِخوانهم الذّين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لنصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون . . ﴾ (٢٠)

#### ثالثا: الجلاء وشروطه:

ثبت في الصحيح أن الرسول على أجلى بني النضير عندما حاربوا(١٤٠٠) وفصلت الكتب الأخرى، وخاصة كتب المغازي والسير، كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب التي حاربوها.

وصح أن الرسول ﷺ حاصرهم بالكتائب، وقال لهم: «إنكم لا تأمنون

<sup>(</sup>٥٤) انظر المرجع والمكان نفسيهها.

<sup>(</sup>٤٦) رواه الواقدي (٣٦٧/١ ـ ٣٦٩) وفيه ذكر المدة، وابن إسحاق ـ دون إسناد ـ ابن هشام (٣/ ٢٦٩) ولم يذكر المدة، وابن سعد (٣/ ٥٧ ـ ٥٨) ـ دون إسناد مثل مضمون رواية الواقدي، والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٨١ ـ ١٨٣) بإسنادين فيهيا أربعة مجاهيل وجذا تكون كل الأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٤٧) الخشر: ١١ - ١٢. وممن روى أن سبب إنزالها كان في بني النضير والمنافقين: الطبري في التفسير (٤٧/ ٤٣) بإسناد إلى ابن عباس ولكنه ضعيف، وبإسناد مرسل موقوف على مجاهد ورجاله ثقات، وابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام (٣/ ٧٧٣ - ٣٧٣). فالآثار كلها ضعيفة، لكن البعض يتقوى بالمتابعة، أما نزول سورة الحشر في بني النضير فقد

قالاثار كلها ضعيفة، لكن البعض يتقوى بالمتابعة، اما نزول سورة الحشر في بني النضير فقد ثبت بطرق صحيحة، وتناولت في بعض آياتها موقف المنافقين نحو بني النضير، وثبت أن ابن عباس سياها سورة بني النضير كيا روى البخاري. انظر: البخاري/ الفتح (١٥/٤/١٥. المغاري/ 2٠٤/ك. المغاري/ 2٠٤)

<sup>(</sup>٤٨) البخاري/ الفتع (٢٠٢/١٥/ ٤٠٢٨).

عندي إلا بعهد تعاهدون عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك، هو والمسلمون، ثم غلاا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة \_السلاح له فجاءت بنو النضير، واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم، وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها»(۱۰).

وقد ثبت بنص القرآن(٥٠٠ أن النبي على حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة الحصار، وثبت في الحديث الشريف(٥١) أن النبي على حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة الحصار.

وتذكر بعض الروايات أنهم أجلوا إلى الشام(٥٠) والبعض الآخر يذكر أنهم توجهوا إلى خيبر(٥٣). وفي ر واية ابن إسحاق(٥٠) ما يجمع بين هذه الروايات، حيث قال: «فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشرافهم من سار منهم إلى خير: سَلام بن أبي الحُقيثق وكِنَانَة بن الربيع بن ابي الحقيق وحُييّ بن أخْطُب. فلما نزلوها دان لهم أهلها». ويؤيده في ذلك الأحداث اللاحقة الثابُّتة بالمرويات القوية، مثل أحبار قتالهم في غزوة خيبِّر، وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق(٥٠٠).

وقد أسلم منهم اثنان، هما: يامين بن عمر بن كعب وأبوسعد بن وهب،

<sup>(</sup>٤٩) رواه عبدالرزاق في المصنف (٥/ ٣٥٨ ـ ٣٦١)، وأبوداود في السنن (٣/ ٤٠٤ ـ ٤٠٤/ك. الحراج/ب. في خبر النضير/ح ٣٠٠٤) والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٨١ - ١٨٧). وانظر الفتح (٢٠٢/١٥)، ورواه من أهل الحير: ابن إسحاق -دون إسناد- ابن هشام (٣/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩).

ابن سعد (٢/ ٥٧ ـ ٥٨) ـ معلقا، الواقدي (١/ ٣٦٤ ـ ٣٧٥) بإسناد منقطع. (٥٠) الحشر. ٥. ﴿وَمَا قَطْعَتُمْ مَنْ لَيْنَةً أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولُمَا فَبَإِذَنَ الله . . ﴾ روى البخاري أنها نزلت عندما حرق وقطع الرسول 癱 نخل بني النضير، وهي البويرة ـ انظر: البخاري/ الفتع

<sup>(</sup>۱۸/ ۲۲۲/ح ۱۸۸٤)، و (۱۵/ ۱۸۰۵ ح ۲۳۰۱). (٥١) أحاديث البخّاري في بال بني النضير ـ المصدر نفسه، وسنن الترمذي (٥/ ١٥٧ ـ ١٥٨/ تحفة

الأحوذي)، وسنن أبن ماجه (۴/ ٩٤٨ - ٤٩ ). (۲۰) روی ذَّلك عبدالرزاق فی المصنف (۳۸۸ ـ ۳۲۱) بإسناد صحیح.

<sup>(</sup>۵۳) این سعد (۸/۳) باستاد صعیف.

<sup>(</sup>٥٤) ابن هشام (٣/ ٢٦٩) ـ معلقا.

<sup>(</sup>٥٥) انظر العمري: المجتمع المدني ـ تنظيماته، ص ١٤٩.

ولذا أحرزا أموالهما(٥١).

أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله ﷺ (٥٧)، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله(٥٠).

وقسم الرسول ﷺ أرضهم بين المهاجرين، ولم يعط الأنصار أحدا سوى سهل بن حَنِيف وأبي دُجَانَة، وذلك لفقرهما. (٥٩).

ولم يتوقف زعماء بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذا، فقد حرضوا الأحزاب، فكانت غزوة الخندق(١٠).

### رابعا: تاريخ غزوة بني النضير:

روى عبدالرزاق(١١) من حديث الزهري، والحاكم(١٢) من حديث عروة، انها كانت بعد غزوة بدر الكبرى(١٣). وذكر البخاري(١٤) في رواية معلقة من الترجمة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة أشهر من بدر، قبل وقعة أحد. وذكر ابن حجر(١٠) ان عبدالرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري بأتم مما عنـد البخاري، وقد رواها البيهقي(١٦) من هذا الطريق. وروى

<sup>(</sup>٥٦) ابن إسحاق ـ بإسناد منقطع، من حديث شيخه عبدالله بن أبي بكر ـ ابن هشام (٣/ ٢٧٠) والمنقطع من أقسام الضعيف.

<sup>(</sup>٥٧) وذلك بنص الآية ﴿وما أَفاء الله على رسوله منهم فها أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. . . ﴾ ونزول صورة الحشر في بني النضير كيا روى البخاري: الفتح (٢١٦/١٨/ ح ٤٨٨٢، ٤٨٨٣)، وانظر: صحیح مسلم (۳/۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/ح ۱۷۹۸ ـ ۱۷۹۹).

<sup>(</sup>۵۸) روى ذلك البخاري/ الفتح (۲۱۹/۱۸ ح ٤٨٨). (٥٩) عبدالرزاق: المصنف (٥/ ٣٥٨ ـ ٣٦١) وأبوداود (٣/ ٤٠٤ ـ ٤٠٤/ح ٣٠٠٤) ولم يصرح باسميهها، وابن إسحاق ـ بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦٠) سيأتي خبر مقتل سلام بن أبي الحقيق في غزوة خيبر، لأنه حرض على غزوة الأحزاب. وذكر ابن إسحاق ـ بأسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ٢٩٨) ـ أسهاء اليهود الذين حرضوا الأحزاب من بني النضير: سلام وحيي وكنانة. وعمن ذكر تحريضهم: عبدالرزاق في المصنف (٣٦٨/٥ ـ ٣٧٣) وأبن سعد (٣/ ١٥ ـ ٦٦) وابن حجر في الفتح (١٥/ ٢٧٥) من رواية موسى بن عقبة \_معلقا. والخَلاصة أنَّ الروايات في هذا الموضوع ضَعيفة ولكنها تصلع بمجَموعها للاحتجاج ويتقوَّى بعضها ببعض لأنها من روايات أثمة المغازي والسير ولها شواهد.

<sup>(</sup>٦١) المصنف (٥/٣٥٧) بإسناد صحيح ـ

<sup>(</sup>٦٢) المستدرك (٤٨٣/٢) وصححها ووافقه الذهبي (٦٣) كانت بدر الكبرى في ١٧ رمضان سنة ٢ هـ كيا مر بنا.

<sup>(</sup>٦٤) الفتح (٢٥/ ٢٠١/ك. المفازي/ ب. حديث بني النضير) ـ دون رقم. (٦٥) المصدر والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٦٦) انظر: المصنف (٥/ ٣٥٧)، ودلائل النبوة للبيهقي (٣/ ١٧٨) بإسناد إلى عائشة (رضي الله عنها).

البيهقي (١٦)، رواية عن الزهري عن عقيل بمثل رواية البخاري وعبدالرزاق. هكذا عند أهل الحديث أنها قبل أحد وبعد بدر، ولكن أصحاب المغازي والسير يذكرون أنها بعد أحد. فابن إسحاق (١٦) يذكر أنها في سنة أربع من الهجرة، ويذكر الواقدي (١٦) وابن سعد (١٧) أنها كانت في شهر ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة ووافقهم ابن هشام (١٧) في أنها كانت في ربيع الأول.

ومادامت سرية بئر معونة كانت بعد أحد باتفاق، وإذا جعنا الأسباب يظهر لنا أنها بعد أحد، وقد أشار إلى ذلك البخاري في الخبر المعلق عن ابن إسحاق، وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بئر معونة عَمْراً الضمري، وذكر معونة بعد أحد، ولعمرو الضمري ذكر في سبب غزوة بني النضير، فبذلك تكون غزوة بني النضير بعد غزوة أحد وسرية بئر معونة وهذا مما يؤيد ابن إسحاق ومن تابعه من أصحاب السير والمغازي، وهو ما مال إليه ابن حجر(٢٧) والسندي(٢٢) والعمري(٤٧)، وما نميل إليه معهم.

# خامسا: حكم وعبر من غزوة بني النضير:

١- إن في إحبار الله نبيه بها يبيته اليهود للغدر به دليلًا على تكرار الغدر من اليهود، والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسوله على: ﴿والله يعصمك من الناس﴾، وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل الناس على الإيهان بنبوة محمد على.

٢ ـ إن قطع وإحراق الرسول على البعض نخيل بني النضير، دل على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بها يراه الإمام أو القائد

<sup>(</sup>۲۷) الدلائل (۳/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>۲۸) این هشام (۳/۲۱۷) معلقا. (۲۹) الفادی (۱/۳۳۳)

<sup>(</sup>۲۹) المغازي (۲۱/۳۲۳). (۷۰) الطبقات (۲/۷۵).

<sup>(</sup> ۷۱) السيرة (۲۱۸/۳).

<sup>(</sup>۷۲) الفتح (۲۰۳/۱۵/ح ۲۰۲۸). (۷۳) مرویات یهود المدینة، ص ۱۶۲٪

<sup>(</sup>٧٤) المُجتَّمع المُدني - تتنظياتِه، ص ص ١٤٤ - ١٤٥.

من مصلحة في النكاية بالأعداء. وأن ذلك من قبيل ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية، وهو مذهب نافع ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء.

وروى عن الليث وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر الكفار وإحراقه (٧٠).

٣- اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال، وهو «الفيء» يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كها تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين على ذلك بسياسته في تقسيم فيء بنى النضير، ونزول القرآن الكريم مصوبا ذلك (٢٦).

إلى موقف الرسول على من بني النضير تقرير لمبدأ أن نقض المعاهدة
 إعلان للحرب.

### المبحث الثامن: غزوة بدر الموعد:

خرج رسول الله على في شعبان (۷۷) سنة أربع من الهجرة لموعده الذي التزم به لأبي سفيان يوم أحد. وكان معه ألف وخسائة من الصحابة وعشرة أفراس، ووصل إلى بدر، وانتظر بها المشركين ثمانية أيام.

أما المشركون فقد خرج بهم أبوسفيان حتى وصل إلى مر الظهران، ونزل بمياه مجنة على بعد أربعين كيلا من مكة، ثم عاد بهم بحجة أن العام عام جدب، وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد انتكاسة أحد (٧٨).

(٧٨) انظر المصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٧٥) انظر النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٥٠)، البوطي: فقه السيرة النبوية، ص ص ٢٠٤ ـ ٢٠٠، والأم (٧/ ٣٢٤)، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي، ص ص ١٧٠ ـ ١٧١.

 <sup>(</sup>٧٦) انظر البوطي: فقه السيرة، ص ٢٠٥، وذكر اختلاف الفقهاء في الأراضي التي غنمت بواسطة الحرب.
 (٧٧) هذا ماقاله ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (٢٩٢/٣)، أما الواقدي (١/ ٢٨٤) وابن سعد (٢/ ٥٩)
 وكلاهما رواه معلقا. فقد ذكرا أنها في هلال ذي القعدة على رأس خسة وأربعين شهرا من الهجرة - وابن إسحاق مقدم على الواقدي وعلى ابن سعد إذا لم يسند وإذا كان في إسناده الواقدي.

### المبحث التاسع: غُزوة ذات الرِّقَاع(٢٩):

اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة، وقد جنح البحاري(٠٠٠) إلى أنها كانت بعد خيبر، وذهب ابن إسحاق(١٨) إلى أنها بعد غزوة بني النضير، وقيل بعد الجندق سنة أربع، وعند الواقدي(٨٢) وابن سعد(٨٣) أنها كانت في المحرم سنة خمس، وجزم أبومعشر(٨٤) أنها كانت بعد بني قريظة والخندق. والراجح علد ابن حجر (٥٠) ماذهب إليه البخاري وأبو معشر لأن أبا موسى الأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة، وشهدها أبوهريرة وقد أسلم حين فتح خيبر، وصلى فيها رسول الله ﷺ صلاة الخوف، ولم تكن شرعت في الخندق، بل شرعت في عسفان أيام الحديبية، والحديبية سنة ست.

أما الدكتور البوطي (٨١)، فقد جزم أنها قبل الخندق، وحجته في ذلك ما ثبت في الصحيح من أن جابرا (رضي الله عنه) استأذن الرسول ﷺ إلى بيته في غزوة الحندق وأخبر امرأته بها رأى من جوع رسول الله ﷺ وفيه قصة الطعام الذي دعا إليه النبي ﷺ ومجيء كل الجيش ومعجزة الرسول ﷺ في تكثير طعام جابر وفيه قول الرسول ﷺ لزوجة جابر: «كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة» وما تبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول الله على

<sup>(</sup>٧٩) أختلف في تسميتها، والراجح ما ذكره أبوموسى الأشعري في الصحيح من أنها سميت بذلك لأمهم لفوا في أُرجلهم الحَرق بعد أن تنقبت خفافهم، إذ كان لكل سنة بعبر يتعاقبون على ركوبه، انظر: البخاري/ الفتح (١٥/ ٣٠٩/ح ٤١٢٨) وفي الحديث أنه كره الحديث في أمر كهذا آلانه من أمور العبادة التي لا يريد أن يفشيها وقد احتسبها عند الله. وفي هذا دليل على مفهوم الجهاد عند سلفنا الصالح وقال النووي تعليقا على هذا السلوك من الأشعري: وإنه يستحب للمسلم أن يخفى أعماله آلصالحة وما قد يكابده من المشاق في طاعة الله تعالى، وألا يتعمد إظهار شيء من ذلكَ إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به ونحو ذلك. وعلى مثل هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بيعض أعالهم \_انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۲/۱۲ - ۱۹۸).

<sup>(</sup>٨٠) البخاري/ الفتح (١٥/ ٥٠٥/ ك. المغازي/ ب. غزوة ذات الرقاع) معلقا. (٨١) ابن هشام (٣/ ٢٨٥) معلقا.

<sup>(</sup>۸۲) المغازي (۱/ ۳۹۵).

<sup>(</sup>۸۳) الطبقات (۲۱/۲).

<sup>(</sup>٨٤) ذكره ابن حجر في الفتخ (١٥/٣٠٤).

<sup>(</sup>٨٥) انظر استدلالات أبن حجر على أنها بعد خيبر في الفتح (٣٠٤/١٥، ٣٠٥، ٣١١):

<sup>(</sup>٨٦) فقه السيرة، ص ٢١٠

سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد فأجاب بنعم، مما يدل على أن الرسول على لم يكن علم شيئا عن زواجه، وأخذ الدكتور في رد أدلة ابن حجر في كونها بعد خيبر، فقال أما ما استدل به الحافظ ابن حجر من أنه على لم يصل صلاة الخوف في الأحزاب وصلاها قضاء فيجاب عنه بأنه ربها كان سبب تأخير الرسول على لها إذ ذاك استمرار الرمي بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالا للانصراف إلى الصلاة، وربها كان العدو في جهة القبلة. . . أو ربها أخرها لبيان مشروعية قضاء الفائنة كيفها كانت. كها يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعري بها ذكره كثير من علماء السير والمغازي من أن أبا موسى إنها قصد بها غزوة أخرى سميت من علماء السير والمغازي من أن أبا موسى إنها قصد بها غزوة أخرى سميت في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه . . إلخ، وغزوة ذات الرقاع التي في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه . . إلخ، وغزوة ذات الرقاع التي نتحدث عنها كان العدد أكثر من ذلك .

ومال الدكتور الحكمي (۱۸۰ والدكتور العمري (۱۸۰ إلى ما ذهب إليه البخاري وابن حجر، والذي نميل إليه هو ماذهب إليه الدكتور البوطي لأن حجته الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحيحين، إضافة إلى أن البخاري قد ذكر رأيه معلقا، وحجته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر وهي حجة دفعها البوطى بترجيح تعدد الغزوة.

لم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان، ولكنهم أخافوا بعضهم بعضا، فصلى المسلمون صلاة الخوف، وصفتها أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (٢٩٠). وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين،

<sup>(</sup>۸۷) مرویات الحدیبیة، ص ص ۷۳ ـ ۸٦.

<sup>(</sup>٨٨) المُجتمع المدني ـ الجهاد، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٨٩) البخاري/ القّتح (٣٠٨/١٥) ح ٤١٣٧).

فكانت لرسول الله على أربع ركعات وللقوم ركعتان (٩٠٠). قال الدكتور البوطي(١١): «ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة، فصلاها مرة على النحو الأول وصلاها مرة أخرى على النحو الثان.

وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين(١٦) لقد وقعت في هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبير، منها:

# ١ ـ قصة الأعرابي:

روى البخاري(٩٣) ومسلم(٩٤) عن جابر \_ وغيرهما(٩٥) \_ عندما قفل رسول الله ﷺ قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله ﷺ وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل رسول الله ﷺ تحت شجرة علق بها سيفه، قال جابر: «فنمنا نومة، فإذا رسول الله على يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله ﷺ: إن هذا احترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لى: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله، فهاهو ذا جالسل. . . لم يعاقبه رسول الله ﷺ. واسم الأعرابي: غُوْرَتُ ابن الحارث».

ويذكر قتادة(٢١) وأبن إسحاق(٢٧) أن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هُمّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، فكف أيديهم

<sup>(</sup>۹۰) مسلم (۲/۲۷۵/ح ۲۹۱).

<sup>(</sup>٩١) فقه السيرة، ص ٢٠٧/ حاشية، وانظر ابن حجر: الفتح (٣٠١/١٥).

<sup>(</sup>٩٢) البخاري/ الفتح (١٥/ ٣٠٥) ـ ترجمة الباب (٩٣) الفتح (١٥/ ٣١٥ ـ ٣١١/ ح ٤١٣٥، ٤١٣٦) وفيه تصريح باسم الأعرابي.

<sup>(</sup>٩٤) صَحَيَحُهُ (١/ ٥٧٦/ ك. صَلَّاةُ المُسافرين وقصرها/ ب. صَلَّاةُ الْحُوف/ح ٨٤٣).

<sup>(</sup>٩٥) انظر أحمد: الفتح الرباني (٧/ ٢٠ - ٢٢)، ابن اسحاق، بإسناد متصل ولكنه فيه عمرو بن عبيد

القدري الذي قال ابن كثير لا يتبغى الرواية عنه لبدعته - ابن كثير البداية والنهاية (١٤/ ٩٥)، وابن هشام (٣/ ٢٨٧) والإصابة (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٩٦) من رواية عبدالرزاق بسنده إلى جابر من طريق معمر كها ذكر ابن كثير في التفسير (٩٣/٥٠ -٥٩)، والطبري في التفسير (١٠٦/١٠)، وإسنادها صحيح. وفي الباب روايات أخرى في تفسير

الآية وأسباب تزولها، ويرى الطبري أن الأقرب إلى الصحة أنها نزلت في يهود بني النضير عندما هموا بقتل الرسول ﷺ ـ التفسير (۱۰۷/۱۰ ـ ۱۰۸) وانظر زاد المسير (۳۰۸/۲). (٩٧) ابن هشام (٢٨٧/٣ ـ ٢٨٨) بإسناد متصل ولكن فيه عمرو بن عبيد القدري...

عنكم (٩٨) قد نزلت في هذا الأعرابي.

وفي رواية مسدد (١٩٠) عن جابر أن الأعرابي غورث عاهد الرسول على أن لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى سبيله، فجاء إلى أصحابه فقال: «جئتكم من عند خير الناس».

### دروس وعبر من هذه القصة:

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد على وفرط شجاعته وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون منه(١٠٠).

#### ٢ ـ قصة الحراسة:

وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع، سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد على فجاء ليلا وقد جعل الرسول المسول المسور عبادا بسهم وهو قائم يصلي، فنزعه، ولم يقطع صلاته، حتى باسر، فضرب عبادا بسهم وهو قائم يصلي، فنزعه، ولم يقطع صاحبه، فقال: رسقه بثلاثة سهام، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه، فقال: وسبحان الله، هلا نبهتني، فقال كنت في سورة اقرؤها فلم أحب أن أقطعها، فلم تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وايم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله على بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

# دروس وعبر في هذا المقطع من السيرة:

في قصة هذين الصحابيين الجليلين كشف لطبيعة الجهاد الإسلامي، وكيف

<sup>(</sup>۹۸) المائلة: ۱۱.

<sup>(</sup>٩٩) نقله عنه ابن حجر في الفتح (٣١٧/١٥).

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر ابن حجر: الفتح (٣١٧/١٥). (۱۰۱) رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض قائلا: «ويذكر...» من حديث جابر: (صحيح البخاري: (١/ ٢٥/ك. الوضوء/ ب. ٣٤ ـ من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٢٩) - ٢٩٧)، ورواه غيره من طريقه.

كان يهارسه ويفهمه أصحاب رسول الله ﷺ. فعباد (رضي الله عنه) أراد أن يشغل شطراً من زمن حراسته الليلية بركعات خاشعة، يقف فيها أمام الله تعالى ولم يقطع صلاته لألم يشعر به، وإنها قطعها استشعارا بمسؤولية الحراسة التي كلف بها. وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد عند سلفنا الصالح، ولا وجه للمقارنة بينه وبين ما عليه نحن الأن!!(١٠٢)

# ٣ ـ قصة جمل جابـر:

روى البخاري(١٠١٠) ومسلم(١٠١١) وغيرهما من أهل الحديث، وابن إسحاق(١٠٠)وغيره من أهل السير عن جابر أنه عندما أبطأ في السير، وهم في طريق العودة من غزوة ذات الرقاع، سأله الرسول عن السبب فقال إن جمله قد أعياه، فنزل رسول الله ﷺ يحجنه بمحجنه، ثم دعاه فركب، فأصبح الجمل يسابق جمل رسول الله على وجابر يكفه عن ذلك ثم سأله عن حالته الاجتماعية، فذكر أنه تزوج ثيبا، فقال له الرسول ﷺ: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟». فعلل سبب زواجه من الثيب بأن له أخوات فأحب أن يتروج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن وطلب منه الرسول ﷺ إذا قدم المدينة أن يعمل عملا كيسا، ثم قال له: أتبيع جملك؟ فوافق جابر، فاشتراه منه باوقية، وعندما أتى بالجمل من الغد إلى الرسول ﷺ أمر الرسول بلالا أن يعطيه الأوقية. فوزن له بلال فأرجع له في الميزان، وعندما ولى دعاه الرسول ﷺ ورد عليه جمله.

وفي رواية ابن اسلحاق أن الرسول ﷺ قال لجابر عندما علل سبب زواجه من ثيب: «أصبت إن شاء الله» وفيها أنه قال له «... أما أنا لو قد جئنا

<sup>(</sup>١٠٢) انظر البوطي: فقه السيرة ص ص ٢١٣ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>١٠٣) الفتح (١٧٣/٩/ح (٢٠٩٧)، وما ذكرناه هو مضمون روايته. (١٠٤) الصحيح (٢/ ١٠٨٩/١ - ١٤٦١).

<sup>(</sup>١٠٥) ابن هشام (٣/ ٢٨٨ - ٢٩٠) ـ بإسناد حسن. قال ابن كثير في البداية (٤/ ٩٩) هذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اختلاف كثير في ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع، وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق بكتاب البيع من الأحكام . . وقد جاء تقييده صده الغزوة وبغبرها، أي تبوك . . ومستبعد تعدد ذلك . يعني تكرار الحادثة .

صِرَارا(۱۰۰۱) أمرنا بجزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذاك، وسمعت بنا فنفضت نهارقها(۱۰۰۷)». فقال جابر: «والله يارسول الله مالنا من نهارق، فقال النبي عَيِينَّة: إنها ستكون... وفيها قول جابر عن الأوقية التي أعطيت له: فوالله مازال ينمى عندي، ويرى مكانه من بيتنا...».

### درس وعبرة في هذه القصة:

في هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله على مع أصحابه من حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث، وفكاهة في المحاورة وعجة شديدة لأصحابه والوقوف على أحوالهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتهاعية ماديا ومعنويا. فقد شعر الرسول على أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله الذي لايملك غيره لبؤس حاله، حيث إن والده مات شهيدا في أحد وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم، وهو مقل في الرزق، فأراد الرسول على أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال مبارك (١٠٨).

# المبحث العاشر: غزوة دُوْمَة الجَنْدَل:

يتفق جمهور أهل المغازي والسير(١٠٠) أنها كانت في ربيع الأول سنة خمس من الهجرة، وبالتحديد لخمس ليال بقين من ربيع الأول(١١٠) على رأس تسعة وأربعين شهراً من الهجرة(١١١).

لم يذكر ابن إسحاق سببها، بل الذي ذكره الواقدي(١١٢) وابن سعد(١١٣)،

<sup>(</sup>١٠٦) موضع على مسافة ثلاثة أميال من المدينة المنورة على طريق العراق. انظر معجم البلدان (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>١٠٧) مفردها نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة.

<sup>(</sup>١٠٨) انظر البوطي: فقه السيره ص ص ٢١٢ - ٢١٣.

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن َ إسحَاقَ وابن هشام \_ معلقا \_ سيرة ابن هشام (٢٩٧/٣ ـ ٢٩٨)، الواقدي (٢/٢١)، ابن سعد (٢٢/٢) \_ معلقاً.

<sup>(</sup>١١٠) لقد حدد الواقدي هذه الليالي (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>١١١) حدد هذا الواقدي وتابعه تلميذه وكاتبه ابن سعد (٦٢/٢).

<sup>(</sup>١١٢) المغازي (١/ ٤٠٤ - ٤٠٤).

<sup>(</sup>١١٣) الطبقات (٢/ ٢٢ - ٦٣).

<sup>(</sup>۱۱۶) جمع ضافط، وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت ـ النهاية (۲/۲۳). (۱۱۵) زاد الواقدي سببا آخر لهذه الغزوة وهو أن الرسول 難 أراد أن يدنو من الشام ليفزع قيصر ـ المغازي (۲/۳/۱)

#### الفصسل التاسيع

# غزوة المُرَيْسِيْع (بني المُصْطَلِق):

يتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة. ويرى أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية (۱)، ويلتقون في نسبهم مع الأوس والخزرج في عمرو بن عامر، الجد الثاني للأوس والخزرج والرابع لبني المصطلق (۲). وكانوا يسكنون قديدا وعسفان (۳) في منطقة متوسطة لديار خزاعة المنتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مرّ الظهران (۱) وبين الأبواء (۹). ولهذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل التجارية. وقد عرفت بموقفها المسالم للمسلمين في هذا الصراع، على الرغم عا عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناة على هضبة المُشَلِّل بقَدِيد من ديارهم، ويحج إليه العرب، وعلى الرغم من قربهم إلى مكة، وما كان بينهم وبين قريش من أحلاف قديمة وربها كان ذلك لسبين رئيسيين.

الأول: لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول على ومحالفتهم له، إذ إن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في العهود القديمة (١)، قد تبلور قبل ظهور الإسلام، واتخذ شكل صراع شبه دائم بينهم وبين بني بكر من كنانة، الذين كانوا في حلف مع قريش. وقد

<sup>(</sup>١) انظر النويري: نهاية الأرب (٣٣٢/٢)، القلقشندي: قلائد الجيان، ص٩٣، ابن هشام (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) خليفة بن خياط: الطبقات، ص ٧٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الحربي: المناسك، ص ص ٤٥٨ - ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) تبعد عن مكة ثلاثين كيلا وشرقي مستورة بثلاثة أكيال ـ انظر عبدالله آل بسام: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (١/٩٨٤)

 <sup>(</sup>٥) تبعد عن مكةً ٢٤٠ كيلاً \_ نظر القريبي: مرويات غزوة بني المصطلق، ص ص ٥٤ \_ ٥٨.
 (٦) ابن هشام (١/٣٧١) بإسناد صحيح، أبن حجر: الفتح (٢٠/١٤/ ك. أحاديث الأنبياء/قصة

دفعهم هذا الوضع الأمني الخطير إلى السعي لمحالفة عبدالمطلب في وقد روي أن الرسول على قد أقر هذا الحلف عندما جاءته خزاعة بنص الوثيقة يوم الحديبية في العام السادس الهجري (^).

ولعل وجود مناة في ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي أبطأ بحركة انتشار الإسلام وسط خزاعة عامة وبني المصطلق(١) خاصة، كما كان الحال في مكة.

وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضهامهم لجيش الأحابيش(۱۱) الذي ساند الجيش المكى في غزوة أحد(۱۱).

وعندما أصابت قرش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ فيمن تجرأ من الأعراب على المسلمين بنو المصطلق. فقد أخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة. وعندما شعر الرسول على بهذه الحركة المريبة، أرسل بريدة بن الحصيب

الأسلمي للتأكد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم، فتأكد من نيتهم، فأخبر الرسول على بذلك(١٢).

وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة(١٥)

<sup>(</sup>٧) الواقدي (٢/ ٧٨١ - ٧٨١)، اليعقوبي: التاريخ (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩).

<sup>(</sup>٨) انظر المصدرين والأماكن نفسها. (٩) انظر العمري: المجتمع المدني ـ الجهاد، ص ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) مسر انتصري. المجتمع المدني \_ الجهاد، ص ٢٠. (١٠) هم من انضم إلى قريش من غيرها، وتحبشوا: أي اجتمعوا، وهم المقارة (عضل والديش) أبناء

<sup>(</sup>۱۷) سم من الطلم إلى فريس من غيرها، وعبتنوا: اي اجتمعوا، وهم القارة (عظم الهون بن خزيمة. (١١) الواقدي (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>١٢) ابن سُعدُ (١٣/٣) بأسانيد يصعب فيها التمييز بين ما فيها الواقدي والتي ليس فيها.

<sup>(</sup>١٣) هذا هو الرَّاجع، وهُو تَوَلَّ مُوسَى بنَّ عَقْبَةَ اللّي حَكَاهُ عَنَ الزَّهْرِي وَعَنَّ عَرِوةَ انظَرَّ: البداية (١٣/ ١٧٦) و (٣/ ٢٦٥) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٥٤)، وفي إسناده ابن لهيمة من غير طريق

العبادلة، وعمد بن فليح صدوق يهم، وأخرج قول ابن عقبة: الحاكم وأبوسعيد كها في الفتح (مريق العبدلة، وعمد بن فليح صدوق يهم، وأخرج قول ابن عقبة: الحاكم وأبوسعيد كها في الفتح (٣١٨/١٥) ك. المسازي/ ب. غزوة بني المصطلق) والبيهقي في الدلائل (٤٤/٤). وأما نقل البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع فكاته سبق قلم كها قال ابن حجر في الفتح (٣١٨/١٥)، وأبومعشر (٣١٨/١٥)، وأبومعشر السندي، كها قال ابن حجر في الفتح (٣١٨/١٥).

أما ابن إسحاق فقد ذكر أماً كأنت في شُعبان سنة ست \_ ابن هشام (١٠١/٣) معلقا. ويعارض ذلك ما في الصحيحين من اشتراك سعد بن معاذ في هذه الغزوة واستشهاده في غزوة بني قريظة، عقب الخندق مباشرة والتي كانت في شوال سنة خس على الصحيح. وسيأتي ذكر ذلك في مكانه من الكتاب. انظر مناقشة ابن حجر في هذا الأمر \_الفتح (١٥/ ٣١٩)

خرج الرسول على من المدينة في سبعهائة مقاتل(١١) وثلاثين فرسا(١٥) متوجها إلى بني المصطلق.

ولما كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام، واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد، وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فقد روى البخاري(١١) ومسلم(١١) أن الرسول على أغار عليهم وهم غارون \_ أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جُويْرِية بنت الحارث بن أبي ضرار.

ويروي ابن إسحاق (١٠) \_ بإسناد ضعيف \_ أن ثمة قتالاً قد وقع على ماء المريسيع، ثم انهزم بنوالمصطلق، وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فتمت قسمة ذلك بينهم. وما في الصحيح أصح وأولى بالاحتجاج به.

ويذكر الواقدي (۱۱) أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا سائرهم ممن وجدوه على الماء، وهم مائتا أهل بيت، وغنموا ألفي بعير وخسة آلاف شاة. ويذكر ابن إسحاق (۲۰) أن الأسرى كانوا مائة أهل بيت، وهو الصحيح. ويذكر الزرقاني (۲۱) أنهم أكثر من سبعائة، ولا تعارض بين القولين كما قال، لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا أكثر من واحد (۲۲).

أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن صبابة، أخومقيس بن صبابة، وذلك أثناء المعركة. أصابه رجل من الأنصار، من رهط عُبَادَة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدو، فقتله خطأ. وقدم قيس من مكة مظهرا الإسلام، وطالب بدية أخيه، فأعطي الدية، ولكنه

<sup>(</sup>١٤) الذهبي: تاريخ الإسلام ـ المفازي، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٥) الواقدي: (١/٥٠١).

<sup>(</sup>١٦) الفتح (١٠/ ٢٦٤/ح ٢٥٤١).

<sup>(</sup>۱۷) صحیحه (۱/۲۰۱۱/ح ۱۷۲۰).

<sup>(</sup>۱۸) ابن هشام (۴۰۲/۳) بإسناد مرسل. (۱۸) الماني (۱۸) (۲۰۱۰)

<sup>(</sup>۱۹) المفازي (۲۰/۱۱). (۲۰) ابن هشام (۲/۴) بإستاد حسن.

<sup>ُ(</sup>٢١) شُرَّح الموأهبُ اللدنيةُ (٢/٣) ولم يستده، واكتفى يقوله: «وقال قال بعض شيوخي...» وانظر العمري: المجتمع المدني والجهاد، ص٩٧.

<sup>(</sup>٢٢) أسد الْغابة (٥/٤٠٠).

لم يكتف بهذا، بل عدا على قاتل أخيه فقتله، وفر إلى مكة مرتدا. وقد أهدر النبي على دمه يوم فتح مكة، فقتله نُمَيْلَة بن عبدالله، وكان من قومه(٢٣).

وخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين، وقد سجل لهم التاريخ موقفين آخرين من مواقف الخزي في هذه الغزوة، أولهما: عاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار. وثانيهما: السعي لإيذاء الرسول بالطعن في عرضه حين افتروا على عائشة (رضي الله عنها) ما يعرف بحديث الإفك.

#### الموقف الأول:

حكى زيد بن أرقم (رضي الله عنه) وجابر بن عبدالله هذا الموقف. قال زيد: «كنت في غزاة (٢٠) فسمعت عبدالله بن أبي يقول: لاتنفقوا على من عند رسول الله على حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت لعمي (٢٥) \_ أو لعمر \_ فذكره للنبي على فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله وصدقه، فأصابني هم لم يصبني فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله منه، ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون . . ﴾(٢١) فبعث الله وسول الله عنه يازيد (٢١)، ولهذا قال رسول

<sup>(</sup>٢٣) أسد الغابة (٥/٣٦٣)، الإصابة (٣/ ٥٧٤، ٣٠٣)، ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٣/ ٤٠٦)، الواقدي (٤٠٧/١ ـ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢٤) صرحت روايات أخرى بأنها غزوة بني المصطلق انظر مسند أحمد: (٢٧ ٢٩٣ ـ ٢٩٣) بإسناد

صحيح، والترمذي: السنن (٥/ ٩) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢٥) يعني سعد بن عبادة، رأس الخزرج، وهو ليس عمه الحقيقي، لأن عمه حقيقة ثابت بن قيس. انظر ابن حجر: الفتح (٨٤/١٨).

<sup>(</sup>٢٦) المنافقون: ١. ربيا يقهم من عبارة دفجلست في البيت؛ الواردة في هذه الرواية أن الآية نزلت في المدينة بعد الغزوة، ولكن الثابت أنها نزلت في طريق العودة من الغزوة كيا في حديث الترمذي في السنن (٨٨/٥)، وقال: وهذا حديث حسن صحيحه، وفي رواية أبي الأسود عن عروة وأبي سعيد كيا ذكر ابن حجر في الفتح (٨٨/٥)، وكلمة المنزل أو البيت كانت تمني مكان رحل الرجل. انظر حديث كعب بن مالك في بيعة العقبة الثانية، ص ٢٢٤ من هذا الكتاب.

الرجل: الطر حديث دهب بن مالك في بيعة العقبة الثانية، ص ٢٩٤ من (٢٧) البخاري/ الفتح (١٨/٤/١٨/ ٤٩٠٠)، مسلم (٤/١١٤/ ح ٢٧٧٢).

الله عن زيد: «هذا الذي أوفى الله بِأَذُنه»(٢٨) وفي رواية: «وفت أذنك ياغلام»(٢٩).

أما رواية جابر (رضي الله عنه) فهي أكثر تفصيلا، وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابن أبي. قال جابر: «كنا في غزاة فكسع (٣٠) رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار"). فقال الأنصاري: ياللأنصار، وقال المهاجري: ياللمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله على فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يارسول الله: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: وعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ ذلك النبي فقام عمر فقال: يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي في فقام دعه، لا يتحدث الناس أن عمداً يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد» (٣٢).

وقد وردت روايات قوية (٣٣) أخرى تفيد أن ابن أبي قال هذا الكلام في غزوة تبوك، وهو وهم، والصحيح أنه لم يشهد تبوك (٣٤).

وأراد الرسول على أن يعالج هذا الموقف علاجا عمليا، فلذا أمر بالرحيل فورا، وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كله، ثم نهار اليوم التالي حتى آذتهم الشمس، ثم نزلوا، وناموا من فورهم من شدة الإجهاد، وكل ذلك

(٢٩٠) من مرسل للحسن كما قال ابن حجر في الفتح (٢٨٦/١٨).

(٣١) أسم المهاجري عند ابن اسحاق بإسناد مرسل: جهجاه بن مسعود اَلْفَقَارَي، أَجَيرَ ابن الحطاب، والأنصاري: سنان بن وبر الجهني، حليف بني عوف بن الخزرج - ابن هشام (٣/ ٤٠٢). وعند ابن حجر: جهجاه بن قيس ويقال: ابن سعيد الغفاري - الفتح (١٨ / ٢٨٩).

(٣٣) الْتَرْمَـذَي (٥/ ٨٩/ ك. النفسير)، وقبال: وهبذا حديث حسن صحيح، والنسائي: السنن (٣٧) كفة الأحوذي) ورجاله رجال الجماعة.

(٣٤) انظر ابن كثير في النفسير (٣٦٩/٤) وانظر كلام ابن حجر في الفتح (٢٩٠/١٨).

<sup>(</sup>۲۸) البخاري/ الفتح (۱۸/۲۹۲/ح ٤٩٠٦).

<sup>(</sup>٣٠) المشهور فيه: ضرب الدبر باليد أو بالرجل ـ انظر: القاموس المحيط (٧٨/٣) وابن حجر: الفتح (٣٠/١٨) وقال إن ذلك كان شديداً عند أهل اليمن. وكذا قاله الطبري في التفسير (١١٣/٢٨).

<sup>(</sup>٣٧) البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٨/ ح ٢٥٩٨) و (١٨٩ ٢٨٠ - ٢٩٩٠ ح ٤٩٠٥)، مسلم (١٩٩٨/٥) البخاري/ الفتح (١٩٩٨/٥) و (٢٥١ ٢٨٠ - ٢٩٩٠ ح ٤٩٠٥)، مسلم (١٩٩٨/٥) و ٢٥٨٤ وفي حديث مسلم أن الرسول هج قال: «ولينصرن الرجل أخاه ظلمًا أو مظلوما، إن كان مظلوما فلينصره، وفي رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل رجاله ثقات أن ابن سلول قال: أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كيا قال الأول «سمن كلبك يأكلك..، ابن هشام (٢٠٣ - ٤٠٣).

ليشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة(٣٠).

وعندما بلغ عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول ما قاله والله، أتى النبي على فقال: يارسول الله، إنه بلغني انك تريد قتل عبدالله بن أبي فيها بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به، فأنا أحل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أبي يمشي في الناس، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر، فأدخل النار، فقال رسول الله على: بل نترفق به، ونحسن صحبته، ما بقي معنا(٢٠)، ومنع أباه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله على بدخولها(٢٠).

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله على لعمر حين بلغه ذلك من شأنهم: «كيف ترى ياعمر، أما والله لو قتلته يوم قلت، لأرعدت له آنُف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله على أعظم بركة من أمرى»(٣٨).

## الموقف الثاني: حديث الإفك:

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك، بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية، وخلاصتها:

كان قدر عائشة (رضي الله عنها) أن تخرج في هذه الغزوة مع

<sup>(</sup>٣٥) ابن إسحاق بإسناد مرسل، رجاله ثقات ـ ابن هشام (٢٠٤/٣)، وله شاهد من حديث ابن أبي حاتم من مرسل عروة وعمر بن ثابت الأنصاري، وهو مرسل جيد كها قال ابن حجر في الفتح (٨٨/ ٢٨٨) وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبدالله كها سبق ذكره، وجابر يكون الحديث حسنا لغيره كها قال الدكتور قريبي في: ٥مرويات غزوة بني المصطلق،

ص ١٩٠. (٣٦) ابن إسحاق ـ بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦)، ورواه ابن متده كها ذكر ابن حجر في الإصابة (٣/ ٣٢٧)، والطبراني كها في المجمع (٣/ ٣١٨)، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح

في الإصابة (٢/ ٣٢٧)، والطبراني كما في المجمع (٣١٨/٩)، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح [لا أن عروة بن الزبير لم يدرك عبدالله بن عبدالله بن أبي، فهو مرسل، والبزار كما في المجمع (٩/ ٣١٨)، وقال الهيشمي: «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>۳۷) الترمذي: السنن (ه/ ۹۰) وقال: «هذا حديث حسن صحيع». (۴۸) ان اسحاق المحاق ا

<sup>(</sup>٣٨) ابن إسحاق ـ بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٣/ ٤٠٦)، الواقدي (١/ ٤١٨).

الرسول ﷺ (٣٥). وفي طريق العودة، وقرب المدينة، نزل المسلمون للراحة، فنزلت من هودجها لبعض شانها، فلما عادت افتقدت عقدا لها، فرجعت تبحث عنه. وعندما عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها وهم يحسبونها داخله، لأنها كانت حينذاك خفيفة الوزن. فانتظرت في مكانها، فمر بها صفوان بن المُعطَّل السَّلَمِي، وعرفها، لأنه كان راها قبل أن يفرض الحجاب، فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها بعد دخول الرسول ﷺ.

لقد استغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا حولها قصة الإفك، وتولى كبر ذلك عبدالله بن أبي بن سلول. وأغرى بالخوض فيه مِسْطَح بن أثاثة وحَمْنَة بنت جَحْش وحسان بن ثابت.

واغتم الرسول على المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه ابن المعطل، وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس، ولم يرض سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة، فكادت تقع الفتنة بين الحيين، كما يريدها المنافقون. ولكن الرسول غي فوت عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفأ نيران الفتنة.

واستأذنت عائشة النبي ﷺ لتمرض في بيت أبيها، وهناك علمت بخبر الإفك، ففارقها النوم، وهي تنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة، وترى أنها أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي.

وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول هذا الحديث نزل الوحي بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية: ﴿إِنَّ الذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ عَصِبة منكم...﴾ (١٠).

وكان أبوبكر ينفق على قريبه مِسْطَح بن أَثَاثَة \_ ابن خال أبي بكر\_ فعندما

<sup>(</sup>٣٩) كان الرسول 雞 يقرع بين نسائه فمن وقعت عليها القرعة خرجت. من رواية البزار بإسناد حسن، كها ذكر الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٣٠) ووافقه السيوطي في المدر (٢٧/٥). (٤٠) النور: ١١ ـ ٢٠.

خاض في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه، فنزلت الآية ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربي . . ﴾ إلى قوله ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم، (١١٠)، فعاد أبوبكر إلى النفقة عليه (٢٠٠)، رغبة في المغفرة.

وعاتب القرآن أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين: حمنة ومسطح وحسانًا، فقال: ﴿لُولًا إِذْ سَمَعَتُمُوهُ ظَنَ المؤمنُونُ وَالمؤمنَاتُ بَانْفُسُهُمْ خَيْراً وقالوا هذا إفك مبينً ﴿٢٦٪.

وسجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر من المؤمنين الذين وقفوا من هذا الإفك موقف المؤمن اليقظ والواثق ثقة كبيرة بآل بيت النبوة الذين طهروا من الدنس والأرجاس، منهم أبوأيوب الأنصاري وأم أيوب، فقد نزل في هؤلاء قوله تعالى: ﴿ وولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم (١٤).

روى الواحدي(٥٠) بإسناد متصل إلى عائشة (رضي الله عنها) في سبب نزول هذه الآية: «كان أبوأيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت: ياأباأيوب ألم تسمع بما تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، قالت: فأنزل الله (عز وجل) ﴿ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم .

وروى البخاري الله أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال: «سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم».

وقال ابن حجر(<sup>٧١)</sup> في الشرح: «وقع عند ابن إسحاق أنه أبوأيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين،

<sup>(</sup>٤١) النور: ۲۲

<sup>(</sup>٤٢) البخاري/ الفتح (١٨/٥٠ ـ ٥٥/ ح ٤٧٥٠)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩/ ح ٧٧٧٠) وهو أتم سياق في هذه الناحية، وتفسير الطبري (١٨/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤٣) النور: ١٢. (٤٤) النور: ١٦.

<sup>(</sup>٤٥) أسياب النزول، ص ١٦١٨.

<sup>(</sup>٤٦) الفتح (٢٨/ ١١٠/ ح (٧٣٧)..

<sup>(</sup>٤٧) لمصدر تقسه.

وأبوبكر الأجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة... ويلحظ أن الآية التي أشار إليها ابن إسحاق (١٩) هي التي فيها: سبحانك هذا إفك مبين (١٩)، وليست التي فيها: سبحانك هذا بهتان عظيم (١٩). وعموما فالمعنى واحد، وقد نزلتا في وقت واحد وبمناسبة واحدة، فليس ببعيد أن من بين أسباب نزولها موقف أبي وليب وأم أيوب. وقد وافق الواقدي (١٩) ابن إسحاق، وزاد بصيغة التمريض أنها نزلت في أم الطفيل وزوجها أبي بن كعب.

وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة، قال سبحانك هذا بهتان عظيم (٢٠).

وخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برواية الأجري وابن إسحاق والواقدي، ويكون الخبر على أقل تقدير حسنا لغيره(٢٠٠).

وأقام الرسول على حسان ومسطح وحمنة (١٥٠). أما عبدالله ابن أي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد، لأنه لم يترك دليلا ضده، إذ كان يستوشيه \_ أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويحركه، ولا يدعه يخمد (٥٠٠).

عندما عاد الرسول على جاءته جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وذكرت له مكانتها في قومها، وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من ثابت بن قيس بن الشهاس، الذي وقعت في سهمه. فعرض عليها الرسول على أن يقضي عنها كتابتها ويتزوجها فقبلت.

فلما علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي، وهم مئة أهل

<sup>(£</sup>٨) اين هشام (٣/ ٤١٨ = ٤١٩).

<sup>(</sup>٤٩) التور: ١٦.

<sup>(</sup>٥٠) التور: ١٦.

<sup>(</sup>٥١) المفازي (٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥).

<sup>(</sup>۵۲) ابن حجر الفتح (۱۱۰/۲۸)-سم انا تا ما در الترفرة براه طلق مر

<sup>(</sup>٥٣) انظَر قريبي: مَرويات غزوة بني المصطلق، ص ٢٧٦. (٤ه) رواه البزار بإسناد حسن، كما قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٣٠)، والبيهقي في المسنن الكبرى

بإسناد حسن (۲۵۰/۸). (۵۵) مسلم (۲۱۳۴/ح ۲۷۷۰).

بيت، إكراما لإصهار الرسول على فيهم، «فيا كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها(٥٠٠». وكان عتقها صداقها، كيا هو واضح من الخبر.

وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول ﷺ أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخيرها، فاختارت البقاء مع رسول الله ﷺ(٥٧).

وأسلم الحارث بن أبي ضرار وقومه، وولاه الرسول على على صدقات قومه(٥٠).

# أحكام وعبر في غزوة المريسيع:

١ مشروعية تقسيم الغنائم بين المقاتلين بعد استثناء السلب والخمس من الغنيمة.

٧ - دلت معالجة الرسول على للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على حسن سياسة الرسول على في تدبير الأمور وتجنب المشاكل وتفويت الفرص على المغرضين المندسين بين صفوف المؤمنين. وكان نتيجة ذلك أن جافى ابن سلول قومه، فكانوا هم الذين يعنفونه ويفضحون دسائسه.

٣- كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله على من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها وبطلانها، وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف لمؤمنين من هذه الفرية، لاسيما موقف أبي أيوب وأم أيوب، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية. فقد انقطع الوحي، ويقيت الدروس التي تركها لنا لنستفيد منها ونقوم بها المواقف الماثلة.

٤ - جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية

<sup>(</sup>٥٦) الخبر بتهامه عند ابن اسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (٢٠٨/٣ ـ ٤٠٩).

 <sup>(</sup>٥٧) ذكره ابن خياط في تاريخ، ص ٨٠، بإسناد رجاله ثقات لكنه مرسل.
 (٥٨) رواه أحمد في المسند (٤/ ٢٧٩) بإسناد فيه دينار الكوفي، وهو مقبول. وحديثه يقوى بالمتابعات والشواهد، وله شاهد من مرسل قتادة بإسناد حسن، كها رواه الطبري في تفسيره (٢٦/ ٤٧٦).

النبي على وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بها، فلو كان الوحي أمراً ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول على لما عاش الرسول على تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا. ولكن الحقيقة التي تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول على ونبوته. فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول على، وفرح الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية، فدل ذلك على حقيقة الوحي، وأن الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس الرسول على بصفة خاصة ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة (رضي الله عنها). وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلا كبيرا على نبوة محمد على .

- و بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانته،
   و وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمن، وانه من
   كبائر الذنوب، وعقوبته ثانون جلده.
- ٦- بيان مشروعية الاقتراع والأخذ بنتائجة بدل التخيير لما فيه من تطييب
   النفوس، كها في خبر اقتراع الرسول رضي النفوس، كها في خبر اقتراع الرسول النفوس، كها في خبر اقتراع الرسول رضي النفوس، كها في خبر النفوس
  - ٧ ـ مشروعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف مواتية لذلك.

#### القصيل الماشير

### غزوة الخندق (الأحسزاب):

### تاريخ الغزوة:

وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس كها قال ابن إسحاق(۱) ومن تابعه، وهو قول الجمهور(۲)، وقال الواقدي(۲) إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة في العام الخامس الهجري، وقال ابن سعد(۱) إن الله استجاب لدعاء الرسول على فهزم الأحزاب يوم أربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره، ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها وقعت سنة أربع هجرية(۱).

ويرى العلماء أن القائلين بأنها وقعت سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول، فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولى، وأحد في الثانية والخندق في الرابعة، وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة(١). وجزم ابن حزم(١) أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر أن

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۳/ ۲۹۸) بدون إسناد.

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن کثیر: البدایة والنهایة (۶/ ۱۰۵ ـ ۱۰۹).
 (۳) المغازی (۲/ ۶٤) ـ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٢/ ٦٥، ٧٧) بإسناد متصل، وفيه كثير بن زيد، وهو صدوق يخطىء. فالإسناد ضعيف، يقبله بعض العلماء الذين لا يرون بأساً من الاستشهاد بالضعيف غير الشديد الضعف في الأمور التي لا تتعلق بالأحكام أو العقائد.

<sup>(</sup>٥) ابنَ كثير: البداية والنهاية (٤/ ١٠٥)، صحيح البخاري: الفتح (١٥/ ٢٧٥/ك. المغازي/ ب. غزوة الحندق) حيث نقل قول موسى بن عقبة معلقا في ترجمة الباب، الفسوى: المعرفة والتاريخ (٢٥٨/٣).

 <sup>(</sup>٦) ابن حجر: الفتح المصدر نفسه، ص ٢٧٦، وابن كثير: المصدر نفسه، البيهقي: الدلائل (٣/ ٣٩٦)، وقد أفاض في تاريخ هذه الغزوة، فانظره (٣/ ٣٩٢ ـ ٣٩٧)، وانظر معه كلام المحقق في حاشية ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) جُوامع السيرة ، ص ١٨٥.

الرسول عشرة رده يوم أحد \_ وهي في السنة الثالثة باتفاق \_ وهو ابن أربع عشرة سنة (^). ولكن البيهقي (¹) وابن حجر (¹) وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول جمهور العلماء.

#### سبب الغيزوة:

لم تضع الحرب أوزارها بين مشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام الثامن الهجري، ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهديدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب

أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحها، فحشدت له أكبر قوة ممكنة حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة، ووجد اليهود ضالتهم في قريش، فقد التقت أهداف الفريقين، وهو القضاء على المسلمين.

كان أول ما فكر فيه زعاء بني النضير الذين خرجوا إلى خير أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للثار لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة. فخرج وفد منهم إلى مكة، منهم: سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق النضريون وهوذة بن قيس وأبوعار الوائليان، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله على ووعدوهم بالقتال معهم، حتى يستأصلوه، وأفتوهم بأن دينهم خير من دين محمد على، وأنهم أولى بالحق منه، وفيهم أنزل الله تعالى:

<sup>(</sup>٨) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٥٥ ـ ٢٧٦/ح ٤٠٩٧). (٩) الدلائل (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>١٠) الفتح (١٥/ ٢٧٦).

للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا (۱۱٬۲۱۰). ثم اتجهوا بعد هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين(۱۲)، على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر(۱۱)، إذا اشتركت معهم في الحرب، وكان وافدهم إلى غطفان كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فأجابه عينة بن حصن الفزاري إلى ذلك(۱۰).

وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه، وخرج أبوسفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان ابن عبد عبد عبد الله عبد الله وردا وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف وأشجع بقيادة مسعر بن رخيلة(۱۷). وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة (۱۱)، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سهاهم الله تعالى الأحزاب(۱۹)، وذكر ابن إسحاق(۲۰) أن عدتهم عشرة آلاف بينها كان المسلمون ثلاثة آلاف بينها كان

<sup>(</sup>١١) التساء: ٥١.

<sup>(</sup>١٢) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (٣/ ٢٩٨ - ٩٩)، وابن كثير في البداية، (١٠٦/٤)، والطبري في التفسير (٨/ ٤٦٩ - ٤٧١/ شاكر) من حديث ابن عباس بإسناد فيه محمد بن أبي محمد - وهو مجهول. وذكر الطبري آراء العلماء في سبب نزول هذه الآية وخلاصة رأيه: دوأولي الأقوال بالصحة ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من المهود. وجائز أن تكون كانت الجياعة الذين سياهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد، أو يكون حبيا وآخر معه، إما كعبا وإما غيره، ص ٤٧١. ورواه الوقدي (٢/ ٤٤١ - ٤٢).

<sup>(</sup>۱۳) ابن كثير: التفسير (۱۳/۱ه) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن إلى ابن عباس، ورواه ابن إسحاق بإسناد مرسل ـ ابن هشام (۳۰۰/۳).

<sup>(</sup>١٤) عند الواقدي (٢/٤٤) فجعلوا لهم ثمر خير سنة.

<sup>(</sup>١٥) من رواية موسى بن عقبة بإسناده إلى الزهري، كما في الفتح (١٥/ ٢٧٥)، ودلائل البيهقي (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>١٦) من رُواية مُوسَى بن عَقبة في دلائل النبوّة (٣٩٩/٣) والفتّح لأبن حَجر (١٥/ ٢٧٥) وعُندُه أن بني سليم بقيادة أن الأعور، ولعله خطأ، والصواب ما ذكره الواقدي وابن سعد من أنه سفيان والد أن الأعور، من قادة معاوية (رضي الله عنه) في صفين ـ انظر: الواقدي (٢/ ٤٤٣) و ابن سعد (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>۱۷) من رواية ابن إسحاق بإسناده إلى الزهري وغيره من مشالخه، وهو مرسل ـ ابن هشام (۳۰۰).

<sup>(</sup>۱۸) ابن إسحاق بأسانيده إلى مشائخه ـ ابن هشام (۲/ ۳۰۹). (۱۹) من رواية موى بن عقبة في دلائل البيهقي والفتح لابن حجر ـ المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>۲۰) ابن هشام (۳۰۹/۳) ـ معلقاً.

 <sup>(</sup>۲۱) ذكر الواقدي عدد جماعة من هؤلاء الأحزاب: قريش ومن تبعها من الأحابيش = ٤٠٠٠، وبنو سليم = ٧٠٠، وبنو فزارة = ١٠٠٠، وأشجع = ٤٠٠، وبنو مرة = ٤٠٠ ـ المفازي (٢/٤٣٪). وهؤلاء ستة آلاف وخمسانة مقاتل، وتكون بقية العشرة آلاف مقاتل من بين اسد وبقية غطفان.

تحرك هذا الجيش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المدينة. فنزلت قريش ومن سار معها ممجتمع الأسيال من رُومة، بين الجُرُف وزُغابة. ونزلت غطفان بذنب نَقْمى إلى جانب أحد(٢١)، ونزل معهم بنوأسد(٢٣).

فلما سمع بهم رسول الله على وما أجمعوا له من الأمر، استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق(٢١) في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة، أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل وتحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها(٢٥).

ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع القادمة لحربهم، وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف بن حارثة شرقا حتى المذاذ غربا، وكان طوله خسة آلاف ذراع، وعرضه تسعة أذرع، وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة. وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعا(٢٦). حفر المهاجرون من ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذباب، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب(٢٧).

وعمل المسلمون في الحفر على عجل، يبادرون قدوم القوم (٢٨)، وقد تراوحت مدة الحفر ما بين ستة أيام وأربعة وعشرين يوما. فعند ابن عقبة (٢٩)

<sup>(</sup>٢٢) ابن إسحاق ـ مملقا ـ ابن هشام (٣/ ٣٠٦)، وفي ثلاثيات مسند أحمد للسفاريني (١/ ١٩٩ ـ ٢٠٠)، الغابة بدلا عن زغابة ولا تعارض بينها لأن الغابة شالي زغابة ومتجاورتان

<sup>(</sup>٣٣) من رواية موسى بن عقبة في دلائل البيهقي والفتح لابن حجر.

والضعفاء . . وابن سعد (٢٦/٣) معلقا . (٢٥) من رواية موسى بن عقبة بإسناده إلى الزهري، كيا في الفتح (١٥/ ٢٧٥)، ودلائل البيهقي (٣٩٨/٣). (٢٦) وردت بذلك روايات ضعيفة من الناحية الحديثية، من طريق كثير بن عبدالله المزنى، وهو

٢٦) وردت بدلك روايات ضعيفة من الناحية الحديثية، من طريق كثير بن عبدالله المزني، وهو ضعيف، فانظرها في مجمع الروالـد (٦/ ١٣٠) وتفسير الـطبري (٣٣/٢١) وفتح الباري (١٥٠/١٠٠) وغيرهم. وقد وثق هاروق كثير هذا.

<sup>(</sup>۲۷) اُلـواقدي (۲/ ٤٤٥) . ابن سعد (۲/ ٦٦ ــ ۲۷) ــ معلقا، شرح ثلاثيات مسند أحمد (۱/ ۱۹۹) ــ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢٨) من رواية ابن عقبة في الدلائل والفتح ـ سبق ذكرها.

استغرق قريبا من عشرين ليلة، وعند الواقدي(٣٠) أربعا وعشرين ليلة، وفي الروضة للنووي(٢١) خمسة عشر يوما، وعند ابن سعد ستة أيام(٢٦).

وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه، ويطبخ فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق وراثحته المنتنة، وذلك لشدة جوعهم(٢٦). وحتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر(٢١)، وأحيانا لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة ثلاثة أيام متتالية، إلى الحد الذي يعصب فيه النبي ﷺ بطنه بحجر من شدة الجوع(٣٠).

وشارك جميع المسلمين في الحفر، لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير، وأسوتهم في ذلك الرسول ﷺ الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه ووارى التراب جلده، وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم ويعجزون عنها، فيفتتها لهم(٣٦). ويردد معهم الأهازيج والأرجاز لتنشيطهم للعمل، فيقول:

- «اللهــم لـولا أنـت ما اهتدينـا ولا تصدقنا ولا صلينا
- فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
- إن الألبي قد بغوا علينسا وإن أرادوا فتنــة أبينــا»

وکان یمد بها صوته بآخرها(۲۷)

ويرتجز المسلمون وهم يعملون:

«نحـن الذيـن بايعـوا محمــدا 🔹 على الإسلام ما بقينا أبدا»

<sup>(</sup>٢٩) من روايته في الفتح...

<sup>(</sup>۲۰، ۲۱) الفتح (۱۵/۲۷۱).

<sup>(</sup>٣٢) الطبقات (٢/ ٦٧) ـ معلقاً. وقد ذكر الدكتور العمري هذا القول دون غيره، ولعله المعتمد عنده - انظر: المجتمع المدني ـ الجهاد، ص ١١٤. ونحن نميل إلى رواية ابن عقبة لأنه من رجال الكتب السنة وثقة وإمَّام في المغازي، كما ذكرنا في أولَ هذا الكتاب، وفي أماكن أخرى.

<sup>(</sup>٣٣) البخاري/ الفتح (٢٥/ ٢٧٨/ ح ٤١٠٠).

<sup>(</sup>٣٤) ابن اسحاق ـ بإسناد متقطع ـ ابن هشام (٣٠٣ ـ ٣٠٤)، وانظر: البداية (١١٢/٤).

<sup>(</sup>۳۵) البخاري/ الفتح (۱۵/۲۷۹/ح ٤٠٠١). (۳۱) البخاري/ الفتح (۲۷۱/۲۷ - ۲۷۹/ح ٤٠٩٨ - ٤١٠١)، مسلم (۱۵۳۰/۲/ح ۱۸۰۳).

<sup>(</sup>٣٧) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٨٥/ ح ٤٠٠٤) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١٤٣٠ ـ ١٤٣٠/ ح ١٨٠٣ ـ

فيجيبهم بقوله:

«اللهم إنه لا خير إلا خير الأخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة(٢٨)». وربها يبدؤهم بقوله فيردون عليه بقولهم(٢٩).

من دلائل النبوة أثناء حفر الخندق:

أجرى الله سبحانه وتعالى على يدى نبيه محمد على عدة معجزات أثناء حفر الخندق، ومن ذلك:

ا) عندما لحظ جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) ما يعانيه الرسول على من الجوع، استأذنه وذهب إلى زوجته وأخبرها بها رأى من المخمصة على الرسول على وطلب منها أن تصنع له طعاما، فذبح عناقا له وطحنت زوجه صاعا من شعير بقي لها، وصنعت بُرْمَة، وذهب جابر فدعا النبي على إلى الطعام وسارره بكمية الطعام، وانه طُعيم يكفي لرجل أو رجلين، فدعا النبي على كل من كان حاضرا وعددهم ألف، وتحير جابر وزوجته، لكن النبي على بارك في البرمة، فأكل منها كل الناس حتى شبعوا وتركوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل جابر وأهدوا(۱۰).

٢) أحبر عمار بن ياسر، وهو يحفر معهم الخندق، بأن ستقتله الفئة الباغية،
 فقتل في صفين وكان في جيش على(١١).

٣) وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون، ضربها الرسول على ثلاث ضربات فتفتت. قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة، ثم ضربها الثانية، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض، ثم ضرب الشالثة، وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح

<sup>(</sup>۳۸) البخاري/ الفتح (۱۵/ ۲۷۲ ـ ۲۷۸/ح ٤٠٩۸)، مسلم (۱/۱٤۳۱/ح ۱۸۰۰). (۳۹) المصدرين نفسيها.

<sup>(</sup>٤٠) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٨٠ ـ ٢٨٠/ وهما حديثان من طريقين بإسناديهما إلى جابر/ح ١٤٠١. (٤٠٠٤) ومسلم (٣/ ١٦١ ـ ١٦١/ح ٢٠٣٩)، ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٣٠٠ ـ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤١) مسلم (٤/٥٧٢/ح (٢٩١٥).

اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة (٢٠٠)». وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلا، وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القرآن الكريم (هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيهانا وتسليما (٢٠٠٠)، وموقف

المنافقين الذين سخروا من البشارة: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المنافقونُ وَالذِّينَ فِي قَلُوبُهُمْ مِنْ البُّلُونُ وَالْذِينَ فِي قَلُوبُهُمْ مُرضَ مَا وَعَدُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (٢٤).

وصورت الآيات من ١٣ إلى ٢٠ من سورة الأحزاب نفسية المنافقين تصويرا دقيقا، وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل، وأساليبهم في التهرب من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو.

وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة البرد فقد تم حفر الخندق ليكون خط دفاع متينا ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن فارع(٥٠)، وهو لبني حارثة، لأنه كان أمنع حصون المسلمين آنذاك(٢١).

وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة (١٤) ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين المجرف والغابة ونقمى (٤٨).

وعندما نظر الرسول ﷺ في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف

<sup>(</sup>٤٢) من رواية أحمد والنسائي بإسناد حسن كها قال ابن حجر في الفتح (٢٨٠/١٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٦/ ٣٧٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٣١): درجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد ونميم العنبري، وعبدالله بن الإمام جعفر ثقة، وأما نعيم فلم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤٣) الأحزاب: ٢٢. (٤٤) الأحزاب: ١٢.

<sup>(</sup>٤٥) مسلم (٤/ ١٨٧٩/ ح ٢٤١٦) واسم الحصن عنده وأطم - حصن - حسان، وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن حصن فارع هو حصن حسان بن ثابت - ابن هشام (٣١٧/٣)، وجاء الاسم فارع مصرحا به أيضا في رواية البزار وأبي يعلى بإسناد ضعيف كما في المجمع (٣٣/٦ - ١٣٤) وكشف الأستار للهيثمي (٣٣/١) وعند الواقدي (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤٦) رواه الطبراني كيا في المجمع (١٣٣/٦) وقال الهيشمي: «رجاله ثقات»، وضعفه الدكتور العمري في: المجتمع المدني - الجهاد، ص ١١٧، الآنه لم يقف على ترجمة لشيخ الطبراني وشيخ شيخه. وانظر الواقدي (٢/ ٤٦٩)، وابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤٧) من روّاية ابن إسحاق ـ معلقة ـ ابن هشام (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٤٨) منَّ رواية مرسَّلة لعروة رواها الطبريُّ في تفسيره (٢١/ ١٢٩ - ١٣٠).

المسلمين وقوة المشركين، أراد أن يكسر شوكة المشركين، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار، فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبيلة غطفان، وهو أن يعطوا ثلث ثهار المدينة لعام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، ولم يبق إلا التوقيع على صحيفة الصلح، فقالا له: «لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الله بالإسلام». وفي رواية الطبراني أنها قالا: «يارسول الله: أوحي من السهاء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك، فإن كنت إنها تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى». فقطع رسول الله على سواء ما ينالون منا ثمرة إلا شراء الحارث الغطفاني، قائد بني مرة (١٩٥).

وفي الجانب الآخر أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخوانهم يهود بني قريظة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب. فأوفدوا حييا ابن أخطب للقيام بهذه المهمة. فجاء حيي إلى كعب بن أسد القرظي وبعد حوار طويل بينها أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بحجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استئصال المسلمين، وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندما ينصرف الأحزاب، بعد أداء مهمتهم (٥٠).

وكان يوما عصيبا من الدهر، ذلك اليوم الذي علم فيه المسلمون نقض بني قريظة ما بينهم وبين المسلمين من عهد. وتكمن خطورة ذلك في موقعهم الذي يمكنهم من تسديد صربة غادرة للمسلمين من الخلف. فقد كانت ديارهم في العوالي، إلى الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور(٥٠).

<sup>(</sup>٤٩) رواه البزار والطبراني بإسنادين كلاهما حسن ـ انظر: كشف الأستار (١/ ٣٣١ ـ ٣٣١) ومجمع الزوائد (٦/ ١٣٢) وتشهد له طرق أخرى ولكنها ضعيفة، مثل: رواية ابن إسحاق المعلقة ـ ابن هشمام (٣/ ٣٠) وابن سعمد مرسلاء مختصراً (٧٣/٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٤١/ ٤٠) بسنده إلى أبي معشر. وفي رواية ابن إسحاق ان سعد بن معاذ تناول الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة، ثم قال: وليجهدوا علينا.

<sup>(</sup>٥٠) رواه ابن إسحاق معلقاً ـ ابن هشام (٣٠٧/٣ ـ ٣٠٨)، وموسى بن عقبة فيها نقله عنه البيهقي في الدلائل (٢٠٠/٣ ـ ٤٠١) وهو موقوف على شيخه الزهري.

<sup>(</sup>٥١) أنظر: معجمُ البلدان اللحموي (٥/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥).

لقد أتاه الزبير بها يدل على غدرهم، ويومها قال له الرسول ﷺ: «فداك أبي وأمي، إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير(٢٥)». ولزيادة الحيطة والحذر والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة، أرسل الرسول ﷺ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن جبير، فجاءوا إلى بني قريظة وتحدثوا معهم، ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين الرسول ﷺ إلا بني سعية (٢٥٠)، فإنهم جاؤوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد رسل المسلمين إلى الرسول ﷺ بالخبر اليقين (١٥٠).

وعندما شاع هذا الخبر خاف المسلمون على ذراريهم من بني قريظة (٥٠)، ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم. ونزل القرآن واصفا هذه الحالة: ﴿إِذَ جَاؤُوكُم مِن فَوقَكُم ومِن أَسفَل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا (٥٦).

فالذين جاؤهم من فوقهم هم الأحزاب، وبنول قريظة من أسفل منهم، والدين ظنوا بالله الطنونا هم المنافقون. أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان. واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتياز الامتحان، فنظموا فرقا للحراسة، فكان سلمة بن أسلم الأوسي أميرا لمائتي فارس وزيد بن حارثة أمير لثلثاثة فارس، يطوفون المدينة ويكبرون لإشعار بني قريظة باليقظة حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون (٥٧).

وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجئوا بوجود الخندق، فقاموا بعدة

<sup>(</sup>۵۲) البخاري/ الفتح (۱۹/۱۹۱/ح ٤١١٣)، مسلم (۱۹/۱۸۷۶ ح ۲۶۱) وغيرهما... وتفصيل الخبر عند الواقدي (۱۸۷۹/۱ حيث ذكر أن الزبير رآهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم وقد جموا ماشيتهم دوهذا يدل على أن الزبير نقل معلومات ظرفية.

<sup>(</sup>٥٣) جاء خبر بني سعية في رواية لابن إسحاق بإسناد معلق ـ ابن هشام (٣/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠). (٥٤) من رواية ابن إسحاق المعلقة ـ ابن هشام (٣٠٨/٣ ـ ٣٠٩) وابن عقبة المنقطعة كها في دلائل

البيهقي (٣/ ٤٠٠ ـ ٤٠١)، والواقدي (٩/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩)، وابن سعد (٢٧/٢): (٥٥) المصدران نفساهما.

<sup>(</sup>٥٦) الأحزاب: ١٠ ـ ١١. رواه ابن اسحاق معلقا ـ ابن هشام (٣/ ٣٣٩ ـ ٤٠) والطبري في التفسير (١٠) ١١ ـ ١٠٥) مرسلا عن بعض التابعين، وهي عدة آثار، وهي بمجموعها تتقوى ببعضها البعض وترتقي إلى درجة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>٥٧) ابن سغد (٢/٦٧) معلقا، الواقدي (٢/٤٦٠).

محاولات لاقتحامه، ولكنهم فشلوا لأن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل سهامهم كلما هموا بذلك، ولذا استمر الحصار لمدة أربع وعشرين ليلة(٥٠).

وذكر ابن إسحاق(٩٠) وابن سعد(١٠) أن بعض المشركين اقتحموا الخندق، وعد ابن إسحاق منهم: عَمُرو بن عبد وُدٌ وعكرمة بن أبي جهل وهُبَيْرة بن أبي وهب وضرار بن الخطّاب الشاعر بن مِرْدَاس، وزاد ابن سعد واحدا على هؤلاء وهو: نَوْفُل بن عبدالله. وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبد ود ـ فارس قريش ـ وقتله، وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي وأن الثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم.

وظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوماً عن أداء صلاة العصر، فصلوها بعد الغروب(١٦). وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، حيث شرعت في غزوة ذات الرقاع(١١٠) على رأي من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق.

وقتل في هذه المناوشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من المسلمين(١٣) منهم سعد بن معاد، الذي أصيب في أكحله \_ عرق في وسط الذراع \_ رماه حِبَانَ بن العَرقة. وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول ﷺ من

الذين ذكرهم ابن إسحاق والواقدى

<sup>(</sup>٥٨) من رواية ابن سعد (٧٣/١٠) بإسناد رجاله ثقات ولكنه من مراسيل ابن المسيب ومراسيله قوية، وهو أقوى إسناد في مدة الحصار. وقال ابن إسحاق: «بضعاً وعشرين ليلة، قريبا من شهر، \_ ابن هشام (٣/ ٣١٠) -معلقًا. وروى الطبري في تفسيره (١٢٨/٢١) من مرسل قتادة بإسناد حسن أن الحصار دام شهرا، أوفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب كيا في دلائل البيهقي (٣/ ٤٠١)

أنه قريب من عشرين ليلة، وقال ابن سعد (٢/ ٧٠): «خمس عشرة ليلة».

<sup>(</sup>٥٩) ابن هشام ـ معلقا (٣/ ١١ ـ ٣١٣).

<sup>(</sup>٦٠) الطّبقات الكبرى (١٨/٢) معلقا. وقد أورد الطبري في تاريخه (٤٨/٣) مبارزة على لابن عبد ود من مرسل الزهري، ومراسيله ضعيفة، ومن مرسل عكرمة بإسناد رجاله ثقات. وانظر محاولات اقتحام الشركين الخندق ومناوشاتهم ومبارزة على وابن عبدود عند الواقدي (٢/ ٤٦٤ ـ ٤٧٣)، وهي ملحمة بطولية وإيمانية قوية لعلى، أنصح أن يقف عندها شباب الإسلام وقفات متأنية فاحصة ولله دره من افارس مغوار

<sup>(</sup>٦١) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٩١/ح ٤١١١ - ٤١١٢) وانظر شرح ابن حجر للحديث. (٦٢) البخاري/ الفتع (١٥/٣٠٦/ح ٤١٢٥).

<sup>(</sup>٦٣) من روآية ابن إسحاق والواقدي معلقا، وذكرا العدد والأسهاء والقبائل - ابن هشام (٣/ ٣٤٩ -٣٥٠) ومغازي الواقدي (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦). وذكر ابن سعد ـ معلقا (٧/ ٧٠) أساء أربعة من

قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة، حين انتقض جرحه (١٤) وكانت تقوم على تمريضه رُفيدة الأسلمية (١٥).

وكان شعار أصحاب رسول الله على يوم الخندق وبني قريظة: «حم، لا ينصرون»(٦٦).

لقد كفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين: الأولى: تسخير الله نُعَيْم بن مسعود ليخذل الأحزاب، والثانية: الرياح الهوجاء الباردة.

## ١ ـ دور نُعَيْم بن مسعود:

روى ابن إسحاق(٢٠) والواقدي(٢٨) وعبدالرزاق(٢٩) وموسى بن عقبة(٢٠٠) أن نعيم بن مسعود الغطفاني، أتى النبي على مسلما وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي على فقال له: «إنها أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خُدْعَة(٢٠١)».

وقبل أن يُعرف إسلام نعيم، أتى بني قريظة، فأقنعهم بعدم التورط مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن، لكيلا يولوا الأدبار، ويتركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخبرهم أن

<sup>(</sup>٦٤) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٩٩/ ح ٢٩١٧) وقد روى البخاري أن سعدا دعا الله أن يبقيه لحرب قريش إن كان قد بقي منها شيء ليجاهد فيهم، وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع الحرب بين قريش والمسلمين - إشارة إلى هذه الحرب فانفجر جرحه، فكان سبب موته، انظر: البخاري/ الفتح (١٩٥/ ٣٠١/ ع ٤١٧٤) وزاد ابن إسحاق أنه دعا قاتلا: «ولا تمني حتى تقر عبني من بني قريظة» - ابن هشام (٣١ / ٣١٦) معلقا. وانظر سناقبه عند البخاري ومسلم وغيرهما. وانظر الحديث من رواية أحمد في المسند: الفتح الرباني (٢٢ / ٢٨) وحسن الهيشمي إسناده كها في المجمع (٢٠ / ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦٥) من رواية أبن إسحاق بإسناد معلق ـ ابن هشام (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦٦) رواه آبن إسحاق معلقاً \_ ابن هشام (٣/٣)»، وأبو دواد في سننه (٣/٧٤/ك. الجهاد/ ب. في الرجل ينادي بالشعار)، والترمذي في السنن (٣/١١٥ك. الجهاد/ ب. الشعار) وكلاهما بالسند نفسه، واحمد في المسند (٤/ ٢٨٩) والحاكم من طرق (١٠٧/٢) وصححه وسكت عنه الذهبي. ويصح الحديث بالشواهد والمتابعات كها ذكر محققاً سيرة ابن هشام (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦٧) ابن آسحاق \_ معلقا \_ ابن هشام (٣/ ٣١٩ \_ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦٨) الواقدي (٢/ ٤٨٠ - ٤٨٣). (٦٩) المصنف (٣٦٨/ - ٣٦٩) مرسلا عن ابن المسيب. ومراسيله قوية.

<sup>(</sup>٧٠) من روايته المرسلة عن الزهري عند البيهقي في الدلائل (٣/ ٤٠٤ ـ ٤٠٠) وابن كثير في تاريخه

<sup>(</sup>۷۱) أَ الْحَرِب خَدَعَة ، حديث للرسول ﷺ رواه البخاري/ الفتح (۱۲۱/۱۲/ح 9.77 - 9.77) ومسلم (9/1771/ - 9.77)، وغيرهما.

بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا، وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله على على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له ليقتلهم دليلا على ندمهم، وقال لهم: فإن أرسلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم. ثم أتى غطفان وقال لهم مثل الذي قاله لقريش. وبذلك زرع بذور الشك بينهم. وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة

### ٢ - معجزة الريساخ:

هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فيا كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل(٢٧). وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيَّا الذِّينَ أَمْنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بها تعملون بصيرا (٢٧٠)

وروى مسلم (٧٠) بسنده عن حذيفة بن اليهان طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة، قال حذيفة: «لقد رأيتنا مع رسول الله على ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله على : «ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة»، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، . . (ردد ذلك ثلاثا) ثم قال: قم ياحذيفة فَأْتِنا بخبر القوم، فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم على فلما وليت من عنده جعلت كأنها أمشي في حمام، حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله على : «ولا تذعرهم علي»، ولو رميته لأصبته، فرجعت، وأنا أمشي وسول الله على : «ولا تذعرهم على»، ولو رميته لأصبته، فرجعت، وأنا أمشي وسول الله على : «ولا تذعرهم على»، ولو رميته لأصبته، فرجعت، وأنا أمشي

<sup>(</sup>۷۲) ابن سعد (۷۱/۲) من موسل سعيد بن جبير، ودلائل النبوة للبيهقي (۲/۳)، من رواية موسى بن عقبة المرسلة عن الزهري. ومراسيله ضعيفة. (۷۳) الأحزاب: ٩.

<sup>(</sup>٧٤) صحيحه (٣/ ١٤١٤ - ١٤١٥/ ح ١٧٨٨).

في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، فألبسني رسول الله على من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل نائما حتى أصبحت، فقال: قم يانومان».

وزاد أبن إسحاق (٥٠) في روايته لهذا الخبر: «... فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل لاتقر لهم قدرا و لا إناء ولا بناء، فقام أبوسفيان، فقال: يامعشر قريش لينظر امرؤ من جليسه? فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قال: فلان بن فلان. ثم قال أبوسفيان: يامعشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنوقريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون... فارتحلوا فإني مرتحل».

وفي رواية الحاكم(٢٧) والبزار(٢٧): «... فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أباسفيان يوقد النار في عصبة حوله، قد تفرق الأحزاب عنه، حتى إذا جلست فيهم فحسب أبوسفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده، فلبثت هنيهة، ثم قمت فأتيت رسول الله على الذي عن يارسول الله: تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله ما لا يرجون».

وختم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة، وجنب المسلمين شر القتال، قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ﴿ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا﴾(٢٨)

<sup>(</sup>٧٥) ابن هشام (٣٢٢/٣) بإسناد مرسل موقوف على محمد بن كعب القرظي. (٣٧/ ١١ تارار ٣١/٣) وصححه ووافقه اللهب، ورواية الحاكم والزار ومسلم وأي نعيم والبيهقي

<sup>(</sup>٧٦) المستدرك (٣١/٣) وصححه ووافقه الذّهيي. ورواية الحاكم والبزار ومسلم وأبي نعيم والبيهقي شاهد على رواية ابن اسحاق، وتقويها. انظرها عند أبي نعيم في دلائلة (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١) والبيهقي في الدلائل (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٤) من عدة طرق.

ي المنطق الرابعة عام (١/ ١٣٥ - ١٣٦) وقال في المجمع (٦/ ١٣٦): رواه البزار ورجاله المناد المنطق (١/ ١٣٦): رواه البزار ورجاله المناد المنطق المن

<sup>(</sup>٧٨) الأحزاب: ٢٥.

وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي الله أثناء محنة الحصار: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم»(٧٩).

لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يمكنهم لاستئصال المسلمين، ولكن الله ردهم خائبين، وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل، ولذا قال الرسول على «الأن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم»(^^) وهذا علم من أعلام النبوة، لأن الذي حدث بعد هذا هو ما ذكره الرسول على الرسول على الرسول المسلمة الرسول المسلمة الرسول المسلمة المسل

### حكم وعبر في غزوة الخندق:

- ١- إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى: ﴿وَأَعَدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطْعَتُم مِن قُوةٍ ﴾ فينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المتاحة مها كان مصدرها، لأن الحكمة ضالة المؤمن، فحيثها وجدها التقطها.
- ٧- لقد ضرب الرسول على المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة والمساواة وعدم الاستئثار بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه ليعمل بيده في حفر الخندق. وهذه هي صفة العبودية الحقة التي تجلت في شخصية الرسول على .
- ٣- أعطى الرسول على مثلا آخر على رأفته بالمؤمنين، يوم شاركهم في حفر الخندق ويوم أشركهم معه في طعيم جابر، ولم يستأثر به مع قلة من الصحابة. وفي ضوء هذه المعاني يفهم قول الله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) (١٨).

<sup>(</sup>۷۹) مسلم (۱۳۱۳/۳/ح ۲۹۷).

<sup>(</sup>٨٠) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٩٠/ح ٤١٠٩)، وانظر شرح ابن حجر لهذا الحديث. ورواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (٣/ ٣٥٠)، ورواه غيره. وإشارتنا إلى رواية ابن إسحاق وغيره من أهل السير إلى جانب رواية الصحيح للدلالة على أنهم أئمة في هذا الشأن وأن ما يروونه بلاغا أو منقطعا أو معلقا أو بأي صورة من صور الضعيف بمكن أن يكون له أصل في الصحيح .

- إن مجموعة المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد المحمد المختدق، سواء التي كانت في حفر الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح التي كانت نقمة على المشركين، لهي مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات الكثيرة التي أيد الله بها نبيه، ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين.
- و إن الحكمة في استشارته على لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحته غطفان على الرسول على الرسول على الرسول على كان يريد أن يطمئن إلى مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة المعنوية والاعتهاد على نصر الله وتوفيقه على الرغم من ذلك الذي فوجئوا به من اجتهاع أشتات المشركين عليهم في كثرة ساحقة، إلى جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض مواثيقهم معهم.
- 7- وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة، فهي محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشورى في كل مالا نص فيه. وهي بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما اقتحموها، باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم لهم. إذ إن مما هو متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي يحتج به من تصرفاته عليه إنها هو أقواله، وأفعاله التي قام بها، ثم لم يرد اعتراض عليها من الله في كتابه العزيز.

وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الجزية إلى أعدائهم. أما إذا ألجئوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب(٨١).

٧ عندما شغل المشركون الرسول ﷺ وأصحابه عن صلاة العصر، صلوها
 قضاء بعد المغرب، وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائتة.

<sup>(</sup>٨٢) انظر هذه القضايا الفقهية عند البوطى: فقه السيرة، ص ص ٣٣٣ ـ ٢٣٤.

#### الفصل المادى عشير

# غــزوة بنى قُرَيْظــة:

وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة، في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة الهجرية(١).

وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي ﷺ، بتحريض من حيى بن أخطب النضري(٢). وقد سبق أن ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول على أرسل الزبير لمعرفة نيتهم، ثم أتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من

ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصيب، فقد أمر الله تعالى نبيه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح(٣). وامتثالا لأمر الله أمر الرسول ﷺ أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة، وتوكيدا لطلب السرعة أوصاهم قائلا: «لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، كما في رواية البخاري(١)، أو ـ الظهر ـ كها في رواية مسلم(٥).

وعندما أدركهم الوقت في الطريق، قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي قريظة، وقال البعض الآخر: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم(٢). وهذا اجتهاد منهم في مراد

<sup>(</sup>١) ابن سعد (٧٤/٢) ـ معلقا. وعنده أنه سار إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. وهي أصلا رواية شيخه الواقدي في المفازي (٤٩٦/٢) أما ابن إسحاق فقال إنها سنة خمس وسكتُ ـ ابن هشام (۳/٤/۳) معلقة.

<sup>(</sup>٢) رواه عبـدالرزاق في المصنف (٥/ ٣٦٨ ـ ٣٧٣) من مرسل سعيد بن المسيب، والرواية صالحة للاحتجاج بها مع المتابعة، ورواه أبونعيم في دلائله من هذا الطريق (٢/ ٥٠٤ ـ ٥٠٥). (٣) البخاري/ الفتح (٢/ ٢٩٣/ ح ٢١١٧).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١٥/ ٢٩٤/ح ٢١١٩). (٥) صحيحه (٣/ ١٣٩١/ح ٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري ومسلم ـ المصدرين والمكانين نفسيهما.

الرسول ﷺ<sup>(٧)</sup>.

قال ابن حجر<sup>(٨)</sup>: «. . . وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين ـ البخاري ومسلم ـ باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة، الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصر، وكلاهما جمع لا بأس به.

خرج الرسول ﷺ في ثلاثة آلاف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرسا(٩) وضرب الحصار على بني قريظة لمدة خمس وعشرين ليلة على الأرجح(١٠)، وضيق عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء، فرغبوا أخيرا في الاستسلام، وقبول حكم الرسول ﷺ فيهم. واستشاروا في ذلك حليفهم أبا لبابة بن عبدالمنذر (رضي الله عنه)، فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح. وندم على هذه الإشارة، فربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي، حتى قبل الله توبته(١١).

وعندما نزلوا على حكم الرسول ﷺ أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوس، لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة، فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فلما دنا من المسلمين قال الرسول على للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له النبي على: قضيت بحكم الله تعالى»(۱۲).

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق بإسناد مرسل ـ ابن هشام (٣٢٦/٣). (٨) الفتح (١٥/ ٢٩٤/ ك. المفاري).

<sup>(</sup>٩) ابن سعد (٧٤/٣) ـ معلقا والمعلق كها هو معلوم من أقسام الضعيف.

<sup>(</sup>١٠) من رواية أحمد: الفتح الرباني (٢١/ ٨١ ـ ٨٣) ورواته نمن يحتج بهم. وقال ابن كثير في البداية والنهـايـة (١٤٠/٤): (وهذا الحديث إسناده جيد». وروى الطبري في تاريخه (٨٣/٧) وفي الصحيح بعضه، بإسناد حسن، أن المدة بين الشهر والخمس وعشرين ليلة ـ بلفظ الشك، وعند ابن استَحاق خمس وعشرُين ليلة ـ ابن هشام (٣/ ٣٢٦) معلقاً، وهو الذي تابعه أهل السير والمغازي في ذلك. وعند ابن سلَّمد (٧٤/٢) ـ معلقاً ـ أنها خسة عشر يوماً. وعند ابن عقبة بضع عشرة

ليلة كما ذكره عنه ابن حجر في الفتح (١٦/ ٣٠/ ك المغازي/ ب مرجعه من الأحرآب». (١١) من رواية أحمد في المستند بإستاد حسن: الفتح الرباني (٢١/ ٨٦ ـ ٨٣). (١٢) البخاري/ الفتح (١٥/ ٢٩٨/ح ٤١٠١)، مسلم (١٣٨٨/٣ ـ ١٣٨٨/ح ١٧٦٨).

ونفذ الرسول على حكم الله فيهم. وكانوا أربعيائة على الأرجح (١٠٠٠). ولم ينج إلا بعضهم (١٠٠٠)، وهم ثلاثة، لأنهم أسلموا، فأحرزوا أموالهم (١٠٠٠)، وربيا نجا اثنان آخران منهم بحصولهم على الأمان من بعض الصحابة، أو لما أبدوه من التزام بالعهد أثناء الحصار (١٠٠٠). وربيا نجا آخرون لا يتجاوزون عدد أفراد أسرة واحدة، إذ يفهم من رواية عند ابن إسحاق (١٠٠٠) وغيره (١٠٠٠) أن الرسول على وهب لثابت بن قيس بن الشياس ولد الزيير بن باطا القرطي، فاستحياهم، منهم عبدالرحمن بن الزبير، الذي أسلم، وله صحبة.

(١٤) الْبَخَـارِي/ ۖ الْفَتَـحُ (١٤/ ٢٠٢/ ح ٤٠٠٨)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨/ ح ١٧٦٦)، وأبوداود في سننه (٢٠/٧) ـ ١٤١) وأبوعوانة في مسئله (١٦٣/٤).

(١٥) أبن إسحاق بإسناد ضعيفً، في المرة الأولى فيه جهالة الشيخ من بني قريظة، وإسنادها قوي ولكنه مرسل، وفي المرة الثانية مُعَلَقا ـ ابن هشام (٢٧٢/) و٣/٣٣)، والذي يبدو أن إسناده الأول يتقوى مع المتابعة، وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأبي داود وأبي عوانة التي فيها أنه لم يتج أحد إلا بعضهم، وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن إسحاق هذه، وهم: ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، كما ذكر ابن إسحاق معلقا ـ ابن هشام (٣/٣٢٩)، وذكرهم ابن حجر في الإصابة (٣/٣٢٩) وابن عبد البر في الاستيعاب (٧/ ٢٩) ضمن الصحابة.

البلة بحرس رسول الله على وعليه محمد بن مسلمة فتركه وشأنه لأنه بمن لم يغلب اللبلة بحرس رسول الله على وعليه محمد بن مسلمة فتركه وشأنه لأنه بمن لم يغدر بالرسول اللبلة بحرس رسول الله على وعليه محمد بن مسلمة فتركه وشأنه لأنه بمن لم يغدر بالرسول وكذلك ذكره أبوعبيد في الأموال ص ١٤٦ بإسناد ضعيف لأنه من مراسيل الزهري، وذكر ابن إسحاق بإسناد يبدو من القرائن أنه حسن - ابن هشام (٣٧/٣ - ٣٣٨)، كما خرجه السندي، ص ٣٧٩، وذكر ابن سلمي بنت قيس - خالة الرسول على طلبت منه أن يهب لها رفاعة بن سموال الفرظي فوهبه لها. وذكره الواقدي (١٤/١٥ - ٥١٥)، ولرفاعة صحبة ورواية كما في الإصابة (١٨/١٥) والاستيماب (١/٥٠٤) - ترجمه - والدرر، ص ١٩٣٠.

(۱۷) بأسناد ضعيف \_ أبن هشام (۳/ ٣٣٥ - ٣٣٦) \_ لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسياع ودلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٢٧) \_ من حديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلا، وصرح فيه بالسياع، و (٤/ ٢٠) \_ من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا والطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف لأن فيه موسى بن عبيدة \_ المجمع (٢/ ١٤٤)، والواقدي (١٨/ ٥ \_ ٥٢٠)، وجزم ابن عبدالبر بذلك وذكر أن لمبدالرحن بن الزبير صحبة \_ انظر: الاستيعاب (٢/ ٤١٩)، والدرد، ص ١٩٣٠. وهذه الطرق الضعيفة تدل على أن لقصة ثابت بن قيس مع الزبير بن باطا أصلاً، وعلى أقل تقدير أن ثابتا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ثابت في الجاهلية.

(١٨) مثل أبي عبيد: الأموال، ص ١٤٦ بإسناد ضعيف لأنه من مرسل الزهري.

<sup>(</sup>١٣) من رواية أحمد في مسنده، باسناد حسن (٣٠٠/٣)، وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان، بإسناد صحيح، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح (١/٩٥). وقد اختلف في عديم: قال ابن إسحاق: «وهم ستهائة أو سبعهائة، والمكثر لهم يقول: «كانوا بين الثهائهائة والتسعهائة، والمكثر لهم يقول: «كانوا سبعهائة والتسعهائة وعند ابن عند ابن ععد (٢/٩٥)، أيم كانوا ما يين ستهائة إلى سبعهائة وعند الواقدي ثلاث روايات: الأولى أنهم ستهائة، والثانية أنهم ما بين ستهائة إلى سبعهائة، والثانثة تقول إنهم كانوا سبعهائه وخسين المغازي (٢٠١/٥) قال ابن حجر في الفتح (٢٠١/١٥): وغيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاه.

وجمعت الأسرى في دار بنت الحارث النجارية(١٩)، ودار أسامة بن زيد(٢٠) وحفرت لهم الأخاديد في سوق المدينة، فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخرى لتضرب أعناقهم فيها(٢١). وقتلت امرأة واحدة منهم(٢٢)، لقتلها خلاد بن سويد (رضي الله عنه) حيث ألقت عليه برحي(٢٢). ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن البلوغ(٢٠).

ثم قسم الرسول ﷺ اموالهم ودراريهم بين المسلمين(٢٠).

مصير بعض سبى بني قريظة:

ذكر ابن إسحاق وغيره(٢١) أن رسول الله ﷺ بعث سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحاً.

(٢٦) ذكره عنه الشامي في سيرته (٩/ ٢٩) وابن عبدالبر في : الاستيعاب (٢/ ٤٧/ ترجمة سعد بن زيد).

ذكره معلقا. وذكره الواقدي (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١٩) من رواية ابن إسحاق لـ ابن هشام (٣/٣٣٣) معلقا، والواقدي (١٢/٢هـ). (٢٠) من رواية عروة في مغارايه، ص١٨٧، والواقدي (١٩٢ ـ ١٥٨) ويوضح الواقدي أن السبي سيقوا

إلى دار أسامة بن زيدًا، والنساء والمدرية سيقوا إلى دار رملة بنة الحارث، أما عروة فيذكر أن الرسول ﷺ أمر بأسلحتهم فجعلت في بيت، ولعل هذا البيت هو دار ابنة الحارث. ووقع في حديث جابر عند ابن عائد التصريح بانهم جعلوا في بيتين ـ ابن حجر: الفتح (١٦/ ٣٠). وهكذا يتضح من رواية الواقدي وابن عائد أنهم حبسوا في بيتين ولذا لا معنى لكلام ابن حجر الفتح (١٦/ ٣٠)

عن الكلام على الجمع بين الروايات لأن بعضها جاءت مفسرة وموضحة للأخريات. (٢١) من رواية أحمد في المسند (٣١٠/٤)، والألباني: صحيح الترمذي (٣/١١٨/ح ٣٥٤٤) وقال:

<sup>«</sup>صحيح»، وغيرهما. والجديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كها ذكر السندي ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩. (٢٢) من روآية أحمد في المسئد (٦/ ٢٧٧)، وأبي داود في السنن ١٢٣/٢/ ك. الجهاد/ح ٢٦٧١) بإسناد

حسن لذاته وعنده أن السبب لحدث أحدثته، وقال الشارح إنها شنمت النبي ﷺ، وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٣٣٤)، والواقدي (١٦/ ٥١٦) واسمها عنده «نباتة، وفي أصل سيرة ابن اسحاق «بثاثة».

<sup>(</sup>٢٣) من رواية أحمد في المسئل (٦/ ٢٧٧)، وأبي داود في السنن (٢/ ٥٠/ ك. الجهاد/ ب. قتل النساء، والحاكم في المستذرُّك (٣/ ٣٥ ـ ٣٦) وصححه وسكَّت عنه الذَّهبي، وابن هشام ـ معلقا (٣/ ٣٣٥).

والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كيا ذكر السندي ص ٢٨٩. وخلاد هو الشهيد الوحيد في غزوة بني قريظة كما هو واضح من هذه الأحاديث. (٢٤) رَواه أبو داود في سنته (١٤/ ٦٦١ه/ ك. الحدود/ ب. في الغلام يصبب الحد/ح ٤٤٠٤، (٤٤٠)،

والترمذي كما في صحيح سنن الترمذي للألبان (٢/ ١٤٤/ ك. السير/ح ١٦٤٩) ورمز له بالصحة، وابن مأجمه (رقم ٤١٥)، كما ذكر الألباني في صحيح الترمذي، وأحمد في مسنده (٣١٠١/٤) و (٥/ ٣١٦ ـ ٣١٢) وابن إسحاق بإسناد حسن. ابن هشام (٣/ ٣٣٧)، وابن سعد (٢/ ٧٦ ـ ٧٧) بإسناد صحيح، وهو نفس طريق ابن إسحاق ورواه غير هؤلاء. والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته ـ انظر السندي، ص ۲۸۷ و ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢٥) البخاري/ الفتح (٢٠٢/١٥/ ٢٠٢٨)، مسلم (١٣٨٨/٣ - ١٧٦١)، وفي هذا يقول الله تعالى ﴿وَأُورَثُكُم أَرْضُهُم وَدِيَازُهُم وَآرَضًا لَمْ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيءَ قَدَيراً ﴾. الأحزاب: ٢٧.

وذكر الواقدي في المغازي(٢٢) في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين آخرين إضافة إلى ما ذكره ابن إسحاق، والقولان هما:

١ بعث رسول الله على سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا ليبيعهم ويشتري
 بهم سلاحا وخيلا.

٢ ـ اشترى عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنهم) جملة من السبايا. . . إلخ . ويمكن الجمع بين هذه الاقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث .

واصطفى رسول الله على لنفسه من نسائهم رَيْحَانَة بنت عمرو بن خُنافَة، وأسلمت. وقد توفي عنها رسول الله على وهي في ملك يمينه، وكان ذلك باختيارها (٢٨).

### أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريظة:

١ جواز قتل من نقض العهد. ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين
 يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا.

٢ \_ جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم. كما في تحكيم ابن معاذ.

٣ مشروعية الاجتهاد في الفروع، ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها. فقد اجتهد الصحابة في تفسير قول الرسول ﷺ: «ألا لايصلين أحد العصر أوالظهر ـ إلا في بنى قريظة»، ولم يخطىء الرسول ﷺ أحدا منهم.

٤ - ذكر النووي (٢٩) أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول على: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم...» وغيره على استحباب القيام الأهل الفضل، وليس هذا من القيام المنهى عنه، وإنها ذلك فيمن يقومون عليه وهو

<sup>(</sup>٢٧) (٢/ ٢٣٥) وانظر: السيرة الشامية (٥/ ٢٩) والسيرة الحليبة (٢/ ٦٧٤ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>۲۸) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل ـ ابن هشام (۳/ ۳۳۹) ولكنه يتقوى بالمتابعة، فقد رواه ابن سعد (۸/ ۱۳۱) بإسناد رجاله ثقات بحتج بهم ما عدا الواقدي، وقد عدها من زوجات الرسول ، الاستيعاب والواقدي (۲/ ۲۰۱) - ۲۰۱۰) والطبري في التاريخ (۹۲/۲)، وعدها ابن عبدالبر ـ الاستيعاب (٤/ ۳۰۹) ـ بهامش الإصابة، وابن حجر: الإصابة (٤/ ۳۰۹) في زوجات الرسول ، وسيأتي ذكرها في الفصل الخاص بامهات المؤمنين (۲۷) شرحه على صحيح مسلم (۹۳/۱۲).

جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه، وقد وافق النووي جماهير العلماء في هذا، ثم قال: «القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء(٢٠) وأجبت فيه عما توهم النهي

 قال الدكتور البولمي (۳۱): واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ماضح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار»، لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته، بل إن من أبرز صفات الصالحين أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء... ﴿غير أن من أهم ما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن لهذا الإكرام المشروع حدودا إذا تجاوزها، إنقلب الأمر محرما، واشترك في الإثم كل من مقترفه والساكت عليه. فمن ذلك ما قد تجده في مجالس بعض المتصوفة من وقوف المريدين عليهم وهم جلوس، يقف الواحد منهم أمام شيخه في انكسار وذل. . . أومنه ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه، أو ما يفعله من الحبو إليه عندما يغشى المجلس. . . فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحظر على المسلمين الخروج عليها، وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقر،.

<sup>(</sup>٣٠) وهذا الجزء المشار إليه مطبوع. (٣١) انظر: فقه السيرة، ص ص ٢٤٠ - ٢٤١.

### الفصل الثاني عشر

الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التي وقعت بين غزوة بني قريظة وغزوة الحديبية:

المبحث الأول: سرية عبدالله بن عَتِيْك لقتل سَلَّام بن أبي الحُقَيْق (أبي رافع):

لقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله ﷺ(١) وكان يؤذي رسول الله على ويعين عليه (٢). فقد أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على رسول الله ﷺ،

رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وذلك بعد الفراغ من بني قريظة. وكان الله (سبحانه وتعالى) قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله على في الخيرات، فاستأذنوه في قتله، فأذن لهم، ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة(٤).

فخرج من المدينة خمسة من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخير من أرض الحجاز للقضاء عليه. وقد أمر الرسول ﷺ عليهم عبدالله بن عتيك.

فلم دنوا، وقد غربت الشمس، وراح الناس بسرحهم، قال عبدالله لأصحابه: «اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبواب لعلى أدخل». «فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجته. وقد دخل الناس، فهتف به البواب: ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق، فدخل، فكمن، فأغلق البواب الباب، وعلق الأقاليد على وتد، فقام ابن

<sup>(</sup>١) انظر في مكانه من هذا الكتاب.

<sup>(ُ</sup>٢) البخَارِي/ الفتح (٢١٤/١٥/ ح ٤٠٣٩). (٣) رواه ابن عائذ من طريق أبي الاسود عن عروة، كها ذكر ابن حجرٍ في الفتح (٢١٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء من رواية ابن أسحاق بإسناد مرسل موقوف على عبدالله بن كعب - ابن هشام .(ተለ+/ተ)

عتيك ففتح الباب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع، وأخذ في فتح الأبواب التي توصل إليه، وكلما فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله. فلم يمكنه تمييزه، فنادى: ياأبارافع، فقال: من؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت، فلم يغن شيئا، فعاد عبدالله يناديه، وفي كل مرة يغير صوته، حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحدا من ولده أو زوجته.

ثم خرج من البيت، وكان بصره ضعيفا، فوقع من فوق السلم، فانخلعت رجله، فعصبها بعيامته، وتحامل على نفسه حتى جاء إخوانه فاخبرهم، فعادوا إلى الرسول على أله رآهم قال: «أفلحت الوجوه» وحدثوه بها حدث، ثم قال لعبدالله: «ابسط رجلك»، فمسحها عليه السلام فكأنه لم يشتكها قط().

وقد اختلف أهل السير في تاريخ هذه السرية: فعند الواقدي (١) أنهم خرجوا ليلة الاثنين في السحر لأربع خلون من ذي الحجة، على رأس ستة وأربعين شهراً من الهجرة وغابوا عشرة أيام، وعند ابن سعد (١) أنها في رمضان سنة ست من الهجرة وعند الطبري أنها في النصف من جمادى الأخرة من السنة الثالثة الهجرية، وقيل في ذي الحجة سنة خس، وقيل في سنة أربع، وقيل في رجب سنة ثلاث (١).

والراجع أنه بعد الخندق وقريظة، لأنه بمن ألب الأحزاب على المسلمين. فإذا كان الرسول على قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة فتكون هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من الناحية الحديثية.

 <sup>(</sup>٥) من رواية البخاري/ الفتح (١٥/١٥ ـ ٢١٩/ح ٤٠٣٩).
 (٦) المغازي (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٧) الطبقات (١/٢) معلقاً.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر في المفتح (٩١٤/١). وخبر هذه السرية رواه ابن إسحاق من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب ابن هشام (٣٠/٣)، وابن سعد (٢/ ٩١ - ٩٦)، والبيهقي في السنن (٨٠/٨) - معبدالله بن كعب ابن هشام (٣٠/ ٣٠٠)، وابن سعد (١/ ٩١ - ٣٩٠) ـ فانظر زياداتهم - ٨١)، وعبدالرزاق في المصنف (٩٠/ ٤٠٠)، والواقدي (١/ ٣٩١ ـ ٣٩٥) ـ فانظر زياداتهم على رواية البخاري

### المبحث الثاني: سرية محمد بن مَسْلَمَة الى القُرْطَاء:

أرسل النبي على محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا لشن الغارة على القرطاء، وهم بطن من بني بكر بن كلاب، وذلك في العاشر من المحرم من السنة السادسة، على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة (٩). فسار إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة، فقتلوا منهم عشرة، وفر الباقون. واستاقوا الإبل والشاء.

ولقيهم ثُهَامة بن أثال الحنفي، سيد بني حنيفة، وهم في طريق عودتهم إلى المدينة، فأسروه، وهم لا يعرفونه. فقدموا به المدينة، وربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله على فقال: ما عندك؟ قال: عندي يامحمد، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت. فتركه رسول الله على حتى كان من الغد قال له ما قال بالأمس، فأجابه ثهامة بمثل ما أجاب. فأمر رسول الله بإطلاقه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد والنفظ بالشهادتين، وذكر للرسول على أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب البلاد كلها، وأن دينه أصبح أحب البلاد كلها، إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر، فبشره رسول الله وأذن له بالعمرة. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثهامة. قال: لا، ولكن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ولكن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ولكن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ولكن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ولكن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ولكن أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله ولكن أسامة ويقول إلى رسول يأتيهم من اليهامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله يؤلاد.

<sup>(</sup>٩) الواقدي (٣٤/٢) وعنده انها على رأس خسة وخمين شهرا من مهاجره ـ ابن سعد (٧٨/٢) ـ معلقا، وعنده أنها على رأس تسعة وخمين شهرا. . ولأن قصة ثهامة في هذا الخبر من رواية أبي هريرة فقد رأى ابن كثير في البداية (١٩٨/٤) تأخيرها إلى ما بعد خيبر. انظر المغازي للذهبي، ص ٣٥١ في الزيادة التي بها شهود أبي هريرة خيبر.

<sup>(</sup>١٠) مَن رواية البخاري/ الفتح (١٦/ ٢١٠ - ٢١١ ح ٢١٠)، ورواه أيضا: مسلم (٣/ ١٣٨٦ ح ٢٠٥)، ورواه أيضا: مسلم (٣/ ١٣٨٦ ح ١٩٦٤)، وأحمد: الفتح الرباني (١٨/ ٨٨ - ٩٠)، وأبوداود (٣/ ١٢٩ ك. الجهاد/ ب. في الأسير يوثق/ ح ١٧٦٤)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ١٣٣ - ٤٣٩) بإسناد البخاري ولفظه، وابن إسحاق ـ بلاغا ـ ابن هشام (٣/ ٣٠٠ ـ ٨١). وزاد ابن شبة من طريق شيخه قليح بن محمد وابن إسحاق انه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في بيوت النبي هي فلم يصب منه إلا قليلا، فتعجبوا، فقال النبي هي: «إن الكافر يأكل في سبعة أمماء وإن المؤمن يأكل في مَعَى واحده.

الله على يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي على في ذلك(١١)

### فوائد من قصة ثمامة

1) قال ابن حجر(۱): «وفي قصة ثمامة من الفوائد: ربط الكافر في المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بعضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي اليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وان الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيها من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه».

## المبحث الثالث: غزُّوة بني لَحْيَان:

بنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع. ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز الى حدود مكة، ولوجود ثارات بين المسلمين من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى، رأى رسول الله على ألا يتوغل في البلاد القريبة من العدو الرئيس. فلما وهنت عزائم الأحزاب رأى أن الوقت قد حان ليأخذ من بني لحيان ثأر أصحاب الرجيع، فخرج إليهم في مائتي صحابي، في ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة ست من المجرة (١٦٥)،

وورد حديث الرسول ﷺ هذا في صحيح البخاري/ الفتح (٢٢١/٢٠ ـ ٣٣ ح ٢٩٩٥ ـ ٥٣٩٥) ولم يذكر اسم الرجل شع اختلاف يسير في سبب قول الرسول ﷺ ـ انظر شرح ابن حجر لهذه الأحاديث في الفتح (٢٣٠/٣٠ ـ ٢٣٢)، والترمذي كتاب: الأطعمة، والدارمي والموطأ وأحمد وغيرهم . . .

<sup>(</sup>١١) من زيادات ابن هشام على سيرة أبن إسحاق (٣٨١/٢) معلقا.

<sup>(</sup>۱۲) الفتح (۲/۱۲/۱۲) لك المغازي/ شرح الحديث وقم (۶۳۷۲) (۱۳) عند أبد اسحاق عد شبخه عاصد بدر عدر وعدالله بدر أن يك عدر عدالله بدركون في

<sup>(</sup>١٣) عند ابن إسحاق عن شيخيه عاصم بن عمر وعبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن كعب، فهو ضعيف للإرسال والعنعنة، وصرح بالتحديث في روايته عند ابن سعد (٢/ ٧٩) أنه خرج في جادى الأولى على رأس ستة أشهر من غزوة بني قريظة "ابن هشام (٣/ ٣٨٧). وعند الواقدي (٢/ ٥٣٥) أنه خرج لهلال ربيع الأول سنة ست. ووافقه ابن سعد (٢/ ٧٨) و وسناده معلق

واتبع أسلوب التعمية، إذ أظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غُرَان \_ واد بين أمج وعُسْفَان \_ حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم. وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فسار إلى عُسْفَان، فبعث فارسين(١١) إلى كُرَاع الغَمِيم(١١) لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب، ويربهم من نفسه قوة(١١).

وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد، فصلى النبي على بأصحابه الظهر، فقال المشركون: قد كانوا على حال لو أصبنا منهم غرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم صلاة (۱۷) هي أحب إليهم من ابنائهم وأنفسهم: فنزل جبريل (عليه السلام) على رسول الله على بهذه الآيات: ﴿وَإِذَا كُنتَ فَيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (۱۸)(۱۹).

وقيل إن هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله ﷺ (٢٠) وللعلماء مقال

<sup>(</sup>١٤) من رواية ابن إسحاق ـ ابن هشام (٣/ ٣٨٨) وابن سعد (٧٩ /٧)، وعند الواقدي (٣٦/٢٥) أنسم عشدة

<sup>(</sup>١٥) موضع جنوبي عسفان بثمانية أميال، وعسفان قرب مكة.

<sup>(</sup>١٦) من رواية الواقدي. وإلى هنا من خبر هذه الغزّوة رواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف ـ ابن هشام (١٦) من رواية الواقدي (٨- ٨٠) من طريق ابن إسحاق، ومختصرا من طريق غيره، الواقدي (٣- ٥٣٥).

<sup>(</sup>١٧) هيّ صَّلاةُ العصر.

<sup>(</sup>۱۸) النَّمَاء: ۱۰۲.

<sup>(19)</sup> من رواية الإمام أحمد في المسند (٤/ ٥٩ ـ ٣٠) بإسنادين على شرط الشيخين كها قال ابن كثير في البداية والنهاية (٩٣/٤)، وصححه الشيخ شاكر في تفسير الطبري (١٣١ - ١٣٢)، وخرج الحديث من طرق أخرى عند الآخرين، فانظره في حاشيته، صصص١٣٢ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢٠) البداية والنهاية (١٤/٤).

في كيفية صلاة الخوف والوقت الذي فرضت فيه (٢١) فوائد من هذه الغيز وة:

١) مشروعية صلاة الخوف.

٢) مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال، وقتل من خان وغدر.

٣) مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة.

٤) مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له(٢٠).

المبحث الرابع: سرية عُكَّاشة بن مِحْصَن الى الغَمْر:

بعث رسول الله على عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر(٢٢) في ربيع الأول أو الآخر من العام السادس الهجري. فأسرعوا، ونذر بهم القوم وهربوا. فنزل عكاشة على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشتيهم فوجدوا ماثتي بعير، فساقوها إلى المدينة(٢٤).

المبحث الخامس: سرية محمد بن مَسْلَمَة إلى ذي القَصَّة (٢٠):

وفي ربيع الثاني من السنة السادسة الهجرية بعث رسول الله على عمد ابن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بني تُعْلَبة وعُوال ـ من ثعلبة \_ فكمن القوم لهم حتى نام مع أصحابه، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب عمد ابن مسلمة كلهم، أما هو فقد وقع جريحا فظنوه ميتا. فمر رجل بالقتل، فاسترجع، فسمعه ابن مسلمة فتحرك له، فاذا هو رجل مسلم. فأطعمه

<sup>(</sup>٢١) انتظر ذلك في تفسير الآيتين (١٠١، ١٠٢) من النساء عند الطبري في التفسير (٩/ ١٣٧). وقد رجع المرامة (١٣٠/ ٣٥٠). وقد رجع المرامة المر

الحديبيّة ـ إن شاء الله. (٢٢) انظر: هذا الحبيب محمد ﷺ ياعب، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲۲) ماء من مياه بني أسد.

<sup>(</sup>٢٤) ابن سعد (٧/ ٨٥) ـ دون إسناد، تاريخ خليفة بن خياط، ص ٨٥. (٧٥) موضع بينه وبدر المدينة أدوة وعلى من مراس المارة كان تباية مراسة (٧٥)

<sup>(</sup>٢٥) موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا، وهو طريق الربدة. كان يقطنة بنو ثعلبة وبنو عوال من تعلبة

وسقاه، ثم حمله إلى المدينة. فبعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدا، ووجدوا نعما وشاء، فساقه ورجع(٢٦).

المبحث السادس: سرية زيد بن حارثة الى بني سُلَيْم بالجَمُوم:

بعثه رسول الله على وبيع الآخر سنة ست من الهجرة، فسار حتى ورد الجموم، ناحية بطن نخل، عن يسارها، فأصابوا امرأة من مزينة، يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا في تلك المحلة نعل وشاء وأسرى. فكان فيهم زوج حليمة المزنية. وعندما عاد زيد بها أصاب وهب الرسول على للمزنية نفسها وزوجها(٢٧).

## المبحث السابع: سرية زيد بن حارثة الى العِيص(٢٨)

بعثه رسول الله على في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة، في سبعين ومائة راكب ليتعرض لعير لقريش بلغه أنها أقبلت من الشام، فتمكنوا من أخذها ومافيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية، وأسروا أناسا من كان في العير، منهم أبوالعاص بن الربيع، وقدموا بهم إلى المدينة، فاستجار أبوالعاص بزوجته زينب بنت رسول الله على فأجارته، وقبل الرسول على إجارتها ورد عليه ما أخذ منه (٢١). وجاء أبوالعاص إلى مكة وأدى

<sup>(</sup>٢٦) الواقدي (٢/ ٥٥١)، ابن سعد (٢/ ٨٥) ـ معلقا ـ والطبري في تاريخه من رواية الواقدي (٢/ ٦٤١) وعنده أنها في ربيع الأول، ولعل الطبري قد أخطأ في النقل عن الواقدي.

<sup>(</sup>۲۷) ابن سعد (۸۲/۲) ـ بدون إسناد. (۲۸) بينها وبين المدينة أربع ليال.

<sup>(</sup>٢٩) أبن سعد (٢/٧) \_ معلقا، وزاد ابن إسحاق \_ ابن هشام (٢/٥٥ \_ ٣٦٥)، والواقدي (٢٩) أبن سعد (٢/٥٥ \_ عملقا، وزاد ابن إسحاق \_ ابن هشام (٢/٥٥ \_ عملقا، وقصته إلى أمر الإجارة رواها ابن إسحاق بدون إسناد، وروى خبر رد ماله منقطعا، وروى خبر رد زينب بالنكاح الأول المسناد متصل وفيه التصريح بالسباع، ولكن في سنده داود بن الحصين، وقيه كلام كما في التهذيب (٦٨ / ٢٨). وممن روى حديث النكاح باسناد ابن إسحاق: الترمذي (٢/ ٢٠٥) وقال: دهذا حديث ليس باسناده باس . . . . ورواه من غير طريق ابن إسحاق: سعيد بن منصور في سننه حديث ليس باسناده باشعي، ولمل حديث ابن إسحاق بتقوى بهذا، لأن مراسيل الشعبي صحيحة عند بعض كبار المحدثين \_ انظر كتاب المراسيل لأبي دواد، تحقيق عبدالعزيز السيروان، ص ٤٤ ويرى ابن كثير في البداية (٢٠ / ٢٠) أن إسلام أبي العاص كان في سنة ثبان، سنة المفتح، لا كما ذكر الواقدي من أنه سنة ست. وأن إسلامه تاخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بستين.

إلى كل ذي حق حقه، ثم نطق بالشهادتين، وقال لهم: وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خشيت أن تظنوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم. ثم رجع إلى المدينة، فرد عليه الرسول عليه زينب بذلك النكاح الاول(٣٠).

### حكم من أحداث هذه السرية:

استُدِلَ بقصة زينب (رضي الله عنها) وابن الربيع على أن المرأة المسلمة إذا هاجرت إلى رسول الله عنها، وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر، فإن الهجرة تفرق بينه وبين زوجته، إلا أن يقدم زوجها مسلما مهاجرا قبل أن تقضي عدتها، فإن الهجرة في هذه الحالة لا تفرق بينهما. وكذلك الحكم إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة، فهما على نكاحهما الأول، إذا اختار ذلك مالم تتزوج(٢١).

### المبحث الثامن: سراية زيد بن حارثة إلى الطَّرف(٣٠):

بعثه الرسول على في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة في خسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف، فأصاب نعما وشاء، وهربت الأعراب، وخافوا أن يكون رسول الله على قد سار إليهم. وعاد زيد وصحبه سالمين غانمن (٣٣).

## المبحث التاسع: سرية زيد بن حارثه إلى جُذَام من أرض حِسْمَى (٢٠٠٠:

بعثه رسول الله على في حمادى الآخرة سنة ست إلى الضليع، بطن من جذام، لتأديبهم. إذ إن رجلين منهم لقيا دحية بن خليفة الكلبي وهو قادم من عند قيصر الروم حين بعثه رسول الله على إليه ومعه تجارة له. فاغارا

<sup>(</sup>٣٠) ابن إسحاق، بإسناد متصل، فيه ابن الحصين... ابن هشام (٣٦٨/٢).

<sup>(</sup>٣١) انظر الشيخ سيد سابق فقه السنة (٢/ ٣٣٩ \_ ٢٤٠) ففيه تفصيل هام. (٣٢) ماء قريب من المرقى، وقيل المراض، دون النخيل، على سنة وثلاثين ميلا من المدينة \_ معجم

البلدان (۲۱/۶)، وابن سعد (۲/۸۷). (۳۳) ابن سعد (۲/۸۷) معلقاً، الواقدي (۲/۵۵۵).

<sup>(</sup>٣٤) أَرْضُ ببادية الشام، بينها وبين وادي القرى ليلنان، وأهل نبوك يرون جبل حسمى في غربيهم، وقيل هي لجذام جبال وأرض. الم معجم البلدان (٢٥٨/٢ ـ ٥٩).

عليه وسلبا مامعه، فجاء إلى رسول الله ﷺ وأخبره قبل أن يدخل بيته(٥٠٠).

والذي ثبت في الصحيح أن دحية الكلبي قد أرسله الرسول على إلى هرقل في مدة صلح الحديبية كما سيأتي ذكره في مكانه في مباحث «الرسل»، ولذا لم نر وجها في قول أصحاب المغازي والسير في أن بعثه إلى هرقل كان في جادى الآخرة سئة ست.

المبحث العاشر: سرية زيد إلى وادي القُسرَى(٢٦):

كانت في رجب سنة ست من الهجرة(٢٧).

المبحث الحادي عشر: سرية عبدالرحمن بن عوف الى دُوْمَة الجَنْدَل:

في شعبان سنة ست من الهجرة دعا رسول الله على عبدالرحمن بن عوف فاقعده بين يديه وعممه بيده وقال له: «بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله! لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا! وبعثه إلى كلب بدومة الجندل، وقال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم، فجاءهم ومكث فيهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا، وأسلم معه خلق كثير من قومه. وأقام من أقام على إعطاء الجزية، وتزوج عبدالرحمن تُماضِر بنت الأصبغ، وقدم بها المدينة، وهي أم أبي سَلَمَة ابن عبدالزحمن معدالزحمن على المحمد المناهدة المناه

المبحث الثاني عشر: سرية على بن أبي طالب إلى بني عبدالله بن سعد ابن بكر بفَدَك:

بعثه الرسول على إليهم في شعبان سنة ست، عندما بلغه أن لهم جمعا

<sup>(</sup>٣٥) ابن إسحاق ـ معلقا ـ وفيها تفصيل ـ ابن هشام (2/2)، وابن سعد (4/2) معلقا والواقدي (2/2).

 <sup>(</sup>٣٦) واد بين الشام والمدينة ، بين تيهاء وخيبر، فيه قرى كثيرة، وبها سمي وادي القرى ـ معجم البلدان (٣٤٥/٥).

<sup>(</sup>۳۷) أبن سعد (۲/ ۸۹) باختصار شدید.

<sup>(</sup>٣٨) ابن سعد (٢/ ٨٩) معلقا، ابن إسحاق، بإسناد منقطع، ولم يسم وجهة السرية وزاد ابن هشام (٣٨) ابن سعلة ـ أمها سرية دومة الجندل ـ ابن هشام (٤/ ٣٦٩ ـ ٧١)، الواقدي (٣/ ٥٦٠) بإسناد منصل.

يريدون أن يمدوا يهود خير. وكان معه مائة رجل، فسار الليل وكمن النهار. وأصاب في طريقه عينا، فأقر له أنه بعث إلى خير، ليعرض عليهم نصرهم، على أن يجعلوا لهم تمر خير. وعندما أمنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم، فاستاقوا خسمائة بعير وألفي شاة، وهربت بنوسعد بالظعن(٢٩).

المبحث الثالث عشر: سرية زيد بن حارثة إلى بني فَزَارَة:

روى ابن هشام (نا من حديث ابن إسحاق في أمر هذه السرية أن زيدا لقي بني فزارة بوادي القرى، فأصيب بها ناس من أصحابه، وحمل زيد جريحا من بين القتلى، وبه رمق. وأقسم زيد ألا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة \_ ولعل هذه السرية هي سرية زيد إلى وادي القرى في رجب سنة ست كما ذكر ابن سعد (نا ولاي القرى، وأصاب فيهم، رسول الله إلى بني فزارة في سرية، فقتلهم بوادي القرى، وأصاب فيهم، وقتل قيس بن المُسحر اليعمري مَسْعَدة بن حَكَمة بن مالك بن حذيفة بن بدر، وأسرت أم قِرْفة \_ فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عجوزا عند مالك ابن حذيفة بن بدر، وأسرت أم قِرْفة \_ فاطمة بنت ربيعة بن بدر عندة فامر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة، فقتلها قتلا عنيفا، ثم قدموا إلى رسول الله ﷺ بابنة أم قرفة وبابن مسعدة.

وروى الذهبي (٢٠) من حديث ابن إسحاق رواية ثانية مختصرة ذكر فيها سببا آخر لإرسال الرسول على زيدا في هذه السرية، وهو أن أم قرفة الفزارية جهزت أربعين راكباً من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله على ليقتلوه، فأرسل إليهم رسول الله على سرية بقيادة زيد بن حارثة. وتقول الرواية إن زيدا قتلهم، وقتل أم قرفة، وأرسل بدرعها إلى النبي على فنصبه بالمدينة بين رمحين.

<sup>(</sup>٣٩) الواقدي (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٤)، ابن سعد (٢/ ٨٩ - ٩٠) معلقا، ابن إسحاق مختصرا ومعلقا ـ ابن هشام (٤٤٤/٤).

<sup>(</sup>٤٠) السيرة (٤/ ٣٥١) معلقا.

<sup>(</sup>٤١) الطبقات (٧/ ٨٩) معلقاً. (٤١) سد أعلام النالاء (١/ ٧٧٧ - ٧٧٨) مأسناده ضعف اضعف الداهد.

<sup>(</sup>٤٢) سير أعلام النبلاء (٢٢٧/١ - ٢٢٨) وأسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن يحيى وأبيه ولم يصرح فيه ابن إسحاق بالساع، وهو مدلس.

وعندما قدم زيد قام إليه الرسول ﷺ يجر ثوبه، فقبل وجهه فرحا بهذا الانتصار.

وروى الواقدي (٣) سببا ثالثا لهذه السرية، وذكر بعض معلومات مغايرة لما ذكره ابن إسحاق. فقد روى أن زيدا خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي هي، فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم. فأخبر رسول الله هي، فأرسله في سرية فأوقع بهم، وأخذوا أم قرفة وابنتها جارية بنت مالك، وكان الذي أخذ جارية، سلمة بن الأكوع. فسأله إياها الرسول في فأعطاها له، فوهبها الرسول في لحزن بن أبي وهب. وكان ذلك في رمضان سنة ست. ويذكر ابن اسحاق (١٠) في رواية ثالثة والواقدي (٥٠) أن قيسا بن المسحر قتل أم قرفة قتلا عنيفا، ربط بين رجليها حبلا ثم ربط بها بين بعيرين، وهي عجوز كبيرة، وقتل عبدالله بن مسعدة، وقتل قيس بن النعمان بن مسعدة ابن حكمة بن مالك بن بدر. وروى الواقدي (٢٠) أن زيدا عندما جاء إلى الرسول في في بيت عائشة (رضي الله عنها) قام إليه رسول الله في يجر الرسول الله الله الله الله عربانا، حتى اعتنقه وقبله، ثم سأله فأخبره بها أظفر الله به.

ويلحظ أن روايات الواقدي تتفق مع روايات ابن إسحاق في بعض نتائج هذه السرية، وتختلف معها في الأسباب. والذي أود أن أشير إليه هنا هو أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع رواية الواقدي. ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سنداً ومتنا. فسند ابن إسحاق ضعيف لعلة الإرسال وضعف ابن حميد، ولم يسقها الواقدي بأي إسناد، وحتى ولو فعل ذلك فهو متروك لا يحتج بحديثه. أما المتن فهو غالف لهدي الرسول على معاملة الأسرى من النساء والنهي عن قتلهن،

<sup>(</sup>٤٣) المغازي (٢/ ٦٤ه ـ ٦٥) بإسناد منقطع

<sup>(</sup>٤٤) رواها الطبري في التاريخ (٦٤٣/٢) من رواية ابن حميد عن سلمة، وموقوفة على عبدالله ابن أبي بكر، فهي مرسلة ضعيفة. وهذه الرواية تتفق مع الرواية الأولى التي أوردها ابن هشام ولكنها أكثر تفصيلا في كيفية قتل أم قرفة، وهي الكيفية التي ذكرها الواقدي.

<sup>(</sup>٤٥) المغازي (٢/ ٥٦٥)، معلقا.

<sup>(</sup>٤٦) المغازي (٢/ ٥٦٥) بإسناده إلى عائشة (رضى الله عنها).

وعن التمثيل بالقتلى، خاصة أن الروايتين لم تشيرا إلى أن أم قرفة كانت من المحاربين أو المحرضين على الحرب

أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال فلا غضاضة من قتلها، ولكن دون التمثيل بها.

لقد روى مسلم (٧١) وأحد (٤١) والبيهقي (٤١) والطبري (٥٠) رواية صحيحة في خبر الجارية وأمها المشار إليها عند أهل المغازي. فعندهم أن أمير السرية إلى بني فزارة كان أبا بكر (رضي الله عنه) وأن الجارية التي وهبها سلمة للنبي على فادى بها النبي المسامل أسارى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين. ولم يسموا أم هذه الجارية، ولم يذكروا قتل والدتها. فاذا لم تكن السريتان مختلفتين فرواية هؤلاء هي المقبولة لأنها تتمشى في متنها مع وصايا رسول الله على في عدم قتل النساء. هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند.

أما رواية أهل المغاري، فهي مضطربة من ناحية المتن ومحالفة لأمر النبي عن قتل الأسرى من النساء، وعدم التمثيل بالقتلى، وضعيفة من ناحية السند، فلا يحتج بها(١٠٠).

المبحث الرابع عشر: شرية عبدالله بن رواحة إلى اليُسَيْر بن رزّام اليهودي:

بلغ رسول الله على أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحُقَيْق، أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهود، فبعث إليه سرية في ثلاثين راكبا عليهم عبدالله بن رواحة، وفيهم عبدالله بن أنيس، فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله على ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا به حتى

<sup>(</sup>٤٧) صحيحه (٣/ ١٣٧٥ - ١٣٧١/ح ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٤٨) ابن كثير في البداية (٤/ ٢٦٤)

<sup>(</sup>٤٩) دلائل النبوة (٢٩٠/٤).

 <sup>(</sup>٥٠) التاريخ (٢/٦٤٣ ـ ٦٤٤) وهي الرواية الثانية في ذات الموضوع، والرواية الأولى التي ذكرها هي
 رواية ابن إسحاق المتي فيها كبفية قتل أم قرفة.

<sup>(</sup>٥١) انظر: الدكتور عبدالعَزير الهلاب: اسرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة دراسة نقدية للروايات التاريخية عبدة كلية الأداب، جامعة الملك سعود م ١٣، ص ص ٦١ - ٨٢ (١٩٨٦م) وهي دراسة قيمة وجديرة بالاطلاع عليها. وفاته أن يذكر رواية ابن إسحاق عند الطبري في كيفية قتل أم قرفة، وهي الرواية آلي تتفق مع رواية الواقدي في هذا الجانب كها ذكرنا.

تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، وكان هو رديف عبدالله بن أنيس على بعيره، حتى إذا كانوا بِقَرْقَرَة ثِبار، على ستة أميال من خيبر، ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله على فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس، ففطن له، فاقتحم به ، ثم ضربه بالسيف، فقطع رجله، وضربه اليسير بِمِخْرَش(٢٥) في يده من شَوَاحِط(٢٥٠)، فضرب به وجه عبدالله فأمه(٤٥٠)، ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله، إلا رجلا واحداً أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على رسول الله على شجته، فلم تقع ولم تؤذه(٥٠٠).

وكانت هذه السرية في شوال سنة ست من الهجرة(٥٠).

## المبحث الخامس عشر: سرية كُوْز بن جابر الفهري إلى العُرَنِينُ:

قدم على رسول الله ﷺ جماعة من عُكَل (٥٧) وعُرَيْنَة (٥٨)، في شوال من العام السادس الهجري (٥٩)، وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يانبي الله، إنا كنا

<sup>(</sup>٥٢) المخرش: شبه المقرعة يضرب به، وهي معوجة الرأس.

<sup>(</sup>٥٣) الشواحط: شجر النبع، من أشجار الجبال التي يتخذ منها القسى (لسان العرب ٨/٣٤٥).

<sup>(</sup>٤٥) فامه: أي جرحه في رأسه، والشجة المأمومة هي التي تبلغ أم الرَّأْس والدماغ.

<sup>(</sup>٥٥) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (٤/٣٥٣ - ٣٥٣)، وابن سعد - معلقا (٢/٣) ولم يذكر تفل الرسول على على شجة ابن أنيس، وعروة، رواه عنه أبو الأسود وفي سنده ابن لهيعة، وفيه مقال وحديثه حسن لولا الإرسال (مغازي عروة، ص ١٩٦، والبيهقي في الدلائل (٢٩٣٤ - ٩٤)، وأبوتميم في الدلائل (٢١٦٥ - ٥١٧)، وابن كثير في البداية (٤/٢٧٤)، وموسى ابن عقبة عن الزهري مرسلا - ذكره البيهقي في الدلائل (٢٩٤/٤) وابن كثير في البداية (٤/٢٤٧)، وموسى ابن ورواه سعيد بن منصور من مرسل بريدة بن سفيان كها ذكر ابن حجر في الفتح (٣٨٣٨). ويلحظ أن المصادر المطبوعة تختلف في اسم أمير هذه السرية وفي اسم هذا اليهودي. فابن إسحاق وابن عقبة والواقدي وابن سعد يتفقون على أن أميرها ابن رواحة وعند عروة أنه ابن عتبك، وابن إسحاق وابن عقبة يتفقان على أن اسم اليهودي: اليسير بن رزام وعند عروة بشر بن رزام. وعند الواقدي وابن سعد بي الاسم الثاني، والواقدي من رواية عروة (٢/٢٦٥ - ٥٦٨) وفيه وعند المواقدي وابن سعد في الاسم الثاني، والواقدي من رواية عروة (٢/٣٦٥ - ٥٦٨) وفيه تفصيل وزيادة، من ذلك أن الرسول على جمع غطفان وغزو المدينة، وقدم عليه خارجة نفر لمعرفة ما يدور فيها، فجاءه بخبر عزم اليسير على جمع غطفان وغزو المدينة، وقدم عليه خارجة ابن حسيل الأشجعي فاستخبره الرسول في فافاد بان اليسير يعد للسير إلى المدينة في كتائب اليهود. ابن حسيل الأشجعي فاستخبره الرسول في فافاد بان اليسير يعد للسير إلى المدينة في كتائب اليهود.

<sup>(</sup>٥٦) الواقدي (٢/٦٦٥).

<sup>(</sup>٥٧) عكل: قبيلة من تيم الرباب.

<sup>(</sup>٥٨) عرينة: حي من بجيلة.

<sup>(</sup>٩٥) منَّ رواية ألواقدي (٣/٨/٥) معلقة، وابن سعد (٩٣/٢)، معلقة.

أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخوا المدينة، فأمر لهم رسول الله على يَذُودِ (۱۱) وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحَرَّة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي على واستاقوا الذَّوْد. فبلغ النبي على خبرهم فبعث الطَّلَبَ في آشارهم (۱۱)، فقبضوا عليهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا أن النبي على بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة (۱۲)، وقال في رواية أخرى: إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود (۱۲)، وقال أبوقلابة في حديثه: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم،

قال الجمهور إن الآية: ﴿إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يُصلَبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض (١٠٠)، قد نزلت في هؤلاء العرنيين(١٠٠). وقيلت أسباب أخرى في نزولها(١٠).

المبحث السادس عشر سرية عمرو بن أمية الضَّمْري لقتل أبي سفيان:

أبدى أبوسفيان لقومه رغبته في إرسال من يقتل محمدا، فجاءه أعرابي

وحاربوا الله ورسوله(١٤)».

<sup>(</sup>٦٠) الذود: الإبل إذا كانت ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل ما بين الثنتين إلى التسعة. وهي من الإناث دون الذكور.

<sup>(</sup>٦١) في رواية أهل المغازي والسير أنه بعث في أثرهم كرز بن جابر الفهري في عشرين فارسا، وأن اسم البراعي يساد - ابن إسجاق - بإسناد ضعيف ـ ابن هشام (٣٨٣/٤ ـ ٣٨٤) وابن سعد

<sup>(</sup>۹۳/۲)، والواقدي (۲/ ۹۲۵). (۲۲) روی حدیث هذه السرایة: البخاري/ الفتح (۱۲/ ۳۴/ح ۱۹۲۶).

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه: (٢١/٨/٢١ ـ ٢٥٨/ح ٨٥٦٥، ٢٨٦٥).

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفشه: (۲۱/۱۵۰ ـ ۲۰۵۱/۱ هم۲۰۰ ۲۸۲۸). (۱۶) المصدر نفشه: (۲۱/۱۵۰ ـ ۲۰۲۱ هم۲۰ ۲۰۰۵)

وروى القصة مسلم (٣/ ١٢٩٦ - ١٢٩٨/ ح ١٦٧١)، وبقية الجياعة (أبوداود والترمذي والنسائي وابن ملجة)، وأهل المغازي والسير وانظر الطبري: التفسير (١٠/ ١٤٤٤ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦٥) المائدة: ٣٣. (٦٦) انظر سيد سابق: فقه السنة (٢/ ٤٧١). ولمزيد من التفاصيل ومناقشة مختلف روايات هذه السرية.

انظر: الشامي: سبل الهدى والرشاد (١٨١/٦ - ١٩٠) (٦٧) انظر الطبري: التفسير (٢٤٢/١٠ - ٢٤٤) حيث ذكر أسبابا أخرى في نزولها. أما الشامي فقد استوعب الروايات من امصادرها المختلفة.

فاتك باطش وقبل أداء المهمة، فزوده أبوسفيان ببعير ونفقة وأوصاه بكتمان الأمر، فجاء المدينة بعد ستة أيام، فدلوه على الرسول على في مسجد بني عبدالأشهل، فلما رآه قال: إن هذا ليريد غدراً، والله حائل بينه وبين مايريد، وعندما ذهب الأعرابي لينحني على الرسول على جبذه أسيد بن الحضير ليتنحى عن الرسول على فاذا الخنجر بداخل إزاره، فأسقط في يد الأعرابي، وعرض عليه الرسول الش الأمان إن هو صَدَقَه، فأخبره بالقصة وماجعل له أبوسفيان، فخلى عنه الرسول، فأسلم.

ولهذا بعث الرسول عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن جريش إلى أبي سفيان ليقتلاه، فجاءا مكة، وبعد أن طافا وصليا فطن أهل مكة لعمرو وشكوا فيه، فهموا بقتله مع صاحبه، ففرا إلى المدينة(١٨٠٠).

## المبحث السابع عشر: سرية الخَبَط(١١) (سِيْف البحر)

بعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح في ثلثائة راكب قبل الساحل ليرصدوا عيرا لقريش. وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبوعبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان قدر مزود تمر، يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا، حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة، ثم فنيت فلجؤوا إلى أكل الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. ثم نحروا من إبلهم حتى كادت تفنى، فنهاهم أبوعبيدة عن ذلك. وعندما انتهوا إلى الساحل بعد مسير نصف شهر، ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحر، مثل الظّرب(٢٠) يقال له العنسبر، فاكلوا منه وادهنوا نصف شهر، فصحت أجسامهم، وأخذ أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبها فمر الراكب من تحته. ولم يلق المسلمون

<sup>(</sup>٦٨) ابن سعد (٩٣/٣ ـ ٩٤) معلقا، وابن هشام (٩٧٠ ـ ٣٧٥) معلقا، وليس فيه قصة أبي سفيان والأعرابي، وإسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد فيه مجهول كها في المطالب العالية (١٣١٤ ـ ٣٣١)، والبيهفي في السنن (٢١٣/٩) ـ مختصرا وبإسناد فيه الواقدي، والطبري في تاريخه (٢٧/٥) ـ م ٥٤٥) من طريق ابن إسحاق، وفي سنده جعفر بن الفضل، لم يترجم له أحد، والبيهقي في الدلائل (٣٣٣ ـ ٣٣٤)، بإسناد فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٦٩) الخبط: ورق العضاة من ألطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فيتساقط، وكانت تعلفه الإبل وقد سبق ذكر ذلك في خبر المقاطعة المعامة.

<sup>(</sup>٧٠) الظرب: الجبل الصغير.

كيدا، فعادوا وأخبروا الرسول على بقصة الحوت، فقال: «كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم». فأتاه بعضهم بعضو فأكله(٧١).

وكانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح الحديبية، وليس في رجب سنة ثبان كها ذكر ابن سعد(٢٧) وذلك لسبين. السبب الأول: أن الرسول على لم يغز ولم يبعث سرية في الشهر الحرام، والثاني: أن رجب سنة ثبان هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية (٢٢).

وذكر ابن سعد والواقدي (٧٤) ان النبي على بعثهم إلى حي من جهينة ، وقال ابن حجر (٥٧٠): إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح ، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهينة ، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة . ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم (٧١) أن البعث كان إلى أرض جهينة .

إن من أبرز المسائل الفقهية التي وردت في قصة هذه السرية أن في أكل الرسول على من لحم الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة دليل على مشروعية أكل ميتة البحر(٧٧).

<sup>(</sup>۷۱) رواه البخاري من عدة طرق، الفتح (۱۹۸/۱۳ ـ ۲۰۳ ح ۴۳۲۰ ـ ۴۳۲۰)، ومسلم من عدة طرق (۳۱ / ۱۹۳ ـ ۷۷۱)، وابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام ۲۷۱ ـ ۳۷۱)،

وأحمد: الفتح الرباني (١٤١/٢١) والميرهم. (٧٧) الطبقات (١٣٢/٢) معلقاً، وعد الذهبي ذلك زعها ـ انظر: مغازي الذهبي ص ٥١٩، وَوَهَّمَ ابنُ القيم ابن سيد الناس في متابعته لابن سعد في هذا التاريخ ـ الزاد (٣٨٩/٣).

المنظر ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠) والعمري: المجتمع المدني، الجهاد، ص ١٢٥. (٧٤) المظاري (٢/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>۷۵) الفتح (۱۹۱/۱۹۳). (۷۲) صحیحه (۱۹۳۷/۳ح ۱۹۳۵).

<sup>(</sup>٧٦) صحيحه (٢٠/١٥٣٧/ح: ١٩٣٥). (٧٧) انظر ذلك في أبواب وكتب الأطعمة من أسفار الحديث والفقه.

#### الفصل الثالث عشير

# صلح الحُدَيْبيَة (١):

المبحث الأول: أحداث الحُدَيْبيَـة:

خرج الرسول على وأصحابه لأداء العمرة (١) في يوم الاثنين هلال ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية (١).

وكان الرسول على أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطؤوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب أن وقد كشف القرآن عن حقيقة نوايا الأعراب، فقال: أسيقول لك المُحَلَّفُون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بها تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزُين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السَّوء وكنتم قوما بوراه (أ).

<sup>(</sup>١) الحديبية اسم بثر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا شهالي غربي مكة. وتعرف اليوم بالشميسي، وبها حدائق الحديبية ومسجد الرضوان - انظر: نسب حرب، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) أَي عمرة الحديبية حيث صده المشركون ـ البخاري/ الفتح (٨٦٨/ح ١٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) الواقدي (٧٣/٣)، ابن سعد (٧/ ٩٥) ـ معلقا، والتصريح بيوم الاثنين وهلال ذي القعدة من رواية، ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٣/ ٤٢٦). ورواه موسى بن عقبة والزهري وتتادة كها في دلائل البيهقي (٣/ ٩١). وشذ هشام بن عروة في روايته عن أبيه حين قال إن خروج الرسول الله الحديبية كان في رمضان والحديبية في شوال ـ البيهقي في الدلائل (٩٢/٣)، وابن كثير في البداية (٤/ ١٨٥). ورواه البيهقي في الدلائل (٣/ ٩٠ - ٩١) بإسناد حسن ولكنه مرسل عن نافع مولى ابن عمر، وفيها أنها في ذي القعدة صرح به حديث البخاري في الفتح (٨٦ /٨). وهكذا فالجمهور على أنها في ذي القعدة سنة ست.

<sup>(</sup>٤) ابن إستحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٤٢٧/٣)، الواقدي (٢/ ٧٧٤ ـ ٧٥ ).

<sup>(</sup>٥) الفتح : (١١ - ١١).

وقد ذكر مجاهد(١) أن الأعراب الذين عنتهم الآية هم أعراب جهينة ومزينة، وذكر الواقدي(١) أن الأعراب الذين تشاغلوا بأموالهم وأولادهم وذراريهم هم بنوبكر ومزينة وجهينة.

ويفهم من رواية البخاري(^) أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء عليهم

لقد اتفق خمسة مل الذين كانوا في هذه الغزوة على أن عدد من خرج فيها كانوا ألفا واربعائة رجل<sup>(٩)</sup>.

ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما وصلوا إلى ذي الحليفة (١٠)، وقلد رسول الله على الهدي وأشعره، وعددها سبعون بدنة (١١). وبعث بين يديه بُسْرَ بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم (١٦) .

وعندما وصل المسلمون الروحاء (١٣) جاءه نبأ عدو بضيقة، فأرسل إليهم طائفة من أصحابه، فيهم أبوقتادة الأنصاري، ولم يكن محرما، فرأى حمارا وحشيا، فحمل عليه فطعنه، ورفض أصحابه أن يعينوه عليه، ولكنهم أكلوا منه وهم حرم، ثم شكوا في حل ذلك، فعندما التقوا بالرسول عليه في السقيا (١٤)، استفتوه في الأمر، فأذن لأصحابه بأكل ماجاؤوه به من بقية

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٧٧/٢٦) بإستاد حسن إلى مجاهد، وهو مرسل، ويشهد له مرسل قتادة في أن الآية نزلت في الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول ﷺ في غزوة الحديبية -الطبري (٣٦ - ٧٨).

<sup>(</sup>٧) المُغازي" (٣/ ٥٧٤) بأسانيده ولم يذكر الآيتين. دم الأنبار التعريج ( هذا هذا مديد من الأنبار التعريب المناسبة المناسب

<sup>(</sup>٨) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٩/ - ٢١٧٨)، وقد ذكر الواقدي أنهم لم يحملوا معهم السلاح، وهو مخالف لما في الصحيح - انظر: مغازي الواقدي (٣/٣/٥).

<sup>(</sup>٩) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٥/ ح ٤١٥١) و (١٧/ ١٦/ ح ٤١٥٤) من حديثي البراء وجابر، مسلم (٣/ ١٤٣٠/ ح ١٨٥٠) من روايتي جابر ومعقل بن يسار، وإن كان ابن يسار قد قدم للعدد بكلمة «زهاء» مما يدل على عدم الجزم، والبيهقي في الدلائل (٣/ ٨٥) من حديث المسبب بن حزن والد سعيد بن المسبب.

<sup>(</sup>٩٨/٣) من حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب.
وهناك روايات أخرى تقول يغير هذا العدد فانظر مناقشتها عند ابن حجر في الفتح (١٤/١٦)
وخلاصتها أن الجمع بينها وبين هذه ليس بمتعذر، والاختلاف ليس بكبير، وعند الذهبي في المغازي

وصارطتها أن البطع بيها وين عدا ليس بمتعار ، ولا طرح بن بابيرة وعد العامي ي عدر. ص ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، والنووي في شرحه على مسلم (٢/١٣) وهو بنحو كلام ابن حجر. (١٠) البخاري/ الفتح (٨/٤/١/ح ١٦٩٤، ١٦٩٥).

<sup>(</sup>۱۱) مسئد أحمد (٣٣٧/٤ و ٣٢٨) بإسناد حسن، ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٤٢٧). (۱۲) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٩٩/ - ٤١٧٨، ٤١٧٩)، أحمد في المسند (٣٣٣/٤) بإسناد رجاله ثقات

١) البخاري/ الفتح (٢٩/١٦/ ٢٩/٥ع، ٤١٧٩)، احمد في المسند (٣٢٣/٤) بإستاد رجاله تقات وفيه عنمنة ابن إسحاق ولكنه ضرح بالتحديث في روايته في سيرة ابن هشام (٤٢٨/٣) فأصبح الإسناد حسنا، وفيه التصريح باسم العين الذي أرسل.

<sup>(</sup>١٣) الرُّوحاء: على بعد ٧٣ كبُّلًا عن المدينة المتورة.

<sup>(</sup>١٤) السَّقيا: على بعد ١٨٠ كيلا عن المدينة المنورة.

اللحم ماداموا لم يعينوا على صيده(١٥).

وعندما وصلوا عسفان (۱۱) جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش فقال: «يارسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العُوذُ المطافيل (۱۷) قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طُوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كُرَاع الغَمِيم» (۱۱). فاستشار (۱۱) النبي في أصحابه في أن يغيروا على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم، فقال أبوبكر (رضي الله عنه): «يارسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه». فقال رسول الله في «امضوا على اسم الله» (۲۰).

وعندما علم الرسول ﷺ بقرب خيل المشركين منهم صلى بأصحابه صلاة الخوف بعُسْفَان(٢١).

ولتفادي الاشتباك مع المشركين، سلك الرسول على طريقا وعرة عبر ثُنيّة المرار، وهي مهبط الحديبية، وقال عندما وصلها: «من يصعد الثنية ثنية المرار

<sup>(</sup>١٥) البخاري/ الفتح (٨/ ١٣٩ - ١٤٦ ح ١٨٢١).

<sup>(</sup>١٦) على بعد ٨٠ كَيلًا من مكة.

<sup>(</sup>١٧) العوذ: جمع عائدً، وهو من الإبل الحديثة التتاج. والمطافيل: جمع مطفل: التي معها أولادها، والمراد أنهم خرجوا ومعهم النساء والأولاد لثلا يفروا عنهم، وهو على الاستعارة.

<sup>(</sup>١٨) سبقَ ذكره، وهُو واد أمام عسفان على بعد ٦٤ كيلًا عن مُكَة ـ الْبلادي ص ٢٦٤ قال الزهري: «وكان أبوهريرة يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابة من رسول الله ﷺ ـ من رواية أحمد عن عبدالرزاق، وساقه ابن حبان عن طريقه ـ كها في الفتح (١١٠/١١).

<sup>(</sup>١٩) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٩/ ٢ /١٧٥)، ١٩٧٩) وفيه: «غدير الأشطاط» بُدلا عن «عسفان». وغدير الأشطاط قريبة من عسفان كها في رواية أحمد ـ انظر ابن حجر: الفتح (١٦٠/١١) ومسند أحمد (٣٢٣/٤) من حديث ابن إسحاق، ولم يصرح فيه بالسهاع، والإسناد متصل ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢٠) أسوداود: السنن مع معالم السنن (٢٠/٣/ك. الصلاة الحبوف/ح ١٣٣٦) وقال المحقق: «وأخرجه النسائي في صلاة الخوف، وحديث ١٥٥٠ و ١٥٥١، وقال المنذري في مختصره: «وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح ...، يعني هذا الإسناد الذي عند أبي داود عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي»، الحاكم (٣٣٨/٣) وصححه ووافقه الذهبي. وصححه البيهقي في السنن الكبرى (٢/٧٥) وابن كثير في نفسيره (١/٨٤٥). والحديث لم يحدد الغزوة، ولكن ابن حجر في الفتح (١/٢٥) رجع أنها الحديبية. ويؤيده أن خالد بن الوليد ذكر وجوده قرب عسفان وكان ذلك في غزوة الحديبية ـ انظر الحكمي: مرويات غزوة الحديبية، ص ص ٧٧ ـ ٨٠٠ والعمري: المجتمع المدني ـ الجهاد، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲۱) مسلم (۱۱۶۶۶/ح ۲۷۸۰).

فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل»، فكان أول من صعدها خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس(٢٢).

وعندما أحس بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة، وخرجت قريش

للقاء المسلمين، فعسكرت ببلدح(٢٣)، وسبقوا المسلمين إلى الماء هنا. وعندما اقترب الرسول عَلَيْ من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة (رضي الله عنهم): «حلأت(٢٤) القصواء»، فقال النبي على: «ما خلات القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»، ثم زجرها فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد \_ بئر \_ قليل الماء، ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول الله ﷺ العطش، فانترع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش لهم بالري فارتووا جيعًا(٢٠)، وفي رواية أنه جلس على شفة البئر فدعا بهاء فمضمض ومج في البئر(٢٦)؛ ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا، كها ذكر ابن حجر(٢١). ويؤيده ما ذكره الواقدي(٢٨) وعروة(٢١) من أن الرسول ﷺ تمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت.

ولخصائص قريش ومكانتها بين العرب، حرص الرسول على إسلامهم، وتحسر على عنادهم وخسارة أرواحها في الحروب مع المسلمين، فها هو يعبر عن هذه الحسرة بقوله: «ياويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا

<sup>(</sup>٢٢) واد بمكة من جهة المغرِّب، أعلاه في وادي العشر وأوسطه منطقة الزاهر اليوم، ومصبه في مر

الظهران شهالي الحديبية لـ (البلادي: ص ٤٩، معجم البلدان (١/ ٤٨٠). (٢٣) دلائل النبوة للبيهقي (١١٢/٤) من مرسل عروة بإسناد ضعيف، الواقدي (١٨٢/٣) وابن سعد

<sup>(</sup>٢٤) بركت وحرنت من غير علة ظاهرة، فلم تبرح مكانها.

<sup>(</sup>٢٥) البخاري/ الفتح (١١/١١١ ـ ٢٣/ ح (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢٦) البخاري/ الفتح (١٤/٥٧/ح ٣٥٧٧).

<sup>(</sup>۲۷) الفتح (۱۱/۱۹۶۶/ ح ۲۲۲۱، ۲۷۳۲).

<sup>(</sup>۲۸) المغازي (۲۸۸۸). (٢٩) من رَوَايَةً أَبِي الأسود غُنه كَمَا ذَكَرَ ابن حجر في الفتح (١٦٤/١١).

عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة، فهاذا تظن قريش، والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة(٣٠)... (٣١).

بذل الرسول على ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم، وإنها يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه، وهو حق للمسلمين، كها هو حق لغيرهم، وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه، وطمعا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة.

فأتاه بُديْل بن وَرْقَاء في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عَيْبَة (٢٣) نصح رسول الله على من أهل تهامة، وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، فأوضع لهم الرسول على سبب مجيئه وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو كان في ذلك هلاكه، فنقلوا ذلك إلى قريش (٣٣)، وقالوا لهم: يامعشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأت لقتال وإنها جاء زائرا هذا البيت، فاتهموهم وخاطبوهم بها يكرهون، وقالوا: وإن كان إنها جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب (٤٣).

وأراد الرسول على أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل العرب، ولذا أرسل إلى قريش خِرَاش بن أُميَّة الخُزَاعي على جمله «الثعلب»، ولكنهم عقروا به جمل رسول الله على وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش (٣٥٠)،

<sup>(</sup>٣٠) السالفة: صفحة العنق.

<sup>(</sup>٣١) أحمد: المسند (٣٢٣/٤) بإسناد حسن، وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣٠٨/٣). (٣٦) أي خاصته وأصحاب سره، كأنه ثمبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع

الثياب.

<sup>(</sup>٣٣) البخاري/ الفتح/ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢). (٣٤) مسند أحمد: (٤/ ٣٢٤) بإسناد حسن، وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣٢ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣٥٠) من رواية ابن أسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٣٥٤ ـ ٤٣٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٣٢٤). والفتح الرباني (١٠١/٢١ ـ ١٠٤) بإسناد حسن، وابن سعد (٢/ ٩٦ ـ ٩٧) معلقا ومختصرا.

لأنهم من قومه(٣١).

ثم دعا الرسول على عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة، فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال عمر: «يارسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوق إياها، وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان». فدعا رسول الله عنه عنهان فبعثه إليهم. فنزل عنمان في حماية وجوار أبان ابن سعيد بن العاص الأموي حتى أدى رسالته، وأذنوا له بالطواف بالبيت، فقال: «ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ». واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله على أن عنهان قد قتل (٣٧). ولذلك دعا رسول الله على الموت (٢٨)، الله على الموت (٢٨)، الله على الموت (٢٨)، سوى الجد بن قيس وذلك لنفاقه (٢٩). وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر(١٤)، وفي رواية على عدم الفرار(١٤)، ولا تعارض في ذلك لأن المبايعة

على الموت تعنى الصر عند اللقاء وعدم الفرار(٢٠). وكان أول من بايعه على ذلك أبوسنان عبدالله بن وهب الأسدي(٩٥)، فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته، فأثنى عليهم الرسول على، فقال: «أنتم خير أهل الأرضي»(ننه)، وقال: «لا يدخل النار إن شاء الله، من

أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، (٤٠). وأشار رسول الله ﷺ إلى يده اليمني، وقال: «هذه يد عثمان»، فضرب

<sup>(</sup>٣٦) أبن سعد (٩٧/٢) معلقاً، ولفظه: «فمنعه من هناك من قومه». .

<sup>(</sup>٣٧) ابن إسحاق بإسناد حلِّن ـ ابن هشام (٣/ ٤٢٦ ـ ٣٧) وأحمد في المسند (٣٢٤/٤). (٣٨) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٤/ ح ٤١٦٩).

<sup>(</sup>٣٩) مسلم (١٤٨٣/٣/ ح ١٨٥٦). ونفاق الجد بن قيس فيه نظر كها حقق ذلك عداب محمود الحمش في كتابه «ثعلبة بن حاطب ، ، ص ص ٩٥ ـ ١٠٢، وهي دراسة قيمة .

<sup>(</sup>٤٠) البخاري/ الفتح (١٢/٧٩/ح ٤١٦٩).

<sup>(</sup>٤١) مسلم (٣/١٤٨٣/ح ١٨٥١). (٤٢) انظر ابن حجر: الفتح (٧٩/١٢).

<sup>(</sup>٤٣) رواه ابن حجر في الإصابة (٩٠/٤ ـ ٩٦) من حديث الشعبي، وقال: «وأخرجه ابن منده من

طريق عاصم عن زر بنِّ حبيش». وذكر ابن حجر في الإصابة (٢٦٤/٤) ان طريق زر بن حبيش والشعبي كلاهما صحيح . ورواه ابن هشام باسناد إلى الشعبي ـ السيرة (٣/ ٣٨ ـ ٢٣٩).: (٤٤) البخاري/ الفتح (١٦//١٦/ح ٤١٥٤).

<sup>(</sup>٤٥) مسلم (١٩٤٢/٤) ح ٢٤٩٦)

بها على يده اليسرى، وقال: «هذه لعثمان»(٤١). فنال عثمان بذلك فضل البيعة. وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان (رضي الله عنه) بعد البيعة مباشرة.

وعرفت هذه البيعة بـ«بيعة الرضوان»، لأن الله تعالى أخبر بأنه رضى عن أصحابها، في قوله: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴿(٤٨)(٤٨).

أرسلت قريش عدداً من السفراء للتفاوض مع المسلمين، بعد سفارة بُديَّل ابن وَرْقَاء. فقد أرسلوا عروة برن مسعود الثقفي، وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال هن سبقه، فبين لهم موقفه منهم، وأقروا له بأنه غير متهم عندهم، وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد. ودعاهم إلى قبولها، فوافقوا على رأيه.

وعندما جاء إلى الرسول على قال له ما قال لبديل، فقال عروة عند ذلك: «أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك». فقال له أبوبكر: «امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ . . .» وكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحية الرسول عَيْق، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي عَيْق ومعه السيف، فيضربه بنعل السيف ويقول: «أخر عن لحية رسول الله ﷺ. . . » ولحظ عروة تعظيم الصحابة للرسول على وحبهم له وتفانيهم في طاعته، فلما رجع إلى قريش، قال لهم: «أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا»(٤٩).

<sup>(</sup>٤٦) البخاري/ الفتح (٢٠٢/١٤/ح ٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٤٧) الفتح: ١٨.

<sup>(</sup>٤٨) من رواية الطبري في تفسيره (٢٦/ ٢٦) بإسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة، ولكن يشهد له حديث جابر عند الترمذي: السنن الكبرى/ ك. السيراح ١٥٩١) وفيه الآية، ولا يضر تدليس يحيى بن أبي كثير لأن الحدّيث أصله عند مسلم عن جابر وغيره (٣/ ١٤٨٣/ ح ٢٥٥١). (٤٩) البخاري/ الفتح (١١٧/١١ - ١٧١/ ح ٢٧٣١) ٢٧٣١)، ومسئد أحمد (٢٢٤/٤) بإستاد حسن

من رواية اين إسحاق.

ثم بعثوا الحُليْس بن عَلْقَمَة الكِنَاني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله عَلَيْ قال: «إن هذا من قوم يتألمون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه»، فلما رأى الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله على، وذلك إعظاما لما رأى، وقال لقريش: «رأيت الدن قد قلدت وأشعرت، فها أرى أن يصدوا عن البيت» (من فقالوا: «اجلس، إنها أنت أعرابي لا علم لك». فغضب وقال: «يامعشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه معظما له!! والذي نفس الحليس بيده لَتُحَلَّنُ بين محمد وبين ماجاء له أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد»، قالوا: «مه، كف عنا حتى ناخذ لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد»، قالوا: «مه، كف عنا حتى ناخذ لأنفسنا ما نرضى به»

ثم بعثوا إليه مِكْرَز بن حفص، فلما رآه رسول الله على قال: «هذا مكرز وهو رجل فاجر» . . . فجعل يكلم الرسول على فينها هو يكلمه إذ جاء سُهيْل بن عمرو رسولا من قبل قريش، فقال النبي على متفائلا: «لقد سهل لكم أمركم» (۱۵) . وقال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» (۱۵) وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمرو: «اثت محمداً فصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عَنْوَة أبدا» . فلما انتهى إلى رسول الله على تكلم فأطال الكلام، وتراجعا، ثم جرى بينها الصلح (۱۵).

وعندما بدأ الرسول في إملاء شروط الصلح على على بن أبي طالب، كاتب الصحيفة (١٥٠)، اعترض سهيل على كتابة كلمة «الرحمن» في البسملة، وأراد بدلا عنها أن يكتب «باسمك اللهم»، لأنها عبارة الجاهليين، ورفض

<sup>(</sup>٥٠) البخاري/ الفتح (١١/ ١٧١/ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٥١) مسئد أحمد (٤/ ٣٢٤) بإسناد حسن. (٥٢) من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن ـ بان هشام (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۵۰) من مسیت این استخالی بیساد حسن ـ بال هشام (۳/ ۱۳۹۶) (۵۰) المصدر نفسه

<sup>(</sup>٥٤) جاء اسم كاتب الصحيفة مصرحا به في رواية عند البخاري: الفتح (١١/ ١٢٩/ ح ٢٦٩٨) وعبدالرزاق في المصنف (٢٦٩٨) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، وآخر من مرسل الزهري، وفي رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (٤٤٠/٣)

المسلمون ذلك، ولكن الرسول على اعتراض سهيل. ثم أعترض سهيل على عبارة: «محمد بن سهيل على عبارة: «محمد بن عبدالله»، فوافقه أيضا على هذا الاعتراض.

وعندما قال الرسول على: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» اعترض سُهيْل قائلا: «لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ـ قهرا ـ ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب»(٥٥)، فوافق الرسول على هذا الشرط. ثم قال سُهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل ـ وإن كان على دينك ـ إلا رددته إلينا. «قال المسلمون»: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟!» فبينها هم كذلك إذ دخل أبوجَنْدَل بن سُهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليً، فقال النبي على شيء أبدا».

وألح الرسول على سهيل أن يستثني أبا جندل، فرفض على الرغم من موافقة مكرز على طلب الرسول على، ولم يجد الرسول على بدا من إمضاء ذلك لسهيل (٥٠).

ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط وهي:

«على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عَيْبَة (١٥٠٠)، مَكْفُوفة، فلا إِسْلَال \_سرقة \_ ولا إِغْلَال \_ خِيَانَة \_ وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه.

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله على وعهده. وتواثبت

<sup>(</sup>٥٥) العبارة من : «فنخرج... إلى القرب» من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/ ٤٤١). وفي رواية أخرى عند البخاري/ الفتح (١١/ ١٣٠/ح ٢٦٩٩) مختصرة: «لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب».

<sup>(</sup>٥٦) البخاري/ الفتح (١١/ ١٧٣ - ١٧٣١ - ٢٧٣١). (٥٧) أي صدر صاف خال من الغل والخداع، مطوي على نية الوفاء بالصلح - ابن الأثير: النهاية (٣٢٧/٣).

بنوبكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم(٥٩)

لقد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط. ومن الأدلة على ذلك أن عليا اعتدر عن محو كلمة «رسول الله» التي اعترض عليها سهيل ابن عمرو، فقال له رسول الله على: «أرني مكانها»، فأراه مكانها فمحاها رسول الله على وكتب (على مكانها) «ابن عبدالله»(٥٩). وغضبوا لشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى المسلمين، فقالوا: «يارسول الله، نكتب هذا؟» قال: «نعم. إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا»(٢٠).

قوله فكتب، أي أمر عليا أن يكتب

(٦٠) مسلم (١٤١١/٣) ع ١٧٨٤).

وليس يعصى ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق(١١)... وقال عمر: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا»(١٢). ولم تطب نفس عمر إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتح. (١٦).

وعتدما كان أبوجَنْدَل يستنجد بالمسلمين قائلا: «يامعشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟» والرسول ﷺ يقول: «يا أباجندل، اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا»(١٤) كان عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه، لكن أباجندل لم يفعل، فأعيد إلى المشركين(١٥٠). وذلك لحكمة تجلت للناس فيها بعد، يوم كان أبوجندل وأصحابه سببا في إلغاء شرط رد المسلمين إلى الكفار، وفي إسلام سهيل وموقفه يوم كاد أهل مكة أن يرتدوا عندما مات الرسول ﷺ فثبتهم على الإسلام بكلام بليغ(١٦).

وقال سَهْل بن حَنِيف يوم صفين: «اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله على لرددته»(١٧).

وعندما أمرهم الرسول ﷺ بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، لم يقم منهم أحد إلى ذلك، فكرر الأمر ثلاث مرات، فدخل على أم سلمة (رضى الله عنها) وحكى لها ماحدث من المسلمين، فأشارت إليه بأن يبدأ هو بها يريد، ففعل، فقاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما(١٨).

<sup>(</sup>٦١) البخاري/ الفتح (١١/ ١٧٦ ـ ١٧٨/ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢) و (١٢/ ٢٧١/ح ٣١٨٢)، وعند مسلم (٣/ ١٤١٢/ ح ١٧٨٥) وأحمد (٣٢٥/٤) بإسناد حسن، وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشامُ (٣/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠) وبقريب من رواية البخاري.

<sup>(</sup>٦٢) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشّام (٣/٤٤٠).

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۱۲/۲۱۲/ح ۱۷۸۰).

<sup>(</sup>٦٤) مسندُ أَحمد (٣٢٥/٤) بإسناد حسن، وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٣/٢٤). (٥٥) المصدران والمكانان تفساهما.

<sup>(</sup>٦٦) انظر ذلك في ترجمته في الإصابة وغيرها، وبحثنا عن: «الثابتون على الإسلام في فتنة الردة...١.

<sup>(</sup>۱۷) البخاري/ ألفتح (۱۱/۱۲/ح ۳۱۸۱) و (۱۲/۳۳/ح ۴۱۸۹). (۱۸) البخاري/ الفتح (۱۷۸/۱۱ ـ ۱۸۰/ح ۲۷۳۱، ۲۷۳۲).

فدعا الرسول على لمن حلق منهم ثلاثا ولمن قصر مرة واحدة (٢٠٠). وكان عدد ما نحروه سبعين بدنة (٢٠٠). كل بدنة عن سبعة أشخاص (٢٠٠). وكان هدى رسول الله على ممئذ حملا لأبي حمل من غنائم بدر، نحره

وكان هدي رسول الله على يومئذ جملا لأبي جهل من غنائم بدر، نحره ليغيظ بذلك المشركين(٢٧). ونحروا بعض الهدي في الحديبية في الحل(٢٧٠)، والبعض الآخر نحره ناجية بن جُندُب داخل منطقة الحرم(٢٠١).

ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغيره من المسلمين ما هو إلا اجتهاد منهم ورغبة في إذلاك المشركين(٥٠).

ولم تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال مفاوضات كتابة الصلح وبعد كتابته، وقد تصرف الرسول والصحابة بانضباط شديد إزاء هذه الأفعال. فعندما حاول ثانون من رجال مكة مهاجمة معسكر المسلمين على غرة، أسرهم المسلمون وعفا عنهم الرسول وراي المحاولة ثلاثون آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح، فأسروا، وأطلق الرسول ويضا سراحهم (۷۷).

وبعد إبرام الصلح حاول سبعون من المشركين استفزاز المسلمين، فأسروهم. وقبض سلمة بن الأكوع على أربعة من المشركين أساءوا إلى الرسول على بعد إبرام الصلح، فعفا عنهم الرسول على . وقد نزلت في ذلك الآية ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴿(۲۸)(۲۸).

<sup>(</sup>٦٩) مسند أحمد (٢/ ٣٤) ١٥١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۷۰) مسئد أحمد (۴/۳۷٤) بإستاد حسن. (۷۱) ما (۳/ ۵۵/ ۳۸۵)

<sup>(</sup>٧١) مسلم (٢/٥٥٥/ ح ١٣١٨). (٧٢) سنن أبي داود مع معالم السنن/ ك. المناسك، ص ١٧٤٩، وصحيح ابن خزيمة (٢٨٦/٤ ـ

<sup>(</sup>۷۷) سنن أبي داود مع معهم السند/ك المناسك؛ عن ۱۱۲۱ وطلميع ابن طريعة (۱۱۲۱۰ - ۲۸۷)، والمستدرك (۱۲۲۸) وصححه الحاكم، وأحمد (۲۳۱۱) بإستاد حسن. (۷۳) البخاري/ الفتع (۱۱/۱۳۱/ح ۲۷۰۱)

<sup>(</sup>٧٤) الطحاوي: شرح معاني الآثار (٢٤٢/٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۷۵) مستد أحمد (۶/۳۲۵) بإستاد حسن. (۲۷) مسلم (۱۲٤۲/۳ح (۱۸۰۸)، وأحمد في المسند (۱۲۲/۳، ۱۲۴، ۱۲۰، ۲۹۰).

<sup>(</sup>٧٧) مسئلاً أحمد (٨٦/٤) بإسناد رجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٤٥) وقال الحاكم (٤٦/ ٢): «صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٧٨) الفتح الآية ٢٤

<sup>(</sup>۷۹) مسلم (۱۸۰۷/ح (۱۸۰۷).

ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهر(٨٠٠)، منها بضعة عشر يوما، ويقال عشرين يوما، مكثوها بالحديبية(٨١).

وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي ﷺ في تكثير الطعام والماء، مثلما حدث في طعام جابر يوم الخندق، وتكثير ماء بئر الحديبية، فقد ذكر سلمة ابن الأكوع أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا الرسول ﷺ بأزواد الجيش، فلم يتجاوز ربضة العنز، وهم أربع عشرة مائة، فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جربهم، ثم جيء له بأداوة وضوء فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح، فتوضأ منها كل الجيش (٨٢).

ونزلت سورة الفتح، وهم في طريق العودة: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكُ فَتَحَا مبينا ﴾ (٨٣) وقال عنها الرسول على: «لقد أنزلت على الليلة سورة لهي أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس»(١٨٤). وقال عمر متعجبا: «أو فتح هو؟» فقال له الرسول على: «نعم»، فطابت نفسه ورجع (٥٠)، وفي رواية: «نعم، والذي نفسى بيده إنه لفتح»(٨١). وفرح المسلمون بذلك فرحا غامرا، وانجلت تلك السحابة من الغم، وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج، وأن الخير في التسليم لأمر الله ورسوله.

وعندما جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها عندما طلبوها لما أنزل الله في النساء ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيهانهن. . ولا هم يحلون لهن (٨٨)(٨٨). فكان

<sup>(</sup>٨٠) ابن سيد الناس: عيون الأثر (١٢٣/٢) من رواية ابن عائذ.

<sup>(</sup>٨١) الواقدي (٦١٦/٢) وابن سعد (٩٨/٢) معلقا.

<sup>(</sup>٨٢) مسلم (٣/١٣٥٤/ح ١٧٢٩)، والبخاري/ الفتح (١٦/١٦/ح ٤١٥٢).

<sup>(</sup>٨٤) البخاري/ الفتح (٢٨/١٦/ ٢١٧٧) والآية ضمن الحديث.

<sup>(</sup>۸۵) مسلم (۱۲/۳/۲/ح ۱۷۸۵).

<sup>(</sup>٨٦) الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥٩) وقال: حديث كبير صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وسنن أبيُّ داود مع معالم السنن (٣/ ١٧٤ - ١٧٥/ك. الجهَّاد/ ب فيمن أسهم له سهارٌ ح ٢٧٣٦) ومسند أحمد (٣/ ٤٢٠) وفسر أنس الفتح بالحديبية. انظر: البخاري/ الفتح (٢٦/١٦/ح ٤١٧٢) و (١٨/ ٢١١/ ح ٤٣٤).

<sup>(</sup>۸۷) المتحنة: ۱۰.

<sup>(</sup>٨٨) البخاري/ الفتح (١١/ ١٤٠/ح ٢٧١١، ٢٧١٢)٠

الرسول ﷺ لهذا يخترهن، فإن كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن، وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات(٩٩٠.

وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي استثنت من شرط الرد وحرمت المسلمات على المشركين ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾(٩٠)(٩٠).

### المبحث الثاني: فقه وحكم ودروس في صلح الحديبية:

١ - عندما وجد سبب مانع من أداء المسلمين لعمرتهم التي أحرموا لها تحللوا، وبذلك شرع التحلل للمعتمر وأنه لا يلزمه القضاء(٩٠).

٢ ـ أذن الرسول على الكعب بن عُجْرَة أن يحلق رأسه وهو محرم، الأدى أصابه، على أن يذبح شاة فدية أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. ونزلت الآية ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (٩٣)(١٩)

٣- أذن النبي ﷺ للصحابة بالصلاة في منازلهم عندما نزل المطر(٥٠٠).

٤ ـ وقعت تطبيقات عملية لمبدأ الشوري في الإسلام، حيث استشارهم في الإغارة على ذراري المشركين الذين يساندون قريشا، كما ذكرنا. واستشار أم سلمة في أمر الناس عندما أبطؤوا في التحلل، وأخذ برأيها، كما ذكرنا.

٥ ـ ويستنتج من مدة الصلح أن الحد الأعلى لمهادنة الكفار عشر سنين،

<sup>(</sup>٨٩) السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٢٢٩) من مرسل الزهري وعبدالله بن أبي بكر وابن إسحاق من مرسل عروة ـ ابن هشام (٣/ ٤٥٣). وفي إسناد ابن إسحاق والواقدي مسلم بن عبدالله وهو مجهول، ولم يصرح آبن اسحاق بالسهاع، والواقدي متروك كها تعلم، وبذَّلك بكون الإسناد ضعيفاً لا يُحتج به، حيث لم تتحقق فيه شروط المرسل المقبول، وهي:

١ ـ أن يكون كلا المرسلين من كبار التابعين. ٢ ـ أن يكون كل منها أخذ عن غير شيوخ الآخر..

٣ ـ أن يصح سند كل من الحديثين إلى من أرسله.

<sup>(</sup>٩٠) المتحنة: • (٩١) البخاري/ الفتح (١١/ ١٤٠/ ح ٢٧١١، ٢٧١٢) والمسنن الكبرى (٩/ ٢٢٨) وتفسير ابن كثير

<sup>(</sup>٩٢) انظر مباحث الإحصار في كتب فقه الحج.

<sup>(</sup>٩٣) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٩٤) البخاري/ الفتح (٨/٢١٩/ ح ١٨١٦ ـ ١٨١٨)، مسلم ٢/ ٨٥٩ ـ ١٢٨/ ح ١٢٠١). (٩٥) ابن ماجه: السنن/ك. إقامة الصلاة/ ص ٩٣٦) بإسناد صحيح.

- لأن أصل العلاقة معهم الحرب وليس الهدنة.
- ٦ ـ جواز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلما.
- ٧ ـ إستحباب التفاؤل لقوله ﷺ: «سهل أمركم» وذلك عندما قدم عليهم سهيل بن عمرو مفاوضا.
- ٨- كفر من يقول: «مطرنا بنوء (٩٦) كذا وكذا» والصواب أن يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته. قال ذلك الرسول والمحابة عندما صلى بهم الصبح إثر مطر هطل ليلا(٩٧).
- ٩ جواز التبرك بآثار النبي على مثل التوضؤ بهاء وضوئه على (٩٨)، وهو خاص
   به خلافا لآثار الصالحين من أمته (٩٩).
- 10 السنة لمن نام عن صلاته أو نسيها أن يصليها وإن خرج وقتها، وذلك لأن المسلمين ناموا عن صلاة الصبح وهم في طريق عودتهم من الحديبية ولم يوقظهم إلا حر الشمس، ونام حارسهم بلال، فصلوها حين استيقظوا(١٠٠٠).
- 11 في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلمين لأول مرة، فعاملتهم معاملة الند للند.
- 17 \_ ذهاب هيبة قريش، بدليل مبادرة خزاعة الانضهام إلى حلف المسلمين دون خشية من قريش كها كان في السابق.
- ١٣ ـ أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خيبر خاصة ويهود تيهاء وفدك مصفة عامة.
- 11\_ أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام، وفي ذلك قال الزهري: «فها فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنها كان

 <sup>(</sup>٩٦) الأنواء: هي ثهان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، وإنها سميت نوءاً ألفه
 إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ـ النهاية (١٣٢/٥).

<sup>(</sup>٩٧) البخاري/ الفتح (٢٦٣/٤/ح ٨٤٦).

<sup>(</sup>٩٨) البخاري/ الفتح (١١/ ١٧٠/ ٢٧٣١، ٢٧٣٢.

<sup>(</sup>٩٩) الشاطبي: الاعتصام (٨/٢).

<sup>(</sup>١٠٠) سنن آبي داود مع معالم السنن: (١/ ٣٠٩ ـ ٣١٠/ كتاب الصلاة ب. في من نام عن الصلاة أو نسيها/ح ٤٤٧). والنسائي: السنن الكبرى/ ١١٩، وصححه الهيثمي كها في المجمع (١/ ٣١٩).

القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب، وآمن الناس بعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضوا في الجديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك (١٠١). وعلق ابن هشام على هذا قائلا: «والدليل على قول الزهري أن رسول الله على خرج إلى الحديبية في ألف واربعهائة في قول جابر، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف»(١٠٢).

١٥ ـ جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين من ذلك أن أبا بَصير عندما فر من المشركين ولحأ إلى المسلمين رده الرسول على إليهم عندما طلبوه، فعدا على حَارسِيْه فقتل أحدهما، وفر الآخر، وعاد أبويصبر إلى المدينة، وقال للرسول ﷺ: «قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم» فقال النبي ﷺ «وَيل أمَّه مِسْعَرُ حَرْبِ لُوْ كان له أحد»، أففهم أبوبصير نية الرسول ﷺ في رده إلى المشركين، فلجأ إلى سيف البحر. . ، «(١٠٣) وفهم المستضعفون المسلمون في مكة إشارة الرسول ﷺ: مِسْعِرُ حَرْبِ لو كان له أحد،، ففروا من مكة ولحقوا بأبي بصير، وعلى رأسهم أبوجندل. وتكونت منهم عصابة، أخذت تتعرض لقوافل قريش، فأرسلت قريش إلى الرسول على تناشده أن يعطيهم الأمان بالمدينة، فأرسل إليهم(١٠١)، وهم بناحية العِيص، فجاؤوا، وكانوا قريبا من الستين أو السبعين رجلا(١٠٠)

١٦ - في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العِيص، نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للطغاة.

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن إسحاق بإسناد حسن \_ ابن هشام (۲/٤٤٧).

<sup>(</sup>١٠٢) المصدر تفسه، ص ٨٤٤٠.

<sup>(</sup>١٠٣) البخاري/ الفتح (١١/ ١٨٠ ـ ١٨٠/ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر والأماكن تفسها.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن إسحـاق، بإسناد حسن ـ إذا اعتبرناه جزءا من حديثه في أمر الحديبية. . . ـ ابن هشام (٣/ ٤٤٩) وعنده أنهم قريب من سبعين، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٢٧/٩) بإسناد فيه ابن بكير، وهو صلاوق يخطىء، والحديث حسن لمتابعاته الكثيرة. وهو من طريق ابن إسحاق كما ذكرنا، وساقه البيهقي في الدلائل (١٧٢/٤ ـ ١٧٥) من رواية الزهري مرسلا، وعنده أنهم صاروا بالعبص ثلثمائةً ﴿ وَأَنَّ كِتَابِ الرَّسُولِ ﷺ قد جاء إلى أبي بصير وهو يُحتضر، فيات والكتابُ قى يده فدفنه أبوجندل وعاد ببقية الرجال، وروى نحوه من مرسل عروة (٤/ ١٧٥ ـ-١٧٦).

#### القصل الرابع عشير

### غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر

المبحث الأول: غزوة ذي قَرَد:(١)

أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان على لقاح (٢) النبي على التي كانت ترعى بذي قرد. وعندما سمع سلمة بن الأكوع ماحدث، صاح منذرا الناس، ثم لحق بهم، وأخذ يرميهم بنبله، وعندما لحق به الرسول على والمسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم، فرجعوا. وقد أردف الرسول على سلمة على راحلته حتى دخلوا المدينة (٣).

وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاث ليال(١٠).

## المبحث الثاني: سرية أبان بن سعيد بن العاص:

بعثه الرسول ﷺ في سرية قبل نجد، فقدم هو وأصحابه على النبي ﷺ بخيبر بعدما افتتحها(٥).

ولم تحدد المصادر الجهة التي سار إليها في نجد، ولا نتائج هذه البعثة أو عدد الرجال الذين كانوا فيها مع أبان بن سعيد (رضى الله عنه).

 <sup>(</sup>١) هو ماء على نحو يومين من المدينة مما يلي بلاد غطفان. انظر: ابن سعد: الطبقات (٨٣/٢ - ٨٨).
 (٢) جم لقحة، وهي الإبل ذوات اللبن.

<sup>(</sup>٣) البخاري/ الفتح (٣١/١٦ ـ ٤٠/ع ٤١٩٤) ومسلم (١٤٣٢/٣ ـ ١٤٣١/ح ١٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) هذا ما جزم به البخاري في ترجمته لباب غزوة ذي قرد كما في الفتح وذلك لما ثبت عنده من أحاديث صحيحة، وقد رجح ابن كثير في البداية (١٧٣/٤) وابن حجر في الفتح (٢٧/١٦) ما ذهب إليه البخاري، ولهما مناقشة للروايات المختلفة المتعلقة بهذه الغزوة وتاريخها.

 <sup>(</sup>٥) البخاري/ الفتح (١٦/ ٧٤ - ٧٥/ ح ٤٢٣٨).)

#### القصل الفاهس عشير

#### غمزوة خيبر

لم يبد يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أُجُلُوا عن المدينة. وكما سبق وأن ذكرنا فقد كان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر: سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها(١).

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها، ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان طروادة الذي سيدخلون به المدينة مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين، ثم جروهم إلى غزوة الخندق (١)، وسعوا في إقناع بني قريظة للانضهام إليهم والغدر بالمسلمين (١). ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب، وأرسل الرسول على سرية عبدالله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة، وهو سلام ابن أي الحقيق، فقتلوه.

وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة على أمن المسلمين، وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر، وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم مافي قلوبهم، فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزاً حكيها، وعدكم الله مغانم كثيرة

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) ابن أسحاق، بإسناد مرسل ـ ابن هشام (٣/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق، معلقاً .. ابن هشام (٣/٧٠٣ ـ ٣٠٩).

تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيا، وأخرى لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا (١٠٤٠).

### تاريخ الغروة:

ذكر ابن إسحاق (٢) أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية، وذكر الواقدي (٧) أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من غزوة الحديبية، وذهب ابن سعد (١) إلى أنها في جمادى الأولى سنة سبع، وقال الإمامان الزهري ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة (١). وظاهر أن الخلاف بين ابن اسحاق والواقدي يسير، وهو نحو الشهرين، وكذلك فإن الخلاف بينها وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى كها سبق الإشارة إلى ذلك. وقد رجح ابن حجر (١) قول ابن إسحاق على قول الواقدي.

سار الجيش إلى خير بروح إيهانية عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون خير وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربي. وكانوا يكرون ويهللون بأصوات مرتفعة، فطلب منهم النبي على أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: «إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم»(١١). وسلكوا طريقا بين خير وغطفان ليحولوا بينهم وبين أن يمدوا أهل خير لأنهم كانوا أعداء للمسلمين(١١).

<sup>(</sup>٤) الفتح: ١٨ - ٢١.

<sup>(</sup>٥) قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿وعجل لكم هذه ﴾ يعني فتح خيبر ـ انظر تفسير ابن كثير (٧/ ٣٢٣). قال ابن حلير في الفتح (١/ ٤٠ ٤ - ٤١): وروى يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: «انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيها بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه بعني خيبره وقد اختلف المفسرون في تفسير المعنى بهذه الغيمة، فقال المعوفي عن ابن عباس إنها خيبر، وقاله غيره.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام (٣/ ٤٥٥) \_ معلقاً.

<sup>(</sup>۷) المغازي (۲/ ۱۳۴).

<sup>(</sup>۸) الطبقات (۱۰۶/۲). (۹) ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۳/۱).

<sup>(</sup>۱۰) الفتح (۱۱/۱۶).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري/ الفتح (۱۱/ ۱۰۰ م ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>١٢) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٢/ ٥٨).

ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجر، وقد صلى المسلمون الفجر قرب خيبر، ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس، وفوجىء أهلها بهم وهم في طريقهم إلى أعالهم، فقالوا: «محمد والخميس!!» فقال الرسول على: «الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين(١٠)».

وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون. وقد حاولت غطفان نجدة حلفائهم يهود خيبر، حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا، وخلوا بين رسول الله على وبين خيبر(١١)، فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر. وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشيال الشرقي من خيبر، ثم حصن القموص المنبع في منطقة الكتيبة، وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم اسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلاله(١٥).

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن (١١)، والذي استغرق فتحه عشرة أيام (١٧)؛ فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبوبكر الصديق، ولم يفتح الله عليه، وعندما جهد الناس، قال رسول الله إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يجبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، فطابت نفوس المسلمين، فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى

مُسَلَمُ (٣/٢٦٪ - ١٤٢٧/ح ١٣٦٥). (١٤) ابن إسحاق ـ بلاغا ـ ابن هشام (٣/٤٥٤)، والواقدي (٢/٢٥٠).

(١٧) الواقدي (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۱۳) البخاري/ الفتح (۲/۸۸/ح ۲۱۰).

<sup>(</sup>١٤) ابن إستحاق ـ بعرف ـ ابن هسام (١/٧٥١)؛ والواقدي (١/ ٢٦٠). مع الاختلاف (١٥) الواقدي (٢٦ / ٢٦)، مع الاختلاف بينها في تقديم وتأخير فتح حصن ما على الآخر.

<sup>(</sup>١٦) أبن إسحاق \_ بإسناد حسن \_ ابن هشام (٣/ ٤٦٤) وفيه استشهاده دون ذكر الكيفية، وابن إسحاق بإسناد معلق \_ ابن هشام (٣/ ٤٥٩) وفيه قتله بالرحى، ولم يذكر من ألقاها عليه، والواقدي (٢/ ١٤٥) وفيه أن الذي ألقى الرحى عليه هو مرحب اليهودي.

على، ففتح الله على يديه(١٨).

وكان على يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول ﷺ، فيصق رسول الله ﷺ في علينيه ودعا له، فبرئ(١٩).

ولقد أوصى الرسول على بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: «فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خبر لك من أن يكون لك حر النعم»(٢٠). وعندما سأله على: «يارسول الله على ماذا أقاتل الناس؟» قال: (قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»(٢١).

وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم مرحب، وكان سببا في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه علي فقتله(٢٢)، مما أثر سلبيا في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم.

وقد أبلي على بلاء حسنا في هذه الحرب. ومن دلائل ذلك: روى ابن اسحاق(٢٣) من حديث أبي رافع ـ مولى رسول الله ﷺ ـ أن عليا عندما دنا من الحصن خرج إليه أهله، فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول على بابا كان عند الحصن(٢١) فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ.

<sup>(</sup>١٨) مسند أحمد (٣٥٣/٥) ومستدرك الحاكم (٣٧/٣). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ومجمع الزوائد (٦/ ١٥٠) وصححه الهيثمي، وأصل الرواية عند مسلم (١٨٧٢/٤) ح ٢٤٠٠ ـ ٢٤٠٧) وليس فيها خبر حمل أنِّ بكر الراية. ووردت روايتان ضعيفتان تشير إحداهما إلى أن حامل الراية قبل على هو عمر وليس أبابكر، وتشير الأخرى إلى أن أبابكر وعمر تعاقبا في اليومين الأولين على حمل الراية. والرواية في مسند أحمد (٣٥٨/٥) وكشف الأستار (٣٣٨/٢) ومدارها على ميمون البصري وهو ضعيف، والثانية عند ابن إسحاق ابن هشام (٣/ ٤٦٥ ـ ٦٦) وفي إسنادها بريدة ابن سفيان، وهو ضعيف والروايتان تعتضدان فتقويان بعضهما البعض

<sup>(</sup>١٩) مسلم (١/١٨٧٧ح ٦/٢٤). ورواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف ولكنه يتقوى بالشواهد والمتابعات

<sup>-</sup> ابن هشام (٣/٤٦٦) ـ انظر: كشف الأستار (٣/ ٣٣٨ ـ ٣٩) والحاكم (٣٨/٣ ـ ٣٩). (۲۰) مسلم (۱۸۷۱/ح ۲٤۰۶، ۲٤۰۵).

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه، ص ۱۸۷۲/ح ۱٤٠٥).

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه (۴/ ۱۶۰/ ح- ۱۸۰۷). (۲۳) ابن هشام (۲/ ۶۲۷) بإستاد ضيعف لأن فيه راو لم يسمه ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢٤) نقل البيهقي في الدلائل (٢١٢/٤) رواية ابن إسحاق هذه. ويبدو بعض التحريف في نقله، إذ ذكر أن عليًا تناول باب الحصن فترس به عن نفسه.

قال الراوي \_ أبورافع: فلقد رأيتني في نفر سبعة معي، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب، فها نقلبه.

وروى البيهقي (٢٥) من طريقين مرفوعين إلى جابر (رضي الله عنه) قصة علي والباب ويوم خيبر. ففي الطريق الأولى أن عليا (رضي الله عنه) حمل الباب حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوها، ولم يستطع أربعون رجلا أن يحملوا هذا الباب(٢١). وفي الطريق الثانية أنه اجتمع عليه سبعون رجلا، فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدهم (٢٢٠).

توجه المسلمون إلى حصن الصَّعْب بن مُعاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاءً حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع، يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام، ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود \_ فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، فاضطروهم إلى النزول للقتال، فهزموهم بعد ثلاثة أيام، وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النَّطَاة التي كان فيها أشد الههود.

ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشَّق، وبدأوا بحصن أبيّ، فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزَار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم ثم افتتحوا الحصن، وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القَمُوص المنيع وحصن الوَطِيح وحصن السُّلاَلِم، فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر يوما حتى طلبو الصلح(٢٨).

<sup>(</sup>٢٥) دلائل النبوة (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٢٦) وهذا الطريق رجاله ثقات إلا الليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وقال البيهقي: الدلائل (٢١٢/٤): تابعه فضيل بن عبدالوهاب عن المطلب بن زياد. وما الطبيقي: الدلائل (٢١٢/٤): تابعه فضيل بن عبدالوهاب عن المطلب بن زياد.

<sup>(</sup>٧٧) وهذا الطريق ضَعيف أيضا كما قال الشامي في السيرة (٥/ ٢٠١). وقال الشامي هنا: «رواه الحاكم».

قلت: إن هذه الطرق تعتضد فتتقوى وتدل على أن للقصة أصلا. والراجع عندي مضمون رواية ابن إسحاق لأنها أقرب إلى المعقول، أما الروايات الأخرى فلا مانع من قبولها في ضوء أن ماحدث يمكن تفسيره بأنه كرامة من كرامات على (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>۲۸) الواقدي (۲/ ۱۵۸ - ۲۷۱).

وهكذا فتحت خير عنوة (٢٩)، إستنادا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها، وما روى البخاري (٣٠) ومسلم (٣١) وأبوداود (٣٢) من أن رسول الله ﷺ غزا خيبر وافتتحها عنوة.

فلما فرغ رسول الله على من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فَدَك - شمالي خيبر فبعثوا إلى رسول الله على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله على خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب(٣٣).

وقتل من اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعون رجلاناً. وسبيت النساء والذراري، منهن صفية بنت حيي بن أخطب، التي اشتراها الرسول على من دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها(۳۰). وقد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري(۳۱).

واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيها ذكر ابن إسحاق(٢٧) وخمسة عشر فيها ذكر الواقدي(٢٨)

وممن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من يهود. وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله على وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من الرسول على أن يعرض عليه

عدم يرعاها لبعض يهود حيبر، قطلب من الرسول عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه، فطلب منه (٢٩) انظ منافشة قول من قال النابعة ما منافشة قول من قال النابعة ما منافشة قول من قال النابعة ما منافقة على النابعة على النابع

<sup>(</sup>٢٩) انظر مناقشة قول من قال إن بعضها فتح عنوة والبعض الآخر صلحا، وجزم ابن القيم في الزاد (٢٩) - ٥٤) وابن عبدالمبر في الدرر، ص ٢١٤ بأنها فتحت عنوة، وكذلك عوض الشهري في رسالته: مرويات لحير، ص ص ص ١٩٧ - ١٩٩. (٣٠) الفتح (٣٠/٣/ ح ٣٧١)

<sup>(</sup>٣١) صحيحه (٣/١٤٢٧/ح (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣٢) السنن (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٨/ك. الخراج/ح ٣٠٠٩) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣٣) رواء أبن إسحاق معلقاً \_ ابن هشام (٣/ ٤٩٠ \_ ٤٩١)، وأبودآود (٣/٤١٤/ك. الخراج/ ب. ماجاء في حكم أرض خيبراح ٣٠١٦) وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٢٣٩): «هذا ماجاء في حامد ومدة في الكارب والمدورة والمدورة والمدارب والمدورة والمدور

مرسل»، وأبويوسف في الحرآج، ص٥٠، وفي سنده الكلبي، وهو متروك. (٣٤) المواقدي (٧٠١/٢) وأسانيد الواقدي ضعيفة كما هو معلوم لأنه متروك في الحديث.

<sup>(</sup>٣٥) مسلم (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٤٦/ح ١٣٦٥)، البخاري/ الفتح (١٥/ ٥٩ - ٦٠/ح ٤٢١١) وعنده أنه اصطفاها لنفسه

<sup>(</sup>٣٦) رواه الحاكم في المستدرك (٢٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۳۷) ابن هشام (۴۷۸/۳) أ معلقا . (۳۸) المغاري (۲/ ۷۰۰).

الرسول على أن يضرب وجوهها، فسترجع إلى أصحابها، فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها، فرجعت إلى أصحابها، وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط، فجيء به إلى رسول الله على فسجي بشملة، فالتفت إليه الرسول على ثم أعرض عنه، وعندما سئل عن إعراضه قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين»(٢٩).

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول على السم. فقد أهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشاة عندما عرفت أنه يجبه، فلم أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمة، واستجوب المرأة، فاعترفت بجريمتها، فلم يعاقبها(١٠) في حينها، ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام

<sup>(</sup>٣٩) رواه ابن إسحاق بلاغا ـ ابن هشام (٣/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠)، والحاكم في المستدرك (١٣٦/٢) من غير طريق ابن إسحاق وصححه ولم يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن سعد، وهو متهم، والبيهقي في الدلائل (٤/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) من طريق موسى بن عقبة، مرسلا، ومن حديث عروة، مرسلا، وهذا يدل على أن للقصة أصلا.

<sup>(</sup>٤٠) رواه عبدالرزاق في المصنف (٥/ ٢٧٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤١) البخاري/ الفتح (٢١/ ٢٦١/ ح ٣١٦٩). ومسلم (٤/ ١٧٢١/ ح ٢١٩٠).

عندما أكل مع الرسول ﷺ (٢٠).

وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية:

بالنسبة للأراضي والنخيل - أي الأموال الثابتة: دفعها لهم الرسول على الله على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها(١٤).

ــ أن ينفقوا من أموالهم على حدمة الأرض (٤٠). ــ أما بالنسبة لمضعف القانون فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخير مرهود

\_ أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخير مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاؤوا أخرجوهم منها.

وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تياء وأريحاء (٥٠٠)، إستنادا إلى قول الرسول على في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (٢٠٠) وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول على في قتل عبدالله بن سهل، فأنكروا فلم يعاقبهم، فوداه رسول الله على من عنده (٧٠٠).

عبدالله بن عمر، وفدعوا يديه (٤٨).

وفي هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى \_كها أشار عمر\_ انهم اعتدوا على

ـ واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي ﷺ إلى أهل خيبر ليخرص

<sup>(</sup>٤٢) الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢٠). وعبدالرزاق في المصنف بإسناده إلى أبي بن كعب كما ذكر ابن حجر في الفتح (١٦/ ٨١)، والواقدي

وطبد الرزاق في المصلف بإساده إلى ابي بن تعب كما دكر ابن حجر في الفتح (١٩/١٨)، والوافلي (٢/ ٢٩٥) والبيهقي في الدلائل (٢٥٦/٤) وقد ذكر جميع الروايات في الموضوع. وانظر تعليق المحقق على القضية، خاصة ما كشفه الدكتور منير المجلاني ـ رئيس تحرير المجلة العربية، من أن تسميم الرسول على كان بقرار من اليهود وذلك استنادا إلى ما جاء في وثيقة أرمنية قديمة تعرض لها العجلاني بالدراسة في المجلة العربية ـ السنة الثالثة ـ العدد الثالث. والذي يبدو أن البات هذه الوثيقة فيه نظر، إذ لو ثبت ذلك لترتب عليه حكم فقهي تبعا لكونهم جميعا اشتركوا

في قتله. (٤٣) من رواية البخاري/ الفتح (١٦/ ٨٠ - ٨١/ح ٤٣٤٨) ومسلم (١١٨٦/٣ ـ ١١٨٨/ح ١٥٥١).

<sup>(</sup>٤٤) مسلم (١١٨٧/٣ح ١٥٥١) وغيره.

<sup>(</sup>٤٥) مسلم (١٨٨/٣/ - ١٥٥١)، البخاري/ الفتح (١٢/ ٢٣٩/ ح ٣١٥٢). (٤٦) ابن سعد (٢٤٢/٢) بإسساد صحيح، ورواه ابن إسحاق موقوقا عن الزهري ـ ابن هشام (٣/ ٤٩٥) ولفظة: الأنجمعة بحادة العرب دنيان، ورواه وسلاع، عناصدالله من علمالله إن

<sup>(</sup>٣/ ٤٩٥) ولفظة: الآ يجتمعن بجزيرة العرب دينان» ورواه مرسلا عن عبيدالله بن عبدالله ابن حديث الزهري ـ ابن هشام (٣/ ٤٩٠)، ورواه أحمد في المسند (٣/ ٢٥٧) بإسنادين الأول متصل عن عائشة والثاني موقوف عن ابن جريع. وعبدالرزاق في مصنفه (٣/ ٢٧٥) بإسنادين الأول متصل عن عائشة والثاني موقوف عن ابن جريع. (٤٧) رواه البخاري/ الفتح (٢٣/ ٣٤٠/ح ٢١٤٦، ١١٤٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩١ ـ ١٢٩٥/ح ١٦٦٩)،

ورواه غیرهما، واکنفینا بها علی سبیل الاختصار. (٤٨) أحمد: المسند (١/ ٩٠/ ح ٩٠/ شاکر) بإسناد صحیح، وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام

ويقبض حصة المسلمين(٤٩).

أما بالنسبة للأموال المنقولة، فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركائبهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل غزوة خيبر، وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. وعندما سأل الرسول على سعية عم حيى عن المسك، قال: «أذهبته الحروب والنفقات»، فقال النبي على: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»، فدفعه النبي الى الزبير فمسه بعذاب، فاعترف بأنه رأى حييا يطوف في خربة هاهنا، فوجدوا المسك فيها، فقتل لذلك ابني أبي الحقيق، وسبى نساءهم وذراريهم، وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال، قتله بأخيه محمود بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال، قتله بأخيه محمود بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على

وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس مادام قليلًا((°) وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين، كما في قوله تعالى ﴿سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نَتبعُكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لايفقهون إلا قليلا ﴿(٢٥)(٥٠).

ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن

<sup>(19)</sup> من حديث ابن عمر عند أحمد في المسند (V/V/ المسناد صحيح، ومن حديث جابر في المسند: الفتح الرباني (V/V/V) بإسناد صحيح، والسنن لأبي داود (V/V/V) له. البيوع/ ب. المساقاة) بإسناد حسن، والبيهقي في السنن (V/V/V) وابن حبان في صحيحة كما في موارد الظهآن (V/V/V) كلاهما بإسناد واحد صحيح، وابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (V/V/V).

<sup>(</sup>٥٠) رُواه أبوداود في سننه (٤٠٨/٣) ك. الخراج/ ب. ماجاء في حكم أرض خيبر/ح ٣٠٠٦) بإسناد

<sup>(</sup>١٥) البخاري/ الفتح (٢٤١/١٢/ح ٣١٥٣)، مسلم (١٣٩٣/٣ح ١٧٧٢)، أحمد: الفتح الرباني (١١٥) البخاري/ الفتح الرباني (٢١) ١٢٥)، أبوداود (١٣/٥١/ك. الجهاد/ ب. النهي عن النهبي إذا كان في المطعام قلة في أرض العدو، الحاكم (١٣٤/٣)، الواقدي (٢١٤/٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٢) الفتح: ١٥. (٥٣) انظر تفسيرها عند الطبري (٢٦/٥٠).

عبدالله، ومع ذلك أعطي سهما مثل من حضر الغزوة ـ غزوة الحديبية (عدو أعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة، ووصلوا خيبر بعد الفتح، أعطاهم من الغنائم. وكانوا ثلاثة وخسين رجلا وامرأة بقيادة جعفر بن أبي طالب. وتقول الرواية إنه لم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواهم (٥٠٠). وهم الذين فرح الرسول على بقدومهم، وقبل جعفر بين عينيه والتزمه، وقال: «ما أدري بأيها أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر» (٥٠٠).

ورب يرجع سبب استثنائهم إلى أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة الحديبية، ولعله استرضى أصحاب الحق من الغانمين في الإسهام لهم، ولعله رأى ما كانوا عليه من الصدق وما عانوه في الغربة، وهم أصحاب الهجرتين(٥٧).

وأعطى الرسول على أبا هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم برضاء الغانمين، حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر(٥٠).

وشهد خيبر مع رسول الله على نساء مسلمات فأعطاهن من الفيء ولم يضرب لهن بسهم(٥٩)

<sup>(</sup>٥٤) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٢/ ٤٨٦)، وذكر البخاري معلقا أن الرسول المسئل ابن عبدالله من تمر حير (الفتح ٢١٧/١٢ ـ ٢١٨/ك. فرض الخمس/ ب. ومن الدليل على ان الخمس لنوائب الملمين . . ) وقال ابن حجر ص ٢١٩ عن هذا الخبر المعلق: « . . . فهو من حديث أخرجه أبواداود، وظهر من سياقة أن حديث جابر الذي ترجم به المصنف للباب طرف منه ، وانظر: سنن أخرجه أبواداود، ١٤١٧ ٤١١٤ ك. الخراج/ح ٢٠١١).

<sup>(</sup>٥٥) البخاري/ الفتح (٢٢٢/٢ - ٢٢٣/٦ - ٣١٣٦)، مسلم (٢٠٤٦/٤) ويحمل هذا القول على أنه أعطاهم دون استرضاء الغانمين، إذ روى أنه أعطى سواهم ولكن برضاء الغانمين. فقد أعطى أبا هربرة وبعض الدوسيين الذين قدموا بعد خيبر، ولم يشتركوا في القتال - انظر ابن

شبة: تاريخ المدينة (١٨٧/١)، وابن حجر: الفتح (١٨٧/١)، وهو من مرسل الشعبي، (٥٦) سنن أبي داود (١٨٥/١٥) ك السنة/ ب. في قبلة ما بين عينيه/ح (٥٢٠) وهو من مرسل الشعبي، وقد جاء مسندا من ظرق عن جابر كها عند الحاكم في المستدرك (١/٢١) وقد صححه الحاكم وقال الذهبي إنه مرسل، وعن طريق غير جابر كها في المعجم الكبير للطبراني (١٧/٢)، وكلها طرق لا تسلم من ضعف. وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث وشواهد، ومال إلى تحسينه طرق لا تسلم من ضعف. وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث وشواهد، ومال إلى تحسينه

<sup>-</sup>انظر: تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي، ص ٣٦٧. (٥٧) د. العمري: المجتمع المدني ـ تنظيهاته...، ص ١٧٤، وعوض الشهري: مرويات غزوة خير -رسالة ماجستير غير منشورة ـ الجامعة الإسلامية المدينة، ص ١٨١. وعن فضل أصحاب الهجرتين، انظر: مسلم (١٩٦٤/٤/ح ١٦٩٠).

<sup>(</sup>٥٨) عبدالرزاق: المصنف (٥/ ٢٧٦). (٥٨) ورواه الأوزاعي كيا في صحيح سنن الترمذي (٥٩) رواه ابن إسجاق معلقاً: ابن هشام (٣/ ٤٨٧٦)، ورواه الأوزاعي كيا في صحيح سنن الترمذي (٣/ ١٤٤٤) وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع أما مسلم (٣/ ١٤٤٤ ـ ١٤٤٥/ج ٨١٢) وغيره فقد رووا أنه كان يلطي النساء اللائي يغزون معه، ولم يقيدوه بغزوة خير

وكذلك أعطى من شهدها من العبيد، فقد أعطى عميرا، مولى أبي اللحم، شيئا من الأثاث(٢٠).

وأوصى ﷺ من مال خيبر لنفر من الداريين، سهاهم ابن إسحاق(١١).

وكان كفار قريش يتحسسون أخبار الرسول وكان مع يهود خيبر، ويسألون الركبان عن نتيجة المعركة، وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن عِلاط السُّلَمِي وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت محمداً، وستأتي به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثارا لمن كان أصيب من رجالهم، وما لبثوا قليلا حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ومهاجر مسلها. فحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهنون على عكسها(١٢).

وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله على نحو وادي القرى، وحاصرهم، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم، وحسابهم على الله، فبرز رجل منهم، فبرز له الزبير فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلا، ثم قاتلهم حتى أمسوا، وفي الصباح استسلموا، ففتحت عنوة. وأقام فيها ثلاثة أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه، وترك الأرض والنخل بأيدي يهود، وعاملهم عليها.

فلما بلغ يهود تيهاء ما حدث لأهل فدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله على الجزية، وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عهد عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيهاء ووادي القرى لأنهها داخلتان في أرض الشام،

<sup>(</sup>٦٠) من رواية أبي داود في سننه (٣/ ٧٥ /ك. الجهاد/ب. في العبد والمرأة يحذيان من الغنيمة / ح ٢٧٣١). ورواه الترمذي: صحيح سنن الترمذي للألباني (٢/ ١٠٦ ك. السير/ح ١٦١٦) ورمز إلى أنه في صحيح أبي داود - له - برقم )٢٤٤، ونقله ابن كثير في تاريخه (٢٢٨/٤). وأخرجه أحمد في المستدرك (٢٢٨/٤) وابن ماجه في الجهاد/ح ٢٨٥٥، والحاكم في المستدرك (٢٢١/٢) وصححه.

<sup>(</sup>٦١) أبن هشام (٣/ ٤٩١) ـ معلقا ـ أي دون إسناد.

<sup>(</sup>٦٢) روآه عبدالرزاق في المصنف (٥٠٦٦ - ٤٦٩) بإسناد صحيح، وأحمد في المسند (٣٠/٣) من طريق عبدالرزاق بإسناد صحيح، وابن حبان في موارد الظهآن ص ٤١٣، والبزار في كشف الأستار (٣٤١/٣)، وغيرهم.

ويرى أن مادون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك مر الشاه(۲۲)

وثبت في الصحيح أن مدعها ـ مولى رسول الله على \_ أصابه سهم فقتله، وذلك حين كان يحط رحل رسول الله على عندما وصلوا وادي القرى. فقال الناس: «هنيئا له بالجنة»، فقال رسول الله على «كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي على بشراك أو بشراكين، فقال: «هذا شيء كنت أصبته»، فقال رسول الله على: شراك أو شراكان من نار»(١٥).

### بعض فقه وحكم وعبر ودروس غزوة خيسر:

١- نهى رسول الله على عن الغلول، وأن من يموت وهو غال يدخل النار. وقد جاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد، فقال لهم السرسول على: «كلا! إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة...»(١٥٠) وخبر مدعم مع الشملة...

٢ - نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمر الإنسية (١١).
 ٣ - نهى رسول الله عن أكل لحوم البغال(١٧).

٤ - النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الما (١٥)

<sup>(</sup>٦٣) الواقدي (٢/ ٧٠٩ ـ ٧١١) بإسناده إلى أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ٧٧ - ٧٢/ح ٤٣٣٤)، مُسلم (١٠٨/١ح ١١٥).

<sup>(</sup>۲۵) مسلم (۱/۷۱ - ۱۰۸/ح ۱۱۶، ۱۱۵).

<sup>(</sup>٦٦) البخاري/ الفتح (٢١/ ٦٨/ ح ٥٥٢٣ ـ ٥٢٥٥)، مسلم (٢/ ١٠٢٧ ـ ١٠٢٨ ح ١٤٠٧). (٦٧) مسند أحمد (٣/ ٣٦٥/ طبعة المكتب الإسلامي) بإسناد رجاله ثقات غير أن فيه عنعنة أبي الزبير،

٢) مسئد المحد (٢/ ٢٩٥٠/ طبعه المحتب الإسلامي) بإسناد رجاله تقات غير آن فيه عنعته إن الزبير،
 وهو مدلس، ولكن يشهد له ما أخرجه الترمذي في سننه (٥٣/٥/ أبواب الصيد/ ب في كراهية
 كل ذي ناب وذي مخلب). ولفظه: عن جابر قال: «حرم رسول الله ﷺ يعني يوم خيبر الحمر:

كل دي تاب ودي محلب). ولفظه: عن جابر قال: «حرم رسول الله ﷺ يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي تاب من السباع وذي محلب من الطير» (٦٨) سنن أبي داود (١٦٠/٤/ ك. الأطعمة/ ب. النهي عن أكل السباع/ح ٣٨٠٣، ٣٨٠٣، ٣٨٠٥،

۳۸۰۱) من حدیث ابن عباس. سنن ابن ماجه (۱۰۷۷/۱ ك. الصید/ ب تحریم كل ذي ناب من السباع)، مسلم (۱/۱۰۳۵ حریم ابن عباس ولكن دون من السباع)، مسلم (۱/۱۰۳۵ حریث ابن عباس ولكن دون التقیید بمكان معین. وهو یعضد حدیث ابن ماجه وأبی داود، فیكون الحدیث حسنا

- النهى عن وطء الحبالي من السبايا حتى يضعن (١٩).
- ٦ ـ النهي عن ركوب الجلالة(٧٠) والنهي عن أكل لحمها(٧١) وشرب لبنها(٥).
  - ٧ النهى عن النهبة من الغنيمة قبل قسمتها(٧٢).
- ٨ ـ وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلا على نبوته وعبرة لمن يعتبر، فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني على فصحتا، وإخبار ذراع الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة، فقد ثبت أنه نفث ثلاث نفثات في موضع ضربة أصابت ركبة سلمة بن الأكوع يوم خيبر، فها اشتكى بعدها(٣٠).
- ٩ ـ وفي خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب، فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه(٧٠).
- ١٠ \_ جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من تمر أو زرع، كما عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على ذلك، وهو من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة، فمن أباح المضاربة، وحرم ذلك، فقد فرق بين متماثلين(٥٠٠).
- ١١ \_ عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، لأن الرسول ﷺ دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من مالهم.
- ١٢ ـ خرص الثهار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد.
  - ١٣ \_ جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء.
- ١٤ ـ جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله عليه بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، كما في قصة مسك حيى.
- ١٥ ـ الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كما قال النبي على الكنانة: «المال

<sup>(</sup>٦٩) رواه ابن الجارود في المنتقى/ ك. النكاح/ ص ٧٤٤، بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٧٠) الجلالة: حيوان بأكل العَذرَة، [وهي الغائط]، من الإبل والغنم والدجاج وغيرها حتى يتغير ريحها. (٧٠) رواه أبو داود في سننه (٤/ ١٦١/ ك. الأطعمة/ ب. في أكل لحوم الحمر الأهلية/ح ٣٠٠٦) بإسناد حسن. ورواه غيره [ مثل أحمد والنسائي ]. \* رواه الحمسة: إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. قال سيد سابق في فقه السنة (٣/ ٢٨٥)" ، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهراً فطأب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت لأن علة النهى التغيير، وقد زالت».

<sup>(</sup>٧٢) أحمد: المسند (٣٤٨/٤) بإسناد صحيح، وأخرجه غيره.

<sup>(</sup>٧٣) البخاري/ الفتح (١٦/٥٠/ح ٤٢٠٦). (٧٤) انظر: زاد المعاد (٣٤٢/٣).

<sup>(</sup>٧٥) المرجع نفسه ص ٩٤٥.

كثير والعهد قريب»، فاستدل بذلك على كذبه في قوله: «أدهبته الحروب والنفقة».

17 - جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم، وقد أجلاهم عمر (رضى الله عنه) بعد موت النبي على الله عنه الله عنه عنه النبي الله عنه الل

۱۷ - لم يكن عدم أُخِذُ الجزية من يهود خيبر لأنهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد (۷).

۱۸ ـ سریان نقض العهد فی حق النساء والذریة، وجعل حکم الساکت والمقر حکم الناقض والمحارب کها فی حالة کنانة وابنی ابن الحقیق، علی أن یکون الناقضون طائفة لهم شوکة ومنعة، أما إذا کان الناقض واحداً من طائفة لم یوافقه بقیتهم، فهذا لا یسری النقض إلی زوجته وأولاده (۷۷).

19 - حواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ نكاح ولا ترويج، كما فعل على بصفية بصفية حواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك

الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب.

٢١ - إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصا، كما قُتِلت اليهودية ببشر بن البراء.

٢٢ - جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول هديتهم،
 كما في حادثة الشاة المسمومة.

٣٣ - الإمام مخير في الأرض التي تفتح عنوة إن شاء قسمها وإن شاء وقفها وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر، وقد فعل رسول الله على الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطرا من خيبر وترك شطرها الآخر(٨٠).

<sup>(</sup>٧٦) المرجع نفسه (٣٤٨/٣)

<sup>(</sup>۷۷) زاد آلمعاد (۳/ ۳۶۸ ـ ۳۶۹). (۷۸) انظر الشهري: مرویات غزوة خیبر، ص ۱۹۸، ابن القیم: زاد آلمعاد (۳/ ۳۲۹):

#### الفصل السادس عشسر

## رسائل النبي ﷺ إلى الملوك والأمراء والزعماء

#### تمهيد:

أتيحت الفرصة للرسول على بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، لأن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان، كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة، مثل:

﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ (١)، و﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ﴾ (١)، ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (١).

ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول رضي الرسال الرسائل إلى زعماء العالم المعاصرين له.

هناك اضطراب في الرويات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل. فقد روى ابن سعد<sup>(1)</sup> أن الرسول على لا رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتابا، فخرج ستة نفر في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع.

ويذكر الطبري<sup>(٥)</sup> أن بعث هؤلاء النفر الست كان في ذي الحجة. وهي من رواية الواقدي. وواضح من نص خبر الواقدي عند ابن سعد أن رجوع النبي على من الحديبية كان في ذي الحجة، وأن إرسال النفر الستة كان في

<sup>(</sup>۱) سیأ: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٢٥٨/١) من طريق شيخه الواقدي وبأسانيده.

<sup>(</sup>٥) التاريخ (٦٤٤/٢) من رواية الواقدي.

المحرم من العام السابع، فيكون الوهم في النقل من قبل الطبري أما ابن السحاق (1) فلا يحدد تاريخا دقيقا لإرسال الرسل، بل جعل ذلك ما بين الحديبية ووفاته، قال في رواية: «كان رسول الله على قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله (عز وجل) فيها بين الحديبية ووفاته». واستدرك عليه ابن هشام (٧) في زيادات السيرة قائلا بأن إرساله

الرسل كان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية.
ويؤرخ ابن سعد (١) لرسالة كسرى قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جادي الأولى سنة سبع، التي قتل فيها كسرى. وذكر البخاري (١) رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري، لكن من الواضح أن البخاري لم يراع عنصر الزمن في سرد محتويات «صحيحه»، لأنه يجمع ما يقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم، وقد نبه ابن حجر إلى احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم وتأخير بعض التراجم، مثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك (١).

إن الدراسة التفصيلية لتلك الرسائل تجعل النفس تميل إلى قبول ما ذكره ابن إسحاق(١١).

## المبحث الأول: كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي:

صح أن رسول الله على كتب إلى النجاشي (١٠): «تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لا نعد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». فآمن ومن كان عنده، وأرسل

 <sup>(</sup>٦) ذكره الطبري في تاريخه (٢/٦٤٥) بإسناد ضعيف.
 (٧) السيرة (٣/٣٣) وذلك ضمن خبر رواه بلاغا، ورواه ابن عساكر والديلمي في مسنده كما في كنز العمال (١٠٠٠ ـ ٣٠٦)، والطبراني كما في المجمع (٥/٣٠٥ ـ ٣٠٦) وفيه محمد بن إسهاعيل ابن عياش، وهو ضعيف.

ابن حياس، وهو صعيف. (٨) الطبقات (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>۹) الفتح (۲۱/۲۵۷/ح ۲۶٪؛). (۱۰) انظر: الفتح (۲۱/۲۳۷). و (۲۱/۲۰۱ ـ ۲۰۰/ح ۲۳۳۳).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: الفتح (۲۱۷/۱۹). و (۲۰۱٪۲۰۰ - ۲۰۰رح ۴۳۹۳). (۱۱) انظر عون الشريف قاسم: دېلوماسية محمدﷺ، ص ۹۰ ـ . . . .

<sup>(</sup>۱۱) انظر عون الشريف فاسم: دينوماسية عجمد ﷺ، ص ٥٩ ... (۱۲) مسلم (۱۲/۲۳/ح ۱۷۷٤).

إلى رسول الله على بهدية حلة، فقال رسول الله على «اتركوه ما ترككم» (١٠٠). وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشي، عمرو بن أمية الضمري (١٠٠). وذكر الزيلعي (١٠٠) وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي على إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري صورته:

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت به، فخلقه من روحه، ونفخه كها خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة عن طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله (عز وجل)، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتى، والسلام على من اتبع الهدى».

وذكر أبو موسى المديني في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة، بإسناد معلق، أن النجاشي كتب مع ولده كتابا جوابا لكتاب النبي على وأورد نصه، وفيه إقراره بالإسلام، وإن شاء الرسول على أن يأتيه بالمدينة المنورة لأتاه، وأنه بعث إليه بابنه أرها بن الأصْحَم، وأن ابنه خرج في ستين نفسا من الحبشة فغرقت بهم سفينتهم في البحر(١١).

وقد ثبت أن الرسول رهي صلى صلاة الغائب عندما أخبره جبريل بوفاة

<sup>(</sup>۱۳) رواه أبوداود: السنن (٤/ ٤٩٠/ك. الملاحم/ ب. النهي عن تهيج الحبشة/ح ٤٣٠٩) بلفظ: «أتركوا الحبشة ماتركوكم» الحاكم (٤٣/٤) من حديث عبدالله بن عمر، وأحمد في المسند بهذا اللفظ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجل من الصحابة، ورواه أبوداود أيضا (٤/ ٤٨٥/ الكتاب والباب نفساهما/ح ٤٠٠٤)، والنسائي (٦/ ٤٤/ك. الجهاد/ ب. غزوة المترك والحبشة) حديث أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي على بلفظ: «دعوا الحبشة مادعوكم واتركوا المترك ما تركوكم»، وهو حديث حسن. وانظر: «جامع الأصول لابن الأثير (٢٢٣/٩)، و (٢٩٦/١١).

وهو تحديث تحسن. والنظر: «بجامع المحلوق لين المثار (۱۹۳۸) بلاغا، وابن سعد (۲۰۸/۳) من (۱۶) انظر: أسد الغابة (۱۹۳/۶ ـ ۱۹۳)، وابن هشام (۳۳۸/۶) بلاغا، وابن سعد (۲۰۸/۳) من رواية الواقدي.

<sup>(10)</sup> نصب الرّاية لَأحاديث الهداية (٤/ ٤٦١)، وانظر: إعلام السائلين لابن طولون، ص ص ٥٠- ٥٠. (١٦) قالمه ابن طولون، ص ٥٠، وانظر نص السسالة عنده، وذكر نصها الزيلمي في نصب الراية (٤/ ٤١) والطبري في تاريخه ((٤/ ٤٠ ٤٠) معلقا، وابن سيد الناس في العيون ((٤/ ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠)).

النجاشي، وذلك في العام التاسع الهجري(١٧).

المبحث الثاني: كتاب النبي ﷺ إلى كسرى:

روى البخاري(١٨) بسنده إلى ابن عباس: «بعث رسول الله ﷺ بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن خُذَافَة السَّهْمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين(١٩)، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، قال الراوي - الزهري: فحسبت أن ابن المسيب قال: «فدعا عليهم رسول الله ﷺ أن يمزقوا كل ممزق».

وكتب كسرى إلى بادان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فليأتيان بخيره، فبعث باذان قهرمانه(١٠) ورجلا آخر، وكتب معهم كتابا، فقدما المدينة، فدفعا كتاب باذان إلى النبي على، فتبسم رسول الله على ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، وقال: «ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد». فجاءاه من الغد، فقال لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة»، لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادي الأولى سنة سبع، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه، فقتله، فرجعًا إلى باذان بذلك، فأسلم هو والأبناء(٢١) الذين باليمن(٢٦).

ويذكر أن كسرى المعني هو إِبرُويز بن هُرْمز(٢٣)، ويؤكد بتلر(٢٤) أن موت

<sup>(</sup>١٧) انظر المبحث الخاص بإسلام النجاشي.

<sup>(</sup>١٨) الفتح (١٦/١٦ه ـ ٧٥٢/ ح ٤٤٢٤). (١٩) هو المنذر بن ساوى كما ذكر الزرقاني في شرح المواهب اللدنية (٣٤١/٣) وابن حجر في الفتح

<sup>(</sup>٢٠) اسمه «بابويه»، وهو الكاتب الحاسب، واسم الرجل الآخر: خر خسرة كما في رواية الطبري في تاریخه (۲/ ۱۹۵۰).

<sup>(</sup>٢١) اصطلاح يطلق على الفرس الذين كانوا محكمون اليمن في تلك الفترة. (٢٢) ابن سعد (١/ ٢٦٠) من رواية شيخه المواقدي، ورواها مطولا الطبري في تاريخ (٢/ ٥٥٥ ـ ٢٥٧)

عن طريق ابن إسحاق من رواية شيخه بزيد بن أبي حبيب المصري مرسلاً، وفيه زيادات، مثل اسمي رسولي باذان وأوصافهما وحوار الرسول ﷺ معهما. أمَّا تاريخٌ قتل شيرويه لأبيه كسرى فقدُّ عزاه الطبري إلى الواقدي.

<sup>(</sup>۲۳) الزرقاني: (۳/ ۴٤۱).

<sup>(</sup>۲٤) قتح مصر، ص ص ۸۱٪ ـ ۱۵۳ ـ ۱۵۳.

كسرى إِبَرويز حدث في مارس عام ٦٢٨م، مما يجعل وصول الرسالة قبل موته بشهور توكيدا لرواية الواقدى.

وروى الطبري(۲۰) نص رسالة النبي ﷺ إلى كسرى، وكذلك رواها ابن طولون(۲۲)، وغيرهما، وهو:

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت، فإن إثم المجوس عليك».

## المبحث الثالث: كتاب النبي ﷺ إلى قيصر:

ثبت في الصحيحين (٢٧) أن الرسول على قد كتب إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي يدعوه إلى الإسلام. وذلك في مدة هدنة الحديبية، وهو النص الثاني الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الزعماء، ونصه:

"«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فعليك إثم الأريسيين (٢٨). ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (٢٩).

 <sup>(</sup>٢٥) التاريخ (٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥) من رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل، وأبوعبيد في الأموال ص٢٥٣ مرسلا، وبذلك يكون الحديث حسنا كما ذكرالألباني في حاشيته على فقه السيرة للغزالي، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٢٦) إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، ص ص ١٦ - ٦٦. (٢٧) البخاري/ الفتح (٢/١/ ٦٩ - ٢٧/ ح ٢٩٤٠)، مسلم (١٣٩٣/٣ - ١٣٩٧/ ح ١٧٧٣)

وكلاهما من حديث أي سفيان الطويل في صفة النبي ﷺ. (٢٨) اختلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحها وأشهرها أنهم الأكارون، أي الفلاحون... انظر: الفتح (١٧/١٧ ـ ٨١/ح ٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٢٩) أل عمران: ٦٤.

ولعل في إيراد البخاري ومسلم لنص خطاب الرسول على الله الله المذكورة، أي قبل يشير إلى ترجيحها للروايات القائلة بتقدم نزول الآية المذكورة، أي قبل تاريخ إرسال هذه الرسالة، وليس في العام التاسع كما ورد في روايات ضعيفة (٣٠).

وعندما قرأ قيصر رسالة النبي على أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي على وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته ، فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبوسفيان ، فدعاهم لمجلسه مع الترجمان ، فقال : «أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟» فقال أبوسفيان : «أنا أقربهم نسبا» ، فأدناه منه وقرب أصحابه منه لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب ، فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي كل في الحديث الطويل المشهور ، فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي في كما في الحديث الطويل المشهور ، أبوبة مرقل مع أبي سفيان ، المروي في الصحيحين ، واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمدا في نبي ، وقال في ختام كلامه مع أبي سفيان : «فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه».

ثم قال للرسول (دحية الكلبي): «إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته»، ثم صرفه إلى ضغاطر، الأسقف صاحب الفتوى عندهم بحجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن.

وروى ابن حبان (۳۱) أن دحية عندما جاء وافي قيصر ببيت المقدس، فرمى بالكتاب على بساطه وتنحى، فلما انتهى قيصر من الكتاب، أخذه، وأمن من جاء به فظهر له دحية، فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته، فلما

<sup>(</sup>٣٠) انظر د. العمري: المجتمع المدني ـ تنظياته، ص ص ١٥٢ ـ ١٥٣، د عون الشريف قاسم: دبلوماسية محمد ﷺ، ص ص ٦١ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٣١) صحيحه موارد الظآن /ح ١٦٢٨)، بإسناد صحيح كها قال محقق الزاد (١/ ١٢١/ طبعة مؤسسة الرسالة. ورواه أيضا أبوعبيد في الأموال ص ٥٥٠ بإسناد صحيح، لكنه مرسل، ونقل الزرقاني في شرح المواهب (٢٤٠/٣) عن «الفتح» أنه في مسند أحمد ايضا، ولم يذكر صحابيه انظر تعليق الألباني على فقه السيرة اللغزالي، ص ٣٨٦.

جاءه، أمر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله على «قد ترى أني خائف على مملكتي»، ثم أمر مناديه فنادى: «ألا إن قيصر قد رضى عنكم وإنها اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا»، فانصرفوا، وكتب إلى رسول الله على: إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله ﷺ: «كذب عدو الله، وهو على دين النصرانية»، وقسم الدنانير.

وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهما على الإسلام، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرياسة(٢٢).

# المبحث الرابع: كتاب النبي ﷺ إلى الحارث بن أبي شُمَّر الغساني:

روى الواقدي(٢٣) أن رسول الله ﷺ كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني(٢١)، مع شُجَاع بن وَهْب، وأورد نصه. وقد امتعض الحارث ولم يوافق على الإسلام وحشد قواته للزحف على المدينة، ولكن هرقل تدخل ودعاه إلى إيلياء ـ بيت المقدس.

وقد بعث رسول الله على شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية، ومن خلال رواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى هرقل مع دحية، لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد دحية مع القيصر في إيلياء<sup>(٣٥)</sup>.

(٣٢) النووي بشرح مسلم (١٠٧/١٢/ ك الجهاد/ ب كتب النبي ﷺ (٣٣) نقله عنه الطبري في تاريخه (٢٥٢/٣) والقصة عند أهل السير. وأسانيدهم ضعيفة. (٣٤) من أمراء غسان في أطراف الشام، وكانت إقامته بغوطة دمشق.

<sup>(</sup>٣٥) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٦١)، عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس (٢/ ٧٧٠ ـ ٢٧١)، وإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون، ص ص ١٠٣ - ١٠٤، المواهب اللدنية للزرقان (٣٥٦/٣).

قلت: ونص الرسالة عند الطبري في تاريخه (١٥٢/٣) من رواية الواقدي، ولم نقف عليها في مغازي الواقدي، وبقية القصة دون ذكر الرسالة عند ابن سعد (١/ ٢٦١). وابن سيد التاس (٢/ ٧٧٠ ـ ٧١ ) ـ وهي من رواية المواقدي وفيها نص الرسالة. وذكر ابن هشام أنه بعث شجاع ابن وهب إلى الحارث بن أبي شمر ـ ابن هشام (٤/ ٣٣٩). وإسناده ضعيف. ولم يرد عند غيرة بإسناد يحتج به.

وتقول رواية شجاع: إن حاجب الحارث \_ وهو رومي اسمه مرى \_ أسلم عندما أخبره شجاع بالرسول ﷺ والإسلام.

المبحث الخامس: كتاب النبي على إلى هَوْذَة بن على الحنفي صاحب اليهامة:

كتب إليه مع سليط بن عمرو العامري، أحد النفر الستة الذين تحركوا في وقت واحد حين مقدم الرسول على من الحديبية، وعندما قرأ هوذة الرسالة اشترط على النبي على أن يجعل له بعض الأمر معه، فلم يقبل الرسول على بذلك، ومات حين مصرف الرسول على من فتح مكة (٢٦).

المبحث السادس: كتاب النبي على إلى المقوقس:

بعث الرسول على كتابه إلى المقوقس - جُرَيج بن مِينًا - ملك الإسكندرية وعظيم القبط، مع حاطب بن أبي بلتعة، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي على مارية وأختها سيرين وقيسرَى، فتسرى مارية القبطية، وهي أم ولده إسراهيم، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، فهي أم ولده عبدالرحمن، وأهداه ألف مثقال ذهب، وبغلة، اسمها دلدل، وجارية أخرى سوداء اسمها بَريرة، وغلاما خصيا اسمه مَأْبُور، وحمارا أشهب يقال له يَعْفُور وفرسا هو اللزاز، وعسلا وأشياء أخرى

وعندما جاءت رسالة المقوقس إلى الرسول على قال: «ضن الخبيث بملكه، ولا يقاء لملكه» (٧٧).

<sup>(</sup>٣٦) انظر الخبر عند: ابن سعد (٢٦٢/١) وعنده نص خطاب هودة، وليس عنده نص خطاب الرسول ﷺ إليه، عيون الأثر (٢/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠)، نصب الراية للزيلمي (١/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠)، نصب الراية للزيلمي (١/ ٤٢٥ ـ ٢٧٠)، نصب الراية للزيلمي (٤/٥/٤)، إعلام السائلين، ص ص ١٠٥ ـ ١٠٧.

الربية عربيتي (١/ ٢٠٠ - ٢٦١) من رواية الواقدي، وفيه قول الرسول على: «ضن الخبيث بملكه ...»، وابن هشام (٢٤٧/١) بإسناده إلى ابن لهيمة، مختصر جدا بخصوص إهداء المقوقس مارية القبطية للنبي على ويقويه حديث البزار الآي ذكره، وابن حجر في الإصابة (١/ ٣٠٠) - ترجمة حاطب ... وقال ابن حجر في خبر إرسال حاطب إلى المقوقس: «أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده (قلت: وفي إسناد ابن شاهين سليان ابن أرقم وهو متروك، وابن حجر في الإصابة (٣/ ٣٥٥) ترجمة مابور، وقد أورد ابن حجر أحاديث تتقوى بالشواهد والمتابعات تفيد بأن النبي على قد ارتاب في مارية وعلاقتها بمابور فبرأ الله حرم النبي على من الربية، وبشره بولد منها

## المبحث السابع: كتاب النبي على إلى المنذر بن سَاوَى العَبْدِي:

روى ابن سيد الناس (٣٨) أن النبي على كتب إلى المنذر بن ساوى العبدي، أمير البحرين، مع أبي العلاء الحضرمي، بعد انصرافه من غزوة الحديبية، ثم قال: «وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس، بعد موته، فنسخته، فإذا فيه...».

وخلاصة ما ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول على المنذر ردا على كتابه الأول إليه أن المنذر قبل الإسلام ومعه آخرون من أهل البحرين، ولم يورد نص رسالة الرسول على الأولى إلى المنذر.

ومن الشواهد التي ساقها ابن حجر ما رواه مسلم (٤/ ٢١٣٩ ح ٢٧٧١) من حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله ﷺ لعلي: «اذهب فاضرب عنقه». فأناه علي فإذا هو في ركى (بئر) يتبرد فيها. فقال له علي: «اخرج». فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكف علي عنه. ثم أتى النبي ﷺ فقال: يأرسول الله، إنه لمجبوب. ماله ذكره.

وليس في حديث مسلم تسمية للرجل،" وسهاه ابن أبي خيثمة كها في الإصابة (٣/ ٣٣٥). وروى ابن عبدالحكم القصة بمثل مضمون رواية مسلم كها في الإصابة (٣/ ٣٥٥) وفيها أن الذي أراد قتل قريب مارية هو عمر بن الخطاب، وقد وفق ابن حجر بين الروايتين.

وقال ابن حجر في الإصابة (٤٠٥/٤) ـ ترجمة مارية: «وأخرج البزار بسند حسن عن عبدالله بن بريدة عن أبيه، قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله على جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالملايئة وانخذ إحدى الجاريتين لنفسه، وقال الهيئمي في المجمع عن هذا الحبر: «رجال البزار رجال الصحيح». وأخرج ابن كثير في المبداية (٣٤٠/٥) من رواية أبي بكر بن خزيمة بإسناد فيه محمد ابن زياد، وهو صدوق لمين الحديث، وبقية رجاله ثقات، ويقويه حديث البزار، ولفظه: «أهدى أمير القبط إلى رسول الله على جاريتين أختين، وبغلة، فكان

يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه، ووهب الأخرى». وقد خطأ البزار شيخه محمد بن زياد في هذا الحديث، فقال بعد أن رواه: «وهم ابن زياد في هذا، فرواه عن ابن عبينة، وابن عبينة ليس عنده بشير بن المهاجر، ولكن رواه عن بشير بن حاتم بن إسهاعيل ودلهم بن دهشم». قلت: فإن صحت رواية ابن عبينة عن بشير ودلهم، فالحبر صحيح، والله أعلم.

وانظر: نصب الراية (٤/٤٢٤)، وإعلام السائلين لابن طولون، ص ص ٧٧ ـ ٨١. وفيه الرسائل المتبادلة بين المقوقس والرسول ﷺ.

وانظر: دراسة الدكتور عون الشريف قاسم لهذه الرسائل في مؤلفه، دبلوماسية محمد ﷺ، ص ص ٨٠ - ٨٦ (نصوص الرسائل وص ص ٢٥٦ - ٢٥٨ (نصوص الرسائل ومصادرها). وأشار في ص ص ٨٠ - ٨٥ إلى الجدل الذي أثير حول اكتشاف المستشرق الفرنسي بارتيلمي مخطوطة الرسالة التي بمثها الرسول ﷺ إلى المقوقس سنة ١٨٥٠م، واقتنع بارتيلمي بأن المخطوط صحيح . . . . وانظر: فتوح مصر لابن عبدالحكم، ص ٤٦، وفيه أقدم نص لرسالة النبي ﷺ إلى المقوقس، والمواهب الملدنية للقسطلان (٢٩٣ - ٢٩٣) وفيه نص الرسالة.

(٣٨) عبون الأثر (٢٦٦/ ٢٦٦ - ٢٦٦) وانظر نص الرسائل عنده وعند ابن طولون، ص ص ٥٦ - ٥٧، والزيلمي: نصب الراية (٢١٥/١٤) وصبح الأعشى (٣٦٨/٦)، والكامل لابن الأثير (٢/٢١٥)، وعند ابن سعد في الطبقات طرف منها (٢٦٣/١)، وتخالف روايته رواية ابن سيد الناس من حيث التاريخ لأن ابن سعد يذكر أنها في العام الثامن، مسيره من الجعرانة.

- 011 -

وهناك روايات أخرى تشير إلى رسالة الرسول على الأولى إلى المنذر، ولكنها في رجب سنة تسع هجرية، منصرفه من تبوك(٣٩).

المبحث الثامن: كتاب النبي عليه إلى جَيْفَر وعبد ابني الجُلنْدَى

بعث رسول الله على عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان بكتابة إلى جيفر وعبد ابني الجلندى الأزديين بعُمان، فأسلما، وصدقا، وحليا بين عمرو بن العاص والصدقة، وترك أمر الحكم لهما(٢٩).

#### المبحث التاسع: رسائل أخرى متفرقة:

9 - وكتب النبي ﷺ كتابا إلى أهل دَمَا، وهي قرية من قرى عُمان، وكان عليها رجل من أساورة كسرى، يقال له بستجان. وروى الكتاب ابن طولون (۱۱) بسنده إلى أبي شداد، رجل من أهل دما، ونصه

«من محمد رسول الله الى أهل عمان، سلام، أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأدوا الزكاة، وخطوا المساجد، كذا وكذا، وإلا غزوتكم».

١٠ ـ وكتب رسول الله ﷺ إلى رَعِيَّة السَّحَيمي، فأخذ الكتاب ورقع به دلوه، فبعث إليه الرسول ﷺ سرية فأخذت ماله وأهله. فجاء المدينة نادما، فبايع على الإسلام، وأحرز أهله(٢٠).

١١ - وكتب إلى مسيامة الكذاب - زعيم اليهامة - يدعوه إلى الإسلام مع

- ۱۰۱، وفلاهما من حديث الشعبي. وجاء خبره في مسئد اهمد (٥/ ٥٨٥). وقال ابن حجر في الإصابة (١٦/١): «وروى حديثه ابن أبي شبية، وقال: قال ابن السكن: إسناد حديثه

صالعُ»

<sup>(</sup>٣٩) أورد نصها ابن طولون، ص ٥٥ من رواية الواقدي التي ذكرها الزيلعي في آخر كتاب: تخريج أحاديث الهذاية (١٤/٤ ٤٠٠)، وفيها ما أسنده الواقدي عن عكرمة بنحو ما تقدم عن ابن سيد الناس، وذكرالقلقشندي (٣/ ٣٧٦)، نص رسالة النبي عليه إلى المنذر والتي أوردها أبوعبيد في الأموال، كتاب الفي موجوده، بال الحديث مرحوده، الرابانية المرابانية ا

الأموال، كتاب الفيء ووجوهه، باب الجزية، ص ٢٨. (٢٥٠) عيون الأثر (٢/ ٢٦٧)، المواهب اللدنية (٣٥٢/٥)، نصب الراية (٤٢٣/٤ ـ ٤٢٤)، إعلام السائلين، ص ص ٩٢ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٤١) إعلام السائلين، ص ص ص ص ٩٧ - ٩٨، وابن الأثير (٥/ ٢٢٥). وقيل إن دما مدينة تذكر مع دبا كانت من أسواق العرب المشهورة معجم البلدان: (٢/ ٤٦١) وقد أشار إلى هذه الرسالة (٤٢) روى قصته ابن حجر في الإصابة (١/ ١٦٥)، وابن طولون في إعلام السائلين، ص ص ٩٥ - ١٠١، وكلاهما من حديث الشعبي. وجاء خبره في مسئد أحمد (٥/ ٥٥٥). وقال ابن حجر

عمرو بن أمية الضمري<sup>(۱۲)</sup>. فكتب إليه مسيلمة جوابا على كتابه، ونصه «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك. أمابعد: فإني أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون<sup>(13)</sup>.

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فعندما قرىء عليه قال لهما: «فها تقولان أنتها؟» قالا: «نقول كها قال»، فقال عليه السلام: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكها»(٥٠٠).

### ثم كتب إليه الرسول 選:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: «إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»(٢٦).

ثم كان ماكان من أمر مسيلمة وفتنته في عهد أبي بكر الصديق وقضاء أبي بكر عليهما بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين.

۱۲ ـ وكتب الرسول على كتابا إلى عظيم بُصْرَى وأرسله مع الحارث بن عُمَير الأزدي . فعرض له شُرَحْبيل بن عمرو الغساني بمؤتة ، فأوثقه رباطا ، ثم قدمه فضرب عنقه ، ولم يقتل لرسول الله على رسول غيره (۱۷) .

۱۳ ـ وكتب النبي ﷺ إلى بكر بن واثل(١٠٠٠).

1٤ ـ وكتب إلى بني عمرو من حمير، يدعوهم إلى الإسلام(٤٩).

١٥ \_ وكتب إلى جَبلة بن الأيهم ملك غسان، يدعوه إلى الإسلام (٥٠٠).

(٤٤) ابن هشام (٤/ ٣٢٩/ معلقا) والمعلق من أقسام الضعيف.

(٤٧) الواقدي (٢/ ٧٥٥ ـ ٧٥٦). (٨٤) دام ان حان في محجم المارد

<sup>(</sup>٤٣) ابن سعد (٢٧٣/١)، من رواية شيخه الواقدي فالرواية ضعيفة لأن الواقدي متروك.

<sup>(63)</sup> روآه أحمد في مسنده (٣/ ٤٨٧)، وأبوداود في سنته. برقم (٢٧٦١) وإسناده صحيح كها في حاشية زاد المعاد (٣/ ٢١١)، وابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٤/ ٣٢٩). والمنقطع من أفسام الضعيف.

<sup>(</sup>٤٦) رواه أبن إسحاق بإسناد منقطع لانه أبهم آسم الشيخ الأشجعي الذي حدثه - ابن هشام (٤/ ٣٢٩) - والآية: ١٢٨ من سورة الاعراف (والمنقطع ضعيف كها قلنا).

<sup>(</sup>٤٨) روّاه أبَّن حبان في صحيحة ـ الموارد ـ برقم (١٦٢٦) بسنده إلى أنس (رضي الله عنه)، وانظر: إعلام السائلين لابن طولون، ص ١٣٢، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤٩) ابن أسعد (١/ ٢٦٥) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر والمكان تقساهما.

17 - وبعث رسول الله على جرير بن عبدالله البجلي بكتابه إلى ذي الكلاع ابن ناكور وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وأسلمت امرأة ذي الكلاع(٥١).

۱۷ ـ وكتب الى معدي كرب بن أبرهة، وأن له ما أسلم عليه من أرض خولان(٥٢)

۱۸ ـ وكتب إلى أسقف بني الحارث بن كعب وأساقفه نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم (۳۰).

**١٩** ــ وكتب إلى يحنة بن روبة صاحب أيلة<sup>(١٥)</sup>.

۲۰ ـ وإلى أبي ظبيان الأزدي من غامد، فأجابه في نفر من قومه بمكة (٥٠). ٢١ ـ وإلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كُلال من حمير. وبعث الكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي (٥٠).

۲۲ ـ والى نُفَاثَة بن فروة الدئلي ملك السهاوة(٥٠). وكتب إلى غير هؤلاء عمن ذكرهم ابن سعد في طبقاته وغيره من

وكتب إلى غير هؤلاء ممن ذكرهم ابن سعد في طبقاته وغيره مز المؤرخين.

المبحث العاشر: فوائد وحكم وعبر في هذا المقطع من السيرة.

١ ـ تؤكد هذه الرسائل على حقيقة معلومة ذكرناها في أول هذا الفصل،

وهي أن الإسلام دين عالمي، لذا كان واجب الرسول على إبلاغ الدعوة إلى كل من يعرف من الناس وبكل الوسائل المتاحة في ذلك الزمان.

٢ ـ إن رفض بعض الحكام لدعوة الإسلام نابع من حبهم لسلطتهم
 وتكبرهم وتجبرهم وليس لعدم قناعتهم بالإسلام.

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه، ص طَن ٢٦٥ ــ ٢٦٦. (٥١) (٥٢) المصدر نفسه، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر تفسه، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر تفسه، ص طن ٧٧٧ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نفسه، ص ٢٨٢، من حديث الزهري.

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه، ص ٢٨٤.

- ٣- دل اتخاذ الرسول على مشروعية اتخاذ الخاتم، كما دل على مشروعية اتخاذ الخاتم، كما دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه. وقد استدل كثير من العلماء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كان الرسول على يضع خاتمه فيها، وهي أصبع الخنصر.
- إن جعله ﷺ اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى، فيه من تعظيم
   الله وإعظام اسمه ما لا يقادر قدره.
- إن إقراره على ملكهم نابع من سياسته الرشيدة وتدبيره الحسن للأمور.

#### الفصل النابع عثسر

### السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء:

المبحث الأوَّل: سرية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى تُربة:

بعثه رسول الله على في ثلاثين راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر ابن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا بتربة، وهو موضع قريب من مكة، وعندما علموا بمسير المسلمين اليهم هربوا، فعاد عمر وأصحابه وبنو نضر وبنو جشم هم عَجُز هوازن.

وكان ذلك في شعبان سنة سبع من الهجرة(١).

المبحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى نجد:

بعثه الرسول على إلى بني فزارة في أرض نجد، فشن عليهم الغارة، فقتل منهم من قتل، وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع، حيث تمكن من أسر مجموعة من الذراري، فنفله أبوبكر منهم جارية جميلة، طلبها منه الرسول على، وفدى بها أسرى من المسلمين بمكة (١).

وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع من الهجرة (٢٠).

المبحث الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فَدَك:

أرسله الرسول ﷺ في ثلاثين رجلا إلى بني مُرَّة بفدك، فتمكن من استياق

<sup>(</sup>١) الواقدي (٧٢٢/٢)، ابن سعد (١١٧/٢) معلقا.

<sup>(</sup>٢) أخرج الخبر بتهامه مسلم (١٣/٥/٣٠ - ١٣٧٠/ح ١٧٥٥). ورواه الواقدي مختصراً، وابن سعد ر (۱۱۷/۲ ـ ۱۱۸) بمثل روایهٔ مسلم. وفی خبر الجاریهٔ وفداء الرسول ﷺ بها اسری من المسلمین بمکهٔ طیل علی مشروعیهٔ فداء اُسری

المسلمين بأسرى مشركين وقعوا في أيدي المسلمين.

 <sup>(</sup>۳) ابن سعد (۲/۱۱۷).

نعمهم بينها كانوا في بؤاديهم. وعندما علموا بالخبر أدركوه، وأصابوا أصحابه، وولى منهم من ولى، وقاتل بشير ببسالة حتى سقط، وظنوه قد مات. ورجعوا بأنعامهم. وفي المساء تمكن بشير من اللجوء إلى فدك، وأقام عند يهودي أياما حتى ضمدت جراحه، فرجع إلى المدينة. ونقل خبر مصابهم إلى المدينة عُلْبة بن زيد الحارثي .

وكان ذلك في شعيَّان سنة سبع من الهجرة(٤).

### المبحث الرابع: سرية غالب بن عبدالله إلى الميفّعة (٠٠):

الراجح أن هذه السرية هي التي عناها البخاري(١) ومسلم(١) وابن إسحاق(^) في روايتهم من حديث أسامة بن زيد. قال أسامة: «بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحَرَقَة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحلي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي عَلَيْق، فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يارسول الله، إنها كان متعوذا، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أي لم اكن أسلمت قبل ذلك اليوم».

وعند ابن إسحاق أن اسم الرجل المقتول «مِردَاس بن نهيك، من الحرقة، من جهينة، وحليف لبني مرة. وعند الواقدي(٩) ان اسمه نهيك بن مرداس، ولكن السرية عنده هي سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب بشير وأصحابه، وعند ابن أبي عاصم أن اسمه مرداس الفدكي، وأنه مات في المعركة(١٠).

<sup>(</sup>٤) الواقدي (٧٢٣/٢)، ابن سعد (١١٨/٢ ـ ١١٩) معلقا.

<sup>(</sup>٥) المفعة: وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد، وبينها وبين المدينة ثهانية برد. وهي ماء لبني عبد

ابن ثعلبة وبني عوال. انظر: الطبقات (۱/۸۸).

<sup>(</sup>٦) الفتح (١٣/١٢/٢٦/ ح ٦٨٧٢) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٧) الصحيح (٩٦/١ ـ ٩٧/خ ١٥٨، ١٥٩)، وانظره عنده من غير حديث أسامة (٩٧/١/ح ١٦٠). (٨) نقله عنَّه ابن كثير في البداية والنهاية (٢٤٨/٤) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۹) المغازي (۲/ ۷۲٤).

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن حجر في الفتاح (١٢/٢٦ ـ ١٣).

والراجح أن اسمه مرداس بن نهيك كما هو عند ابن إسحاق، وأن الذي قتله هو أسامة بن زيد.

أما الواقدي(١١) وابن سعد(١١) فقد ذكرا أن سرية غالب بن عبدالله التي وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم من ذلك، كانت إلى الميفعة، وأن عدتها مائة وثلاثون راكبا بعثهم الرسول على إلى بني عبد بن ثعلبة وبني عُوال، وفيهم يَسَار مولى رسول الله على الذي قادهم إلى مكان العدو، حيث أوقعوا به واستاقوا نعمه وشاءه، وقتلوا من أشرف إليهم، وذلك في رمضان سنة سبع من الهجرة.

وذكر ابن سعد أن الرسول على قال الأسامة عندما بلغه خبر قتله الرجل الذي نطق بالشهادتين: «ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا الله».

إن في هذا اللوم تعليها وبلاغا في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد، وإنها كلف الإنسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه.

وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة(١٣).

## المبحث الخامس: سرية بشير بن سعد إلى الجنّاب:

بلغ رسول الله على أن جمعا من غَطَفَان بالجناب قد واعدهم عُييْنَة بن حصن ليكون معهم ليزحفوا على المدينة، فدعا رسول الله على بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه ثلثهائة رجل، حتى أتوا إلى يُمْن وجَبَار وهم نحو الجناب، والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي القرى، فنزلوا بسلاح، ثم دنوا من القوم، فأصابوا لهم نعما كثيرا، وتفرق الرعاء وحذروا القوم، فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. ولذا لم يجد بشير عندما حل بديارهم ومحالهم إلا

<sup>(</sup>١١) المغازي (٢/ ٧٢٦ ـ ٧٢٧) بإسناده.

<sup>(</sup>١٢) الطبقات (٢/ ١٩٩) معلقا.

<sup>(</sup>١٣) انظر ابن حجر: الفتح (١٣/٢٦).

رجلين، فأسرهما وقدم بها على رسول الله على فأسلها، فأرسلهها. وكان ذلك في شوال سنة سبع من الهجرة (١٠٠). وفي رواية أنهم عندما أتوا أسفل خيبر أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعيينة، ثم لقوا جمع عيينة فناوشوهم، ثم انكشف جمع عيينة، وأسر منهم رجلان (١٠٠).

وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عيينة في أمر الإسلام لحوار دار بينه وبين حليفه الحارث بن عوف المري وفروة بن هُبيرة القشيري. وكانت خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى(١١)، ثم أصبح من المؤلفة قلوبهم كها استفاضت الأخبار في ذلك. فقد ثبت أنه حضر حنينا مع الرسول على كها في رواية ابن إسحاق(١٧).

<sup>(</sup>١٤) ابن سعد (١٢٠/٢) معلقا، الواقدي (٧٢٧/٣ ـ ٧٢٨). والإسنادان ضعيفان. (١٥) الواقدي (٢٨/٢) وإسناده ضعيف جدا لأن الواقدي متروك في الحديث كها قلنا.

<sup>(</sup>١٦) انظر قصتهم عند الواقدي (٢/ ٧٢٩ ـ ٣١). (١٦) المرافق عند الراقدي (١٦) المرافق المرافق (١٦)

<sup>(</sup>١٧) ابن هشام (٤/ ٣٦٤ ـ |٦٦) وإستاده حسن.

#### الفصل الثامن عشر

#### عمرة القضاء:

خرج رسول الله على والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام السابع الهجري لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية(١).

فقد روى البيهقي (٢) وابن سعد (٣) أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهم، ووضعوها بِيَأْجِج (١)، خارج الحرم، ودخلوا بسلاح الراكب، السيوف، كما هو الشرط.

لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان، منهم الذين شهدوا الحديبية(٥).

وعندما دخل الرسول على مكة كان عبدالله بن رَواحة ينشد بين يديه:

- خلوا بني الكفار عن سبيله \* اليوم نضربكم على تنزيله
- ضربا يزيل الهام عن مقيله \* ويذهل الخليل عن خليله(١)

وعندما أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء بسبب حمى يثرب، أمر الرسول على أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى

<sup>(</sup>١) من رواية ابن إسحاق ـ معلقة ـ ابن هشام (١٨/٤ ـ ١٩) وموسى بن عقبة عن الزهري، ومحمد ابن عبدالأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليهان التيمي عن أبيه، وابن لهيعة عن الأسود عن عروة كها في دلائل البهقي (٣١٣/٤ ـ ٣١٤)، ويعقوب بن سفيان بسند حسن عن ابن عمر كها في الفتح (١٦/٤٨/ ك. المغازي/ ب. عمرة القضاء). وانظر الشروط في فصل غزوة الحديبية.

 <sup>(</sup>۲) الدلائل (۲۱٤/۶) وإسناده مرسل، من حديث موسى بن عقبة عن الزهري.
 (۳) الطبقات (۲۱۲/۲) معلقا.

<sup>(</sup>٤) واد قريب من مكة، أو مكان من مكة على ثبانية أميال ـ معجم البلدان (٥/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحاكم في الإكليل إن الأخبار تواترت بذلك ـ ابن حجر: الفتح (١٦/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٦) رواه الـترمذي وقال: «حديث حسن غريب». كما ذكر ابن حجر في الفتح (٨٦/١٦). وانظر الروايات الأخرى التي فيها أبيات أخرى تنسب إلى ابن رواحة وغيره في هذا المقام وغيره عند ابن حجر في الفتح (٨٥/١٦).

من طوافهم، وأن يسغوا بين الصفا والمروة مهرولين ليري المشركون قوتهم﴿﴾. ففعلوا ما أمروا به، فرأتهم قريش وهي مصطفة على جبل قيقعان في مواجهة ما بين الركنين، فتعجبوا من قوتهم (^)، وقالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا(٩).

وعندما فرغ رسول الله على من أداء مناسك العمرة أمر جماعة من الصحابة أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يَأْجِج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون الذين كانوا في حراسة السلاح ليقضوا نسكهم، ففعلوا، ثم دخل ﷺ الكعبة ومكث بها إلى الظهر، ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة(١٠).

وعندما انقضت الأيام الثلاثة، جاءت قريش في صباح اليوم الرابع إلى علي (رضي الله عنه)، فقالوا: «قل لصاحبك: احرج عنا فقد مضى الأجل». فخرج النبي على (١١) ونزل بسرف، فأقام بها إلى أن تتام الناس، ثم انصرف إلى المدينة المنورة في ذي الحجة(١١١).

وفي هذه العمرة تزوج ﷺ بميمونة بنت الحارث العامرية \_ أخت أم الفضل زوج عمه العباس \_ فبني بها ﷺ بسرف(١٣). والراجح أن هذا الزواج كان بعد أن تحلل الرسول ﷺ من إحرامه(١١).

جيّ في حاشيته عَلَى دلائل النبوة للبيهقي (٣٣٢/٤ ـ ٣٣٥) أقوال العلماء في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٧) البخاري/ الفتح (١٦/٦٩/٦ ٤٢٥٦، ٤٢٥٧)، مسلم (١٢٣/٢/٦ ١٢٦٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٦/ - ٢٥٦)، ودعد: المسند (٤/ ٢٣٩/ شاكر) بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢/ ٩٢٣/ ح ٢٦٢١).

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعد (۱۲۲/۲) معلقا.

<sup>(</sup>١١) البخاري/ الفتح (١٦/ ٨٩ - ٩٠/ ح ٢٥١).

<sup>(</sup>١٢) ابن إسحاق \_ معلقا \_ ابن هشام (٢٢/٤ \_ ٢٣)، ابن سعد (١٢٢/٢) معلقا.

<sup>(</sup>١٣) من رواية: البخاري/ الفتح (١٦/٩٧/ح ٤٢٥٩).

<sup>(</sup>١٤) قاله ابن القيم في الزاد (٣٧٢/٣ ـ ٣٧٤) واستناده في ذلك قول ابن المسيب عند أبي داود: السنن (٢/ ٢٥٪ كُلُ المنسك/ ب. المحرم يتزوج) والبيهقي في الدَلائل (٤/ ٣٣٧، ٣٣٣). ومسلم من حديث ميمونة (٢/ ١٠٣٢/ ح ١٤١١) وأبوداود: السنن /٢/٢٢٪ ك. المناسك/ب. المحرم يتزوج) وابن ماجه السنن: (١/٦٣٢/ ك. النكاح/ ب. المحرم يتزوج/ح ١٩٦٤) وأهمد (٣٣٦ - ٣٣٥) وحديث أبي رافع عند أحمد (٣٩٣/٦) والفتح الرباني (٢٢/٣٧٣)، والمترمذي السنن (٣/ ١٩١ - ١٩٢/ ك. الحج/ ب. كراهية تزويج المحرم/ح ٨٤١)، وقال الترمذاي: «هذا حديث حسن . . » وأبورافع من الذين سعوا في أمر هذا الزواج، وهو الذي جاء بميمونة إلى الرسول ﷺ وهو بسرف. وأما قول ابن عباس في الصحيحين وغيرهما «إن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، وبني بها وهو حلال»، فقد عدَّه ابن القيم وهما. انظر الحديث في البخاري: الفتح (١٠٣١/ح ٤٢٥٨) ومسلم (١٠٣١/ - ١٠٣٣/ ح ١٤١٠). وقد ساق الدكتور قلَّعة

وكانت ميمونة تحت أبي رهم بن عبدالعزى، وقيل تحت أخيه حُويطِب. وقيل سَخْبُرة بن رهم(١٥٠).

ولما أراد الرسول على الخروج من مكة، تبعتهم الطفلة عمارة ابنة حمزة تنادي: ياعم ياعم، فأخذها على ودفعها لفاطمة، وهي ابنة عمه، فاختصم فيها على وزيد وجعفر، فقال على: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله عليه لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خَلقي وخُلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»(١١)، وكان هذا القضاء لأن جعفر محرم لها، إذ لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج(١٧).

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين . . . وفيها حجة لمن قدم الخالة على العمة ، وقرابة الأم على قرابة الأب، لأن الرسول على عندما قضى بعمارة لخالتها فقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي، ومالك وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الثانية: إن العمة مقدمة على الخالة، وهو اختيار الشيخ ابن القيم(١٨).

<sup>(</sup>١٥) ذكره ابن حجر في الفتح (١٦/٩٧).

<sup>(</sup>١٦) البخاري/ الفتع (١٦/ ٩٠ - ٩٠/١٦)، أبسوداود: السنن (٢/ ٧٠٩ - ٧١٠ ك. الطَّلاق/ بُ. من أَحَق بالولد/ح ٢٢٧٨).

<sup>(</sup>١٧) انظر ابن حجر: الفتح (١٦/٢٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱۸) زاد المعاد (۲/۲۷۵ - ۲۷۲)

#### الفصل التاسع عشر

السرايا والاحداث بين عمرة القضاء وسرية مُوِّنة:

المبحث الأول: سرية ابن أبي العَوْجَاء السُّلَمِي:

عندما رجع رسول الله وكان معهم عين لبني سليم، فلما فصل من المدينة السلمي في خسين فارسا، وكان معهم عين لبني سليم، فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فأخبرهم، فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين، وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضوا، وأحدقوا بالمسلمين، فقتلوا عامتهم، وأصابوا ابن أبي العوجاء وتركوه جريحا بين القتلى، ثم تحامل حتى بلغوا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة(۱).

المبحث الثاني: إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد (رضي الله عنها):

روى أحمد (٢) وابن إسحاق (٣) أن عمرو بن العاص عندما رأى علو شأن الرسول على تحدث مع من يسمعون له من رجال قريش في أمر محمد وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي، فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر، وإن ظهر قومهم فلن يأتيهم منهم إلا الخير لمعرفتهم بهم. وجمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي لأن ذلك أحب ما يهدى إليه من أرض الحجاز. واتفق أن جاؤوا النجاشي وعنده عمرو بن أمية الضمري رسولا من النبي على أن عندما خرج من عند النجاشي دخل عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه، فغضب منه

<sup>(</sup>١) الواقدي (٣/ ٧٤١) بإسناده إلى الزهري، ابن سعد (١٢٣/٢) معلقا، البيهقي في الدلائل (١٤١/٤) محتصرا ومرسلا من حديث موسى بن عقبة عن الزهري. فالأسانيد ضعيفة.

 <sup>(</sup>۲) الفتع الرباني (۱۳۳/۲۱ ـ ۱۳۳ ) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن.
 (۳) ابن هشام (۳/ ۳۸۶ ـ ۳۸۳) بإسناد حسن، وعن ابن إسحاق رواه احمد كها قلنا. وروى الواقدي بتفاصيل أكثر (۲/ ۷۶۱ ـ ۷۶۰) وفيه قصة إسلام خالد بتفصيل أوفى مما عند ابن إسحاق وأحمد.

النجاشي وضربه على أنفه، فخاف واعتذر، ثم قذف الله في قلبه الإسلام لما رأى حماسة الناس حتى العجم في الإيهان بمحمد والدفاع عنه. ولم يتردد عمرو في مبايعة النجاشي على الإسلام عندما اقترح عليه النجاشي ذلك، ثم حرج وكتم إسلامه عن أصحابه وعاد إلى بلاده.

وقبيل الفتح (١٠) خرج عمرو بن العاص عامدا إلى رسول الله على بالمدينة ليسلم، فلقيه خالد بن الوليد يريد ما يريد عمرو فقدما سويا على الرسول على ، فبايعا على الإسلام.

وبما يؤكد أن إسلام عمرو وحالد كان في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق والواقدي أن اسم حالد ظهر في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة وأن اسم عمرو بن العاص ظهر في سرية ذات السلاسل في جمادى الثانية سنة ثمان من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك في المبحث الخاص بهما.

أما قصة إسلام خالد فقد رواها الواقدي(٥)، وخلاصتها أن خالدا عندما أراد الله به ما أراد من الخير وقذف في قلبه الإيهان، كان ينصرف بعد كل موطن شهده ضد رسول الله على ويفكر، فيرى في نفسه أنه في موضع غير موضعه وأن محمدا سيظهر، وفي غزوة الحديبية بالذات تأكد له أن الرسول على ممنوع، لأنه عندما هم أن يغير بخيله على رسول الله على بعسفان، أطلع الله رسوله على على مافي أنفسهم فصلى بأصحابه صلاة الخوف، ولم يترك لهم فرصة. وعندما تم الصلح بالحديبية رأى أنه لم يبق شيء، ففكر في الذهاب إلى النجاشي وهرقل، وبينها هو يقلب هذا الأمر في ذهنه، دخل رسول الله في عمرة القضاء، فتغيب، ودخل أخوه الوليد في الإسلام في هذه العمرة، وطلبه فلم يجده، فكتب إليه كتابا فيه تعجبه من مثله في ذهاب عقله عن الإسلام، وذكر له سؤال الرسول عقله عن الإسلام، وذكر اله سؤال الرسول عقله عن الإسلام و المربول الله و المربول الله و المربول الله و المربول الله و المربول المربول الله و المربول المربول الله و المربول المربول الله و المربول المربول الله و المربول المربول

<sup>(</sup>٤) وقد حدد الواقدي تاريخ هذا الخروج باليوم الأول من صفر سنة ثمان من الهجرة (المغازي ٢٠/٧)، وهي من رواية عبدالحميد بن جعفر، شيخ الواقدي.

<sup>(</sup>٥) المغازي (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٨)، وابن سعد (٤/ ٢٥٢) معلقا، وبدأ القصة هنا من لقاء خالد بعثيان ابن طلحة. وخبر لقائه بلممرو بن العاص في طريقه إلى المدينة ليسلم رواه أبن إسحاق، ومن طريقه رواه أحمد ضمن خبر إسلام عمرو بن العاص كها ذكرنا، فانظر الحكم غلى الرواية هناك.

عنه: «ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره...». فلما جاءه كتاب أخيه نشط للهجرة، وزاده رغبة في الإسلام أنه رأى في المنام كأنه في بلاد ضيقة جدبة، فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة، فقال: إن هذه لرؤيا، فذكرها لأبي بكر عندما قدم المدينة، فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق هو الشرك.

وعندما أجمع الهجرة أراد أن يرافقه رجال في مكانته، فاتصل بصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فرفضا، فتركهما فخرج، وعند خروجه التقى بصديقه عثمان بن طلحة فذكر له ما يريد، فعلم منه أنه يريد ما يريد، فاتعدا بيأجج، وخرجا سحرا والتقيا عند الفجر بيأجج وسارا حتى انتهيا إلى الهدة، فوجدا عمرو بن العاص بها، فتعارفوا ثم ساروا سويا إلى المدينة فأسلموا، وكان ذلك في صفر سنة ثمان من الهجرة.

### المبحث الثالث: سرية غالب بن عبدالله الى الكديد:

أمره رسول الله على أن يشن الغارة على بني المُلوَّح، وهم بالكديد(١)، وفي طريقه إليهم، وفي منطقة قُديد(١) لقوا الحارث بن مالك، وهو ابن البرْصَاء الليثي، فأخذوه، فأخبرهم أنه في طريقه إلى الرسول على ليسلم، فلم يطمئنوا إليه، فأوثقوه واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضيره، وتركوه مع رجل أسود من أصحابه، وأوصوه أن يقتله إذا غالبه. وأتوا الكديد عند الغروب، فكمنوا وأرسلوا جُنْدُبَ بن مَكيْث الجهني طليعة لهم، فأتى تلا مشرفا على الحاضر، فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيئا مريبا فأصابه بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه، ونزع السهم من جسده ووضعه، وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم، ومضوا بها، ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم، وفي هذا الأثناء استغاث

<sup>(</sup>٦) منطقة بين عسفان وقديد.

<sup>(</sup>٧) قديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة كتيرة المياه. انظر: وفاء الوفا للسمهودي (١٢٨٧/٤).

القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به، فساروا في إثرهم حتى قربوا منهم، ولم يكن بينهم وبين المسلمين إلا وادي قديد، فأرسل الله الوادي بالسيل من غير سحاب ولا مطر، فلم يستطيعوا تجاوزه، ونجا المسلمون منهم (^).

وكانت هذه السرية في صفر سنة ثهان من الهجرة، وكانوا بضعة عشر رجلا<sup>(٩)</sup>.

#### المبحث الرابع: دراوس وعبر من أحداث هذه السرية:

- ان إرسال الله تعالى الوادي بالسيل ليمنع الأعداء من الإيقاع بالمسلمين
   كرامة فهم.
- ٢) وفي خبر إصابة جندب بسهم في جسده ومع ذلك لم يتحرك، لدليل
   على تفاني المسلمين الأوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سبيل هذه
   الدعوة.
- ٣) إن في خبر ربط المسلمين ابن البرصاء دليلا على أهمية أخذ الحذر من الأعداء.
- ٤) وفي إرسال الطلائع للتجسس على أخبار الأعداء دليل على أهمية اتخاذ العيون أخذا بالأسباب في المحافظة على أرواحهم والإيقاع بالعدو، وأخذه على حين غرة مادامت قد بلغته الدعوة، وأخذ في تهديد أمن المسلمين.

المبحث الحامس: سرية غالب بن عبدالله الليثي أيضا إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك:

هيأ رسول الله على الزبير بن العوام في مائتي رجل ليسير إلى مصاب

<sup>(</sup>٨) رواه ابن إسحاق بإسناد ضعفه محققا سيرة ابن هشام (٣٤١/٤ - ٤٣) لأنه فيه مسلم بن عبدالله، وهمو مجهول. ورواه بإسناد ابن إسحاق هذا أحمد في المسند: الفتح الرباني (١٢٨/٢١) وقال الساعاتي: وسنده جيد، وابن سعد (٢/١٢٤)، وأبوداود (١٢٨/٣ - ١٢٨/ك. الجهاد/ب في الأسير يوثق/ح ٢٦٧٨)، ولم يصرح عنده ابن إسحاق بالسياع، والواقدي (٢/٧٥٠ - ٢٥٧). (٩) من رواية الواقدي وابن سعد ـ انظر الحاشية نفسها وهي ضعيفة.

أصحاب بشيربن سعد بفدك. وعندما عاد غالب من سرية الكديد أرسله مكان الزبير، وقيل خرج معه في هذه السرية أسامة بن زيد وعُلبة بن زيد، فأصابوا منهم نعما، وقتلوا منهم قتلى(١٠). وقيل كان ذلك في صفر سنة ثمان من الهجرة(١١).

وذكر الواقدي (١٦) أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نَهيك بن مرداس وهو يقول لا إله إلا الله، وعنفه الرسول على لهذا المسلك. وروى بإسناده إلى المقداد بن عمرو أنه قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله، فعنفه الرسول على لذلك، ولم يذكر أن ذلك كان في هذه السرية.

ويبدو الاختلاف ظاهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله أحد الصحابة، فمرة أنه أسامة، ومرة أنه المقداد، ومرة في سرية الحرقة ويسمى القاتل ولا يسمى المقتول، ومرة في سرية الكديد، ومرة ثالثة في سرية الميفعة. والراجح كما قلنا، وكما هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة لرجل شهد أن لا إله إلا الله قد وقعت في سرية الحرقة من جهينة، وسمى ابن إسحاق الرجل المقتول، وهو مرداس بن نهيك، وإسناده صحيح (١٣). المبحث السادس: سرية كعب بن عُمير الى قُضَاعَة بذات أَطْلاح:

أرسله رسول الله على في خسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام، من وراء وادي القرى، وذلك في ربيع الأول من العام الثامن الهجري<sup>(11)</sup>، فكان يسير الليل ويكمن النهار، حتى دنا منهم، فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا واحداً أفلت منهم فأخبر الرسول على المحدث، فهم بالبعث إليهم، ولكنه بلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر، فتركهم<sup>(10)</sup>.

<sup>(</sup>١٠) الواقدي (٢/ ٧٢٣ ـ ٧٢٣)، ابن سعد (١٢٦/٢) من رواية الواقدي باسناده.

<sup>(</sup>١١) قاله ابن سعد (٢/ ١٢٦) معلقاً. والمعلق من أقسام الضعيف كها علَّمت.

<sup>(</sup>١٢) المفازي (٧/٤/٢ ـ ٧٢٥) والواقدي متروك، فالرواية ضعيفة جدا.

<sup>(</sup>١٣) انظر ألبحث الرابع من الفصل السَّابع عشر - «سرية غالب بن عبدالله إلى الميفعة».

<sup>(15)</sup> الواقدي (٧/ ٧٥٢ ـ ٧٥٣)، ابن سعد (١٢٧/٣ ـ ١٢٨) من رواية الواقدي (٧٥٣) المصدران والمكانان نفساهما، وابن إسحاق مختصرا ومعلقا ـ ابن هشام (٣٥٦/٤ ـ ٣٥٧) والمعلق من أقسام الضعيف كها علمت.

#### المبحث السابع: دروس وعبسر:

 ١) في هذه السرية درس بليغ للناس عما كان يقع للصحابة المجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية. وقد تكرر مثل هذه الحادثة كثيرا كما هو واضح من سردنا لأحداث هذه السرايا الصغيرة.

## المبحث الثامن: سرية شُجَاع بن وَهْب إلى السيِّ من أرض بني عامر:

في ربيع الأول من العام الثامن الهجري بعث رسول الله على شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسي، من أرض بني عامر، ناحية رُكْبة، فأغاروا عليهم، فأصابوا نعما كثيرا وشاء، فعادوا بها بعد غياب دام خس عشرة ليلة، وجاء في إثرهم وفدهم إلى المدينة وأعلنوا السلامهم، فرد المسلمون إليهم السبي. وكان في السبي جارية وضيئة احتارت المقام مع شجاع بن وهب(١١).

وفي قصة هذه الجارية دليل على مدى أثر أخلاق المسلمين في غيرهم، حتى ولو كان هذا الغير هم ممن حاربوهم وأرادوا القضاء عليهم.

وقد تكون هذه السرية هي التي أشار اليها البخاري(١١) ومسلم(١١) عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن رسول الله عنه سرية فيها عبدالله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيراً بعيراً (١٩)

وقد تكون سرية نجد التي أشار إليها البخاري ومسلم وغيرهما هي ذاتها سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خَضِرَة، وهي أرض محارب من غطفان من بنجد، في شعبان سنة ثمان من الهجرة، وكان معه خسة عشر رجلا، فهجم على حاصر منهم عظيم، فقتلوا مَنْ أشرف لهم واستاقوا النعم

<sup>(</sup>١٦) الواقدي (٧٥٣/٢ ـ ٧٥٤)، ابن سعد (١٧٧/١) من رواية الواقدي: فهي ضيعفة. (١٧) الفتح (٢٢/١٢ ـ ٢٢٠/٦ ع٣١٣) و (١٧٣/١٦ح ٤٣٣٨).

<sup>(</sup>١٨) الصحيح (٣/ ١٣٦٨/ج ١٧٤٩) وقد ذكرها البخاري بعد غزوة الطائف، وعند أهل المغازي والسير أنها قبل التوجه لفتح مكة

<sup>(</sup>١٩) أنظر أبن كثير: البداية والنهاية (٢٦٧/٤).

والسبي، وكان نصيب كل رجل منهم اثنى عشر بعيرا، فصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة، فاستوهبها منه رسول الله ﷺ، فوهبها له، فوهبها النبى ﷺ لَحْمِية بن جَزْء.

وغابوا في هذه السرية خس عشرة ليلة(٢٠).

المبحث التاسع: سرية زيد بن حارثة إلى مَدْيَن:

بعثه اليها رسول الله على ومعه ضُمَيْرة مولى على بن أبي طالب، وأخ له، فأصاب سبيا من أهل ميناء، وهي السواحل، وفيها جماعات من الناس ختلطين، فبيعوا، ففرق بينهم الأمهات والأولاد، فخرج رسول الله على إليهم وهم يبكون، فقال: «مالهم؟» فقيل: «يارسول الله، فرق بينهم»، فقال رسول الله على: «لاتبيعوهم إلا جميعا»(١١).

ولم تذكر المصادر التي بين يدي تاريخا معينا لهذه السرية. ويستنتج أنها وقعت قبل سرية مؤتة.

 <sup>(</sup>۲۰) الواقدي (۲/۷۷۷)، ابن سعد (۱۳۲/۲) معلقا، الطبري: التاريخ (۳٤/۳)، وانظر ابن حجر: الفتح (۱۷۳/۱٦/ شرح الحديث رقم (٤٣٣٨) والأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>۱۲) رواه ابن هشام بإسناد منقطع (٤/ ٥٧٥ - ٣٧٦)، وانظر ابن حجر: الإصابة (٢٠٦/٢). ورواه من طريق ابن إسحاق: عبدالرزاق: المصنف (٨/ ٣٠٧) وسعيد بن منصور: السنن (٢٤٨/٢)، وسندهما منقطع، فيكون الحديث ضعيفا. أما كراهية التفريق بين السبي في البيع فقد ثبت من طرق أخرى صحيحة، منها قول الرسول ﷺ: ومن والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». انظره في: صحيح سنن الترمذي للألباني (٢٤/٢ - ٢٥/ ك. البيوع/ ب، ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيم) وحسن الألباني إسناده، أبوداود: السنن (١٤٤/ ك. الجهاد/ ب. في التفريق بين السيم/ح ٢٦٩٦)، الدارمي: السنن (٢٢٧/ ك. السيم/ ب. النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها)، البيهفي: السنن الكبرى (٢٢/ ك. السيم/ ب. التفريق بين الموالدة وولدها)، البيهفي: السنن الكبرى (٢٢١/ ك. السيم/ ب. التفريق بين المرأة وولدها) وهي عدة أحاديث بأسانيد مختلفة.

#### الفصيل المشيرون

### سرية مُؤْتَــة:

إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله على بعث بكتاب إلى ملك بُصْرَى، فلما نزل مؤتة عرض له شُرَحْبيل بن عمرو الغساني فقتله صبرا، وكانت الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله على وأرسل هذه السرية إلى مؤتة (۱)، في جمادى الأولى من سنة ثمان الهجرية (۲).

وكان عدة هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل(٣)، وأمر عليها زيد بن حارثة، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة فارتض المسلمون الواقدي(٥) وابن سعد(١): «فإن أصيب عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم».

وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله على وحينها بكى ابن رواحة، فسألوه عن السبب، فقال: «أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله على يقرأ أية من كتاب الله (عز وجل) يذكر فيها النار: ﴿وإن منكم إلا واردها، كان على ربك

<sup>(</sup>١) الواقدي (٢/ ٧٥٥ ـ ٧٥٠)، وابن سعد (٢/ ١٢٨) ـ معلقا. إذن فالأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) اتفق على ذلك أهل المغاري والسير: ابن إسحاق بإسناد حسن إلى عروة الذي أرسله. ابن هشام (٢٣/٤)، ابن سعد (١٢٨/٢) معلقا، موسى بن عقبة وأبوالأسود عن عروة كها ذكر ابن حجر في الفتح (١٢/٧/٤. المغاري/ ب. غزوتة مؤتة). وذكر ابن حجر أن ابن خياط شذ في ذلك، في الفتح وقال إنها سنة سبع وعندما رجعنا إلى التاريخ المطبوع لابن خياط لم نجد ذلك كها قال، بل نقل ابن خياط رواية ابن إسحاق المرسلة المشار اليها هنا، ولذا ربها أخذ ابن حجر ذلك من مكان آخر، فليحرر...

 <sup>(</sup>٣) من رواية ابن إسحاق بإستاد حسن إلى عروة ـ ابن هشام (٤٤/٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤١/ ١٤) بإستاد منقطع لأن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خسة أحاديث وليس هذا منها، والواقدي (٢٥٦/٢) وابن سعد (٢١٨/٢) معلقا.

<sup>(</sup>٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ٩٨/ ح ٤٢٦١).

<sup>(</sup>٥) المغازي (٢/٦٥٧)، بإسناده، وهو ضعيف.

حتما مقضيا ( عند الورود ) . فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ) فقال المسلمون: «صحبكم الله ودفع عنكم ، وردكم صالحين ، فقال ابن رواحة:

«لكنني أسالُ الرحمنَ مغفرةً \* وضربةً ذاتَ فَرْغ (^) تقذفُ الزَّمدا(١) أو طعنةً بيدي حَرَّان مجهزة \* بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جَدَثي \* أرشده اللهُ من غازٍ وقد رَشِداً»(١٠)

ثم مضوا حتى نزلوا مَعَان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب، من أرض البلقاء، في مائة الف من الروم، وانضم إليهم من كمّ وجُذَام ويلَقين ويَهرّاء ويليّ مائة ألف، عليهم رجل من بليّ، يقال له مالك بن رَافِلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله وي فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره، فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس، وقال: «ياقوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنها هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة». فقال الناس: «قد والله مرقل، من الروم والعرب، بقرية مَشَارِف من قرى البلقاء، ثم دنا العدو، وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وعبؤوا أنفسهم فيها، جعلوا على الميمنة قُطْبة ابن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. ثم التقى الناس واقتتلوا، فاستشهد زيد، وأخذ الراية جعفر، فاقتحم عن فرس له شقراء، ثم عقرها، ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة، وهو ينشد:

<sup>(</sup>٦) الطبقات (١٢٨/٢) معلقًا، فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۷) مریم: ۷۱. ۵۱ أم ذات بامة

<sup>(</sup>٨) أي ذات سعة.. (٩) الزبد هنا: رغوة الدم..

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابن إسحاق بِإُسْنَادَ حَسَنَ إلى عروة، لكنه مرسل ضعيف ـ ابن هشام (٢٤/٤).

«يا حَبَّـذَا الجنَّـةُ واقترابها \* طيبــةً وبــاردأ شرابـها والرومُ روم قد دنا عَذابُها \* كافرةً بعيدةً أنسابُهَا على إذ لاقيتها ضرابُها(١١١)»

وروى ابن هشام(١٦) أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بها حيث شاء(١٣).

ثم قال ابن هشام(۱۱): «ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. «وقد ذكر الواقدي(١٠) وابن سعد(١٦) عدة روايات في الحالة التي وجد عليها جعفر بعد استشهاده. ففي رواية أنه وجد في أحد نصفيه ثلاثون أو بضعة وثلاثون جرحا، وفي رواية ثالثة أنه وجد في بدنه أكثر من ستين جرحا وطعنة، قد أنفذته. وثبت في الصحيح(١٧) أنه قد وجد في جسده بضع وتسعون من طعنة ورمية.

روى ابن إسحاق(١٨) وغيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية، ثم

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ص ص ٢٦ ـ ٣٠. أما خبر عقر جعفر فرسه الشقراء وإنشاده الشعر: يا حبذًا.... إلخ، فقد رواه بإسناد متصل حسن ص ٣٠، وروى ابن سعد (١٢٨/٢ ـ ١٢٩) طرفا منه مختصرًا معلقا، ورواه مطولا الواقدي (٢/ ٧٥٦ ـ ٧٦١) بأسانيده. وقبائل بلقين وبهراء الواردة في الخبر هي فروع من قضاعة. وانظَر في هذا: الفتح الرباني (٢١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>١٢) السيرة (٣١/٤) بإسناد منقطع. والمنقطع من أقسام الضعيف كما هو معلوم.

<sup>(</sup>١٣) أصلَ هذا الحديث أورده الهيثمي في المجمع (٢٧٢/٩ - ٢٧٣) من حديث أبن عباس وقال رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن، ولفظه أن الرسول ﷺ قال في جعفر: «إن الله أبدله بيديه جِنَاحِينَ يُطِر بِهَا في الجنة حيث شاء، واورد ابن حجر في الفتح (٢٢٢/١٤/ شرح الحديث ٣٧٠٩) ما رواه الطبراني من حديث عبدالله بن جعفر بإسناد حسن، أن رسول الله ﷺ قال له: «هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السياء، وبما يقويه أكثر، ما رواه البخاري، ولفظه: «كان ابن عمر إذا حيا إبن جعفر قال: السّلام عليك ياابن ذي الجناحين» - الفتح (١٠٣/١٦/ح

وساق ابن حجر أحاديث أخرى بهذا المعنى فيها الصحيح وفيها المضعيف الذي يتقوى بالشواهد ومع المتابعة، فانظرها في الفتح (٢٢٢/١٤).

<sup>(</sup>١٤) ابن إسحاق، بإسناد منقطع - ابن هشام (٢١/٤). والمنقطع من أفسام الضعيف. (١٥) المفازي (٢/ ٧٦١) بأسانيدة وهي ضعيفةً.

<sup>(</sup>١٦) الطبقات (٢/ ١٢٩) معلقا فهي ضعيفة. (١٧) البخاري/ الفتح (١٦/ ٩٩/ ح ٢٦١).

<sup>(</sup>١٨) ابن هشام (٣١/٤ ـ ٣٢) بإسناد حسن. وممن رواه غيره: سعيد بن منصور في سننه، باب جامع الشهادتينُ، بإسناد منقطع، انظر ابن حجر: الفتح (١٦/ ٩٨/ ك. المغازي/َ ب. غزوة مؤنة/ّ شرح الحديث رقم (٤٢٦١).

تقدم بها وهو على فرسه، ثم تردد بعض التردد، ثم قال مرتجزا:

«أقسمت با نفيس لتنزليه لتنزل\_\_\_\_ أو لتكرهنـــــــ إن أجلب(١٩) الناس وشدوا الرُّنَّة(٢٠) ﴿ \* مالىيى أراك تكرهين الجنسه

هل أنت إلا نطفةً (٢١) في شَنَّه (٢٢). قىد طال ما قىد كنت مطمئنة وقال أيضا:

يانف سُ إِلَّا تُقْتَلِنِي عَوت \* هذا حِمام الموت قد صُلِيْت وما تمنيت فقد أعطيت \* إن تفعلى فعلهما هُديت (١٢)

ثم نزل ساحة الوغى. فلما نزل أتاه ابن عم له تعظم عليه بعض اللحم وطلب منه أن يشد به صلبه لما لاقاه من أيامه تلك من الشدة، فلما أخذ من هذا العظم شيئًا يسيرا، سمع الكسرة من ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل، فنال الشهادة التي كان يتمناها. وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء العدو، على الرغم من كثرته، ولمندما ترجم مشاعره في أشعاره التي ذكرنا، وفي قوله

لربيبه الذي كان في حجره ورديفه إلى مؤتة، زيد بن أزقم، الذي سمعه يترنم بأبيات من الشعر، يشتهي فيها الشهادة، فبكى زيد، فخفقه ابن رواحة بالدرة، وقال له: «ما عليك يالُكُع أن يرزقني الله شهادة وترجع بين شُعْبَتَي الرحل»(٢٤).

ثم أخذ الراية بعده ثابت بن أقرم، وطلب من المسلمين ان يصطلحوا على رجل منهم، فرشحوه، فرفض، فاصطلحوا على ابن الوليد. فأخذ الراية، وتمكن من الإنسحاب(٢٠).

روى أنه لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد، فلما أصبح غدا، وقد

<sup>(</sup>١٩) أي صاحوا واجتمعوا

<sup>(</sup>۲۰) صوت فيه ترجيع شيه البكاء.

<sup>(</sup>٢١) الماء القليل الصآفي. (٢٢) القربه القديمة.

<sup>(</sup>۲۳) یعنی صاحبیه زیدا وجعفرا

<sup>(</sup>٢٤) روآه بن إسحاق بإسناد منقطع، لأن عبدالله بن أبي بكر لم يسم من حدثه عن زيد بن أرقم ـ ابن هشام (٤/ ٢٨ - ٢٩). والمنقطع من أقسام الضعيف

<sup>(</sup>٢٥) إلى هنا من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن.

جعل مقدمته ساقته، وساقته مقدمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين، وقالوا: قد جاءهم مدد، فرعبوا، فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم (٢١). وانكسرت يومئذ في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف (٢١)، مما يدل على شدة القتال قبل أن ينسحب من ميدان القتال.

ومما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم (٢٨) وغيره من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السرية، فقتل روميا وأخذ سَلَبَه، فاستكثره خالد، فشكاه اليمني إلى رسول الله على .

ومما ظهر من معجزات الرسول على في أمر هذه السرية أنه على نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم، وعيناه تذرفان الدموع، وأخبرهم بأخذ خالد للراية وبشرهم بالفتح على يديه، وسهاه يومئذ سيف الله الله وحزن رسول الله على لما وقع لهم(٢٠٠). ثم بعد ذلك قدم بخبرهم يعلى بن أمية ولم يزد ما جاء به عها قاله الرسول على الأصحابه(٢٠٠). وفي رواية أن عامر الأشعري هو الذي أخبر النبي على بمصابهم(٢٠٠).

وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا أنه لم يستشهد من المسلمين سوى اثني عشر رجلا(٣٣) كحد أقصى، أما الأعداء، فلم يعرف عدد قتلاهم، غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم.

وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالى، ولذا قال الرسول ﷺ: «ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا»(٣٤).

 <sup>(</sup>٢٦) المواقدي (٣/ ٧٦٤). فإسناده ضعيف جدا لأنه متروك في الحديث كها ذكرنا مراراً وتكراراً.
 (٢٧) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٠٤/ح ٤٢٦٥ - ٤٢٦٥).

<sup>(</sup>۲۸) الصحيح (۳/۳۷۳ - ۱۳۷۴/ح ۱۷۵۳).

<sup>(</sup>۲۹) البخاري/ ُالفَتْح (۱۰۰/۱۲ ِ۲۲۲۲) وَ (۲۱/۲۷۷/ح ۲۷۹۸)، والطبري في التاريخ (۴٪ ۲۰) \_ ٤١) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٣٠) من حُديثُ رواه البخُاري كيا في الفتح (١٠١/١٦/ ٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٣١ُ) من رواية موسّى بن عقبة عند أبّن كثير في البداية (٤/ ٢٧٥) وابن حجر في الفتح (١٠١/١٦/ عند شرح الحديث رقم (٤٢٦٢).

<sup>(</sup>٣٢) ابن حجر الفتح (١٠١/١٦) من رواية الطبراني.

<sup>(</sup>٣٣) ذكر ابن اسحاق ـ معلقا ـ أسهاء عشرة منهم واستدرك عليه ابن هشام اثنين ـ ابن هشام (٤٤/٤) ـ ٥٤) معلقا، وذكر الواقدي ثهانية (المغازي ٢/٧٦٩).

<sup>(</sup>٣٤) البخاري/ الفتح (٢/١٢/ ١٥٢/ ح ٣٠٦٣).

أما ما روى ابن إسحاق (٣٠) من أن الناس قالوا لجيش مؤتة: «يافرار» فررتم في سبيل الله. . »، فقد قال ابن كثير (٣٠) عن هذه الرواية: «وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، فظن أن هذا الجمهور الجيش، وإنها كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا، بل نصروا كها أخبر بذلك رسول الله والمسلمين، وهو على المنبر في قوله: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه» فها كان المسلمون ليسموهم فرارا بعد ذلك، وإنها تلقوهم إكراما وإعظاما، وإنها كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هناك، وكان فيهم عبدالله بن عمر (رضي الله عنها).

وساق ابن كثير أدلة على أن جهور المسلمين لم يفروا، بل فرت مجموعة من المسلمين، من ذلك حديث عبدالله بن عمر عند أحمد (٢٧)، الذي فيه أنه كان ممن فر وخشوا القتل إن هم دخلوا المدينة، فهموا أن يركبوا البحر، ثم أحيرا قرروا عرض أنفسهم على الرسول على، واعترفوا بفرارهم، فقال لهم: «لا بل أنتم العكارون، أنا فيئتكم، وأنا فيئة المسلمين»، وفي رواية قال لهم: «لا بل أنتم الكرارون».

وجيء بأبناء جعفر (رضي الله عنه)، فداعبهم رسول الله على، وأمر بحلق رؤوسهم، ودعا لهم، وقال لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم: «العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟»(٢٨).

ولما جاء نعي جعفر، قال رسول الله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم»(٢٩).

<sup>(</sup>٣٥) بإسناد حسن إلى عروة، لكته مرسل ضعيف ـ ابن هشام (٣٧/٤)، وقال ابن كثير في البداية (٣٠/٤): وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة.

<sup>(</sup>٣٦) البداية (٢٧٦/٤). (٣٧) فصحح شاكر إسناده، وقال ابن كثير في البداية (٢٧٧/٤): رواه المسند (٧/ ح ٥٣٨٤/ شاكر) وصحح شاكر إسناده، وقال ابن كثير في البداية (٢٧٧/٤): رواه الترمذي وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي الحسن لا تعرفه إلا من حديثه.

<sup>(</sup>٣٨) من رواية أحمد في المسند (١٩٢/٣ ـ ١٩٢/ح ١٧٥٠/شاكر) وصحح شاكر إسناده. (٣٨) المسند (١٩٤/٣ ح ١٥٧٠/شاكر) وصحح شاكر إسناده، صحيح سنن ابن ماجة للألباني (٢٦٨/١) وحسن الألباني إسناده.

## أحكام وحكم ودروس وعبر من أحداث هذه السرية:

- ١ إن في تعيين الرسول ﷺ لثلاثة أمراء على جيش سرية مؤتة، لدليل على جواز تعليق الإمارة بشرط، وتولية عدة أمراء بالترتيب(٤٠٠).
- ٢ في نعي الرسول على الأمراء الثلاثة قبل مجيء خبرهم، فيه جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه، وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة(١٤).
- ٣ في تأمير المسلمين لخالد بعد استشهاد الأمراء الثلاثة دليل على جواز الاجتهاد في حياة الرسول ﷺ (٢٦).
- إن ظهور الحزن على رسول الله على عندما جاءه خبر استشهاد الأمراء الثلاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء. ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا، بل قد يقال إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاله.
- و السلمون دروسا وخبرات عظیمة من هذا اللقاء الأول مع الروم
   في مستقبل جهادهم معهم، حیث تعرفوا علی عددهم وعدتهم وخططهم
   العسكریة وطبیعة أرضهم التی وقع فیها القتال(۱۹۹).
- إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليل على مدى قوة الإيهان الذي يحرك الصحابة (رضى الله عنهم) نحو ميادين الجهاد.

<sup>(</sup>٤٠) انظر ابن حجر: الفتح (١٠٠/١٦/ شرح الحديث ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٤١) المرجع والمكان نفساهمآ.

<sup>(</sup>٤٢) المرجع والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٤٣) المرجع والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٤٤) انظر د. العمري: المجتمع المدني، الجهاد، ص ١٦٨.

#### الفصل المادي والعثرون

## السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة:

المبحث الأول: سرية ذات السلاسل:

بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة بأيام قليلة، وبالتحديد في جمادى الثانية من سنة ثمان هجرية كما ذكر ابن سعد(۱)، بلغ الرسول أن قضاعة بدأت تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينة، فأرسل إلى عمرو بن العاص، فلما جاءه قال له: «... إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله فلما جاءه قال له: «... إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة»، فقال له عمرو: «يارسول الله: ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله الله العمرو: «نعم المال الصالح للمرء الصالح»(١). ثم بعثه في ثلاثهائة من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم، وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بَليّ وعذرة وبلّقين على ذلك العدو، لان أم عمرو كانت من بلي، وفي ذلك استئلاف لهم. وعندما وصل في مسيره إلى ماء بارض جذام، يقال له السّلسل وبه سميت السرية بلغه مسيره إلى ماء بارض جذام، يقال له السّلسل وبه سميت السرية بلغه من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبوبكر من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبوبكر

<sup>(</sup>١) الطبقات (١/ ١٣١) بدون إسناد فهي ضعيفة جدا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند: الفتح الرباني (٢١/ ١٤٠ - ١٤١) بإسناد صحيح من مرسل غامر الشعبي. وانظر من خرجه بمن ذكرهم الساعاتي. وقال ابن حجر في الفتح (١٩٦//١٦/ شرح الحديث (٣٥٨٤)، عن هذا الحديث: «وروى أحمد والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق على بن رباح عن عمرو بن العاص، قال: «...» وساق الحديث بمثل ما أثبناه هنا.

وخبر إرسال عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ثابت في الصحيحين ولكن بدون تفاصيل كما عند أهل المفائل والسير. انظر البخاري/ الفتح (١٦/١٥٨/ ك. الفضائل/ ب. فضائل أبي بكر/ح ٢٣٨٤).

وعمر، وطلب من عمرو وأبي عبيدة أن يتطاوعا. وعندما أصر عمرو على تولي الإمامة في الصلاة، لم يرد أبوعبيده أن يخالفه في هذا امتثالاً لوصية الرسول على الرسول المعالمة الرسول المعالمة الرسول المعالمة المرسول المعالمة المرسول المعالمة المرسول المعالمة ا

وفي حديث أحمد أن النبي على استعمل أبا عبيدة على المهاجرين وعمرو ابن العاص على الأعراب، وأمرهم بالإغارة على بكر، فانطلق عمرو فأغار على قضاعة لأن بكرا أحواله، فأطاعه أبوعبيدة، ولم يخالفه أبوعبيدة في ذلك لأنه لم يرد الخلاف. ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي.

وسار عمرو بالناس حتى وطىء بلاد بلى ودوخها، حتى أتى أقصى بلادهم وبلاد عُذْرَة وبلقين، ولقي في أخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون، فهربوا، فعاد بعد هذا إلى المدينة(٥).

وفي طريق العودة احتلم عمرو في ليلة باردة فتيمم ولم يغتسل غسله للجنابة، خشية البرد، مستندا إلى قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا ﴾(١). ثم صلى بالناس، وقد أقر الرسول ﷺ هذا الاجتهاد منه(١).

وعندما أصابهم برد أمرهم عمرو بالا يوقدوا نارا ولا يتبعوا العدو، واعترض بعض المسلمين على ذلك، وعندما شكوه إلى رسول الله علام ما يوقدون عمرو: «كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يوقدون النار، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين»، فأعجب ذلك رسول الله

 <sup>(</sup>٣) انظر: الواقدي (٧٦٩/٢ - ٧٧١) بأسانيده، وابن سعد (١٣١/٢ - معلقا، وابن إسحاق، معلقا - ابن هشام (١٣٥/٤٥ - ٣٥٠)، ومغازي رسول الله 雞 لعروة، ص ٢٠٧ وكلها أسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٤) الفتح الربأني (٢١/ ١٣٩ - ١٤٠) من مرسل الشعبي، وهو إسناد ضعيف لا يحتج يه

<sup>(</sup>٥) أبن سعد (٢/ ١٣١) معلقا، والواقدي (٢/ ٧٦٩ \_ ٧٧١)

<sup>(</sup>٧) رواه: أبوداود (رقم ٣٣٤، ٣٣٥، ك. الطهارة/ب إذا خاف الجنب البرد تيمم) وصححه الألبان

كما في صحيح سنن أبي داود رقم (٣٦٠ - ٣٦١)، والبيهقي في دلائله (٤٠٢/٤ - ٤٠٣) وسننه (٢/٥١) - ٢٢٥/١) وسننه (٢/٥٨): «وسنده قوي، وعلقه البخاري في صحيحه (٣٨/١) وقواه الحافظ وابن حبان في صحيحه الموارد ص ٢٠٢ وصححه، والحاكم في المستدرك (٢٠٧/١) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري: وأحمد في المسند (٢٠٣/٤) بإسناد فيه ابن لهيمة، وانظر: تفسير ابن كثير (٢/٣٥/٢).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٥٤/١٣ ب)، وابن حبان في صحيحه كها ذكر أبن حجر في الفتح (١٩٥/١٦/ شرح الحديث رقم ٣٦٦٣)،

#### فوائد فقهية في أحداث هذه السرية:

- 1) إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبوبكرالصديق (رضي الله عنه) دليلا على جواز تأمير المفضول على الفاضل، إذا امتاز المفضول على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولاية (٩). فعمرو خبير حرب.
- ٢) وفي حديث تيمم عمرو جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء البارد.
  - ٣) وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين.
- إ) جواز الاجتهاد في زمن الرسول على كما في خبر تيمم عمرو وصلاته وهو جنب (١٠).

### المبحث الثاني: سرية أبي حَدْرَد إلى الغابة:

بلغ رسول الله على ان رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزلوا الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله على وكان ذا اسم وشرف في جُشَم، فدعا رسول الله على عبدالله بن حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا اليه، فخرجوا وتمكن ابن حدرد من قتل رفاعة بن قيس، وهرب قومه، فأخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم واستاقوا إبلا عظيمة وغنها كثيرة. وجاءوا بها إلى رسول الله على ومع ابن أبي حدرد رأس رفاعة، فأعطاه الرسول على ثلاثة عشر بعيرا من تلك الإبل(١١).

وذكر الطبري(١٢) أن هذه السرية كانت في شعبان سنة ثمان من الهجرة، وأمرها أبوقتادة.

<sup>(</sup>٩) انظر ابن حجر: الفتح (١٩٦/١٦/ شرح الحديث (٤٣٥٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر: زاد الماد (٣/ ٨٨٨ - ٣٨٩).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن إسحاق كما عند ابن كثير في البداية (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٠) وإسناده ضعيف ألأن فيه جعفر ابن عبدالله بن أسلم، حيث لم يدكر أنه سمع من أبي حدرد، ومع ذلك فهو مقبول كما قال ابن حجر، يعني حيث يتابع وإلا فهو لين، ولم يتابع هنا، ولذا ضُعَف الإسناد. ورواه ابن هشام في السيرة (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٧) من حديث ابن إسحاق، وأبهم فيه ابن إسحاق اسم من حدثه. ورواه أحمد (٦/ ١١ - ١٢) من غير طريق ابن إسحاق. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٠٧): «وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات»، والواقدي (٢/ ٧٧٧) والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣٠٣ - ٤) من طريق ابن اسحاق كما جاء في البداية لابن كثير.

<sup>(</sup>١٢) التاريخ (٣٤/٣) معلقا. فهو إذن ضعيف.

المبحث الثالث: سرية أن قتادة إلى بَطْن إضَم (١٣):

بعث رسول الله على سرية إلى إضم فيها أبو قتادة وتُحلِّم بن جَثَّامَة بن قيس حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي، فسلم عليهم بتحية الإسلام، فأمسكوا عنه، ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينها، وأخذ بعيره ومتاعه، وفي ذلك نزل قول الله تعالى فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. . (١٠) (١٠) وقيل إن رسول الله عندما طلب منه ذلك وهم بحنين (١٠).

وقالوا إنه عندما مات بعد سبعة أيام من هذا دفنوه فلفظته الأرض مرتين فها كان من قومه إلا أن وضعوه بين جبلين، ثم رصوا فوقه الحجارة حتى واروه، فقال الرسول عندما بلغه ذلك: «والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حُرْم ما بينكم بها أراكم منه (۱۷).

وقد ذكر المحدثون أكثر من سبب في نزول هذه الآية. فقد روى البخاري(١٨) أنها نزلت في مسلمين مر بهم رجل في غيمته وألقى إليهم

<sup>(</sup>١٣) الوادي الذي تجتمع فيه أودية المدينة، وقالوا: ماء يطؤه الطريق بين مكة والبهامة عند السمينة (معجم البلدان (١/ ٢٨١). وقالوا: واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر عند المدينة، وهو الأشجع وجهينة وعند ابن سعد: الطبقات (٣/ ١٧٩) أن بطن إضم هي فيها بين ذي خشب وذي المروة وبينها وبين المدينة ثلاثة برد.

<sup>(</sup>١٤) النساء: ٩٤.

<sup>(</sup>١٥) من رواية ابن إسحاق بإستاد حسن \_ ابن هشام (٣٦٣ ـ ٣٦٣) وعند الواقدي بإستاد متصل (٧٩٧/٢) وابن سعد (١٣٣/٣) معلقا، أن أمير السرية كان أبوقتادة بن ربعي الانصاري، ويفهم ذلك من سياق ابن إسحاق. وروى الطبري في تفسيره (٧٢/٩/شاكر) طرفا منه بإسناد متصل ولكن فيه عنعنة ابن أسحاق.

<sup>(</sup>١٦) ابن آسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (٤/ ٣٦٦ ـ ٣٦٦)، والطبري في تفسيره (٩/ ٧٢/ شاكر) بإسناد متصل، و لكن فيه عنعنة ابن إسحاق

<sup>(</sup>١٧) رواه الطبري في التفسير (٩/ ٧٢/ شاكر) بإسناد متصل فيه عنعنة ابن إسحاق ورواه ابن اسحاق بإسناد مرسل وضعيف لأنه أبهم من حدثه وأوقفه على البصري ـ ابن هشام (٣٦٦/٤)، ورواه البيهقي في الدلائل (٤/ ٣١٠) مرسلا موقوفا على البصري من غير طريق ابن إسحاق وفيه اختلاف يسبر عن حديث ابن إسحاق.

ورواه موسى بن عقبة عن الزهري وشعيب عن الزهري متصلا إلى قبيصة بن ذويب - من أبناء الصحابة، وله رؤية - إلا أنه لم يسم علما ولا عامرا - ابن كثير (٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>١٨) الفتح (١٧/ ١٢٥/ ح (٤٥٩).

السلام، فقتلوه، وأحذوا غنيمته. ورواه بنحو مثل رواية البخاري: أحمد (١٩) والترمذي (٢٠) والحاكم (٢٠).

وروى البزار(٢٢) بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في المقداد بن الأسود عندما بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير، وشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد، فقال رسول الله على للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيانه مع قوم كفار، فأظهر إيانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيانك بمكة قبل».

ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تكررت، وأن الآية نزلت في غير واحد (٢٣).

وكانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة(٢٤).

وذكر الواقدي (٢٥) عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله على عندما أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثمانية نفر إلى بطن إضم ليظن الظان أن رسول الله على متوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار.

#### فائدة و دروس في هذه السرية

١- إن في قول الرسول على للمقداد: «كذلك كنت تخفي إيهانك قبل» لفتة كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى أيام ضعفه، فإنه إن فعل استبد به الغرور، وملكه الأشر والبطر(٢١).

<sup>(</sup>١٩) المسند (١٥٣/٤/شاكر) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢٠) السنن (٨/ ٣٨٦/ تحفة الأحوذي) بإسناد حسن، وانظره في صحيح الترمذي للألباني (٣/ ٤٠/ح) (٢٤٢٦) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢١) المستدرك (٢/ ٢٣٥) وصححه.

<sup>(</sup>۲۲) نقله عنه ابن كثير في التفسير (۳۳۸/۲).(۳۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۳۸/۲) حاشية المحققين.

<sup>(</sup>١٤) من رواية ابن سعد (١٣٣/٢) بدون إسناد، والواقدي (٢/ ٧٩٧) بإسناد متصل، ومما يؤكد هذا الناريخ ان الأضبط عند رسول الله ﷺ وهو بحنين: عيينة بظلب بدم عامر، وهو يومئذ رئيس غطفان، وابن حابس يدفع عن محلم لمكانه من خندف، وأخيرا قبل عيينة الدية، يدفع نصفها في سفرهم ذاك والمتصف الآخر إذا رجعوا. (رواه ابن إسحاق بإسناد حسن \_ ابن هشام (٢٩٤/٤ \_ ٣٦٤ ) وانظر الإصابة (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>۲۰) المغازي (۲/ ۷۹۲ ـ ۹۷ ).

<sup>(</sup>٢٦) انظر حاشية، محققي تفسير ابن كثير (٣٣٨/٢).



### الفصل الثاني والعشرون

# غـزوة فتـح مكـة

كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، فدخلت خزاعة في عقد محمد على وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش فعدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثانية عشر شهرا، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بهاء يقال له «الوتير»، وهو قريب من مكة، وقالت قريش «ما يعلم بنا محمد، وهذا الليل وما يرانا أحد»، فأعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح، وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله على فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله على يستنصره، فقال رسول الله على «نصرت ياعمرو بن سالم». فما برح حتى مرت بهم سحابة، فقال رسول الله على «نصرت ياعمرو بن سالم». فما برح حتى مرت بهم سحابة، فقال رسول الله على «نصرت ياعمرو بن سالم». فما برح حتى مرت بهم سحابة، فقال رسول الله على «نانه السحابة لتستهل بنصر بني كعب» (۱).

ویذکر ابن إسحاق (۱) أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى داخل الحرم، وبلغ عدد قتلي خزاعة عشرين رجلا(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته، ورجاله رجال الصحيح ما عدا ابن إسحاق، فهو مدلس وقد صرح بالتحديث ـ انظر ابن كثير: البداية (٢٠٩/٤ ـ ٣٠٩) وله شاهدان ضعيفان، إحداها في المعجم الصغير للطبراني (٣/٢٧)، والثاني في مسند أبي يعلى (٢٠٤٤). وروى البزار بإسناد حسن موصول بعض الأبيات التي قالها قائد خزاعة أمام الرسول على كشف الأستار، ص ٣٤٢، والفتح لابن حجر (٢٠٨/١٦). ورواه ابن أبي شيبة مرسلا ـ ابن حجر: الفتح (٢٠٨/١٦)، ورواه ابن أبي شيبة مرسلا ـ ابن حجر: الفتح (٢٠٨/١٦)، وعبدالرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٤) مختصرا، ومع اختلاف يسير في الألفاظ، وبإسناد صحيح، وليس فيه الشعر المذكور.

<sup>(</sup>٢) أبن هشام (٤/٤ ـ ٤٧) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كيه هو معروف.

 <sup>(</sup>٣) الواقدي (٧/٤/٢) بإسناد ضعيف جدا، لأنه مرسل وفي إسناده عبدالله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف والواقدي متروك.

وذكر موسى بن عقبة (٤) أن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف قريش: صفوان بن أمية، وشيبة بن عثمان، وسهيل بن عمرو، وأن الإغاثة كانت بالسلاح والرقيق.

وفي رواية لابن حجر<sup>(۱)</sup> في المطالب العالية وأخرى في الفتح<sup>(۱)</sup> إشارة إلى أن رسول الله ﷺ أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب، فاختارت قريش الحرب.

ولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضا لمعاهدة وصلح الحديبية، فقد ندمت قريش على فعلتها، ولذا عندما انصرف ضمرة، أرسلت أباسفيان إلى المدينة لتجديد المعاهدة (٧). والمشهور أن قريشا عندما خافت من نتائج فعلتها، كانت هي التي بادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين الخبر، وعندما جاء إلى المدينة لم يتصل بالرسول على مباشرة، بل ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم فاطمة ثم علي فردوه جميعا، وأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكة خائبا (١).

وكان أبوسفيان عندمًا قدم إلى المدينة، دخل على ابنته أم حبيبة، زوج

<sup>(</sup>٤) من روايته من دون إسناد كما عند ابن كثير في البداية (٣١٣/٤) وابن حجر في الفتح (١٠٨/١٦). والخبر غير المسند من أقسام الضعيف كما هو معلوم

<sup>(</sup>٥) (٢٤٣/٤ - ٢٤٣)، قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي «هذا مرسل صحيح الإسناد»

<sup>(</sup>٦) (١١٤/١٦/ شرح الحديث (٤٢٨٠) من رواية محمد بن عائل الدمشقي من حديث عبدالله بن عمر (رضي الله عنه) ورواه الواقدي بإسناد ضعيف جدا إلى ابن عمر وذلك لمضعف الواقدي وانقطاع سنده (المقازي ٧/ ٧٨٦) وقد أنكره هو نفسه (٧٨٧/٢) وعند الواقدي وابن عائذ أن اسم الرجل المرسل: ضمرة.

<sup>(</sup>٧) من رواية ابن عائد عند ابن حجر في الفتح (١١٤/١٦) والواقدي (٢/٦٧٨٦ ـ ٧٨٧) والتي أنكرها

<sup>(</sup>٨) من مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة كها ذكر ابن حجر في الفتح (١٤٤/١٦) ورواه ابن إسحاق مرة معلقا ـ ابن هشام (٤/٥٥ ـ ٥٦) ومرة منقطعا ـ ابن كثير في البداية (٣١٢/٤)، ويبدو لنا أنه جزء من حديثه الحسن في كيفية فتح مكة من حديث المسور بن غرمة ومروان بن الحكم ورواه موسى بن عقبة بإسناد موقوف عليه ـ ابن كثير في البداية (٤/٣١٣ ـ ٣١٤) والبيهقي في المدلائل (٥/٩ ـ ١١) وفي السنن الكبرى (٩/ ١٢٠) والواقدي (٧٤٤/٢) بإسناد ضعيف جدا لأنه مرسل، وفيه ابن أبي حبيبة، وهو ضعيف، والواقدي متروك، ورواه ابن عائل معلقا كها عند ابن مجر في الفتح (١١٤/١٦) ورواه عروة بإسناد مرسل موقوف عليه وفيه ابن فيعة ـ البيهقي: السنن الكبرى (٩/ ١٠٤) وعبدالرزاق في المصنف (٥/ ٥٧٣) بإسناد صحيح، ضمن حديثه الطويل في قصة الفتح وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح من طريق عبدالرزاق وابن إسحاق، وبمجموع الروايات المذكورة هنا.

النبي على فلها ذهب ليجلس على فراش رسول الله على طوته عنه ، فقال: «يابنية ، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت: «بل هو فراش رسول الله على ، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله على ". قال: «والله لقد أصابك يابنية بعدي شر». ثم خرج حتى أتى رسول الله على فكلمه ، فلم يرد عليه شيئا(٩) . . .

وأمر رسول الله على أهله بالجهاز، ولم يسم لهم الجهة التي يقصدها، ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، فتجهز الناس، وقال حسان في ذلك شعرا يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة(١٠).

واستنفر الرسول على القبائل التي حول المدينة: سليها وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا. فمنهم من جاءه وهو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة، حتى بلغ جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل(١١١)، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار(١١).

وبلغ ما حشدته مزينة من رجالها ألف مقاتل، وسليم كذلك ألفاً أو سعيائة (١٣).

ولما تهيأ الرسول على إلى الخروج، أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله على فبعث النبي على عليا والزبير والمقداد في أثرها، وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». و عندما أدركوها في المكان المشار إليه، طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده

<sup>(</sup>٩) من رواية ابن إسحاق الطويلة في قصة الفتح بإسناد حسن ـ ابن هشام (٤/٥٥)، والواقدي (٢/٧٣ - ٧٩٣).

<sup>(</sup>١٠) أبن إسحاق بإسناد حسن من حديث محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة (رضي الله عنها) - ابن كثير: البداية والنهاية (٣١٥/٤) وبإسناد حسن أيضا - من حديث الزهري عن عروة عن المسور ومروان كها يبدو لنا - ابن هشام (٣٦/٤ - ٥٧).

<sup>(</sup>۱۱) مَنْ رَوَايَةُ الْبِخَارِي/ الفتح (۱۱/۱۱/ح ٤٧٧٦) وابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ـ ابن هشام (۱۱) مَنْ رَوَايَةُ الْبِخَارِي/ الفتح (۱۲/۵) وابن سعد (۱۳۵/۲) معلقاً.

<sup>(</sup>١٢) ابن إسحاق، باسناد حسن لذاته ـ ابن هشام (٢٠/٤).

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه.

معها، فقالوا لها: «لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب»، فأخرجته. فأرسل الرسول في إلى حاطب، فقال له: ياحاطب، ما هذا؟» قال: «يارسول الله، لا تعجل علي، إن كنت امرءاً ملصقا في قريش حليفا، ولم أكن من أنفسها. وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم، وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله رتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام». فقال رسول الله في: «أما إنه قد صدقكم»، فقال عمر: «يارسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق»، فقال النبي في «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أضرب عنق هذا المنافق»، فقال النبي في «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا: وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لعل الله الآيات: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بها جاءكم من الحق». إلى قوله ﴿فقد صل سواء السبيل﴾(١٠)(١٠٠٠)، وفي رواية: فدمعت عينا عمر، وقال «الله ورسوله أعلم(٢٠)».

خرج رسول الله على وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة، في رمضان سنة ثمان من الهجرة، وكانوا صياما، حتى بلغوا كديدا(١٧١)، فأفطر، وأفطر الناس(١٨).

والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان، ودخل

<sup>(</sup>۱۰) البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱۳ ـ ۱۱۰/ح ۲۷۶۶)، مسلم (۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۱/ح ۲۶۹۶). ذكر ابد اسحاق أن شخه الدرحمة شعر قد ۱۱ ترسيعة المدروة المات مسلم (۱۹۶۱/ح ۱۹۶۱/ح ۲۶۹۶).

ابن إسحاق أن شيخه ابن جعفر زعم أن المرأة من مزينة، وزعم له غيره أن اسمها سارة - ابن هشام (١/ ٥٥) بإسناد حسن للماته وفي رواية للواقدي أن اسمها سارة من مزينة، وفي رواية ثانية أن اسمها كنود - المنازي (٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩)، وقيل اسمها أم سارة - رواه ابن كثير في البداية

<sup>(</sup>٢٣٣/٤) من حديث البيهقي، وفيه الحكم بن عبدالملك، وهو ضعيف، ولم يصرح باسم حاطب. (١٦) البخاري/ الفتح (١٦/١٥/ح ٣٩٨٣)

<sup>(</sup>١٧) هي عبن جارية تبعد عن مكة ٨٦ كيلا، وعن المدينة ٣٠١ كيلا، بين عسفان وقديد، كما في صحيح البخاري: الفتح (١١١/١٦/ ٤٢٥٥)، وعند ابن اسحاق بإسناد حسن أنها بين عسفان وأمج - ابن هشام (٤٠٠/٤). وقال ابن القيم في الزاد (٣/٤٠): «وهو الذي تسميه الناس اليوم قديدا»

<sup>(</sup>۱۸) البخاري/ الفتح (۱۰/۲ - ۱۱۱/ح ۴۲۷۵)، مسلم (۲/۷۸۶/ح ۱۱۱۳)، وفي ر واية عند مسلم (۲/ح ۱۱۱۶) أن الإفطار كان يكراع الغميم، وفي رواية (۱۱۳/۲) أنه كان بمسفان، ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (۲۰/۶).

مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه (۱۹). واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين ثنتي عشرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثبان عشرة وتسع عشرة، من رمضان، واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثبان، كما جاءت بذلك الروايات عند مسلم (۲۰).

واستخلف رسول الله على المدينة أبا رهم، كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري(٢١).

وقبل دخول الرسول على مكة جاءه بعض زعاء قريش فأعلنوا إسلامهم، منهم ابن عمه أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، أخو الرسول على من الرضاعة، وقد جاءه بالأبواء، وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة، وقد جاءه بين السقيا والعَرْج. وكانا من ألد خصوم الإسلام خاصة أبوسفيان الذي ظل على مدى عشرين سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب ولكنه عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول على صمودا موقفه يوم حنين، حين فر الناس، فصمد مع الرسول على صمودا مشهودا(٢٢). وسيأتي خبر ذلك في مكانه. أما عبدالله بن أمية، أخو أم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) لأبيها، فقد دافع عن الإسلام بقوة واستشهد في حصار الطائف(٢٣).

ولقيه ببعض الطريق عمه العباس<sup>(٢١)</sup>، وذكر ابن هشام<sup>(٢٥)</sup> ذلك كان بالجحفة، وهو مهاجر بعياله إلى المدينة.

<sup>(</sup>۱۹) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (٤/ ٦٠)، الواقدي (٨٠١/٢)، ابن سعد (٢/ ١٣٥) وزاد الواقدي وابن سعد أن يوم الخروج كان «أربعاء؛ ـ وانظر ابن حجر: الفتح (٩/ ٦/ شرح الحديث ١٩٤٤).

<sup>(</sup>٢٠) انظرُها في صحبُح مسلم (٢/ح ١١٣، ١١٣)، وفي رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في العاشر من رمضان.

<sup>(</sup>٢١) ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ابن هشام (٤/ ٦١)، وعند ابن سعد (٢/ ١٣٥) معلقا أنه استخلف عبدالله بن أم مكتوم.

<sup>(</sup>٢٢) ابن إسحاق أباسناد حسن ـ ابن هشام (٢١/٤)، ورواه من طريقه هذا الطبري في الناريخ (٣/١٤/ ـ ١١٤) والحاكم (٣/٣٤ ـ ٤٥) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٣٧ ـ ٢٠)، والطبراني كما في المجمع (٦/ ١٦٤ ـ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢٣) ابن عبدالبر: الاستيعاب (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>۲٤) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٢٥) ابن هشام (٢١/٤) نقلا عن الزهري، معلقا.

وقيل إن العباس أسلم قبل بدر (٢٠)، بل قيل قبل الهجرة إلى المدينة (٢٠) قال ابن حجر (٢٠): «وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة \_ يعني حين سار الرسول على إلى مكة فاتحا\_، وقيل قبل ذلك، وليس ببعيد، فإن حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك». ففي القصة أن العباس عندما سمع برواية الحجاج عن انهزام المسلمين يوم خيبر واستباحتهم وأسر الرسول على قعد ولم يستطع القيام من هول الخبر على نفسه، وأحذ ابنا له يشبه الرسول على يقال له قَثم، فاستلقى ووضعه على صدره، وهو يقول: «حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي رب ذي النعم، برغم أنف من رخم». وأرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخبر، فطمأن الحجاج الغلام. وعندما جاء الغلام وبشر العباس، وثب فرحا، حتى قبل بين عينيه. وعندما أخبره بها قال الحجاج أعتقه، وعندما جاء المسلمون أخبرهم الخبر، وسروا بذلك سرورا عظيها وزالت عنهم الكآبة (٢٩).

وقد جزم ابن عبد لبر<sup>(۳)</sup> بإسلامه قبل حير، استنادا إلى حديث الحجاج ابن علاط هذا.

ويقول ابن حجر(۱۳) في ترجيحه إسلام العباس قبل فتح مكة: «... وأما قول أبي رافع في قصة بدر: كان الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان عمن أسر يوم بدر ففدى نفسه وعقيلا ابن أحيه أبي طالب، ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به...».

<sup>(</sup>٢٦) ابن سعد (٢/ ١٠) وفي إسناده حسين بن عبدالله الهاشمي، وهو ضعيف، و(١١/٤)، وفي إسناده الواقدي وابن أبي سبرة وهما نمن لا يحتج بها.

<sup>(</sup>٢٧) ابن سعد (٣١/٢) بإساناد منقطع وفيه الواقدي وابن أبي حبيبة، وهو ضعيف. (٨٨) الفتح (٢٢٣/١٤/ ح (٣٧)).

<sup>(</sup>٢٩) انظر القصة عند عبدالرزاق في المصنف (٩/ ٤٦٦ ـ ٤٦٩) وأحمد في المسند (١٣٨/٣) ـ المكتب الإسلامي) أو الفتح الرباني (١٣٢/٢) من طريق عبدالرزاق وابن حبان في المورد ص ٤١٣، والبزار في الكشف (٢/ ٣٤): «وهذا الإسناد على والبزار في الكشف (٢٤٢/٤): «وهذا الإسناد على شرط الشيخين ولم يحرجه أحد من أصحاب الكتب السنة سوى النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق به نحوه».

<sup>(</sup>٣٠) الاستيعاب (٣/ ٩٥) وهو بهامش الإصابة لابن حجر.

<sup>(</sup>۳۱) الفتح (۱۴/ ۲۲۳).

والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبدالرحمن أن العباس أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه بأمر الرسول على المصلحة الدعوة وخاصة تزويد الرسول على بأخبار قريش.

تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران ـ مكان بين مكة والمدينة ـ ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة، فأرسلوا أباسفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول في فالتقى بهم العباس راكبا بغلة الرسول وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول في قبل أن يدخل عليهم مكة، وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعكسر بمر الظهران وكثرة نيرانه، وقد ظن بديل أنها خزاعة، وعارضه أبوسفيان في هذا، فأخبرهم العباس بأنه جيش المسلمين، فوافقه، وأردفه على البغلة، ولما رآه عمر أراد قتله، ولكن الرسول في صرفه عن هذا، وعندما أدخل العباس أبا سفيان على الرسول في أخذ يدعوه إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة، فألان القول وتردد، فطلب الرسول في من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به وتردد، فطلب الرسول في من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به وي صباح اليوم التالي.

وفي الصباح قبل أبوسفيان الإسلام بعد تردد، وطلب العباس من الرسول على أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يجب الفخر، فوافق وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن...».

وأمر الرسول على العباس أن يجبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما كانت تمر بها كتائب المسلمين بمر الظهران، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله على، قال أبوسفيان: «والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما»، فقال العباس ويحك ياأبا سفيان، إنها النبوة»، قال: «فنعم إذا».

وعندما رأى أبوسفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن

لا قبل لهم بها جاء له محمد، وقال لهم ما قاله الرسول على من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (٣٢).

وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان، قال سعد بن عبادة، حامل رايتهم: «اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة (٢٠١)»، فاحتج أبوسفيان على هذا القول، فقال له الرسول على: «كذب سعد ـ أي أخطا ـ ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفعها إلى ابنه قيس، ولكن سعداً طلب منه أن يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه، مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك (٢٠٠)، وقيل إنه دفع الراية إلى الزبير بن العوام، فدخل الزبير مكة بلوائين (٢٠٠)، وجزم موسى ابن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير (٢٠٠).

لقد ذكر الواقدي (٢٨) تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية على قادة الجيش الإسلامي، وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي على لاستنفار القبائل، وعدد أفراد الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة. وقد ثبت أن الرسول على

<sup>(</sup>٣٣) من رواية إسحاق بن راهويه عند ابن حجر في المطالب العالية (٢٤٤/٤ - ٢٤٨/ - ٣٣٠٤).
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح»، ورواه ابن إسحاق، بإسناد حسن - ابن هشام (٢٢/٤٠ - ٢٢/٥)، فلتقارن.
- ٢٧)، وسياقها أتم من سياق البخاري: الفتح (١١٣/١٦ - ١١٣/ ح ٢٨٠٠)، فلتقارن.
(٣٣) ابن سعد (٢/٣٥) معلقا، الواقدي (٢/٨٥٥) بإسناده، وانظر ترجمة بديل في الإصابة (١٤١/١٤١)

<sup>-</sup> ١٤٢) وترجمة حكيم في الإصابة (٣٤٩١)، وقال ابن حجر: «تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح، وثبت في السيرة وفي الصحيح انه على قال: «من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن وقال ابن كثير في البداية (٥/٣٢٣) بعد سياقه حديث ابن إسحاق الذي فيه: ومن دخل دار أبي سفيان

ابن كثير في البداية (٥/٣٢٣) بعد سياقه حديث ابن إسحاق الذي فيه: ومن دخل دار أبي سفيا فهو آمن . » راد عروة: «ومن دخل دار حكيم بن حِزام فهو آمن». (٣٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ١١٦ - ١١٨/ح ٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٣٥) ابن حجر: مختصر زوائلًا البزار، ص ٢٤٨، وقال: «صحيح»، والفتح (١٧٧/١٦/ شرح الحديث (٢٨٠))، وقال هنا إن إسنادها على شرط البخاري

<sup>(</sup>٣٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (٢٤١/٤)، والهيئمي في المجمع (١٦٩/٦) وقالا إن إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الحسن بن زبالة، علما بأن الثابت في الصحيح إن راية رسول الله كانت مع الزبير: البخاري/ الفتح (١١٨/١٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣٧) ابن حجر: الفتح (١١//١١/ شرح الحديث (٤٢٨٠). وابن كثير في البداية (٣٢٣/٤، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣٨) المفازي (٣/ ٧٩٩ ـ ١ · ٨)

عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى وأبوعبيدة على الرجالة(٢٩). وكانت راية الرسول على سوداء ولواؤه أبيض(٢٠).

وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر رسول الله على بقتالهم، وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا، ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه (١٠). وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو، واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها (٢٠).

ودخل الرسول على مكة من أعلاها من جهة كداء (١٤) خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته (١٤)، ودخل ابن الوليد من أسفلها (١٠). والتحم خالد عند الخَنْدَمَة مع بعض المشركين فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين (٢١)، وقيل ثلاثة (٢١)، وقيل قتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا \_ بالشك (٨١)، وقيل قريب من عشرين رجلا، ومن هذيل ثلاثة أو أربعة (٤٩)، وقيل أربعة وعشرون من قريش وأربعة من

<sup>(</sup>٣٩) مسلم (٣/١٤٠٦/ ح ١٧٨٠)، ومن رواية ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أبي نجيع، بإسناد منقطع ـ ابن هشام (٤/ ٢٩، ٧٠).

<sup>(</sup>٤٠) صحيح سنن ابن ماجة للألباني (٢/ ١٣٣/ أرقام (٢٧٧٤)، وقال: «حسن»، وكون لوائه أبيض رواه أبوداود: السنن (٣/ ٧٢/ك. الجهاد/ ب. في الرايات والألوية/ح ٢٥٩١، ٢٥٩٢) بإسناد حسن، والنسائي: السنن (٥/ ٣٠٠/ك الحج/ ب. دخول مكة باللواء).

<sup>(</sup>٤١) مُسلم (٣/ ١٤٠٥/ ح ١٧٨٠).

<sup>(</sup>٤٤٢) من رُوايَة أبن اسحاق عن اثنين من شيوخه الثقات ـ عبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن أبي نجيع مرسلا ـ ابن هشام. والخندمة أسم جبل بمكة.

<sup>(</sup>٤٣) البخاري/ الفتح (١٦/١٢٩/ ح ٢٩١٠). ٢٩١).

<sup>(</sup>٤٤) البخاري/ الفتح (١٦/١٣/ ح ٢٨١).

<sup>(</sup>٤٥) الفتح (١٢٨/١٦/ شرح الحديث (٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٤٦) البخاري/ الفتح (١١٦/١٦/ ٤٢٨٠) وهما جيش ابن الأشعر (والأشعر لقب واسمه خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي، أخو أم معبد - انظر: شرح ابن حجر، وعند ابن اسحاق خنيس بن خالد بن ربيعة) وكرز بن جابر الفهري.

<sup>(</sup>٤٧) من رواية ابن إسحاق عن اثنين من شيوخه الثقات، مرسلا - ابن هشام (٧١/٤)، وهم: كرز بن جابر وسلمة بن الميلاء وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم، حليف بني منقذ، وذكر أن كرزا وخنيسا قتلا عندما ضلا الطريق وما في الصحيح أصح.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر والمكان نفساهما.

<sup>(</sup>٤٩) من مرسل موسى بن عقبة كما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (١٢٠/٩) وفيه مجاهيل.

هذيل(٥٠)، وقيل سبعون قتيلا(٥٠). ومن القرائن التي ترجح رواية موسى بن عقبة \_ باعتبار أنه من رجال الجاعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد والـواقدي \_قول أبي سفيان: «يارسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم(<sup>٥٢)</sup>»!

والظاهر من الأحاديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن ليحدث لو احترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه الرسول على المشركين الأمان الذي أعلنه الرسول على المشركين الأمان الـذي فسره بعض الأنصار، بأنه رغبة النبي ﷺ في قريته ورأفة بعشيرته، فأحبره الوحي بها قالوا، فخاطبهم قائلا: «كلا. إني عبدالله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والمات مماتكم»، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله، فقال لهم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم»، فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان والبعض الأخر أغلقوا عليهم أبوابهم(٠٠٠).

لقد استثنى الرسول ﷺ من ذلك الإعلان أربعة رجال وامرأتين إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، والرجال هم: عكرمة بن

<sup>(</sup>٥٠) الواقدي (٢/ ٨٢٧ - ٨٢٩)، ابن سعد (١٣٦/٢) وكلاهما رواه معلقا.

<sup>(</sup>٥١) من رواية الطبراني كما ذكر ابن كثير في البداية (٤/ ٣٣١) بإسناد فيه شعيب بن صفوان الثقفي وهو مقبول، وعطاء بن السائب وهو صدوق قد اختلط، فالحديث ضعيف، يتقوى بغيره، كما قالُ الدُكتُور محسن أحمدُ الدوم في رسالته للماجستير. مرويات غزوة فتح مكة ـ غير مطبوعة ـ

<sup>(</sup>۵۲) سلم (۱۲۰۲/۳ –۱۷۸۰). (٥٣) انظر ذلك الحديث الذي قيه أخذ الرسول ﷺ الراية من سعد عندما علم بقوله: «اليوم يوم

الملحمة، اليوم تستحل الكعبة،، وقول الرسول ﷺ: «كذب سعد»، وحديث ابن إسحاق في أن الرسول ﷺ عَهْد إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم - ابن هشام (٢٧/٤) معلقا وكان الأمان: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن «من رواية مسلم (١٤٠٨/٣/ - ١٧٨٠) وفي رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (٦٣/٤-٦٧) واستحاق ابن راهويه في المطالب العالية (٤/ ٢٤٤ ـ ٢٤٨/ ح ٢٣٦٢) بإسناد صحيح: «ومن: دخل المسجد فهو آمن

<sup>(</sup>۵۶) مسلم (۱۲/۳۰/ح ۱۷۸۰).

أبي جهل(٥٠)، وعبدالله بن خَطَل(٢٥)، ومِقْيَس بن صُبَابَة(٧٠)، وعبدالله بن أبي سرَح(٨٥)، وقد قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة(٩٥)، وقتل مقيس في سوق مكة، واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضمنا الأمان من الرسول على، فجاءا مسلمين وحقنا دمها(٢٠). والمرأتان هما: فَرْتَنَى وسارة وقيل فَرْتَنَى وأخرى كانتا جارتين لابن خطل(٢١)، وأن سارة كانت لعكرمة بن أبي جهل(٢١). وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها، فأمنها رسول الله على وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن لها، وعاشت إلى زمان عمر فوطئها رجل بفرس فقتلها(٢١).

(٥٥) انظر الواقدي: المغازي (٢/ ٨٢٥). ويدل ما جاء في قصة إسلامه على ثبوت إهدار الرسول ﷺ دمه. (٥٦) كان مسلم، فأرسله الرسول ﷺ مع أحد الأنصار مصدقا، وكان معها مولى له مسلم يخدمه، فعدا على مولاه فقتله لأنه لم يصنع له طعاما، ثم ارتد مشركا ـ ابن اسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٤/ ٤٤).

على موده فقتله لانه لم يصبع له طعاله؛ لم أولد مسرك بابن استحاق معلق - ابن مسلم (١٠/٠). وكان يهجو رسول الله على بالشعر- ابن حجر: الفتح (١٢/١٦) شرح الحديث ٤٣٨٦).

(٩٩) البخاري/ الفتح (١٢٦/١٦/ ح ٤٢٨٦).

(٦٠) النسائي: سنن السيوطي: زهرة الربا (٧/ ١٠٥) بإسناد ضعيف، وله شاهدان، ضعيفان، أحدهما رواه البيهقي في الدلائل (٦٠/ ٢ ـ ٣١) بإسناد فيه الحكم بن عبدالملك، وهو ضعيف، والآخر السنن الكبرى (٢٠/٩) وفيه عمرو بن عنهان المخزومي، مقبول، وشاهد ثالث ضعيف جدا في الدلائل (٥/ ٩٥) بإسناد فيه أسباط والسدي، وهما ضعيفان، فيكون الحديث حسنا بطرقه.

(٦٢) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١٤/٧).

<sup>(</sup>٥٧) قَتَلَ أَنصَارِي أَخَاه خَطاً يَوْم المريسيع، فَأَعْطِى الدية، ثُم عَدا على الأنصارى فقتله وهرب إلى مكة مرتدا - ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (٤/ ٧٥) والبزار في الكشف (٣٤٣/٦) بإسناد فيه السدي، وهو ضعيف، والطبران في الأوسط، وفيه الحكم بن عبدالملك، وهو ضعيف، كها في المجمع (١٩٤/ ١٦٨ - ١٦٧) وعبدالرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٧ - ٣٧٨) بإسناد فيه عثمان الجزري، وفيه كلام، وابن أبي شبية في المصنف (٤٩١/ ١٤) وفيه السدي، والنسائي (٧/ ١٠٥/ ك. الحدود/ ب. الحكم في المرتد)، فيكون الحديث بهذه الشواهد والمتابعات حسنا لمغيره.

<sup>(</sup>٥٨) كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد: ابن سعد (١٤١/٢) مرسلا عن سعيد ابن المسيب، والطبراني في الأوسط، وعبدالرزاق في المصنف والنسائي: انظر: الحاشية السابقة - رقم (٥٧)، وفيها بقية المعلومات، وابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (١٣٣/٤)، وأبوداود في سننه (١٣٣/٣) - ١٣٤/ ك. الجهاد/ ب الأسير يقتل) وفيه السدي وأسباط وهما ضعيفان. وبهذه الطرق والشواهد والمتابعات يكون الحديث حسنا لغيره.

<sup>(</sup>٦١) أَبِن اسْحَاقُ مُ مُعلَقًا أَ ابِن هَشَامُ (٤/٤)، وقالَ كانتا تَغنيان بَهجّاء رسولَ الله ﷺ فَأَسَر رسولَ الله ﷺ الله ﷺ مقال منده كيا في المطالب العالية الله ﷺ بقتلها معه. وروى حديث قتلها الحارث بن أبي أسامة في مسنده كيا في المطالب العالية (٢٤٣/٤)، وأبو داود في سننه (٣/ ١٣٤/ ك. الجهاد/ ب. قتل الأسير/ح (٣٦٨٥) مختصرا، وفيه السدي وأسباط، والنسائي (٧/ ١٠٥ - ١٠٦/ ك. الحدود/ ب. الحكم في المرتد) بإسناد ضعيف. فيكون الحديث حسنا بهذه الطرق.

<sup>(</sup>٦٣) الفَتِح (١٦/ ١٦٠/ شرح الحديث (٤٦٠) وذكر أسياءهم ومصادره في ذلك والاختلاف بينها، وسبب إهدار دم كل فرد منهم، ومن قتل ومن عُفِي عنه، وانظر في هذا أيضا: ابن إسحاق واستدراكات ابن هشام، كلاهما معلقاً ابن هشام (٤٣/٤ - ٤٤). وقد اضطربت الروايات في هذا الأمر انظر رسالة الدوم، صص ١٦٧ - ١٣٧.

ويذكر الحافظ أن عدد الذين أهدر الرسول على دماءهم تسعة من الرجال وست أو ثمانٍ من النساء وذلك للاختلاف في القينتين، إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان. وعمن ذكرهم من غير ما ذكرنا: الحويرث ابن نقيد، نخس بعير ابنتي رسول الله على فاطمة وأم كلثوم، يوم هجرتها، فرمى بها إلى الأرض فقتله على، وهبار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت رسول الله على حين هاجرت فنخس بعيرها حتى سقطت على صخرة، واسقطت الله عن حين هاجرت فنخس بعيرها حتى سقطت على صخرة، واسقطت جنينها، ففر يوم مكة، ثم أسلم وحسن إسلامه، والحارث بن طلاطل الخزاعي، فقتله على، وكعب بن زهير، وقد جاء بعد ذلك وأسلم، ووحشي بن حرب، قاتل حمزة، هرب إلى الطائف، ثم جاء في وفد ثقيف وأسلم وحسن إسلامه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وقد أسلمت.

وذكر الواقدي (٢٠) أن الرسول على أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة وهبار وابن سعد ومقيس والحويرث وابن خطل وهند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن هشام وقينتين لابن خطل.

وسبب إهدار النبي على دم هؤلاء كما هو واضح من سيرتهم، ما ألحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين، وكان في إهدار دمهم عبرة للطغاة والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان ومكان.

أحل الرسول على الخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر، وذلك لما كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر وبين حرمة مكة، وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة غضب رسول الله على غضبا شديدا، ودفع دية البكري، وقال إن من يقتل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية (١٠٠).

٦٤) المغازي (٢/ ٨٢٥)

<sup>(</sup>٦٥) أحمد: الفتح الرباني (١٥٩/٢١) بإسناد حسن لذاته، ابن إسحاق، بإسناد حسن لذاته، من حديث أبي شريع الحزاعي في حرمة مكة ـ ابن هشام (٨٢/٤ ـ ٨٣). ورواية ابن إسحاق في المسند: الرباني (١٦٠/٢١)، ومعها رواية أخرى في المسند: الرباني (١٦٠/٢١) فيها مسلم ابن زيد المسعدي ـ مقبول ـ وقد توبع، فقويت روايته وارتفعت إلى درجة الحسن لغيره، وحديث أبي شريح في حرمة مكة، رواه البخاري: الفتح (١٦٠/١٣١/ح ١٣٩٥) وفي أماكن أخرى، ومسلم (٢٨/٣١/ ١٩٥٥) وفي أماكن أخرى، ومسلم

وذكر ابن إسحاق (١٦) تفاصيل مقتل هذا البكري، واسمه ابن الأشوع الهذلي، وقتله خِراش بن أمية، لقتله أحد فرسان خزاعة، واسمه أحمر. وأعلن الرسول على العفو عن عامة أهل مكة، عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فقال لهم: «ما تظنون أني فاعل بكم؟» فقالوا: «خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم». فقال: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم»(١٦) وفي رواية، أنه قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١٦) ولذا عرفوا في التاريخ بـ «الطلقاء».

وكان هذا الموقف من الرسول على لل من القرآن ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴿ (١٩) ، وقال: «نصبر ولا نعاقب» مختارا العفو والصبر، تَفَضَّلًا واحتسابا(٧٠).

وبين الرسول ﷺ للناس حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح (٧١)، وأعلى من مكانة قريش، وأمر ألا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم القيامة (٢٢).

واستثنى الرسول على مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوة، وذلك لقدسيتها، فحرم القتل أو السبي فيها، وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها، ولم يفرض عليها خراجا، ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها، يسكن أهلها فيها يحتاجون إليه من دورها، وما زاد عن حاجتهم فهو لسكنى الحجاج

<sup>(</sup>٦٦) ابن هشام (٨١/٤ - ٨٨) بإسناد حسن، إذا ثبت أن الرجل المبهم صحابي.

<sup>(</sup>٦٧) أبو عبيدة: الأموال، ص ١٤٣، بأسناد حسن لكنه مرسل، ابن إسحاق، بإسناد فيه جهالة ـ ابن هشام (٢٧/ - ٧٧)، ابن سعد (٢/ ١٤٢ ـ ١٤٢) بإسناد فيه جهالة، من حديث الزهري، ولو ثبت أنه صحابي صح الحديث، وفي سياقه اختلاف يسير عن مرسل أبي عبيد وابن إسحاق، وابن أبي اللنيا في ذم المغضب كما في كنز العبال (٢٠٩ / ٢٨٩) باختصار، وابن السني في: عمل اليوم والليلة»، عن عمر، ص ٩٩، وفي سنده عبدالله بن المؤمل، وهو ضعيف كما في المكامل لابن عدي (٤/ ٤٥٤ ـ ٤٥٤) والحديث يتقوى بهذه المطرق.

<sup>(</sup>٦٨) من رواية ابن إسحاق بإسناد فيه جهالة، من حديث الزَّهري ـ ابن هشام (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٦٩) إلنحل: ١٢٦.

<sup>(</sup>٧٠) أحمد: المسند (١٣٥/٥) والألباني: صحيح الترمذي (٣/ ١٦/ التفسير/ح ٣٣٤٩) وقال: «حسن صحيح الإسناد». وقال الحاكم (٢/ ٣٥٩): «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. (٧١) أحمد: المسند (٤١٢/٤) بإسناد حسن لذاته، سنن الترمذي (٨٣/٣) وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٧٢) مسلم (٣/١٤٩/ح ١٧٨٢)، وأحمد: المسند (٣/٤١٢) بإسناد صحيح.

والمعتمرين والقاصدين المسجد الحرام، وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضيها وإجارة منازلها، واستدلوا في ذلك بآثار قوية، بينها أدلة المانعين لذلك آثار مرسلة وموقوفة (٧٣).

ونزل رسول الله على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وهو خَيْف بني كِنَانَة، ويعرف فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وهو خَيْف بني كِنَانَة، ويعرف بالمُحَصَّب، لأن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب، وهو لا يرثه لأنه كافر<sup>(۱۷)</sup>، ولم يرث على وجعفر شيئا من الدور، لأنها مسلمان وقد مات أبوهما كافرا. إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كل الدور<sup>(۷۷)</sup>.

وأمر الرسول على المست الحرام بإزالة الأصنام عنه وشارك بيده في تكسيرها، وهو يقرأ: ﴿قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد﴾ (٢١) و ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (٢٧)(٨٧) وكان عددها ستين وثلاثهائه (٢٠). وكان بداخل الكعبة صُورٌ لإبراهيم وإسهاعيل وإسحق وهم يستقسمون بالأزلام، فلطخت بالزعفران ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها، وقال: «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام» (٢٠)، وفي رواية قال: «هذا إبراهيم مصور فماله يستقسم» (١٩٥)؟ وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت داخل الكعبة (٢٨). ووجد حمامة من عيدان فكسرها، ورمى بها خارج الكعبة (٢٨).

 <sup>(</sup>٧٣) باختصار عن ابن القيم في الزاد (٣/ ٣٥٥ ـ ٤٤١) وذكر أن الأئمة المانعين هم: مجاهد وعطاء بمكة،
 ومالك بالمدينة وأبو حنيفة بالعراق والثوري وأحمد وابن راهويه، ومال ابن القيم إلى الفريق المجوز.

<sup>(</sup>٧٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٢٤/ح ٢٨٢) و (٧/ ٢٤٢/ح ١٥٩٠، ١٩٥١)، مسلم (٢/ ١٩٨٤/ح ١٥٣١).

<sup>(</sup>٧٥) البخاري/ الفتع (٧/ ٢٤١/ ح ١٥٨٨).

<sup>(</sup>۷۲) سبآ: ۶۹. (۷۷) الإسراء: ۸۱

<sup>(</sup>٧٨) البُخاري/ الفتح (١٦/ ١٦٧/ ح ٤٢٨٧) وفيه آية سبأ فقط، ومسلم (٢٤٠٨/٣/ ح ١٧٨١). وفيه الأيتان، وفي روايتين أخريين له، ذكر فقط آية الإسراء، ابن هشام، بإسناد فيه جهالة من حدثه،

ورجاله ثقات (٤/٤) - ٨٥) وذكر آية الإسراءُ. (٧٩) البخاري/ الفتح (١٦/٦٦/ح ٤٢٨)، مسلم (١٤٠٨/٣).

<sup>(</sup>٨٠) البخاري/ الفتح (٦٦/ ١٦٧/ ح ٤٦٨) وأحمد في المسند (٣٦٥/١) بإسناد صحيح، وابن قائع في معجمه كها في شفاء الفرام (٢/ ٢٣٠) بتحقيق الدكتور تدمري، وفيه أنه طينها ثم لطخها بالمزعفران

<sup>(</sup>٨١) أَلبُخَارِي/ الفتح (١٣/ ١٢٩/ ح ٣٣٥١).

<sup>(</sup>۸۲) البحاري/ الصلح (۸۲) ۱۲۲/ج ۵۲ (۸۲) المصدر والمكان تفساهماً.

<sup>(</sup>٨٣) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن كها عند الذهبي في مغازيه (ص٥٧ه).

وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين (۱۹۰۰)، ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية (۱۹۰۰). ثم استلم الحجر الأسود، وطاف بالبيت من غير إحرام، وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة، ثم لبس عمامة سوداء (۲۸۰). وكان يستلم الركن بمحجنه (۷۸۰)، كراهة أن يزاحم الناس في طوافهم وتعليما للأمة الإسلامية.

وأمر بلالا أن يؤذن، فعلا بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها، فقال بعض بني سعيد بن العاص: «لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة»(٨٩). وقال بعض زعهاء قريش بنحو هذا(٩٩).

وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام أرسل الرسول على بعوثا إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها. فقد أرسل خالد بن الوليد في ثلاثين رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف لهدم العزى، صنم مضر وقريش وكنانة، فهدمها(۱۰). وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان(۱۱). وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى صنم مناة بالمُشَلَّل من ناحية

(٩١) ابن سعد (٢/ ١٤٥) معلقا، والواقدي (٢/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>٨٤) البخاري/ الفتح (٢٣٢/١٦/ ح ٤٤٠٠) وفيه تفاصيل عن مكان وكيفية صلاته داخل الكعبة.

<sup>(</sup>۸۵) روی عبدالرزاق فی مصنفه (۵/۳۰ ـ ۸۵/ح ۹۰۷۳، ۹۷۰۶، ۹۰۷۳) (وفیها أن الرسول ﷺ طلب من عثمان أن یغیبوا المفتاح)، وابن حجر فی الفتح (۱۲۸/۱۹ ـ ۱۲۹/ شرح الحدیث (۲۸۹۶)، رویا عدة أحادیث ضعیفة، ولکن تتقوی بمجموعها وطرقها.

<sup>(</sup>٨٦) البخاري (١٦/ ١٢٥/ ح ٤٢٨٦) وليس فيه لبس العهامة السوداء، ومسلّم (٢/ ١٩٩٠ ح ١٣٥٨).

<sup>(</sup>۸۷) البخاري/ الفتح (۲۲۳/ - ۲۲۲/ - ۱۹۰۲)، ومسلم (۲۲۱/۳ - ۱۲۷۲)، وأبوداود السنن (۲/ ۱۶۱ - ۲۶۲/ ك. المناسك الحج/ ب. الطواف الواجب/ ح ۱۸۷۷، ۱۸۷۸) بإسناد حسن لذاته، والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح كها ذكر الهيثمي في المجمع (۲۶۲/۳).

<sup>(</sup>٨٨) الذهبي: المفاري، ص ٥٥٥ بإسناد حسن إذا ثبت أن الذي حدث يسارا من الصحابة، وروى خبر أذان بلال على الكعبة عروة مرسلا كها عند الذهبي في مغازيه، ص ٥٥٥ والبيهقي في الدلائل (٥/ ٧٨) بإسناد صحيح، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٣٤ - ٣٣٥) مرسلا ورجاله ثقات، وفيه الحارث بن هشام وصفوان بن أمية هما الملذان علقا على الأذان فقال أحدها: «انظر إلى هذا الحبشي»، وقال الأخر: «إن يكرهه الله يغيره، ورواه البيهقي في الدلائل من طريق عبدالرزاق مرسلا (٥/ ٧٩)، وبهذا يتقوى الحديث. ورواه الواقدي (٨٤ ٦/٢) بأسانيده.

<sup>(</sup>٨٩) انظر أقوالهم عند الواقدي في مغازيه (٢/ ٨٦٤) بأسانيده، وُعند ابن هشام بإسناد منقطع ـ السيرة (٨٩)

 <sup>(</sup>٩٠) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١١٢/٤) وفيه أن سدنتها وحجابها من بني شيبان ومن بني سليم،
 حلفاء بني هاشم، وابن سعد (١٤٥/٢) معلقا، والواقدي (٢/ ٨٧٣)، والمزي: نحفة الأشراف
 (٤٠٥٤/ ح ٥٠٠٤) تقلا عن السنن الكبرى للنسائي، وفيه الوليد بن جميع ـ صدوق يهم.

- قديد وهو القديدية الآن - وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم، فهدمها(۱۹۰)، وذلك لست بقين من رمضان(۱۹۰). وأرسل عمرو ابن العاص الى سُوَاع، صنم هُذَيل، فهدمها(۱۹۰). وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية: ﴿أَفْرَأَيتُم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴿ (۱۹۰).

واجتمع الناس لمبايعة الرسول على السمع والطاعة لله ورسوله، فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء. واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت عتبة، زوج أبي سفيان، متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة (رضى الله عنه) يوم أحد، فلما دنون منه ليبايعنه، قال رسول الله ﷺ: «تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا، فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنؤتيكه، قال: ولا تسرقن، قالت والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا؟ فقال أبوسفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيها مضى فأنت منه في حل. فقال عليه السلام: «وإنك لهند بنت عتبة؟» فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفا الله عنك. قال: ولا تزنين، قالت وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن، قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم، فضحك عمر من قولها حتى استغرب(٩٦)، قال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، فقالت: والله إن اتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف. فقال رسول الله ﷺ لعمر: بايعهن، واستغفر لهن رسول الله على، فبايعهن عمر. وكان رسول الله على لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه، إلا امرأة أحلها الله له(۹۷)

<sup>(</sup>٩٢) ابن سعد (١٤٦/٢) ـ معلقا ـ وقيل إن الذي هدمها هو علي ـ انظر: الكلبي: الأصنام، ص ١٥. (٩٣) ابن سعد (١٤٧/٢) معلقا.

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نقسه ـ ابن سعد (١٤٦/٢) معلقا.

<sup>(</sup>٩٥) النجم: ١٩ و٢٠. (٩٦) استغرب: استلقى على قفاه كيا في رواية أخرى. انظر: السيرة الشامية (٣٧٢/٥).

<sup>(</sup>٩٧) رواء الطبري في الناريخ (٦/ ٦١ - ٦٢) بلاغًا.

وقد ثبت في الصحيح أن الرسول على كان يبايع النساء بالكلام، بالآية: ﴿ لايشركن بالله شيئا ﴾ (٩٨) وما مست يده يد امرأة أجنبية (٩٩).

وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم، لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. فقد روى البخاري(١٠٠٠) من حديث عمرو بن سَلَمَة الجرمي، قوله: «وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح، يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم». وكانت هذه النظرة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسهاعيل وناصبة الحرب لرسول الله ﷺ، فلما افتتحت مكة، ودانت قريش لرسول الله ﷺ ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله ﷺ وعداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال (عز وجل) ﴿إِذَا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا (۱۰۱).

وخطب الرسول ع أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما مختلفة، ففي الخطبة الأولى، التي كانت على باب الكعبة، بين دية الخطأ شبه العمد، وألغى مآثر الجاهلية وتأراتها، واستثنى من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت(١٠٢).

وأعلن في الخطبة الثانية: «ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية المسلم. لا جلب

<sup>(</sup>٩٩) البخاري/ الفتح (٩٨/٢٠ ـ ٩٩/ح ٢٥٨٨) مسلم (٣/١٤٨٩/ح ١٨٦٦).

<sup>(</sup>١٠٠) البخاري/ الفتح (١٣٣/١٦ ـ ١٣٤/ح ٤٣٠٢).

<sup>(</sup>١٠١) سورة ألنصر، وانظر: ابن إسحاق ـ معلقا ابن هشام (٧٣/٤)، وتفسير ابن عباس لمضمون سُورة النصرَ من روّاية البخاري/ الفتح (١٦/ ١٣٠/حُ ٤٢٩٤). (١٠٢) مسند أحمد (٤١٠/٣) بإسناد حسن لذاته، وأبوداود: السنن (٤٩٢/٢) بإسناد صحيح.

ولا حبب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»(١٠٢)

وأعلن في الخطبة الثالثة تحريم مكة، وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها وتحريم القتال فيها، وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار، وهو وقت الفتح (١٠٤) وقال لا هجرة بعد الفتح، ويبقى الجهاد والنية، ولذلك بايع النبي على المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد، ولم يبايعهم على الهجرة (١٠٠٠)

وبين في الخطبة الرابعة أن من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يودى وإما أن يقاد (١٠١٠).

### الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح:

- ١ جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، فقد أفطر الرسول على عندما بلغ كديداً، كما ذكرنا.
- ٢ صلى النبي ﷺ صلاة الضحى ثبان ركعات خفيفات (١٠٧)، فاستدل قوم بهذا على أنها سنة مؤكدة (١٠٨).
- ٣- إن أحق المصلين بالإمامة أكثرهم حفظا للقرآن، كما في حديث عمروا ابن سلمة(١٠٩).
- ٤ قصر الصلاة الرباعية للمسافر، فقد أقام النبي على بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة (١١٠).

<sup>(</sup>١٠٣) أخرج أوله مسلم (١/١٩٦١/ح ٢٥٣٠) إلى قوله: «شدة»، وأخرجه أحد مقطعا في مواضع غتلفة من المسئد وكاملا في مسئده: (انظر الرباني (١١٠/١١ - ١٦١)، وقال الساعاتي: «وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره، وله شواهد كثيرة تعضده». والجلب: أن يأتي الرجل بمن يصيح على فرسه ويزجره حثا له على الجري حتى يسبق، والخبب: أن يسابق الرجل على فرسين يركب الأول فإذا فتر تحول إلى الثاني.

<sup>(</sup>۱۰۶) البخاري / الفتح (۱۱٪ ۱۳۱/ ح ٤٢٩٥) مسلم (۱/۹۸۷/ ح ٣٥٤). (۱۰۰) البخاري/ الفتح (۱۳۷/۱٦ - ۱۳۸/ ح ٤٠٣٥ - ٤٣١٢) مسلم (۱٤٨٧/٣ - ١٤٨٨/ ح

<sup>(</sup>١٠٦) البخاري/ الفتع (٢٦/ ٢٧ - ٢٨/ح ١٨٨٠)، مسلم (١٩٨٨/ح ١٣٥٥).

<sup>(</sup>۱۰۷) البخاري/ الفتح (۱۰/۱۳۰/ح ٤٢٩) مسلم (۱/۴۹۷) - ۳۳۳). (۱۰۸) البخاري/ الفتح (۱۲/۱۳۴/خ ٤٣٠٤)، انظم ففيم طرقه

<sup>(</sup>۱۰۸) البخاري/ الفتح (۱٦/ ۱۳۶/ح ٤٣٠٧)، انظره نفيه طرقة. (۱۰۹) البخاري/ الفتح (۱٦/ ۱۳۲/ح ٤٢٩٨، ٤٢٩٩).

<sup>(</sup>١١٠) البخاري/ الفتح (٢١/ ٢٦٢/ ج ٣١٧١)، مسلم (١/ ٤٩٨/ ح ٣٣٦).

- ٥ \_ إقرار أمان وجوار النساء، حيث أمضى الرسول ﷺ جوار أم هاني ا لرجلين من أحمائها(١١١).
- ٦ ـ تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة أيام(١١٢). ويرى النووي(١١٣) أنه وقع تحريمه وإباحته مرتين، إذ كان حلالا قبل غزوة خيبر، فحرم يومها، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبـد. ويرى ابن القيم(١١١) أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، وإنها كان تحريمها فقط يوم الفتح، وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح. والمتفق عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح.
- ٧ ـ قرر الرسول على أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء ذلك في حديث ابن وليدة زمعة بن زمعة. فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فقضى فيه رسول الله على لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه<sup>(١١٥)</sup>.
- ٨ ـ اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة، إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، إذ أسلمت زوجتاهما قبلهما، ثم أسلما قبل انقضاء عدتيهما(١١٦).
- ٩ ـ عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال، كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه بمكة واستشاره الرسول ﷺ في أن يوصى بأكثر من

<sup>(</sup>۱۱۱) البخاري/ الفتح (۲۱۲/۱۲/ح ۳۱۷۱)، مسلم (۲۹۸/۱ح ۳۲۳).

<sup>(</sup>۱۱۲) مسلم (۱۲۳/۲ ص ۱۶۰۵) و (ح ۱٤٠٦). (۱۱۳) النووي/ شرح مسلم: (۱۸۱/۸).

<sup>(</sup>١١٤) زاد المعاد (٣٤٣/٣ ـ ٢٤٥ و ٢٥٩ ـ ٢٠٤). (١١٥) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٣٥/ ح ٤٣٠٣).

<sup>(</sup>١١٦) مالك: ألموطأ/ شرح الزرقاني: (٣٦٦٣ ـ ٣٦٣٨ ك. النكاح/ بد. نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله)، مرسلا، من رواية الزهري، وقال الزرقاني: «قال ابن عبدالبر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلُّوم عند أهل السير وابن شهَّاب إمام أهلها وشهرة هذاً الحـديث أقــوى من إستــاده»، وابن عـــاكر في تاريخ دمشق (تراجم النساه) بتحقيق سكينة الشهابي، ص٥٠٢، ابن إسحاق، بإسناد مرسل من حديث الزهري - ابن هشام (٨٧/٤).

الثلث(١١٧) .

- ١٠ يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة عياله بالمعروف دون
   علمه إذا امتنع عن النفقة، كما في خبر هند بنت عتبة(١١٨).
  - ١١ تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام(١١١).
- 11 جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة وتحريم خضابه بالسواد كما في قصة أبي قحافة ـ والد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) ـ حين أمر الرسول عليه بتغيير شيبه (١٢٠). ومن حكمة ذلك أنه مخالفة لليهود والنصارى.
- 17 النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد، فغضب الرسول عليه منه، ثم قال: (إنها أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشعيف أقاموا عليه الحد، والذي الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (١٢١).
- 12- نهى رسول الله على عن قتل المرأة مادامت لا تقاتل كما جاء مبينا في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح، فقال: «ما كانت هذه تقاتل...»(١٢٦)، وجاء النهي عن قتل النساء والصبيان مطلقا غير مقيد بغزوة أو سرية معينة(١٢٣).

\_ 077 \_

<sup>(</sup>١١٧) البخاري/ الفتح (٢٠١/ ٢٠٧ - ٢٠٠٨ ح ٢٧٤٣، ٢٧٤٣) وانظر مناقشة ابن حجر لأقوال العلماء في هذا استنادا إلى أحاديث هذا الباب، وخلاصته ورأيه ص ٢٠٦، والترمذي: السنن (٣/ ٢٩١) وقال: هذا حديث حسد صححه

وقال: «هذا حديث أحسن صحيح». (۱۱۸) البخاري/ الفتح (۱۸/۲۶ ـ ۲۹۲/ح ۳۸۲۰)، مسلم (۱۳۳۸/۳ح ۱۷۱٤).

<sup>(</sup>١١٩) البخاري/ الفتح (٩/٢٩٧/ح ٢٢٣٦).

<sup>(</sup>۱۲۰) مسلم (۱۳۰۳/ حـ ۲۱۰۲)، ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (۱۷/۵ ـ ۲۸) ورواه غير واحد من طريق ابن إسحاق، مثل: أحمد: الرباني (۲۱/۱۵۱ ـ ۱۵۲) وقال الساعاتي: «وسنده صحيح ورجاله ثقات». وقد جوز الدكتور أبوبكر ميقا تغييره بالسواد.

<sup>(</sup>۱۲۱) البخاري/ الفتح (۱۱/ ۱۳۱/ح ٤٣٠٠ - ٤٣٠٤)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ - ١٣١٦/خ ١٦٨٨ -

<sup>(</sup>۱۲۷) من رواية أحمد في المسلند (۱۱۵/۲) بإسناد ضعيف لأن فيه شريك بن عبدالله النخعي الكوفي، وهو صدوق سبّيء الحفظ. ولكنه يتقوى بغيره مثل حديث الطبراني في الأوسط بنحوه من حديث ابن عمر كما ذكر ابن حجر في الفتح (۱۱۶/۱۲/ شرح الحديث (۳۰۱۳). وانظر كلام ابن حجر في جواز قتل المرأة التي تباشر القتل: الفتح (۱۱/۱۵/۱/ شرح الحديث ۳۰۱۳).

<sup>(</sup>١٢٣) البخاري/ القتح (١٧//١١٥/ح ٣٠١٤، ٣٠١٥)، مسلم (٣/٤٣٦/ح ١٧٤٤)، وغيرهما. وروايات البخاري ومسلم عن خبر المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مفازي رسول الله ﷺ توضحها روايتا أحمد والطبراني في الحاشية السابقة، وتدلان على أن ذلك كان في فتح مكة

- 10 إبداء الرسول على تقديره لأبي بكر (رضي الله عنه) وذلك عندما أتى أبوبكر بأبيه يقوده، وهو كفيف، فلما رآه رسول الله على قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟» فقال أبوبكر (رضي الله عنه): «يارسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت»، ثم أجلسه بين يديه، ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم، فأسلم (١٢٠). ويروى أن رسول الله على هنأ أبابكر بإسلام أبيه (١٢٥).
- 17 \_ جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يريد العمرة أو الحج لأن الرسول ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام(١٢٦).
- 1٧ إن أهل العهد إذا حاربوا بعضهم أو جميعهم من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم، ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنها يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها، صاروا نابذين لعهده (١٢٧).
- 1\lambda إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح، أو وجدت علة مانعة، استبقاه كما في قصة حاطب(١٢٨).
- 19 ـ جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كما في قصة المرأة التي كانت تحمل رسالة حاطب، وموقف على والمقداد منها(١٢٩).
- ٢٠ إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده (١٣٠).

<sup>(</sup>١٧٤) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (١٧/٤ ـ ٦٩) ورواه من طريقه آخرون.

<sup>(</sup>۱۲۵) رُوَّاهُ اللَّهِ فِي مَغَازِيهِ، مُرسلاً، ص ۱۵۵۹. (۱۲۲) البخاري/ الفتح (۱۲/۱۲۵/ح ۲۲۸۶)، ومسلم (۲/۹۹۰/ح ۱۳۵۸).

<sup>(</sup>۱۲۷) این القیم: زاد المعاد (۳/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>١٢٨) المرجع تفه (٢٢/٣ - ٤٢٣).

<sup>(</sup>١٢٩) المرجع نف (٢٣/٣).

<sup>(</sup>١٣٠) المرجع والمكان نفساهما.

٢١ ـ جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته، ومن غير استتابة، كما في قصة عبدالله بن أبي السرح.

٢٢ - أما ما يتعلق بأحكام الهجرة، فقد سبق ذكرها في فصل هجرة السلمين إلى المدينة، وفي قصل هجرة المسلمين إلى الحيشة.

سرايا وبعوث الرسول ﷺ أيام الفتح وهو بمكة:

١ ـ بعثة خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمَة (١٣١) من كنانة:

بعث الرسول على خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة ثمان من الهجرة، بعد مرجعه من هدم العزى، وذلك خلال إقامة الرسول على بمكة أيام الفتح(١٣٢). وقد خرج في ثلثائة وخسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سُلَيم، ليدعوهم إلى الإسلام(١٣٣).

وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون «صبأنا»، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع كل رجل من السرية أسيره، ثم أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره، فأبي جماعة منهم ذلك، فيهم عبدالله بن عمر، حيث قال: «والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، وعندما قدموا على رسول الله على وأخبروه بها حدث، رفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ اليك عما صنع خالد، مرتين»(١٣١).

وذكر ابن سعد (١١٥٠) أن بني سُلَيم هم الذين قتلوا من بأيديهم من

<sup>(</sup>١٣١) كانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم (ابن سعد ١٤٧/٣). وقالوا إن يلملم جبل من الطائف على ليلت أو ثلاث، وقال هو واد معجد اللدان (١٤٤/٥)، وهو جنور مكة شائد، كيلا

على ليلتين أو ثلاث، وقبل هو واد. معجم اليلدان (٨٤/٥)، وهو جنوبي مكة بثمانين كيلا. (١٣٢) ابن سعد (١٤٧/٢) معلقاً. والمعلق من أقسام الضعيف كما ذكرنا من قبل. (١٣٢) ابن سعد (١٤٧/٢)، معاقل المداركة المتاه معالم أمان المناه المتاه ا

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن سعد (۱۴۷/۲) معلقا، ابن إسحاق باستاد مرسل ضعيف لان فيه حكم بن حكيم وفيه كلام ـ ابن هشام (۱۰۰/٤)، ولكن أصل سبب البعث وما حدث فيه فقد رواه البخاري كيا في الفتح (۱۱/ح ٤٣٣٩)

<sup>(</sup>١٣٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٧٤/ح ٤٣٣٩)، وأحمد: الفتح الرباني (١٦٦/٢١ ـ ١٦٧) بإسناد ولفظ

<sup>(</sup>١٣٥) الطبقات (١٤٨/٢) - معلقا فهو ضعيف.

الأسرى، أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا ذلك، وأطلقوا أسراهم.

ودار كلام بين خالد وعبدالرحمن بن عوف حول هذا الموضوع، حتى كان بينها شر، فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأراً لعمه الفاكِه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية (١٣١٠)، ولعل هذا الذي وقع بينها هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم (١٣٠٠) وغيره: «كان بين ابن الوليد وعبدالرحمن بن عوف شيء. فسبه خالد، فقال رسول الله عنه: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مُدًّ أحدهم ولا نصيفه».

وبعث رسول الله على عليا فودى لهم قتلاهم وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم وبراءة من دمائهم (١٣٨).

وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا، وذلك بدليل أن الرسول على لله على فعله(١٣٩).

وقد روى ابن إسحاق (۱۹۰۰) قصة فتى أسير من بني جذيمة، إذ طلب من ابن أبي حَدْرَد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء لهم ثم يعيده ليصنع به ما يراه، فأجابه إلى طلبه، فجاء به فوقف عليهن ثم قال:

<sup>(</sup>١٣٦) ابن إسحاق ـ معلقا، ابن هشام (١٠٤/٤، ١٠٥) وانظر القصة فيه.

<sup>(</sup>۱۳۷) صحیحه (۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ح ۲۰۶۱)

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن إسحاق بإسناد مرسل ضعيف لأنه موقوف على أبي جعفر محمد بن علي، وفي سنده حكيم ابن حكيم، وفيه كلام ـ ابن هشام (۱۰۲/٤ ـ ۱۰۳) وابن سعد (۲/۱٤۷ ـ ۱٤۸) معلقا محتصرا.

<sup>(</sup>١٣٩) انظر ابن حجر: الفتح (١٦/ ١٧٤/ شرح الحديث ٣٤٣٩).

<sup>(</sup>١٤٠) بإسناد حسن ـ ابن هشام (١٠٧/٤ ـ ١٠٠) إلى حيث ضرب عنق الفتى، أما موت الفتاة فقد رواها بإسناد منقطع من آخره لجهالة الأشياخ، ولو ثبتت صحبتهم لصح الخبر ـ ابن هشام (١٠٩/٤) ويشهد لهذا الجزء المنقطع بالصحة أن القصة رواها البيهقي في الدلائل (١١٦/٥) - ١١٨ من حديث ابن عينة بروايتين بسنده إلى والد ابن عصام المزني ومن حديث النسائي بإسناده إلى ابن عباس، كلاهما بإسناد صحيح كها قال ابن حجر في الفتح (١٦/ ١٧٥/ شرح الحديث ١٣٣٥)، وابن حبان في صحيحه: موارد الظآن، ص ١٦٠، حديث رقم (١٦٩٧) من حديث عصام المزني. وعزاه ابن حيان للطبراني في الكبير والبزار، وحسن المحقق إسناده كها في المجمع والزوائد (٢١/ ٢١٠)، وفي روايات البيهقي وابن حبان اختلاف في السياق عن رواية ابن إسحاق. فروايات البيهقي لم تذكر أن القصة وقعت في بعث خالد لبني جذيمة، وتختلف رواية ابن عينة عن رواية النسائي. . . ولكن الروايات كلها تنحد في موقف الفني من الفتاة من الفتاة

«اسلمي حُبَيْش على نَفَدٍ من العَيْش» ثم قال شعرا عاطفيا قويا يخاطب به فتاة يعشقها بين تلك النسوة، فردت عليه قائلة: «وأنت فحييت سبعا وعشرا، وترا وثانيا تترى»، ثم انصرف به ابن أبي حدرد، فضربت عنقه. فقامت إليه معشوقته، فأكبت عليه، فها زالت تقبله حتى ماتت عنده. وعندما أخبر الرسول على بقصتها قال: «أما كان فيكم رجل رحيم»(١٤١).

ومن البعوث التي أرسلها الرسول على خلال إقامته بمكة، للإغارة على المشركين، بعث هشام بن العاص في مائتين من الصحابة إلى جهة يلملم. وبعث خالد بن سعيد بن العاص في ثلثائة من الصحابة قبل عُرَنَة (١٤٢).

<sup>(</sup>۱٤۱) ورد هذا الحديث في رواية النسائي المشار اليها، بإسناد صحيح كها ذكر ابن خجر في الفتح (١٤١) وابن حبان في صحيحه: موارد الظهان، ص ١٩٥٩) وقد رواها البيهقي في الدلائل (١١٨/٥) وابن حبان في صحيحه: موارد الظهان، ص ١٩٥٩، حديث رقم (٦٦٩٦) وعزاه المطبراني في الكبير والأوسط، وقال المحقق عجمد عبدالرزاق حمزة: «وإسناده حسن، كذا في مجمع الزوائد (٢١٠/٦)»

<sup>(</sup>١٤٢) الواقدي (٨٧٣/٢) والواقدي متروك، فمروياته ضعيفة جداً.

#### الفصل الثالث والمشرون

# غزوتا خُنين والطائف:

المبحث الأول: غزوة حنين.

أقام النبي على بمكة عام الفتح (تسعة عشر يوما)(١) حتى جاءت هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي على وكانوا قد جمعوا له قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله على من المدينة، وهم يظنون أنه إنها يريدهم، فلها أتاهم أنه قد نزل مكة، أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته(٢)، وقبل أن يهاجمها، وقد أرادوها موقعة حاسمة، ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عَوف النصري، واستنفروا معهم غطفان وغيرها(٣). وعمن جمعهم ابن عوف: بنو نصر -قومه - وبنو جُشَم وبنو سعد بن بكر وجماعات متفرقة من ابني هلال، وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وثقيف كلها في أحلافها، وبنو مالك(١)، وتخلف عنهم من هوزان كعب وكلاب(٩).

(١) هذه الجزئية من رواية البخاري/ الفتح (١٣٢/١٦/ ح ٤٢٩٨ و ٤٢٩٩)، أما رواية الطبري المذكورة في الحبر فهي أن مدة إقامته «نصف شهر، لم يزد على ذلك» وما في الصحيح أصح.

(٣) البخاري/ الفُتْع (٢١/٢٧٢/ح ٤٣٣٧)، مسلم (٢/٥٣٥/ح ١٠٥٩).

(٥) من رُوَايَةُ ابن إسخاق ـ معلقا كها في سيرة أبن هشام (١١٤/٤) ومن روايته بإسناد حسن من حديث جابر كها نقله عنه الذهبي في مغازيه، ص٧٣ه.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا من رواية الطبري في تاريخه (٣/ ٧٠) بأسناد مرسل موقوف على عروة، وله شاهد من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن، كها ذكره الذهبي في مغازيه، ص ٥٧١، وفيه أن حنينا واد إلى جنب ذي المجاز. وزاد الحافظ في تعريف حتين أنه قريب من الطائف، وبيته وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات. (الفقح (١٦٩/١٦/ شرح ترجة باب غزوة حنين) وزاد النووي أنه واد بين مكة والطائف وراه عرفات (شرحه على مسلم ١٦٣/١٢/ ك. الجهاد/ ب. غزوة حنين) وقال حمد الجاسر إنها تبعد عن مكة عشرين كيلا شرقيها وتعرف الأن بالشرائع ـ (انظر تعليقه على كتاب المناسك للحربي، وفؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب، ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) من رواية ابن إسحاق من طريق يونس بن بكير، ومن حديث جابر، وأسناده حسن ـ ذكره الذهبي في مغازيه، ص ٥٧١، والحاكم (٤٨/٣) وصححه ووافقه الذهبي، ومن روايته معلقا، كيا في سيرة ابن هشام (١١٤/٤). وقد استوعبت هاتان الروايتان رواية الطبري والبخاري ومسلم وفيها زيادات كثيرة.

وخرج على رأس بني جُشَم يومذاك دُريْد بن الصَّمَّة، وكان شيخا كبرا، ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه،، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب، فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء، فلم يعمل مالك برأى دريد. وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: «غاب الحد والجد ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. . » وذكرت له أقوال أخرى تدل على تجربته في الحروب وتوقعه الهزيمة لقومه، لأن الرأي كان أخرى تدل على تجربته في الحروب وتوقعه الهزيمة لقومه، لأن الرأي كان للك، وهو صغير السن - ٣٠ سنة - غير مجرب، بل اتهم مالك دريداً بأنه كبر وقل علمه، وأقسم على هوزان بأن تطبعه هو وإلا انتحر، فأطاعوه، فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشدوا شدة رجل واحد(۱).

وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة، وقدم الخيل ثم الرجالة ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل(٧)، وقد بلغ جيشه عشرين ألفا(٨)، فسار بهم إلى الرسول على الرسول المعلى المع

فلما سمع بهم رسول الله على بعث عبدالله بن أبي حَدْرَد الأسلمي ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم يوما أو اثنين، ونقل خبرهم إلى الرسول المراها (٩).

ولعل هذا الخبر الذي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول على هو الذي تبسم له الرسول على وعلق عليه بقوله «تلك غنيمة المسلمين غدا ـ إن شاء الله». وذلك عندما اقتربوا من العدو(١٠).

 <sup>(</sup>٦) انظر: المصدرين والمكانين نفسيها.
 (٧) مسلم (٢/ ٧٣٦/ ح ١٠٥٩).

<sup>(</sup>۸) الواقدي (۲/ ۸۹۳).

<sup>(</sup>٩) من رواية ابن إسحاق من طريق يونس بن بكير، من حديث جابر، بإسناد حسن، انظر: مغازي الذهبي ص ٧١ - ٧٧ والحاكم (٩/ ٤٨) وصححه ووائقه الذهبي وعنده أن المرسل هو عبدالرحن ابن أبي حديد.

<sup>(</sup>١٠) من رواية أبي داود بإسناد حسن كها ذكر ابن حجر في الفتح (١٣٩/١٦/ شرح ترجمة الباب) وعنده أن الرجل المرسل هو عبدالله بن أبي حدرد كها في حديث ابن إسحاق. وانظر حديث أبي داود في سننه (٣/ ٢٠ - ٢١/ك. الجهاد/ ب. في فضل الحرس في سبيل الله/ح ٢٥٠١)، وهو حديث صحيح الإسناد.

وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول على المواجهتهم، فاستعار من يَعْلَى بن أمية ثلاثين بعيراً وثلاثين درعاً [أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف وتبوك ](۱۱) واستعار مائة درع من صَفْوَان بن أمية [وكان من المؤلفة قلوبهم] وأعادها إليه بعد غزوة حنين، وشكره على ذلك(۱۱). ويروى أنه استقرض من حُويْطِب بن عبدالعُزَّى أربعين ألف درهم(۱۱)، وتقبل معونة قدرها ثلاثة آلاف رمح من نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب(۱۱).

وبعد أن أقام الرسول على بمكة تسعة عشر يوما(١٠)، خرج إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في عاشره(١١) واستعمل عَتَّاب بن أُسِيْد بن أبي العيص أميرا على مكة(١١).

<sup>(</sup>١١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٣/ ٦٦١ - ٦٦٥) والإصابة (٣/ ٢٦٨). وروى خبر الإعارة: أبوداود: السنن (٢/ ١٤٦/ ك. البيوع/ ب. تضمين العارية. وذكر الزيلعي في نصب الراية أن ممن رواه أيضا النسائي وابن حبان في صحيحه في النوع الحادي عشر، من القسم الرايع، ثم قال: «قال عبدالحق في «أحكامه حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية ... إشارة إلى حديث الاستعارة من صفوان. انظر نصب الراية (.../١١٧) وقال صاحب الجوهر النقي في شرح السنن الكبرى للبيهقي (١٠/٩) عن هذا الحبر: «قال ابن حزم: حديث حسن ليس في شيء مما روى في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به ... اشارة إلى حديث الاستعارة من صفوان بن أمية، انظر، ابن حزم: المحلى (١٧٣/٩). وانظر تحريجه في الإرواء (١٧٣/٩). وانظر تحريج عن صفوان بن يعلى عن أبيه دواية أبي داود عن طريق همام عن قادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه.

هَمَا عَن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه. (١٩) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: رواها الذهبي في المغازي ص ٥٧٢، والحكم (٩/٤) وصححها ووافقها الذهبي، وقد ورد الحديث بطرق أخرى ضعيفة، ولكن بعضها يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول الصحيح. وانظرها في سنن البيهقي (٦/ ٨٩ - ٩٠) حيث رواها من طرقها الضعيفة، ورواها بإسناد ابن إسحاق الحسن المذكور، وفي إرواء الغليل (٥/ ٣٤٤ - ٢٤٤) ك. العارية).

<sup>(</sup>١٣) الاستيعاب (١/ ٣٨٥) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كما علمت.

<sup>(</sup>١٤) الاستيعاب (٣/ ٥٣٧) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كما علمت.

<sup>(</sup>١٥) البخاري/ الفتح (١٦١/١٣٢/ح ٤٢٩٨، ٢٩٩٩).

<sup>(</sup>١٦٢) انظر أبن حجر: الفتح (١٦/ ١٣٩/ شرح حديث ترجمة الباب). والبيهقي: السنن الكبرى (١٠٠/٣)، والنسائي: السنن (١٠٠/٣).

<sup>(</sup>١٧) أخرجه ابن حجر: ألإصابة (٢٠/٥٤) من رواية الطياسي، والبخاري في تاريخه الكبير (٧/٤٥) وفيه أيوب بن عبدالله بن يسار ـ سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (١/٤١٩) وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (٢٠١٧)، وقال ابن حجر: «وإسناده حسن»، وابن خياط في تاريخه ص ٨٨ بإسنادين أحدهما من مرسل الزهري والثاني بإسناد متصل ولكنه ضعيف لضعف عبدالله بن يعلى. وعموما فإن الأحاديث الواردة في تولية عتاب أميرا على مكة ضعيفة لكن مجموعها يتقوى بعضه ببعض ولذلك حسن ابن حجر الحديث لما له من الشواهد، وكذلك حسنه الألباني لذات السبب كما في تعليقه على أحاديث فقه السبرة للغزالي، ص ٤٣٣.

وقد ثبت في الصحيحين (١٨) أن الطلقاء قد خرجوا معه إلى حنين، دون تحديد لعددهم، وقال أهل المغازي إنه خرج معه ألفان من أهل مكة الطلقاء مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح مكة، فأصبحوا اثنى عشر ألفا (١٩)، وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول على إلى ذلك الحين، ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، وعبر أحدهم (٢٠) عن هذا الشعور جهرة، وشق ذلك على رسول الله على الله وحده، والا وكلهم على أنفسهم، ولقنهم درسا بليغا في هذا الشان، فقال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين (٢١)(٢١) وحكى لهم الرسول على قصة الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين (٢١)(٢١) وحكى لهم الرسول على قصة

انظر دراسة الدكتور قربيي في رسالته للدكتوراه: «مرويات غزوة حنين» ص ص ١٦٠ ـ ١٦٥، وانظر: ابن إسحاق بإسناد منقطع ـ ابن هشام (١١٧/٤ ـ ١١٨)، والحاكم (٣/ ٥٩٥) والطبري في التاريخ (٣/ ٧٧)، وهي روايات تصلح للاستدلال التاريخي، لأنها لا تخالف قواعد الإسلام المعامة . . . انظر: قربيي، والعمري: المجتمع ـ الجهاد، ص ١٩٧

<sup>(</sup>۱۸) البخاري/ الفتح (۱۲/۱۷۰ ۱۳۳۳)، مسلم (۲/۰۳۰ ـ ۷۳۰/ح ۱۰۵۹) وانظر: أحمد: المستد (۱۵/۳۳)، ۱۹۰)

<sup>(</sup>١٩) ابن إسحاق - معلقاً - ابن هشام (١١٨/٤)، وابن إسحاق مرسلا عن الزهري، وقد صرح بالتحديث كما في مغازي الذهبي، ص ٥٧٢، وابن خياط في تاريخه، والحاكم (١٢١/٢) وصححه ووافقه الذهبي، وأعله الهيثمي في المجمع (١٨٦/٦) لوجود عبدالله بن عياض، الذي لم يوثقه أحد، البخاري: التاريخ الكبير (١٩/٤) وفيه عبدالله بن عياض، والطبري في تاريخه (٣/٣٧) من حديث ابن إسحاق، مرسلا وقد عنعته وفيه ابن حميد وهو ضعيف، والواقدي (٣/٨٨٨) بأسانيده عن شيوخه ومنهم الثقة والضعيف، ولكنه لم يميز حديث كل واحد منهم، وابن سعد (٢/١٥٤). وعموما فإن الروايات بهذا الشأن ضعيفة حديثيا، حسب تخريج الدكتور قريبي (٢/١٥٤) وتكفي لاعتبادها تاريخيا، كما توصل إلى ذلك الدكتور قريبي، ص ١٧٦ وشيخه الدكتور العمري: المجتمع المدني - الجهاد، ص١٧٦

<sup>(</sup>۲۰) قبل إن القاتل سلمة بن سلامة بن وقش، وقبل العباس، وقبل أبوبكر، وقبل رسول الله وقبل رجل من بكر وقبل غلام من الأنصار. انظر: مغازي الواقدي (۱۹۰/۳۸)، والهيشمي في كشف الأسسار (۱۹۰/۳۵ - ۳۵۷) وابن إسحاق - ابن هشام (۱۶۶۶) ودلائل النبوة للبيهقي (۱۳۳۰). . الخ وكلها روايات ضعيفة كما ذكر المحققون، وتنفق في شيء واحد وهو حصول هذا المقول من أحد أفراد الجيش المسلم، وهي بمجموعها يؤيد بعضها بعضا ويزيدها قوة قوله تعالى: ﴿ويوم حسن الآية﴾ وانظر زاد المسير لابن الجوزي (۱۱۲/۳) وتفسير الطبري تعالى: ﴿ويوم حسن الله من الله المسيخ محمد صادق عرجون (۱۱۷/۳ - ۳۷۰) والدكتور قريبي: مرويات غزوة حنين، ص ص ۲۱۰ ـ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢٢) رواه البيهقي في الدلائل (١٢٣/٥) بإسناد ضعيف، ورواه غيره بإسناد ضعيف ولكن يشهد له ويقويه الآية ووضوح معناها وإشارتها إلى أصل القصة زمانا رمكانا.

نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله عليهم الموت(٢٣).

وعندما اقترب الرسول على من حنين وحضرتهم صلاة العشاء أمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين، فأدى الصحابي المهمة، ونقل إلى الرسول على خبرهم، وأنهم قد خرجوا بظعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله على وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدا ـ إن شاء الله تعالى، وعندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مَرْثَد العَنوي بحراستهم إلى الفجر، فأثنى عليه النبي على ووعده الحنة(٢٤).

وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: «يارسول الله، اجعل لنا ذات أنواط؟ كما لهم ذات أنواط؟ فقال: «سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾(٢٠)، والذي نفسي بيده لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم (٢٠)، وفي هذا دليل على أن قلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم به، بل روى أن ثمانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر(٢٠)، وإذا كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلدة بن الحنبل أخو صفوان بن أمية لأمه، وهو أحد الطلقاء، عن فرحته بإدبار المسلمين في الجولة الأولى قائلة: ألا بطل السحر اليوم!! فقال له أخوه صفوان ـ وهو على شركه آنذاك ـ اسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يُربَّني (٢٠)، رجل من قريش أحب

<sup>(</sup>٢٣) سِنن الدارمي (٥/ ١٣٥)، مسئد أحمد (٢٣٢/٤) و (٦٦/١).

<sup>(</sup>۲۶) أبوداود: السّنن (۲۱۰/۱) و (۹/۲) من حديث سهل بن الحنظلية بإسناد صحيح، سبق ذكر حكم ابن حجر عليه.

<sup>(</sup>٢٥) الأعراف: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢٦) ابن اسحاق، بإسناد حسن - ابن هشام (١٢٠/٤ - ١٦١)، ورواه من طريقه الترمذي: السنن (٢٦) ابن اسحن على الفتن/ ب. لمتركبن سنن من كان قبلكم/ح ٢٢٨١) - واللفظ له - وقال: دحسن صحيح، ووافقه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٥٠). ورواه من غير طريق ابن إسحاق: أحمد في المسند (١٢٥/٥) والبيهفي في الدلائل (١٢٥/٥) بعثل رواية أحمد، وابن حبان في صحيحه - موارد الظبآن ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢٧) ِ القسطلاني: المواهب اللدنية (١/١٦٢) والزرقاني في شرحه عليه (٣/٥) من طريق ضعيفة.

<sup>(</sup>۲۸) أي يكون ّلي ربا ـ أي ملكا على.

إلى من أن يُربَّني رجل من هوزان (٢٩)!!، وكان يقف زعماء مكة خلف الجيش ينظرون لمن تكون الدائرة، منهم: أبوسفيان وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام (٢٠). وكان صفوان في المؤخرة ويرسل غلاما له ليأتيه بالأخبار من المقدمة (٢١).

وعندما انهزم المسلمون في الجولة الأولى كان أبوسفيان ينظر إليهم، وهو يحمل الأزلام، ويقول: «لا تنتهي هزيمتهم دون البحر»(٣١).

بادرت هوزان إلى حنين، فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي، وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم قائدهم أمره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد(٣٣)، وشجعهم بأن المسلمين لم يلقوا من قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب(٣١).

وعباً رسول الله على جيشه بالسحر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة (٥٠٠)، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح، وانحدروا فيه (٣٠)، تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد (٣٠) وفي طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مكة (٣٨).

وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هَوَزان فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم، وبينها هم على هذه الحال، استقبلتهم هوزان

<sup>(</sup>٢٩) الهيثمي: المجمع (٦/ ١٧٩ ـ ١٨٠) وقال: «رواه أحمد وأبويعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح، وقد صرح ابن إسحاق بالساع في رواية أبي يعلى»، وابن حبان في صحيحه، كما في الموارد

ص ٤١٧ والطبري في التاريخ (٣/ ١٢٨) وكلاهما من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن. (٣٠) من رواية موسى بن غقبة في مغازيه عن الزهري ـ مرسلا ـ ورواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، كما في البداية والنهاية (٣٦٨/٤).

<sup>(</sup>٣١) من رواية عروة المذكوارة. (٣٢) من رواية ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١٢٢/٤) والواقدي (٩١٠/٣).

<sup>(</sup>٣٣) مَن رَوَايِهُ ابْنِ إِسْحَاقِ ـ مُعْلَقًا ـ ابْنِ هُشَامُ (١٢٢/٤) وَالْوَاقِدِي (٣/ ١٢٠). (٣٣) مِن رَوَايِةُ ابْنِ إِسْحَاقِ بِإِسْنَادَ حَسَنَ ـ ابْنِ هُشَامُ (١٢١/٤).

<sup>(</sup>۱۳) ش رویه این استخار بیشد حسن - این حسم (۱۱۲/۲) (۳۶) الواقدی (۱۳/۳۸)

<sup>(</sup>٣٥) الواقدي (٣/ ٨٩٥ - ٨٩٧) وقد انفرد بتفاصيل عن عدد الألوية وحملتها من قبائل العرب. (٣٦) من رواية ابن استحاق باستاد حسن (ابن هشاه (٤/ ١٢١)

<sup>(</sup>٣٦) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام (١٢١/٤). (٣٧) انظر مسلم (٧٣/٧/ ح ١٠٥٩). والمجنبة هي الكتيبة التي تأخذ جانب الطريق. وهما بجنبتان/ ميمنة وميسرة، بجانب الطريق، والقلب بينها وعند ابن حجر: الفتح (١٤١/١٦) أن المجنبة هي الميمنة، وانظر: الواقدي المغازي (٨٩٦/٣).

<sup>(</sup>٣٨) الواقدي المغازي (٣/ ٨٩١ ـ ٨٩٧).

وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا(٢٩).

ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا، فضاقت عليهم الأرض بها رحبت فولوا مدبرين، لايلوي أحد على أحد<sup>(13)</sup>. وانحاز الرسول الله، أنا رسول الله، أنا عمد يقول: «أين الناس؟ هلموا إليَّ أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد أبن عبدالله ((13))». ومما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن بعضهم قد خرجوا خفافا عجلين دون استعداد حربي كامل، لا سيها بعض الشباب الذين خرجوا حاسري الرؤوس، وليس معهم السلاح الكافي (13).

وكان أول من أدبر خيالة المسلمين، ثم المشاة، وفر معهم الطلقاء والأعراب، ثم بقية الجيش حتى لم يثبت مع الرسول على أحد سوى أبي سفيان بن الحارث(٢٠) وجماعة قليلة(١٠٠).

<sup>(</sup>٣٩) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٤٤٤/ح ٤٣١٧)، مسلم (٣/ ١٤٠٠ ـ ١٤٠١/ح ١٧٧٦).

<sup>(</sup>٤٠) البخاري/ الفتح (١٤٠/١٦/ ١٣١٥)، مسلم (١٣٩٨/٣ ١٧٧٥. ١٧٧٦)، ابن إسحاق، بإسناد حسن ابن هشام (١٢١٤ ـ ١٢١).

<sup>(</sup>٤١) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (١٢١/٤ ـ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤٢) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٤/ ح ٢٩٣٠)، مسلم (١٤٠٠ - ١٤٠١/ ح ١٧٧٦).

<sup>(18)</sup> البخاري/ الفتح (11/ 17/ ح (٢٩٠٠) و (11/ ١٤١/ ح ١٩٠٠)، مسلم (٢/ ٧٣٧/ ح ١٠٥٠)، صحيح سنن الترمذي باختصار الألباني (٢/ ١٣٧): «وقال صحيح». ويفهم من روايات البخاري ومسلم والترمذي أنه لم يبق إلا الرسول على وحده ومعه أبوسفيان بن الحارث، آخذ برأس بغلته البيضاء، أما أهل المغازي والسير فقد ذكروا أقوالا مختلفة حول عدد من ثبت مع رسول الله عندما انهزم الناس، قال ابن حجر في الفتح (١٤١/١١): «ولذا يمكن الجمع بين أخبار الصحيحين وغيرهما من أخبار أهل السير بأن المراد أن الرسول على بقي وحده متقدما مقبلا على العدو عندما انهزم الناس والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال وأبوسفيان ابن الحارث وغيره كانوا محدونه في إحساك البغلة وغير ذلك» قلت: ويضاف إلى هذا أن الإرتباك جعل من الصعب على أهل البأس أن يصلوا إلى مكان الرسول على وأخذ ذلك منهم زمناً حتى وصلوه فردا فردا، حتى وصل العدد إلى قريب من مائة، ثم انتبه بقية الناس إلى نداء النبي المعاس فجاءوا مسرعين من كل جانب، فنظموا صفوفهم وحملوا على العدو.

<sup>(</sup>٤٤) هذا قول بعض أهل الحديث وأهل السير، ومثال ذلك ما روى ابن إسحاق: «... إلا انه قد بقي مع رسول الله على نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبوبكر وعمر، ومن أهل بيته على، والعباس، وأبوسفيان بن الحارث، وابنه، والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث، وأسامة، وأيمن بن أم أيمن بن عبيد، قتل يومنده، انظر: ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (١٤٧/٤). وقال ابن حجر في الفتح (١٤١/١٦) ـ (١٤١ ووعند ابن أبي شبية من مرسل الحكم بن عنيبة انه لم يبق معه إلا أربعة نفر: ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم، على والعباس بين يديه وأبوسفيان آخذ بالعنان وابن مسعود من الجانب الأيسر. وروى أحمد والحاكم أنه ثبت معه ثهانون من المهاجرين والأنصار... وعمن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا: جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقدم بن العباس، وعتبة ومعتب وغيره أبه لحب وعبدالله بن الربير وتوفيل بن الحارث بن عبدالمطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة

ومما يدل على الدور الكبير للطلقاء في هذه الهزيمة أن أم سُليم بنت مِلْحَان طلبت من الرسول على أن يقتلهم بحجة أنهم انهزموا عنه، فقال لها رسول الله على: يا أم سليم. إن الله قد كفى وأحسن (٥٠٠).

كان الرسول على يعلق له بيضاء \_ أو شهباء \_ تسمى دلدل، وهو يركضها وسفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله على وعمه العباس آخذ بلجام البغلة يكفانها عن الإسراع نحو العدو(٢٠٠). وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغي وقد انكشف عنه جيشه، وهو على بغلة، وليست سريعة الجري، ولا تصلح للكر ولا للفر ولا للهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه، وما هذا إلا ثقة بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سينتصر ويظهر دينه على سائر الأديان(٢٠٠).

وأمر الرسول على عمه العباس - وكان قوي الصوت - أن ينادي الناس بالثبات، وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان، فأسرعوا إليه كما تسرع الأمهات إلى أولادها، ثم خص الأنصار بالنداء، ثم بني الحارث بن الخررج، فطاروا إليه قائلين: لبيك لبيك، ودارت المعركة قوية ضد هوازن (۱۸)، ونزل الرسول على عن بغلته وهو يدعو (۱۹) الله أن ينصرهم،

ابن عثيان بن الحجي، وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن: «لقد رأيتنا يوم حنين وأن الناس لمولون وما مع رسول الله على مائة رجل». انظر ابن حجر: الفتح (١١/١٦)، وصحيح سنن الترمذي باختصار الألبان (١٣٧/١) وقال: «صحيح». ووقع في رواية أبي نعيم في الدلائل [ لم أقف عليه] تفصيل المائه: بضعة وثلاثون من المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. (ابن حجر: الفتح (١/١٦١). وانظر أحمد في مسئده (١/٤٤) من حديث ابن مسعود أنهم ثمانون، وذكره الهيثمي في المجمع (١/١٨٥)، وقال: «رواه أخد والبزار والطراني ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحارث بن حصيرة، وهو ثقة».

<sup>(</sup>٥٥) مسلم (٣/ ١٤٤٢/ ص ١٠٨٩). وفي الحديث أم سليم كانت تحمل خنجرا في هذه الغزوة فرأه روجها أبوطلحة فأخبر الرسول ﷺ ، فسألها الرسول ﷺ عن سبب حملها له، فقالت: «أتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فضحك رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>٤٦) مسلم (١٣٩٨/٣/ح|١٧٧٥). (٤٧) انظر ابن كثير: التفسير (٤٧/٤).

<sup>(ُ</sup>دهُ) مسلّم (۱۳۹۸/۳ / ۱۳۹۸/ وأبن إسحاق بإسناد حسن وبقريب منه ـ ابن هشام (١٢٥/٤)، وعبدالرزاق في المصنف (٥/ ٣٨٠ ـ ٣٨١)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤٩) ومن دعائه أيضا في تلك اللحظات: «إنك إن نشأ لا تعبد بعد اليوم» رواه أحمد في المسند (٣/ ١٦١) وقال عنه ابن كثير في البداية (٤/ ٣٦٦): «إسناده ثلاثي على شرط الشيخين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه».

وقال: أنا النبي لا كذب . . أنا ابن عبدالمطلب (١٠٠)، وأخذ يقاتل والصحابة يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وثباته كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة (٥١). وعندما رأى الفارون موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم جاؤوا مسرعين ملبين الدعوة قائلين لبيك لبيك، حتى إن من لم يستطع أن يثني بعيره يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه حتى ينتهي إلى رسول الله على ويجالد الأعداء. قال الرسول على عندما رأى المعركة تشتد: «هذا حين حمى الوطيس(٢٠)»، ثم أخذ حصيات، أو ترابا، فرمى به وجوه الكفار، وهو يقول: «شاهت الوجوه» فيا خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، والرسول على يقول: «انهزموا ورب محمد»، وفي رواية أخرى، «انهزموا ورب الكعبة ـ مرتين» (٥٠٠).

وفي ضوء هذه الكيفية التي انهزم بها المشركون والمعجزة التي أجراها الله على يد نبيه محمد ﷺ يفهم قول الله تعالى: ﴿ثُمُّ أَنزُلُ الله سَكَيْنَتُهُ عَلَى رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، (١٥٠٠). فقد حكى أحد أفراد جيش هوزان أنهم عندما أرادوا الوصول إلى الرسول على حال بينهم وبينه رجال حسان الوجوه، فقالوا: شاهت الوجوه، فارجعوا، فهزموا من ذلك الكلام(٥٠).

وحكى شيبة بن عثمان أنه عندما أراد قتل الرسول ﷺ ثأرا لأبيه وعمه اللذين قتلها على يوم بدر، رفع له شواظ من نار حال بينه وبين الرسول ﷺ، كأنه البرق، فخاف أن يحرقه، فوضع يده على بصره وتقهقر، والتفت إليه الرسول على وطلب منه أن يدنو منه، فدنا منه، فقال اللهم

<sup>(</sup>٥٠) البخاري/ الفتح (١٤٢/١٦/ ح ٤٣١٥)، مسلم (١٤٠٠/ ح ١٧٧٦).

<sup>(</sup>٥١) مسلم (٣/ ١٣٩٨ ـ ١٣٩٩/ح ٢٧٥)، ابن إسحاق بإسناد حسن. ابن هشام (١٢٥/٤). (٥٢) مسلم (٣/ ١٣٩٩/ ح ١٧٧٥)، ابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام (١٢٥/٤) وعنده والأن

حمي الوطيس». (٥٣) مسلم (٣/ ١٣٩٩/ح ١٧٧٥، ١٧٧٧).

<sup>(</sup>۵۵) انظر: تفسير الطبري (۱۸۶/۱۶ ـ ۱۸۹)، وتفسير ابن كثير (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه الذهبي في مغازيه، ص ٥٨٣، من رواية جعفر بن سليهان، وقال «إسناده جيد»، والواقدي (٣/ ٩٠٦ - ٧٠٠٠) من طريق آخر.

أذهب عنه الشيطان، فقذف الله الإيهان في قلبه، وطلب منه الرسول النه أن يقاتل الكفار (٥٠). وفي رواية أخرى أن شيبة قال للرسول الله الله، إني أرى خيلا بُلْغا، فقال له الرسول: «يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر» فضرب على صدره ثم قال: «اللهم اهد شيبة ـ ثلاثا، فانقلب بغض الرسول حبا عظيما» (٥٠).

وروى ابن إسحاق (٥٩) من حديث جُبير بن مُطْعِم أنه رأى قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل الكساء الأسود، أقبل من الساء حتى سقط بينهم وبين القوم، فنظر فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم يشك أنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم.

لم يثبت المشركون طويلا في هذه الجولة الثانية من القتال، ففروا في نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيرا من القتلى والأموال(٢٠)، وكان الرسول على قد أمر بتعقب الفارين وجزهم(٢٠) لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى، ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر عُبيَّد بن سليم بن حضار الأسلمي - على جيش الى أوْطَاس(٢٠) لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة، فجالدهم عامر حتى استشهد، وطلب من أبي موسى الأشعري، الذي خلفه في القيادة، أن يبلغ الرسول على سلامه وأن يطلب منه أن يستغفر له، فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداء، وبلغ رسالة عامر، فدعا الرسول لله على عامر(٢٠).

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه الذهبي في مغاربه، ص ٥٨٣، من رواية الوليد بن مسلم، وقال غريب جدا، وفيه أبوبكر الهندلي، وهو ضعيف، وابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق (٣٠٠/٦) والبيهقي في الدلائل (١٤٥/٥)، وابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١٢٤/٤)، والواقدي (٣/ ٩٠٩ ـ ١٠٠)، وهذا يدل على أن للقصة أصلاً، وتشهد لها الأحاديث الصحيحة في أمر قذف الحصى في وجوه الأعداء وانهزامهم، ورواية جعشر بن سليان الجيدة.

<sup>(</sup>٥٨) أُخْرُجُهُ الْذَهْمِي فِي مَعَارَيْهُ، ص ٥٨٤، والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٤٥ ـ ١٤٦). وفي إسناد هذه الرواية أبوبكر الهذلي، وهو متروك، فالإسناد ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٥٩) رواه بإسناد منقطع ــ ابن هشام (١٣١/٤). والمنقطع ضعيف كها قلنا · (٦٠) انظر مثلا: ابن إسحاق بإسناد حسن ــ ابن هشام (١٨٣/٤ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦١) من رواية البزار في كشف الأستار (٣٤٩/٣) وقال الهيثمي في المجمع (١٨١/٦): «رواه البزار ورجاله ثقات»

<sup>(</sup>٦٢) أوطاس: واد في ديار هوزان ـ كها في معجم البلدان (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦٣) البخاري/ الفتح (١٦/١٥٦/ح ٤٣٢٢)، مسلم (١٩٤٣/٤/ح ٢٤٩٨):

وفي رواية أنه عندما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستهائة نفس إلى جبيل أو أكمة، فلحق بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين فقضوا على ثلاثهائة منهم، منهم دريد بن الصمة نفسه(١٠).

والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أبي عامر فباشر قتل ابن الصمة، لأن رواية البخاري لم تبين القاتل، وقيل إن الذي قتله ربيعة ابن رقيع(٢٠)، وقيل عبدالله بن قنيع(٢١).

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين، ومقتل وجرح عدد كبير من هوزان وثقيف. فقد روي أن قتلى بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ سبعين قتيلا(١٧٠)، ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين، أحدهما من بني غيرة والآخر من بني كُبَّة(٢٠٠). وقتل بأوطاس من بني مالك ثلثائة ومعهم دريد ابن الصمة، كما ذكرنا، وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب، حيث استحر فيهم القتل، حتى قال عبدالله بن قيس وكان مسلما: «يا رسول الله، هلكت بنو رئاب، فقال رسول الله على «اللهم الجبر مصيبتهم»(١٩٠).

وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون، قتل أبوعامر وحده تسعة إخوة منهم قبل أن يستشهد، وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من بنى جُشَم بن معاوية (٧٠٠). وقتل أبوطلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا من

<sup>(</sup>٦٤) كشف الأستار (٣٤٦/٢ ـ ٣٤٧)، قال الهيشمي في المجمع (١٧٨/١): «رواه البزار، وفيه عليّ ابن عاصم وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه، وقد وثق، ويقية رجاله ثقات». وحسن ابن حجر هذا الحديث كما في الفتح (١٥٦/١٦).

<sup>(</sup>٦٥) ابن إسحاق، بإسناد مُعلِّق ـ أبن هشام (٤/١٣٦) وقد جزم بذلك.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه (١٣٨/٤)، ورواه بصيغة التمريض «ويقال».

<sup>(</sup>٦٧) رواه البيهتي في الدلائل (٥/ ١٤٢) ونسبه إلى البخاري في التاريخ الكبير عن أبي عاصم، وفيه أن من قتل من أهل الطائف يوم حتين مثل من قتل يوم بدر. قلبت: وأهل الطائف هم ثقيف. وقتلي بدر من المشركين كانوا سبعين كها ذكرتا ذلك في مكانه ـ ابن إسحاق، معلقا ـ ابن هشام (١٣٢/٤) ورواه من طريق الطبري في التاريخ (٣/ ٧٨) بإسناد معضل، لان يعقوب بن عتبة من صغار التابعين.

<sup>(</sup>٦٨) ابن إسحاق \_ معلقا \_ ابن هشام (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٦٩) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٤/ ١٣٩)، وابن سعد (١٥٢/٢) معلقا، والواقدي (١٥٢/٣) وعند الواقدي وابن سعد «بني رباب» بدلا من «بني رئاب» كما هو عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۷۰) ابن هشام، بإسناد منقطع (۱٤٢/٤).

المشركين وأخذ سلبهم لأن رسول الله على قد أباح سلب المشرك لقاتله (۱۷). ونهى رسول الله على يومذاك عن قتل النساء والأطفال والأجراء واكل من لا يحمل السلاح، وذلك عندما مر بامرأة قتلها حالد بن الوليد (۱۷) والناس متزاحون عليها، وقال: «ما كانت هذه تقاتل» (۱۷).

أما بالنسبة للسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء (٢٤١)، وأن الأموال كانت أربعة آلاف أوقية فضة، وأن الإبل كانت أربعة وعشرين ألفا، وأن الشياة أكثر من أربعين ألف شاة (٢٥٠).

وحبس الرسول عَلَيْهُ هذا السبي والغنائم بالجِعْرَانَة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف، كما سنرى.

وروي أن الشّيهاء بنت الحارث كان ممن وقع في الأسر، فادعت أنها أخت الرسول على من الرضاعة، فقال لها الرسول على: «وما علامة ذلك؟، قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك، فعرف الرسول على العلامة، فمتعها وردها إلى أهلها كها طلبت(٧١).

وروي أن أمه من الرضاعة \_ حليمة السعدية \_ جاءته، فأكرمها وبسط

<sup>(</sup>٧١) أبوداود: السنن (٦٢/٢/ ١/ل. الجهاد/ ب. في السلب يعطى القاتل/ح (٧١٨)، وقال: «هذا حديث حسن»، والحاكم (١٣٠/٢) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وسبكت عنه الذهبي. وإباحة سلب المشرك لقاتله في المبخاري/ الفتح (١٥٠/١٦/ح ٤٣١٤).

<sup>(</sup>٧٧) ابن إسحاق، بإسناد منقطع \_ ابن هشام (١٤٣/٤ \_ ١٤٣).
(٧٣) من رواية الحاكم في السندرك (١٢٢/٢) وصححه وأقره الذهبي ولكن لم يعين الغزوة. وأحمد
في المسند: الرباني (١٤١/٤٤) وأبي داود في السنن (١٢١/٣ \_ ١٢٢/ ك. الجهاد/ب. في قتل
النساء/ح ٢٢٦٩) والبوضيري في المصباح (٤١٨/٤): وقال «هذا إسناد صحيح، المرقع بن صيفي
ذكره ابن حبان في المقات ولم أر من جرحه». فيكون الحديث حسنا لحال المرقع هذا علما بأن
الغزوة لم تعين في هذه الطرق. وفي الحديث النهي عن قتل الأصناف المذكورة. قال الدعاس
عقق سنن أبي داود: «وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٨٨٢) ونسبة المنذري للنسائي أيضا».

<sup>(</sup>۷۶) عبدالرزاق: المصنف (۱۸/۳)، وابن سعد (۲/۱۰۵۱) من روایة الزهري عن ابن المسیب، مرسلا، والذهبي: المغازي، ص ۲۰۰، من روایة الزهري عن ابن المسیب مرسلا، والذهبي: المغازي، ص ۲۰۰، من روایة الزهري عن ابن المسیب مرسلا، الطبري: التاریخ (۲/۲۳) من روایة ابن هشام وعروة عن أبیه، مرسلا، وبصیغة التمریض «یزعمون» وابن إسحاق معلقا ـ ابن هشام (۱۸۳/٤)

<sup>(</sup>٧٥) أبن سعد (١٥٢/٣) مُعلَقًا. وقَالُ ابن إستحاق عن الإبل والشاء إنه لا يدري كم عددها \_ ابن

<sup>(</sup>٧٦) ابن اسحاق، بإسناد منقطع ـ ابن هشام (١٤٤/٤)، والذهبي: المغازي، ص ٦١٠، من مرسل قتادة، وفيه الحكم بن عبدالملك، ضعفه ابن معين: التاريخ (١٥٢/٣)/رقم ١٣٢٢)، إذ قال فيه: اليس بشيء».

لها ثوبه لتجلس عليه(٧٧).

وكانت خسارة المسلمين طفيفة جدا. فقد استشهد أربعة منهم، هم: أبوعامر الأسلمي، وأيمن بن عُبَيد، ويزيد بن زَمْعَة بن الأسود، وسرُاقَة ابن الحارث (٢٨٠). وجرح عدد منهم، منهم: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي (٢٩١) وعبدالله بن أبي أوفى (٨٠٠) وخالد بن الوليد (٨١٠).

عندما انهزمت هوزان وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال، فلجأت ثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف، ولجأ آخرون إلى وادي أوطاس، وانحاز بنو غيرة إلى نخلة. وقد تبعت خيل المسلمين من سلك إلى نخلة، ولم تتبع من سلك إلى الثنايا(٨٠).

## المبحث الثاني: غزوة الطائف:

بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوزان في أوطاس ونخلة، توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية للصمود لمدة عام، واتخذت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مدة طويلة، ورممت حصونها وأوفدت عُرْوة بن مسعود وغَيْلان بن سَلَمَة إلى جُرَش ليتعلما

<sup>(</sup>۷۷) البطبري: التفسير (۱۰۱/۱۰)، من مرسل قتادة بإسناد حسن، وابن عبدالبر: الاستيعاب (۲۷۰/٤) من مرسل عطاء بن يسار، البخاري: الأدب المفرد (٤٤٠)، وأبوداود: السنن (٣٥٣/٥) - ٣٥٣/٥. والذهبي: المغازي، ص ٢١٠، من حديث أبي الطفيل، وفي إسناده مجاهيل، والحاكم في المستدرك (٣١٨/٣)، (١٦٤) وصححه، أبوداود: المراسيل بإسناد معضل كها في البداية والنهاية لابن كثير (٤٠٨/٤). وقال ابن كثير في البداية (٤٠٨/٤): «وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه، والله أعلم مصحته».

<sup>(</sup>٧٨) أين إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١٤٥/٤).

<sup>(</sup>۷۹) البزار : كشف الأستار للهيشمي (۴/۳۶۱) وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (۱۹/۱۹۱/ شرح الحديث ٤٩٣٤)، ووصف مننه بأنه منكر. وانظره في مختصر زوائد البزار، ص ٤٩ ـ ٥٠، رقم ٨١٦.

<sup>(</sup>٨٠) البخاري/ القتع (١٦/ ١٣٩ - ١٤٠/ح ٤٣١٤).

<sup>(</sup>٨١) الحميدي: المسئد (٢٩٨/٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۸۲) ابن إسحاق، معلقا ـ ابن هشام (۱۳۹۶).

صنعة الدَّبابات (٨٣) والمجَانيق (١٨٠)، والضَّبُور (٨٥)، ولذا لم يحضرا حنينا مع قومهم (٨٥).

ووصل المسلمون إلى حصون الطائف في نحو نهاية الأسبوع من شوال كما يستنتج من وقائع الأحداث (١٨٠)، ونزلوا قريبا من حصونهم ثم تحولوا إلى منطقة أكثر بعدا من مدى سهام ثقيف التي تسببت في استشهاد اثنى عشر مسلما وجرح عدد منه (١٨٠)، وبنوا فيها مسجدا، يعرف اليوم بمسجد عبدالله ابن عباس، وكانت الطائف آنذاك جنوبي غربي المسجد (١٨٠).

ولما كان القتال تراشقا بالسهام على بعد، استخدم المسلمون «الدبابة (۱۰)» ليحتموا بها من السهام، حتى يصلوا إلى الحصن فيثقبوه، وعندما رأتهم ثقيف، ألقت عليهم قطعا من حديد محاة فأحرقت «الدبابة»، فخرج أصحابها من تحتها فأصابوهم بالسهام، فقتلوا منهم رجالا(۱۰).

واستخدم المسلمون المجانيق في رمي أهل الطائف، وهم أول من رمى في الإسلام المجانيق (١٠٠٠). وقد بذلوا الوسع في الرمي به، لا سيها وقد وعدهم الرسول على درجة في الجنة عندما قال لهم: «من بلغ سهم فله درجة في

<sup>(</sup>٨٣) الدبابات: آلات تصنع من حشب وتغشى بجلود، ويدخل فيها الرجال، ويتصلون بحائط فينقبون

<sup>(</sup>٨٤) أنظر وصفها في كتاب «الرسول القائد» للواء ركن محمود شيت خطاب، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٨٥) الضبور: شيء يتقي بها عند الاتصراف. (٨٦) ابن إسحاق، معلقاً ـ ابن هشام (١٠٠/٤ ـ ١٧١)، ابن سعد (١٥٨/٢) معلقا. والمعلق ضعيف.

<sup>(</sup>٨٧) سبق القول إنهم وصلوا حنيناً في العاشر من شوال وكانت المعركة في اليوم الحادي عشر منه، وتعقبوا فلول المهرمين لمدة اسبوع تقريبا ثم ساروا إلى الطائف عبر طريق طويلة، فيكون وصولهم إليها في تحو نهاية الأسبوع الثالث.

<sup>(</sup>۸۸) ابن إسحاق، من مرسل عمرو بن شعيب ـ ابن هشام (١٧٥/٤ ـ ١٧٦)، ابن سعد (١٥٨/٢) معلقا، وقد حدد عدد القتلي بينها أطلقه ابن إسحاق

<sup>(</sup>٨٩) البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة، ص ص ٢١٣ ـ ٢١٤، ٣١٦.

<sup>(</sup>٩٠) آلةً منَّ الخشبُ السميكُ المغلَفُ بالجُلُود مَرَكبة على عجَلات مستديرة، يدخل فيها الرجال، فيدبون بها الأسوار لينقبوها.

<sup>(</sup>٩١) ابن إسحاق، معلقاً ـ ابن هشام (١٧٦/٤ ـ ١٧٧).

<sup>(</sup>٩٢) ابن هشام، باسناد منقطع (١٧٦/٤)، أبوداود: ١١٨راسيل،، طبعة محمد علي صبيح، مصر، ص٣٧، بإسناد صحيح إلى مكحول، وبإسناد آخر إلى عكرمة مولى ابن عباس، وقد احتج الشافعي بهذه الواقعة وانظر الشافعي: الأم (١٦١/٤)

الحنة n<sup>(۹۳)</sup>.

وقد تباينت الروايات الضعيفة فيمن جلب المجانيق أو صنعها، فهناك من يذكر أنه خالد بن سعيد، ومن يذكر أنه سلمان الفارسي، ومن يذكر أنه الطفيل بن عمرو<sup>(19)</sup>.

وفي محاولة لإضعاف معنويات ثقيف، شرع المسلمون في حرق بساتين نخيلهم وعنبهم، فناشدوه أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم، بعد أن حققت المحاولة أهدافها(٩٠٠).

ونادى منادي رسول الله ﷺ: «أيها عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فنزل إليهم ثلاثة وعشرون، منهم أبوبكُرة ـ نُفَيع بن مَسْرُوح ـ الثقفي، فأسلموا، فأعتقهم النبي ﷺ ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم (٢٦٠).

وعندما استعصى الحصن على المسلمين واستشهد اثنا عشر رجلا(٩٧)، بينها لم يقتل من المشركين سوى ثلاثه(٩٨)، دعا رسول الله على المسلمين واستنكروه، وعندما كثرت فيهم الجراحات، ودعاهم السرسول على إلى فك الحصار مرة أخرى، أعجبهم ذلك، فتبسم

<sup>(</sup>٩٣) أحمد: المسند (١١٣/٤، ٣٨٤) بإسناد صحيح، إذ صرح قتادة فيه بالتحديث عند البيهةي في السنن الكبرى (١٦٦/٩)، والترمذي: السنن (٥/ ٣٥٤/ل. الجهاد/ ب. ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله/ح ١٦٣٧ ـ ١٦٣٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح،، والنسائي: السنن (٢٧/٦) ك. الجهاد/ ب. ثواب من رمي بسهم في سبيل الله).

<sup>(</sup>٩٤) جزم الواقدي (٩٢٧/٣) ، ٩٢٧) مرة بأن سلمان الفارسي عمل المنجنيق بيده ومرة أخرى بأن الطفيل بن عمرو وقدم بدبابة ومجانيق عندما عاد من مهمته الخاصة بهدم صنم عمرو بن حممة دفي الكفين. ثم ساق أقوالا أخرى بصيغة التمريض فقال: «ويقال قدم المجانيق يزيد بن زممة ودبابتين، ويقال الطفيل بن عمرو!! ويقال خالد بن سعيد قدم من جرش بمجانيق ودبابتين، والمنجنيق آلة ترمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون ومن فيها. وهي لفظة معربة.

<sup>(</sup>٩٥) البيهةي: السننُ (٨٤/٩) بأسنّاده مرسلاً إلى موسى بن عقبةٌ وعرَّوةً وفيَّه مجاهيلٌ، وابن إسنّحاق، من مرسل عمرو بن شعيب ـ ابن هشام (١٧٧/٤).

<sup>(</sup>٩٦) الْبَخَارِيِّ الْفَتَح (١٦١/١٦/ ٣٢٥٠) ولم يذكر إسلامهم، عبدالرزاق: المصنف (٩٦) الْبَخَارِيُّ الْفَتَح (٩٦/ ٢٤٥) والطبراني كيا في المجمع (٢٤٥/٤)، وقال: «رجاله رجال الصحيح»، ابن سعد (٢٠١/ ١٥٨ معلقاً، الواقدي (٣/ ٩٣١) وعندهما أنهم بضعة عشر رجلا، ذكر الواقدي أسهاء تسعة منهم وأسيادهم. وسُمَّي نفيع بن مسروح بأبي بكرة لأنه نزل من الحصن ببكرة.

<sup>(</sup>٩٧) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٤/ ١٧٩)، ابن سعد (٦/ ١٥٩) معلقا، الواقدي (٦/ ٩٣٢)، أحمد: المسند (١/ ٢٣٦، ٢٤٣، ٢٤٨) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، صدوق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٩٨) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٤/ ١٨٠ ـ ١٨٢) وقد سهاهم ونسبهم.

الرسول عَيْق، فارتحلوا (١٠)، والرسول عَيْق يطمع في هدايتهم ويرفض طلب بعض المسلمين في الدعاء عليهم ويدعو لهم قائلا: اللهم اهد ثقيفا (١٠٠)، ويروى أن الله لم يأذن له في أهل الطائف (١٠١).

لقد تباینت الروایات حول المدة التي قضاها الرسول و عصار الطائف. فيرى عروة وابن عقبة (۱۱۱) أنها كانت بضع عشرة ليلة، وفي رواية عن عروة أنها كانت نصف شهر. (۱۰۳) ويذكر ابن إسحاق (۱۱۰۱) مرة أنها بضع وعشرون ليلة، ومرة أنها ثلاثون ليلة أو قريب من ذلك (۱۰۰۰). ويذكر ابن هشام (۱۰۰۰) أنها سبع عشرة ليلة، ويروي مسلم (۱۰۰۰) وأحمد (۱۰۰۰) أنها أربعون يوما.

والذي يكاد يتفق مع مجريات الأحداث هو ما ذكره موسى بن عقبة وعروة ابن هشام، ومافي الصحيح أصح.

عاد الرسول على مرة أخرى إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين قبل أن يتحرك لحصار الطائف. وعندما عاد لم يقسم هذه الغنائم سوى بعض الفضة (١٠٩)، واستأنى لها بضع عشرة ليلة، آملا في قدوم هوازن عليه ودخولها

<sup>(</sup>٩٩) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٥٩ - ١٦٠/ج ٤٣٧٥)، مسلم (١٤٠٢ - ١٤٠٣/ح ١٧٧٨) وقال: احسن (١٠٠) الترمذي: السنن (٩٩/٢٣/١). المتاقب/ ب. في ثقيف وبني حنيفه/ ٣٩٣٧) وقال: احسن صحيح غريب، وقال الألبان في تعليقه على فقه السيرة للغزائي، ص ٤٣١: «صحيح على شرط مسلم لولا عنعته أبي الزبير - راويه - وهو مدلس»، ابن سعد (١٩/ ١٥٩) معلقا، ابن إسحاق مسلم لولا عنعته أبي الربير - (أويه - وهو مدلس»، وفي حديث عروة من رواية ابن المعلقاً - ابن هشام (١٩/ ١٥٩) وزاد فيه: «... وَأَتِ بهم» وفي حديث عروة من رواية ابن هيمة عن أبي الأسود له مرسلاكها في مغازي الذهبي، ص ٥٩٥، وقال: واللهم اهدهم واكفنا

موسهم». (۱۰۱) من حدیث عروة من روایة ابن لهیعة عن أبي الأسود ومن حدیث موسى بن عقبة من روایة ابن أخیه ـ مرسلًا - كما في مغازي الذهبي ص ٥٩٢، وروایة ابن سعد (٢/ ١٩٥) من حدیث

الحسن البصري ـ مرسلا ـ وابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (١٧٨/٤). (١٠٢) البيهقي: (دلائل النبوة (٥/١٥٧) والسنن الكبرى (٨٤/٩) بإسناد مرسل، وفي سند عروة أبوعلائة ـ محمد بن عمرو بن خالد ـ وفي سند موسى بن عقبة أبوعتاب ـ محمد بن عبدالله،

ولا توجد لهما ترجمة. (۱۰۳) الطبري: التاريخ (۸۲/۲) بإسناد مرسل حسن.

<sup>(</sup>١٠٤) ابن هشام (١٧٦/٤) مرسلا من حديث عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>١٠٥) البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ١٦٩) باسناد مرسل جسن إلى شيخيه، ولم يسم شيخاه من حائهها. (١٠٦) السيرة (١٧٦/٤) معلقا وبصيغة التمريض: «بقال».

<sup>(</sup>١٠٦) السيرة (١٧٦/٤) معلقاً وبصيغة التمريض: «يقال». (١٠٧) الصحيح (٢/ ٧٣٦/ح ١٠٥٩) من رواية السميط.

<sup>(</sup>١٠٨) المسند (٣/ ١٥٧) من رواية السميط، ولم يوافق ابن كثير على هذه المدة، فقال: «وإنها حاصروها قريبا من شهر ودون العشرين ليلة»: البداية والنهاية (١/ ٣٩٩)

<sup>(</sup>١٠٩) الحاكم: المستدرك (٢/ ١٢١) وصححه وسكت عنه الذهبي.

في الإسلام (۱۱۱)، ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء، ولم يعط الأنصار شيئا. فقد أعطى مائة من الإبل لكل من عُينة بن حِسْن - من زعاء غطفان والأقرع بن حابس ومن زعاء تميم وعلْقَمة بن عُلاَئة والعباس بن أمية ومن زعاء قريش (۱۱۱). وقد أحصى ابن إسحاق (۱۱۱) اثنى عشر رجلا ممن نال مائة من الإبل، ستة منهم ذكرهم البخاري ومسلم. وممن زادهم على ما في البخاري ومسلم: معاوية بن أبي سفيان، والحارث ابن الحارث، ومالك بن عوف، والعلاء بن جارية، والحارث بن هشام، وحُويطِب بن عبد العزى، ولم يذكر من قائمة البخاري ومسلم: عَلْقَمة بن عُلاَثَة والعباس بن مِرْدَاس وذكر خسة ممن أعطوا أقل من مائة (۱۱۲).

وأورد ابن هشام (۱۱۱) قائمة بأسماء تسعة وعشرين رجلا من المؤلفة قلوبهم ممن أعطوا من غنائم حنين، ولم يحدد عدد الإبل التي نالها كل واحد منهم. وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا(۱۱۰).

وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوبهم لحكمة وضحها الرسول على للأنصار عندما غضبوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنيمة، وبلغ الرسول ويشق قول بعض أحداثهم: «إذا كانت الشدة ندعى، وتعطى الغنائم غيرنا»، أو «يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم!»(١١٦)، فجمعهم وقال لهم: «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى، يارسول الله رضينا. فقال: «لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار شِعْبَا، لأخذت شِعْب الأنصار»(١١٧)،

<sup>(</sup>١١٠) البخاري/ الفتح (١٤٦/١٦/ح ٤٣١٨، ٤٣١٩)، وقد أورد الذهبي في مغازيه، ص ٦٠٥، هذا الحديث وفيه أنه انتظرهم تسع عشرة ليلة، ولم نجد هذا التحديد في المطبوع من الصحيح. وعند الواقدي (٩٥/٣) أنها ثلاث عشرة ليلة.

<sup>(</sup>١١١) البخاري/ اللَّفْتَحُ (١١/ ١٧١/ح ٤٣٣٥)، مسلَّم (٢/٧٣٧/ح ٢٠٦٠) وانظر: ابن حجر الفتح: (١٧٢/١٦).

<sup>(</sup>١١٢) أبن هشام (٤/ ١٩٠) معلقا.

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن هشام (۱۹۰*/*٤) ـ ۱۹۱) ـ معلقاً.

<sup>(</sup>۱۱۶) السَّيرة (۲/۲/ ۱۹۲/ ـ ۱۹۶) بإسناد منقطع، إذ لم يسم من حدثه، وبقية رجاله ثقات. (۱۱۵) انظر الدكتور قريبي: مرويات غزوة حنين، ص7٤٩.

<sup>(</sup>١١٦) البخاري/ الْفَتح (١٢/ ٢٣٧/ ح ٣١٤٧)، مسلم (٧٣٣/٢ ـ ٧٣٥).

<sup>(</sup>۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۱/۱۲۱ ح ۱۳۳۱ - ۱۳۳۶)، مسلم (۲/ ۷۳۰ - ۲۳۷ ح (۱۱۷) (۱۱۷) . ۱۱۷). ابن إسحاق، بإسناد حسن لذاته - ابن هشام (۲۰۰۶).

وقال في رواية: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شِعَار والناس دِثَار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار... (۱۱۰) وقال: «إني أعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء، منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله وفي النعم (۱۲۰)، وقال: «إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر (۱۲۰)، وفي رواية «إن قريشا حديثو عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجرهم وأتألفهم (۱۲۰)، وقال: «أوجدتم يامعشر الأنصار في أنفسكم في لُعَاعَة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ... اللهم ارجم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار "٢٠١) وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه، خشية أن يكب في النار على وجهه (١٢٢).

وعندما سمع الأنصار ما قاله لهم الرسول على عرفوا الحكمة من ذلك التقسيم، وبكوا حتى ابتلت لحاهم بدموعهم، وقالوا: «رضينا برسول الله قَسْمَا وحَطَّاً»(١٢٤).

واتضحت لهم الحكمة عمليا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحسن إسلامهم وانخرطوا في الجهاد، إلا القليل جدا منهم، مثل عيينه بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس. وقد عبر عن هذه الظاهرة الإمام مالك ابن أنس (١٢٥)، قائلا: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، في يسلم

<sup>(</sup>١١٨) مسلم (٢/ ٧٣٩/ ح ١٠ أ ١) والشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار ثوب فوقه، يعني أن الأنصار هم الخاصة والبطانة والأصفياء والصق الناس به من سائرهم

<sup>(</sup>١١٩) البخاري/ الفتح (١٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ح ١١٤٥).

<sup>(14)</sup> البخاري/ الفتح (11/477/-48)، مسلم (7/777/-480). مسلم (14/77/-480).

<sup>(</sup>۱۲۱) البخاري/ الفتح (۱۲/ ۱۷۱/ح ٤٣٣٤)، مسلم (۲/ ۷۳٥/ح ۱۰۵۹) (۱۲۲) من رواية ابن اسحاق، بإسناد حسن لذاته ـ ابن هشام (۱۹۹/۶)، وروى الدعاء البخاري/

الفتح/ ٢٦١ وما بعدها كُنْ. مناقب الأنصار ومسلم (١٩٤٨/٥ - ٢٥٠٦) وأحمد: الفتح الرباني (٢٧٣/٣٠ - ٢٠١٤). ويتقوى بالشواهد والمتابعات المذكورة هنا مع اختلاف في اللفظ عند البخاري.

<sup>(</sup>۱۲۲) مسلم (۲/۷۳۳/ح ۱۰۰۰). (۱۲۵) مسلم (۲/۷۳۶/ح ۱۰۵۹)، ابن إسحاق، بإسناد حسن لذاته ـ ابن هشام (۲۰۰/۶)، وأصله في البخاري/ الفتح (۱/۱۹۶/ح ۴۳۲۱) ومسلم (۲/۷۳۶/ح ۱۰۵۹).

<sup>(</sup>١٢٥) مسلم (١٢٥/ ح ٢٣١٢).

حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». وعبر صفوان بن أمية عن التحول الذي حدث نتيجة لهذا الموقف الكريم من الرسول على، فقال: «والله لقد أعطاني رسول الله على ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلى، ما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى»(١٢١). وكان حَكِيم بن حِزَام كلما أعطاه سأله المزيد، فوعظه الرسول على قائلا: «يا حكيم، إن هذا المال خَضِر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولايشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى»، فقال حكيم: «والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا»، فلم يأخذ عطاءه من بيت المال حتى توفي (١٢٧).

وعندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفاة الأعراب - أيضا قال أحدهم للرسول على: «يامحمد! اعدل»، فقال له الرسول: ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فاستأذن عمر النبي في فرب عنقه، فقال له النبي في: معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي»(١٢٨). وازد حموا على الرسول في وهو يقسم الغنائم، حتى علق رداؤه بغصن شجرة، فقال: «اعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاة - شجر الشوك - نعا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا»(١٢٩). وجبذه أحدهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد الذي كان عليه، وقال: «مر لي من مال الله الذي عندك»، فالتفت إليه الرسول في فضحك، ثم أمر له بعطاء(١٣٠). ودل هذا الموقف من الأعراب على صبره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب.

<sup>(</sup>۱۲۱) مسلم (۱۸۰۶/ح ۲۳۱۳).

<sup>(</sup>۱۲۷) البخاري/ الفتح (۱۲/ ۲۳۵/ح ۳۱٤۳)، مسلم (۱۷۱۷/ح ۱۰۳۵). ويبدو أن الدكتور العمري قد سها عندما ذكر صفوان بن أمية بدلا من حكيم بن حزام - انظر: المجتمع - الجهاد، ص

<sup>(</sup>۱۲۸) مسلم (۲/ ۷۶۰/ ح ۱۰۶۳) وابن إسحاق بإسناد حسن ـ ابن هشام(۱۹۵۶) واسم الرجل عنده: ذو الخويصرة التميمي.

<sup>(</sup>۱۲۹) البخاري/ الفتح (۲۱۸/۱۲۸ ح ۳۱٤۸)

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر نفسه (ح ٣١٤٩).

بعدما فرغ الرسول و من توزيع الغنائم، قدم عليه وفد هوازن يعلن السلامهم، ويطلب رد الأموال والسبي إليهم، فخيرهم بين المال والسبي، فاختاروا السبي. فاستشار الرسول و أصحابه في الأمر، ومما قال لهم: «فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: طيبنا يارسول الله لهم. فقال: «إنا لا ندري من أذن منكم عمن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم»، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا(۱۳۱)، سوى الأقرع بن حابس الذي تكلم باسم قبيلته فزارة، فوعدهم الرسول في بتعويضهم عنها(۱۳۲).

وسأل الرسول على أوفد هوازن عن مالك بن عوف وطلب منهم أن يخبروه إن أتاه مسلما رد عليه أهله وماله ومنحه مائة من الإبل، وعندما أخبروه بذلك احتال في الخروج من الطائف، خشية أن يقتله قومه ثقيف، ولحق بالرسول على بالجعرانة أو بمكة، فأعطاه الرسول على من أسلم من قومه، فكان يقاتل وحسن إسلامه، فاستعمله الرسول على على من أسلم من قومه، فكان يقاتل جم ثقيفا(١٣٢).

ومال بعض زعماء ثقيف للإسلام، منهم عُروة بن مسعود الثقفي، فلحق بالرسول على وهو في طريقه إلى المدينة بعد أداء العمرة، فأعلن إسلامه، وعاد داعيا إلى الإسلام في قومه، فقتلوه، ودفن مع شهداء المسلمين في حصار الطائف حسب وصيته (١٣٤)

<sup>(</sup>۱۳۱) المصدر نفسه (۱۲/ ۲۱۹/ ح ۳۱۳۱، ۳۱۳۲).

<sup>(</sup>١٣٢) ابن إسحاق، بإسناد حسن لذاته ـ ابن هشام (٤/ ١٨٥) ورواه غيره. (١٣٣) ابن إسحاق، مرسلا ـ ابن هشام (١٨٧/٤)، الطبراني، من طرييق ابن إسحاق كيا في المجمع

<sup>(†/</sup> ١٨٩) ورجاله ثقات، الطبري: التاريخ (٣/ ٨٨ - ٨٩) من ظريق ابن إسحاق موصولاً وفيه ابن حميد، فيه ضعف، ولم يصرح ابن اسحاق بالسياع، وبقية رجاله ثقات، وموسى بن عقبة في مغازيه كها في الإصابة (٣/ ٣٥٢)، وأبوالاسود عن عروة في مغازي ابن عائد باختصار ومرسلا كها في الإصابة (٣/ ٣٥٢) طبعة دار الكتاب العرب/ بيروت.

<sup>(</sup>١٣٤) أبن إسحاق، معلقا، أبن هشام (١٣٤٦ ـ ٣٤٦).

وبعد عودة الرسول على من تبوك في رمضان من العام التاسع، جاء وفد ثقيف معلنا إسلامهم، كما سنرى في خبر الوفود.

المبحث الثالث: أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف:

- ١- جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، جاء ذلك عندما سأل الصحابة الرسول على في سبي أوطاس فنزلت الآية ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيهانكم﴾(١٣٥)(١٣٠).
- ٢ النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون
   ف القتال ضد المسلمين(١٣٧).
- ٣- إقامة الحد في دار الحرب، فقد فعل ذلك النبي على بشارب الخمر في حنين (١٢٨).
- ٤ منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات، وذلك عندما سمع الرسول على أحد المخنثين في بيت أم سلمة ـ يصف بادية بنت غيلان الثقفي لأخيها عبدالله، ويطلب منه أن يحصل عليها، وذلك قبيل حصار الطائف، فقال على: «لا يدخلن هؤلاء عليكن»(١٣١).
- ـ جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم إذا رأى الإمام أن في ذلك سببا للخولهم في الإسلام أو كف أذاهم أو فيه مصلحة للمسلمين.
- ٦- تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مكة، كما فعل الرسول على بعد الفراغ من توزيع غنائم حنين (١٤٠٠). أما الخروج من مكة إلى الجعرانة

<sup>(</sup>۱۳۵) النساء: ۲٤.

<sup>(</sup>١٣٦) انظر في تفسيرها إبن كثير: التفسير (٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤).

وانظر في هذا الأحاديث؛ مسلم (٢/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠/ح ٣٣ - ٣٥/ ١٤٥٦) وغيرها. (١٣٧) أحمد: المستد (٣/ ٤٨٨) وقد حسن الألباني إستاده في الإرواء (٥/ ٣٥)، الحاكم (٢/ ٢٢٧) وصححه ووافقه الذهبي، أبوداود: الستن (٣/ ١٢١ - ١٢٢، ١٢٣ - ١٢٣/ ك. الجهاد/ ب. في قتل النساء/ح ٢٦٦٩، ٢٦٦٧).

<sup>(</sup>١٣٨) أحمد المسند (٢٥٠/٤)، أبو داود: السنن (٢٧/٤ - ٦٢٨/ ك. الحدود/ ب. إذا تتابع في شرب الخمر/ح ٤٤٨٧، ٤٤٨٨) وقال المحققان دفي هذين الطريقين انقطاع، قلت: لم يصرح في الطريق الأول باسم الغزوة وصرح باسمها في المطريق الثاني/ح ٤٤٨٨) ورواه الدارقطني في المسنن (١٥٧/٣) وهو مقبول.

<sup>(</sup>۱۳۹) الْبخاري/ الفتح (۱۵۸/۱۶ ـ ۱۰۵۸/ ع ٤٣٢٤) اللفظ له، مسلم (٤/ ١٧١٥ ـ ٢١٨٠)، وغيرهما. (۱٤٠) البخاري/ الفتح (٨/ ٨٦/ح ١٧٧٨)، مسلم (٣/ ٩١٦/ ح ١٢٥٣)، وغيرهما.

للإحرام منها فهو ما يفعله العوام وليس بسنة (١٤١). ٧ - التأكيد على إباحة سَلَب المشرك لقاتله.

٨ - جواز الاستفادة من أدوات الحرب التي يمتلكها المشركون، كما فعل الرسول على عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضمانه لها، على أن لا يكون في ذلك أي تأثير على صبغة الحرب.

٩ جواز نصب المنجنيق على الكفار، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من
 لم يقاتل من النساء والذرية(١٤٢).

١٠ جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم، وهو أنكى لهم.

11 - من كمال رأفته ورحمته الله أن يدعو بالهداية لمن حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه، كما فعل الرسول الله مع أهل الطائف - ثقيف (١٤٣) على الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما بعد يوم، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات (١٤٤)، كما فعل الرسول الله مع ذي الكَفَين وإرسال أبي موسى الأشعري لهدمه - سيأتي ذكره في أول الفصل التالي.

۱۳ - إن وادي وَجّ - هو واد بالطائف ـ ليس بحرم، وإن الأحاديث الواردة في أنه حرم ضعيفة (١٤٠).

<sup>(</sup>۱٤۱) انظر ابن القيم: راد المعاد (۲/ ۰۰۶). (۱٤۲) و (۵) و (۱) و (۷)، انظر ابن القيم: راد المعاد (۳/ ۵۰۳ ـ ۵۰۳).

<sup>(</sup>۱٤٣) و (۱۱٤) انظر ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٦).

<sup>(</sup>١٤٥) انْظُرُ الدَّكتور العَمْرِي: ٱلْمُجتَمَّعُ المدني، الجُهاد، حاشية صُ ص ٢٢١ ـ ٢٢٢.

#### الفصل الرابع والعشرون

السرايا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك: المبحث الأول: سرية الطُّفَيل بن عمرو إلى ذِي الكَفَّين:

عندما أراد الرسول عمرو بن حُمَة الدوسي ليهدمه، وأمره أن يستمد قومه ذي الكفين: صنم عمرو بن حُمَة الدوسي ليهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه، فهدم ذا الكفين، وحرقه وانحدر معه من قومه اربعائة، فوافوا النبي عَن بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة أيام، ومعه دبابة ومنجنيق(١).

المبحث الثاني: إسلام كَعب بن زُهير عند منصرف الرسول ﷺ من الطائف:

كان كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى المُزنيّ من الشعراء المخضرمين المرموقين، وأبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع المعروفة. وكان عمن يهجو النبي على ويؤذيه. وروى قصته وقصّة أخيه بُجير ابن إسحاق(٢) والبيهقي(٣)، بإسناد متصل إليه، وفيها أنه خرج مع أخيه بُجير حتى أتيا أبرق العراف(٤)، طلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي محمد على ويسمع ما يقول، فعندما جاء عرض عليه النبي على الإسلام

<sup>(</sup>١) ابن سعد (١/ ١٥٧) معلقا، من رواية شيخه الواقدي: الواقدي (٣/ ٩٣٣ ـ ٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (٢٠١/٤ وما بعدها) وإسناده منقطع، إذ لم يسم عاصم بن عمر من حدثه. وانظر قصيدة «بانت سعاد» عنده، وعند الذهبي في مغازيه، ص ص ١١٨ - ١٦١).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٥/ ٢٠٧ وما بعدها) وفي إستناده ثلاثة رجال لم يترجم لهم، وهم: ۚ ذو الرقيبة والحجاج ابن ذي الرقيبة وعبدالرحمن بن كعب بن زهير.

<sup>(</sup>٤) مكان قريب من المدينة.

فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فانشد قائلا:

ألا إِبلِغَا عني بجيارا رسالة \* على أي شيء غير ذلك دلكا على خلق لم أما ولا أبا \* عليه ولم تدرك عليه أحا لكا سقاك أبوبكر بكأس روية \* وأنهلك المأمون منها وعلكا

فلما بلغت الأبيات رسول الله على أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير يخبره بذلك وينصحه بالنجاء، ثم كتب إليه بعد ذلك وأعلمه أن رسول الله على لا يأتيه أحد مسلما إلا قبل ذلك منه، وطلب منه أن يسلم ويقبل على النبي على، فأسلم، ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله على الرسول على الرسول على الرسول على الرسول الله المنه فأنشده قصيدته التي مطلعها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول \* متيم عندها لم يفد مكبول(٥)

وذكر موسى بن عقبة في مغازيه (١) أن كعب بن زهير أنشد النبي ﷺ قصيدته «بانت سعاد» في المسجد، فلم بلغ قوله:

إن الرسول لنور يستضاء به \* مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم \* ببطن مكة لما أسلموا زولوا أشار رسول الله على بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه.

قال الساعاق (٧٠): «وفي المواهب اللدنية، قال أبوبكر بن الأنباري، إنه لما وصل إلى قوله:

إن الرسول لنور يستضاء به \* مهند من سيوف الله مسلول

<sup>(</sup>٥) قال العراقي، كما في نيل الأوطار للشوكاني (٣/ ١٥٩ ـ ١٦٠): «وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح فيها شيء، وقد رواها ابن إسحاق بسند منقطع؛

<sup>(</sup>٦) ذكره البيهقي في الدلائل (٥/ ٤١١) وإستاده مرسل وفيه محمد بن فليح: صدوق يهم. (٧) الفتح الربان (١٨٧/٢١).

وروى قصة إسلام كعب الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧٩ - ٥٨٣) وقال: «هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المبدر الحزامي»، وسكت عنه الذهبي. وعن رواية إعطاء الرسول بي بردته لكعب، قال ابن كثير في البداية (٤/ ٤١٩): «وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، فالله أعلم».

رمى عليه النبي بردة كانت عليه، وإن معاوية (رضي الله عنه) بذل فيها عشرة آلاف، فقال كعب: «ما كنت لأوثر بثوب رسول الله على أحدا». فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته عشرين ألفا، فأخذها منهم، قال: «وهي البردة التي عند السلاطين إلى اليوم».

#### المبحث الثالث: المصدقون:

شرع الرسول على المصدقين الى المناطق المختلفة في مطلع المحرم من العام التاسع الهجري، فبعث: بُرَيْدَة بن الحُصَيْب إلى أسلم وَغِفَار، ويقال كعب بن مالك، وعَبَّاد بن بشر الأشهلي إلى سُلَيم ومُزَيِّنة، ورافع ابن مَكِيْث الى جُهَيْنة، وعمرو بن العاص إلى فزارة، والضَّحَاك بن سُفيان الكِلابي إلى بني كلاب، وسُر بن سفيان الكَعْبي إلى بني كعب، ويقال: نعيم بن عبدالله النَّحام العَدوي، وابن اللَّتبيَّة الأزْدي إلى بني ذُبيان، ورجلا من بني سعد بن هُذَيْم إليهم (١٠)، والمهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وزياد ابن نبيد إلى حَضْرَمَوت، وعَدِيّ بن حاتم الطائي إلى طيء وأسد، ومالك ابن نُويرة إلى بني حَنْظَلة، والزّبرقان بن بدر و قيس بن عاصم إلى بني سعد، كل منها على ناحية، والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي ابن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم (١٠).

المبحث الرابع: سرية عُينْنَة بن حِصْن بن حُذَيْفة بن بدر إلى بني العَنْبَر:

بعث رسول الله عينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم في المحرم سنة تسع من الهجرة في خسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فلما وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربوا، وتمكن عيينة وأصحابه من أخذ أحد عشر رجلا، ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا، فجلبهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله على فحبسوا في دار

(٩) ابن إسَّحاق، دونٌ إسناد ـ ابن هشام (٣٢٨/٤). وغير المسند من أقسام الضعيف كما تعلم.

<sup>(</sup>A) الواقدي: المغازي (٩٧٣/٣) باسناده مرسلا، ابن سعد: الطبقات (١٠٦/٢) من رواية شيخه الواقدي. والواقدي متروك ولذا فأسانيده ضعيفة.

رَمُلة بنت الحارث، فقدم فيهم عدة من رؤسائهم ومنهم: عُطَارِد بن حَاجِب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس، . . فلما رأتهم النساء والذراري بكوا، فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي في فنادوا: يامحمد، اخرج إلينا، فخرج، وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله في يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فقدموا عُطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأجابه ثابت بن قيس، وفيهم نزل قوله تعالى ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴿(١)، فرد عليهم رسول الله في السبي والأسرى(١١). وذكر ابن إسحاق(١٦) أنهم ردوا بالعتق والفداء، وإن لم تشر رواية الواقدي وابن سعد إلى تفريق السبي بين رجال السرية.

وذكر الواقدي (١٣) أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة بن كعب، أرادوا ان يؤدوا الصدقة إلى المصدق الذي بعثه إليهم رسول الله على بشر بن سفيان الكعبي، فأخرجوهم من محالمم، وتحرشوا بهم، وحذرهم الخزاعيون من مغبة هذا التصرف، وعاد المصدق وأخبر الرسول على خرهم.

ويلحظ أن ابن إسحاق (١٠) ذكر أن عيينة بن حصن كان مع وفد بني تميم، وفي هذا إشكال، إذ كيف يكون سببا في مجيء الوفد، لأنه هو الذي كان على رأس سرية سبي نساء وأطفال بني تميم، ثم يكون مع الوفد...، فلعل ذلك وهم من ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۱۰) الحجرات: ٤ وذكر غير واحد أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي، فقد روى الإمام أحد يسنده إلى الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله ﷺ من وراء الحجرات فقال: ₀ياعمد، ياعمده، وفي رواية: يارسول الله، فلم يجبه، فقال: يارسول الله: إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، فقال: «ذاك الله عز وجل» - إنظر أحمد: المسند (٢٨٨/٣) و (٣٤ /٣٤) وانظر الأحاديث الأخرى في هذا الشان عند: الطبري: التفسير (٢٤/٧٧) وابن كثير: التفسير (٣٤٩/٧)

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعد (۲/ ۱٦٠ ـ ۱۹۰۱) معلقاً، الواقدي (۳/ ۹۷۰ ـ ۹۸۰)، ابن إسحاق ـ معلقا ومختصرا. جدا ـ ابن هشام (۶/ ۳۵۷)، وعنه ذكره البخاري معلقا ـ انظر: البخاري/ الفتح (۱۹/ ك. المغازي/ ب. قال ابن إسحاق...».

<sup>(</sup>۱۲) بإسناد منقطع ـ ابن هشام (۴۷/۴). والمنقطع من أنسام الضعيف كما علمت. (۱۳) المغازي (۲/۹۷٤). والواقدي متروك كما علمت، ولذا فأسانيده ضعيفةً!

<sup>(</sup>١٤) ابن هشام (٤/ ٧٧٥) معلقاً. والمعلق من أقسام الضعيف كها علمت.

روى ابن إسحاق(١٠) أنه قبل وصول سبي بني العنبر المدينة قالت عائشة لرسول الله على الله على رقبة من ولد إسماعيل، فقال لها النبى على «هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه».

ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري<sup>(۱۱)</sup>: «لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله على يقولها فيهم، قال: «... وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل...».

ولعل ذلك مما يفيد بأن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين وأن عائشة (رضي الله عنها) ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة، ثم أعتقتها عندما جاء قومها يطلبونها. والله أعلم.

# المبحث الخامس: سرية قُطْبَة بن عامر إلى ناحية تَبالَة (١٧):

بعثه رسول الله على عشرين رجلا إلى حي من خَثْعَم بناحية تَبَالَة أو بيشَة، قريبا من تُربَة، فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونها، قد غيبوا السلاح، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى وصلوا مكان العدو، فأغاروا عليهم ليلا، ودار قتال عنيف، فهزموا المشركين، واستاقوا النعم والشاء والنساء، وفي الصباح تقاطر جمع الخثعميين، وساروا في أثرهم. وعندما أدركوهم أتى الله بسيل حال بينهم وبين المسلمين، فها قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى نجا المسلمون إلى المدينة.

لقد اضطربت روايات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السرية، فمرة ذكر أنها في ربيع الأول سنة ثمان من الهجرة (١٨٠)، ومرة ثانية قال إنها في صفر

<sup>(</sup>١٥) ابن هشام (٣٥٧/٤) وفي إسناده انقطاع، إذ لم يثبت سهاع عاصم بن عمر من عائشة (رضي الله عنها)، انظر ابن حجر: الفتح (٢٢٢/١٨).

الله عها) الطر ابن عبر المسع (۱۲۱) (۱۲۱) الفتح (۲۰۱ ك. المفازي/ ب. قال ابن إسحاق، غزوة عييسة بن حصن/ح ٤٣٦٦) و(١٦) الفتح (۲۰۱ ك. المعتق/ ب. من ملك من العرب رقيقاً/ح ٢٥٤٣) ـ والجارية هي بريرة كها في البخاري/ الفتح (۲۱۰/۱۰/ح ٣٥٣٦)، وانظر أساء من أسر معها في شرح أبن حجر هنا (۱۰/ ح ۲۵۶۳)

<sup>(</sup>١٧) تبالة: موضع بقرب الطائف، وهي لبني مازن \_ معجم ما استعجم، ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>۱۸) المغازي (۲/۳۵۷ ـ ۷۵٤).

سنة تسع (١٩)، وقال: «وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن وهب» (٢٠).

أما ابن سعد(٢١) فقد ذكر أنها في صفر سنة تسع من الهجرة، وهذا يعني موافقته الواقدي في روايته الثانية، ولهذا السبب رجحنا أن تكون هذه السرية في صفر سنة تسع من الهجرة.

المبحث السادس: سرية الضَّحَّاك بن سُفيان الكِلابي الى القُرَطَاء \_ بطن من بني كلاب:

قيل إنه في ربيع الأول من العام التاسع الهجري بعث رسول الله على المسلمة بن القرطاء، عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي، ومعه الأصيد بن سلَمة بن قُرْط. فلقوهم بالزَّج، زُج لاوَة(٢١). فدعوهم إلى الإسلام فأبوا. فقاتلوهم، فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سَلَمة، فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فعرقب الأصيد عرقوبي فرسه، ثم جاء رجل من المسلمين فقتل سلمة (٢١).

## المبحث السابع: سرِّية عبدالله بن حُذَافَة السَّهْميّ:

روى البخاري (٢٤) ومسلم (٢٥) أن الرسول على استعمل رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه. فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لى حطبا، فجمعوه. وأمرهم فأوقدوه. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله على أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا:

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه (٣/ ٩٨١)

<sup>(</sup>٢٠) المصدر والمكان نفساهما وسرية شجاع ـ كها ذكر هو ـ كانت في ربيع الأول سنة ثهان من الهجرة. والذي لاحظته أن مضمون خبر سرية غالب بن عبدالله إلى المكديد، يل ويشتركان في تاريخ واحد كها حدده الواقدي، والله أعلم إن كانت كل واحدة منها سرية مختلفة أم هما سرية واحدة.

<sup>(</sup>٢١) الطَّيقات (٢/٢/) معلَّقاً والمعلق ضعيف كما تعلم.

<sup>(</sup>٧٢) موضع بناحية ضرية من تجد على طريق البصرة - معجم البلدان (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢٣) الواقدي (٩٨٢/٣)، ابن سعد (١٦٢/٣ ـ ١٦٣) من رواية شيخه الواقدي.

<sup>(</sup>٢٤) البخاري/ الفتح (٢٧/ ١٤٣ ـ ١٤٤/ ك. الأحكام/ح/ ٧١٤٥) واللفظ له. [ (٢٥) مسلم (٣/ ١٤٦٩/ ك. الإمارة/ح ١٨٤٠).

إنها فررنا إلى رسول الله على من النار. فسكن غضبه، وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله على ذكروا له ذلك. فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها. إنها الطاعة في المعروف».

والراجح عندي أن أمير هذه السرية هو عبدالله بن حذافة السهمي. فقد روى الشيخان(٢٦) وبقية الجماعة(٢٦)، أن الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (٢٦)، نزلت فيه عندما أرسله الرسول على في سرية. وصرح به في رواية أحمد(٢٩) وابن ماجه(٣٠). وذكر القصة بمثل مضمون رواية البخاري في كتاب الأحكام ومسلم في كتاب الإمارة.

أما الرواية المرجوحة فهي التي رواها ابن كثير (٣) والطبري (٣)، وفيها أنها نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول في سرية فيها عمار بن ياسر، فعندما سمع بهم العدو هرب إلا رجلًا واحدا، جاء إلى معسكر المسلمين في جنح الليل، وسأل عن عمار بن ياسر، فدلوه عليه، فأخبره أنه مسلم، واستفتاه إن كان ذلك ينفع وإلا هرب مع قومه، فطلب منه عمار البقاء، وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم يجد إلا هذا الرجل، فأخذه وماله، فاعترض عمار على هذا الإجراء، فتلاحا واستبا، ولام الرسول في خالدا، فاعتذر إلى عمار، فأنزل الله تعالى الآية هياأيها الذين آمنوا أطبعوا الله . . . الآية في .

وخلاصة رأيها أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقد استشكل العلماء وصف أمر هذه السرية بأنه أنصارى، لأن ابن حذافة

<sup>(</sup>٢٦) البخاري/ الفتح (١١٩/١١٧/ ٤٥٨٤)، مسلم (١٤٦٥/ ١٤٦٠).

<sup>(</sup>٢٧) انظر أبّن كثير: التفسير (٣٠١/٢)، الطبري: التفسير (٨/٤٩٧/شاكر) الحاشية.

<sup>(</sup>۲۸) النباء: ۵۹. (۲۹) المسئلا (۲۳/۲۳).

 $<sup>( \</sup>ref{rolambda} )$  صحيح سنن أبن ماجة للألباني ( $( \ref{rolambda} )$  وقال الألباني: «حسن»، وقال محققا زاد المعاد ( $( \ref{rolambda} )$  عن سند الحديث عند أحمد وابن ماجه: «وسنده قوي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان ( $( \ref{rolambda} )$  والحاكم ( $( \ref{rolambda} )$  ( $( \ref{rolambda} )$  ).

<sup>(</sup>۳۱) التفسير ۳۰۳/۲).

<sup>(</sup>٣٢) التفسير (٤٩٨/٨ ـ ٤٩٩/شاكم) بإسناد مرسل وموصول.

مهاجري، ولذا قال أبن حجر(٢٣): «ويحتمل الحمل على المعنى الأعم: أي أنه نصر رسول الله على الجملة». وجنح إلى تعدد القصة لاختلاف سياقي القصة واسم أميرها. وأما ابن الجوزي(٢٤) فقال: «قومه من الأنصار، وهم من بعض الرواة، وإنها هو سهمي». ولعلي أرجح تعليل ابن الجوزي.

من بعض الرواة، وإنها هو سهمي». ولعلي أرجع تعليل ابن الجوزي وذكر الواقدي (٣٠) وابن سعد (٣٠) في سببها أنه بلغ رسول الله على أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جُدَّة، فبعث إليهم عَلْقَمَة بن جُزَّز، في ربيع الآخر من سنة تسع، في ثلثائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، فلما خاص البحر إليهم هربوا، فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم، فأمر عبدالله بن حذافة على من تعجل.

وذكر ابن إسحاق (٢٠٠٠) في سببها أن وقاص بن مجزز كان قد قتل يوم ذي قرد، فأراد علقمة بن مجزز ان يأخذ بثأره فأرسله رسول الله على في هذه السرية. ويمكن الجمع بين الأمرين (٣٨).

#### المبحث الثامن: من فوائد هذا المقطع:

ا) إن الحكم في حالة الغضب يُنفَّذ منه مالا يخالف الشرع، وان الأمر المطلق لا يعم بالأحوال، لأنه على أمرهم أن يطيعوا الأمير، فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب، وفي حال الأمر بمعصية، فبين لهم على أن الأمر بطاعته مقصور على ماكان منه في غير معصية (٢٩).

المبحث التاسع: سرية علي بن أبي طالب الى الفُلْس وإسلام عَدِيّ بن حاتم الطائي:

في ربيع الآخر من العام التاسع الهجري أرسل الرسول ﷺ علي بن أبي

<sup>(</sup>٣٣) الفتح (١٧٦/١٦/ ك. المغازي/ ب. سرية عبدالله بن حذافة السهمي). (٣٤) هكذا ذكر ابن حجر: انظر المرجع والمكان نفسيهها. ولم أقف على مكانه عند ابن الجوزي... (٣٥) المغازي (٩٨٣/٣).

<sup>(</sup>٣٥) المغاري (٩٨٣/٣). (٣٦) الطبقات (١٦٣/٢) معلقا، من رواية شيخه الواقدي.

<sup>(</sup>٣٧) ابن هشام (٤/ ٣٨١ ـ ٨٢). وهو دون إسناد.

<sup>(</sup>۳۸) الفتح (۱۷۲/۱۶). (۳۵) انظ ایر القید از الحاد ۱۳۷ ۱۳۳۵ ما است.

<sup>(</sup>٣٩) انظر ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٣٦٩)، حاشية المحققين ومتن ابن القيم.

طالب في خسين ومائة رجل إلى الفلس ـ صنم طيء ليهدمه ـ، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به، وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وهرب عدي إلى الشام (٢٠٠).

روى أحمد (١٠) والترمذي (٢٠) من حديث سماك بن حرب بإسناد إلى عدي ابن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله على كان هو بعقرب (٢٠)، فأخذوا عمته (٢٠) وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله على قالت: يارسول الله نأى الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك، فسألها عن وافدها، فقالت: عدي بن حاتم، فقال: «الذي فر من الله ورسوله»، فمن عليها رسول الله على وجهزها فأتت ابن أخيها عديا وهو هارب بالشام، وأخبرته خبر الرسول على وطلبت منه أن يأتي الرسول والحباه والمراهبا، فأتاه فأسلم، فسر بذلك النبي المراهبا،

# المبحث العاشر: سرية عُكَّاشَة بن عِصْن الى الجباب:

بعث الرسول ﷺ عكاشة بن محصن الأسدي في سرية إلى الجباب، أرض عُذْرَة وَبَليّ، في شهر ربيع الآخر، سنة تسع من الهجرة(٢١).

<sup>(</sup>٤٠) الواقدي (7/3)، ابن سعد (7/3) من رواية الواقدي. والواقدي متروك مع سعة علمه

<sup>(</sup>٤١) المسند: الفتح الرباني (٢١/ ١٨٩ ـ ١٩١) ورواته ثقات ما عدا ابن حبيش، فهو مقبول، وبذلك يكون الحديث حسنا.

<sup>(</sup>٤٢) السنن: (٨/ ١٥١ ـ ١٥٩/ ك. التفسير/ ب. صورة الفاتحة/ح ٢٩٥٦) بمثل رواية أحمد، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني: صحيح الترمذي (٣/ ٢٠) ـ وقد روى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها هنا، فانظرها في البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٣٧ ـ ٤٤٥).
- ٤٤٥)، وابن كثير: التاريخ (٥/ ٥٠ - ٧٨).

<sup>(</sup>٤٣) ويقال العقرباء، منزل من أرض البيامة.

<sup>(</sup>٤٤) عند الواقدي (٣/ ٩٨٧) وابن سعد (٢/ ١٦٤) وابن إسحاق ـ ابن هشام (٢٩٨/٤) معلقا: وأخته، واعتمدت ما صبع سنده عند أحمد والترمذي.

<sup>(</sup>٥٤) وروى ابن إسحاق القصة بتفاصيل أكثر، وهَّى في مضمون رواية أحمد، ولكنها معلقة ـ ابن هشام (٤٥) وروى ابن إسحاق الله الله (٧٥/٥) بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: همكذا أورد ابن إسحاق هذا السياق بلا إسناد، وله شواهد من وجوه أخرى، وانظر شواهده عنده (٥/٥/٥) وعند ابن إسحاق: «هلك الوالد، بدلاً عن «انقطع الولد».

<sup>(</sup>٤٦) ابن سعد (١٦٤/٢) معلقا، والمعلق ضعيف كما علمت.

#### الفصل الخامس والعشرون

# غـزوة تَبُـوك أو العُسْرة

### أصل التسمية «تبوك»:

روى مسلم(۱) بسنده إلى معاذ أن رسول الله على قال: «ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي». فهذا رسول الله على سهاها تبوكا قبل أن يأتيها أحد، فلا وجه لقول غير هذا(۱).

### التسمية بغزوة العسرة:

جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري(") بسنده إلى أبي موسى الأشعري، قال: «أرسلني أصحابي إلى رسول الله المأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك . . .» وعنون البخاري(1) لهذه الغزوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة). وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة (رضي الله عنهم) من العسر الشديد في المال والزاد والركائب.

وروى مسلم<sup>(٥)</sup> بسنده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين في طريق هذه الغزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى وشربوا عليه الماء. وفي رواية

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤/ ١٧٨٤/ح ٧٠٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك عند السندي: الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك، ص ٣٨ وما بعدها - وهي رسالة ماجستير مطبوعة.

<sup>(</sup>٣) الفتح (٤٤١٥/ ٣٨/ ح (٤٤١٥).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٢٣٧/١٦).

<sup>(</sup>۵) (۱/ ۵۰ - ۲۵/ح ۲۷).

أخرى أنهم استأذنوا الرسول على في نحر مطاياهم ليأكلوا(١).

ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾(٧)(٨).

تاريخ الغروة:

خرج الرسول ﷺ لهذه الغزوة في رجب من العام التاسع الهجري (١)، بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر (١١).

سبب الغيزوة:

ذكر الواقدي (١١) وابن سعد (١٦) أن هرقل جمع جموعا من الروم وقبائل العرب الموالية لها، فعلم بهم الرسول على فخرج إليهم. وذكر اليعقوبي (١٣) أن سببها أخذ الثار لجعفر بن أبي طالب.

وروى ابن عساكر(الله في سبب الخروج إلى تبوك أن اليهود أتوا الرسول وقالوا له إن كنت صادقا بأنك نبي فالحق بالشام فإنها أرض المحشر والأنبياء، تغريرا بالمسلمين ليخرجوهم من المدينة ويعرضوهم لخطر المواجهة مع الروم، وعندما وصل تبوكا نزلت عليه آيات من سورة بني إسرائيل منها فوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها (١٥٠)، تفضح موقف اليهود، وأمره الله بالرجوع إلى المدينة حيث المات والمحشر.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١/ ٥٥/ح ٢٠٧)

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١١٧ َ

<sup>(^)</sup> وانظر تفسيرها عند الطبراي التفسير (١٤/ ٥٤٠ ـ ١٤٥) والآثار الواردة في ذلك. (٩) اب اسحاق، مفلقاً الله هذاء (١٤/ ٢١٥) الدرور والآثار الواردة في ذلك.

 <sup>(</sup>٩) ابن إسحاق، معلقاً - أبن هشام (٢١٥/٤)، ابن سعد (١٦٥/٢) معلقاً
 (١٠) قال ابن حجر في الفتح (٢٣٧/١١): «فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة نسع قبل

حجة الوداع بلا خلاف، وعند ابن عائد من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر وليس خالفا لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور، لأنه على قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة...

<sup>(</sup>١١) المغازي (٣/ ٩٨٩ ّ ـ ٩٩٠) عن مجموعة من شيوخه ـ

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات (۲/ ۱٦٥)، من رواية الواقدي. (۱۳) التاريخ (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>١٤) تاريخ دمثق (١٧/١٦ - ١٦٨) بإسناد مرسل ضعيف لأن فيه أحد بن عبدالجبار العطاردي، وهو ضعيف، وقال ابن كثير: التفسير (٥/٨٥): «وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح». ويرده أن الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك كها قال أبن كثير في التفسير (٥٧/٥).

<sup>(</sup>١٥) ِ الإسراءَ: ٧٦.

وقال ابن كثير١١١) فعزم رسول الله على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّ الَّذِينِ آمنُوا قَاتِلُوا الذِّينِ يَلُونُكُم مِن الْكَفَارِ، وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين»»(١٧).

والذي قاله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب. إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة بها فيهم أهل الكتاب الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كها روى أهل السير.

## الإنفاق في هذه الغزوة:

حث الرسول على الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشتركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله. فأنفق كل حسب مقدرته، وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين. ووردت في ذلك عدة أحاديث وآثار، منها:

روى البخاري(١١٠): وقال النبي على: «... من جهز جيش العسرة فله الجنة»، فجهزه عثمان. وروى من حديث أبي عبدالرحمن السلمى أن عثمان (رضي الله عنه) قال لمحاصريه أيام الدار: «ألستم تعلمون أنه قال: من جهز العسرة فله الجنة؟ فجهزته»، فصدقوه بها قال(١٩)، وروى من هذا الطريق وبنحوه الترمذي (٢٠)، ولفظه: «أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله على قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم...». ومن طريق آخر من حديث ثُمَامة بن حزن: «... أنشدكم الله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم»(٢١).

<sup>(</sup>١٦) البداية والنهاية (٥/ ٣) والتفسير (٥/ ٩٨)، وانظر بقية أقواله في هذا المعنى في هذين المكانين.

<sup>(</sup>١٧) التوبة: ١٢٣.

<sup>(</sup>١٨) الفتح (١٤٤/١٤ - ١٩٤/ك. الفضائل/ب. مناقب عثمان/ ترجمة الباب) ـ معلقا.

<sup>(</sup>١٩) البخاري/ الفتح (١١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١/تح ٢٧٧٨).

<sup>(</sup>۲۰) صحيح سنن الترمذي للألباني (۲۰۸/۳/ ك. المناقب/ح ۲۹۱۹، ۳۹۹۰). (۲۱) المصدر نفسه، ص ۲۰۹.

وبلغت هذه المشاركة من عشمان ألف دينار. وعندما نثرها في حجر النبي على أخذ يقلبها ويقول مرارا: ماضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم»(٢١).

وقيل إن عثمان (رضي الله عنه) قدم أشياء عينية كالإبل وعلم الا الا وعلم الا الله والله والما الله والما الله والأثار التي ذكرناها.

وروي أن عبدالرحن بن عوف أنفق ألفي درهم، وهي نصف أمواله، لتجهيز جيش العسرة(٢٠)، وأن عمر تصدق بهائة أوقية(٢٠)

وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء، ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين. فقد جاء أبوعُقيل بنصف صاع من تمر وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوهما قائلين: «ان الله لغني عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياء»، فنزلت الآية ﴿الذين يلمزون المطَّوَّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم (٢١).

<sup>(</sup>٢٢) أحمد: المسند (٥٣/٥)، صحيح سنن الترمذي (٢٠٩/٣/ح ٢٩٢٠، ٣٩٦٧) وحسنه الألبان، الحاكم: المستدرك (٢٠١٣) وصححه ووافقه الذهبي، وفي إسناده كثير بن ابي كثير مولى أبي سمرة، وهو مقبول ـ انظر: التقريب، ص ٤٦٠، ووثقه العجلي وابن حان، وهما متساهلان ـ انظر الميزان (٤١٠/٣)، ويبدو أن الألباني حكم على الحديث بالحسن غذا السبب، ولما له من الشواهد.

<sup>(</sup>٢٣) الترمذي: السنن (٩/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠/ك. المتاقب/ب. مناقب عثمان/ح ٢٧٠٠)، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المفيرة»، والحاكم في المستدرك (١٠٢/٣) وصححه ووافقه الذهبي، ولكن فيه فرقد أبوطلحة، وهو مجهول (تهذيب التهذيب (٨/ ٢٦٤) فلا يسلم لهما بهذا التصحيح، ولعل هذا هو السبب في عدم تخريج الألباني له في صحيح سنن الترمذي، وانظر ما روي من أقوال في نفقة عثمان (رضي الله عنه) التقدية والعينية عند ابن حجر في الفتح (٢٥٢/١١) وحكمه ومناقشته لها.

<sup>(</sup>٢٤) انظر الروايات في هذا عند الطبري في تفسيره (١٤) ٣٨٧ - ٣٩١)/شاكر) عند تناوله تفسير قوله تعالى ﴿الذين يلمزون المطوعين... ﴾ - التوبة: ٧٩. والروايات التي ساقها ضعيفة ولكنها تعتضد لتقوية الحبر تاريخيا.

<sup>(</sup>٧٥) ابن عساكر: تاريخ دمشق (٢٠٨/١ - ٤٠٨) بإسناد ضعيف، لأن فيه أحمد بن إبراهيم ...
ابن أرطاة، وهو صدوق، وعمد بن عائذ حدوق، وعنهان بن عطاء خعيف، ويستبعد أن يحث الرسول على النفقة في هذه الغزوة ولا ينفق الصحابة أمثال عمر فقد ثبت أنه أزاد أن يسابق أبابكر في التصدق عندما أمرهم الرسول على بها، فجاء بنصف ماله، ثم جاء أبوبكر بكل ماله، فأقسم ألا يسابقه إلى شيء أبدا لله رواه الترمذي في السنن (٩/٧٧٧/ك المناقب/ب مناقب أبي بكر/ح ٢٧٧/ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، ورواه غيره ولم يذكر الحديث أن ذلك كان في غزوة تبوك، وإن كان لا يستبعد أن يكون ذلك كان فيها

<sup>(</sup>٢٦) البخاري/ الفتح (١١/ ٢١١ - ٢١٣/ح ٢٦٨).

وجاء أبو خَيثَمة الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا(٢٧)، ولعله هو المعني ايضا في حديث الطبري(٢٨) في إنفاق ابن عوف، وفيه أن رجلا من الأنصار قال: «... وإن عندي صاعين من تمر: صاعا لربي وصاعا لعيالي»، فلمزه المنافقون، وقالوا: «ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء»، وقالوا: «أو لم يكن الله غنيا عن صاع هذا؟» فأنزل الله الآية: ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين...﴾.

وواضح من هذا أنهم يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. وروي أن عُلْبة بن زيد بن حارثة عندما لم يجد ما يتصدق به، جاء إلى الرسول على فقال: «اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك»، فأمر رسول الله على من ناله من خلقك»، فقال الرسول على «قد قبلت المتصدق بعرضه البارحة، فقام علبة، فقال الرسول على «قد قبلت صدقتك» (٢٩).

لقد كان علبة بن زيد واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا بد «البكائين»، أتوا رسول الله عليه عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الغزوة، فلم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.

وأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري إلى الرسول على يطلبون منه ما يركبونه، فكان في لحظة غضب، فلم يحصل لهم منه على شيء، فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل الرسول الله بلالا إلى أبي موسى، فجاءه، فأعطاه ستة أبعرة ابتاعهن من سعد ليركبها مع أصحابه الأشعريين(٣٠)، وفي رواية أنه أعطاهم خس ذَوْد عندما أَتيَ بنَهْب إبل(٣١).

<sup>(</sup>۲۷) مسلم (۲۱۲۱/۶ - ۲۱۲۲/ح ۲۲۷۹).

<sup>(</sup>۲۸) التفسير (۱۶/ ۳۸۹/ح ۱۰/۱۷۰۱۰ شاکل بإسناد حسن لغیره، لما له من شواهد ومتابعات ذکرها الطبری عند تفسیر الآیة المذکورة

<sup>(</sup>٢٩) انظر آبن حجر: الإصابة (٢/ ٥٠٠) من حديث مجمع بن حارثة وعمرو بن عوف، وابي عبس، موصولا، وقد صححه الالباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي، ص ٤٣٩، وانظر الدراسة الوافية، عن هذا الخبر عند الدكتور السندي: الذهب المسبوك... الفصل (٣٣).

<sup>(</sup>٣٠) البخاري/ الفتع (٢٦٨/١٦ ـ ٢٣٩/ح ٤٤١٥).

<sup>(</sup>٣١) البخاري/ الفتح (٢١٣/١٦/ح ٤٣٨٥).

وذكرت بعض الروايات أنه نزل في البكائين والأشعريين قوله تعالى: وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزَنا ألا يجدوا ما ينفقون (٣٥)(٣٥).

إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد الرسول على وما كان يحسه صادقو الإيان من ألم إذا ماحالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباته، وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيره يسيرون بقلوبهم مع المجاهدين، وهم الذين عناهم الرسول على عندما قال: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يارسول الله، وهم بالمدينة؟! قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر» (٢٥)

## موقف المنافقين من غزوة تبوك:

عندما أعلن الرسول على النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس، قائلين لهم: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . . ﴾ (١٠٥٠) ٢٠٠٠.

وقال رسول الله ﷺ ذات يوم \_ وهو في جهازه لتبوك \_ للجد بن قيس : «ياجد! هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: «يارسول الله او تأذن

<sup>(</sup>٣٢) التولة: ٩١ - ٩٢

<sup>(</sup>٣٣) انظر الطبري: التفسير (١٤/ ٤١٩ ـ ٤٢٣/ شاكر)، وقد أورد عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، وأصح الأقوال أنها تزلت في أبي موسى الأشعري وأصحابه إذ أخرج ذلك أحمد في مسئله (٤/ ٣٩٨) بسئل صحيح. وذكر ابن جرير أثرا بإسناد حسن: التفسير (٢٤/ ١٤٧/ ح ١٧٠٨) بأنها نزلت في العرباض بن سارية، وقال السندي: الذهب المسبوك، ص ٢٤٠، إنه لا مانع من أن تكون نزلت في جملة من البكائين ومنهم العرباض بن سارية.

<sup>(</sup>٣٥) التوبة: ٨١ - ٨٢. (٣٦) ابن إسحاق، بإسناد مرسل من حديث أربعة من شيوخه الثقات وغيرهم \_ ابن هشام (٢١٧). وقد روى هذا المتن من طرق أخرى صحيحة، كها قال الدكتور السندي: الذهب المسوك، ص ١٥٥. وانظر في ذلك: السيوطي: الدر المشور (٣/ ٣٦٥)، والقرطبي: التفسير (٨/ ٢١٦)، والشوكاني: فتح القدير (٢/ ٣٧١)، والطبرى: التفسير (١٤/ ٣٩٩ \_ ٤٠٠).

لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه مامن رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر،، فأعرض عنه رسول الله على ، وقال: «قد أذنت لك»، ففيه نزلت الآية: ﴿ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين (۲۷)(۳۷).

وذهب بعضهم إلى النبي ﷺ مبدين أعذارا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف، فأذن لهم، فعاتبه الله بقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين (٢٩)(٤٠).

وبلغ رسول الله ﷺ أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سُويْلِم اليهودي يشبطون الناس عن رسول الله ﷺ، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم(١٠).

ووصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، ويأملوا في مجيء أبي عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة. وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد

<sup>(</sup>٣٧) التوبة: ٤٩.

<sup>(</sup>٣٨) رواه ابن إسحاق، معلقا - ابن هشام (٢١٦/٤ - ٢١٧) والطبري: التفسير (٢١٧ - ٢٨٨)، مرة من طريق ابن إسحاق وقد عنعته بإسناد منقطع وموقوف على أئمة شيوخه: الزهري وابن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، ومرة من طريق غيره بأسائيد. إمّا من مرسل قتادة، وسنده ضعيف، أو من حديث ابن عباس وسنده ضعيف ورواه أبونعيم وابن مردويه فيها عزاه إليهها ابن حجر في الإصابة (٢٢٨/١) وضعف إسناديها، والطبراني في الكبير (٣٠٨/٣) والأوسط، وفيه يحيى بن الحياني وهو ضعيف ورود هذه الأثار عن التابعين، يشعر بأن للحديث أصلا، ولعل هذا الذي جعل الطبري يقول بأن الأخبار تظاهرت عن أهل التأويل ينزولها في الجد بن قيس، ويقول: فكفي بالجد بن قيس وأشكاله من المنافقين يصلي النار خزيا. ولا يسلم له الأستاذ عداب الحمش في كتابه: ثعلبة بن وأشكاله من المنافقين يصلي النار خزيا. ولا يسلم له الأستاذ عداب الحمش في كتابه: ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، ص ص ١٠١ - ١٠٠ بهذه النتيجة، وقال إن الجزم بنفاق المعلي، حاس تبي قيس تاب فحسنت تويته - الاستيعاب علما بأن ابن عبدالر ذكر بصيغة التمريض أن الجد بن قيس تاب فحسنت تويته - الاستيعاب علما بأن ابن عبداد كان عنهم كهذه لابد لها من إسناد يحتج به.

<sup>(</sup>٣٩) النوبة: ٤٣

<sup>(</sup>٤٠) الطَّبري: التفسير (٢٧٣/١٤/ شاكر) من مرسل مجاهد بإسناد صحيح إليه.

<sup>(</sup>٤١) رواه أبن هشام بإسناد منقطع (٤١٧/٤ ـ ٢١٨). فهو ضعيف.

الرسول على الصلاة فيه، وطلبوا من الرسول على أن يصلي فيه خداعا للناس، ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل في هذا الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يجبون أن يتطهروا والله يجب المطهرين (٢٤)(٢٤). فامتنع الرسول عن الصلاة فيه، ثم أحرقه عندما عاد من تبوك، ومنعه الله من الصلاة على أمواتهم بعد أن صلى على عبدالله بن أبي بن سلول عقب عودته من تبوك، وذلك في قوله ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قره (٤٤)(٥٤).

وقد تخلف منهم جماعة كما ثبت في حديث كعب بن مالك في قوله: «فكنت إذا خرجت في الناس... أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء... «(١٠).

وخرج بعضهم مع الرسول على للله لله المحينون الفرص للتخذيل، كما سترى.

لقد استنفر الرسول على المسلمين للخروج في هذه الغزوة، وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة وياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فها متاع الحياة الدنيا إلا قليل (٢٠٠٠)، وكان تثاقلهم بسبب مجىء وقت جنى التمر وطيب ثمره

<sup>(</sup>٤٦) التوبة: ١٠٧ ـ ١٠٨

<sup>(</sup>٤٣) من رواية الطبري: التفسير (١٤/ ٧٤٠/ح ١٧٨٧/ شاكر) بإسناد صححه الدكتور السندي: الذهب المسبوك، ص ٣١٦، وقال: «وقد احتج به أهل التفسير، ورجاله ثقات ماعدا المثنى وعبدالله ابن صالح»، وانظر الروايات في هذا عند السندي: الذهب المسبوك، ص ص ٣١٤ ـ ٣١٩، والطبري: التفسير (٢١٤ ـ ٤٦٨)،

<sup>.</sup> التونة: ∆لا. (٤٤) التونة: ∆لا.

<sup>(</sup>٤٥) البخاري/ الفتع (٦/١٩٨/ح ١٣٦٩)، مسلم (١٤١١/ح ٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٤٦) من حديث كعب بن مالك المتفق عليه، كها سيأتي ذكره، وقد سبق الإشارة إليه. (٧٧) التي تروي

واشتهاء الظلال لشدة الحر(٤٨)، وبعد المسافة ومشقة السفر، كما ذكرت الآية ﴿ لُو كَانَ عَرْضاً قَرِيباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون﴾(٤٩)(٥٠).

وتخلف عن الغزوة كثر من الأعراب والمنافقين، وعدد قليل من الصحابة من أهل الأعذار، وثلاثة بمن لم يكن لهم عذر عن الجهاد، وسيأتي ذكرهم.

## موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك:

عندما كشف الرسول على للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في مثل هذه الغزوات الكبيرة، ليتهيأ المسلمون إلى الجهاد(٥١)، سارع المؤمنون إلى مرافقة الرسول ﷺ ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة، ولم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا بالمدينة، فها هو على بن أبي طالب لا يرضى أن يخلفه الرسول عَلَيْ في أهله، فيلحق بالرسول وهو نازل بالجرف ويقول: «يارسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟» فقال له الرسول ﷺ: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي»(٢٠٠).

وها هو أبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه بين البقاء والخروج، ثم يؤثر الخروج رغبة في ما عند الله، وفي ذلك يقول: «تخلفت عن رسول الله ﷺ، فدخلت حائطًا لي ـ بستانًا ـ فرأيت عريشًا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي فقلت: ماهـذا بإنصـاف، رسول الله ﷺ في

<sup>(</sup>٤٨) من مرسل مجاهد كها رواه الطبري في التفسير (١٠/١٣٣)، ورجاله ثقات، ولكن فيه عنعنة عبدالله ابن أب نجيح المكي وهو مدلسٌ. وذكر الواقدي في المغازي (٣/ ٩٩٠) أن الرسول ﷺ أرسل رسلا إلى القبائل يستنفرها للخروج إلى تبوك، ولا يستبعد ذلك لأن ظاهر الآية بدل على عموم الاستنفار لمن كان داخل المدينة أوَّ خارجها، إضافة إلى أن الرسول ﷺ كان قد استنفر القبائلُ لفتح مكة كما ثبت في الصحيح، وذكرناه في مكانه.

<sup>(</sup>٥٠) انظر الطبري: التفسير (١٤/ ٢٧٢/ ١٦٧٦٠ ـ ١٦٧٦١) بإسناد حسن إلى قتادة، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٥١) من رواية البخاري/ الفتح (٢٤٢/١٦/ح ٤٤١٨).

<sup>(</sup>٥٢) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٦٤/ ح ٤٤١٦) ومسلم (١٨٧٠/٤ ـ ١٨٧١/ ح ٣٤٠٤) وغيرهما. وذكر الْحَرَفُ عَنْدُ ابنَ إسحاق، بإستاد مرسل ـ ابن هشام (٤/ ٢٢١). وهو مَوضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام ـ معجم البلدان (١٨٧/٢).

السموم والحرور، وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس، قال النبي ﷺ: «كن أبا خيثهة، فجئت فدعا لي (٥٣).

ويروى أن أباذر عندما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله على ماشيا، وعندما نزل رسول الله على في بعض منازله رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده فأخبر الرسول على، فقال: «كن أباذر»، فعندما وصل كان هو أباذر، فقال رسول الله على: «رحم الله أباذر، يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده»(٥٠).

وعندما أقام أبوذر بالرَّبَذَة في عهد عثمان (رضي الله عنه) لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات، ثم يضعاه على قارعة الطريق ويطلبا الإعانة على دفنه من أول ركب يمر بهما، قفعلا، ويومها أقبل ابن مسعود في رهط من أهل العراق عُهارا، وكادت إبلهم أن تطأ الجنازة، وقام إليهم الغلام، فقال: هذا أبوذر، صاحب رسول الله على فأعينونا على دفنه، فبكى ابن مسعود وقال: «صدق رسول الله عشي وحدك وتموت وحدك، ثم نزل هو وأصحابه فدفنوه، ثم

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه الطبراني كما قال ابن حجر في الفتح (٢٤٤/١٦)، ابن إسحاق، مرسلا - ابن هشام (٢٢٢/٤)، وابن حجر في الفتح (٢٤٤/١٦)، الواقدي (٩٩٨ - ٩٩٨)، والحديث من هذه المطرق ضعيف ولكن يشهد له ورود بعض القصة في صحيح مسلم في أثناء قصة كعب المطرق ضعيف ولكن يشهد له ورود بعض القصة في صحيح مسلم في أثناء قصة كعب (٢١٢٢/٤) (٢٤٢/٩٨)، وعند الزهري: مالك بن قيس كما ذكر ابن حجر في الفتح (٢٤٤/١٦).

<sup>(</sup>٥٤) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٠ ـ ٥١) وصححه ووافقه الذهبي، ثم قال: «وفيه إرسال»، والسهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسباع، وفي سنده بريدة بن سفيان، وفيه كلام، انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٠٦)، ورواه ابن كثير في البداية (٥/ ١٠ ـ ١١) من هذا الطريق وحسنه وقد ساق خبر إبطاء بعيره به وخير موقه مساقاً واحدا. وفي سيرة ابن هنام ذكر ابن المحاتة من الاحالة المتالية المناطقة ا

ذكر ابن إسحاق خبر الإبطاء معلقا وساق خبر الوفاة بمثل إسناد البيهقي وابن كثير ودى خبر الوفاة أحمد في المسند: الفتح الرباني (٣٧٤/٣٧ - ٣٧٥) - من غير طريق ابن إسحاق، مع اختلاف يسير عن رواية الحاكم. قال الهيثمي في المجمع (٣٣٢/٩): رواه أحمد من طريقين إحداهما هذه والأخرى مختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر، ورجال الطريق

الأولى رجال الصحيح. قال عققا سيرة ابن هشام: «ولولا ابن الأشتر لكان سند الثانية حسنا»، وهو عمن لم يوثقه غير ابن حبان انظر: تعجيل المنفقة، ص ٢٠٠

ورواه ابن سعد (٤/٤/ ٢٣٢ ـ ٢٣٤) بمثل رواية أحمد، وحسنه الدكتور السندي: الذهب المسبوك، ص٣٠٧، ٩ ٣

والخلاصة: إن السندي ومحققا سيرة ابن هشام قد حسنوا سند خبر الوفاة لطرقه، فانظرهم

حدثهم حديثه وما قال له رسول الله على في مسيره إلى تبوك (٥٠٠). وهذه معجزة من معجزات الرسول على الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كها هو معلوم.

### عدد الصحابة في جيش تبوك:

تباينت الروايات في ذلك. ففي رواية معقل عن كعب بن مالك، قال: «وغزا رسول الله على بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف، ولا يجمعهم ديوان حافظ(٢٥)». وفي رواية أخرى عنه: «المسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان»(٧٥). وقال ابن حجر(٨٥): «وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ: خرجنا مع رسول الله على غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا، وهذا العدد جزم ابن إسحاق». وروى الواقدي(٤٥) عن زيد بن ثابت أنهم كانوا ثلاثين ألفا، وفي رواية أخرى له: «وكان الناس مع رسول الله على ثلاثين ألفا ومن الخيل عشرة آلاف فرس»(٢٠٠)، وقد نقل عن أبي زُرعة الرازي أنهم كانوا أربعين ألفا(١١)، وقال ابن حجر(٢١) في تعليقه على بعض هذه الروايات: «فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد الفرسان». وقال أبوزرعة الرازي: «وكانوا سبعين ألفا». وجمع بعض الأئمة بين قوله وقول ابن إسحاق بأن أبازرعة عد التابع والمتبوع، وابن إسحاق عد المتبوع فقط(٢١).

والمشهور والراجع أن جيش تبوك كان ثلاثين ألفا، وهو ما اتفق عليه

<sup>(</sup>٥٥) انظر الحاشية نفسها.

<sup>(</sup>٥٦) مسلم (٤/ ٢١٢٩/ح ٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٥٧) مسلم (٢/٢٢١/٥ / ٢٢٢٠). (٨٥) الفتح (٢٤٢/١٦) ولا توجد رواية ابن إسحاق في المطبوع المتداول والمحفوظ ـ انظر في هذا السندي: الذهب المسبوك، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥٩) المغازيّ (٣/ ٩٩٦) بإسناد موصول.

<sup>(</sup>٦٠) المفاري (١٠٠٢/٣) بإسناد له عن شيوخه، ابن سعد (١٦٦/٣) من رواية شيخه الواقدي.

<sup>(</sup>٦١) قاله أبَّن حجر في الفتح (٦١/٢٤).

<sup>(</sup>٦٢) الفتح (٦٢/١٦).

<sup>(</sup>٦٣) انظر: تَاريخ ابن أبي خيثمة ـ الجزء الخمسون ـ ص ١٢٣.

أئمة المغازي والسير: إبن إسحاق والواقدي وابن سعد، وليس هناك تعارض مع ماجاء في الصحيح، والله أعلم.

## المتخلفون عن غزوة أتبوك:

لقد تخلف عن غزاوة تبوك، من غير ذوى الأعذار والمنافقين، ثلاثة من حيار الصحابة، وهم كعب بن مالك ومُرَارَة بن الربيع العُمْري، وهِلاَل ابن أُمَيَّة الواقفي، فقد غلبهم التسويف والميل إلى الراحة. وروى كعب (رضى الله عنه) قصته في هذا التخلف، في حديث طويل، رواه البخاري(١٤) ومسلم(١٥) وغيرهما، وجاء فيه:

«كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة... وطفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين، فأرجع ولم أقض شيئًا، فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقض من جهازي شيئا. ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغرو أي فاتوا وهممت أن أرتحل فادركهم فياليتني فعلت. فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء . . ولما بلغني أنه توجه قافلا حتى حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذِّب، وأقول بهاذا سأخرج من سخطه غدا؟!.... واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، ولما قيل إن رسول الله على قد أقبل، زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه، فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال، فجئت أمشى حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما حلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلي، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأحرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب

<sup>(</sup>٦٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٤١ ـ ٢٥٢/ح ٤٤١٨). (٦٥) مسلم (٢١٢٠/٤ - ٢١٢٨م ٢١٢٠).

ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على، ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال رسول الله عليه: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني (أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخرين) فقلت لهم: هل لقى هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لها مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا(٢٦) لي فيهما أسوة... ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا \_ أي الثلاثة \_ فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي الأرض، فها هي بالتي أعرفها. فلبننا على ذلك خسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وبينها أنا أمشى بسوق المدينة، إذا نَبطِيّ من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غَسَّان، فإذا فيه: «أما بعد فإنه قد بَلغَني أن صاحبك قد جفاك، ولم يَجْعَلْكَ الله في دار هوان ولا مَضْيَعَة، فالحق بنا نواسك»، فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التُّنُّور فسجرته بها. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل

<sup>(</sup>٦٦) قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٧٧٥): «هذا الموضع عما عد من أوهام الزهري راوي هذا الخبر، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر...» قلت: ذكر ابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٠٧) أن هلال بن أمية شهد بدرا، وأن مرارة بن الربيع كذلك شهدها على الصحيح: الإصابة (٣٩٦/٤) وابن حجر ليس من أهل المغازي والسير.

اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. فقلت لامرأت: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لي خمسون ليلة من حين نهى رسول الله على عن كلامنا. فلم صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله «قد ضاقت علي نفسي وضاقت عليَّ الأرض بها رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَلَع بأعلى صوته: ياكعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرونا، وذهب قِبَلَ صاحبَيّ مبشرون . . ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله ﷺ قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلت يارسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله ﷺ: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: يارسول الله، إنها نجاني الصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا مابقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله ﴿وَكُونُوا مِعُ الصادقينَ، . . وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ﷺ حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله ﷺ أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴿ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنها هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه». وجاء في حديث كعب هذا أن الذين تخلفوا عن هذه الغزوة كانوا بضعة وثمانين رجلا، اعتذروا للرسول على عن تخلفهم فقبل منهم علانيتهم وبايعهم

واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، ويتطابق هذا العدد مع ما ذكره

الواقدي (۱۲)، وقد زاد الواقدي، بأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من بني غفار وغيرهم، وأن عبدالله بن أبي بن سلول ومن تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء، وكانوا عدداً كثيرا، وروى هو وابن سعد (۱۲) وابن إسحاق (۱۹) أن ابن أبي خرج حتى وصل جبل ذباب بالمدينة ومعه حلفاؤه من اليهود والمنافقين، فكان يقال: ليس عسكر ابن أبي بأقل العسكرين، فلما سار الرسول على تخلف عنه فيمن تخلف من المنافقين، وكل هذا لم يثبت بطرق صحيحة.

وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش، ولكن الرسول على تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف، فقد سأل أبارهم كلثوم بن حصين الغفاري عمن تخلف من بني غفار وأسلم (٧٠٠)، وعندما وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك (٧١).

### المسلمون في تبوك:

قيل إن الرسول على خطب الناس خطبة طويلة في تبوك، قال فيها: «أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور عدثاتها، وأحسن الهدى هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع،

<sup>(</sup>٦٧) المغازي (٣/٩٩٥). والواقدي متروك في الحديث مع سعه علمه، فأسانيده ضعيفة.

<sup>(</sup>٦٨) الطبقات (٢/ ١٦٥). من رواية شبخه الواقدي. والواقدي متروك، فأسانيده ضعيفة.

<sup>(</sup>٦٩) ابن هشام (٢١٩/٤) بإسناد مرسل، وساق هو والواقدي وابن سعد هذه الجزئية بصيغة التمريض، عما يدل على عدم قبولهم لها. ولهم أن يشكوا في هذا خاصة ذكر اليهود وبهذا العدد الذي لا يتمشى مع منطق الأحداث التي وقعت بين المسلمين واليهود. ويستبعد أن يكون لهم وجود يذكر دعك من أن تكون لهم مثل هذه الشوكة والعداء والتخذيل السافر، إضافة إلى أن الخبر لم يأت بطرق صحيحة.

<sup>(</sup>۷۰) من روایة ابن إسحاق، موصولا من حدیث الزهري، ولم یصرح فیه ابن إسحاق بالسیاع، وفیه ابن أخي أبي رهم الذي لم یعرفه الهیشمي کها في المجمع (۱۹۲/۳) ـ انظر: ابن هشام (۱۹۲/۳) ـ انظر: ابن هشام (۱۹۲/۳) ـ ووردت من طریق معمر عن الزهري کها في موارد الظهآن، ص ٤١٨، فبذلك تقوى الروایة إلى الحسن لغیره کها قال السندي: الذهب المسبوك، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧١) الخاري/ الفتح (١٦/ ٢٤٤/ح ٤٤١٨).

وشر العمى عمى القلب. . . »(٧٧).

وبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد الى أُكَيْدِر دُوْمَة الجندل فأخذوه، فأتوا به إلنبي ﷺ فحقن له دمه وصالحه على الجزية(٧٣).

وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه، وهي الهيئة التي ذكرها الرسول على خالد \_ أنهم سيجدونه عليها(٢٠). وقد تعجب المسلمون من قباء كان يلبسه أكيدر، واستلبه منه خالد وأرسله إلى النبي على ، فقال لهم النبي على : أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا»(٥٠).

وفي الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله على حلة من حرير (٢١)، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده. . .» الحديث بمثل ما عند ابن إسحاق. والراجع أن حصول الرسول على على الحلة كان عن طريق الاهداء كما في الصحيح وليس عن طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحاق. ويؤيد ذلك ما رواه أبويعلى بإسناد قوي أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي على عليه، ثم إنه وجد في نفسه من رد

<sup>(</sup>٧٢) انظرها في أحمد: المسند (٣٧/٣)، أبوعبيد: الأموال، ص ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦، ابن كثير: البداية والنهاية (١٥/٥ ـ ١٦)، وفي إسناد أحمد وأبي عبيد: أبوالخطاب المصري عجهول، وفي إسناد أمر ابن كثير: عبدالعزيز بن عمران مروك.

<sup>(</sup>٧٣) من رواية أن إسحاق عن عاصم عن أنس كها ذكر ابن حجر في الإصابة (٤١٣/١) في ترجمة خالد بن الوليد والحديث يتقوى بالشواهد وقد ثبت له شاهد من حديث ابن إسحاق الذي ذكرتاه بعد هذا مباشرة ورواه ابن إسحاق بنفس سند أبي إسحاق، وقد صرح بالسياع، فيكون

حسنا - انظر: ابن هشام (٤/ ٣٣٢). وهو شاهد على حديث أبي إسحاق. و (٧٤) من رواية ابن إسحاق، مرة معلقا ومطولا - ابن هشام (١٣١٤) ومرة موصولا ومحتصرا بإسناد حسن - ابن هشام (٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>٧٥) روى ابن إسحاق قصة أسره بإسناد معلق، وروى قصة القدوم بقباء أكيدر وتعجب المسلمين منه، وحديث الرسول ﷺ في ذلك، رواه بإسناد حسن - ابن هشام (٢٣١/٤) - ٢٣٢)، ورواه ابن طبعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلا وليس فيه حديث مناديل سعد وفيه اختلاف يسير، والترمذي: السنن (٦/ ١٤٩ ك. اللباس/ ب. ماجاء في الرخصة في لبس الحرير/ ١٧٢٣) من غير طريق ابن إسحاق، وقال: «هذا حديث صحيح»، ورواه بمثله النسائي في سننه غير طريق ابن إسحاق، وقال: «هذا حديث صحيح»، وأو بمثله النسائي في سننه من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها. . الحديث مكذا مبنيا على المجهول، ولم يذكر أنها جبة أكيدر، والرواية تمالف الصحيح من الأحاديث في حرمة لبس الذهب والحرير. أما حديث الرسول ﷺ عن مناديل سعد فقد رواه الشيخان كما في الحواشي الآنية.

<sup>(</sup>٧٦) البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٧٥/ ح ٣٨٠٢)، ومسلم (٤/ ١٩١٦ ـ ١٩١٠/ ح ٢٤٦٨، ٢٤٦٩).

هديته فرجع به، فقال له النبي ﷺ: «ادفعه إلى عمر» الحديث(٧٧). وفي رواية عند البخاري أن الرسول على لم يعطها عمر ليلبسها، ولذا كساها عمر لأخ له كان بمكة مشركا(٧٨). وفي رواية عن على أنه أهدي إلى النبي ﷺ حلة سراء فلبسها فرأى الغضب في وجه النبي عَيْ فشقها بين نسائه(٢٩).

ويفهم من مجموع هذه الأحاديث أن الحلة التي أهديت إلى الرسول ﷺ ليست واحدة (٨٠) وأن الرسول على والصحابة لم يكونوا يلبسون الحرير، لأن ذلك محرم بالأحاديث الصحيحة كما هو معروف.

وقيل إن الرسول ﷺ أرسل خالدا إلى أكيدر في أربعمائة وعشرين فارسا، وأن غنائمه كانت ثمانهائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة

روى البخاري(٨٢) أن الرسول ﷺ عندما كان بتبوك جاءته هدية ملك أَيْلَة، وهي بغلة بيضاء، وكساه بردا(٨٢)، وصالحه على الجزية.

وأتاه أهل جَرْبًاء وأُذْرُح، فأعطوه الجزية، فكتب لهم كتابا، فهو عندهم (٨٠٠).

وفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله على عن صلاة الفجر لحاجة، وعندما انتهى إلى مكان المسلمين كانوا، قد قدموا عبدالرحمن بن عوف إماما لهم وشرعوا في الصلاة، فصلى رسول الله على خلف ابن عوف ثم أكمل صلاته<sup>(٨٥)</sup>.

<sup>(</sup>٧٧) قاله ابن حجر في الفتح (٤٣/١١/ شرح الحديث ٢٦١٥)، ورواه الذهبي في مغازيه، ص٦٤٦.

<sup>(</sup>٧٨) البخاري/ الفتح (١١/ ٤٠/٦) و (١١/ ٤٥/ ح ٢٦١٩) واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم، انظر ابن حجر: الفتح (١١/٥٤).

<sup>(</sup>٧٩) البخاري/ الفتح (١١/١١/ح ٢٦١٤).

<sup>(</sup>٨٠) انظر في ذلك بالذات: البخاري/ الفتح (١١/ ٤٠/ح ٢٦١٢).

<sup>(</sup>٨١) من َ رواًية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وهو مرسل وفي إسناده ابن لهيعة - صدوق. انظر ابن كثير: البداية (٥/٢٠).

<sup>(</sup>٨٢) البخاري/ الفتح (١٢/ ٢٥٤/ح ٣١٦١)، واسم ملك أيلة يحنة بن رؤبة كها ذكر أهل السير -انظر: أبن إسحاق -ابن هشآم (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، الواقدي (٣/ ١٠٣١).

<sup>(</sup>٨٣) قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٥٤/ شرح الحديث (٣١٦١) إن فاعل كــا هو النبي ﷺ

<sup>(</sup>٨٤) ابن اسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٨٥) مسلم (٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١/ ح ٢٧٤) ولم يذكر أن ذلك كان في تبوك، وذكر غيره أنه في تبوك، انظر ً ـ مثلا: مالك الموطأ (١/١٥٧ ـ ١٥٨) وأحمد: المسند (٣٩٣/٣) و(٤٤/٤ - ٢٤٧ -٧٤٩ ـ ٢٥١)، أبادواد: السنن (١٠٣/١ ـ ١٠٤ ك. الطهارة ب. المسح على الخفين/ح ١٤٩)، ابن سعد (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) بإسناد رجاله ثقات ولكن في تحديد زمان ومكان الواقعة سأل ابن سعد شيخه الواقدي فأفاده أنها في تبوك.

ويروى أن الرسول الشخ أرسل دِحْيَة بن خَليفة الكَلبي إلى هرقل، وهو بتبوك، وأن هرقل أرسل التَّنُوخِي ليتعرف له على بعض علامات نبوة محمد الشخ(٨١). ولو ثبت هذا فيكون إرسال دحية للمرة الثانية.

الرجوع إلى المدينة:

لم يلق الرسول على حربا من الأعداء، فرجع إلى المدينة منتصرا، بعد أن أقام بتبوك عشرين ليلة (٩٨٠). وفي الطريق أتوا على الحبير من ديار ثمود، الذين غضب الله عليهم لعصيانهم أمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالح (٩٨٠)، وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل الحجر، نهاهم الرسول وواله وقال لهم: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين»، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي (٩٠٠)، وعندما نزلوا الحجر استقوا من آبارها وعجنوا من مائها العجين، فنهاهم عن ذلك، وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل ويهرقوا ذلك الماء، وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة (٩١٠).

وعندما اشتكى المسلمون إلى النبي على ما أصاب إبلهم من الإجهاد، دعا الله أن ينشطها، فنشطت بهم حتى بلغوا المدينة(٩١).

وحاول جماعة من لنافقين الملثمين أن يطرحوا الرسول على عن راحلته من رأس عَقبة بالطريق، في عتمة من الليل، فشعر بمؤامرتهم، فأمر بإبعادهم عنه (٩٢). فلما دنا رسول الله على من المدينة، خرج الصبيان إلى

<sup>(</sup>٨٦) أحمد: المستد (٢٠٣/١)، (٢٠٢/٣)، (٤٤٢/٣)، (٢٩٢/٥)، قال ابن كثير في البداية (٥/ ١٩) عن هذا الحديث: «هذا حديث غريب، وإسناده لا يأس به، تفرد به الإمام أحمد» وقال السندي: الذهب المسبوك، ص ٣٦٨: «إسناده جيد، وفيه سعد بن أبي راشد مقبول، وعبدالله بن خشم - صدوق، وعس بن سلم - صدوق، واسحاد من السحاد المسلم - صدوق، وعس بن سلم - صدوق، واسحاد من السحاد الله بن خشم

<sup>-</sup>صدوق، ويحيى بن سليم -صدوق، وإسحاق بن عيسى -صدوق». (۸۷) موارد الظهآن، ص ۱۶۵، بإسناد صحيح (۸۵) المخارم/ الانهـ «۳۰ الدر

<sup>(</sup>۸۸) البخاري/ الفتح (۱۳/۱۳ ـ ۱۱۸/ح ۳۳۷۷)، ومسلم (۱/۸۵۸ ـ ۲۲۸۲/ح ۲۹۸۰). (۸۹) أحمد: المسند (۱/۲۳۱) وأورده ابن كثير البداية (۱۳/۵)، وقال: «إسناده حسن ولم يخرجوه».

<sup>(</sup>٩٠) البخاري/ الفتح (١١٨/١١/ح ٣٣٧٨)، مسلم (١/٢٢٨/ح ٢٩٨١).

<sup>(</sup>٩١) البخاري/ الفتح (١٣/ ١١٩/ ح ٣٣٧٨ - ٣٣٧٩)، مسلم (٤/ ١٤/ ٢٩٨١). (٩٢). (٩٢) أحمد: المسئد (٦/ ٢٠) بإسناد حسن، وموارد الظآن، ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٩٣) أحمد: المسند (٥/ ٣٥ - ٣٩١) بإسناد حسن، ويشهد للقصة بالصحة ما رواه مسلم (٩٣) ٢١٤٤/٤/ ٢٧٧٧) من حديث حليفة عنهم، وروى من طريقين أخريين ضعيفين ـ انظر البيوة (٥/ ٢٥٦ - ٢٥٩).

ثنية الوداع لتلقيه(١٤)، ومعهم النساء والولائد يقلن:

طلع البدر علينا \* من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا \* ما دعا لله داع(٥٠)

وكان أول ما فعله الرسول على عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم لله (۲۱)، وجاءه الثلاثة المخلفون، وكان من خبرهم ما سبق ذكره.

وقفة مع بعض الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة تبوك: نزول القرآن حول أحداث موقعة تبوك:

نزلت آيات كثيرة من سورة براءة \_ التوبة \_ حول موضوع هذه الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج، وبعضها بعد الخروج وهو مسافر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة. وقد اشتلمت على ذكر ظروف الغزوة، وفضح المنافقين، وفضل المجاهدين المخلصين، وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين، الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين.

١ قال تعالى: ﴿ وَآخرون اعترفوا بذنوبهم ، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ،
 عسى الله أن يتوب عليهم ، إن الله غفور رحيم ﴾ (٩٧)

قال الطبري (٩٨): «وقد اختلف أهل التأويل في المعني بهذه الآية، والسبب الذي من أجله أنزلت فيه. فقال بعضهم: نزلت في عشرة أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله على في غزوة تبوك، منهم أبولبابة،

<sup>(</sup>٩٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٥٩/ ح ٤٤٢٦ - ٤٤٢٧).

<sup>(</sup>٩٥) قاله ابن حجر في شرح الحديثين المذكورين (٤٤٢٦ - ٤٤٢٧): «وقد روينا بسند منقطع في الحلبيات قول النسوة لما قدم النبي الله المدينة: طلع البدر علينا... فقيل كان ذلك عند قدومه من غزوة تبوك». وانظر الكلام على هذه المسألة في مكانها من حديث الهجرة.

<sup>(</sup>٩٦) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٤٤ - ٢٤٠/ح ٤٤١٨)، مسلم (٢٧٦٣/ح ٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٩٧) التوبة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٩٨) التفسير (٤٤٦/١٤ - ٤٥٣/ شاكن).

فربط سبعة منهم أنفسهم إلى سواري المسجد عند مقدم النبي المسجد تبوك، توبة منهم من ذنبهم... وقال آخرون: الذين ربطوا أنفسهم كانوا ثمانية... وقال آخرون: بل نزلت في أبي لبابة بسب تخلفه عن تبوك. وقال بعضهم: عني بهذه الآية الأعراب... وذكر الطبري المرويات فيمن قال بكل قول من الأقوال المذكورة... وكلها روايات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة الدكتور السندي (۹۹) لها، ولذا قال الطبري (۱۱۰): «وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك، قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله وتركهم الجهاد معه، والخروج لغزو الروم، عين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل فيهم ذلك جماعة، أحدهم أبولبابة... فقد تبين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجماعة فعلت ذلك، فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل، إلا جماعة من أهل المتخلفين عن غزوة تبوك... منهم أبولبابة، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك».

۲ ـ قال الله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب، قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون﴾(١٠١).

لقد روى الطبري (١٠٢) عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، منها أثر صحيح عن ابن عمر مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لاخبرن رسول الله على فبلغ ذلك النبي على ونزل القرآن، قال ابن عمر: فانا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله على تنكبه الحجارة، وهو يقول:

<sup>(</sup>۹۹) الذهب المسيوك، ص ص م ١١٢ ـ ١٢٣. (١٠٠) التفسير (٢٤/٩٥٤/ شاكن.

<sup>(</sup>١٠١) التوبةُ: ٦٥.

<sup>(</sup>١٠٢) التفسير (١٤/ ٣٣٣ أثر رقم ١٦٩١٢) بإسناد صحيح.

يارسول الله إنها كنا نخوض ونلعب، ورسول الله على يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم». واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك(١٠٣).

ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ﴾ (١٠٤).

إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عُفِيَ عنه هو محشي ابن حمير الأشجعي، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع (١٠٠٠).

## معجزات وقعت للرسول على أحداث تبوك:

- 1) شكا الصحابة (رضي الله عنهم) إلى النبي على ما برواحلهم من جهد، فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضيق، فأخذ ينفخها ويقول: «اللهم احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر»، فما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتها، فقال الراوي \_ فُضَالة بن عُبيد الأنصاري: «هذه دعوة النبي على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس، فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي على النبي النبي الله الرطب النبي الله الرسم وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي النبي النبي النبي الله الرأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي النبي النبي الله الرأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي النبي الله الرأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي النبي الله الرأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي الله المؤلمة المؤلمة
- ٢) روى الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للرسول على ضمن أحداث غزوة تبوك، ولكن كلها ضعيفة، مثل الحية التي اعترضت سبيل

<sup>(</sup>۱۰۳) انظر - مثلا ابن الجوزي: زاد المسير (٣/ ٤٦٤ - ٤٦٥).

<sup>(</sup>١٠٤) التوبة: ٦٦.

<sup>(</sup>١٠٥) من رواية ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك بإسناد حسن كما جاء عند السيوطي: الدرالمنثور (٣/ ٢٥٤)، وعن بقية المتفاسير انظر السيوطي: الدرالمنثور، والطبري: التفسير (٢١٤/٣٤ - ٣٣٧)، وابن كثير: التفسير (١١٢/٤).

<sup>(</sup>١٠٦) أحمد المسند (٢٠/٦) بإسناد حسن.

المسلمين في غزوة تبوك(١٠٧)، ومعجزة نبع الماء من أصابعه(١٠٨)، ومعجزة تكثير الطعام(١٠٩)

٣) وكذلك روى السيوطي آثارا عن معجزات وقعت للرسول ﷺ وكلها ضعيفة، مثل نزول المطر بدعاء الرسول ﷺ في غزوة تبوك(١١٠)، ولقاء إلياس (عليه السلام) بالرسول ﷺ في هذه الغزوة(١١١).

وكل هذه المعجزات التي وردت عند الواقدي والسيوطي بأسانيد ضعيفة وقع مثلها بأسانيد صحيحة جاء ذكرها في ثنايا هذا الكتاب، اللهم إلا قصة إلياس (عليه السلام)، فهي لم ترد من قبل بإسناد صحيح أو سقيم.

الأحكام والفوائد والدروس المستنبطة من أحداث غزوة تبوك:

١ ـ إن في صلاة الله على خلف عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) تكريهاً لأحد أصحابه، ودليلا على جواز إمامه المفضول وصلاة الأفضل

٢ ـ سأل معاذ بن جبل (رضى الله عنه) الرسول ﷺ عن عمل يدخله الجنة، وهم في طريق العودة من تبوك، فأجابه الرسول على بأن رأس هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سنامه الجهاد(١١٢)

٣ ـ كان الرسول ﷺ بجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء(١١٣).

 ٤ ـ سئل النبي ﷺ عن سترة المصلى، فأجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل(١١١١). وجافام عشرين ليلة يقصر الصلاة(١١٠). وجاف استدل العلماء

<sup>(</sup>۱۰۷) المغازي (۱۰۰۸/۳ ـ ۱۰۱۵) بإسناد موضوع.

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه (۳/۱۰۶۰ - ۱۰۶۲).

<sup>(</sup>۱۰۹) المصدر نفسه (۳/۱۰۱۷ ـ ۱۰۱۸).

<sup>(</sup>۱۱۰) الخصائص الكبرى (۲/۱۰۹).

<sup>(</sup>١١١) المصدر تفسه (٢/٩/١) بإسناد موضوع ومتن منكر.

<sup>(</sup>١١٢) أحمد: السند (٥/٥/٥ - ٢٤٦) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١١٣) الزرقاني: شرح موطأ مالك (٢/ ٥٥ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>١١٤) النسائي: السنن (٢/ ٦٢/ ك. القبلة/ ب. سترة المصلي) بإسناد صحيح. (١١٥) الهيثمي: موارد الظهَّان إلى زوائد ابن حبَّان، ص١٤٥، بإسناد صحيح.

- على جواز القصر مادام المرء في حالة سفر ولم ينو الإقامة، وانظر الفقرة الا بعد قليل.
- ٦- قال عن جلد الميتة: «دباغها طهورها» وذلك عندما طلب ماء من بيت بتبوك فأتى له به في قربة من جلد فشرب(١١١).
- ٧ أهدر الرسول ﷺ ثنية رجل عض يد رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها
   الثنية(١١٧).
- ٨ جواز الهجر أكثر من ثلاث ليال لسبب شرعي كما في أمر الرسول ﷺ
   بمقاطعة الذين خلفوا لمدة خمسين ليلة.
- 9- إن من يمر بديار المغضوب عليهم والمعذبين، لا ينبغي له أن يدخلها، ولا أن يقيم بها، بل عليه أن يسرع، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا، كما فعل الرسول عليه وأمر به عندما مر بديار ثمود بالحجر، وكما فعل في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه(١١٨).
- ١ تصريح الإمام للرعية، وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة، كما فعل الرسول ﷺ في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك(١١٩).
- 11- إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جميعا، ولا يشترط في وجوب ذلك تعيين كل واحد منهم بعينه، وهو أحد المواضع الثلاثة التي يصبح فيها الجهاد فرض عين، والثاني: إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين(١٢٠).
- ١٢ وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذه إحدى روايتي أحمد، قال ابن القيم (١٢١): «وهو الصواب الذي لا ريب فيه».

<sup>(</sup>۱۱۲) أبوداود: السنن (۱۸/۵ - ۳۲۹/ ك. اللباس/ب. في اهب الميتة/ح ٤١٢٥) بإسناد حسن. (۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۲۸/ح ۱۲۷۷) مسلم (۱۲۰۰/ ۱۳۰۰ - ۱۳۷۳) - ۱۲۷۴).

<sup>(</sup>١١٨) انظر ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر: المرجع نفسه (۱۱۹).

<sup>(</sup>١٢٠) انظرَ: المرَجع والمكانُ نفسيهها.

<sup>(</sup>١٢١) انظر: المرجع والمكان نفسيهها.

- ۱۳ ـ إن في قول الرسول على لعثمان (رضي الله عنه) عندما رأى سخاء بذله: «ما صر عثمان ما فعل بعد اليوم» منقبة كبرى لعثمان تضاف إلى مناقبه الأحرى الكثيرة والتي أعظمها البشرى له بالجنة.
- 11- إن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي يبذل جهده ويتحقق عجزه، كما في حالة الذين جاءوا يسألون الحملان فلم يجد الرسول على ما يحملهم عليه، فرجعوا يبكون لما فاتهم من شرف وأجر الجهاد.
- 10 مشروعية استخلاف الإمام، إذا سافر، رجلا من الرعية على الضعفاء والنساء والذرية، كما في حالة على (رضي الله عنه)، ويكون نائبه من المجاهدين وهي خلافة خاصة، أما الاستخلاف العام والخاص بالشؤون الأحرى فكان لمحمد بن مسلمة(١٢٢).
- 17 ـ لا يجوز شرب ماء آبار ثمود ولا الطبخ منه ولا العجن به، ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى منه البهائم، إلا ما كان من بئر الناقة، فيجوز الاستفادة من مائها في كل شيء(١٢٣).
- 10 أقام النبي على عشرين يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وكان ذلك عمل بعض أثمة السلف مثل سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأنس بن مالك وعبدالرحمن بن سَمُرة، وهو الصواب كها قال ابن القيم (١٢٤).
- الذين من مراتب الجهاد الأربعة: الجهاد بالقلب، كما في حال الذين حبسهم العذر وقال عنهم الرسول على: «إن بالمدينة أقواما... الحديث، والمراتب الأخرى: اللسان، والمال، والبدن، كما في الحديث:

<sup>(</sup>۱۲۲) و (۱۲۳) المرجع نفسه، ص ٥٦٠. (۱۲۲) المرجع نفسه، ص ص ٥٦١ - ٥٦٣. وانظر قيه اختلاف السلف والخلف في ذلك، ص ص

- «جاهدوا المشركين بالسنتكم وقلوبكم وأموالكم»(١٢٥).
- 19 \_ جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية، كها فعل الرسول ﷺ بمسجد الضرار.
- ٢٠ جوار إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله، كما في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك.
- ٢١ جواز مدح الإنسان نفسه بها فيه من الخير، إذا لم يكن ذلك على سبيل
   الفخر والترفع، كها فعل كعب (رضي الله عنه).
- ۲۲ ـ إن بيعة العقبة الكبرى كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر.
- ٣٣ ـ لا ينبغي للإمام أو المطاع أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب، كها فعل الرسول عندما سأل عن كعب بتبوك.
- ٢٤ إن رسول الله على كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بها لم يعلم من سره، كها فعل الرسول على مع الذين جاءوه يعتذرون له عن تخلفهم.
- ٢٥ إن في سجود كعب حين سمع صوت المشر دليلا ظاهرا على أن تلك كانت عادة الصحابة، وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة، والنقم المندفعة، وقد سجد أبوبكر (رضي الله عنه) لما جاءه خبر مقتل مسيلمة الكذاب(١٢١)، وسجد علي عندما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج(١٢١) وهم في هذا يقتدون بالرسول ﷺ. فقد سجد رسول الله ﷺ عدة مرات لأحداث سارة، وقال أبوبكرة: «كان رسول

<sup>(</sup>١٢٥) أخرجه أبوداود: السنن (٣/ ك. الجهاد/ح ٢٠٠٤، وأحمد: المسند (٣/ ١٠٤ و ١٥٠٠)، والنسائي: السنن (٣/ ٧/ ك. الجهاد/ح ٣٠٩٥)، والدارمي: السنن (٣/ ٢/ ك. الجهاد)، والحاكم: المستدرك (٣/ ٨١) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان: موارد الظأن (ح ١٦١٨)، ولفظ ابن حبان: «جاهدوا المشركين بأيديكم والسنتكم».

<sup>(</sup>١٢٦) أخرجه البيهقي: السنن الكبرى (٢/ ٣٧١/ ك. الصلاة/ ب. سجود (الشكر). (١٢٧) أحمد المسند (٨٤٨/٣) شاكر) وصحح شاكر إسناده.

الله ﷺ إذا أتباه أمر يسره خر لله ساجدا»(۱۲۸)، ومن أمثلة ذلك سجوده عندما أتاه خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب(۱۲۱).

٢٦ - استحباب الصدقة عند التوبة بها قدر عليه من المال، كها جاء في موقف كعب وحواره مع الرسول ﷺ عندما أراد التصدق بكل ماله، ولكن الرسول ﷺ استحب له الثلث، فأمسك فقط سهمه الذي بخير(١٣٠).

٧٧ - مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب، وأنهم يحرزون بذلك دماءهم وأموالهم، فقد رأيت أن الروم اختفوا وتفرقوا عن مواجهة رسول الله على حينها وصل تبوك، وجاءه نصارى العرب فصالحوه على الحذية.

٢٨ إن موقف كعب من رسالة ملك غسان وتعليقه على طلبه، فيه صورة رائعة لما ينبغي أن يكون عليه إيهان المسلم بربه تعالى، وإن الابتلاء لابد أن يكشف عن المزيد من الإيهان وشدة الإخلاص.

٢٩ - لقد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شهالي شبه الجزيرة العربية، ومهدت لفتوح الشام التي استعد لها الرسول ﷺ بإعداد جيش أسامة قبيل وفاته، فأنفذه أبوبكر (رضي الله عنه)، ثم أتبعه أبوبكر بجيوش الفتح الأخرى التي انساحت في بلاد الشام والعراق، وكانت بداية تحرير شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية والكسروية.

<sup>(</sup>١٢٨) أبوداود: السنن (٣/ ٢١٦/ ك الجهاد/ح ٢٧٧٤) وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود، رقم ٢٤٧٩، الترمذي السنن (٥/ ٣٠٤/ ح ١٥٥٨/ الدعاس)، وقال: حسن غريب، الألبان: صحيح سنن ابن ماجه (١٣٣١/ ك. الصلاة/ح ١٣٩٤) وقال: «حسن»، وقال ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٥٨٤) عن هذه الآثار المذكورة في سجود الشكر: «وهي آثار صحيحة لا مطعن فيما»

<sup>(</sup>١٢٩) البحاري/ الفتح (١٦/ ١٨٤/ ح ٤٣٤٩) وستأي قصة على مع همدان في الفصل السابع والعشرين - المبحث الثاني: «بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن».

<sup>(</sup>۱۳۰) أخرجه أبوداود: السنن (٣/ ٦١٤/ ك. الإيبان والنذور/ح ٣٣٢١)، بإسناد صحيح ولمزيد من الفوائد والتفاصيل، انظر ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٥٥٨ ـ ٥٩٢)، ابن حجر: الفتح (٢٥١/١٦)

## الفصل السادس والعشرون

## الوفسود:

عندما افتتح رسول الله على مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، قدمت إليه وفود العرب من كل وجه(١)، حتى إن سنة تسع كانت تسمى سنة الوفود(١)، وقد سبق القول إن أبرز نتائج فتح مكة أن أحذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش(١).

ولقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع، بل وعلى فتح مكة (٤). وهو أمر ستراه ظاهرا عند الوقوف على أخبار الوفود في المصادر المختلفة، ومن خلال تناولي لها في هذا الكتاب، على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود لم يستقصوها جميعها، ولذا استدرك عليهم ابن كثير، و ذكر ما أهملوه (٥)، مستفيدا في هذا من المصادر الأخرى التي ضاع معظمها ولكن وجدت منها روايات مبثوثة في كتب الذين جاؤوا من بعدهم. وقد تكلمنا عن هذا في المباحث الخاصة بمصادر السيرة.

وبلغ مجموع ماذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفدا، وقد سردهم الشامي في سيرته، فزادوا على مائة، فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم(٦). وكان ابن سعد صاحب

<sup>(</sup>١) انظر: ابن اسحاق، معلقا ـ ابن هشام (٢٧٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (٤/ ٢٧٣) بإسناد منقطع.

 <sup>(</sup>٣) انظر ذلك في مكانه من هذا الكتاب عند الكلام عن أبرز نتائج فتح مكة.
 (٤) انظر ابن كثير: البداية والنهاية (٥/٤٦ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>۵) المرجع نفسه (۵/۷۶).

<sup>(</sup>٦) انظر: أبوتراب الظاهري: وفود الإسلام، ص٨.

أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود، ويعاب عليه وعلى شيخه الواقدي وابن إسحاق إهمال الإسناد إلا نادرا، وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الإرسال.

وسائسير في كتابي هذا إلى أسهاء معظم الوفود التي قدمت على الرسول على الدخول في تفاصيل أحبارها، لأن ذلك مما يطول الكلام فيه. وقد أفرد له أبوتراب الظاهري كتابا مفيدا(٧). وهاكها:

1) وقد مُزَينة: قدموا على رسول الله على وجب سنة خمس (أ) وكان عددهم أربعهائة وعندما أرادوا الانصراف أمر الرسول على عمر أن يزودهم، فقال عمر: «ما عندي إلا شيء من تمر، ما أظنه يقع من القوم موقعا»، فقال له الرسول على: «انطلق فزودهم»، فانطلق بهم عمر، فأدخلهم منزله فاذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم، وخرجوا. قال النعمان بن مقرن ـ راوي الخبر ـ: «وكنت في آخر من خرج فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان» (أ). وفي هذا معجزة من معجزات النبي على.

٢) وفد بني تميم: ذكر البخاري قدوم هذا الوفد، كما حكت سورة الحجرات عنهم من تصرفات مجافية لآداب الاستئذان والمخاطبة، حيث آذوا الرسول على بصياحهم له من وراء حجراته، طالبين منه أن يخرج إليهم ليفاخروه، ولم يستأذنوا عليه(١٠).

وذكر ابن إسحاق(۱۱) تفاصيل خبر قدومهم وأسهاء أفراد وفدهم وما دار بينهم وبين الرسول على وشاعره حسان وخطيبه ثابت بن قيس، وشاعرهم الزبرقان بن بدر وخطيبهم عطارد بن حاجب.

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه، وهو في خُس ومائتي صفحة، وذكر فيه أكثر من سين وفدا.

 <sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات الكارى (١/ ٢٩١) من رواية الواقدي، وفيه كثير بن عبدالله المزاي ...
 (٩) أحمد: المسند (٥/ ٤٤٥) ورجاله ثقات وسنده حسن، وأخرجه غيره، انظر في هذا البيهةي: دلائل النبوة (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٥) وقارن بين الروايات.

<sup>(</sup>١٠) البخاري/ الفتح (١٦/٢٠٦/ح ١٣٦٥).

<sup>(</sup>١١) ابن هشام (٤/٤/٤ - ٢٨٣) معلقا، وانظر ابن شية: تاريخ المدينة (٢٣/٧).

وكان قدومهم على الرسول على أول السنة التاسعة الهجرية (١٠٠). وفد عبدالقيس: ذكر البخاري (١٠٠) أنهم عندما وفدوا على الرسول الرحب بهم قائلا: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامي»، فقالوا: يارسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال: « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيهان بالله، هل تدرون ما الإيهان بالله؟ شهادة أن لا اله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت».

والذي يتبين من هذا الحديث \_ كها نبه إلى ذلك ابن حجر(١٠٠) \_ أنه كان لعبد القيس وفادتان . . إحداهما قبل الفتح ، ولهذا قالوا للنبي على : «بيننا وبينك كفار مضر» ، وكان ذلك قديها ، أما في سنة خس أو قبلها . وكانت قريتهم بالبحرين ، أول قرية أقيمت فيها جمعة بعد المدينة كها ثبت في حديث آخر رواه البخاري(١٠٠) في باب (وفد عبدالقيس) . . . وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا . . . وفيها سألوا عن الإيهان وعن الأشربة . وكان فيهم الأشج ، وقال له النبي على : «إن فيك خصلتين يجبهها الله : الحلم والأناة» . كها أخرج ذلك مسلم(١٠١) من طريق أم أبان بنت الوازع عن حديث أبي سعيد . وروى أبوداود(١٠٠) من طريق أم أبان بنت الوازع عن جدها زارع \_ وكان في وفد عبدالقيس \_ قال : «فجعلنا نتبادر من رواحلنا \_ يعنى لما قدموا المدينة \_ فنقبل يد النبي على ، وانتظر الأشج ، واسمه \_ يعنى لما قدموا المدينة \_ فنقبل يد النبي بي انتظر الأشج ، واسمه

<sup>(</sup>١٢) انظر الدياربكري: تاريخ الخميس (١١٨/٢ ـ ١١٩)، وانظر خبرهم عند الكلام عن سرية عيينة ابن حصن الفزاري إلى بني العنبر

<sup>(</sup>١٣) الفتح (٢٠٨/١٦) ٢٠٦٨)، مسلم (٢٠١١ - ٥٠/ ح ١٧ - ١٨) وغيرهما. والمدباء: وعاء الفرع اليابس، والحنتم: الجرار الخضر التي يجلب فيها الخمر، والنقير، جدع ينقرون وسطه وينبذون فيه، والمزفت: المطلي بالقار. وانظر تخريج الحديث في غير البخاري ومسلم، البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٢٥/ الحاشية).

<sup>(</sup>١٤) الفتح (١٦/ ٢٠٧ - ٢٠٨/ ب. وقد عبد القيس).

<sup>(</sup>١٥) الفتح (٢٠٨/١٦/ح ٤٣٧١)

<sup>(</sup>١٦) مسلم (١/١٦ - ٤٦/٦ ١٧ - ١٨)-

<sup>(</sup>١٧٪) نقله عنه البيهقي: دلائل النبوة (٥/٣٢٧ ـ ٣٢٨)، ورواه أحمد: المسئد (٢٠٦/٤).

المندر، حتى لبس ثوبيه فأتى النبي فقال له: «إن فيك لحصلتين... الحديث، وفي حديث هود بن عبدالله بن سعيد العَصْرِي أنه سمع جده فريدة العصري(١١) قال: بينها النبي في يحدث أصحابه إذ قال لهم: «سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق»، فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكبا فبشرهم بقول النبي في، ثم مشى معهم حتى أتوا النبي في فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا بده فقبلوها، وتأخر الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يمشي، فقال النبي في: «إن فيك خصلتين... الحديث»(١١). والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا كها في حديث أبي حَيْوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده، وكان فيهم الجارود العبدي(٢٠). وقد ذكر ابن إسحاق(٢١) قصته، وأنه وكان فيهم الجارود العبدي(٢٠). وقد ذكر ابن إسحاق(٢١) قصته، وأنه كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان نفيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير.

ع) وفد بني حنيفة: روى البخاري (٢٣) من حديث ابن عباس أن مسيلمة الكذاب قدم على النبي على في بشر كثير من قومه بني حنيفة، فجعل يقول: «إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته»، فأقبل إليه رسول الله على ومعه ثابت بن قيس وفي يد رسول الله على قطعة جريد حتى وقف على مُسَيْلِمَة في أصحابه، فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني

<sup>(</sup>۱۸) له ترجمة في ابن الأثير: أسد الغابة (۹٦/۱) و (٤١٧/٤). (١٩) رواه البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وأبويعلى والطبراني بسند جيد كها ذكر محقق دلائل النبوة للبيهقي، ونقله ابن كثير: البداية (٥/٥٥) عن دلائل النبوة للبيهقي، وأخرجه البخاري

النّبوة للبّيهةي، ونقله ابن كثير: البداية (٥/٥٥) عن دلائل النبوة لليهقي، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ١٠٠/باب: التؤدة في الأمور مطولا من وجه آخر عن رجل من وفد عبد القيس لم يسمه، كها قال ابن حجر: الفتح (٢٠٨/١٦)

<sup>(</sup>۲۰) ابن حجر: الفتح (۲۰۷/۱۱ ـ ۲۰۸/ ب. وقد عبدالقيس.

<sup>(</sup>٢١) ابن هشام (٢٩٣/٤ - ٢٩٣) مرسلا عن الحسن ولم يسم ابن إسحاق من حدثه، والطبري: التاريخ (٢١) ابن هشام (١٦٢ - ١٦٢) وقد صرح فيه ابن إسحاق بالساع وتبقى علة الإرسال عن الحسن البصري: (٢٠) ذكره ابن حجر: الفتح (٢٠٨/١٦).

<sup>(</sup>٢٣) الفتح (١٦/١٦/ح ٤٣٧٣).

لأراك الذي أريت في ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني»، ثم انصرف عنه.

وقد سأل ابن عباس أباهريرة عن قوله على: «وإني لأراك الذي أريت في ما أريت، فأخبره أن رسول الله على قال: «بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنها، فأوحي إليَّ في المنام، أن أنفخها فنفختها فطارا فأولتها كذابين بخرجان بعدي، أحدهما العنسي، والآخر مسلمة (٢٤)».

ونزل مسيلمة الكذاب في دار بنت الحارث (۲۰)، وكانت دارها معدة للوفود كها يفهم من رواية البخاري ومن روايات ابن سعد (۲۱)، بل يفهم من روايات ابن سعد (۲۱) والواقدي (۲۸) وابن إسحاق (۲۱) أنها كانت تستخدم في حبس الأسرى.

أما بقية خبر مسيلمة الكذاب عندما كتب إليه الرسول على فانظره في رسائل الرسول على إلى الملوك والرؤساء من هذا الكتاب، وعند البيهقي (٣٠) والذهبي (٣١) وأبي تراب (٣٠) حيث جمعوا أخباره من مصادرها المختلفة.

ه) وفد نجران: ثبت في الصحيح أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا إلى رسول الله ولا يريدان أن يلاعناه \_ أي يباهلانه (٣٣)، فقال أحدهما لصاحبه: «لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا

<sup>(</sup>٢٤) الفتح (٢١٣/١٦/ ٢٣٧٤، ٤٣٧٥). وانظر القصة كاملة عند ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة (٢٤) الفتح (٥٧٥/٢) بإسناد ضعيف، ولكن له أصل في الصحيح، كما ترى.

<sup>(</sup>٢٥) البخاري/ الفتح (٢١٥/١٦/ح ٤٣٧٨).

<sup>(</sup>٢٦) الطبقات (١/ ٩٩٩)، ٢٠٠، ١٥٦، ١١٦، ١٢٤، ١٣٦، ١٣٦، ١٤٤).

<sup>(</sup>۲۷) الطبقات (۱۰۲/۲)، (۱۰۲/۷).

<sup>(</sup>٢٨) المغازي (٢/ ٢١٥) وعندُه أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث قبل أن يقادوا إلى القتل.

<sup>(</sup>٢٩) ابن هشام (٣/ ٣٣٣) معلقاً. وعنده أن بني قريظة حبسوا في دارها قبل أن يقتلواً.

<sup>(</sup>٣٠) دلائل النبوة (٥/ ٣٣٠ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣١) المفازي، ص ص ٦٨٢ ـ ٦٨٦. (٣٢) وفود الإسلام، ص ص ٣٤ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣٣) جاء ذكر الماهلة، وهي الدعاء باللعنة، في قوله تعالى ﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾ - آل عمران: ٦١.

من بعدنا». وقالا: «إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا». فقال: «لأبعثن رجلا أمينا حق أمين»، فاستشرف له أصحاب رسول على ، فقال: «قم ياأباعبيدة بن الجراح». فلما قام قال رسول الله على: «هذا أمين هذه الأمة»(٢٠) فخرج معهم أبوعبيدة ليقضي بينهم بالحق فيها احتلفوا فيه(٥٠). جاء خبر وفد نصارى نجران عند ابن إسحاق(٢٠)، وفيه أنهم وفدوا على رسول الله وهو بمكة، وهم حينئذ عشرون رجلا أو قريب من ذلك. وأعاد ذكرهم في أخبار الوفود بالمدينة وهم ستون راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وفي الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم، إلى العاقب أمير القوم، وذي منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم، إلى العاقب أمير القوم، وذي عبدالمسيح وإلى السيد. . صاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وإلى أي حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، والى أي حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وسرد بقية أساء الأربعة عشر. ويفهم من هذا أنهم قدموا مرتبن.

وروى البيهقي (٣٧) والذهبي (٣٨) وابن حجر (٢٩) هذا الخبر نفسه مسندا وموصولا من طريق ابن إسحاق، من حديث كُرْز بن علقمة، وفيه أن أشرافهم كانوا أربعة وعشرين بدلا من أربعة عشر كما في سيرة ابن هشام.

وقال ابن سعد(٠٠) إن النبي على كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلا من أشرافهم، فدعاهم النبي على إلى الإسلام وتلا عليهم

<sup>(</sup>٣٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢١٨/ح ٤٣٨٠، ٤٣٨١)، مسلم (١٨٢٢/٤/ ٢٤٢٠) محتصراً.

<sup>(</sup>۳۵) ابن إسحاق، من حديث محمد بن جعفر، منقطعا ـ ابن هشام (۲/۲۶۲). (۳۲) ابن هشام (۲/۳۲، ۲۵۲ ـ ۲۵۷) معلقا ومطولاً.

<sup>(</sup>٣٦) ابن هشام (٣١/١، ٢٥٤ ـ ٢٥٧) معلقاً ومطولاً . (٣٧) دلائل النبوة (٣٨٢/٥ ـ ٨٣).

<sup>(</sup>٣٨) المغازي، ص ٦٩٥ ـ ٦٩٦، وفي إسناده بريدة بن سفيان، وهو ليس بالقوي، وفيه رفض كما قال ابن حجر في التقريب، ص ١٣١، وابن البيلياني (محمد بن عبدالرحمن) وهو ضعيف، وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان

<sup>(</sup>٣٩) الإصابة (٣/ ٢٩٢) وفيه أنهم سيعون راكبا منهم أزبعة وعشرون رجلا من أشرافهم. (٤٠) الطبقات (١/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨) بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن علي القرشي، وهو صدوق، وأبا معشر السندي، وهو ضعيف ـ (التقريب ٤٩٧، ٥٥٥ على التوالي) ولكن يتقوى بالشواهد والمتابعات وثبوت الوفادة في الصحيح.

القرآن فامتنعوا، فقال إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم فانصرفوا على ذلك، ولكن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك، وقالا: «لا نلاعنك ولكن نعطيك ما سألت»، فأسلما.

وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي ﷺ قال: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة ١٤١٥). وفي زيادات يونس(٢١) ابن بكير في المغازي بإسناد له أنه صالحهم على ألفي حلة: ألف في رجب، وألف في صفر، ومع كل حلة أوقية، وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولا. وفي هذه الرواية أن الرسول على كتب إلى أهل نجران يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالحرب، فذعروا واجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على إيفاد شرَحْبيل بن وَدَاعَة الهمداني وعبدالله ابن شرحبيل الأصبحي وصابر بن فيض الحارثي، فيأتونهم بخبر رسول الله على ، فجاءوا، وعندما دخلوا المدينة وضعوا ثياب السفر ولبسوا حللا لهم يجرونها وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا إلى رسول الله على، فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتكلموا معه طوال النهار، فلم يكلمهم بسبب تلك الحال، فاستشاروا عثمان وابن عوف لمعرفتهم بهما، فطلبا رأي على، فأشار بأن يضعوا حللهم تلك وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودوا إليه، ففعلوا فرد سلامهم ثم ساءهم وسألوه، وطلبوا فيه رأيه في عيسى، فطلب إمهاله إلى الغد، فنزلت الآيات: ٥٩ - ٦١ من سورة آل عمران ﴿ إِنَّ مَثَلَ عيسى عند الله كمثل آدم. . . فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم . . . ﴾ آية المباهلة فأبوا أن يقروا بذلك.

وفي الغد جاءهم النبي على ومعه الحسن والحسين وفاطمة للملاعنة، وعندها خاف شرحبيل من الهلك ورأى مع صاحبيه أن يحكما

<sup>(</sup>٤١) ابن حجر: الفتح (٢١٨/١٦)، وانظر ابن شبة: تاريخ المدينة (٥٨٠/ - ٥٨٠) مختصرا من مرسل الشعبي بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤٢) البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٨٥ ـ ٣٩١) مطولا جدا. وإسناده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع فمن فوقه، ابن كثير: البداية (٥/ ٦٠ ـ ٦٤)، ابن كثير: التفسير (٢/ ٤٣) ونسبه إلى البيهقي وقال: ووفيه غرابةه.

الرسول ﷺ، فرجع رسول الله ﷺ حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم كتابًا فيه حكمه عليهم وهو ألفا حلة: في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة، وذكر تمام الشروط، ثم أخذوا الكتاب وانصرفوا، وعندما دفعوا بالكتاب إلى أسقفهم في نجران، وكان معه أخ له من أمه يدعى بشر بن معاوية، وكنيته أبوعلقمة، فبينها الأسقف يقرأ الكتاب وأبوعلقمة معه، وهما يسيران، إذ كَبَتْ ببشر ناقته، فتعس بشر، غير أنه لا يكني عن رسول الله عليه، فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تعست نبيا مرسلاً فقال له بشر: لا جرم، والله لا أحل عنها عقدا حتى آتي رسول الله على، فصرف وجمه ناقته نحو المدينة، وحاول الأسقف إرجاعه ملينا أنه قصد من قوله مخادعة العرب مخافة أن يروا أنهم خضعوا للنبي على وهم أعز العرب، فلم يقبل منه بشر قولا، فجاء النبي ﷺ وأسلم ومات شهيدا في الجهاد. . ثم إنه بعد ذلك أتى الأسقف ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه النبي ع وأقاموا عنده يسمعون القرآن، ثم عادوا وقد كتب للأسقف وأساقفة نجران بعده كتابا فيه أمان لهم ما أصلحوا ونصحوا(٢٠). وهو ما ذكر مختصراً في الصحيح. وثبت أيضا أن الرسول عَلِي بعث إليهم المغيرة بن شعبة، وعندما قدم إليهم سألوه قائلين: «إنكم تقرؤون: يا أخت هارون وموسى، قبل عيسى بكذا وكذا» فلما قدم على رسول الله على سأله عن ذلك، فقال له: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»(نا).

7) وفد الأشعريين: ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه عندما بلغهم نخرج النبي على وهم باليمن خرجوا مهاجرين إليه ومعهم أخوان له، هو أصغرهم، أحدهما أبوبردة والآخر أبورهم، وهم في بضعة أو في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومه، فركبوا سفينة،

<sup>(</sup>٤٣) البيهةي دلائل النبوة (٥/ ٣٨٥ - ٩١) ونقله عنه ابن كثير: البداية (٥/ ٦٦ - ٦٤) وخبر مجيء الأسقف والسيد والعاقب رواه ابن إسحاق، مرة معلقا، ومرة مرسلا، من حديث محمد بن جعفر. انظر: ابن هسام (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤٤) مسلم (٣/ ١٨٤٠/ ح ٥٠ ١/١)، الألباني: صحيح الترمذي (٣/ ١٨٤/ ح ٣٣٧٧) وحسنة!

فألقتهم إلى النجاشي بالحبشة، ووافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم لأن رسول الله على بعثهم إلى هاهنا وأمرهم بالإقامة، فأقاموا معه، حتى قدموا جميعا، فوافقوا النبي عَيِّة حين افتتح خيبر، فأسهم لهم(١٤٠٠.

٧) وقد الحميريين من أهل اليمن: ذكر ابن حجر(٢١) أنه وجد في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم وافدا على رسول الله ﷺ في نفر من حمير، فقالوا: «أتيناك لنتفقه في الدين، ونسأل عن أول هذا الأمر قال كان الله ليس شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ماهو كائن، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن واستوى على عرشه».

وهؤلاء الحميريون هم الذين جاء ذكرهم في الصحيح، وذلك عندما جاءت بنو تميم إلى الرسول على فقال: «أبشروا يابني تميم»، فقالوا: «أما إذا بشرتنا فأعطنا». فتغير وجه رسول الله ﷺ، فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي على: «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم»، قالوا: «قد قبلنا يارسول الله»(٤٧).

وكان ذلك في العام التاسع، عام الوفود(٤٨).

 ٨) وفد طيء: قدموا على رسول الله ﷺ، وفيهم زيد الخيل، الذي سهاه الرسول ﷺ زيد الخير، وهو سيدهم، فأسلموا وحسن إسلامهم، وأقطع الرسول ﷺ زيدا أرضا، وكتب له كتابا بذلك، ومات بالحمى في طريق عودته. ولما مات أحرقت زوجته ما كان معه من كتب لجهلها(٤٩).

٩) وفد بني عامر: ثبت في الصحيح أن عامر بن الطفيل أتى النبي عليه

<sup>(</sup>٤٥) البخاري/ الفتح (٢٢/١٢) - ٢٣/ح ٣١٣٦) وانظر ابن حجر: الفتح (٢٢٢/١٦). وقد ضعف قول من قال: إنهم قدموا على الرسول ﷺ بمكة قبل الهجرة، مسلم (٤/ ١٩٤٦/ح (٢٠٠٢)، وغيرهماً. (٤٦) الفتح (٢١/ ٢٢) و (١٣/ ٥ - ٦) حيث روى طرفا منه، ورواه كاملاً في الإصابة (٣/ ٤٤٥)

ترجّمة تأفع بن زيد الحميري، وقال إن فيه عدة مجاهيل. (٤٧) البخاري/ الفتح (٢٢٣/١٦/ ٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٤٨) انظر أبن حجر: الفتح (٢٢٢/١٦). (٩٤) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٢٩٦/٤ ـ ٢٩٧)، ابن سعد (٣٢١/١).

فقال: أحيرك بين خصال ثلاث: «يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان، بألف أشقر وألف شقراء»، فطعن في بيت امرأة، فقال: «أغدة كغدة البعير، في بيت امرأة من آل بني فلان، ائتوني بفرسي»، فركب، فهات على فرسه(٥٠).

وروى أحمد (١٠) وأبوداود (٢٠) من حديث مطرف بن عبدالله عن أبيه أنه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله على فقلنا: أنت سيدنا، فقال: «السيد الله تبارك وتعالى»، قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان».

وروى الطبراني (٥٠) في الكبير بسنده إلى ابن عباس أن إربد بن قيس ابن جزء وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله على، فانتهيا إليه وهو جالس، فجلسا بين يديه، فقال ابن الطفيل: «يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟» فقال رسول الله على: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر: «أنجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت؟» فقال رسول الله على: «ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل». قال: «أنا الآن في أعنة خيل أهل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله على: «لا» فلما قفا من عنده، قال: «أما والله لأملأمها عليك خيلا ورجالا»، فقال رسول الله على قتل النبي على، وكانت خطتها أن يشغل ابن الطفيل الطفيل وإربد على قتل النبي على، وكانت خطتها أن يشغل ابن الطفيل

<sup>(</sup>٥٠) البخاري/ المقتح (٢٦٨/١٥/ ع ٤٠٩١) وقال ابن حجر/ الفتح (٢٦٩/١٥): إن الطبران قد بين نسب المرأة من حديث سهل بن سهد، فقال: «امرأة من آل سلول...». (١٥) المسند (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٥٢) السنن: (٥/ ١٥٤/ ك. الأدب/ ب. كراهية التهادح/ح ٤٨٠٦). وإسناد أحمد وأي داود صحيح كيا قال محقق زاد المعاد: (٣١٨/٥). وانظر الحديث في: البيهقي: دلائل النبوة (٣١٨/٥) من حديث يزيد بن عبدالله بن العلاء.

<sup>(</sup>٥٣) ابن كثير: التاريخ (البداية والنهاية) ـ (٦٨/٥ ـ ٦٩)، والتفسير (٣٦٦/٤ ـ ٣٦٣) وفي إسناده عبدالعزيز بن عمران ـ وهو متروك. (وكما علمت فإن أصل خبر هلاك ابن الطفيل بالطاعون ثابت في الصحيح). وروى هذه القصة ابن إسحاق معلقا، وذكر ابن هشام (٣٨٦/٤) سبب نزول الآيات المذكورة بنفس إسناد الطبراني ولكنه علقه إذ حذف من هم قبل زيد بن أسلم.

الرسول ﷺ بالحديث فيضربه إربد فيقتله، فلا تكون إلا الدية، لأن الناس ستكره الحرب، ولكن الله عصمه منها، إذ لم يستطع إربد أن يفعل شيئا، وأهلك الله عامرا بالغدة وإربدا بالصاعقة، فأنزل الله فيهما: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، - إلى قوله - ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه ﴾ يعني محمدا، و ﴿ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ الأيات(١٠٠).

ووفد على رسول الله ﷺ أيضا من بني عامر: عامر بن مالك، المدعو بملاعب الأسنة، فدعاه الرسول على إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يارسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، . . , فكانت قصة أهل بئر معونة كما ذكرنا ذلك في مكانه.

وروى أن عامر بن مالك بعث إلى رسول الله ﷺ يلتمس منه دواء، فبعث إليه بعكة من عسل(٥٠٠). وروى ابن شبة(٢٠٥) أنه قدم على رسول الله ﷺ مع خمسة وعشرين رجلًا من بني جعفر ومن بني أبي بكر، فيهم الضحاك ابن سفيان الكلاب، فاستعمل رسول الله على الضحاك بن سفيان عليهم، واستعمل عامرا على بني جعفر، وطلب من الضحاك أن يستوصي خيرا بعامر. وهذا يدل على أن عامرا قد وفد أخيراً مسلما، ويبدو أن ابن حجر(٥٠) قد رجح أن يكون ملاعب الأسنة في الصحابة.

رسول الله ﷺ في زمن هدلة الحديبية وقبل خيبر، فأسلم وحسن إسلامه، وأهدى لرسول الله ﷺ غلاما، وكتب له رسول الله ﷺ كتابا

<sup>(</sup>٤٥) الرعد: ٨ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٥٥) ابن حجر: الإصابة (٢/ ٢٥٨) وعزاه إلى ابن العربي في معجمه وابن منده والبغوي، وقال إن البغوى أخرجه بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥٦) ناريخ المدينة المنورة (٢/ ٩٧) مـ (٥٩) من حفيث ابن إسحاق عن مشيخة بني عامر، وهو منقطع. (٥٧) الإصابة (٢/ ٢٥٨) ـ ترجمة عامر بن مالك. وانظر مناقشة ابن حجر لهذا الأمر.

وبعثه إلى قومه، فدعاهم إلى الإسلام، فأسلموا(٥٠).

١١) وفد بني سعد بن بكر: بعث بنو سعد بن بكر ضِهَام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله ﷺ، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل على رسول الله ﷺ وهو في المسجد بين أصحابه، فأخذ يسأل الرسول على عن أركان الإسلام التي سمع بها، وينشده الله أن يصدقه عند ذكر كل فريضة، والرسول عليه يجيبه، حتى إذا فرغ من ذلك نطق بالشهادتين، وأسلم، ثم عاد إلى بعيره، فانطلق به إلى قومه، فأخبرهم خبر الرسول على، ودعاهم إلى الإسلام ونبذ اللات والعزى، فأسلموا جميعا حتى إن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: «فيا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضيام بن تعلبة»(٩٩). وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح لأن العزى خربها خالد أيام الفتح(١١).

وتدل قصة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربية. حتى جاء ضمام لا ليسأل عنها ولكن جاء ليستوثق منها، معددا لها الواحدة تلو الأخرى، مما يدل على استيعابه لها قبل مجيئه

إلى الرسول ﷺ:

<sup>(</sup>٥٨) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٣٢٧/٤ ـ ٣٢٣)، ابن حجر: الإصابة (٣/ ٤٤١) من حديث ابن إسحاق من رواية عمير بن معبد بن فلان الجذامي عن أبيه، ابن سعد (١/ ٣٥٤) من حديث الواقدي، ابن حجر: الفتح (٧٢/١٦) من حديث الواقدي، ابن منده، من طريق حيد بن رومان عن زياد بن سعد عن أبية، وفيه أنه في عشرة من قومه - انظر ابن حجر؛ الإصابة (١٨/١٥)، الأموي: المغاري والمحاملي: الامالي، كما نقله عنهما ابن حجر في الإصابة (٣/ ٤٤١ ـ ٤٤٢)، الطبراني، متصلًا ومنقطعًا غتصرا من طريق ابن إسحاق، وفي المتصل جماعة مجهولون، كيا ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٠٩ - ٣١٠). وعما يقوي هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين أن رفاعة بن زيد أهدى لرسول الله ﷺ غلاما أسوداً اسمه مدعم، وذكرت قصة مقتله في وادي القرى حين منصرف الرَّسول ﷺ من خيبر، كما في الصحيح.

<sup>(</sup>٥٩) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ وهو موقوف على ابن عباس (رضى الله عنه) ـ ابن هشام (٢٩١/٤ - ٢٩٣)، ورواه عنه: ألحمد في المسند، الفتح الرباني: (٢٠٨/٢١ ـ ٢٠٩)، ورواه من غير طريق ابن إسحاق: ابن كثير: البداية والنهاية (٥/ ٧٠ - ٧٧)، والحاكم: المستدرك (٣/ ٥٤ - ٥٥)، وابن شبة: تاريخ المدينة (٢/ ٢١٥)، وابن الأثير: أسد الغابة (٣/ ٤٢)، والبيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٧٤ - ٣٧٤)، وابن سعد (١/ ٢٩٩)، وابن عاجه: صحيح ابن ماجه ـ الألباني (١/ ٢٣٥) - ٢٣٦/ح ١٤٠٢) وصححه وأحال إلى تصحيحه في: صحيح أبي داود (رقم:٥٠٤).

17) وافد دوس ـ الطفيل بن عمرو ـ وقصته: روى ابن إسحاق(١١) من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكة ورسول الله ﷺ بها، فمشى إليه رجال من قريش، لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، وأرادوا أن يصرفوه عن الاستماع إلى الرسول ﷺ وحاولوا إقناعه بشتي الحجج حتى أجمع ألا يسمع من الرسول رضي الخبي وحشا أذنيه قطنا ثم أتى المسجد، وأقام قريبا من الرسول ﷺ وأبي الله إلا أن يسمع منه بعض قوله، فسمع كلاما حسنا ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا لبيبًا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح فلماذا لا يسمع من الرسول ﷺ. فمكث حتى انصرف الرسول ﷺ إلى بيته فجاءه وحكى له ما حدث من قريش وسمع منه فأعجبه ما قال فأسلم، وطلب أن يدعو الرسول على الله ليجعل له آية تكون عونا له على دعوة قومه. فكان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه. وعندما عاد كان أول من أسلم على يديه والده وأمه، وأبطأت عليه دوس، فعاد إلى الرسول على وطلب منه أن يدعو الله عليهم، ولكن الرسول على قال: «اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم». فرجع وأخذ يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندق، ثم قدم بمن أسلم من قومه على رسول الله ﷺ وهو بخيبر، وهم نحو سبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقوا برسول الله على بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين(١٢٠)، فلم يزل مع الرسول ﷺ حتى إذا فتح مكة طلب أن يبعثه إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة، فأحرقه(١٣). أما حديث الرسول عِينة: «اللهم اهد دوسا. . . » فأصله في الصحيح

<sup>(</sup>٦١) ابن هشام (٢٥/٣ ـ ٢٩) ـ معلقا، وقال محققا دلائل النبوة لأبي نعيم (٢٣٨/١): «ووصله ابن اسحاق في بعض نسخ المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الطفيل بن عمرو، وهو في سائر النسخ بغير إسناده. ولم نقف حتى الآن ـ على هذا الإسناد لنحكم عليه.

<sup>(</sup>٦٣) سبق ذُكُر ۚ ذَلَكَ عند الْكَلام عن تقسيم غنائم غزوة خيبُر.

<sup>(</sup>٦٣٪) سَبْقَ ذَكَرُه في خبر السرايا بين غزوة حنين وتبوكُ ـ الفَصَّل ٢٤ المبحث رقم ١.

من رواية البخاري ومسلم (١٠). ومما يثبت أن الطفيل قد قدم على الرسول على وهو بمكة ما رواه مسلم (١٠) من حديث جابر أن الطفيل أتى النبي على فقال: «يارسول الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ حصن كان لدوس في الجاهلية ـ فأبى ذلك النبي على للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي على إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه. . الحديث».

1۳) وفادة فَرْوة بن مُسَيْك الْمَرَادي: روى أهل المغازي والسير في حبر طويل أن فروة بن مسيك المرادي قدم على رسول الله على مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم، فأسلم، فاستعمله النبي على على مراد وَزُبيَّد وَمَذْحِج، وبعث معه حالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده حتى توفى رسول الله على (٢٠).

وروى بعض أهل الحديث ما يثبت هذه الوفادة. فقد روى الإمام أحد (٢٠) والترمذي (٢٠) بسنديها إلى فروة بن مسيك، قال: «أتيت رسول

<sup>(15)</sup> البخاري/ الفتح (17/ 77٧ ح 89٩٤) ولفظه: «جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي على فقال: «إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادع الله عليهم، فقال: «اللهم اهد دوسا وات بهم»، مسلم (٤/ ١٩٥٧/ح ٢٥٧٤) وفيه: «قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه... إن دوسا قد كفرت وأبت فقيل: هلكت دوس ...». ورواه أحمد: المستد (١٣/ ٣٩٧/ ح ٧٣١٧/ شاكر) وصححه، وقال ابن كثير: البداية (٢/ ١١): «إستاده جيد ولم يخرجوه»، وهذا مما يدل على أن لرواية ابن إسحاق أصلا. ويؤيد ذلك ما ذكرته بأسانيد صحيحة عن قدومهم إلى الرسول على بخير وإسهامه لهم فانظره في مكانه من الكتاب.

<sup>(</sup>۱۰) الصحيح (۱۰۸/۱ - ۱۰۹/ح ۱۱۱).

<sup>(</sup>٦٦) ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (٣٠٣/٤ - ٣٠٣)، ورواه الطبري: التاريخ (١٣٤/٣ - ١٣٠) من طريق ابن إسحاق بإسناد منقطع إذ لم يسم عبدالله من حدثه، ولم يصرح فيه ابن إسحاق بالسياع، وابن سعد (٣/٧٧) مختصرا من طريق الواقدي، ويشهد لرواية ابن إسحاق ما ثبت في الروايات الصحيحة عند أهل الحديث عن حبر وقادة فروة.

<sup>(</sup>٦٧) عزاه إليه ابن كثير: التفسير (٤٩٢/٦). وذكر بعض المحققين أنهم لم يجدوا هذا الحديث في المستد... وقد جود ابن كثير إستاده، وإن كان فيه أبوجناب الكليي، وقد تكلموا فيه، ثم قال: «لكن رواه ابن جرير في التفسير (٣٣/٢٠) عن...، فذكره».

ولهذا الحديث شاهد من طريق أخرى من حديث ابن أبي حاتم بسنده إلى على بن رباح فقد أورده ابن كثير في التفسر (٢٩٣/٦) وقال عنه: «فيه غرابة من حيث ذكر اية ﴿لقد كان لَسِبًا في مساكنهم...﴾ والسورة مكية كلها.

<sup>(</sup>٦٨) الْآلياني: صحيح الترمذي (٩٠/٣ ـ ٩٦/ح ٣٤٥٢) وقال الألباني: احسن صحيع». وانظر الحديث عند: ابن شبة: تاريخ الملينة (٩٤/ ٥٤٥ ـ ٥٥١) من طريقين ضعيفين تنجر الطريق الثانية وتتقوى بحديث أحمد والترمذي.

الله على فقلت: يارسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟» قال: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلما وليت دعاني فقال: «لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام»... الحديث.

18) وفعد كِنْسِدة: روى ابن إسحاق (١١) أنه قدم على رسول الله الشعث بن قيس في وفعد كندة في ثهانين راكبا، فدخلوا على رسول الله وعليهم ثياب مطرزة بالحرير، فاستنكر ذلك رسول الله الله عنهم، لأنهم أسلموا، فشقوه فألقوه، ثم قال له الأشعث: «يارسول الله، نحن بنو آكل المُرَار (١٠٠٠)، وأنت ابن آكل المرار»، فتبسم رسول الله عنه، وقال: «ناسبوا بهذا النسب: العباس بن عبدالمطلب، وربيعة ابن الحارث» وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب فسئلا ممن أنتها؟ قالا: كندة كانوا ملوكا، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم، لقول عباس كندة كانوا ملوكا، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم، لقول عباس وربيعة. . . ثم قال رسول الله على لهم: «لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو(١١) أمنا ولا نتفي من أبينا»، فقال لهم الأشعث: «والله يامعشر كندة، لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثهانين».

وروى طرفاً من هذا الحديث بإسناد صحيح: الإمام أحمد(٢٠) وابن ماجه(٢٠) وابن ماجه(٢٠) وابن شبة(٢٠)، وذلك من قوله ﷺ: «لا، نحن بنو النضر... إلخ».

10) وفد زبيد: ذكر أهل السير أن عمرو بن معد يكرب قدم على رسول الله على أناس من بني زبيد، فأسلم، وله قصة في حروب الردة،

<sup>(</sup>٦٩) ابن هشام (٤/٣٠٧ - ٣٠٩) من مرسل الزهري.

<sup>(</sup>٧٠) المرار: نبت اذا أكلته الإبل ارتفعت مشافرها وتقبضت لمرارته.

<sup>(</sup>٧١) لا تقفوا أمنا: أي لا تنبعها في نسبها. (٧٧) المسند (٢١٢/)، والفتح الرباني (١٧٧/٢٠) وقال الساعاني: «أخرجه ابن ماجه وقال البوصيري

في زوائد ابن ماجه: هذّا إسنادُه صحيح ورجاله ثقات...». (۷۳) الألباني: صحيح سنن ابن ماجة (۲/رقم ۲۱۱۵ ـ ۲۲۱۲) وحسنه الألباني وقوى إسناده محقق زاد المعاد (۲۱۸/۳).

<sup>(</sup>٧٤) تاريخ المدينة (٧/٧) بإسناد صحيح.

حيث ارتد (٥٧)، ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه (٢٧). وقيل إنه لم ير النبي على استنادا إلى قوله:

إنني بالنبي موقنة نفسي \* وإن لم أر النبي عيانا وقوله:

إن نكس لم نر النبي فإنا \* قد تبعنا سبيله إيمانا(٧٧) وكان وفوده إلى النبي على سنة تسع (٢٨)، وقيل سنة عشر فيها ذكره ابن إسحاق والواقدي (٢٩).

...) قدوم أعشى بن مازن على النبي ﷺ: \_وفادة حاصة: \_

قدم على النبي على رجل يقال له الأعشى، واسمه عبدالله الأعور، من بني مازن، مستجيرا بالرسول على لرد امرأته الناشز التي عاذت برجل من قومه يدعى مطرف بن نهشل، فنصره الرسول على بأن كتب إلى مطرف، فدفع مطرف إلى الأعشى زوجته (١٠٠٠).

وهذه الوفادة تعتبر وفادة في قضية حاصة كما هو واضح من قصتها.

الأزدي وفد الأزد، ثم وفد أهل جُرَش: قدم صرَد بن عبدالله الأزدي في وفد من الأزد على رسول الله على، فأسلم وحسن إسلامه، فأمره رسول الله على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك، من قبل اليمن، ففعل، فنزل جُرَش، وهي يومئذ مدينة حصينة، وبها قبائل من اليمن، وقد انضمت إليهم خَنْعَم،

<sup>(</sup>۷۰) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (۴/ ۳۰۲ ـ ۳۰۳)، الطبري: التاريخ (۱۳۲/۳ ـ ۱۳۳) من رواية ابن إسحاق عن شيخه عبدالله بن أبي بكر، ولم يصرح فيه بالساع، ابن سعد (۲۸/۱۳) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٧٦) ابن سعد (١/٣٢٨) من طريق الواقدي، وانظر ترجته في الإصابة (١٨١٣ ـ ٢١)، والاستيعاب

<sup>(</sup>۷۷) ابن كثير: البداية (٥/ ٨٢ ـ ٨٣) وعزاه إلى ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. (۸۷) و (۷۹) ابن كثير: البداية (٥/ ٨٢) معلقاً.

<sup>(</sup>٨٠) من رواية عبدالله بن الإمام أحمد، من زيادات المسند، نقلها ابن كثير في البداية (٥/ ٨٤ ـ ٥٥) وإسنادها ضعيف. ومن رواية ابن أبي عاصم والبغوي وابن السكن من نفس طريق عبدالله ابن أحمد، نقلها ابن حجراً في الإصابة (٣/ ٥٥٥ ـ ٥٥٠).

فتحصنوا بها عندما سمعوا بمسير المسلمين، فحاصرهم صرد قريبا من شهر، ثم تركهم، وعندما بلغ جبلا لهم يقال له كَشر ظنوا أنه ولى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه، حتى إذا أدركوه كر عليهم فقتلهم قتلا شديدا.

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله على ينظران أمره، فبينها هما عنده نعى لهما قومهها، فسألاه أن يرفع الله عنهم القتل، وجاءا إلى قومهها فوجدا أن ما قاله لهما الرسول على قد وقع في الزمان والمكان الذي ذكره لهما الرسول على فقدم وفد منهم على رسول الله على فأسلموا(١٨).

وروى أبونعيم وأبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري عن الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي عن أبيه عن جده سويد بن الحارث، والعسكري والرشاطي وابن عساكر من وجهين آخرين وأبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى من وجه آخر، قال: «وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله على . . . . وذكر خصالا أمرهم بها رسل رسول الله على وخصالا تخلقوا بها في الجاهلية، وزادهم الرسول على خسة خصال فكملت عشرين، وهذه الخمسة هي : «فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيها عليه تقدمون وفيه تخلدون فانصرفوا وقد حفظوا وصيته (۸۲).

وكان ممن وفد على النبي ﷺ في وفد الأزد خباوة بن مالك الأزدي(٨٠٠).

<sup>(</sup>٨١) من رواية ابن إسحاق، معلقا ـ ابن هشام (٤/ ٣٠٩ ـ ٣١١)، ورواه الطبري في التاريخ (٣/ ١٥٨ ـ ١٥٩) من طريق ابن إسحاق بإسناد منقطع من حديث شيخه عبدالله بن أبي بكر، وقد صرح بالسهاع، وابن سعد (٣/ ٣٣٧ ـ ٣٣٧) من حديث الواقدي.

 <sup>(</sup>٨٢) أورده بن حُجّر: الإصابة (٩٨/٢) في ترجمة سويد بن الحارث الأزدي، وسنده ضعيف لأن علقمة ابن يزيد بن سويد لا يعرف، وأنى بخبر منكر، فلا يحتج به، كما قال الذهبي في الميزان.
 (٨٣) ابن الأثير: أسد الغابة (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠).

وعرف هذا الوفد بـ «وفد أزد شنوءة». ولأزدعُهَان أيضاً وفادة على النبي ﷺ، سنشير إليها عند ذكر الوفود إجمالاً. وفي هذا انظر: الشامي: سبل الهدى والرشاد (٢/٦).

۱۸) قدوم رسول ملوك حِير بكتابهم: قدم على رسول الله وسول حير يحمل كتابا منهم فيه إعلان إسلامهم، وذلك عند مقدمه من تبوك، وهم: الحارث بن عبد كُلال، ونُعيم بن عبد كُلال، والنُعان \_ صاحب ذي رُعَيْن ومَعَافِر وهَمْدَان، وبعث إليه زُرْعَة ذو يَزَن مالك بن مرة الرَّهَاوِي بإسلامهم، فكتب إليه رسول الله وسول الله على كتابا فيه ماهم وما عليهم، وبالذات أنصبة الزكاة والجزية على من بقي على يهوديته أو نصرانيته، وسمى لهم من أرسله إليهم: معاذ بن جبل وعبدالله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وغيرهم، وأميرهم معاذ، وأوصى بهم برسله حيرانه.

وكان ذلك في رمضان سنة تسع من الهجرة(٥٠).

19) قدوم جرير بن عبدالله البَجَليّ: كان رسول الله على يخطب في المسجد عندما دخل جرير المدينة، وذكره الرسول على في خطبته قبل أن يدخل عليهم المسجد، فقال: «يدخل عليكم من هذا الباب \_ أو من هذا الفج \_ من خير ذي يمن، إلا أن على وجهه مسحة ملك»(١٠) فأسلم على يدي الرسول على وبايعه(١٠). وأكرمه الرسول على بأن ألبسه حلته، وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»(١٠).

<sup>(</sup>٨٤) ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (١٩/ ٣١١ - ٣١٣)، ابن سعد (١/ ٢٥٦) مختصرا من طريق الواقدي، وعيدالرزاق في المصنف (١٣٦/٤)، والبيهقي: السنن (١٣٠/٤)، كلاهما مختصرا من طرية واحد وباستاد صحيح

طريق واحد وبإسناد صحيح. (٨٥) اين كثير: البداية والنهاية (٥/ ٨٦) من رواية الواقدي. (٨٦) أحماء الفتح الم بلد (٨٦/ ٣١٣) ما العامات مرحالما فقالت مثر أبدا قارم وقد حالة م

<sup>(</sup>٨٦) أحمد: الفتح الرباني (٢١٠/٢١)، والطبراني، ورجالها ثقات. وثبت أيضا قدوم وقد بجيلة من حديث أبي داود الطبالسي بإسناد صحيح، كما ذكر ابن حجر: الإصابة (٢٠٠/٢) وفيه أن الرسول على قال: «ابلؤا بالأحسين»، ودعا لهم.

الرصول المجاول المجاو

<sup>(</sup>٨٨) البيّهقي: الدلائل (٥/ ٣٤٧) وغيره، وقال ابن كثير في البداية (٥/ ٨٩): «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

والظاهر أن إسلامه كان متأخرا عن الفتح، فإن الإمام أحمد روى عنه قوله: «أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله عليه يمسح بعدما أسلمت»(<sup>۸۹)</sup>.

وذكر ابن سعد (٩٠٠) أن إسلامه وإسلام من كان معه في الوفد وعددهم مائة وخمسون رجلا(١١)، كان في العام العاشر، في رمضان(٩٢). وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي ﷺ في مائة رجل من بني بجيلة وبني قُشَيْر(٩٣)، وقيل وفد في سبعمائة(١٤)، وقيل في خمسائة (٩٥).

٢٠) وافد حَضْرَمُوت: وفد على رسول الله على واثل بن حُجْر، أحد أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم، ويقال إن رسول الله ﷺ بشر أصحابه قبل قدومه به، وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوك»، فلم دخل عليه رحب به وأدناه من نفسه، وقرب مجلسه وبسط له رداءه، وقال: «اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده»، واستعمله على الأقيال من حضرموت، وكتب معه ثلاثة كتب، منها: كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية وكتاب إلى الأقيال والعياهلة، وأقطعة أرضا، وأرسل معه معاوية ابن أبي سفيان (رضي الله عنه) ليريه إياها، وكان يسير راجلا، ووائل راكبا، فشكا معاوية إليه حر الرمضاء، وطلب أن يردفه معه على الناقة، فزجره قائلا: «اسكت فلست من أرداف الملوك. . . انتعل ظل الناقة»، وشاء الله أن يفد حجر على معاوية (رضى الله عنه) وهو

<sup>(</sup>٨٩) ابن كثير: البداية (٥٠/٥) وقال عنه: «تفرد به أحمد وهو إسناد جيد، اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد وبينه.

<sup>(</sup>٩٠) الطبقات (٣٤٧/١) من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٩١) وهذا العدد ثابت في: البخاري/ الفتع (١٦/١٦١ ـ ١٩٢/ح ٤٣٥٦ ـ ٤٣٥٧).

<sup>(</sup>٩٢) ابن شبة: تاريخ المُدينة (٣١٦/٢ ـ ٣١٣) من طريق الواقدي. (٩٣) رواه الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب، كها ذكر ابن حجر: الفتح (١٩١/١٦).

<sup>(</sup>٩٤) الطبراني، بْإِسْنَادْ صَعِيف كما ذكر ابن حجر: الفتح (١٩١/١٦).

<sup>(</sup>٩٥) ذكره أبن السكن في كتاب الصحابة، كما ذكر ابن حجر في الفتح (١٩١/١٦) وانظر نوجيه ابن حجر لهذه الروايات ومحاولة التوفيق بينها.

أمير المؤمنين، فذكره بقصته معه. . (٩٦).

وطلب الرسول على منه أن يصعد إليه على المنبر ففعل، فدعا له، ومسح رأسه، وقال: «اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده»، ونودي: الصلاة جامعة ليجتمع الناس سرورا بقدوم وائل إلى رسول الله على (٩٧).

(٢١) وفد بني المُنتَفِق قدم على رسول الله لَقْيط بن عامر بن المنتفق ومعه صاحب له يدعى نهيك بن عاصم، ودخلا عليه حين انصرف من صلاة الغداة وقام في الناس خطيبا. فعندما فرغ من خطبته تقدم إليه ابن عامر وقال له: يارسول الله، ماعندك من علم الغيب؟ فأخبره الرسول على وأخذ يسأله، والرسول على يجيبه، وذلك كله في حديث طويا (٩٨).

۲۲) وفد صُدَاء: روى البيهقي (١٩) بإسناده إلى زياد بن الحارث الصدائي أنه أتى رسول الله على فبايعه على الإسلام، وعندما أخبر أن رسول الله على قد بعث جيشا إلى قومه، طلب من الرسول على أن يرد الجيش ويأتيه هو بإسلام قومه وطاعتهم، ففعل الرسول على ما أراده زياد،

<sup>(</sup>٩٦) ابن عبدالبر: الاستيعاب (٣/ ٦٤٢ - ٣٤٣)، وابن حجر: الإصابة (٣/ ٢٤٣ - ٢٦٩)، معلقا ما أما قصة إقطاع الرسول إلى إياه أرضا فقد رواها أبوداود: السنن: (٣/ ٤٤٣)، إلى الحراج/ح (٣٠٥٨)، والترمذي: صحيح الترمذي للألباني (٢/ ٥٦/ ك. الطعام/ح ١٤١٢)، وابن شة: تاريخ المدينة (٣/ ٥٧٩) من طريق أبي داود. ولم يذكر أبوداود قصة معاوية مع وائل وفي رواية الترمذي أن الرسول إلى بعث معاوية مع وائل ليسلمه الأرض المقطوعة له، ولم يزد على ذلك, وفي هذا انظر: محتصر المنذري رقم ٢٩٣٦.

انظر: محتصر المنذري رقم ٢٩٣٦.

أما تبشير الرسول إلى به أصحابه قبل مقدمه فقد رواه البيهقي: الدلائل (٥/ ١٧٥ - ١٧٥) والطبراني كما أشار إليه محقق دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٣٤٩)، وابن حبان كما أشار إليه ابن حجر، والبزار كما أشار إليه محقق دلائل البيهقي (٥/ ٣٤٩)، والبخاري: التاريخ الكبير (٤/ ١٧٥ -

١٧٦). (٩٧) من رواية الطبراني وأبي نبيم، كها ذكر محقق دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٩٨) رواه عبدالله بن الإمام أحمد كما في المسند: (٤/ ٢١١ ـ ٢١٢) وُنَقَلُهُ عَنْهُ ابن كثير: البداية والنهاية (٥/ ٩ - ٩٤) وقال عنه ابن كثير: «هذا حديث غريب جدا والفاظه في بعضها نكارة...».

<sup>(</sup>٩٩) البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٥٥ ـ ٣٥٧)، وقال المُحقّق: «رواه البغوّي، وأبن عساكر، وحسنه، عن زياد بن الحارث الصدائي، وروى بعضها ابن سعد في الطبقات (١٣٢١ ـ ٣٢٧) وله شواهد ضعيفة في: أبي وداود: السنن (١/ ١٨٨/ ك. الزكاة/ح ١٣٦٠) ـ وفيه عبدالرحمن الإفريقي، وقد تكلم فيم غير واحد، فهو ضعيف»، المترصذي: السنن (١/ ٢٥٣/ ك. الصلاة/خ ١٩٩/ لداعاس)، ابن ماجه: السنن رقم ٧١٧، ابن عبدالحكم: فتوح مصر ص ٣١٣، ط. ليدن

فكتب الصدائي إلى قومه، فجاء وفدهم بإسلامهم فَأُمَّرَهُ الرسول ﷺ على قومه، وكتب له كتابا بذلك، وأمر له بشيء من صدقاتهم عندما طلب ذلك، وكتب له بذلك كتابا آخر.

وعندما رافق النبي على أسفاره سمع منه قوله في أحد العال حين اشتكت منه رعيته: «لاخير في الإمارة لرجل مؤمن»، وسمع قوله لأحد الناس عندما طلب شيئا من الصدقة: «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن»، عندما سمع زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي على أمر الرسول على غيره من أفراد الوفد.

وعندما شاهد زياد معجزة خروج الماء من أصبعي الرسول على حكى للرسول على قصة بئرهم التي يقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتاء، فَبَرَكَ الرسول على في سبع حصيات، وطلب أن ترمى واحدة في البئر مع ذكر الله، ففعلوا، فجاشت بالماء صيفا وشتاء، حتى لا يرى قعرها.

وكان مقدم زياد الصدائي على الرسول على بعد منصرفه من الجعرانة (۱۰۰۰). وقد ثقيف: ارسلت ثقيف وقدا إلى رسول الله في في رمضان من العام التاسع بعد عودة الرسول في من تبوك، برئاسة عبدياليل بن عمرو ومعه ثلاثة من بني مالك واثنان من الأحلاف، فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم، وكتب لهم رسول الله في كتابا (۱۰۱۰). وطلبوا من

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن سعد (۳۲٦/۱) من رواية الواقدي، وعنده أن قائد ذلك الجيش كان قيس بن سعد ابن عبادة، ومعه أربعيائة رجل، وأن وفد صداء الذي قدم كان مكونا من خسة عشر رجلا. انظر قصة خروج زياد مع الرسول ﷺ في سفر وما فيها من الفقه والدروس عند ابن القيم: زاد المعاد (٣/ ٦٦٤ - ٦٦٩)، وقد اختصرناها كثيرا على الرغم عا بها من الفقه والدروس.

<sup>(</sup>١٠١) أورد أبوعبيد في الأموال، ص ٢٤٧، وابن زنجويه في الأموال ص ٤٤٦ كتابا طويلا قالا إنه كتاب الرسول في الأموال، ص ٢٤٧، وابن زنجويه في إسناده ضعف بسبب ابن لهبعة، وفيه تحريم عضاة وصيد «وج»، وقد أخرج حديث تحريم عضاة وصيد «وج»، وقد أخرج حديث تحريم عضاة وصيد «وج» أحمد في المسند (١/٥٦٨) وأبوداود في السنن (١/٤٦٨) ك. المناسك) والحميدي في المسند (١/٣٥) والبيهةي في السنن الكبري (١/٢٠٠). وقام الدكتور قريبي في مرويات غزوة حنين، ص ص ١/١٤ بدراسة هذه الأسانيد وكانت خلاصة دراسته أن أحاديث تحريم عضاة وصيد وادي «وج» ضعيفة، لا تقوم بها الحجة على التحريم. والعضاة: شجر له شوك، وهو أنواع، ومفرده: عضة، و «وج»: اسم موضع بالطائف.

الرسول على تأخير هدم صنمهم اللات لمدة ثلاث سنين، مخافة غضب قومهم، فرفض ذلك الطلب، ولكنه أعفاهم من القيام بذلك، وأوكل أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة بن شبعة، وطلبوا إعفاءهم من الصلاة بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود، فأبى عليهم ذلك قائلا: «لا خير في دين لا صلاة فيه»(١٠١) واشترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد، فوافقهم على ذلك، وهو يقول: «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»(١٠٢). وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة، وأن ينتبذوا في القرع وأن يعيد إليهم أبابكرة الثقفي، فأبى عليهم هذا كله(١٠١) وأمّر عليهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين أصغرهم، لكنه كان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين أميراً.

وعادوا إلى بلادهم بعد أن مكثوا بالمدينة خسة عشر يوما. وعاد معهم أبوسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليقوما بهدم اللات. وعندما جاءا لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات يبكين، حتى أتم المغيرة المهمة وأخد مالللات من الذهب والمال(٢٠١٠)، والناس يظنون أن اللات ستثار لنفسها. وقد سخر المغيرة من هذا الاعتقاد، إذ رمى معوله وركض، فقالوا: ثأرت الربة! فضحك، ونصحهم بتوحيد الله، ثم عاد لينجز عمله(٢٠٠٠).

٢٤) وفادة عبدالرحمن بن أبي عَقيل مع قومه:

روى البيهقي(١٠٨) بسنده إلى عبدالرحن بن أبي عَقِيل قصة وفادته مع

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن إسحاق، بإسناد معضل، ابن هشام (۲۶۹٪).

<sup>(</sup>۱۰۳) أبوداود: السنن (۱/۴۶) بإسناد حسن. (۱۰۶) أحمد: السند (۱/۸۶)، وقال الهشم. في المحمم (۱/ ۲۶۵). حاله ثقلت.

<sup>(</sup>١٠٤) أحمد: المسند (١٠٨/٤)، وقال الهيثمي في المجمع (١/٥٤٥). رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٠٥) أحمد: المسئد (٢١٨/٤)، ابن ماجة: السَّنَّ (١/٣١٦)، مسلم (١/٣٤٢/ح ٤٦٨). حيث أشار

<sup>(</sup>١٠٦) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٢٥١/٤).

<sup>(</sup>١٠٧) من رواية موسى بن عُقبة، معلقاً، نقلها عنه ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>١٠٨) دلائل النبوة (٥٩/٥)، وقال المحقق - الدكتور عبدالمعطي قلعة جي: «رواه ابن منده والطبران والبزار، برجال ثقات ... .. انظر ترجة عبدالرحمن هذا في الإصابة (١١/٢] - ٤١١) والبزار، برجال ثقات ... .. نقل ابن كثير في البداية (١٩٦/٥ - ٩٦) خبرا فيه غير ماجاء

قومه على رسول الله على قال: «انطلقت في وفد إلى رسول الله على ، فأتيناه، فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فلم خرجنا ومافي الناس أحب الينا من رجل دخلنا عليه، فقال قائل منا: يارسول الله! ألا سألت ربك ملكا كملك سليهان؟ فضحك رسول الله على ، ثم قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليهان، لأن الله (عز وجل) لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنه من دعا بها على قومه إذْ عصوه فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة».

ويبدو ني \_ والله أعلم \_ أن وفادة عبدالرحمن كانت مع وفد قومه ثقيف كها هو مذكور في مكانه.

وافد بكر: وفد على رسول الله الحارث - أو حريث - بن حسان البكري في قضية خاصة، وهي إرادته شكوى العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله الله الأمر لم تبينه الرواية (۱۰۱۹). وعند مروره بالرَّبَذَة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فطلبت منه أن يبلغها الرسول المعناء فحملها معه إلى المدينة. وعندما أراد الرسول المعان أن يجعل الدهناء من حاجزا بين تميم وبكر، اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من أرضها، فقال حسان: «إن مثلي ما قال الأول: معزى حملت حتفها. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصها، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد...».

وفي قصة وفد شيبان عند ابن سعد(١١٠) أن حسانا كان قد حمل

هنا من رواية البيهقي، ومع ذلك قال محقق دلائل النبوة للبيهقي: «ونقله ابن كثير...»، وهو غتلف سندا ومتنا عنه. وانظر ابن حجر: المطالب العالية (٣٨٧٤)، الهيشمي: مجمع الزوائد (٣١/١٠٠) وقد عزاه للطبراني والبزار وقال الهيشمي: «رجاله ثقات». وزاد البوصيري أيضا نسبته إلى ابن أبي شيبة وقال: «رجالها ثقات...».

<sup>(</sup>١٠٩) أو المبارك المبارك والنسائي وأبن ماجه، كما ذكر ابن كثير في البداية (٩٦/٥ - ٩٧) ونقل رواية الإمام أحمد، وهو خبر صحيح وحسنه الألباني في: صحيح الترمذي (١٠٨/٣ - ١٠٩/ ك. التفسير/ح ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>١١٠) الطبقات (٣١٧/١ ـ ٣٢١) في قصة طويلة، بإسناد حسن.

هذه المرأة من دياره، ديار بني شيبان، وليس من الربذة كما في هذه الرواية وفي حديثه أن قدومه كان في الوقت الذي أراد فيه الرسول وأن يبعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، في جمادى الثانية من العام الثامن الهجرى(١١١).

(رضي الله عنه) المدينة، بعيد الهجرة، ومعه جماعة من قومه ليمتاروا من ترها. وعندما دنوا من حيطان المدينة لقيهم الرسول وهم لا يعرفونه، وعرض عليهم بيع جملهم بشيء من تمر، فوافقوا، فأخذه ودخل به المدينة، ثم عاد إليهم بالثمن، بعد أن ندموا على مفارقته خشية ألا يعود إليهم وهم لا يعرفون عنه شيئا. وطمأنتهم المرأة التي كانت معهم بحجة أن وجهه ليس وجه كذاب. وعندما دخلوا المسجد وجدوه يخطب في أمر فضل الصدقة، فعرفوه (١١٢).

ويبدو أن هذه الرواية غير مكتملة، فالذي أرجحه أن هدف طارق وجماعته كان الإسلام والبيع والشراء، وذلك بدليل أنهم كانوا ضمن المسلمين الذين شهدوا خطبة الرسول على وأن طارق بن عبدالله من رواة حديث فضل الصدقة الذي سمعه يومذاك(١١٣).

(٢٧) ولقوم طارق - بني مُحَارِب - وفادة أخرى إلى رسول الله في في العام العاشر الهجري، عام حجة الوداع. وكان هدفها الأساسي البيعة على الإسلام، وكان عددهم عشرة نفر، فيهم سواد بن الحارث وابنه خزيمة، فأسلموا، وقالوا: «نحن على من وراءنا». وكان في الوفد رجل عرفه الرسول في لا كان منه ومن قومه من فظاظة أيام كان الرسول في الوفد وقالوا المسول المس

<sup>(</sup>١١١) انظر ابن حجر: الإصابة (١/٢٧٧).

<sup>(</sup>١١٢) السِهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١) ويونس بن بكير في زيادات السيرة كما نقله السِهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٨١)، وقال محقق زاد المعاد (٣/ ١٥٠): «وأخرجه الحاكم في المستدرك: (٢/ ٢٥١ - ١٦١٢)، وسنده قابل للتحسين، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي».

يعرض نفسه على القبائل في المواسم بمكة(١١١).

٢٨) وافد فَرْوَة بن عمرو الجُذَامي \_ صاحب بلاد مُعَان: قدم على رسول الله على مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة بن عمرو الجذامي، عامل الروم على معان. وبعث معه فروة هدايا، منها بغلة بيضاء وفرس وحمار، وكتب إليه الـرسول ﷺ يبلغه وصول رسوله بخبر إسلامه، وأهدى إليه هدايا. وعندما بلغ ملك الروم خبر إسلام فروة أرسل إليه وأمره بالرجوع عن الإسلام، فرفض فروة، فحبسه ثم صلبه وضرب عنقه(۱۱٥)

٢٩) وفادة تميم الداري: كان تميم الداري نصرانيا، وقدم المدينة فأسلم، وذكر للنبي على قصة الجُسَّاسَة (١١٦) والدجال، فحدث النبي على عنه بذلك على المنبر، وعد ذلك من مناقبه(١١٧)، وقال ابن السكن(١١٨): أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم. وقال ابن إسحاق(١١٩): قدم المدينة وغزا مع النبي ﷺ.

٣٠) وفد بني أسد: ذكر ابن سعد(١٢٠) أنهم قدموا في أول السنة التاسعة، وكانوا عشرة، منهم: ضِرَار بن الأزور ووابصة بن معبد وطُلَيحة ابن خويلد الأسدي، وقال رئيسهم -حَضْرَمِي بن عامر -: «يارسول الله! أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء، ولم تبعث إلينا بعثا»، فنزل فيهم قوله تعالى: ﴿يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان إن كنتم صادقين﴾(١٢١).

<sup>(</sup>١١٤) ابن سعد (١/ ٢٩٩) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>١١٥) ابن إسحاق، معلقا ابن هشام (٣١٥/٤ - ٣١٦)، ابن سعد (٢٨١/١) بإسناد منقطع، وابن منده وابن شاهين بسند ضعيف، فيها عزاه إليهها ابن حجر: الإصابة (٢٠٧/١)

<sup>(</sup>١١٦) الجساسة: دابة تكون في الجزائر، تجس الأخبار فتأتي بها الدجال. (١١٧) مِن رواية مسلم (١/ ٢٢٦١ - ٢٢٦١/ح ٢٩٤٢) مطولًا ومختصرا، ورواه غيره.

<sup>(</sup>١١٨) أورده ابن حجر: اصِابة (١٨٤/١)، معلقا.

<sup>(</sup>١١٩) انظر المصدر والمكان تفسيهها.

<sup>(</sup>١٢٠) الطيقات (٢٩٢/١) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>١٢١) الحجرات: ١٧.

وروى البزار (۱۲۲) بإسناده إلى ابن عباس، قال: «جاءت بنو أسد إلى رسول الله على فقالوا: يارسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك». فقال رسول الله على: «إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطلق على ألستهم»، ونزلت هذه الآية: ﴿يمنون عليك أن أسلموا ... الآية كه (۱۲۳).

(٣١) وفد بني قَشَيْر بن كعب: قدم وفدهم على رسول الله على قبل حجة الوداع وبعد حنين، فأسلموا، وكان فيهم: قُرة بن هُبَيْرة، وقد أعطاه رسول الله على شيئا وكساه بردا، وولاه صدقة قومه، وتُور بن عُروة، وقد أقطعه الرسول على قطيعة وكتب له بها كتابا، وحَيْدَة بن معاوية ابن قشير(١٢٤).

وقد روى البيهقي (۱۲۰) بإسناده إلى معاوية بن حيدة القشيري خبرا فيه قدوم معاوية بن حيدة القشيري على رسول الله ﷺ، وسؤاله الرسول ﷺ عن قوله في النساء والعورة (۱۲۱).

وذكر ابن سعد(۱۲۷) أن معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري وفد على النبي على فأسلم وصحبه وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وطلب منه أخوه مالك بن حيدة أن يذهب معه إلى النبي على ليطلق له جيرانه، وقال إنهم قد أسلموا.

٣٧) وفد بني الحارث بن كعب: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في ربيع الآخر أو حادى الأولى، سنة عشر، إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم الى الاسلام ـ ثلاثا ـ قبل أن يقاتلهم،

<sup>(</sup>۱۲۲) ذكره ابن كثير: التفسير (۷/ ۳٦۹) وإسناده صحيح ورجاله ثقات. ۲۳۷ متنال ا

<sup>(</sup>١٢٣)قال ابن حجر: الإصابة (١/٣٤): «وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح إلى أي وائل، قال: وفد بنو أسد، فقال فهم النبي ﷺ «من أنتم؟» قالوا: «نحن بنو الرئية أحلاس الحيل»، قال: «بل أنتم بنو الرشدة، فقالوا: «لا ندع اسم أبينا»، فذكر قصة طويلة. قلت: وفي هذا دليل

آخر على ثبوت وفادة بني أسد بطريق صحيح. (١٣٤) ابن سعد (٣٠٣/١) بإسناد منقطع، والمنقطع كها تعلم من أقسام الضعيف. (١٢٥) دلائل النبوة (٣٧٨/٥ ـ ٣٨٩) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١٢٦) وحديث العورة رواه أحد: الفتح الرباني (٨٧/٣) وقال الساعاتي: «أخرجه الأربعة وغيرهم، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم»

<sup>(</sup>١٢٧) الطبقات (٧/ ٣٥) معلقًا.

ونجح خالد في مهمته، إذ أسلموا بدعوته بلا قتال، ومكث فيهم يعلمهم الإسلام، ثم كتب إليه الرسول على أن يقدم ومعه وفدهم، ففعل (١٢٨).

وعندما جاء وفدهم، ثم عاد إلى بلاده، أرسل الرسول على إليهم عمرو بن حَزم ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات، وكتب له كتابا بذلك(١٢٩).

لقد روى حديث كتاب رسول الله ولله المحمرو بن حزم، من غير طريق ابن إسحاق: مالك بن أنس (رضي الله عنه)(١٣٠)، والحاكم(١٣١)، وابن حبان(١٣١)، والبيهقي (١٣٠) وقال ابن كثير(١٣٤): «ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبوعبدالرحمن النسائي في سننه مطولا، وأبو داود في كتاب المراسيل، وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن...» وقال ابن كثير(١٣٠): «ورواه أبوداود عن عمرو بن عون الواسطي عن عارة بن زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به...».

قال البيهقي (۱۳۱): «وقد روى سليهان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [نحو] هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة، وفي الزكاة والديات وغير ذلك، ونقصان عن بعض ما ذكرناه، وقد ذكرناه في كتاب السنن» \_ [ السنن الكبرى له (٨٩/٤ ـ ٩٠)، وحسنه ].

وقال الذهبي (١٣٧): «وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي

<sup>(</sup>۱۲۸) و (۱۲۹) روى ابن إسحاق قصتهم مطولة بإسناد معلق ـ ابن هشام (۱۲۹٪ - ۳۲۲)، والطبري: التاريخ (۱۳/۲۳ - ۱۳۰) من طريق ابن إسحاق موقوفا على شيخه عبدالله بن أبي بكر ولم بصرح فيه ابن إسحاق بالسياع.

<sup>(</sup>١٣٠) الموطأ (٢/ ١٧٥ - ١٧٦/ ك. العقول/ ب. ذكر العقول/ح ١٦٤٧)، مقتصرا على بعضه.

<sup>(</sup>١٣١) المستدرك (١/ ٣٩٥ ـ ٩٧)، وسكت عنه الحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>۱۳۲) موارد الظهآن، ص ص ۲۰۲ - ۲۰۳. دستند، الدر الکار ۱۵۸ هما ۱۸۸

<sup>(</sup>۱۳۳) السئن الكبرى (۱۹۰۶ - ۹۰). موسد، المدة بالماة (۱۰۸۶)

<sup>(</sup>۱۳۶) البداية والنهاية (۸۸/۵). (۱۳۵) المصدر نفسه (۸۷/۵).

<sup>(ُ</sup>١٣٦) دلائل النبوة (هُ/٤١٣).

<sup>(</sup>١٣٧) المغارّي، ص ٦٩٤.

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث موصولاً، بريادات كثيرة في الزكاة، ونقص عما ذكرناه في السنن»، وقال المحقق: «أخرجه البخاري(١٣٨) مختصرا في كتاب الزكاة ١٣٢/٢/ب. العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الحاري».

وقد تكلم الأستاذ محمد عوامة(١٣٩) عن إسناد هذا الحديث بها شفى وكفي، ونص كالامه:

«وأما صحته: فللعلماء كلام طويل فيها، فيميل إلى ضعف إسناده: ابن حزم في «المحلي» (١/٨١)، ومواضع أخرى منه، والثوري في «المجموع» (٢/٢٧) والعلاء المارديني في «الجوهر النقي» (٨٦/٤ـ ۸۹)، والذهبي في «الميزان» (۲۰۲/۲).

«ويرى صحته جُمهرة من العلماء: الإمام مالك، حيث رواه في «الموطأ» \_ مرسلا \_ . . . والطحاوي (٤١٩/٢) \_ اعتمد طريق قيس بن سغد - والحاكم في «المستدرك» (٣٩٥/١)، وابن حبان، حيث رواه في «صحيحه» \_ انظر: «موارد الظهآن»، ص ٢٠٢، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٤/٠/٤) وابن العربي في «أحكام القرآن»، (١٧٢٧/٤)... «ومن المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «المحلي»

و «الرسالة» للشافعي - المواضع المشار إليها - والشيخ محمد يوسف البنوري في شرحه على المرمذي، «معارف السنن»، قال فيه (٥/٨٧٨): «الحديث صحيح، وعلى الأقل حسن لذاته».

«وثمة مسلك آخر لبعض العلماء في قبول هذا الكتاب، وهو كونه مشهورا متلقى بالقبول، نبه إلى هذا ابن حجر في «التلخيص الحبير»، (١٨/٤)، فقال: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة...» وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا. وتصحيح الحديث بالشهرة والتلقى له

<sup>(</sup>۱۳۸) الفتح (۱۱۱۷ - ۱۱۱۶ح ۱۶۸۳). (۱۳۹) في تحقيقه لمسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز للباغندي، حاشية ص ص ۱۷۹ ـ ۱۹۸۰.

بالقبول أمر معروف سائغ، انظر تقريره والأدلة عليه في خاتمة «الأجوبة الفاضلة» بتحقيق الشيخ أبي غدة.

«ثم رأيت الحافظ نقل في فتح الباري (٢٤٧/٥) عن جامع سفيان الثوري أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رجع إلى كتاب عمرو ابن حزم وعمل به. وهذا يدل على شهرة كتابه بين الصحابة (رضي الله عنهم) واعتمادهم عليه، والله أعلم0.

٣٣) وفد هَمْدُان: كان همدان وفادتان على النبي على: الأولى بمكة قبل بيعة العقبة الأولى، وكان وافدهم قيس بن عمرو بن مالك الهمداني الأرحبي، الذي أعلن إسلامه وبايع الرسول على قومه وطلب منه الرسول على نصرة قومه والهجرة إليهم، ولكنهم بعدم استجابتهم لطلب الرسول على خسروا رتبة عالية في الإسلام، ولقبا عظيما يناله قوم، وهو لقب الأنصار، الذي ادخره الله تعالى لأهل المدينة(١٤٠٠).

٣٤) قدوم الحَكَم بن حَزْن الكُلْفِي التميمي: قدم على رسول الله على سابع سبعة أو تاسع تسعة، وعندما أذن لهم في الدخول على الرسول على الوسول على الرسول على الرسول الله! أتيناك لتدعو لنا بخير، فدعا لهم بخير، ولبثوا أياماً عند رسول الله على بلدينة وشهدوا الجمعة ورأوا الرسول على غطب متوكئا على قوس أو عصا، وسمعوه يقول: «ياأيها الناس إنكم

<sup>(</sup>۱٤٠) روی خبرهم ابن إسحاق بإسناد فیـه جهالة ـ ابن هشام (۳۲۳/۶ ـ ۳۲۳)، وابن سعد (۱/۱) بإسناد منقطع.

<sup>(</sup>١٤١) أنظر القصة كاملة عند آبن سعد (٣٤٠ ـ ٣٤٠) من طريق الواقدي، وفيه الكلبي وكلاهما متروك. وانظر: على رضوان الأسطل: الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي، ص ص ١٣٣٠ ـ ١٣٣٠.

إن تفعلوا، ولن تطيقوا، كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» (۱٬۱۱) وقد عبسس: وكانوا تسعة رهط، منهم: ميسرة بن مسروق والحارث ابن الربيع... (۱٬۲۲)

٣٦) وفد بني فزارة: قدم وفدهم في سنة تسع بعد مرجع الرسول الله من تبوك. وكانوا بضعة عشر رجلا، فيهم خَارِجَة بن حِصْن والحرُ بن قيس ابن حصن (١٤٤).

٣٧) وفد بني مرة: قدموا المدينة حين مرجع الرسول ﷺ من تبوك، وهم ثلاثة عشر رجلا، رأسهم الحارث بن عوف (١٤٠).

٣٨) وفد بني ثعلبة: قدموا عليه حين مرجعه من الجِعْرَانة، سنة ثمان، وهم أربعة عشر رجلا(١٤٦).

٣٩) وفد بني كِلاَب قدموا سنة تسع، وهم ثلاثة عشر رجلا، فيهم لَبيد ابن ربيعة وجَبَّار بن سُلْمَى، وأخبروا الرسول على بمجهود الضحاك ابن سفيان في الدعوة بينهم(١٤٧).

• ٤) وفد بني عَقِيل بن كعب: وفيهم: ربيع بن معاوية بن خَفَاجَة ومُطَرِّف ابن عبدالله . . ، فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم (۱۶۸).

٤١) وفُد جَعْدَة: جاء عنهم الرُّقَاد بن عمرو، فأعطاه رسول الله ﷺ ضيعة(١٤١).

٤٢) وفد بني البكَّاء وفد منهم سنة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن ثور وابنه

<sup>(</sup>١٤٢) البيهةي: دلائل النبوة (٥/ ٣٤٥)، أبوداود: السنن (١/ ٦٥٨ - ٢٥٩/ ك. الصلاة/ ب. الرجل يخطب على القوس/ح ١٠٩٦)، أحمد: الفتح الرباني (١٢/٦ - ٩٣)، وقال الساعاتي: «أخرجه أبوداود في سننه وأبويعلى في مسئله والبيهقي في السنن الكبرى، ومنده جيد وصححه ابن خزيمة وابن السكن وحسن إسناده الحافظ ابن حجر»، وانظر أحمد: المسئل (٢١٢/٤). وابن السكن وحسن إسناده الحافظ ابن حجر»، وانظر أحمد: المسئلا (٢١٢/٤). (١٤٣)

<sup>(</sup>١٤٤) ابن سعد (٢٩٧/١ - ٣٠٠) من طريق الواقدي. (١٤٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۱٤٦) المصدر نفسه. (۱٤۷) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۱٤۸) ابن سعد (۳۰۱/۱ - ۳۰۳) بإسناد ضعيف. (۱٤۹) المصدر نفسه (۳۰۳/۱) بإسناد ضعيف.

بشر والفُجَيْع بن عبدالله، وكتب للفجيع كتابا. . . (١٥٠)

27) وَافد كِنَانة: هو واثِلَة بن الأَسْقَع الليثي، قدم على رسول الله على مسلما، والرسول على يتجهز إلى تبوك، ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه، وأقسم والده ألا يكلمه، وآمنت به أخته فجهزته فعاد إلى المدينة ووجد الرسول على قد صار إلى تبوك، فلحق به، وبعثه الرسول على مع خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومة(١٥١).

**٤٤) وفد بني عبد بن عَدِي:** كان فيهم الحارث بن أهبان... فأسلموا<sup>(١٥١)</sup>.

وفد أشجع: قدموا عام الخندق، وهم مائة، رأسهم مسعود بن رُخَيلَة، وقيل قدموا بعد فراغه من بني قريظة، وهم سبعائة، فوادعهم الرسول على ثم أسلموا بعد ذلك(١٥٣).

وقد بني سُلَيم: قدم منهم قيس بن نُسيْبة ليسمع من الرسول على فسمع، فدعاه إلى الإسلام، وعاد إلى قومه ووافى رسول الله على منهم سبعائة، ويقال ألف، فيهم راشد بن عبدربه، فلقوه بقديد، وهو في طريقه لفتح مكة، فأسلموا وشهدوا معه الفتح وحنينا والطائف، وأعطى رسول الله على راشد بن عبدربه رهاطا وفيها عين يقال لها عين الرسول، وكان راشد يسدن صنا لبني سليم، فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه، فقال:

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب(١٥٥)

<sup>(</sup>١٥٠) إلى (١٥٤) ابن سعد (٣٠٣/١ - ٣١٥) بإسناد ضعيف. أما خبر وفادة بني عبد بن عدي فقد رواه أيضا المدائني وابن عساكر عن ابن عباس (رضي الله عنه) وغيره، كها ذكر الشامي في السيرة (٧/٧٥).

- ٤٨) وفد بني هلال بن عامر: كان فيهم عبدعوف بن أصرم، فسماه النبي على عبدالله (١٠١).
- 29) وفد بني بكر بن وائل: انهم لما قدموا سالوا رسول الله على عن قُس ابن ساعدة، فقال: ليس ذاك منكم، ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية، فوافي عكاظ والناس مجتمعون، فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه. وكان فيهم بشير بن الخصاصيَّة وعبدالله بن مَرْتُد وحسان بن حَوظ(١٥٠٧).
- ه) وقد تغلب: وكانوا ستة عشر رجلا، مسلمين ونصارى، فصالح رسول الله على أن لا يصبغوا أولادهم على دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية، وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم(١٥٨).
- (٥) وافدة بني العنبر: قدمت عليه قَيْلَة بنت غَرْمَة التميمية ثم من بني العنبر في أول الإسلام، في صحبة الحارث \_ او حريث \_ بن حسان الشيباني وافد بني بكر بن وائل إلى رسول الله عن المسلمت، وكتب لها رسول الله عن هجرتها الى الرسول على مع الحارث بن حسان، ذكرت خلاصتها في وفد بني بكر (١٠٩٠).
- ٥٢) وفد تجيب: قدم وفدهم سنة تسع، وهم ثلاثة عشر رجلا، وساقوا معهم صدقات أموالهم فسر رسول الله على بهم، وأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد(١٦٠).
- ٥٣) وفد خولان: وكانوا عشرة، وكان قدومهم في شعبان سنة عشر، فذكروا أنهم مسلمون وأنهم على من وراءهم من قومهم، وسألهم النبي على عن صنمهم «عم أنس» فقالوا إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول على

<sup>(</sup>۱۰۵) و (۱۰۵) و (۱۰۷) المرجع السابق نفسه، ابن سعد (۱۰۳۱ ـ ۳۱۳) بإستاد ضعيف. (۱۰۸) و (۱۰۹) و (۱۲۰) من رواية ابن سعد (۱۳۱۱ ـ ۳۰۹) بإستاد ضعيف أو ضعيف جدا. وثبتت وفادة أزد عمان من غير طريق ابن سعد، فقد ذكرها أحمد بإستاد حسن كيا قال الشامي في سبل الهدى والرشاد (۲/۲).

وأنهم سيهدمونه عندما يرجعون، وفعلوا ذلك(١٦١).

من بين الوفود التي قدمت على رسول الله ﷺ غير التي ذكرنا: ٥) وفد خَوْلاَن من بلاد اليمن، قدموا في شعبان سنة عشر من الهجرة(١٦٢).

٥٥) وف جُعْفِي (١٦١) ٥٥) وف د رُبِيّد (١٦١)، ٥٥) وف د الصّدف (١٦٥)، ٥٥) وف د خشبين (١٦١)، ٥٩) وف د سَعْدٌ هُذَيْم (١٦٧)، ٦٠) وف د بَلِيّ (١٦٨)، ٢٦) وف د بَلِيّ (١٦١)، ٢٦) وف د بَلِيّ (١٩١)، ٢٦) وف د بَلِيّ (١٩١)، ٢٦) وف د جهينة (١٩١)، ١٩٥) وف د خلب (١٩١)، ١٩٥) وف د جمينة (١٩١)، ١٩٥) وف د جمينة (١٩١)، ١٩٥) وف د عنس (١٩١)، ١٩٥) وف د غامد (١٩١)، ١٩٥) وف د جدام (١٩١)، ١٩٥) وف د جدام (١٩١)، ١٩٥) وف د مهرة (١٩١)، ١٩٥) وف د جيأن (١٩١)، ١٩٥) وف د جماع جبل تهامة، وكانوا جماعة من العبيد من كنانة ومرينة والحكم والقارة ومن اتبعهم، غصبوا المارة، وكتب اليهم الرسول على كتابا أمنهم فيه، وقال فيه: « فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن الرسول كل كتابا أمنهم فيه، وقال فيه: « فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن عفور تهامة له يرد إليها. . . (١٩١) وف د بني نمر المارة، ٢٨) وف د بني نمر عنور تهام قر الهم الله وف د من غور تهام قر الهم الله وف د من غور تهام المارة (١٩١)، ١٩٥) وف د بني نمر عنور تهام قر الهم الله وف د اللهم اللهم اللهم عمد عن غور تهام المنهم اللهم والمنه اللهم والمنه اللهم والمنه اللهم اللهم اللهم اللهم عمد اللهم اللهم اللهم عمد اللهم الل

<sup>(</sup>١٦١) الى (١٨٩) من رواية ابن سعد (٣١٦/١ ـ ٣٥٩) بإسناد ضعيف أو ضعيف جدا.

<sup>(</sup>١٩٠) ابن سعد (١/ ٢٧٨) من طريق الواقدي ـ أي بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١٩١) عَمَر بن شبَّة: تاريخ الَّذينة المنورة (٢/٥٥٦ ـ ٥٥٩)، من مراسيل الشعبي.

<sup>(</sup>۱۹۲) المصَّدَرُ نَفْسَهُ (۲/ ۵۵۹) بإسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروكُ وعُروة بن رويمٌ، وهو صدوق، يرسل.

<sup>(</sup>١٩٣) المُصدَّد نفسه (٩٩٢/٣) بإسناد ضعيف للانقطاع، وقال ابن حجر: الإصابة (٣٣٣/٣) إن البخاري روى في تاريخه بعض حديث وفد نمير هذا، وإسناد البخاري في تاريخه ضعيف، لضعف فضيل بن سليهان، يخطىء كثيرا، وشيخه سكت عليه ابن أبي حاتم.

السباع (۱۱۰)، ۸۷) وفد الجن (۱۱۰)، الذين قدموا عليه بمكة، ۸۸) وفد هوازن، السلي قدم على السرسول ه بالجعرانة حين منصرفة عن الطائف (۱۹۰)، ۹۸) وفد ثعلبة (۱۹۰)، ۹۰) وفادة أسيد بن أبي أناس، وقد جاء النبي تائبا بعد أن أهدر النبي ه دمه (۱۹۰)، ۹۱) وفد بني سحيم (۱۹۰)، ۹۲) وفد بني سدوس (۱۲۰)، ۹۳) وفادة أبي صفرة (۱۲۰)، ۹۶) وفد عَنزَة، وفيهم سلمة ابن سعد (۲۰۲)، وقال عنهم رسول الله دات يوم: «... حي ههنا مبغي عليهم منصورون (۲۰۳)، ۹۵) وفود ربيعة ابن رواء العنسي (۱۲۰)، ۹۵) وفود قيس بن عاصم (۱۲۰).

## أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود:

١ - إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول ﷺ لدليلا واضحا على مدى

<sup>(</sup>١٩٤) ابن سعد (٣٥٩/١) من حديث الواقدي، وعما يدل على أن معجزة تكليم السباع للإنس قد تكررت، فقد أورد ابن كثير في البداية (١٠٨/٥) حديثا رواه أحمد والمترمذي في خبر الذئب المذئب الذي أقعى على ذنبه وأخذ يكلم الراعي، وفيه إخباره الراعي بأن عمداً بالمدينة يمكي خبر الأوائل، وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح»، وقال ابن كثير: «وهو إسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه»

<sup>(</sup>١٩٥) انظر خبرهم في أبن كثير: التفسير (٢٧٧ - ٢٨٧)، الآية (٢٩) من سورة الأحقاف: ﴿وَإِذَ صَمَعَتُ عَنْدُ صَمَعَتُ عَنْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١٩٦) سيق ذكره عند الكلام على غنائم حنين.

<sup>(</sup>١٩٧) انظر: ابن سعد الطبقات (٢٩٨/١) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>١٩٨) انظر ذلك في ترجمته علد ابن الأثير: أسد الغابة (٨٩/١ - ٩٠) وابن حجر: الإصابة (٤٧/١). وقال ابن حجر: «روى قصته ابن شاهين من طريق المداني عن رجاله من طرق كثيرة إلى ابن عباس وغيره......

<sup>(</sup>١٩٩) من دواية المرشاطي عن أبي عبيدة (رضي الله عنه) كيا قال الشامي في سيرته (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢٠٠) من رواية البزار عن عبدالله بن الأسود (رضي الله عنه) كما نقله الشامي في سيرته (٦/ ٧/٥). (٢٠١) من رواية ابن منده وأبن عساكر والديلمي. . . كما نقله الشامي في سيرته (٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢٠٢) ورد خبر وفادتهم في تُرجمة سلمة بن سعدٌ في أسد المغابة (٣٣٦/٢)، والإصابة (٣/ ٥٥). (٢٠٣) رواه أبويعلي برجال ثقاتٍ والبزار والطبراني والإمام أحمد، كيا قال الشامي في السيرة (٦/ ٩٩).

ابن الأثير: أسد الغابة (١٩٨/٢)، أبن حُجر: الإصابة (٥٠٨/١) وقال ابن حجر: «ذكره الطيران وغيره وأخرج من طريق عسس بن مجمد بن عبدالعابد الدران بكريد عمد عن أرم

الطبران وغيره وأخرج من طريق عيسى بن عمد بن عبدالعزيز ابن أبي بكر بن عمد عن أبيه عن عبدالعزيز عن أبيه، وانظر ابن سعد (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢٠٥) من رواية الطبراني بسند جيد عن قيس بن عاصم، كها ذكر الشامي في السيرة (٦١٣/٦) وانظر ترجمته في: أسد الغابة (٤/ ٢١٩ ـ ٢٢١)، والإصابة (٢/٥) وابن سعد (٢٠/٦)

- انتشار الإسلام في الجزيرة العربية في حياة الرسول على وتوحيد الجزيرة العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ٢ ـ إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر الذي وعده نبيه.
- ٣ ـ إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام ممثلي الشعوب أو القبائل وإكرامهم، وذلك بدليل ماكان يفعله الرسول على مع الوفود من الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء.
- ٤ جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايته، فقد علمنا أن النبي على كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادثتهم وتعليمهم، وإذا كان هذا جائزاً للمشرك، فجوازه للكتابي أولى. وقد استقبل النبي على وفد نصارى نجران بالمسجد. قال الزركشي (٢٠٦): واعلم أن الرافعي والنووي (رحمها الله) أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم، بقيود:

أحدها: أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول. ثانيها: أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا، كامل الأهلية.

ثالثها: أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورجي إسلامه، أو دخل الإصلاح بنيان ونحوه.

<sup>(</sup>٢٠٦) إعلام الساجد في أحكام المساجد، ص ص ٣١٩ ـ ٣٢١، باختصار.

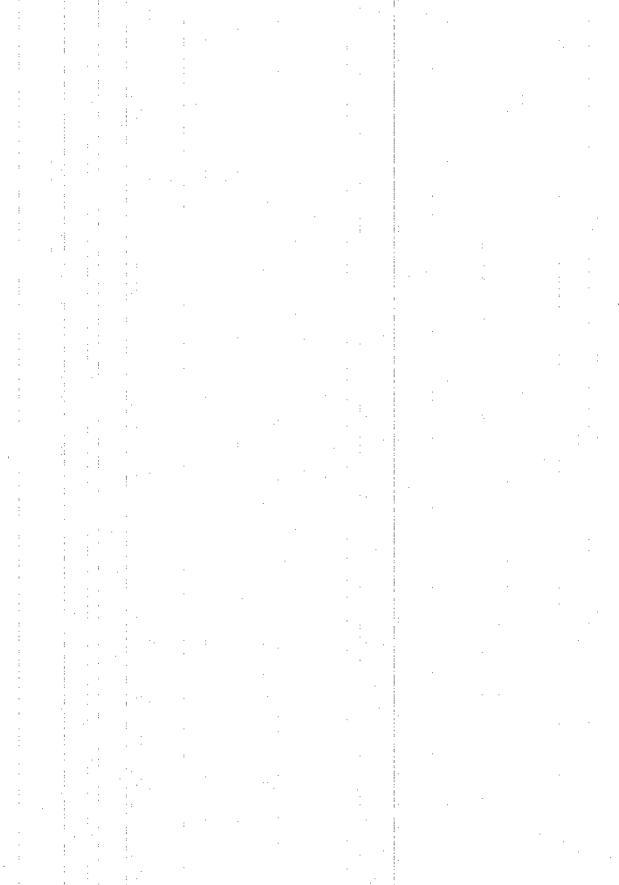

#### الفصل السابع والعشرون

الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاة: المبحث الأول: حجة أبي بكر (رضى الله عنه):

أُمَّرَ الرسول ﷺ أبابكر على الحج في العام التاسع الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة(١)، ومعه ثلثائة من الصحابة، ومعهم عشرون بدنة، ومع أبي بكر خمس بدنات(١).

وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة، فبعث النبي على بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى، وقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي»(٣).

وعندما رأى أبوبكر عليا قال له: «أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور»، ثم مضيا(٤). وكان رهط من الصحابة، منهم أبوهريرة، يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر الرسول ﷺ: «أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عربان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يجج البيت بعد العام مشرك(٥)».

<sup>(</sup>٣) من رواية أبن إسحاق بإسناد حسن لكنه من مرسل عمد بن على الباقر ـ ابن هشام (٢٥٦/٤)، وله شاهد يتقوى به وهو حديث الإمام أحمد: الفتح الرباني (٢١٢/٢١) عن أنس، وذكر الساعاتي أن الترمذي رواه ايضا، وقال: وحسن غريب.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق، بإسناد حسن، ولكنه مرسل ـ ابن هشام (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري/ الفتح (٢٠٤/١٦) (ح ٤٣٦٣)، مسلم (٢/٩٨٢/ ح ١٣٤٧)، وقد اقتصروا على ذكر عدم الإذن بحج المشركين والعري في الطواف، ورواه كاملا أحمد، الفتح الربان (٢١١/٢١) بإسناد صحيح، والترمذي: السنن (١٦/٤) وصححه. وانظر رأي الطبري في أمر هذه المدة في التفسير (١٩٥/ ٩٠ - ١٠٢) ورأي ابن كثير: البداية (٥/٤٤). وكان هذا الإعلان بمثابة نهاية الوثنية في الجزيرة العربية.

وقد ذكر الإمام البغوي (١) قول العلماء في سبب بعث النبي على عليا ليقرأ صدر سورة براءة على الناس في الحج ويعلمهم بأمر الرسول على في ذلك، هو أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد.

المبحث الثاني: بعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن:

بعث رسول الله وأبا موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل منها على جهة، وأوصاهما قائلا: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا (٧)»، وقال لمعاذ: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»(٨).

وعندما خرج معاذ خرج معه رسول الله على يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله على يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: «يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري»، فبكى معاذ جزعاً لفراق رسول الله على، وفي لفظ، فقال النبي على: «لاتبك يامعاذ، للبكاء أوان، إن البكاء من الشيطان»، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: «إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا»(١)، وبين له أنصبة الزكاة (١٠).

 <sup>(</sup>٦) التفسير (٣/ ٤٩/ بهامش تفسير الخازن، ونقله عنه الساعاني: الفتح الرباني (٢١٣/٢١).
 (٧) البخارى/ الفتح (٦١/ ١٧٩ - ١٨١/ح ٤٣٤١ - ٤٣٤٥) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١٥٨٧/ح ١٧٣٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري/ الفتح (١١/٣/١٦/ح ٤٣٤٧)، قال ابن كثير في البداية (١١٣/٥): «وقد أخرجه بقية الجياعة من طرق متعددة»

<sup>(</sup>٩) أحمد: الفتح الرّباني (٢١/ ٢١) وقال الساعاتي: «وسنده جيد ورجاله ثقات...» وانظر أحاديث بعث معاذ وأبي موسى إلي اليمن عند البيهقي: الدلائل (٥/ ٤٠١ ـ ٤٠٨)

<sup>(</sup>١٠) أحمد: المسئلة (٥/ ١١٥) والفتح الرباني (٨/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) وقال الساعاتي في تخريجه: «أخرجه

وقال الرسول على المعاذ حين بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ «قال: «أقضي بها في كتاب الله»، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟»، قال: «فبسنة رسول الله على»، قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله على؟»، قال: «اجتهد وإني لا آلو»، فضرب رسول الله على صدره ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله على»(١١).

# المبحث الثالث: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن:

بعث الرسول على خالدا بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخبر النبي على عليا بها يريد قال على: «يارسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم»، فقال النبي على «اذهب، فإن الله تعالى سيئبت لسانك ويهدي قلبك» (۱۲)، ثم أوصاه قائلا: «إذا تقدم إليك خصهان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الأخر، فسوف ترى كيف تقضي، فقال على: فهازلت بعد ذلك قاضيا (۱۳).

ثم قال النبي على: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب

الأربعة وابن حبان والدار قطني والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم... إلخ»، وأبوداود: السنن (٣/٩ ـ ٤ ك (٣٤/٢ ـ و ٢٣٠) الزكاة/ ح ١٩٥٦) (من حديث أبي معاوية والنسائي: السنن (٣/٥ ـ ٤ ك الزكاة/ ب. وجوب الزكاة) وليس فيه ذكر الأنصبة، من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك، وأهل السنن الأربعة من طرق عن معاذ، انظر مثلا: الترمذي (ح ٢٢٣) وقال: «حسن».

<sup>(</sup>١١) عمن أخرجه أبوداود: السنن: (١٨ ـ ١٩ / ك. الأقضية/ ب. اجتهاد الرأي في القضاء/ ح ٢٩٥٧)، الترمذي: السنن (٥/٨/ ك. الأحكام/ ب. ما جاء في القاضي كيف يقضي/ ح ٢٣١٧) من حديث شعبة به، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمنصل. وقال ابن كثير: البداية (٥/١١): دوقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه، إلا أنه من طريق عمد بن سعد بن حسان، وهو المصلوب، أحد الكذابين، وقال الدعاس عقق سنن الترمذي: وفي العارضة (٦/٢٧) إختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه لا يصح، ومنهم من قال هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج، رواه عن جماعة من الرفقاء والأثمة، منهم يحيى بن سعيد وابن المبارك والطيالسي والحارث بن عمرو، والهذئي، وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث فكفي برواية شعبة عنه وغاية حظه من مرتبة أن يكون من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولا...».

<sup>(</sup>۱۲) أبوداود: السنن (۱۶/۱۶ ـ ۱۲/ ك. الأقضية/ ب. كيف المقضاء/ح ۳۵۸). أحمد: المسند (۲/۳/۷ح ۳۶۶/ شاكر. وقال شاكر وإسناده صحيح، و (۲/۵۰/ح ۳۳۶/ شاكر) بنحوه وإسناده منقطع، وقال في آخره: «فيا شككت في قضاء بين اثنين بعده.

<sup>(</sup>١٣) أحمد: المسند (٢/ ٨٣/ ح ٦٩٠/ شاكر)، وقال شاكر: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٍ ﴾ .

معك فليعقب، ومن شاء فليقبل (١٤)، ومكث على ومن معه باليمن إلى أن قدم حاجا إلى مكة فوافى النبي ﷺ في حجة الوداع (١٥).

وقد ضرب علي أروع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت به، ومن أمثلة ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويربحوا على إبل الصدقة بحجة أن بإبلهم خللا وضعفا، أبى عليهم ذلك، وقال: «إنها لكم منها سهم كما للمسلمين». وعندما ذهب إلى الحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم إياه، فوافق على ذلك، فلها جاء على عرف أن الإبل قد ركبت، فذم خليفته ولامه، وعد بعض أصحاب على ذلك منه غلظة وتضييقا، فشكاه أبوسعيد الخدري إلى النبي على أوفق الرسول على هذا المسلك من على، فندم الخدري إلى النبي على شكواه، وقال: «... والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية»(۱۱)، وعندما اشتكى الجند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم، قال: «أيها الناس، لا تشكوا علياً فوالله إنه لأحشن في ذات الله، أو في سبيل الله، من أن يشكى»(۱۲)، وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»(۱۸)، وفي رواية «فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»(۱۱)، وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نائبه، فاشتكوه، فقام وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نائبه، فاشتكوه، فقام الرسول على خطيبا في الناس في اليوم الثامن عشرمن ذي الحجة بغدير خُم حين منصرفه من الحج

لقد نجح على (رضي الله عنه) في المهمة التي لم ينجح فيها حالد (رضي

<sup>(</sup>١٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٨٤ - ١٨٥/ - ٤٣٤٩).

<sup>(</sup>١٥) البخاري/ الفتح (٢١/ ١٩١/ح ٣٥٣٠ - ٤٣٥٤)، مسلم (٢/٨٨٨/ح ١٢١٨).

<sup>(</sup>١٦) البيهقي: دلائل النبوة (٣٩٨/٥ - ٣٩٩) مطولا، أحمد: المسئد (٣/ ٨٦)، مختصرا وأورد ابن كثير في البداية (١٢٠/٥) رواية البيهقي وقال عنها: «وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة».

<sup>(</sup>١٧) ابن إسحاق، بإسناد حسن - ابن هشام (٣٣٣/٤).

<sup>(</sup>١٨) ابن كثير: البداية (٥/ ٢٣٤) وعزاه لأحمد ُوقال: «وكذا رواه النسائي . . بإسناده نحوه، وهذا: إسناد جيد قوى، ورجاله كلهم ثقات».

<sup>(</sup>١٩) رواه ابن كثير في البداية (٥/ ٢٣٥) من عدة طرق، قال في إحداها: «تفرد به النسائي من هذا الوجه قال شيختا أبوعبدالله الذهبي: وهذا حديث صحيح» وقال في أخرى (٢٣٨ /٥): من رواية أحمد: «وهذا إسناده جيد ورجاله ثقات على شرط السنن». وانظر: ابن كثير: البداية (٥/ ٢٣٤ - ٢٤٤) عن مناقشة روايات هذا الحديث.

الله عنه). فقد أقام خالد ستة أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه، وعندما قدم على اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا، فكتب على إلى رسول الله على الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه، فقال: «السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان»(٢٠٠).

# المبحث الرابع: سرية جرير بن عبدالله البَجلي إلى ذي الحَلَصَة:

كان لخنعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له «ذو الخلصة» و «الكعبة اليانية» و «الكعبة الشامية». فعندما قدم جرير بن عبدالله البجلي في وفد قومه، إلى الرسول على بالمدينة قال له الرسول: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟» فشكا إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب على على صدره، وقال «اللهم ثبته، واجعله هاديا مهديا». فنفر جرير في مائة وخسين راكبا فكسروه وقتلوا من عنده، وأرسل جرير أبا أرطاة حصين بن ربيعة الأهمين بالخبر إلى النبي على فدعا لهم عامة ولأحمس، إخوة بجيلة ـ رهط جرير ـ بصفة خاصة (۱۲).

### فوائد من هذه السرية:

- ١ إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية ازالة ما يفتن الناس من بناء وغيره (٢٢).
- ٢ ـ ينبغي لأهل الخير أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على الخيل (٢٣)، أو غيرها من وسائل الجهاد، مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من أدوات الحرب في زماننا هذا وغيره.
- ٣ \_ وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها(٢٤). ويمكن أن يقاس

<sup>(</sup>٢٠) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٣٩٦ ـ ٣٩٦)، وقال: وأخرجه البخاري/ مختصرا من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف»، وأصل هذا الحديث في: البخاري/ الفتح (١٨٤/١٦ح ٤٣٤٩)، وقال محقق زاد المعاد (٣/٣٢): ووسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه».

<sup>(</sup>٢١) البخاري/ الفتح (٢١/ ٩٠٠ - ٩٩١/ح ٤٣٥٥ - ٤٣٥٧)، مسلم (٤/٩٢٥/ح ٢٤٧٦). ويمانية باعتبار كون ذي الحلصة كانت باليمن وشامية باعتبار جعلهم بابها مقابل الشام - انظر ابن حجر: (١٦/ ١٩٠ - ٩١).

<sup>(</sup>۲۲) و (۲۳) و (۲٤) انظر فيه ابن حجر: الفتح (۱۹٤/۱٦).

على ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل الحرب في زماننا هذا.

٤ ـ استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، وقد فعل الرسول علي ذلك كثيرا، وكذلك الاستهالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح(٢٠). المبحث الخامس: حجمة الوداع:

ذكروا أن الله تعالى فرض الحج في العام العاشر أو التاسع أو السادس، وقبل الهجرة، وهو غرايب(٢١). وجزم ابن القيم(٢٧) بأن فرضه كان في العام العاشر لقوة الأدلة على ذلك، وهو اللائق بهديه في عدم تاخير ماهو فرض، لأن الله يقول ﴿ولله على الناس حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (٢٨). وقد نزلت عام الوفود، أواخر سنة تسع.

ولم يحج الرسول ﷺ من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر، وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ، وحجة الإسلام، وحجة الوداع، لأنه (عليه الصلاة والسلام) ودع الناس فيها ولم يحج بعدها، وحجة البلاغ، لأنه عليه السلام بلغ الناسل شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه، فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (٢٩)(٢٠).

وعندما أعلن الرسول ﷺ عزمه على الحج في العام العاشر، قدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ ويعمل مثل عمله(٣١).

وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة(٢٦)، ووقعت له في مسيره

<sup>(</sup>٢٥) انظر فيه ابن حجر: الفتح (١٦/ ١٩٤). (٢٦) ابن كثير: البداية (١٩٣/٥). (۲۷) زاد الماد (۳/ ۹۵۵).

<sup>(</sup>۲۸) ال عمران: ۹۷.

<sup>(</sup>۲۹) المائدة: ۳.

<sup>(</sup>٣٠) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٣٠/ ح ٤٤٠٧)، وانظر ابن كثير: البداية (١٧٣/). (۳۱) سلم (۲/۸۸۷ح ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣٢) ابن إسحاق، بإستاد حسن ـ ابن هشام (٤/ ٣٣٠) وجود ابن كثير في البداية (٥/ ١٢٥) هذا

هذا ورجوعه أحداث كثيرة(TT)، مكانها أبواب الحج من كتب فقه العبادات، وقد أفرد لها العلماء قديها وحديثا كتبا خاصة(٢١)، تناولوا ماجاء فيها من مناسك الحج وأحكامه، ووصايا الرسول ﷺ للأمة. ومن أشهر خطبه في هذه الحجة تلك الخطبة التي ألقاها في وسط أيام التشريق، ومما قاله فيها: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث \_ (كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل) \_ وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم مالن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تسألون عنى، فيا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، وأديت، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك، فقال اللهم اشهد» ـ ثلات مرات(۲۰).

وقال ﷺ في خطبة خلال تلك الحجة: «... ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٢٦)، وقال: «...إن

- ٤٥٢)، ابن القيم زاد، المعاد (٢/ ١٠١ - ٣١١). وذلك إضافة إلى كتب الأقدمين والمعاصرين التي أشرنا إليها.

<sup>(</sup>٣٣) انظر في ذلك مثلا ابن كثير: البداية (٥/ ٢٢٣ ـ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣٤) من القدماء: ابن حزم، ومن المحدثين المعاصرين الشيخ الألباني، والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، والدكتور فاروق حمادة، تحت عنوان: (الوصية النبويّة للأمة الإسلاميّة)، فقد جمع من المصادر الأدبية والحديثية وكتب أهل السبر ثيانية وثلاين بندا، ثم قام بتحليلها وتخريجها وتوثيق نصوصها بميران الجرح والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين منذ الصدر الأول لأن الأمر دين وشرع كها قال. وقد أجاد وأفاد.

<sup>(</sup>٣٥) مسلم (٢/ ٨٨٩ ـ ٨٨٩/ ١٢١٨) من حديث جابر الطويل المشهور في حجة الوداع (٣٦) البخاري/ الفتح (١٣/١٦/ح ٤٤٠٣)، مسلم (٨٢/١/ح ٦٥ - ٦٦). وانظر أحكمم الحج الواردة في حجة الوداع عند: البخاري/ الفتح (١٦/ ك. المفازي/ ب. حجة الوداع). الابواب المختلفة ومسلم (١٣/ ١٨/ ١٤). الحج/ الأبواب المختلفة أحمد: الفتح الرباني (١٢/ ٢١٠) - ٢١٢)، ابن اسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٣٣٧ ـ ٣٣٧)، البيهقي: دلائل النبوة (٥/ ٣٣٧

الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيها سوى ذلك عما تحاورون من أعهالكم، فاحذورا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله، وسنة نبيه، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس...»(٢٧).

### المبحث السادس: أحكام ومبادىء وعبر من حجة الوداع:

1 - أراد الرسول على أن يتعلم الناس منه كيفية أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج، بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها.

٢ - وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه من كل حدب وصوب، ويلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة، ويحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا في الحاض والمستقبل، وإلى ان يرث الله الأرض ومن عليها. ويؤدي فريضة الحج ليبين للناس عملياً هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبه في هذه الحجة لكل أحكام الحج، وأوصى الأمة بأهم مبادىء الإسلام وأسسه.

وأهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي وصاياه فيها، هو حديث جابر، الذي رواه مسلم، وقال عنه النووي (٢٨): «وهو حديث عظيم ومشتمل على حمل من الفوائد، ونفائس من مهات القواعد، وهو من افراد مسلم،

<sup>(</sup>٣٧) من رواية البيهقي في دلائل النبوة (٥/٤٤٩)، والحاكم في المستدرك (٩٣/١) من حديث ابن عباس وروى الترمذي بعضه كما في السنن (٣/٥٥/ك. التفسير/ ب. ومن سورة التوبة/ح (٣٢٩٥/ إختصار وتصحيح الألباني) من حديث عمرو بن الأحوص، وقال الألباني: «حسن»، وعزاه أيضاً لابن ماجه رقم ١٨٥١. وأحمد: الفتح الرباني (٢٨٠/٢٨). وقال المساعلي في تخريجه: «أورده ابن كثير في تأريخه يطوله وعزاه للإمام أحمد ثم قال: «وروى أبوداود بعضه، ورواه أئمة الحديث في كتبهم مقطعا في أبواب متفرقة من طرق صحيحة، والله أعلم»، والبزار: كشف الأستار، برقم ١٥٢٤.

لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبوداود كرواية مسلم. قال القاضي (عياض) وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبوبكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه...».

وقد لخص الألباني (٣٩) فقه حجة الوداع في اثنتين وسبعين مسألة، ولأن الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه، وأكتفي بالإحالة إليه لتهام الفائدة والشرح والتعليق الذي زين به الشيخ كتابه المفيد المختصر. وزيادة في تمام الفائدة فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس في الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيها فيها فيها علم وعد منها خسا وسبعين ومائة بدعة.

ومن الكتب الهامة في فقه حجة الوداع، كتاب زاد المعاد<sup>(١١)</sup>، وزاده فائدة تحقيق العالمين الجليلين: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط.

أما أهم وأبرز المبادىء التي أكدها الرسول ﷺ وأوصى أمته بها، فهي:

- ١) الإعلان عن حقوق المسلم، وأنه محرم الدم والمال والعرض(٢٠).
- ٢) الإعلام عن تحريم الظلم والربا، وكل عادات الجاهلية الضارة(٤٠٠).
- ٣) الإعلان عن حقوق النساء، والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق الزوج على زوجته (٤٤).
  - ٤) تحريم الوصية للوارث، وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم(٥٠٠).

<sup>(</sup>٣٩) حجة النبي ﷺ كها رواها عنه جابر رضي الله عنه. ص ص ٩٤ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤٠) المرجع تفسه، ص ص ١٠٥ ــ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤١) ابن آلقيم (٢/ ١٠١ - ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤٢) مسلم (٢/ ٨٨٩/ ح ١٢١٨) من حديث جابر الطويل في حجة الوداع، وغيره.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر والمكان تفساهما.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر والمكان نفساهما، وأبوداود (٣/ ٨٢٤/ ك. البيوع والإجارات/ ب. في تضمين العارية/ح ٥٣٥). والترمذي (٣/ ٥٤/ ك. التفسير/ ب. ومن سورة التوبة/ح ٣٢٩٥) اختصار وتصحيح الألباني، وحسنه الألباني، ابن ماجه (٢/ ك. التجارات/ح ٢٢٩٥)، عبدالرزاق: المصنف (٨/ ١٤/ ح ٨/٤٠)، أحمد المسند (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٤٥) عبدالرزاق: المصنف (٤٨/٩/ ح ١٦٣٠٨)، أحمد: المسند (١٤٨/٥)، أبوداود (٣/ ١٢٤٨/ ك. البيوع/ ح ٣٥٦٥).

- حرمة التبنى والانتساب لغير الأب أو تولى غير الموالى، رغبة عنهم (٢٤).
- ٦) تقدير أن الولد يسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لاحق له
   فيه وإنها له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزني (٧٤).
- ٧) أخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أمواهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى(١٠٠٠). وطلب ممن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها(١٠٠٠).
- ٨) حذر من الكذب عليه، فقال: «من كذب على فليتبوأ مقعده من النار(٥٠).
- ٩) وأوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال: وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به: كتاب الله، وسنة نبيه(٥١).
- ١٠) وأوصاهم بأن المؤمنين إحوة وأنه لا يحل لامرىء مسلم مال أحيه إلا عن طيب نفس منه(٥٠).
- (۱۱) أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كان جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاجتماعي ماداموا يقيمون فيهم كتاب الله (عز وجل)(٥٠٠).
  - ۱۲) قرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وليس بأي اعتبار آخر(٥٠).

١٣) الوصية بالأرقاء<sup>(٩٥)</sup>.

<sup>(</sup>٤٦) انظر: المصادر والأمكنة نفسها، إضافة إلى أبي داود: (٥/ ٣٣٩/ ك. الأداب/ح ٥١١٥)، ابن ماجه رقم ٢٧١٢.

<sup>(</sup>٤٧) انظر: المصادر والأمكنة نفسها.

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه ابن حبان: موارد الظيآن، رقم ٢٥، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤٩) أحمد: المسند (٥/ ٧٣)، البزار: المسند ـ كشف الأستار (٣٤/٢) وفيه موسى بن عبيد الرندي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥٠) ابن ماجه، رقم ٧٥٠، وقال في الزوائد: «إسناده صحيح»، وأحمد: المسند (٤١٠/٥).

<sup>(</sup>٥١) مسلم (٢/ ٩٩٠/ / ٢٢١٨). (٢٥) الترمذي (٣/ ٥٤/ ك. التفسير/ ب. ومن سورة التوبة/ إختصار وتصحيح الألباني/ اح ٢٩٥٠/ (٢٥) التفد (٣/ ٣٠٥) مأجر: المستد (٣/ ٣٠٥)

من حديث عمرو بن الأحوص وحسنه الألباني، الحاكم (٩٣/١) وأحمد: المسند (٣/٣٢). (٥٣) مسلم (١٩٤٤/ح ١٢٩٨).

<sup>(</sup>٤٥) انظر الهيثمي: مجمع الزوائد (٣٧٢/٣) وقال: «رواه الطبران في الكبير بأسانيد وهذا ضعيف، وتقدم له إسناد صحيح في الخطبة يوم عرفة»، انظر: جمع القوائد (١٠/١) والتعليق على هذا النص. وحديث: «إن أباكم واحد، وإن ديتكم واحد، أبوكم آدم وآدم من تراب» رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح كما في كشف الأستار (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٥٥) أحمد: المسند (٤/ ٣٥)، وقال أبن حجر: الإصابة (٣/ ٢٥٣): «أخرجه البغوي وابن شاهين وابن السكن وابن منده والأردي وغيرهم، وإسناده صحيح.

18) وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين(٥١).

## المبحث السابع: سرية أسامة بن زيد إلى الشام:

رجع النبي على من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام العاشر، وفي أواخر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار (٥٠)، ودعا على أسامة بن زيد، فأمره على هذا الجيش. فطعن بعض الناس في إمارته، فقام على فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لحليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي بعده (٥٠).

وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة اسامة لكونه صغير السن، إذ كان ابن ثبان عشرة سنة(٥٩).

ومرض رسول الله على بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين ولذا لم يتحرك هذا الجيش، وظل معسكرا بالجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول على ثم أنفذه أبوبكر (رضي الله عنه) عندما استخلف، وكانت عدته ثلاثة آلاف(١٠).

<sup>(</sup>٥٦) أحمد: المسند (٨٠/٤، ٨٠) ، الدارمي: السنن رقم ٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٤، ابن ماجه: السنن رقم ٢٠٥٦، الطبراني في الكبير (٢/ ١٣٠، ١٣١)، والحاكم (٨٧/١) وقال: «على شرطهما»، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٠٩) وحسنه.
وقد جاء هذا المتن من رواية عدد كبير من الصحابة، أوصلهم السيوطي إلى ثلاثين صحابيا، ولهذا عد من المتواتر، انظر: الكتاني: نظم المتناثر، ص ٢٣، كها ذكر المدكتور فاروق حمادة: الوصية النبوية، ص ١١٠)

<sup>(</sup>٥٧) ابن حجر: الفتح (٢١/ ٢٨٧/ ك. المغازي/ ب. بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد...)، الواقدي (٣/ ١١١) ابن سعد (٢٤٨/٢) من طريق الواقدي ومرسلا، ابن إسحاق، معلقاً ابن هشام (٣٣٧/٤).

<sup>(</sup>٥٨) البخاري/ الفتح (٢٨٧/١٦/ح ٤٤٦٩). (٥٩) ابن إسحاق، بإسناد حسن، ولكنه مرسل ـ ابن هشام (٣٩٦/٤)، المواقدي (٣١١٨/٣) وذكر السهيلي سببا ثانيا وهو لكونه مولى ـ انظر: الروض الأنف (٢٤٨/٤)، ولم نقف على مصدره في هذا، ويبدو أنه استنتاج خاطيء.

<sup>(</sup>٦٠) ابن إسحاق، بإسناد حسن ولكنه مرسل ـ ابن هشام (٣٩٦/٤)، وابن حجر: الفتح (٦٩/١٦) - ١٠٠)، والواقدي (٣/ ١٦٠ ـ ١١٢٠). وقد انفرد الواقدي بذكر عدد هذا الجيش.

عظات وعبير:

1 - بيان فضل أسامة بن زيد وأبيه زيد ومكانتها عند الرسول على فلا صغر السن ولا الرق القديم الذي وقع على أبيه زيد منع رسول الله على من أن يجعله أميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبرى. وهكذا حطمت شريعة الإسلام قيم الجاهلية ومقاييسها التي كانوا يتفاضلون ما

## الفصل الشامن والعشرون المسرض والوفساة:

اشتكى رسول الله على بعد عودته من حجة الوداع في ليال بقين من صفر، أو في أول شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر الهجري(۱). وطلب يومئذ من مولاه أبي مُويهِبة أن يصحبه في جوف الليل إلى البقيع، لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع، وعندما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنى لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى»، ثم أقبل على أبي مويهة قائلا: «ياأبا مويهة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة». فقال أبومويهة: «بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، نخدرت بين الله ياأبامويهة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة»، ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف(۱) إلى بيت عائشة، وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة(۱)، فدعا مرضه عشرة أيام(۱)، ثم توفاه الله يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق، معلقا \_ ابن هشام (٤/ ٣٨٥)، وانظر اختلاف أهل المغازي والسير في تاريخ ابتداء شكواه وتاريخ وفاته عند ابن حجر: الفتح (٢٦٠/١٦).

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (٤/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ابنَ إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشام (٤/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧). قال ابن حجر: الفتح (٢٦٠/١٦): «ووقع في السيرة لأبي معشر: في بيت زينب بنت جحش، وفي السيرة لسلبيان التيمي: في بيت ريحانه والأول المعتمد ـ أي في بيت ميمونة.

<sup>(</sup>٤) البخاري/ الفتح (٢٧٣/١٦ - ٢٧٤ - ٢٧٤)، ابن إسحاق، بإسناد حسن - ابن هشام (٤/ ٣٨٧)

<sup>(</sup>٥) قَالَ ابن حجر في الفتح (٢٦/ ٢٦٠): «واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوما، وقبل بربادة يوم وقبل بنقصه، وقبل عشرة أيام، وبه جزم سليهان النيمي في مغازيه، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح».

الأول (١). وقد تم له من العمر ثلاثة وستون عاما(١).

وكانت عائشة (رضي الله عنها) تقرأ بالمعوذتين والأدعية الكثيرة التي حفظتها من رسول الله رضي وتنفث بذلك على نفسه، وتمسحه بيده رجاء البركة (^).

ويوم زادت درجة حرارة جسمه، طلب أن يصبوا عليه سبع قرب من ماء حتى يخرج للناس فيعهد إليهم، ففعلوا، حتى طفق يقول: «حسبكم»، وعند ذلك أحس بخفة، فعصب رأسه ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر، وخطب الناس قائلا: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي رواية: «قاتل الله اليهود والنصارى، والنصارى...»(۱)، وقال: «لا تتخذوا قبري وثنا يعبد»(۱۱). وكانت هذه الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس(۱۱).

وعرض نفسه للقصاص قائلا: «من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه»، ثم نزل فصلى الظهر، ثم عاد لمنبره لمواصلة حديثه في الحقوق وغيرها، فقال رجل: «إن لي عندك ثلاثة دراهم»، فقال: «اعطه يافضل». وقال آخر إنه غل ثلاثة دراهم، فقال «خذها يافضل»(١٢).

ثم أوصى الناس بالأنصار، قائلا: «أوصيكم بالأنصار، فإنهم كُرْشِي وَعْيبَتيْ، وقد قضوا الذي عليهم، ويقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم،

<sup>(</sup>٦) وهـ و قول الجمهـور كما ذكـر ابن حجر في الفتح (٢٦١/١٦)، وقد اعتمد ابن حجر: الفتح (٢٦١/١٦)، وقد اعتمد ابن حجر: الفتح (٢٦١/١٦) قول أن مخنف إنه مات في الثاني عشر من ربيع الأول، وقال إن الآخرين زادوا «عشر» بعد الثاني» واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل. . قلت: وأبوغنف لوط بن يحيى ضعيف لا يحتج به

<sup>(</sup>٧) البخــاري/ الفتــع (٦١/٢٨٦/ح ٤٤٦٦)، وروى أحمـد: الفتـع الـربـاني (٢٠/٢٠٩/٢٠) و (٢١/ ٢٦٠) بإسناد صحيح انه توفي عن ثلاثة وستين عاما. وانظر مناقشة الساعاتي للروايات التي قالت بغم هذا.

 <sup>(</sup>٨) البخاري/ الفتح (٢١٢/١٦، ٢٦٢/ ٢٩٤٤، ٤٤٢٩)، وشرح ابن حجر للحديث الأول، مسلم
 (٨) البخاري/ الفتح (٢١٧١/ - ٢١٩١/ - ٢١٩٢).

<sup>(</sup>٩) البخاري/ الفتح (٩٨/٣ - ٩٩/ح ٤٢٥، ٤٣٦، ٤٣٧) و (٢/٤٤/ح ١٣٣٠)، صلم (٩) البخاري/ الفتح (٣٦٠)، مالك الموطأ، ص ٣٦٠. (١٠) مالك: الموطأ، ص ٣٦٠. (١٠)

<sup>(</sup>١١) البيهقي: دلائل النبوة (٧/ ١٦٩ ـ ١٨٠)، ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية، وقال عنه: «في إسناده ومتنه غرابة شديدة».

<sup>(</sup>١٢) البَخاري/ الفتح (١٤/٣٧٣/ح ٣٧٩٩ ـ ٣٨٠١)، مسلم (١٩٤٩/ح ٢٥١٠).

وتجاوزا عن مسيئهم». وقال في رواية أخرى: «إن الناس يكثرون، وتقل الأنصار، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم(١٣).

ثم قال في آخر خطبة له: «إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله»، قال الراوي: «فبكي أبوبكر (رضى الله عنه) فعجبوا لبكائه، فكان المخير رسول الله على وكان أبوبكر أعلمهم بذلك»، فقال النبي ﷺ: «لا تبك ياأبا بكر، إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبوبكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ، إلا باب أبي بكر ١٤٥٠.

وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع، وذلك يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزل، وفيهم عمر: «هلموا أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده»، فقال عمر: «قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله»، فاختلفوا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله على، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف، قال رسول الله ﷺ: «قوموا عني»(١٥٠).

وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، ونسى الراوي الوصية الثالثة، ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت وهي: «الصلاة وما ملكت أبيانكم «(١١)، وفي لفظ: «الله الله، الصلاة وما ملكت أبيانكم»، كان يتكلم مها وما یکاد یفیض<sup>(۱۷)</sup>.

وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلا: «أحسنوا الظن بالله (عز وجل)»(١٨)،

<sup>(</sup>١٣) البخاري/ الفتح (١٣/٣/ح ٤٦٧)، مسلم (٤/١٨٥٤/ح ٢٣٨٢)، وغيرهما. (١٤) البخاري/ الفتح (١٦/ - ٢٧/ح ٤٤٣١ - ٤٤٣١)، مسلم (١٢٥٧/٣ - ١٢٥٧/ح ١٦٣٧).

<sup>(</sup>١٥) البخاري/ الفتح (١٦/٢٦٦/ ٢٤٤١).

<sup>(</sup>١٦) رواه النيمي موصولًا إلى أنس (رضي الله عنه) كما ذكرالذهبي في السيرة ص ٥٥٧. (١٧) رواه الذهبي في السيرة، ص ٥٥٧، وقال: «وهذا أصح» - يعني من حديث التيمي. ورواه ابن ماجه. انظر: الألباني: صحيح ابن ماجه (١/ ٧٧١/ ك. الجنائز/ح ١٦٢٥)، وقال: «صحيح». وصححه أيضًا الهيثمي: المجمع (٢٣٧/٤) وفيه عبيدالله أبوالوليد الوصافي، وهو متروك.

<sup>(</sup>١٨) رواه الذهبي في السيرَّة، ص٧٥٥، وقال: هذا حديث صحيح من العوالي،.

ثم اخذ يثقله المرض ويمنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال: «مروا أبابكر أن يصلي بالناس»، فقالت عائشة: «يارسول الله، إن أبابكر رجل أسيف أي رقيق وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر»، فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي»، فقالت عائشة لحفصة: «قولي له إن أبابكر رجل أسيف وإنه متى . . . فقال على: «إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبابكر أن يصلي بالناس. . . . » ولما لم يكن أبوبكر موجودا في تلك المحظات، دعا عبدالله بن زمعة عمر ليصلي بالناس، فعندما سمع الرسول على صوته، قال: «يأبى الله ذلك والمسلمون ومرتين » فبعث إلى أب بكر، فجاء فصلى بالناس (١٩).

وظل أبوبكر يصلي بالناس تلك الأيام، وفي أحدها وجد رسول الله على من نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبوبكر يصلي بالناس، وعندما رآه أراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن لا يتأخر، فأجلسه بجانبه، فجعل أبوبكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله على والناس يصلون بصلاة أبي كر(٢٠).

وقبل يوم من وفاته، أعتق غلمانه (۱۱)، وتصدق بدنانير ـ ما بين التسعة والسبعة ـ كانت عنده (۱۲)، وقال: «لا نورث ما تركنا صدقة. . . (۱۳) وفي رواية «لا يقتسم ورثتي دينارا، ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (۱۲) ولذا لم يترك رسول الله على عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل

<sup>(</sup>١٩) أحمد: الفتح الرباني (٢٢٠/٢١ ـ ٢٢٧) من طريق ابن إسحاق، قال الساعاتي: «وحديث الباب صحيح رجاله ثقات، ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي»، أبوداود: السنن (٥/٧٤ ـ ٤٨) من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن، ويونس بن بكير من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن،

كها نقله عنه ابن كثير في البداية (٥/ ٢٦١). كها نقله عنه ابن كثير في البداية (٥/ ٢٦١). (٢٠) البحاري (١/ ١٧٥/ ك. الصلاة/ ب. الرجل ياتم بالإمام/ رقم ٦٨ واللفظ للبحاري، مسلم

<sup>(</sup>۲۱۳/۱ - ۳۱۳/۱) ابن سعد (۳۱۲/۳۱۳ - ۳۱۷) من عدة طرق تتقوى بعضها ببعض ولها شاهد من حديث البخاري

آن الرسول ﷺ لم يترك عند موته عبدا ولا أمة. (۲۲) ابن سعد (۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸۹) من عدة طرق تتقوى بيعضها البعض.

<sup>(</sup>۱۱) این سعد (۱/ ۱۱۲۷ - ۱۲۸۸) من عده طرق نطوی پیعضها انبعض (۲۳) البخاري/ الفتح (۲۰//۲۱ - ۱۳۰/ح ۲۷۲۱ - ۱۷۲۸، ۲۰۷۳)

<sup>(</sup>٢٤) البخاري/ الفتح (٢٥/ ١٢٩/ح ٢٧٢٩).

صدقة(١٥).

واستعارت عائشة (رضي الله عنها) في الليل الزيت للمصباح من جارتها(٢١) وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير(٢٧). ولعل باقي هذه الثلاثين صاعا هو ما ذكرته عائشة (رضي الله عنها) في قولها: «لقد توفى النبي على وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال على فاكلته ففني»(٢٨). ولم تشر الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعا في بيوت زوجاته الأخريات.

وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل به الأئمة المسلمون بعده ويتبركون به كها كان يتجمل به، وكان ذلك في أيدى الأئمة واحدا بعد واحد(٢٩).

وفي اليوم الذي مات فيه، فاجأ الرسول على المسلمين بكشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم يصلون الصبح، ثم تبسم، فنكص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف، ظنا منه أن الرسول على يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله على فأشار اليهم بيده أن اتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر(٣٠).

وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسئلت عن ذلك بعد وفاته على فقالت «سارني النبى النبى الله أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني

(٢٦) قالم ابن رَجب الحنب لي في: «مجالس من سيرة النبي الله»، بتحقيق ياسين السواس ومحمود الأرناؤوط، ص١٠٤، دون إسناد.

<sup>(</sup>٢٥) البخاري/ الفتح (٢٨٣/١٦/ ٤٤٦١) ـ وفي هذا الحديث دليل على أن من ذكر من رقيق للنبي في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتق قبل وفاته، واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية أم إبراهيم عاشت بعد النبي في وأما على قول من قال إنها ماتت في حياة الرسول في فلا حجة فيه ـ انظر ابن حجر: الفتح (١١/ ٩٥). قلت: إنها الحجة في قوله عندما ولمدت له ابراهيم: «أعتقها ولمدها. . . ، رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٦/١٠) ويتقوى بالشواهد والمتابعات التي ذكرها المارديني في الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى.

<sup>(</sup>۲۷) البخاري/ الفتح (۱۱/۲۸۱/ح ٤٤٦٧) و (۱۰/۱۳۰/ح ۲۵۰۹).

<sup>(</sup>٢٨) البخاري/ الفتح (٢٤/٦٣ ـ ٢٤/ح ٦٤٥١)، ومسلم (٢/٣٨٣/ح ٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٢٩) حماد بن إسحاق بن إسماعيل: تركة النبي ﷺ والسبل التي وجهها فيها، تحقيق الدكتور أكرم العمري، ص١١٣.

<sup>(</sup>٣٠) البخاري/ الفتح (٢١٧/١٦) ه

أني أول أهله يتبعه \_ للحقه \_ فضحكت (٢١)»، وفي رواية أن سبب ضحكها كان لقول الرسول على لها: «يافاطمة، أما تَرْضَيْنَ أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة . . . ؟»(٣٢).

والحديث دليل من دلائل نبوته ﷺ لأن فاطمة (رضي الله عنها) كانت أول الناس لحوقا به (عليه السلام) من أهله.

ولما رأت فاطمة ما بأبيها من الوجع الشديد، قالت: «واكرب أباه»، فقال لها الرسول ﷺ: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»(٣٣).

وكان بين يدي رسول الله على ركوة أو علبة ماء، يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات»(٢٤).

وبعد هذا ثقل عليه المرض فأصبح لا يتكلم، ولذا فعندما دخل عليه أسامة بن زيد (رضي الله عنه) دعا له بالإشارة(٢٠٠).

ويبدو أن ذلك كان الوقت الذي لَدُّوه فيه، أي جعلوا في جانب فمه دواء بغير اختياره، وهو يشير إليهم بألايفعلوا ذلك، وهم يظنون أن ذلك كان منه كراهية المريض للدواء (٢٦)، ولكنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة بمرض ذات الجنب الذي ظنوه (٢٧) به، وهو نوعان: أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن، وهو المنفي عنه هنا، وثانيهها: ريح محتقن بين الأضلاع (٢٨)

وقد روى أبويعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه اخر عن عائشة أن النبي على مات من ذات الجنب. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الجنب المعنية هنا هي الربح المحتضنة بين الأضلاع(٢٩).

<sup>(</sup>٣١) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨/ح ٤٤٣٣ - ٤٤٣٤) مسلم (١٩٠٤/٥ - ٢٤٥٠). (٣٢) البخاري/ الفتح (١٤/ ١٢٤/ح ٣٢٣)، مسلم (١٩٠٥/ح ٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣٣) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٨٣ ـ - ٢٨٤/ح ٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٣٤) البخاري/ الفتح (١٦/ ٢٧٨/ ح ٤٤٤٩).

<sup>(</sup>۳۵) این اسحاق، باسناد حسن ـ آین هشام (۳۹۸/٤). (۳۱) البخاری/ الفتح (۱۸/۲۱۶ ـ ۲۸۲/ح ۴٤٥٥).

<sup>(</sup>۳۷) البخاري/ النبخ (۱۸۱/۱۱ ـ ۱۸۲/ح (٤٤٨) (۳۷) رواه عبدالرزاق بإسناد طحيح عن أسياء بنت عميس، كيا قال ابن حجر في الفتح (۱۲/۲۸۲)،

وابن سعد (۲/ ۲۳۰) بإسناد فيه عبدالرحن بن أبي الزناد وهو صدوق، ويقويه حديث عبدالرزاق وغيره من الشواهد الأخرى التي ساقها ابن سعد (۳۸) ابن حجر: الفتح (۲۱/ ۲۸۳)

<sup>(</sup>٣٩) قاله ابن حجر: الفتح (٢٨٢/١٦) .

ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته على. فبينها كان في حجر عائشة، دخل عليه عبدالرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه الرسول على فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فتناولته ولينته له فاستاك به، وعندما فرغ منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة، وهو يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ثم مالت الرفيق الأعلى»، كررها ثلاثان، وكان هذا آخر ما تكلم به(١٠)، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى(٢٠).

وكان ذلك حين اشتد الضحى (٢٠) أو في منتصف النهار (٤٠)، فقالت فاطمة: «يَاأَبِتَاه، أَجِابِ رِباً دعاه، ياأبِتَاه، من جنة الفردوس مأواه، ياأبِتَاه، إلى جبريل ننعاه (٤٠).

ولم يصدق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نبأ وفاة الرسول في فأخذ يقول: «إن رسول الله في لم يمت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أربعين ليلة. والله إني الأرجو أن يعيش رسول الله في حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون - إن رسول الله في قد مات»(١٠١).

وجاء أبوبكر من السُّنح، فكشف عن وجه النبي على الله عليه وبكى وقال: «بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب عليك فقد متها»، ثم خرج إلى الناس، وهم بين منكر ومصدق، لهول

<sup>(</sup>٤٠) البخاري/ الفتح (٢١/ ٢٧٨/ ح ٤٤٤٤٩).

<sup>(</sup>٤١) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٨٥/ ح ٤٤٦٤)، وسلم (١٨٩٤/ ح ٢٤٤٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>٤٢) البخاري/ الفتح (٢٧٨/١٦) ج

<sup>(</sup>٤٣) ابن إستحاق، بإسناد منصل ولكن لم يصرح فيه بالسياع - ابن هشام (٤٠٤/٤).

<sup>(</sup>٤٤) الطَّبري: التاريخ (٣/ ٢٠٠) من روايةً في إسنادها الكلبي وأبو غنف وهما متروكان في الحديث.

<sup>(</sup>٥٥) البخاري/ الفتح (١٦/ ١٨٤/ح ٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٤٦) أحمد الفتح الرباني (٢٤١/٢١ ـ ٢٤٢)، ابن سعد (٢٦٦/٢)، عبدالرزاق: المصنف (٤٣٣٥) - ٤٣٤)، وجميعهم من طريق الزهري عن أنس، وإسنادهم صحيح. ورواه ابن إسحاق بإسناد متصل من طريق الزهري عن ابن المسبب عن أبي هريرة، ولم يصرح فيه بالسياع، ويتقوى بالشواهد والمتابعات المذكورة ـ ابن هشام (٤٠٦/٤).

الأمر، فرأى عمر وهو يكلم الناس منكرا موت الرسول على، فطلب منه أن يجلس، فأبى، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فحدثهم أبوبكر قائلا: «أما بعد: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت»، ثم تلا قول الله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين (٧٤). فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من قبل، وقعد عمر الشرض لا تحمله رجلاه لما علم بموت الرسول هي (١٤٠٠).

وفي يوم الثلاثاء، وهو اليوم التالي لوفاته على ، غسلوا رسول الله على في ثيابه (١٩٥) ، غسله العباس وعلى والفضل وقُتُم ابنا العباس وشُقْران مولى رسول الله وأسامة وأوس بن خولي (١٠٠).

ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة(٥٠).

ثم حفروا له قبرا في حجرة عائشة(٥١).

وصلى عليه الناس أرسالا أرسالا، يدخلون من باب فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الأحر، لا يؤمهم أحد (٥٣). وقيل صلى عليه أولا بنو

<sup>(</sup>٤٧) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>۶۸) البخاري/ الفتح (۲۱ ۲۷۹ - ۲۸۰ ح ۱٤٥٢ - ۱٤٥٤).

<sup>(</sup>٤٩) ابن إسحاق، بإسناد حسن ـ ابن هشآم (٤١٦/٤) ورواه غيره من هذا الطريق. (٥٠) ابن إسحاق، بإسناد حسن فيه حسين بن عبدالله، وهو ضعيف ـ ابن هشام (٤١٥/٤).

<sup>(</sup>۱۵) البخاري/ الفتح (۱۲/۱۶/ - ۱۲۶۱، مسلم (۲/۹۶ - ۱۶۰/۹۶۱)، ابن إسحاق، بإسناد (۱۵) البخاري/ الفتح (۱۲/۱۶/ - ۱۲۶۱، مسلم (۲/۹۶ - ۱۵۰/۹۶۱)، ابن إسحاق، بإسناد

حسن - ابن هشام (٤/١١٤) - ومتحولية يعني نقية أو منسوبة إلى سحول وهي مدينة باليمن. تحمل منها هذه الثياب، والكرسف: القطن

<sup>(</sup>٥٢) ابن إسحاق بإسناد قيه حسن بن عبدالله ـ ابن هشام (١٩/٤ ـ ٤١٧)، ابن سعد (٢٩/٢) بأب سعد (٢٩/٣) بأسانيد مختلفة، والتي من طريق أبي الوليد الطيالسي صحيحة. وهو خبر مشهور، وعمن وراه: ابن ملجه في السنن (١/٥٢١/ ك. الجنائز)، قال ابن عبدالبر: «... ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها». نقله فؤاد عبدالباقي في حاشية الموطأ (٢/٢٣١) فيكون الحديث صحيحا من طريق الطيالسي، وتتقوى الطرق الأخرى المضعيفة وتعتضد بعضها ببعض ويشهد لها حديث الطيالسي،

<sup>(</sup>٥٣) أحمد الفتح الرباني (٢٥٣/٣٢١ ـ ٢٥٤)، وقال الساعاتي: «... ورواه الهيثمي وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه ابن سعد (٢٨٨/٣ ـ ٢٩٢) من عدة طرق أحدها طريق أحمد هذا. وقال ابن كثير في البداية (٥/ ٢٩٩: «وهذا الصنيع ـ وهو صلاتهم عليه فرادي ـ أمر عمع عليه لا خلاف فيه».

هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس حتى فرغوا، ثم النساء، ثم الصبيان(١٥)، ثم العبيد(٥٠).

ثم دفنوه في ليلة الأربعاء(٥٦).

إنا لله وإنا إليه راجعون! إنا لله وإنا إليه راجعون!!.

ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان(٥٧)، وهو ينشد:

ومالك لا تبكين ذا النعمة التي \* على الناس منها سابغ يتغمد

فجودي عليه بالدموع وأعولي \*

وما فقد الماضون مثل محمد \*

فَبْكيْ رسول الله ياعينُ عبرة \* ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد

لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد

ولا مثله حتى القيامة يفقد

### عظات وعبر وأحكام ووصايا:

١ \_ كفي بالموت عظة وعبرة. . . لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت نهاية كل إنسان مهما طال عمره، ومهما كان موقعه من الحياة، وتلك سنة الحياة كما عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت ونَبلوكُم بالشر والخبر فتنة، وإلينا ترجعون ﴿ ( ٥٠٠ )، وفي قوله تعالى: ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ١٤٠٥). فها هو محمد بن عبدالله خير البشر، يموت بعد أن عانى من سكرات الموت وآلام المرض. . . وإذا وعى الناس هذه الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيد، وخضعوا لله الواحد القهار، واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله وإخلاص

<sup>(</sup>٤٥) ابن سعد (٢/ ٢٩١) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٥٥) الطّبري التاريخ (٢١٣/٣) من رواية أبّن اسحاق، ولم يصرح بالسياع، وفيه حسين بن عبدالله

<sup>(</sup>٥٦) ابن إسحاق، بإسناد حسن - ابن هشام (٤١٨/٤)-

<sup>(</sup>٥٥) من داليته في رئًّا، الرسول ﷺ عن أبي زيد الأنصاري وهي قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا \_انظر ابن هشام (٤٢٤/٤).

<sup>(</sup>٥٨) الأنبياء: ٣٤ - ٣٥.

<sup>(</sup>٥٩) الزمر: ٣٠.

العبادة له في كل مجال من مجالات الحياة، لا سيها عبادة الله في تحكيم شرعه والجهاد في سبيل ذلك، لأن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن، لأن الله تعالى الذي خلق البشر خبير بها يصلحهم في الدنيا والاخرة... ﴿ أَلَا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴿ (١٠).

٢ - مشروعية الرقية - التعويذ - ما ثبت في ذلك في الصحيحين. وقد نقل النووي (١٦) وابن حجر (٢٦) وغيرهما الاجماع على مشروعية الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو باسيائه وصفاته وأن يكون باللسان العربي أو بها يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى.

٣- بيان فضل أبي بكر الصديق عندما أصر الرسول على أن يؤم الناس.

٤ - النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

• لقد تضمن ما سقناه من أحاديث في خبر مرض وفاته على دروساً وعظات وعبراً وأحكاما يستطيع المرء أن يستنبطها بيسر.

<sup>(</sup>۲۰) اللك: ١٤.

<sup>(</sup>٦١) شرح مسلم (١٤/ ١٦٩). (٦٢) فتح الباري (١٩/ ٣٢٠/ ك. الطب/ شرح أحاديث باب الرقي بالقرآن والمعوذات).

### الفصل التاسع والعشرون

## أمهات المؤمنيان:

تزوج رسول الله عشرة امرأة(۱)، دخل بثلاث عشرة منهن، واجتمع عنده منهن إحدى عشرة، وقبض عن تسع (۲)، فأما اثنتان منهن فأفسدتها النساء فطلقها، وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها، وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها، منهن خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم سلَمة وسَوْدَة وأم حبيبة، ومن غير قريش: ميمونة الهلالية، وجُويرية الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيرية. وهؤلاء التسع هن الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيرية. وهؤلاء التسع هن اللاتي قبض عنهن (۳). وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة (رضي الله عنها)، وسأتناول هنا بايجاز قصة زواجه من الثاني الباقيات، ومن تسرى بهن.

#### ٢ ـ سودة بنت زمعة بن قيس:

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله. فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السَّكْرَان بن عمرو، ابن عم أبيها، فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران، وقيل توفي عنها في

<sup>(</sup>١) البيهقي: دلائل النبوة (٧/ ٢٨٨) من مرسل قتادة.

<sup>(</sup>ヤ) أبوعبيدة بن المتنى: تسمية أزواج الني 畿، ص۷۷، ابن حبيب: المحبر، ص٩٨. وانظر تفاصيل أخبار من تزوج رسول الله 章 من النساء فلم يجمعهن ومن فارق منهن وسبب مفارقته إياهن، وذلك عند ابن سعد (١٩١/٨) - ١٥٠) وانظر تفاصيل من خطب النبي 畿 من النساء فلم يتم نكاحه ومن وهبت نفسها من النساء لرسول الله ﷺ عند ابن سعد (١٩٠/٨) - ١٦١).

<sup>(</sup>٣) البيهقي: دلائل النبوة (٧/ ٢٨٩).

الجبشة (٤). وتركها من غير عائل، فخشى الرسول على أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء وأعداء ألداء للإسلام، وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا، فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوة (٩)، بعد وفاة خديجة (رضي الله عنها) بلا خلاف والراجع زواجه بها في شوال بعد عائشة (٩).

وعندما طعنت في السن خشيت أن يطلقها الرسول على وحرصت على أن تحشر في أزواجه، ولذا وهبت ليلتها لعائشة ((رضي الله عنها). وروي أن الآية الكريمة ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحا والصلح خير (() نزلت في هذا السبب (۱).

وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة، قالت ذات يوم للرسول على: «صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم»، فضحك رسول الله على من قولها(٩). ولثقلها وكبرها أذن لها الرسول على ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس(١٠).

### ٣ ـ عائشة بنت أبي بكر:

كانت لأبي بكر (رضي الله عنه) مكانة عظيمة في قلب النبي على لما كان له من مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة، فلعل الرسول على أراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمين، ويوثق عرى المحبة بينه

<sup>(</sup>٤) وردت روايتان في مكان موت السكران بن عمرو، الأولى أنه مات بالجبشة والثانية أنه مات بعد عودته من الحبشة إلى مكة وقد حكاها ابن عبدالبر في الاستيعاب (١٢٥/١) ـ ترجمة السكران، وعلى القول الأول موسى بن عقبة وأبو معشر، وعلى القول الثاني: ابن إسحاق: السير والمغازي، ص ٢٥٤ ـ ابن هشام (٢/٩) والواقدي فيها حكاه عنه ابن سعد (٥٣/٨) قال ابن حجر في الإصابة (٢/٩٩): ٥ورعم أبوعبيلة في كتابه وتسعية أزواج النبي على أنه رجع إلى الحبشة فتنصر بها ومات. وقال البلاذري: «الأول أصح»، يعنى موته مسلما بمكة

<sup>(</sup>٥) ابن سعد (٨/٨٥ ـ ٥٣) من طريق الواقدي. (﴿) كها حققه ابن كثير في البداية (٣/ ١٤٩). (٦) المجاري/ الفتح (١٩/ ٣٧٣/ - ٢٧٨٥)، مبالم (٢/ ١٥٨٥/ - ٣٤٥)، أمداد (٢/ ١٥٣/ له

<sup>(</sup>٦) البخاري/ الفتح (٢/٣/٢/ ٢٠١٢ه)، مسلم (٢/١٠٨٥ ح ١٤٦٣)، أبوداود (٢/٢٠/ ك. النكاح/ح ٢٠٣٥)، أحد: الفتح الرباني (٢٠٨/٢١) و (٢١٦ ٢٣٩): صحيح ابن ماجه (١/٣٣٤) ح ٢٩٧١) وقال: «صحيح».

<sup>(</sup>٩) ابن سعد (٨/ ٥٤) ورجاله رجال الصحيح، ولكنه مُرسل انظر ترجمتها في الإصابة (٣٣٨/٤) ٣٣٩). (١٠) البخاري/ الفتح (٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦/ح ١٦٨٠ - ١٦٨١).

وبين أخيه في الإسلام أبي بكر، وذلك برباط المصاهرة، فتزوج من ابنته عائشة. وكانت عائشة (رضى الله عنها) صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول ﷺ، في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة الثانية للهجرة(١١).

قالت عائشة (رضى الله عنها): «تزوجني رسول الله ﷺ متوفى خديجة، قبل الهجرة وأنا بنت ست، وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنين. . . «١٠١) وفي رواية أنه تزوجها وهي ابنة سبع(١٣).

ولقد رأى رسول الله ﷺ في المنام \_ ورؤيا الأنبياء حق \_ أن رجلا يحملها إليه في قطعة من جيد الحرير، فيقول: «هذه امرأتك، فيكشف فبراها، فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضه»(١٤).

ولم يتزوج رسول الله ﷺ بكرا غيرها(١٠).

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقها، وسيعلم حينها، لماذا كانت بتلك المكانة الكبيرة عند رسول الله على (١٦).

### ٤ - حفصة بنت عمر بن الخطاب:

لقد توفي عنها زوجها خُنيس بن حُذَافَة السَّهمي المهاجري البدري، صاحب الهجرتين \_ الحبشة والمدينة(١٧) \_، إذ أصابته جراحة يوم أحد، فهات

<sup>(</sup>١١) ابن سعد (٨/٨٥ ـ ٥٩)بأسانيد من طريق الواقدي، وزواجه وبناؤه بها في شوال ثابت في

الصحيح: مسلم (٢/ ١٠٣٩/ ح ١٤٢٣). (١٢) البخاري/ الفتح (٢/ ٢٢٨/ ح ١٩٣٣)، مسلم (١٠٣٨ - ١٠٣٩ / ١٤٢٢)، وغيرهما مسلم (٢/ ٣٩ /١/ ح ١٤٢٢). وأكثر الروايات: ست سنين، ويجمع بينها بأنه كان لها ست وكسر، فمنهم من يجره ومنهم من بجذفه: انظر الساعاتي: الفتح الرَّباني (٢٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>١٣) مسلم (٢/ ١٠٣٩/ ح ٢٤٤٢) وأكثر الروايات: ست سنين، ويجمع بينها بأنه كان لها ست وكسر، فمنهم من يجبر الكسر ومنهم من يحذفه: انظر: الساعاتي: الفتح الرباني (٢٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>١٤) البخاري/ الفتح (١٤٦/١٩/ ح ٥٠٧٨)، مسلم (١٨٨٩/٤ - ١٨٨٩ - ١٨٩٠). (١٥) البخاري/ الفتح (١٩/ ١٤٥/ ح ٥٠٧٧)، وحديث ترجمة الباب)، انفرد به البخاري.

<sup>(</sup>١٦) انظر ترجمتها في الإصابة، وأبواب المناقب من كتب الحديث وما جمعه الساعاتي من أحاديث المسند: الفتح الربانِ (٢٢/ ٢٠٩ - ١٢٨)، والأحاديث المتفرقة في كتب الأحاديث الأخرى. وهو من أهم مصادر المعرفة بحباة عائشة (رضى الله عنها).

<sup>(</sup>١٧) البخاري/ الفتح (١٩/ ٢١١/ح ١٩٣٠) الإصابة (١/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧).

منها(۱۸). وروی أنه توفی بعد بدر(۱۹).

وتزوجها رسول الله على المحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها عائشة وسودة (رضي الله عنها)، ضافة إلى حزنها الشديد على زوجها المجاهد، وحزن عمر لحزنها، فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثمان، لعل في الاقتران بها مواساة لها وإخراجها من أحزانها. فاعتذر عثمان بحجة عدم حاجته في النساء، وسكت أبوبكر، ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان. وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله على، ولقيه أبوبكر وأوضح له سبب سكوته، وهو أن الرسول على كان قد ذكرها، فكره إفشاء سر رسول الله على وقال: «لو تركها رسول الله على أن الرسول على أن يواسيها، ويواسي الله الكانته عنده.

وروي أن الرسول على طلقها ثم راجعها(۱۱). ودخل عليها عمر وهي تبكي، فقال: «ما يبكيك؟ لعل رسول الله على طلقك؟ إن النبي على طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لاكلمتك كلمة أبدا»(۲۷).

وعندما طلقها الرسول على أتاه جبريل عليه السلام فقال له: «راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة(٢٣).

وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول ﷺ من حفصة

<sup>(</sup>١٨) ابن حجر: الإصابة (١/ ٤٥٦)، ابن عبدالبر: الاستيعاب (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>١٩) ابن سعد (٨/ ٨١ - ٨٧) من طريق الواقدي، وقد جزم بذلك. (٢٠) البخاري/ الفتح (١٩/ ٢١١ - ٢١٣/ح ١٥٢)، أحمد: الفتح الرباني (٢٢/ ١٣٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲۱) أبوداود: السنن (۲/۲/۷/ ل. الطلاق/ ب. في المراجعة/ح ۲۲۸۳) بإسناد صحيح، ابن ماجم: السنن (۱/ ۱۶۰/ ك. الطلاق/ح ۲۰۱۳) والدارمي (۲/ ۱۶۱ ك. الطلاق ب. في المراجعة)، النسائي: السنن (۱/ ۲۱۳/ ك. الطلاق/ ب. الرجعة).

<sup>(</sup>٢٢) ذكره ألساعاتي في الفتح الرباني (٢٢) ١٣٠ - ١٣١)، وقال: «قال الهيثمي في المجمع (٢٣٣/٤) ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه ابن إسحاق: السير والمغازي، ص ٢٥٧، بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه برقم ١٣٢٥ بإسناد صحيح كها قال الألباني في إرواء الغليل (١٥٨/٧).

<sup>(</sup>٢٣) ذكره المساعاتي في الفتح الرباني (١٣١/٢٢) وقال: «قال الهيثمي: ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

# د زينب بنت خُزَيمة الهلالية:

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف، فطلقها(٢٤)، وقيل كانت عند جَهم بن عمرو بن الحارث(٢٥)، فتزوجها بعده عُبيدة بن الحارث، فقتل ببدر شهيدا(١٦)، وقيل كانت تحت عبدالله بن جحش، وقتل عنها يوم أحد شهيدا(٢٧)، وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم(٢٨). فقد روى الزبير بن بكار(٢٩) أن الرسول ﷺ عندما تزوجها أُوْلَمَ عليها جزورا، فكثر المساكين، فتركهم الناس والطعام . .

وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث (رضى الله عنها) لأمها(٣٠)، هند بنت عوف بن الحارث بن حاطة الحمرية(٣١).

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان، وما عرف عنها من الصلاح والرأفة على المساكين، لجديرة بأن تحظى بعطف الرسول ﷺ وتقديره لظروفها، ولم يكن هناك أفضل من تكريمه لها بالزواج منها، فتزوجها الرسول ﷺ في رمضان، على رأس واحد وثلاثين شهرا من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهرا من الهجرة (٣٢). ولم يمت من أزواجه في حياته عليه غيرها وغير خديجة بنت خويلد.

وقيل إن عمرها كان نحو ثلاثين عاما عندما توفيت(٣٣)، ويستبعد ذلك،

<sup>(</sup>٢٤) ابن سعد (٨/ ١١٥) من طريق الواقدي، وابن بكار، ص ٤٩، بإسناد ضعيف، وذكره ابن حجر: الإصابة (٣١٥/٤) بصبغة التمريض «قيل...» وهي ضعيفة

<sup>(</sup>٢٥) ابن إسحاق، معلقا - ابن هشام (٢٩١/٤). والمعلق من أقسام الضعيف كما تعلم.

<sup>(</sup>٢٦) ابن سعد (٨/ ١١٥) من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٢٧) ابن عبدالبر: الاستيعاب (٣١٣/٤) معلقاً، ولم يعزه لأحد، ابن حجر: الإصابة (٣١٥/٤) معلقاً، وقد جزم به.

<sup>(</sup>٢٨) ابن إسحاق ـ معلقا ـ ابن هشام (٢٩١/٤)، ابن سعد (١١٥/٨) من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٢٩) المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ، ص ٤٨، وإسناده ضعيف. (٣٠) ابن عبدالبر: الاستيعاب (٣١٣/٤)، ابن حجر: الإصابة (٣١٥/٤).

<sup>(</sup>٣١) ابن حبيب: المحبر، ص ١٠٥ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٣٢) ابن سعد (٨/١١٥) من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٣٣) ابن سعد (١١٦/٨) من طريق الواقدي.

لأن امرأة كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين، ثم عاشت في الإسلام خمس عشرة سنة، لابد أن يكون عمرها عندما ماتت أكثر من ذلك بكثر. وقد ذكر الصواف(٢١) أنها بلغت الستين من العمر عندما تزوج بها النبي على ولكنه لم يبين لنا مصدره، ولو ثبت ذلك لكان هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم.

ولم تهتم المصادر بسيرتها في بيت الرسول على لا سيما علاقاتها بزوجاته: سودة وعائشة وحفصة، مما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة النساء عليها، فلم يأبه بها أحد، ولم تأبه بأحد، ولعل قصر مدة إقامتها في بيت النيوة كان سببا في ذلك.

# ٦ ـ أم سلمة ـ هند بنت أبي أمية ـ المخزومية:

لقد حفظ التاريخ لهذه السيدة ذكرا مجيدا، إذ كانت من شهيرات المؤمنات، العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة أحد، كما ذكرنا، وكان لها رأى سديد كما ذكرنا في قصتها مع النبي ﷺ يوم الحديبية. ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، عبدالله بن عبدالأسد، ابن عمة النبي ﷺ وأخيه من الرضاعة.

وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد، حتى جرح جرحا كبيرا، اندمل بعد فترة، ثم عاوده واشتد عليه ألمه، وكان سببا في وفاته كما ذكرنا.

لقد مات (رضى الله عنه) وخلف وراءه أربعة من الأولاد، هم: زينب وسلمة وعمر ودرة(٢٥). وقد حرص الرسول على مواساتها عمليا بأن يكرمها بضمها إلى نسائه والقيام بأمرها، لأنها من المهاجرات، ولم يكن لها أهل بالمدينة، غير أبنائها.

و روي عنها أنها قالت: «أتاني أبوسلمة يوما من عند رسول الله على قولا فسررت به، قال: «لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند

<sup>(</sup>٣٤) زوجات النبي ﷺ الطاهرات، ص ٤٩. (٣٥) ابن سعد (٨٧/٨، ٨٩)

مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به، قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبوسلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي، قلت: من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله على . . وأذنت له . . . فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: يارسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن، وأنا ذات عيال، فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله (عز وجل) منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنها عيالك عيالي، قالت: فقد سلمت لرسول الله على فتزوجها رسول الله هي، فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول فتزوجها رسول الله هي، فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله هي،

وفي رواية انه لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها أبوبكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث اليها رسول الله وقالت: «مرحبا برسول الله في إني امرأة غيرى، وإني مصبية وليس أحد من أوليائي حاضرا، فبعث اليها رسول الله في أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك، وأما قولك إني غيرى فسأدعو الله ان يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني، فقالت: ياعمر: قم فزوج رسول الله في (٣٧)...».

وكان زواج الرسول ﷺ بها في شوال سنة أربع(٢٨).

<sup>(</sup>٣٦) مسلم (٢/ ٢٣٢ - ٦٣٢/ح ٩١٨)، أحمد: الفتح الرباني (٢١/ ٢٧)، الألباني: صحيح الترمذي (١/ ٢٨٥/ ك. الجنائز/ح ٩٩٠)، الألباني: صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٥/ ح

<sup>(</sup>٣٧) أحمد: الفتح الرباني (٨٩/٨) بإسناد صحيح. وذكر الساعاتي أن ممن أخرجه: النسائي (٣٧) أحمد: الفتح الرباني (٢٧/٢١ - ٦٨)، وإسناده صحيح، وذكر الساعاتي أن ممن أخرجه: النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وصحح ابن حجر في الإصابة (٤٩/٤٤) إسناد النسائي. وفيه أنها رفضت الزواج من أبي بكر ولم يذكر عمر. ورواه ابن سعد (٨٩/٨) بإسناد صحيح، وعمر المذكور في الخبر هو عمر بن الخطاب وليس عمر بن أبي سلمة لأن عمره إذ ذاك كان ثلاث سنين، ووهم من قال إن المعني هنا هو ابنها عمر. قاله ابن القيم في زاد المعاد (٢٠/٣) كان ثلاث سبن، وقال ابن كثير في البداية (١٠٣/٤) إنه عمر آخر غير ابنها

<sup>(</sup>٣٨) ابن سعد (٨٧/٨) من طريق الواقدي.

# ٧ ـ جويرية بنت الحارث:

لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بني المصطلق.

أراد الرسول على إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات، فسوى بينهن وبين الحرائر، وضرب للناس أصدق الأمثال على سياحة الإسلام. فأزال من الأذهان ما كان قد على بها من احتقار للإماء، واتخاذهن فقط للبيع أو للخدمة، وحرمن من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قومها ورحمة عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة والكبراء، وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظهاء والعلهاء، وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء بني العباس (٢٩).

#### ٨ - زينب بنت جحش:

هي ابنة عمة الرسول على أميمة. وقد زوجها الرسول الله علاه زيد بن حارثة، الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني. ونزل في قصة زواجها من زيد (رضي الله عنه) ثم الرسول على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلذِي أَنْعُمُ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا ﴿(٠٤)(١٤).

فقد روى البخاري(٢٠) أن زيدا جاء يشكو زوجته، فجعل النبي ﷺ يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك»، قالت عائشة: لو كان رسول

<sup>(</sup>٣٩) ومن أمثلة المراجع في هذا الجانب: زكريا كتابجي: النرك في مؤلفات الجاحظ.

<sup>(</sup>٤١) البخاري/ الفتح (۱۳۹/۱۸ - ۱۲۰/ح ٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٤٢) البخاري/ الفتح (١٩١/٢٨ - ١٩١/ح ٧٤٢٠)، الألباني: صحيح الترمذي (٩٣/٣ ـ ٩٣ وصححه.

لقد كان زواج الرسول على منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري، وهي بنت خمس وثلاثين المحكمة، وهي إبطال عادة التبني كها هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة.

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبي على الحبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه (١٤٠)، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني، وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعي ابنا، ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم (٥٠).

هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة الساقطة التي نسجت حول قصة زواج الرسول على من زينب بنت جحش، لا سيا روايات الواقدي، وكانت مرتعا خصبا لأهل الأهواء في القديم والحديث، من زنادقة ومستشرقين ومن على شاكلتهم.

# ٩ ـ رَيحانة بنت زيد بن عمرو بن خُنَافة:

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت عمرو النضرية (٢١)، وقيل: القرظية (٢١)، سبيت يوم غزوة بني قريظة، فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه فأعتقها وتزوجها (٢٠)، ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها (٢١).

(٤٤) عن ابن عمر (رضي الله عنها) قال: «ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ﴿ ادعوهم آلبائهم، هو أقسط عند الله ﴾ . الأحزاب: ٥، انظر الألباني: صحيع الترمذي (٩٢/٣) وصححه.

(٤٦) و (٤٧) لأنها كانت من بني النضير ومتزوجة في قريظة. قاله المواقدي (٢/ ٢٠٥). وانظر تفصيله
 في الإصابة (٤/ ٣٠٩): وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (٣١٠/٤): «والأكثر أنها من بني قريظة».

(٤٩) ابن سعد (٨/ ١٣٠) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٤٣) اين سعد (١١٤/٨).

<sup>(</sup>٤٥) أبن حجر: الفتح (١٤٠/١٨/ ك. التفسير/ ب. قوله ﴿وَتَغْفِي فِي نَفْسَكُ مَا اللهُ مَبِدِيهِ ﴾ شرح حديث الباب، من تفسير السدي عند ابن أبي حاتم، وقتادة عند عبدالرزاق، والترمذي في سننه، وتفسير ابن كثير (٢٠/٦، ٤٢٠ - ٤٢١).

<sup>(</sup>٤٨) قاله ألواقدي في أحد قوليه (٢/ ٥٢١) من مُرسل المزهري، وعلق عليه قائلا: وفهذا أثبت الحديثين عندناء، وابن بكار: منتخب أزواج النبي ﷺ، صصص٥٥ ـ ٥٦، مرسلا من حديث أيوب بن عبدالرحمن بن صعصعة، وهو صدوق، وفيه ابن زبالة، وهو متروك في الحديث.

وقالت طائفة: بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين، فهي معدودة عندهم في السراري (١٠٠٠)، واختلفوا في تاريخ وفاتها، هل كان قبل الرسول المسلام بعده؟ ولم يرجحوا قولا على آخر(١٠٠)، والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة الرسول على لقوة أسانيد القائلين بهذا، وهو ما جزم به ابن عبدالبر(١٠٠).

# ١٠ - أم حبيبة - رَمُّلَة بنت أبي سفيان بن حرب:

هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة، ولما تنصر زوجها، فارقها.

وعندما علم الرسول على بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام أرسل عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلا عن النبي على ، فوكلت هي حالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها. وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرر حبيل بن حَسنة، وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي (٥٠)

وكان ذلك سنة سبع، وكان لها بضع وثلاثون سنة. ولدت لابن جحش ابنته حبيبة، قيل بالحبشة وقيل بمكة(٥٠).

وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها عندما ارتد زوجها بالحبشة، وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل

<sup>(</sup>٥٠) قاله ابن إسحاق، من حديث أيوب بن عبدالرحن بن صعصعة، المشار إليه \_مرسلا\_ انظر: ابن هشام (٤/ ٣٣٩)، والواقدي (٢/ ٥٢٠ \_ ٥٢١)، وابن سعد (٨/ ١٣١) من طريق الواقدي، وبقية رجاله عن يحتج بهم، ورواية ابن اسحاق تقوي رواية ابن سعد، وقد اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد (١٣/١).

<sup>(</sup>٥١) الواقدي (٢١/٢): أنها ماتت عند الرسول ﷺ، ورجاله ممن يحتج بهم ماعدا الواقدي، ابن سعد (٨/ ١٣٠ - ١٣١) روايتان من طريق الواقدي، وفي رواية لابن سعد (٨/ ١٣١) من طريق الواقدي أنها توفيت بعده.

<sup>(</sup>٥٢) ابن عبدالبر: الاستيعاب (٣١٠/٤). ويقال كانت وفاتها سنة عشر مرجعه من حجة الوداع -قاله ابن سعد (٨٠٠٨) من طريق الواقدي، وابن بكار: ؛ منتخب أزواج النبي على ص٥٦٠ بإسناد ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٥٣) انظر في هذا: الفتح الرباني (١٣٣/٢٢)، وقبال السباعان: «وسنده جيد وأخرجه أبوداود والنسائي»، وابن هشام (١٣٨/٤) مختصرا وبإسناد حسن لان فيه زيادا البكائي وهو صدوق، ثبت في المغازي، ابن سعد (١٦/٨- ٩٩) من رواية الواقدي، وفيه من الزيادة على حديث أحمد وابن هشام ان الرسول عَشَراً الضمري إلى النجاشي ليخطبها له.

<sup>(</sup>٥٤) ابن سعد (٨/ ٩٦ ـ ٩٩) من رواية الواقدي

حروب قريش ضد المسلمين ماعدا غزوة بدر، لأنه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها، وقطع الطريق أمام شهاته الأعداء، وفيه تخفيف من غلواء عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام، وقد حرص الرسول على ذلك كها هو واضح من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين، وغيرها من المواقف، إلى أن هداهم الله إلى الإسلام، فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه.

# ١١ ـ صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية:

عندما افتتح المسلمون خيبر، سبيت النساء، منهن صفية، فاشتراها الله المرسول على من دحية، حيث وقعت في سهمه، فأعتقها رسول الله على وتزوجها(٥٠). ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبوأيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول الله أن تغدر به(٥٠)، ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول الله الأنها آمنت بالرسول من من أول وهلة، يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر، أو يوم اشتراها من دحية. ومن أدلة ذلك أن الرسول الله عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد ستة أميال من خيبر، أبت عليه، وعندما وصل إلى الصَّهبَاء، على بعد بريد من خيبر، وافقت، فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى، فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده المرة الأولى، فقالت: «يارسول الله، إن الله يقول في كتابه العزيز ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿»، فقال لها رسول الله على المتاري، فإن اخترت وازرة وزر أخرى ﴿»، فقال لها رسول الله على أن أعتقك فتلحقي بقومك»، فقالت: «يارسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن

<sup>(</sup>٥٥) مسلم (٢/ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦/ح ١٣٦٥) وعند البخاري أنه اصطفاها لنفسه. انظر: الفتح (١٥/ ٩٥) - ١٠/ح ٢٠١١).

<sup>(</sup>٥٦) ابن سعد (١٢١/٨) من رواية الواقدي بأسانيده.

<sup>(</sup>٥٧) ابن سعد (١٢٣/٨) من طريق الواقدي.

تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلى من العتق وأن أرجع إلى قومي». فأمسكها رسول الله على لنفسه.

كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع، فتزوجها سَلَّام بن مِشْكُم النضيري، ثم فارقها فتزوجها كِنانة بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر. ولم يسمع النبي على ذاكرا أباها بحرف مما تكره.

لقد كان في زواج الرسول على منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية. فهي ابنة زعيم من زعاء اليهود، مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسول على، فكان لابد من إكرامها لمكانها عند اليهود.

ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول على السياسي والاجتماعي، وليفهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول على والمسلمين ليست قضية عنصرية كها أشاعوا.

عاشت صفية (رضي الله عنها) في بيت النبوة معززة مكرمة. وكان الرسول على يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي (٥٠) من طريق أنس، قال: «بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي على وهي تبكي، فقال: «ما يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي، فقال النبي على وإنك لتحت نبي، ففيم النبي على الله ياحفصة».

وهجر الرسول على زينب بنت جحش ثلاثة شهور لأنها عيرت صفية

<sup>(</sup>٥٨) الألباني: صحيح الترمذاي (٣٠ ٢٤٤ - ٤٤٥ ك. المناقب/ ب. في فضل أزواج النبي هجرح (٢٤٤)، وقال: «صحيح». وقوله: «ابنة نبي - يريد إسحاق (عليه السلام) - وعمك نبي، - يريد إسياعيل (عليه السلام) رواه أحمد: المستد (٣/ ١٦٣) بإسناد صحيح. وفي رواية عند الترمذي: السنن (٣/ ٣٨٨) أن عائشة (رضي الله عنها) السنن (٣/ ٣٨٨ ك. في المناقب/ باب أزواج النبي هجرح (٣٨٩١) أن عائشة (رضي الله عنها) اشتركت مع حفصة في هذه المقولة، والرواية ضعيفة لضعف هاشم بن سعد الكوفي. ورواه الترمذي: (٩/ ٣٨٨ وفي سنده هاشم ورواه الترمذي: (٩/ ٣٨٩ وفي سنده هاشم ابن سعيد الكوفي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذلك، كذا في جامع الأصول (١٤٤/٩).

باليهودية. ولما رفع الرسول عنها الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الزلة(٥٩). وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث.

# ١٢ ـ ميمونة بنت الحارث الهلالية:

تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء. وما يمكن إضافته هنا هو أن مما رغب الرسول على في الزواج منها ما عرفه عنها من الصلاح والتقوى، فقد قالت عائشة عنها «.... أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم»(١٠). وقال رسول الله عنها وعن أخواتها: «الأخوات ميمونة وأم الفضل وأسماء»(١٠).

وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول على بها، فقد قال له: «يارسول الله، تأيمت ميمونة بنت الحارث. . هل لك في أن تتزوجها؟»(٦٢) ولا شك أن العباس (رضي الله عنه) كان من أعرف الناس بها، لأنها أخت زوجه أم الفضل.

وامرأة هذا شأنها لجديرة بأن يضمها الرسول على إلى بيت النبوة مواساة لها في فقدها زوجها واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام.

# ١٣ - السراري:

لم يتسر رسول الله على بغير مارية القبطية(٦٢)، أم ولده إبراهيم، وجارية أخرى أصابها في بعض السبي(٦٤)، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش(٢٥)،

<sup>(</sup>٥٩) أحمد: الفتح الرباني (١٤٤/٢٢)، وقال الساعاتي: «لم أقف عليه لغير أحمد وسنده جيد». ورواه أحمد من طريق ثان، وإسناده حسن لأن فيه سميسة وهي مقبولة، ورواه ابن سعد (١٢٦/٨ ـ ١٢٧) بمثل هذا الطريق الثاني بإسناد جيد ورجاله ثقات كها قال الساعاتي.

<sup>(</sup>٦٠) ابن سعد (٨/ ١٣٩) وصحح ابن حجر إسناده في الإصابة (٤١٣/٤).

<sup>(</sup>٦٦) ذكره ابن حجر في الإصابة (٤١٢/٤) وعزاه إلى ابن معد، وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٦٢) رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب (٤٠٧/٤) من حديث شرحبيل بن سعد، مرسلا.

<sup>(</sup>٦٣) انظر خبرها في فصل رسائل النبي ﷺ إلى الملوك والرؤساء - المقوقس. (٦٤) انظر ابن كثير: البداية والنهاية (٣٤٤/٥)، أحمد: الفتح الرباني (١٤٨/٢٢)، ابن القيم: زاد المعاد (١١٤/١) ولم يذكر مصادرهم.

<sup>(</sup>٦٥) ذكرنا ذُلك في تُصَدُّ صَفيةً وتعبير زَينب لها باليهودية، من حديث أحمد بإسناد جيد.

وريحانة بنت زيد التي احتلف في أمرها، والراجع أنه كان يطؤها بملك اليمين، وروي أن الرسول على قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: «أعتقها ولدها»(١٦).

ولو أراد الرسول و أن تكون له آلاف الجواري والسراري لما انتقص من حقه في مجتمع كان لا يرى بأسا من التعدد في الزوجات واتخاذ السراري متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسديا، وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من كثرة زوجات وسراري سليمان عليه السلام(٢٠) قضية كما فعلوا مع تعدد الزوجات عند الرسول و المحرك الغرض الباطل هو المحرك لهذه القضية في زماننا هذا.

#### حكمة هذا التعدد

وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٦٦) نقله ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٣٤١) عن المدارقطني بإسناده إلى ابن عباس وقال ابن كثير: «روا» ابن ماجه (ك. ١٩/ ب ٢٠) من حديث حسين بن عبدالله. . بمثله. ورويناه من وجه اخر...». وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٦/١٠) عن سند هذا الحديث ، وفي الحديث أبوبكر بن أبي سبرة صَغِيفٌ لا يحتج به إلا أنه قد روى عن غيره عن حسين بن عبدالله بن عبيـدالله بن عبـاس عن عكـرمـة عن ابن عباس بهذا اللفظ، وحسين ضعفه أكثر أصحاب الحديث. » كذا رواه أبوأويس مرسلا (وقيل) عن أبي أويس موصولا بذكر ابن عباس فيه ... ورواه سعيد بن كُلِّب وعيدالله بن سلَّمة بن أسلم عن حسين بن عبدالله، كما رواه بن أبي سبرة، ثم رواه البيهقي من حديث على بن عمر الحافظ، من طريق زياد بن أيوب موصولا إلى ابن عباس وقال: ﴿عَلَيْ اتَّفُرُدُ بَحَدِيثُ ابنَ أَبِي حَسِينَ زَيَادُ بَنِ أَيُوبِ وَزِيَادُ ثُقَةً . . ﴾ وقال ابن الـتركـماني في الجـوهر النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي (ص٣٤٧): «وقد أخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال: صحيح الإسناد، ثم ذكر لها منابعة، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي عاصم عن أبي بكر النهشلي عن حسين، والنهشلي أخرج له مسلم ووثقة جماعة. وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد. وقال ابن حزم: روينا من طريق قاسم بن أصبغ ثم قال ابن حزم: هذا خبر جيد السند، كل رواته ثقات وقال في كتاب البيوع: صحيح السند...» وخلاصة القول إن الحديث يتقوى بالمتابعات. وانظر الحكم الفقهي في أمهات الأولاد عند ابن قدامة: المغني (٢٧/٩ه وما وبعدها) وعند

البيهقي: السنن الكبرى (٣٤٧ - ٣٤٩)، كتاب: «عتق أمهات الأولاد».

(٦٧) وردت روايات عند البخاري ومسلم وأحمد أنه كان لسليان (عليه السلام) عدة زوجات عددهن في بعض الروايات يصل إلى المائة، وأقل عدد ذكرته إحدى الروايات أنهن كن ستين. انظر في هذا - مثلا: البخاري/ الفتح (٣١٠/١٣/ ح ٣٤٢٤) وابن ججر: الفتح (٣١٠/١٢ - ٢١٨/ مشرح الحديث ٣٤٢٤)، وعما قاله ابن حجر هنا: «وقد حكى وهب بن منه في المبتدأ أنه كان لسليان ألف وثلاثهائة مهرة وسبعائة سرية، ونحوها عما أخرج في المستدرك من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب، قال: بلغنا إنه كان لسليان ألف ببت من قوارير على الخشب منها ثلاثهائة صريحة وسبعائة سرية، وهب وأبي معشر ضعيفنان

كن معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية، وكن قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان كما كان الرسول ﷺ المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف، وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبي على في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت، ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس $^{(7A)}$ .

ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول ﷺ سوى هذه المهمة الجليلة، لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بأن زوجات الرسول ﷺ كن يعشن في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن، فخيرهن الرسول على بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه(١٩)، وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي اللَّهِ عَالَى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّبِي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما(٧٠)♦.

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول على، الصغيرة التي ما تزال تلعب مع أترابها بلعب الأطفال، والمسنة، وابنة عدو لدود، وابنة صديق حميم، ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام، ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام . . إنهن نهاذج لأفراد الإنسانية، ومن خلالهن قدم رسول الله على المسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النهاذج البشرية.

وعندما انتقل الرسول ﷺ إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا على

<sup>(</sup>٦٨) انظر الصواف: زوجات النبي ﷺ الطاهرات وحكمة تعددهن، ص١٧.

<sup>(</sup>٦٩) انظر تفاسير الآية رقم ٢٨ مَّن سورة الأحزاب والآثار الواردة في ذَّلك.

وانظر أحاديث: البخاري/ الفتح (١٨/ ١٣٦ ـ ١٣٩/ ح ٤٧٨٥ وما بعده) ومسلم (١١٠٣/٣ ـ ۱۱۳/ح ۱٤۷٥ ـ ۲٤٧٩) وغيرهما. (۷۰) الأحزاب: ۲۸.

قريش، بل تعداها إلى غيرها من قبائل العرب، فاقتضت الحكمة أن يجمد الرسول على بعض أطراف هذا العداء وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى، لأن أعراف العرب كانت تقضي بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك لغتهم، اذ يسمون أنفسهم بالأحماء ـ من الحماية \_.

ولما كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالًا سيئا، نظرا لأن الأمور الجنسية تتبعها النفوس اللاهثة، فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية خاصا برسول الله على وحدد عدد الزوجات لغيره بأربع زوجات كحد أقصى (٧١).

<sup>(</sup>٧١) انظر الدكتور محمد رواس قلعة جي: قراءة جديدة للسيرة النبوية، ط ٢، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت ١٩٨٤م، ص ص ٣٤ \_ ٣٥.

## الفصيل الثلاثيون

# بعض شهائل الرسول ﷺ

لقد تميز الرسول على بصفات خلقية وأخلاقية كثيرة وأريد هنا أن أقف عند بعض صفاته الأخلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة هذه الصفات والاقتداء بها. ولما كانت صفات الرسول المحلاقية انعكاسا لما في قلب الرسول من قيم ومبادىء، كان لابد لكل مسلم أن يلم بها، ويتحلّى بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشهائل:

# ١ \_ التقشف في الطعام:

قال أنس (رضي الله عنه): «إن النبي هي لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف (۱)»، وفي رواية عن مالك بن دينار، قال: «ما شبع رسول الله هي من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف (۱)»، وقالت عائشة (رضي الله عنها): «ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله هي (۱)»، وفي رواية أخرى عنها: «ما شبع آل محمد من قبض المدينة، من طعام بر، ثلاث ليال تباعا حتى قبض (۱) وهناك روايات أخرى عند مسلم (۱) وأبي الشيخ (۱) والترمذي (۷) بهذا المعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الشبائل، وقال الألباني في مختصر الشبائل المحمدية، ص ٨٤، وإسناده صحيح على شرط الشيخين...» وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم ٢٥٣٣، وأحمد في المسند (٣/ ٢٧٠) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ، ص ٢٧٨. ومعنى على ضفف، أي عندما ينزل عليه الضيوف، فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة.

 <sup>(</sup>٢) أُخْرَجه النرمذي في الشيائل، وقال الألباني في المختصر، ص ٧٦: «إسناده مرسل صحيح».
 (٣) مسلم (٢٨٨٧/٤ - ٢٩٧٠)، الـترمـذي في الشيائـل وصححه الألباني والدعاس في المختصر،

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢/٢٧٨/٤/ - ٢٩٧٠)، الـترمـدي في الشيائـل وصححه الاباني والدعاس في المحتصر،
 ص ٨٦، وانظر الألباني: صحيح الترمذي (٢/ ٢٧٦/ ك. الزهد/ ٢٤٧٦) وصححه أبوالشيخ/:
 أخلاق النبي ﷺ، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري/ الفتح (٢٠/ ٢٤٩/ح ٤١٦٥)، مسلم (١٤/ ٢٢٨١/ح ٢٩٧٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤/ ٢٢٨١ - ٢٢٨١/ح ٢٩٧٠ - ٢٩٧١). (٦) المخلق النبي ﷺ، ص ص ٢٧٦ - ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) الألباني: صَّحيح الترمذّي (٣/ ٢٧٦ ك. المزهد/ح ٢٤٧٨ و ح/ ٢٤٧٩).

وقال ابن عباس (رضي الله عنه): «كان رسول الله على يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم حبز الشعبي، (^). وذكرت عائشة أنه كان يأتيها فيقول: «أعندك غداء؟» فتقول «لا»،

فيقول: إن صائم. . .»(١٠).

# ٢ ـ التقشف في الفاراش:

قالت عائشة (رضي الله عنها): «إنها كان فراش الرسول على الذي ينام عليه، أدما حشوه ليف»(١٠).

#### ٣ - تواضعــه:

قال رسول الله على: «لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنها أنا عبد، فقولوا عبدالله ورسوله»(١١).

وعن أنس (رضي الله عنه) أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: «يارسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: «يا أم فلان، انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك»، فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها(١٢).

وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله على فتنطلق به حيث شاءت(١٣).

وكان يدعى إلى حبز الشعير والإهالة السخنة ـ الدهن الجامد المتغير الرائحة من طوال المكت ـ فيجيب(١٠). وقال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت»(١٠).

<sup>(</sup>٨) الألباني والدعاس: مختصر شمائل الترمذي، ص ٨٧، وصححه المحققان، ابن سعد (١/ ٤٠٠) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٢١١١٩

<sup>(</sup>٩) مسلم (٨٠٨/٢ ـ ٨٠٩/ج ١١٥٤)، الألبان والدعاس: مختصر شمائل الترمذي ص ١٠٢ وحسناه. (١٠) البخاري/ الفتح ٢٤/٧٧/٢٤)، مسلم (١٦٥٠//ح ٢٠٨٢) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري/ الفتح (۱۳/۱۵۰ ـ ۱۵۱/ح ۱۳۶۵). (۱۲) مسلم (۱۸۱۳/٤/ ۲۳۲۱)، الألباني والدعاس: مختصر شيائل الترمذي، ص ۱۷٦.

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۱۸۱۳/۶/ ۲۳۲۲)، الآلباني والدعاس: مختصر شيائل الترمذي، ص ۱۷٦ (۱۳) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۲۸۵/ ح ۲۰۷۲).

<sup>(</sup>١٤) البخاري/ الفتح (١٠/ ٢٢٩/ ح ٢٠٠٨)، الألباني والدعاس: مختصر الشهائل للترمذي ص ١٧٧. (١٥) البخاري/ الفتح (١١/ ٢/ ح ٢٥٦٨)، الألباني والدعاس: مختصر شهائل الترمذي، ص ١٧٩.

وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة (رضى الله عنهم) من رسول الله ﷺ، إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك(١١). وقال ﷺ في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتمل جَوَّاظ مستكبر»(١٧). وقال: «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»(١٨)، والكبرياء من صفات الله (عز وجل)، ولذا حرم الله ذلك على المؤمنين، وفي ذلك قال الرسول ﷺ: «... العز إزاره، والكبرياء رداؤه ـ أي الله (عز وجل) ـ فمن ينازعني عذبته،(١٩).

وكان ﷺ لا يستكبر عن خدمة أهله(٢٠).

#### ٤ \_ خلفـــه:

كان رسول الله ﷺ يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. يتألفهم بذلك(٣١). خدمه أنس (رضي الله عنه) عشر سنين، فها قال له أف قط، وما قال له لشيء صنعه: لم صنعته، ولا لشيء تركه لم تركته(٢٢).

وما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزىء بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح(٣٣)، ويقول: «خياركم أحسنكم أخلاقا»(٢٠).

<sup>(</sup>١٦) الألباني والدعاس: مختصر شائل الترمذي، ص ١٧٨، بإسناد صحيح، البخاري: الأدب المفرد، ص ٩٤٦، أبوالشيخ: اخلاق النبي ﷺ، ص٩٣.

<sup>(</sup>١٧) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٢٨٥/ ح ٢٠٠١). (١٨) مسلم (١/ ٢٠٠١/ ح ٢٥٨٨). وظاهر الحديث يعني الرفعة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱۹) مسلم (۲۰۲۳/۶/ ح ۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٢٠) في معنى حديث روآه: البخاري/ الفتح (٢٢/ ٢٤٩/ ح ٦٠٣٩) وله أحاديث أخرى بهذا المعنى. (٢١) طُرف من حديث رواه الترمذي بإسناد حسن كمّا في: الألباني والدعاس: تختصر الشَّهائل،

<sup>(</sup>۲۲) البخاري/ الفتح (۲۲۷/۲۲ - ۲٤۷/۲۹ مسلم (۱۸۰٤/٤ - ۲۳۰۹) وهو طرف من

حَديثُ رواه الترمذي بإسناد صحيح، أنظر الألباني والمدعاس: مختصر الشهائل ص ١٨١،... (٢٣) أخرجه الترمذي: السنن (٢٠١٧/ ك. البر/ ب. ما جاء في خلق النبي ﷺ/ح ٢٠١٧) وقال:

<sup>«</sup>حديث حسن صحيح»، وصحح إسناده الألباني والدّعاس في تختصر الشائل للترمذي، ص ص ١٨٧ - ١٨٣، وصححه الآلباني. انظر: صحيح سنن الترمذي (٢/ ١٩٦/ ك. البر/ ب خلق النبي 幾/ح ٢١٠٢)، وللشيطر الأول منه شوآهد عند البخاري/ الفتح (٢٢/ ٢٤٥/ح ٦٠٣٥) وأبي الشيخ: أخلاق النبي ﷺ، ص٣٧.

<sup>(</sup>٧٤) البخاري/ الفتح (٢٤٥/٢٢/ ٥٠٠٥) وهو الشطر الثاني من الحديث المذكور في الحاشية التي قبل هذه، رقم ۲۳.

وقال لعائشة (رضي الله عنها): «إن شر الناس من تركه الناس ـ أو ودعه الناس ـ إتقاء فحشه (٢٥).

ونهى عن اللعن، فقال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا»(٢٦). وقال: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»(٢٧). وعندما قيل له: ادع على المشركين قال: «إني لم أبعث لعانا، وإنها بعثت رحمة»(٢٨).

أما من لعنه الرسول على أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك، كان ذلك له زكاة وأجرا ورحمة، لأن الرسول على شارط ربه على ذلك كها في الحديث: «... اللهم إنها أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا»(٢٩).

وما خير رسول الله على بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، وما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله(٣٠).

وما ضرب رسول الله ﷺ شيئًا قط بيده ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله(٣١).

وما سئل رسول الله ﷺ قط فقال: «لا»(٣٦).

قال أنس (رضي الله عنه): «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا، وكان لى أخ يقال له عُمر، وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟

<sup>(</sup>۲۰) البخاري/ الفتح (۲۲/۲۲۲/ح ۲۰۰۶)، مسلم (۲۰۰۲/ح ۲۰۹۱). (۲۲) مسلم (۲/۲۰۰۶/ح ۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٢٧) مسلم (٢٠٠٧/٦ /٢٠٩٨). (٨٨) مسلم (٢/٧٠٧/ح ٢٥٩٩). وفي بات النهي عن اللعن أحاديث أخرى انتقينا منها ما ذكرا

<sup>(</sup>٢٨) مسلم (٢/٧٠٧/ ح ٢٥٩٩). وفي باب النهي عن اللعن أحاديث أخرى انتقينا منها ما ذكرناه، فانظرها إذا أردت الاستقصاء

<sup>(</sup>۲۹) روى مسلم عشرة أحاديث في هذا الباب، فانظرها فيه (۲۰۰۷/ ـ ۲۰۰۷/ ح ۲۲۰۰ ـ ۲۲۰۰)، وما ذكرته هنا هو أول حديث منها.

<sup>(</sup>٣٠) البخاري/ الفتح (٩٠/٢٢٣/ح ٢٧٨٦)، مسلم (١٨١٣/٤/ح ٢٣٢٨)، الألبان والدعاس: مختصر الشائل، ص ١٨٨، وإسناده صحيح، وأبوداود في كتاب الأدب رقم ٤٧٨٥،

<sup>(</sup>٣١) طرف من حديث رواه مسلم (١٨١٤/٤/ ١٨٢٨/ ح ٢٣٢٨)، الألباني: مختصر الشيائل، ص ١٨٧، بإسناد صحيح، وغيرها.

<sup>(</sup>٣٢) مسلم (٤/ ١٨٠٥/ ح (٢٣١١) وغيره.

نغر كان يلعب به(٣٣)، فهات، فدخل عليه النبي على يله يوما فوجده حزينا لموته، فقال ما قال(٣٤).

#### ه ـ شحاعتـه:

قال أنس بن مالك (رضى الله عنه): «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله على واجعا، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عرى، في عنقه السيف، وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا»، وقال عن الفرس: «وجدناه بحرا، أو: إنه لبحر»، قال الراوي: وكان فرسا يبطأ»(٣٠).

وقال علي (رضى الله عنه): «لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله على وكان من أشد الناس ما كان، أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه»، وعنه من طريق ثان، قال: «رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأسا»(٢٦).

وقد رأيت موقفه يوم بدر وأحد وحنين حين امتحن الله المسلمين.

قال أبو سعيد الخدري (رضى الله عنه): «كان ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه»(٣٧). وقال ﷺ: «الحياء لا يأتي إلا بخيره(٢٨). وروى ابن عمر أن النبي ﷺ مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: «إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضرُّ بك»، فقال رسول الله ﷺ: «دعه فإن الحياء من الإيمان(٢٩)»، وقال ﷺ: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت «(٢٠).

<sup>(</sup>٣٣) البخاري/ الفتح (٣٢/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦/ ح ٦٢٠٣). والنغير طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هو فرخٌ العصافير، وقيل نوع من الحمر، والراجع أنه طائر أحمر المُنقار." (٣٤) البيهقي: السنن الكبر ى (٢٤٨/١٠) والأدب ص ١٣٥

<sup>(</sup>٣٥) مِسلم (٢٨٠٢/٤) البخاري/ الفتح (١٦/٢٢/ح ٢٨٦٧، ٧٨٦٧) مختصرا. (٣٦) أحمد: الفتح الرباني (٣٦/٢١) والمسند (٢/٣٥٣/ح ٢٥٤/ شاكر) وصحح الساعاتي وشاكر إسناده. (٣٧) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٣١٤/ ح ٢١٠٢) وغيره. آ

<sup>(</sup>٣٨) البخاري/ الفتح (٣٢/٢٢/ح ٢١١٧).

<sup>(</sup>٣٩) البخاري/ الفتع (٢٢/٣٢٣/ح ٢١١٨).

<sup>(</sup>٤٠) البخاري/ الفتع (٢٢/ ٣٢٥/ ح ٦١٢٠).

أما الحق فلم يكن الرسول على يستحي منه، لأن ذلك من التفقه في الدين. فقد روت أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: «يارسول الله، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟»، فقال: (نعم، إذا رأت الماء»(٤٠٠).

#### ٧ ـ التيسير والرفق:

قال رسول الله ﷺ: «يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا»(٢٠). وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) أن أعرابيا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله على: «دعوه، وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنها بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (١٦٠٠).

وقال في الرفق: «من يحرم الرفق يحرم الخير»(٤٤)، «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه، (من)، «وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»(٢٠٠).

### ٨ ـ الحذر من الغضب:

إن من أوصاف المؤمنين وسجاياهم الصفح والعفو عن الناس وعدم الانتقام عند الغضب، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ . . . واذا ما غضبوا هم يغفرون (٤٧٠) ويقول الرسول على: «ليس الشديد بالصرعة، إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (١٨٠). وعندما قال رجل للنبي عَلَيْ: «أوصني، قال: «لا تغضب»، ورددها مرارا»(٤٩).

<sup>(</sup>٤١) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٢٢٥/ ح ٢١٢١).

<sup>(</sup>٤٢) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٣٢٦/ ح ٢١٢٥).

<sup>(</sup>٤٣) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٣٢٨ ح ٢١٢٨). (\$\$) مسلم (\$/٢٠٠٣/ح ٢٥٩٢)\_

<sup>(</sup>٤٥) مسلم (٢٠٠٣/٤ - ٢٠٠٢/ح ٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٤٦) مسلم (٤/٤٠٠٤/ح ٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤٧) الشورى: ٣٧، وانظر تفسيرها عند ابن كثير في التفسير (١٩٧/٧).

<sup>(</sup>٤٨) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٣١٩ - ٣٢٠/ ح ٦١١٤)، مسلم (١٤/٤/ح ٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٤٩) البخاري/ الفتع (٢٢/ ٣٢/ح ٢١١٦).

# ٩ \_ الحلم والأناة:

كان مما يحب عبدالقيس إن فيك خصلتين يحبها الله ورسوله: «الحلم والأناة»(٥٠٠).

## ١٠ - الوصية بالجار:

قال على: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»(١٥). وقال لأبي ذر (رضي الله عنه): «ياأبا ذر، إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك»(١٥)، وفي رواية: «.... ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف»(١٥). وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن فلا يؤذ جاره(١٠٥). ..»، وفي رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره(١٥٠). ..».

## ١١ ـ رحمته بالأطفال:

عن أنس (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه(٥٠).

وجعل الرسول على الجنة لمن يموت وله ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، بفضل رحمته إياهم(٥٠).

وكانت تفيض عيناه لموتهم، وقد سأله مرة سعد بن عبادة: «يارسول الله: ما هذا؟»، فقال على: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء»(٥٠). وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم، قال له

<sup>(</sup>٥٠) جزء من حديث أخرجه مسلم (١٨/١/ح ١٧ - ١٨). وسبق الإشارة إلى هذا في فصل الوفود - المبحث الخاص بوفد عبدالقيس.

<sup>(</sup>٥١) البخاري/ الفتح (٢٢ ـ ٢٢/ح ٢٠١٤)، مسلم (٤/ ٢٠٢٥/ح ٢٦٢٤ - ٢٦٢٥).

<sup>(</sup>۵۲) مسلم (۶/۰۰۹/ح ۲۲۲۰). (۵۳) مسلم (۱/۲۰۲۰/ح ۲۲۲۰).

<sup>(</sup>١٤) البخاري/ الفتع (٢٢/ح ٦٠١٨).

<sup>(</sup>٥٤) البحاري/ الفتح (٢٢/ح ٢٠١٨). (٥٥) الألبان: صحيح سنن ابن ماجة (٢/٢٩٦/ح ٣٦٧٢).

<sup>(</sup>٥٦) البخاري/ الفتح (٦/١١/ ح ١٣٠٣).

<sup>(</sup>٥٧) البخاري/ الفتح (٢٩٨/٦ ١٣٨١).

<sup>(</sup>٥٨) البخاري/ الفتح (٦/ ١٨٩ - ١٩٠/ح ١٢٨٤).

ابن عوف: «وأنت يارسول الله؟» فقال: «يا ابن عوف، إنها رحمة لمن اتبعها بأخرى»، وقال: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك ياإبراهيم لمحزونون»(٥٩).

وحرج على الصحابة (رضي الله عنهم) وأمامة بنت ابن الربيع، ابنة زينب، على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها(١٠).

وقبل الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: «إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا»، فنظر إليه رسول الله على، ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم»(١٦).

وجاءه أعرابي فقال: «تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم»، فقال النبي ﷺ: «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة»(١٦).

# ١٢ - بكاؤه عند المريض:

عندما اشتكى سعد بن عبادة ذات مرة، عاده فوجده في غشاية أهله، فقال: «قد قضى؟» قالوا: «لا يارسول الله»، فبكى النبي على، فلما رأى القوم بكاء رسول الله على بكوا، فقال: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم»(١٢).

# ١٣ - النهى عن تعذيب الناس بغير حق:

ويقول الرسول على في هذا: «إن الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا»(٢٠).

# ١٤ ـ رحمته ﷺ بالإناث:

شبه الرسول على النساء بالقوارير، إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة

<sup>(</sup>٥٩) البخاري/ الفتح (٢/٢/ح ١٣٠٣).

<sup>(</sup>١٠) البخاري/ الفتح (٢١٠ - ٢١١/ح ١٩٩٦).

<sup>(</sup>أ) البخاري/ الفتح (٢١/ ٢١١/ ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٦٢) البخاري/ الفتح (٢١/ ٢١٢/ ح ٥٩٩٨).

<sup>(</sup>٦٣) البخاري/ الفتح (٦/١١٤/ح ١٣٠٤). (٦٤) مسلم (٢٠١٧/٤ ـ ٢٠١٧/ح ٢٢١٣).

- والرقة، وإلى ضعفهن وقلة تحملهن، ولذا فإنهن يحتجن إلى الرفق. وله توجيهات كثيرة ومواقف عملية في هذا المجال. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
- ا) كان رسول الله ﷺ في بعض أسفاره وكانت معه نساء منهن أم سليم،
   وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له النبي ﷺ: «ياأنجشة رويدك، سوقاً بالقوارير» (١٥٠).
- ٢) وقد عثرت ناقته ـ ذات مرة، ومعه عليها زوجته صفية، فطرحا على الأرض، فلحق بهما أبوطلحة (رضي الله عنه)، فقال له النبي ﷺ:
   «عليك بالمأة»(٢٠).
- ۳) روى أنس أن النبي ﷺ قال: «من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو»، وضم أصابعه(۱۷).
- ٤) وقال ﷺ: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن، كن له ستراً
   من الناره(١٨٠).
- وقال ﷺ: «أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رفضها زوجها،
   وليس لها غيرك»(١٦٠).
- ٦) وكان عليه السلام يحب بناته حباً جما. فقد روي أن ابنته فاطمة كانت عندما تأتيه يقوم لها، ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه (٧٠).
- ٧) وقال ﷺ: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»(٧١).

# ١٥ ـ النبي ﷺ الزوج المثالى:

كان ﷺ: كثيراً ما يوصي بالـزوجات خيراً، ويقول: «خيركم خيركم

<sup>(</sup>٦٥) البخاري/ الفتح (٣٤٩/٢٣ ـ ٥٠/ح ٦١٤٩) و (٢٢/ح ٦١٦١، ٦٢٠٦، ٦٢٠٩, ٢٢١١). (٦٦) البخاري/ الفتح (٣٧٩/٢٣ ـ ٣٨٠/ح ٦١٥٠).

<sup>(</sup>۱۷) مسلم (۲۰۲۷/خ ۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٦٨) البخاري/ الفتح (٢٠٩/٢٢/ ح ٥٩٩٥)؛ مسلم (٢٠٢٨/ ح ٢٦٣١).

<sup>(</sup>٦٩) البخاري/ (٧/٥٧/ ك. الأدب/ ب ١٨)؛ ابن ماجة (٢/ ٣٠٩/ ك. الأدب/ح ٣٦١١).

<sup>(</sup>٧٠) أبوداود (٥/ ٣٩١/ ك. الأدب/ ب ١٥٥/ح ١٢٥٠).

<sup>(</sup>٧١) البخاري/ الفتح (٤/٩٧/ح ٧٠٧)؛ مسلم (٣٤٢/١ ـ ٣٤٣ ـ ٤٧٠).

لأهله، وأنـا خيركم لأهـلي، ومـا أكـرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم»(٧٢). وأوصى بهن خيراً في حجة الوداع كما ذكرنا ذلك في مكانه. وقال: «حبب إلى من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة»(٧٢) ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة (رضى الله عنها)، إن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها [صديقاتها] وذلك بعد مماتها. وقد أقرت عائشة (رضى الله عنها) بأنهًا كانت تغير من هذا المسلك منه<sup>(۷۱)</sup>.

وقد روي أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية (رضي الله عنها) رجلها حتى تركب على بعيرها(<sup>٥٧)</sup>.

وأوصى على المرأة الزوجة، فقال: «استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً»(٢٦). وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنها هن عوان عندكم. . . »(٧٧). وقال: «بم يضربُ أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها»، وفي رواية: «... جلد العبد . . ، (۲۸) .

وقال على: «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً؛ وخياركم خياركم لنسائهم»(٧٦)، وفي راواية: «إن من أكمل المؤمنين إيهاناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله»(^^).

<sup>(</sup>٧٢) رواه ابن عساكر عن علي، والترمذي عن عائشة، وابن ماجه، عن ابن عباس (١/ ٦٣٦/ ح ١٩٧٨) وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٧٣) أخرجه أبوالشيخ في: أَخْلاق النبي (رقم ٢٤٧) والنسائي في كتاب عشرة النساء (٢١/٧) وأحمد: المسند (١٢٨/٣)، ١٩٩، ، ٢٨٥) وابن سعد (٣٩٨/١). وهو حديث صحيح كما ذكر الدكتور الصباغ في مختصر المقاصد الحسنة، ص ٩٥ ـ حرف الحاء المهملة.

<sup>(</sup>٧٤) البخاري/ الفتح (١٤/ ٢٩٠ ـ ٩١/ح ٣٨٢١).

<sup>(</sup>٧٥) البخاري/ الفتح (١٦/ ٦٠/ ح ٤٢١١).

<sup>(</sup>٧٦) البخاري/ الفتح (١٩//٣٠٣/ ح ١٨٦٥)، مسلم (١٠٩٠/ ح ١٤٦٨).

<sup>(</sup>۷۷) طرف من حدیث رواه الترمذي (۱٤٣/٤ ـ ١٤٤/ح ١١٦٣)، وقال: «حدیث حسن صحیح»، واین ماجه، (رقم ۱۸۵۱)، وله شاهد عند الإمام أحمد: المسند (۵۲/۰ ۷۳).

<sup>(</sup>۷۸) اَلْبِخَارِي/ الفَتْح (۲۰٪۲۰۲ ـ ۲۰۲۳) . (۷۹) أخرجه أحمد (۲۰ ۲۰۰، ۲۷۲) بإسناد حسن؛ والترمذي (٤/ ١٣٥/ ح ١١٦٢) وقال: حديث حسن

<sup>(</sup>٨٠) أحمد (٢/٢٦)، والمترمذي (٧/٢٧٧/ح ٢٦١٥) وقال: همذا حديث حسن صحيح».

وقال: «إن من أعظم الأمور أجراً النفقة على الأهل»(١١).

# ١٦ - رحمته بالضعفاء عموماً:

لقد بعث الرسول على رحمة (٢٠) للعالمين: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ (٢٠) ويقول على عن هذه الرحمة الإلهية: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي (٢٠٠).

وشملت رحمته على الضعفاء حتى وهو في الصلاة. فقد أوصى الأئمة قائلًا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»، وفي رواية: «إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة»(٨٥).

وشملت رحمته الخدم والأرقاء. وفي ذلك قال:

- ا) على المسلم أن يعامل خادمه أو مولاه كأخ له. فقد روى أبوذر أن الرسول على قال: «هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم عا تأكلون، وألبسوهم عما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم»(٨٠).
- ٢) روى أبوهريرة (رضي الله عنه) أن النبي على قال: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به، وقد ولى حره ودخانه، فليقعد معه، فليأكل، فإن كان الطعام قليلًا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» أي لقمة أو لقمتين(٨٠٠).

<sup>(</sup>٨١) مسلم (٢/٢٩٢/ح ٩٩٥، ٩٩٤).

<sup>(</sup>٨٢) طرف من حديث من رواية أبي هريرة (رضي الله عنه)، قال قيل يارسول الله: ادع على المشركين، قال: «إني لم أبعث لعانا وإنها بعثت رحمة» - أخرجه مسلم (٢٠٠٧/ح ٢٥٩٩)، والبخاري في الأدب المفرد، باب لعن الكافر، حديث رقم (٣٢١). (٨٣)

<sup>(</sup>٨٤) البخاري/ الفتح (١٠/٣) ح ٣١٩٤).

<sup>(</sup>٨٥) البخاري/ الفتح (٢٠٠/٢/ ٧٠٤/ المطبعة السلفية تبويب محمد فؤاد عبدالباقي)؛ مسلم (٨٥) البخاري/ الفتح (٤٦٨ ، ٤٦٧ ).

<sup>(</sup>۸۱) مسلم (۳/۱۲۸۴/ح ۱۲۸۴/).

<sup>(</sup>۸۷) مسلم (۲/ ۱۲۸٤/ خ ۱۲۲۲).

٣) وكان الرسول على يوصي \_ وهو في فراش الموت \_ بحسن معاملة الأرقاء(^^).

٤) وروى أبوبكر الصاديق (رضي الله عنه) أن الرسول على قال: «من أساء معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل الجنة»(٨٩).

وقال ﷺ: من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران (٩٠).

٦) وأمر ﷺ بأن يعامل الماليك مثل معاملة الأبناء(٩١).

٧) وقال ﷺ: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه(١٢).

٨) وقال لأبي مسعود، عندما رآه يضرب عملوكاً له: اعلم أبامسعود!! أنّ الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فانتهى عن ضربه، وأعتقه حتى لا يمسه الله بعذاب نتيجة هذا الفعل (٩٣).

وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم للرعاية، فقال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال بأصبعه السبابة والوسطى(١٩٠).

وحث على إعالة الأرامل والمساكين، فقال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أوكالذي يصوم النهار ويقوم الليل»(٩٠) وقال: «اللهم إني أُحرِّجُ(٩١) حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»(٩٧). وقال: «ابغوني الضعفاء،

فإنها تنصرون وترزقون بضعفائكم ه(٩٨). وشملت رحمته حتى البهائم، قال: «ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه

<sup>(</sup>AA) انظر: أحمد (٣/١١٧)؛ ابن ماجه (١/ ٢٧١/ ك. الجنائز/ح ١٦٢٥)؛ أبوداود (٥/ ٥٥٩/ ك.

الأدب/ح ٣١٥٦). (٨٩) الترمذي (٦/١٨٣ ـ ٨٤ ك. البر/ح ١٩٤٧)؛ ابن ماجه (٣١٣/٢/ ك. الأدب/ح ٣٧٣٥).

<sup>(</sup>٩٠) البخاري (٦/ ١٢٠ - ٢١/ ك. التكاح/ ب٢١)؛ مسلم (٢/ ١٤ - ١/ ١٤٢٩) . (٨٠) البخاري (٣/ ١٢٠ - ١٢٠ ك. التكاح/ ب٢١)؛ مسلم (٢/ ١٤ - ١/ ١٤٢٩)

<sup>(</sup>٩١) انظر: أبن ماجه (٢/٤/٣/ ك. الأدب/ ح ٣٧٣٥).

<sup>(</sup>۹۲) مسلم (۱۳/۸۷۲/ح ۱۹۲۷).

<sup>(</sup>۹۳) مسلم (۳/ ۱۲۸۰/ ح ۹۹ ۱۵). (۹۶) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۲۱۹ ـ ۲۰/ ح ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٩٥) البخاري/ الفتح ٢٢/ ٢٢١/ح ٢٠٠٦) (٩٦) أي ألحق الحرج، وهو الإلم، يمن ضيع حقها، وأحذر من ذلك وأزجر عنه بشدة.

<sup>(</sup>٩٧) أحمد (٩٧/ ٤٣٩) من حديث أن مريرة \_ وإسناده حسن. (٨٥) أمداد ١٩٧/ ص ٤ عمرين أن مريرة \_ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٨) أبوداود (٣/٣/ح ٢٥٩٤)؛ أحمد (١٩٨/٥)، وإسناده صحيح. وأخرج البخاري تحوه في كتاب الجهاد/ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ورقم الباب (٧٦).

إنسان أو دابة إلا كان صدقة»(١٠). وقال: «بينها رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فعلاً فملاً خفه، ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يارسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجر»(١٠٠٠).

# ١٧ ـ رحمته بالأعداء في الحرب والسلم:

كان الرسول ﷺ يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية، فنزل سبعون أو ثهانون رجلًا من التنعيم يريدون الفتك بالمسلمين، فأخذوا، فأعتقهم رسول الله ﷺ دون عوض عقاب(١٠١).

وقد قبل الفداء من أسرى بدر، وعفا عن قريش وأهل مكة، يوم فتح مكة، وأطلق سراح أسرى حنين(١٠٢).

وعفا عن غُورث بن الحارث على الرغم من محاولته قتل الرسول ﷺ، فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس(١٠٣).

روى البخاري(١٠٠) أنه مر عليه بجنازة، فقام لها، فقالوا يارسول الله ﷺ إنها جنازة يهودي!! فقال: «أليست نفساً منفوسة؟» ونهى على عن قتل النساء والصبيان والأجير، ماداموا غير مشاركين في قتال المسلمين(١٠٥) فكان إذا بعث بعثاً أو جيشاً أوصاهم قائلا: «لاتغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولاتقتلوا وليداً»(١٠٦).

وكان له خادم يهودي، فكان إذا مرض عاده، فعاده مرة، فعرض عليه

<sup>(</sup>٩٩) البخاري/ الفتح (٢٢٣/٢٢/ح ٢٠١٢).

<sup>(</sup>١٠٠) البخاري/ الفتح (٢٢/٢٢/ح ٦٠٠٩).

<sup>(</sup>١٠١) انظره في مكانه من غزوة الحدّيبية، وهو من رواية البخاري كها ذكر.

<sup>(</sup>١٠٣) سبقٌ ذَكَّر ذلك. أنظرهُ في مكانَّهُ عندُ الْكلامُ عَنْ هَذَهُ الْأُخَّدَاثْ. (١٠٣) انظره في مكانه من هذا الكتاب، وهو من رواية البخاري.

<sup>(</sup>۱۰٤) الفتح (٦/ ٢١٩ ـ ٢٢٠/ح ١٣١٢).

<sup>(</sup>١٠٥) انظره في مكانه من الكتاب.

<sup>(</sup>۱۰۱) مسلم (۴/۱۲۵۷/ح ۱۷۲۱).

الإسلام وأبوه حاضر، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقال الرسول على: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»(١٠٧).

١٨ ـ عدل ﷺ:

ذكرنا من قبل بمناسبة الكلام عن غزوة الفتح (١٠٨) أن الرسول على رفض شفاعة أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) في المرأة المخزومية التي سرقت، وأهم أمرها قريش، وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

## ١٩ ـ حثه ﷺ على صلة الأرحام:

لقد أخبر الرسول ﷺ أصحابه بأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بر الوالدين (١٠٩).

قال له رجل من الصحابة، يارسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك(١١٠).

وقال رجل للنبي ﷺ: أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم، قال: ففيها فجاهد»(١١١).

وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثاً، فقال الصحابة: بلى يارسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين . . «(۱۱۲). وقال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . . »(۱۱۳) وحث على صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين(۱۱۴).

<sup>(</sup>١٠٧) البخاري/ الفتح (٦/ ٢٦٩/ح ١٣٥٦). (١٠٨) انظر الفقرة رقم (١٣) من دروس وعبر وأحكام غزوة الفتح.

<sup>(</sup>١٠٩) البخاري/ الفتح (٢٢/ ١٧٧/ ح ٥٩٧٠).

<sup>(</sup>۱۱۰) البخاري/ الفتح (۲۲/۱۷۸/ح ۱۹۹۱)؛ مسلم (۱۹۷٤/ح ۲۰۵۸). (۱۱۱) البخاري/ الفتح (۲۲/۱۸۰/ح ۱۹۷۱)؛ مسلم (۱۹۷٤/۶ ۲۰۵۸).

<sup>(</sup>۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۲/ ۱۸۲/ح ۱۹۰۱/ح ۱۹۰۶). (۱۱۲) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۱۸۲/ح ۱۹۰). (۱۱۳) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۱۸۳/ح ۵۷۰).

<sup>(</sup>۱۱۱) البخاري/ الفتح (۱۲/ ۱۹۲۱ - ۱۹۳۳ ۸۷۹۰ ، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱).

وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة(١١٠)، والبسط في الرزق(١١١)، وقطعها من أسباب دخول النار. قال: «لا يدخل الجنة، قاطع»(١١٧) أي قاطع رحم.

وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال: لئن كنت كما قلت، فإنها تسفهم المُلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك»(١١٨).

# ۲۰ ـ إعراضه ﷺ عما يكرهه:

روى عن أنس أنه ﷺ كانِ عنده رجل به أثر صفرة. وكان ﷺ لا يكاد يواجه أحداً بشيء يكرهه. فلما قام الرجل، قال النبي على للقوم: «لو قلتم له يدع هذه الصفرة»(١١٩) لأن الصفرة من أثر طيب النساء، ويكره للرجل أن يتطيب بها له لون، بل يتطيب بها له رائحة فقط.

وروي عن عائشة (رضى الله عنها) أن رجلًا استأذن على النبي ﷺ، فقال: «ائذنوا له، فبئس رجل العشير، أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة: يارسول الله، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول؟ قال: «ياعائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة، من وَدَعَه أو تركه الناس إتقاء فحشه»(١٢٠).

وقالت عائشة (رضي الله عنها): كان النبي ﷺ إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل له قلت كذا وكذا، قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»(١٢١).

<sup>(</sup>١١٥) البخاري/ الفتح (٢٣/٣٢ - ١٩٤/ح ٥٩٨٢)؛ أحمد (٣/٢٩)، عبدالرزاق (٥/١٧٦).

<sup>(</sup>١١٦) البخاري/ الفتح (١٩٤/٢٢ ـ ١٩٥/ح ٥٩٨٥، ١٩٨٦)؛ مسلم (١٩٨٢/ح ٢٥٥٧).

<sup>(</sup>١١٧) البخاري/ الفتح (٢٢/١٩٤/ح ٩٨٤ه). (١١٨) مسلم (١٩٨٢/٤/ ح ٢٥٥٨) ـ والمل هو الرماد الحار.

<sup>(</sup>١١٩) بمن أخرجه: أبودآود (١٤٣/٥ - ١٤٤٠/ح ٤٧٨٩)؛ الترمذي: الشهائل (رقم ٣٣٩)؛ أحمد  $(\overline{r}/\overline{r})$ ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱۲۰) البخاري/ الفتح (۲۲/۲۲۱ ـ ۲۶۲/ح ۲۰۳۲)؛ مسلم (۲۰۰۲/ح ۲۰۹۱). (۱۲۱) أبوداود (۱۳/۵)ح ۲۷۸۸)، قال المنذري: «وأخرجه النسائي بمعناه. وهو صحيح».

# ٢١ ـ عدم ذكره عيب الطعام واستحبابه مدحه

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه «(١٢٢).

وعن جابر (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ سأل أهله إداماً، فقالوا: ما عندنا إلاخل، فدعا به، فجعل يأكل ويقول: «نعم الأدم الخل، نعم الأدم الحل»(۱۲۳)

## ۲۲ ـ من جامع صفاته وإرشاداته ﷺ:

روي عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن سلام (رضي الله عنهم) أنها قالا: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ﴿ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صحّاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة السيئة، ولكن يعفو ويعفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا:

لا إله إلا الله، وتفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف»(١٧٤)». وكان ﷺ لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياء، ويقول: لا تخروا بين الأنساء»(١٢٥).

وكان يحث على الصبر والشكر، وفي ذلك يقول: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه»(١٢١).

وجعل مقياس القوة تملك النفس عند الغضب(١٢٧).

وكان ينهى عن سيىء الخلق، وفي ذلك يقول: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله إخوانا»(۱۲۸).

<sup>(</sup>١٢٢) البخاري/ الفتح (٢٠/ ٢٤٥ - ٢٤٦/ ٥٤٠٩). (۱۲۳) مسلم (۲۰۲۲/ح ۲۰۵۲)..

<sup>(</sup>۱۲٤) البخاري/ الفتح (۱۹۹/۹ ـ ۲۰۰۰ ح ۲۱۲۰).

<sup>(</sup>١٢٥) البخاري/ الفتح (٢٦/ ٩٢/ح ١٩١٧)، مسلم (٤/١٨٤٤/ح ٢٣٧٣). (١٢٦) البخاري/ الفتح (٢٤/١١٤/ح ٦٤٩٠).

<sup>(</sup>١٢٧) البخاري/ الفتح (٢٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ ح ٦١١٤).

<sup>(</sup>١٢٨) البخاري/ الفتح (٢٥/١٢٦/ح ٢٧٢٤).

وفي وصف جوامع خُلقه وخَلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل(١٢١). عن الحسن بن علي (رضي الله عنه) قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة(١٣٠)، وكان وصافاً، عن حلية النبي ﷺ، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به، فقال: «كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجْلَ الشعر، إن انفرقت عقيقته(١٣١) فَرَقَها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج(١٣٢) الحواجب سوابغ في غير قرن(١٣٣)، بينها عرق يُدرُّه الغضب(١٣٤)، أقنى العرْنَينْ(١٣٥)، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم(١٣١١)، مفلج الأسنان(١٢٧)، دقيق المسرُّبة(١٢٨)، كأن عنقه جيد دُمية، في صفاء الفضة(١٣٩)، معتدل الخلق، بادن متماسك(١٤٠). سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس(١٤١)، أنور المتجردُّ(١٤٢)، موصول ما بين اللبة(١٤٢) والسرة بشعر يجري كالخط، عاري

<sup>(</sup>١٢٩) ص ص ١٨ ـ ٢٦، وقال المحقق ـ الشيخ الألباني: وتفرد به المؤلف، ورواه الطبراني [ في الكبير ] والبيهقي [ في الشعب ] إسناده ضعيف، وله علتان بينتها في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (٢٠٥٣)، وقـد أخرجت فيه شاهداً لطرفه الأول، وقد رواه البيهقي في الدلائل من طريق أخرى، ولكن فيه على بن جعفر بن محمد، سكت عنه في «الكاشف»، وقال في «الميزان»: «مارأيت أحداً لينه، نعم ولا وثقة: وساق له حديثاً في فضل أهل البيت استنكره جدا، وكذلك خرجته في «الضعيفة» (٢١٢٢). قلت: رواه أبونعيم في الدلائل مطولا (٢٢٧) وابن سعد (١/ ٤٢٢) والبغوي في شرح السنة تاماً برقم (٣٧٠٥).

<sup>(</sup>١٣٠) هند هو أخو فاطمةً أمَّ الحسنُّ والحسين من أمها خديجة، كما مر بك. قتل مع علي يوم الجمل.

<sup>(</sup>١٣١) العقيقة: شعر رأسه الذي على ناصيته، أي جعلها فرقتين.

<sup>(</sup>١٣٢) أرج: أي مقوس الحاجبين.

<sup>(</sup>١٣٣) أي كاملات، والقرن: اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. (١٣٤) بدره الغضب: أي يصيره الغضب ممتلئا دماً.

<sup>(</sup>١٣٥) أقنى العرنين: أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين: ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله.

<sup>(</sup>١٣٦) ضليع الفم: أي واسع الفم، وهذا عند العرب يدل على القصاحة.

<sup>(</sup>١٣٧) الفلج: انفراج ما بين الأسنان.

<sup>(</sup>١٣٨) دقيق المسربة: أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة.

<sup>(</sup>١٣٩) الجيد: العنق، والدمية: الصورة المُتَخَذَّة من عاج أوغيره.

<sup>(</sup>١٤٠) البادن: المعتدل السمنة، ومنهاسك: أي قوي ومعتدل الجسم.

<sup>(</sup>١٤١) الكراديس: رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق.

<sup>(</sup>١٤٢) أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب.

<sup>(</sup>١٤٣) اللَّبة: موضع الثغرة فوق الصدر.

الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شئن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال: شائل الأطراف(١٤٤) خُمصان الأخْصَين(١٤٥)، مسيح(١٤٦) القدمين ينبو عنها الماء، إذا زال زال قلعاً يخطو تكفيا(١٤٧) ويمشى هوناً، ذريع(١٤٨) المشية، إذا مشى كأنها ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعاً، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السهاء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه (۱۲۹)، ويبدر (۱۰) من لقى بالسلام».

قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله على، قال: «كان رسول الله على متواصل الأحزان، دائم الفِكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى(١٠١١)، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير.

ليس بالحافي ولا المهين، يعظم النعمة، وإن دقت، الله يذم منها شيئًا، غير أنه لم يكن يذم ذَواقاً (١٥١) ولا يمدحه.

ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تُعُدِّي الحقُ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قَلَها، وإذا تحدث اتصل بها(١٥٣)، وضرب براحته اليمني بطن إيهامه اليسري.

وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكه التبسم، يَفَتَر عن مثل حبّ العام»(١٥٤).

<sup>(</sup>١٤٤) شك من الرواي. والسائل: الطويل، والشائل: كذلك الطويل.

<sup>(</sup>١٤٥) الأخص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند التوطء، والخمصان البالغ منه، والمراد أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض.

<sup>(</sup>١٤٦) مسيح: أي ملساوان ليس فيها تكسر ولا شقاق: أي تشفق.

<sup>(</sup>١٤٧) تَكَفِّياً أَو تَكَفَّوا كَمَا فِي رواية، أي يمشى تقلصاً يخطو تَكَفُّواً: ماثلًا قليلًا إلى الأمام.

<sup>(</sup>۱٤۸) ذريع: واسع الخطاء والصبب: الأرض المنحدرة. (۱٤۹) أي يمشون أمامه ويغشي هو خلفهم.

<sup>(</sup>۱۵۰) يېدر: أي يسېق.

<sup>(</sup>١٥١) قي رواية الطبراني: ويُختمه بأشداقه، أي يتكلم بملء فمه، وهو من الرجولة.

<sup>(</sup>١٥٢) اللَّـواق: المأكولُ والمُشْرُوبِ. وجوامع الْكلم: مَا قُلُّ لَفَظُهُ وَكُثْرُ مَعْنَاهُ وحَسَنَ سبكهُ. (١٥٣) أي بكفه، بمعنى أن حديثه يقارن تحريكها وبين ذلك بقوله: «وضرب ..».

<sup>(</sup>١٥٤) الغيام: السحاب، وحب الغيام: البرَد شبه به أسنانه البيض.

قال الحسن: فكتمتها الحسين زماناً، ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه فسأله عيا سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئاً. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله على فقال: «كان إذا أوى إلى منزله جَزَّا دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله، وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه، ثم جزء جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة (١٠٥٠) ولا يدخر عنهم شيئاً.

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم، ويشغلهم فيها يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ومن القيامة»(١٥٠١).

لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رواداً (١٠٥٠)، ولا يفترقون الا عن ذواق (١٥٠٠)، ويخرجون أدلة (١٥٠١)، يعنى على الخير.

قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: «كان رسول الله عليه كل يخزن (١٦٠) لسانه إلا فيها يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم (١٦٠)، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه.

<sup>(</sup>١٥٥) المراد بالخاصة: الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة. والمراد بالعامة الذين لم يعتادوا الدخول عليه. فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغونها بقية الناس.

<sup>(</sup>١٥٧) جمع رائد، وهو في الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الكلأ ومساقط الماء. والمراد هيّا كبار الصحابة.

<sup>(</sup>١٥٨) الدُّواق: المأكول والمشروب، وضرب اللَّواق مثلًا لما ينالون عنده من الخير، أي لا يتفرقون الا عن علم وأدب يتعلمونه يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم (النهاية) وهذا حمل للفظ على المجاز، وهناك من حمله على الحقيقة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٥٩) أدلة: أي يدلون على الخير، هداة للناس.

<sup>(</sup>١٦٠) أي يحبس، أو يتكلم.

<sup>(</sup>١٦١) وفي معنى هذا يقول ألله تعالى في وصفه: ﴿ وَلُو كُنْتُ فَظَّا عَلَيْظُ القَلْبُ لَانْفَضُوا مِن حُولُكَ.. ﴾ آل عمران: ١٥٩.

ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه

معتدل الأمر غير محتلف، لا يغفل محافة أن يفضلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عَتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه.

[ الذين ] يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة

قال: فسألته عن مجلسه. فقال: «كان رسول الله على لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك. يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول، قد وسع الناس

مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن (۱۲۲) فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته (۱۲۳)، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب.

بسطه وخلقه، فصار لهم أبأ، وصاروا عنده في الحق سواء.

قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي في في جلسائه، فقال: «كان رسول الله في دائم البشر(١٦٠)، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب، ولا فحاش، ولا عياب، ولا مشاح(١٦٠). يتغافل عها لا يتشهى، ولا يؤيس(١٦٠) منه راجيه، ولا يخيب فيه.

<sup>(</sup>١٦٢) أي لا تماب، من (الأبن)، وهو: العيب. والمراد لا يقدح فيه يحرمة أحد. (١٦٣) أي لا تشاع ولا تذاع، كما في (النهاية).

<sup>(</sup>١٦٣) أي لا تشاع ولا تداع، كما في (النهايا (١٦٤) أي طلاقة الوجه وبشاشته مع الناس.

<sup>(</sup>١٦٥) من الشح، وهو البخل. (١٦٦) أي لا يجعله آيساً من بره.

قد ترك نفسه من ثلاث: المراء(۱۹۷۰)، والإكثار(۱۹۸۰)، وما لا يعنيه(۱۹۹۰). وتـرك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً، ولا يعيبه، ولا يطلب عورته(۱۷۰)، ولا يتكلم إلا فيا رجا ثوابه.

وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنها على رؤوسهم الطير(١٧١)، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم.

يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة (۱۷۲) في منطقه ومسألته، حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم (۱۷۲)، ويقول: «إذا رأيتم طالب حاجة، يطلبها فأرفدوه» (۱۷۲). ولا يقبل الثناء إلا من مكافى و (۱۷۵)، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز (۱۷۷)، فيقطعه بنهي أو قيام (۱۷۷).

<sup>(</sup>١٦٧) المراء: الجدال. وفي هذا يقول الرسول ﷺ: دمن ترك المراء، وهو محق، بنى الله له بيتاً في ربض الجنة، أي في أول الجنة. انظر: أبوداود (٥/ ١٥٠/ك. الأدب/ب. في حسن الخلق/ح ٤٨٠٠) وفي رواية الترمذي (٢٠٨٦/٦ ١٩٩٤): (... ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها...) يمنى الجنة، وقال: حديث حسن..»

<sup>(</sup>١٦٨) أي الإكثار مَنَ الكَّلامُ أو المال. وفي نسخة: الإكبَّار، أي استعظام نفسه في المثبي والجلوس وغيره.

<sup>(</sup>١٦٩) والله تعالى يقول: ﴿والدَّين هم عَن اللَّمَو مَعْرَضُونَ﴾. المؤمنونَ: ٣. ويقولَ الرسول ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وبمن رواه: الإمام أحمد: المسند (٣/١٧٧/ح ١٧٣٧/ شاكر) وصحح شاكر إسناده.

<sup>(</sup>١٧٠) أي لا يكشفُ عورة أحد أو لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس.

<sup>(</sup>١٧١) أيّ كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون، فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريدر أن يصيده، فهو يخاف أن يتحرك.

<sup>(</sup>١٧٢) أي على الجفاء والغَلظة عما كان يصدر من بعض الجفاة.

<sup>(</sup>١٧٣) أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه (عليه السلام)، ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه

<sup>(</sup>١٧٤) أي أعينوه على طلبته.

<sup>(</sup>١٧٥) أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به.

<sup>(</sup>۱۷۲) أي يجاوز الحق ويتعداه.

<sup>(</sup>١٧٧) أي يترك ذلك المجلس.

قال الشيخ الألبان \_ محقق شهائل الترمذي: ووأعلم أن الخديث كان في الأصل مفرقاً في عدة أبواب بسند واحد، فجمعته هنا في سياق واحد، باجتهاد مني، ثم رأيته مطابقاً لرواية يعقوب ابن سفيان الفسوي الحافظ، فإنه ساقها مجموعة في سياق واحد، فيها نقله ابن كثير في «اللبداية». ثم قال: وقد روى هذا الحديث بطولة الحافظ أبوعيسى الترمذي \_ رحمه الله \_ في «كتاب الشهائل» عن سفيان بن وكيل . . . ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقاً. ثم رأيته عند أبي نعيم أيضاً في سياق واحده. وقد أفرد البيهقي في الدلائل (٢٠٨١ - ٣٣٢) بابا خاصاً ذكر منه أخباراً رويت في شهائله وأخلاقه على طريق الاختصار تشهد لما رواه في حديث هند بن أبي هائة بالصحة قلت. ومعظم هذه الأخبار من روايات البخاري ومسلم فلتراجع في مكامها من الدلائل.

ومن الأحاديث الجامعة في وصفه ﷺ حديث أم معبد الخزاعية، الذي سبقت الإشارة إليه في أخبار الهجرة إلى المدينة المنورة. فعندما طلب أبومعبد من أم معبد أن تصف له الرسول ﷺ، قالت: «رأيت رجلًا ظاهرَ الوَضاءة أبلجَ (١٧٨) الموجه لم تَعِبْه تُجْلَة (١٧٩). ولم تُزْر به صُقْلَة (١٨٠). وسيم قسيم (١٨١). في عينيه دعج(١٨٢) وفي أشفاره(١٨٢) وطف(١٨٤). وفي صوته صَهَل(١٨٥). وفي عنقه سطع(١٨١). وفي لحيته كثاثة. أزج أقرن(١٨٧) إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سهاه وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، فصلٌ (١٨٨٠) لا نَزْرٌ، ولا هَذَرْ(١٨١)، كأن منطقه خرزات نظم يَتَّحَدُّرْنَ (١١١). ربعة (١٩١١)، لا بأسَ (١٩٢) من طول، ولا تقتحمه عين من قصر. غصل بين غصنين. فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسبهم قدراً. له رفقاء يَحُفُون به، إن قال أنصتوا، وإن أمر تبادروا الأمره. محسود(١٩٣٠) محفود (١٩٤). لا عابس أ. ولا مُّفَنَّد. . «(١٩٥)(١٩٦).

<sup>(</sup>١٧٨) ابلج الوجه: يعني مشرق الوجه، يقال تبلج الصبح إذا أشرق.

<sup>(</sup>١٧٩) لم نعبه ثجلة: الشجلة هي ضخامة البطن (النهاية).

<sup>(</sup>١٨٠) لم تزر به صقله: أي لم يقصر والصقل والصقلة: دقة ونحول (النهاية) والصقلة أيضا جلدة الخاصرة. تريد أنه ناعم الحسم ضامر الحاصرة. وهو اسم للأوصاف الحسنة.

<sup>(</sup>١٨١) وسيم: أي جسيم والوسامة: الحسن.

<sup>(</sup>١٨٢) الدعج: شدة سواد العين.

<sup>(</sup>١٨٣) و (١٨٤) الوطف: طول شعر أشفار العين.

<sup>(</sup>١٨٥) وفي رواية صحل: يُرَايدُ أنه ليس بحاد الصوت.

<sup>(</sup>١٨٦) سطع: أي إشراف وطُّول.

<sup>(</sup>١٨٧) الكتالة: دُّقة نبات شعر اللحية، مع استدارة فيها، وقولها: أرج أقرن: الزج، دقة شعر الحاجبين مع طولها والقرن أن يتصل ما بينهما بالشعر.

<sup>(</sup>١٨٨) و (١٨٩) فصلُ لا نذر ولا هذر: الفصلُ هو الكلام البين والنزر الكلام القليل. والهذر الكلام الكثير.

<sup>(</sup>۱۹۰) يتحدرن: يتساقطن من قمه.

<sup>(</sup>١٩١) ربعة: أي الوسط وإلى الطول أقرب.

<sup>(</sup>١٩٢) لا يأس: لا يؤيس من طوله، لأنه كان إلى الطول أقرب.

<sup>(</sup>۱۹۳) محشود: أي محقوف به

<sup>(</sup>١٩٤) محفود: أي محدوم، والحفدة: الحدمة، ويقال حفدت الرجل إذا خدمته.

<sup>(</sup>١٩٥) في رواية البغوي: مفند. وفي رواية ابن إسحاق: معتد: أي غير ظالم

<sup>(</sup>١٩٦) هذا الخبر أخرجه البغوي في شرح السنة، الحديث رقم (٣٧٠٤) وفي: الأنوار في شهائل النبي المختار \_تحقيق إبراهيمُ اليعقوبي، الجزء الأول، ص ٣٤٠، حديث رقم (٤٥٦)، وابن سعدً في الطبقات (١/ ٢٣٠ - ٣١)، والحاكم في المستدرك (٩١٣ - ١٠)، وأقره الذهبي. وأخرج بعضه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق (٢/ ١٤٦ ـ ١٤٨) بإسناد حسن لذاته. وله شواهد، والقصة مشهورة.

وخلاصة القول: إن النبي على قد اتصف بصفات الكمال، ولا غرو فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه وخاطبه بقوله: ﴿وَإِنْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظَيْمٍ ﴾ (١٩٧). وقالت عائشة (رضي الله عنها): «كان خلقه القرآن(١٩٨)».

وهذه الشيائل التي ذكرناها هي نقطة من بحر، لأنه ما من خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو الحديث إلا وكان الرسول على يتصف بها، وهو أول العاملين بها، وهي خصال يصعب جمعها في فصل من كتاب كهذا، وقد حاول المترمذي (۱۹۹) والبيهقي (۲۰۰) وأبو الشيخ (۲۰۰) وابن المقري (۲۰۰) والفيروزبادي (۲۰۰) والمستغفري (۲۰۰) وجعفر بن حيان الأصبهاني (۲۰۰) والبغوي (۲۰۰) وغيرهم أن يفرد كل منهم كتابا جمع فيه جانبا كبيرا من هذه الشيائل. وحاول ابن القيم (۲۰۰) ان يستقصي كل ما ينبغي معرفته عن النبي على وأحواله فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من المؤلفين.

ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب «الأنوار في شمائل النبي المختار» من تأليف الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ). وقد حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي، وقد صدر في جزأين، وفي نحو ثمانهائة صفحة. وجمع فيه مؤلفه سبعة وخمسين ومائتين وألفاً من الأحاديث والأثار التي تتعلق بالشمائل، بينها جمع الترمذي \_ مثلا \_ في

<sup>(</sup>١٩٧) القلم: ٤.

<sup>(</sup>١٩٨) ذكره أبن كثير في الشمائل ونسبه للبيهقي، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٣/٢) وأقره الذهبي، وأحمد في المستد (٦١٤/١)، وأبو الشيخ ص ٢٨. وانظر: البغوي: الشمائل (١٦٤/١ - ٢٥) وحاشيته رقم ١٩٧

<sup>(</sup>١٩٩) أنظر كتابه الشهائل. وقد كتب كبار العلماء زيادات عليه أهمها وأطولها ما كتبه القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى، وقد شرحه الشهاب الخفاجي ومياه نسيم الرياض.

<sup>(</sup>٢٠٠) أنظر كتابه: الأدب. وقد اعتنى به وعلق عليه أبوعبدالله السعيد المُندوة ـ وهو في ثلثيائة وخسين صفحة.

<sup>(</sup>٢٠١) انظر كتابه: أخلاق النبي ﷺ وآدابه، وقد حقق وهو في ثلثهائة صفحة.

<sup>(</sup>٢٠٢) انظر كتابه: النور الساطع. وقد توفي سنة (٢٥٥ هـ).

<sup>(</sup>٢٠٣) انظر كتابه: سقر السعادة. وقد توفي سنة (٨١٧ هـ). (٢٠٤) انظ كتابه: شاءًا النه تُحَالِقُ وقد تدفي سنة (٣٣٦ هـ).

<sup>(</sup>٢٠٤) انظر كتابه: شيائل النبي ﷺ وقد توفي سنة (٤٣٦ هـ). (٢٠٥٥) انظر كتابه: أخلاق النب ، وقد تدق سنة (٣٦٩ هـ) وقد ق

<sup>(</sup>٢٠٥) انظرَ كتابه: أخلاقَ النّيّ، وقد توق سُنة (٣٦٩ هـ) وقد قام بتحقيقه الدكتور السيد الجميلي، وهو في نحو أربعين ومائتي صفحة.

<sup>(</sup>٢٠٦) سنخصّه بالذكر بعد قليل ً.

<sup>(</sup>٢٠٧) زاد المعاد: في هدي خير العباد.

الشهائل أربعهائة من الأحاديث والآثار.

وكتاب الأنوار هو الرجع الأهم والأول في التعرف على كيفية أخذ تلك الشمائل من مظانها ومن مواطنها كما يذكر محققه (٢٠٨)، وهو كما ذكر.

أما الشامي في «السل» فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن، ولكنها مازالت مخطوطة \_ أي في الأجزاء التي لم تحقق (٢٠٩).

<sup>(</sup>۲۰۸) انظر مقدمة: محقق الكتاب، ص ص ع. - ٤١. (۲۰۹) انظر فهرس موضوعات الكتاب في الجزء الأول المطبوع.

# ثبت المصادر والمراجع

#### أ = : المصادر القديمة

### القرآن الكريسم.

ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد الجزري (ت ٦٣٠ه).

- (۱) أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الشعب، القاهرة، ١٣٩٠ه / ١٩٧٠م.
  - (٢) الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

ابن الأثير : أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري ( ت ٢٠٦هـ).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر.

تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحبلي، مصر د. ت.

الأزرقي : ابوالوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي (ت ٢٥٠).

(٤) أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار، تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار الثقافة، بيروت ومكة المكرمة، ط٣ ١٣٩٩ه / ١٩٧٩م.

ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت ١٥١ه).

(٥) السير والمغازي، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٣٩٨ه / ١٩٧٨م.

- البخارى : أبوعبدالله محمد بن إسهاعيل (ت ٢٥٦ه).
- (٦) التاريخ الكبير، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٨٠ه / ١٩٦٠م، ودار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
  - (٧) الجامع الصحيح

المكتب الإسلاميٰ، استانبول، تركية، ١٣٩٩هـ٣ ـ/١٩٧٩م.

(٨) معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٣٦٤ه / ١٩٤٥م.

البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر ( ت ٢٧٩هـ).

(٩) أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الله، دار المعارف، مصر، د. ت.

البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي ( ت ٤٥٨ ).

(۱۰) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعه جي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ۱، ۱٤۰٥ه/ ١٩٨٥م.

(۱۱) السنن الكبرى، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند، ط ۱، ۱۳٤٤ه / ۱۹۲٥م.

الترمذي: محمد بن عيسي بن سورة (ت ٢٧٩هـ).

(۱۲) سنن الترمذي، أشرف على التعليق والطبع عزت عبيد الدعاس، دارمكتبة دار الدعوة، حمص، سورية، ١٣٨٥ه / ١٩٦٥م.

(١٣) مختصر الشيائل المحمدية، إختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألبان، المكتبة الإسلامية بالأردن ومكتبة المعارف بالرياض، ط ٢، ٦، ١٤٠٨ /

۲۸۹۱م.

- ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ١٩٥٨).
- (١٤) تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير، تحقيق ونشر مكتبة الأداب، مصر، د.ت.
- (١٥) زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٣٨٤ه / ١٩٦٤م.
- (١٦) الوفا بأحوال المصطفى، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٨ه / ١٩٨٨م.
- ابن أبي حاتم: أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٧٧ه)م. (١٧) الجرح والتعديل، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ١، ١٢٧٧ه / ١٨٥٥م، ودائرة الكتب العلمية، بيروت.
- الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري (ت ٤٠٥ه). ( ١٨) المستدرك على الصحيحين، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض، د.ت.
- ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت ٣٥٤ه). (١٩) الثقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، ط ١، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م.
- (۲۰) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، تصحيح وتعليق الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١ بلادت ملام ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.
- (٣١) صحيح ابن حبان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط ١، ١٣٩٠ / ٣١٥.
  - ابن حجر : أحمد بن علي بن محمد الكناني (ت ٨٥٢هـ).

(۲۲) الإصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة، مصر، ط ١، ١٣٢٨ه /

(۲۳) تقریب التهذیب، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، دار الکتب العربی، مصر، د. ت. وتحقیق محمد عوامة، دار الرشید، حلب، سوریة، ط۱، ۱٤۰٦ه/ ۱۹۸۲م.

(٢٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٧٨ه / ١٩٧٨م.

(٢٥) لسان الميزان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط٢، ١٣٩٠ه / ١٩٧٠م.

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعد (ت ٤٥٦ه). (٢٦) جوامع السيرة، تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين

الأسد، ومراجعة أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، د. ت. (۲۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل، المطبعة الأدبية، القاهرة، ١٣١٧ه / ١٨٩٩م.

الحموي : ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (ت ٢٢٦ه). (٢٨) معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ١٣٧٦ه / ١٩٥٦م.

الحميدي: أبوبكر عبدالله بن الزبير (ت ٢١٩ه). (٢٩) مستد الحميدي، تحقيق حبيب الرحن الأعظمي، من سلسلة

منشورات المجلس العلمي، كراتشي، باكستان، عالم الكتب، بيروت، د. ت.

ابن حنبل: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١ه). (٣٠) المسند، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٣٩٨ه/ ١٩٧٨م. (٣٠) المسند، تحقيق احمد محمد شاكر، لم يذكر الناشر، مصر، ١٣٦٥ه/ ١٩٤٦م.

(٣١) فضائل الصحابة، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط ١ ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م.

ابن خياط : خليفة بن خياط العصفرى (ت ٤٦٣هـ).

(۳۲) تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق الدکتور أکرم ضیاء العمري، دار ط۲ ما۱۹۸۵ .

الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل (ت ٢٥٥ه). (٣٣) سنن الدارمي، طبع بعناية محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية، القاهرة، د. ت.

أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ).

(٣٤) سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي: أبو سلميان حمد بن محمد ابن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي (ت ٣٨٨ه)، إعداد وتعليق عبيد الدعاس، نشر وتوزيع محمد على السيد، سورية، ط ١ عبيد الـدعاس، نشر وتوزيع محمد على السيد، سورية، ط ١ عبيد الـدعاس، نشر وتوزيع محمد على السيد، سورية، ط ١ عبيد الـدعاس،

(٣٥) المراسيل، تحقيق عبدالعزيز السيرواني، دار القلم، بيروت، ط١، ١٤٠٦ه/ ١٤٠٦م.

أبو داود : سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت ٢٠٤ه). (٣٦) مسند الطيالسي، ترتيب أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي، المنيرية بالأزهر، مصر، ط ١، ١٣٧٢ه/ ١٩٥٢م.

الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (ت ٩٩٦٦). (٣٧) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان، بيروت، د.ت، والمطبعة الوهبية، مصر، رجب ١٢٨٣ه / ١٨٦٦م. الذهبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ه). (٣٨) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - مجلد قسم السيرة ومجلد قسم المغازي، تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ٧٤٠٧ه / ١٩٨٧م.

(٣٩) تذكرة الحفاظ، إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت. (٤٠) ميزان الاعتدال، تحقيق على محمد البجاوي، عيسى البابي ا

(٤٠) ميزان الاعتدال، تحقيق على محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط١، ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م.

ابن زبالة : محمد بن الحسن بن زبالة (ت ١٩٩ه).

(٤١) المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ، رواية الزبير بن بكار، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، إحياء الـتراث الإسـلامي، ط ١ الـدكتور أكرم ...

الزرقاني : محمد بن عبدالباقي بن يوسف أبو عبدالله (ت ١١٢٧ه). (٢٤) شرح المواهب اللدنية للقسطلاني \_ أحمد بن محمد بن أبي بكر، شهاب الدين، أبو العباس (ت ٩٣٢ه)، دار الطباعة الأميرية، مصر، ١٢٧٨ه / ١٨٦١م.

(٤٣) شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٣٧٢ه / ١٩٥٤م.

الزركشي : محمد بن عبدالله (ت ٧٩٤ه).

(٤٤) إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي، الحنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٨٤ه/ ١٩٦٤م.

الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (ت ١٧٤ه). (٤٥) المغازي النبوية، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م.

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠ه). (٤٦) الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ١٣٨٨ه / ١٩٦٨م.

السمهودي : على بن عبدالله بن أحمد الحسيني (ت ٩٩١١هـ). (٤٧) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، مطبعة الآداب والمؤيد، مصر، ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م.

السهيلي: أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الخثمي (٥٨١ه).

(٤٨) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨ه / ١٩٧٨م.

ابن سيد الناس: محمد بن محمد أبو الفتح اليعمري المصري (ت ٧٣٤ه) ( ٤٩) عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسير، دار المعرفة، بيروت د. ت.

السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ٩٩١١). (٥٠) كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، المعروف به الخصائص الكبرى»، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ه / ١٨٩٦م.

ابن شبة : أبوزيد عمر بن شبة النميري البصري (ت ٢٦٢ه). (٥١) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، نشر السيد حبيب محمود أحمد، دار الأصفهاني، جدة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

أبو الشيخ : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (ت ٣٦٩). (٢٥) أخلاق النبي على وآدابه، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م.

الصالحي: محمد بن يوسف الصالحي (ت ٩٤٢ه). (٥٣) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق الدكتور مصطفى عبدالواحد وآخرين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٩٧ه / ١٩٧٧م - ١٤٠٦ه/

الطبراني: أبو القاسم سليهان بن أحمد (ت ٣٦٠ه). (قوارة الأوقاف (ع) المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، وزارة الأوقاف العراقية، إحياء التراث الإسلامي، العراق، ط ١، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م.

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد (٣١٠ه). (٥٥) تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، مصر، ط٤، د. ت (٥٦) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط٢، د. ت

طرهوني : الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني . (٥٧) صحيح السيرة النبوية - المسهاة : السيرة الذهبية، دار ابن تيمية للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١ ١٤١٠ه .

ابن طولون : محمد بن طولون الدمشقي (ت ٩٥٣ه). (٥٨) إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، تحقيق محمود الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م.

ابن عبدالبر: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري (ت ٤٦٣هـ). (٥٩) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بهامش الإصابة لابن حجر.

(٦٠) الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، القاهرة، ١٣٨٦ه / ١٩٦٦.

ابن عبدالحكم: أبو القاسم عبدالرحن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصرى (ت ٢٥٧ه).

(٦١) فتوح مصر، مطبعة بريل، ليدن، ١٣٣٩ه / ١٩٢٠م.

عبدالرزاق: بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني (ت ٢١١ه). (٦٢) المصنف، تحقيق، حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٣٩٢ه / ١٩٧٢م.

أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (ت ٢٧٤ه). (٦٣) الأموال، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ودار الفكر، القاهرة \_ بيروت، ط ٢، ١٣٩٥ه / ١٩٧٥م.

عروة : بن الزبير بن العوام (ت ٩٣هـ).

(٦٤) المغازي، برواية أبي الأسود عنه، جمع وتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، مكتب التربية العربية لدول الخليج، الرياض، ط١، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

العجلي : أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي (ت ٢٦١ه). (٦٥) تاريخ الثقات، تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥١٤٠٥ه / ١٩٨٤م.

ابن عساكر : على بن الحسن بن هبة الله أبوالقاسم الدمشقي (ت ٥٧١ه). (٦٦) تاريخ مدينة دمشق، قسم السيرة النبوية، تحقيق نشاط غزاوي،

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دار اللفكر، دمشق، 1208ه/ 1908م.

أبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ٣١٦ه). (٦٧) المسند، دائرة المعارف العثمانية، حيد آباد الدكن، الهند، ط١، ١٣٨٥ه / ١٩٦٥م.

الفاكهي: أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (ت ٢٨٠ه). (٦٨) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق عبداللك بن عبدالله ابن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط ١، دهيش، المكرمة، ط ١، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت ٢٧٦ه). (٦٩) المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، ط٢، ١٣٨٨ه / ١٩٦٩م.

ابن قيم الجوزية : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت ٧٥٢ه). (٧٠) زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق، شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٣، ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م.

ابن كثير : أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ٧٧٤ه). (٧١) البداية والنهاية، تحقيق محمد عبدالعزيز النجار، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، ويطلب من مكتبة الفلاح بالرياض، د. ت. (٧٢) تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد إبراهيم البنا وزميليه، كتاب الشعب، القاهرة، ١٣٩٠ه/ ١٩٧١م.

ابن ماجــه : أبو عبدالله محمد بن يزيد القرويني (ت ٢٧٥هـ).

(٧٣) سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر العربي، بيروت، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.

مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ه). (٧٤) صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٠٠ه/ ١٨٩٨٠م.

النسائى : أبو عبدالرحمن بن شعيب (ت ٣٠٣ه).

(۷۵) سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٣٤٨ه/ ١٩٣٠م.

النووي : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت ٦٧٦ه). (٧٦) شرح صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، د. ت.

أبو نعيم : أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت ٤٣٠ه). (۷۷) دلائل النبوة، تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي، وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م.

ابن هشام: أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت ٢١٨ه). (٧٨) السيرة النبوية، تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله أبوصعيليك، مكتبة المنار، الأردن، ط ١، ١٤٠٩ه/ ١٩٨٨م.

الهيئمسي : أبوبكر نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت ١٨٠٧ه). (٧٩) كشف الأستار عن زوائد البزار، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م.

- (۸۰) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب، بيروت، ط۲، ۱۳۸۷ه/ ۱۳۸۷ه / ۱۹۱۰.
- (۸۱) موارد الظهآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق محمد بن عبدالرزاق حزة، دار مكتبة الهلال، ببروت، د. ت.
  - الواحدي : أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت ٤٦٨هـ). ﴿ (٨٢) أسباب النزول، مطبعة هندية، مصر، ١٣١٥هـ / ١٨٩٧هـ.
- الواقدي : محمد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧ه).
- (۸۳) كتاب المغازي، تحقيق الدكتور مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٣٨٤ه / ١٩٦٤م.
  - ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد (ت ٧٤٩هـ). (٨٤) تاريخ ابن الوردي، جمعية المعارف، القاهرة، ١٢٨٥هـ / ١٩٦٨م.
- اليعقوبي : أحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ٢٨٢هـ).
  - (۸۰) تاریخ الیعقوبی دار صادر، بیروت، ۱۳۷۹ه / ۱۹۹۰م.

### ب . : المراجع الحديثة

### آرثر كريستنسن :

(٨٦) إيران في عهد الساسانيين، ترجمة يحيى الخشاب، دار النهضة العربية، بروت، د. ت.

الألباني: محمد ناصر الدين الألباني.

- (۸۷) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٣٩٩ه / ١٩٧٩م.
  - (٨٨) تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي، بحاشية فقه السيرة للغزالي.
- (٨٩) حجة النبي ﷺ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٧، ١٤٠٥ه/ ١٩٨٥.
- (٩٠) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه «فقه السيرة»، مؤسسة ومكتبة الخافقين، دمشق، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م.
  - (٩١) سلسلة الأحاديث الصحيحة،
- (۹۲) صحیح سنن الترمذي، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج الریاض، ط۱، ۱٤۰۸ه/ ۱۹۸۸م.
- (٩٣) صحيح سنن ابن ماجمه، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.

الألوسي : محمود شكري.

(٩٤) بلوغ الأرب في أحوال العرب، تحقيق بهجت الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢ ١٣٤٢ه/ ١٩٢٤م.

- الباكرى: حسين أحمد الباكرى.
- (٩٥) مرويات غزوة أحد، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٠ه / ١٩٨٠م.
  - باوزير : أحمد محمد العليمي باوزير.
- (٩٦) مرويات غزوة بدر، رسالة مشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، مكتبة طيبة، ط١،
  - ۱۶۰۰ه / ۱۹۸۰م.
    - أبو بكر الحزائري :
- (۹۷) هذا الحبیب محمد رسول الله ﷺ یامحب، مکتبة لینة، دمنهور، مصر، ط۱، ۱٤۰۸ه / ۱۹۸۸م.
  - البلادي : عاتق بن غيث.
- (٩٨) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكة، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٢ه / ١٩٨٢م.
  - البوطى : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
- (٩٩) فقه السيرة النبواية، دار الفكر، دمشق، ط٧، ١٣٩٨ه / ١٩٧٨م.
  - بوكاي : موريس.
- (۱۰۰) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ط٤، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م.
  - حامد عبدالقادر.
- (١٠١) زرادشت الحكيم، نبى قدامى الإيرانيين \_ حياته وفلسفته، مكتبة

نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، ١٣٧٥ه/ ١٩٥٦م.

حسن شحاته سلطان.

(۱۰۲) كونفوشيوس، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، ۱۳۷۵ه/

الحكمى: حافظ بن محمد عبد الله الحكمي.

(١٠٣) مرويات غزوة الحديبية، رسالة منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي، ط١، ١٤٠٦ه/ ١٩٨٦م.

الحيدرابادي : محمد حميد الله الحيدرآبادي.

(١٠٤) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، بيروت، ط٤، ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م.

الدوم: محسن أحمد الدوم.

(١٠٥) مرويات غزوة فتح مكة، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٠ه/

رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي.

(١٠٦) إظهار الحق، إدارة إحياء التراث الإسلامي، الدوحة، ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م.

أبو زهرة : الشيخ محمد أبو زهرة. (مدري الدرانات التربية مرا الذي الم

(١٠٧) الديانات القديمة، دار الفكر العربي، مصر، ١٣٨٥ه / ١٩٥٦م.

زهير سالم.

(۱۰۸) عثرات وسقطات في كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية، دار عمار، الأردن، ط ۱، ۱٤۰۸ه / ۱۹۸۸م.

الساعات: أحمد بن عبدالرحن البنا.

(١٠٩) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني مع بلوغ الأماني في أسرار الفتح الرباني، دار الشهاب، القاهرة، د. ت.

السامرائي: عبدالله سلوم:

(١١٠) الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، رسالة ماجستير منشورة، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٣٩٢ه / ١٩٧٢م.

السعود: سليان بن علي السعود.

(۱۱۱) أحاديث الهجرة، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٢ه / ١٩٨٢م.

السندي : أكرم حسين على السندي.

(١١٢) مرويات تاريخ يهود المدينة في عهد النبوة، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م.

السندى : عبدالقادر حبيب الله السندى.

(١١٣) اللذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك، رسالة مشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، مكتبة المعلا، الكويت، ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م.

الشامى: صالح أحمد الشامى.

(١١٤) من معين السيرة، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٥ه/ ١١٤٥

أبو شهبة : محمد محمد.

(١١٥) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، دار القلم، دمشق، 1١٥٩ م.

الشهرى: عوض أحمد سلطان الشهرى.

(١١٦) مرويات غزوة خيبر، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٠ه / ١٩٨٠م.

الصوري: الكاهن السامري أبوالحسن إسحاق (مترجم).

(۱۱۷) التوراة السامرية، نشر وتعريف الدكتور حجازي السقا، دار الأنصار، القاهرة، ط ۱، ۱۳۹۸ه / ۱۹۷۸م.

عرجون : محمد الصادق إبراهيم عرجون.

(۱۱۸) محمد رسول الله ﷺ ـ منهج رسالة ـ دار القلم، دمشق، ط۱، ۱۸۸) محمد رسول ۱۸ه الله ﷺ ـ منهج رسالة ـ دار القلم، دمشق، ط۱،

العمري: الدكتور أكرم ضياء العمري.

(۱۱۹) المجتمع المدني في عهد النبوة ـ الجهاد ضد المشركين ـ لم يذكر الناشر ومكان النشر، ط ١، ١٤٠٤ه / ١٩٨٤م.

(١٢٠) المجتمع المدني في عهد النبوة ـ خصائصه وتنظيهاته الأولى، المجلس العلمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إحياء التراث الإسلامي، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م.

العبودة: الدكتور سليمان حمد العودة.

السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق ـ دراسة مقارنة في العهد المكي ـ رسالة غير منشورة، قدمت لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض للحصول على درجة الدكتوراه،

... 19AV / 218+V

الغزالي : محمد.

(١٢٢) فقه السيرة، عالم المعرفة، ط ٧، ١٣٩٧هـ / ١٩٧٦م.

الغضبان : منير محملا

(۱۲۳) المنهج الحركي للسيرة النبوية، مكتبة المنار، الأردن، ط ١، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

عمير: إبراهيم بن محمد عمير:

(١٧٤) مرويات غزوة الخندق، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٢ه / ١٩٨٢م.

عــون : الدكتور عون الشريف قاسم.

(۱۲۰) دبلوماسیة محمد ﷺ، رسالة دکتوراه منشورة، قسم التألیف والنشر، جامعة الخرطوم، د. ت.

فاروق : الدكتور فاروق حمادة.

(۱۲۲) مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط ١، ١٢٦) مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط ١،

قريبي : الدكتور إبراهيم بن إبراهيم قريبي.

- (١٢٧) مرويات غزوة حنين، رسالة غير منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الدكتوراه، ١٤٠٤ه / ١٩٨٤م.
- (۱۲۸) مرويات غزوة بني المصطلق، رسالة منشورة، قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستير، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي، د. ت.

المباركفوري: الشيخ صفى الرحمن المباركفوري.

(١٢٩) الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ١٣٩٦ه / ١٩٧٦م.

محمد جمال الدين سرور ـ الدكتور.

(١٣٠) قيام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد على الفكر العربي، القاهرة، ١٣٩٢ه / ١٩٧٢م.

محمد رواس قلعه جي ـ الأستاذ الدكتور.

(۱۳۱) دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ﷺ من خلال سيرته الشريفة، دار النفائس، بيروت، ط١، ١٤٠٨ه / ١٩٨٨م.

الندوي : أبو الحسن على الحسني.

(۱۳۲) السيرة النبوية، دار الشروق، جدة، ط ۱، ۱۳۹۷ه / ۱۹۷۷م. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مطابع علي بن علي، الدوحة، ط ۱۰، ۱۳۹۶ه / ۱۹۷۶م.

هارون رشيد محمد إسحاق.

(۱۳۳) صحيفة المدينة ـ دراسة حديثية وتحقيق ـ رسالة غير منشورة، قدمت لجامعة الملك سعود بالبرياض للحصول على درجة الماجستير، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: المصادر والمراجع التي ورد ذكرها أقل من ثلاث مرات، أو كانت الاستفادة منها قليلة جدا لم نذكرها هنا، واكتفينا بذكرها في حواشي الكتاب.

## نمسرس الأيبات القرآنيية

| الصفحـة     | السورة  | رقمها      | الآيـــة                                |
|-------------|---------|------------|-----------------------------------------|
| ۸۹          | البقسرة | ٦١         | (كانوا يكفرون بآيات الله )              |
| ۸۸          | 6 6     | ٧٥         | (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم )               |
| 144,44,47   | 4 4     | <b>V</b> 9 | (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم )     |
| ۸۹          | 4 6     | ۸۷         | (أفكليا جاءكم رسول بها لاتهوى )         |
| 124,144     |         | ۸٩         | (ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما ) |
| ۸۹          | ٤       | 91         | (فلم تقتلون أنبياء الله من قبل )        |
| ٨٨          | 4 4     | 44-44      | (ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم )   |
| ٥٦          |         | 140        | (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي )         |
| ٤٩          |         | 144        | (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)   |
| ۰۰          |         | 179        | (ربنا ابعث فيهم رسولاً منهم )           |
| <b>የ</b> ሦን |         | 122        | (قد نرى تقلب وجهك في السياء )           |
| 441         |         | 19.        | (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) |
| £9 £        |         | 197        | (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى )        |
| 177         |         | 199        | (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس )          |
| ٤١٣         | 6 6     | 7.1        | (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة )    |
| 117,713     |         | Y•V        | (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء )        |

| 197        | :           |   | البقسرة  | 712              | (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم )    |
|------------|-------------|---|----------|------------------|-------------------------------------------|
| 77 8       | :<br>:<br>: |   |          | *1A = *1V .      | (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . )     |
| ٧٩         |             |   |          | 779              | (الطلاق مرتان . )                         |
| ***        |             |   |          | <b>۸۷۲ – PVY</b> | (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله . )        |
| ٣٧٠        | :           | • | أل عمران | 14-14            | (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون )         |
| **         | , :<br>:    |   | ·        | YA               | (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء .)      |
| ١٤         |             |   |          | ٣١ .             | (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني)          |
| :<br>714   | :<br>• :    |   |          | ٥٩               | (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم)           |
| ٥١١        | /           |   |          | 37               | (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء )   |
| VY         | 11          | : |          | · 7V             | (ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً)      |
| ۹۰_        |             |   |          | <b>V</b> 0       | (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين)    |
| ٨٦         |             |   |          | ٧٨               | (وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم )         |
| <b>~</b> Y | :           |   |          | 90               | (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) |
| ٦٨         | •           |   |          | <b>9</b> V .     | (ولله على الناس حج البيت)                 |
| ٤٠         | <b>5</b>    |   |          | 141              | (وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين )         |
| ۳۸'        | ۳           |   |          | . 177            | (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله . )   |
| £ • % c    | 401         |   |          | 177              | (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة )        |
| ٣٩         | ٤           |   |          | 170 - 175        | (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن)          |

.

| ٣٩٠            | آل عمران   | ۱۲۸              | (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم )     |
|----------------|------------|------------------|------------------------------------------|
| 444            |            | 14.              | (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا )    |
| ٤٠١            | <b>د د</b> | 144              | (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون )    |
| ٤٠١            |            | 18.              | (إن يمسسكم قرح فقد مسَّ القوم قرح )      |
| £•7            |            | 181 - 180        | (وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء )   |
| 1911113        | ٠.         | 1 £ Y            | (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )              |
| ٤٠١            |            | 184              | (ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن )       |
| 798,807        |            | 1 £ £            | (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله )      |
| ۲۰3            |            | 160              | (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله )    |
| ۲٠3            | ٠,         | 189              | (ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين )    |
| FA73.013       | ٠.         | 107              | (ولقد صدقكم الله وعده )                  |
| ۳۸۸            |            | 104              | (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد )           |
| 490            |            | 101              | (ثم أنزل عليكم من بعد الغم وطائفة قد )   |
| ۳۸۸            | ٠.         | 100              | (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) |
| ٣٦٣            |            | 109              | (وشاورهم في الأمر )                      |
| ۳۸۳            |            | 177 - 177        | (وما أصابكم يوم التقى الجمعان )          |
| ٤٠٠            |            | 179              | (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله )    |
| £ • ¥<br>£ • A | 6          | 174<br>175 - 174 | (الذين استجابوا لله والرسول من بعد )     |

| 1.0,1.    | ران ۲<br>ران ۲ | ۱ آل عم | <b>V٩</b> .  | على ما أنتم )    | (ماكان الله ليذر المؤمنين   |
|-----------|----------------|---------|--------------|------------------|-----------------------------|
| ٧٩        | £              | النسا   | ۱۴ (         | إلا ماقد سلف.    | (وأن تجمعوا بين الأختين     |
| 7+1       |                |         | 11           |                  | (والمحصنات من النساء إ      |
| 007       | : ·<br>:<br>:  |         | r4 (-        | ه کان بکم رحیها. | (ولا تقتلوا أنفسكم إن ال    |
| 110,111,  | ****£          |         | ۰۱ (         |                  | (ألم تر إلى الذين أوتوا نص  |
| 71        | i .            |         | •∨ .         | لأمانات إلى)     | (إن الله يأمركم أن تؤدوا    |
| 7.9       | :<br>: · ·     |         | o <b>લે</b>  |                  | (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا  |
| <b>V9</b> | :<br>! .       |         | <b>**</b>    |                  | (ولا تنكحوا مانكح آباؤك     |
| 7.7       |                | <br>    |              | •                | (فما لكم في المنافقين فئتين |
| 001       | :<br>!         |         |              |                  | (ياأيها الذين آمنوا إذا ضر  |
| PAY       | !              | 91      | - 97         |                  | (إن الذين توفاهم الملائكة   |
| 279       | :<br>:         |         | • 4          | •                | (وإذا كنت فيهم فأقمت        |
| £•Y       | !              |         | • £          |                  | (إن تكونوا تألمون فإنهم يأ  |
| ۸۶۶       |                | "       | 1 <b>4</b> A | ها نشورا)        | (وإن امرأة خافت من بعد      |
| ٨٨        |                |         | 104          |                  | (أرنا الله جهرة)            |
| 104       |                | • •     | 178          | •                | (وكلم الله موسى تكليما)     |
| ٦٨٠       |                | المائدة | ٣            |                  | (اليوم أكملت لكم دينكم      |
| £77.£77   | . ٣٧٦          |         | 11           | نعمة الله )      | (ياأيها الدين آمنوا اذكروا  |

| ٤٧٨         | المائدة | ٣٣         | (إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )   |
|-------------|---------|------------|------------------------------------------|
| <b>**V1</b> | 6 6     | 10 _ 70    | (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود )   |
| ۸۸          | ٠.      | ٦٤         | (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت )       |
| 277,777     |         | ٦٧         | (والله يعصمك من الناس )                  |
| 4 Y         |         | <b>٧٢</b>  | (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ) |
| 44          | 6 6     | ٧٣         | (إن الله ثالث ثلاثة)                     |
| ٧٨          |         | 4.         | (إنها الحمر والميسر والأنصاب والأزلام )  |
| 4 Y         |         | 117        | (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي )           |
| 174 - 171   | الأنعام | ١.         | (ولقد استهزئ برسل من قبلك )              |
| ۸۲۱         | ٠.      | 77         | (وهم ينهون عنه وينأون عنه )              |
| 171         | ٠.      | ٥٢         | (ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة )      |
| 14.         |         | ٥٣         | (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا )         |
| <b>V</b> Y  | 6 6     | <b>V</b> 4 | (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات)         |
| 144         | 6 6     | ١٠٨        | (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله )     |
| 178         | 6 6     | 111-1-9    | (وأقسموا بالله جهد أيهانهم)              |
| ٦٧          |         | 147        | (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث )           |
| ٧٨          | ٤ ٤     | 101        | (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق )           |
| APY         |         | 107        | (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي )    |

| <b>V•V</b> | الأنعام | ١٦٤           | (ولا تزر وازرة وزر أخرى . )            |
|------------|---------|---------------|----------------------------------------|
| ۸۸،۵۸۵     | الأعراف | 144           | (اجعل لنا إلهاً كها لهم آلهة )         |
| ٥١٣        |         |               | (قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم ) |
| ٧٦         | <b></b> | 140           | (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا .)  |
| ۷۹۳، ۵۲۳   | الأنفال | •             | (يسألونك عن الأنفال)                   |
| 721        |         | ٦_٥           | (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق )         |
| T01,TEV    |         | 9             | (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم )        |
| 711        | ٠.      | 11            | (إذ يغشيكم النعاس وينزل عليكم )        |
| 701        |         | . 17          | (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم )    |
| 701        |         | 17            | (ومارميت إذ رميت ولكن الله رمي )       |
| 770,772    |         | ۳.            | (وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك )    |
| 14.        |         | TE - TT       | (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق )  |
| 779        |         | ٤٧            | ( بطراً ورئاء الناس ويصدون عن )        |
| ۳۱۳        |         | ۲٥            | (الذين عاهدت منهم ثم ينقضون )          |
| ***        |         | <b>0</b> A    | (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم ) |
| \$07,770   |         | 7.            | (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة )         |
| 770<br>701 |         | 1V<br>14 - 1V | (ماكان لنبي أن يكون له أسرى )          |
| YAA        | . ·     | ٧٢            | (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من )   |

| ۲۰ ٤           | الأنفال | ٧٥        | (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )           |
|----------------|---------|-----------|--------------------------------------------|
| P12,240        | التوبة  | 70        | (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم )             |
| PA9            | 4 4     | 77        | (ثم أنزل الله سكينته على رسوله )           |
| 717            |         | 79        | (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله )            |
| ۸۸             |         | ۳۰        | (وقالت اليهود عزير ابن الله )              |
| ۸۸             |         | ۳۱        | (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً )         |
| 777            | 4.4     | ٣٦        | (وقاتلوا المشركين كافة كها يقاتلونكم كافة) |
| 77.            |         | ۳۸        | (ياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل )        |
| <b>141.191</b> | 6.4     | ٤٠        | (إلا تنصروه فقد نصره الله )                |
| 171            |         | ٤٢        | (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا . )         |
| 719            |         | ٤٣        | (عفا الله عنك لم أذنت لهم )                |
| 719            |         | 19        | (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني )         |
| 777            |         | ٥٢        | (ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض )        |
| 777            |         | 77        | (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم )         |
| 717,717        |         | <b>V4</b> | (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين )       |
| 717            |         | ۸۲ - ۸۱   | (وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم )    |
| 77.            |         | ٨٤        | (ولا تصلُّ على أحد منهم مات أبداً)         |
| 117            | "       | 97-91     | (ليس على الضعفاء ولا على المرضى )          |

| : | 741     | التوبة        | 1.4            | (وآخرون اعترفوا بذنويهم )                 |
|---|---------|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| ! | 77.     |               | 1.4-1.4        | (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً)      |
|   | 777     |               | 114            | (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا )   |
| : | 777,718 |               | 117            | (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين )      |
|   | 777     |               | 114            | (وعلى الثلاثة الذين خلفوا .)              |
| : | 710     | 6.6           | 177            | (ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم ) |
|   | 107     | · · ·         | 147            | (لقد جاءكم رسول من أنفسكم )               |
| : | 177     | · <b>يونس</b> | 10             | (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات)            |
|   | 10.     |               | 9 £            | (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك . )        |
|   | 7 £ 9   | المرعسد       | ۱۳ - ۸         | (الله يعلم ماتحمل كل أنثى )               |
| : | 175     |               | ۳۱ .           | (ولو أن قرآناً سيرت به الحبال )           |
| i | 400     | إبراهيم       | <b>77 - 77</b> | (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً)  |
| • | ٤٨      | <b></b>       | **             | (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي .)   |
| : | 114     | الحجر         | ٦٠             | (وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر. )     |
| : | 7.4     |               | ٤٢             | (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.)            |
|   | 170     | 'c c          | 9 £            | (فاصدع بها تؤمر وأعرض عن المشركين)        |
| : | 177     | <b>.</b> .    | 90             | (إنَّا كفيناك المستهزئين)                 |
|   | ٧٨      | النحل         | ۸۵ - ۵۷        | (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه )         |

| 7.4       | النحل   | 99    | (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا )     |
|-----------|---------|-------|-----------------------------------------|
| 14 179    | ٠.      | 1.4   | (ولقد نعلم أنهم يقولون إنها يعلمه بشر ) |
| 1444140   | ٠.      | 1.7   | (من كفر بالله من بعد إيهانه )           |
| ٦٨        |         | 117   | (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب)      |
| AP7, P50  | ٠.      | 177   | (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به )  |
| 777 , 277 | الإسراء | i     | (سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا )          |
| ٧٠٧       |         | ١٥    | (ولا تزر وازرة وزر أخرى)                |
| ٧٨        | 4 4     | ٣١    | (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )        |
| 49.4      |         | 41    | (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي )   |
| 1400148   | ٤.      | 09    | (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن )     |
| 711       | 6.6     | ٧٦    | (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض )         |
| 414       |         | ۸۰    | (وقل ربِّ أدخلني مدخل صدق )             |
| ۰۷۰       |         | ۸۱    | (جاء الحق وزهق الباطل )                 |
| ١٧٣       |         | 98-9. | (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر )           |
| 711       | ٤.      | 94    | (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً )        |
| 144,141   |         | 11.   | (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها )        |
| 197       | الكهف   | 17    | (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله )   |
| ۰۰        | مريم    | ٤٥    | (واذكر في الكتاب إسهاعيل )              |

| 0 { {           |        | مريام    | ٧١ .                    | (وإن منكم إلا واردها كان على ربك ) |
|-----------------|--------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 • 9           |        |          | <b>V</b> A – <b>V</b> V | (أفرأيت الذي كفر بآياتنا )         |
| ۸۸              |        | ,طـه     | 91                      | (لن نبرح عليه عاكفين )             |
| 790             |        | الأنبياء | T0 _ T1                 | (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . )  |
| ۲۲۳،۵۱          | ٣      |          | 1.4                     | (وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين . )  |
| <b>701 - 70</b> | • .    | الحج     | ۱۹                      | (هذان خصمان اختصموا في ربهم )      |
| ۲٥              |        | , ,      | 77                      | ( مكان البيت )                     |
| <b>0</b> •      |        |          | ** .                    | (وأذن في الناس بالحج)              |
| *********       | 700    |          | 49                      | (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا)    |
| 7.0             |        |          | ٥٢                      | (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا )   |
| ٤٣٧             |        | النسور   | 111                     | (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) |
| ٤٣٨             |        |          | 17                      | (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون )     |
| ٤٣٨             |        |          | 17                      | (ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا) |
| ٤٣٨             | :<br>: |          | **                      | (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ) |
| £ <b>7</b> 7    |        |          | ٤١                      | (ألا تحبون أن يغفر الله لكم )      |
| 179             | · ·    | الفرقان  | í                       | (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك ) |
| 179             |        |          | ٥                       | (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها . ) |
| ۱۷۳             |        |          | A _ Y                   | ( مالهذا الرسول يأكل الطعام)       |
|                 |        | · .      |                         |                                    |
|                 | · .    |          |                         | _ VII _                            |
|                 |        |          |                         |                                    |
| !               |        |          |                         |                                    |

d

:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | الفرقان                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (وأنذر عشيرتك الأقربين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 712         | الشعراء                                      | 170,178,174                                         |
| (إني وجدت امرأة تملكهم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 - 77     | النمسل                                       | V1 - V•                                             |
| (إنك لا تهدي من أحببت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70          | القصص                                        | 777                                                 |
| (الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲-۱         | العنكبوت                                     | 197                                                 |
| (وما كنت تتلو من قبله من كتاب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٨          |                                              | 101                                                 |
| (ولئن سألتهم من خلق السموات )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71          |                                              | ۸١                                                  |
| (ولئن سألتهم من نزَّل من السياء ماء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٣          |                                              | ۸١                                                  |
| (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس )                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44          | السر وم                                      | 444                                                 |
| (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥           | الأحزاب                                      | 101                                                 |
| (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦           | ٠.                                           | ۲۰٤                                                 |
| (ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4:          | ٤.                                           | <b>tot</b>                                          |
| (إذ جاؤوكم من فوقكم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-1.       |                                              | 801                                                 |
| (وإذ يقول المنافقون )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17          | 4 4                                          | <b>£ £ 9</b>                                        |
| (لقد كان لكم في رسول الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *1          |                                              | 11                                                  |
| (هذا ما وعدنا الله ورسوله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **          | 6 6                                          | 2 2 9                                               |
| (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74          | 6.6                                          | ۳۸۸ ـ ۳۸۷ ، ۸۰                                      |
| (وردُّ الله الذين كفروا بغيظهم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70          |                                              | 100                                                 |
| (ولئن سألتهم من نزّل من السياء ماء ) (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) (ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله ) (إذ جاؤوكم من فوقكم ) (وإذ يقول المنافقون ) (لقد كان لكم في رسول الله ) (هذا ما وعدنا الله ورسوله ) (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله ) | 77 79 77 77 | ، ،  الأحزاب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | A1  TT9  10A  T. £  £0£  £01  £19  1£  £29  TAV. A. |

| YII         | الأحزاب   | ***      | (ياأيها النبي قل لأزواجك . )          |
|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| V•£         | ,6-6      | ***      | (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه .)      |
| VYA. 7£7.17 | ۳ ٬،      | ţo       | (ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً)     |
| 717         |           | ۲۲ - ۸۲  | (يوم تقلُّب وجوههم في النار )         |
| ۹۱۳         | سبا       | ۲۸       | (وما أرسلناك إلا كافة للناس.)         |
| ٥٧٠         | . <b></b> | 19       | (قل جاء الحق ومايبدئ الباطل ومايعيد ) |
| V•V         | فاطبر     | ۱۸       | (ولا تزر وازرة وزر أخرى )             |
| ۲٧٠         | يس        | 1        | (يس والقرآن الحكيم)                   |
| 77.         |           | 4        | (فأغشيناهم فهم لا يبصرون)             |
| <b>:£9</b>  | الصافات   | 1.7      | (يابني إن أرى في المنام أني أذبحك )   |
| ٠٠          |           | 1.0_1.1  | ( أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا)        |
| •           | ٠.        | ١٠٧      | (وفديناه بذبح عظيم . )                |
| 179.174     | ص         | <b>.</b> | (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال . )   |
| ٦٨          |           | <b>.</b> | (أجعل الآلهة إلهاً واحداً)            |
| <b>****</b> |           | ۸۳ - ۸۲  | (قال فبعزتك لأغوينهم أجمين إلا)       |
| <b>v•v</b>  | الزمر     | ٧        | ( <b>ولا</b> تزر وازرة وزر أخرى )     |
| 197         |           | 1.       | (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . )  |
| 790         |           | ٣.       | (إنك ميت وإنهم ميتون)                 |

| 777             | الزمر    | 00_07         | (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم )  |
|-----------------|----------|---------------|----------------------------------------|
| 179             | فصلت     | ١٣            | (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة )        |
| ۱۷۳             |          | 77            | (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا )     |
| ۷۱۸             | الشورى   | ۳۷            | ( وإذا ماغضبوا هم يغفرون)              |
| 414             |          | 44            | (الذين استجابو لربهم وأقاموا الصلاة )  |
| ٧٨              | الزخرف   | 14            | (وإذا بشر أحدهم بها ضرب للرحمن مثلًا ) |
| 777             | الأحقاف  | 77 - 17       | (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن )        |
| 404             | محمد     | ٤             | (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب )  |
| 194             | الفتح    | ١             | (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)            |
| ٤٨١             |          | 17-11         | (سيقول لك المخلفون من الأعراب )        |
| ۰۰۷             | ٤.       | 10            | (سيقول المخلفون إذا انطلقتم )          |
| £AV<br>0··- £99 |          | \\<br>T+ = \\ | (لقد رضي الله عن المؤمنين )            |
| 197             | ٠.       | 71            | (وهو الذي كفُّ أيديهم عنكم )           |
| 7.7             | الحجرات  | ٤             | (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات )    |
| 778,375         |          | 14            | (يمنون عليك أن أسلموا )                |
| 197             | الذاريات | 70            | (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )    |
| 747             | النجم    | 1٧            | (ما زاغ البصر وما طغى )                |
| 777             |          | 18 - 18       | (ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة )        |

|             | •             |                    |                                                                    |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 199.79      | النجـم<br>، ، | Y+ = 19<br>YY = 19 | (أفرأيتم اللات والعزى . )                                          |
| <b>Y• £</b> | 1             | 74                 | (إن هي إلا أسهاء سميتموها أنتم )                                   |
|             | :             |                    | (والمؤتفكة أهوى فغشاها ماغشى)                                      |
| Y . o       |               | 71 - 07            |                                                                    |
| 727         | ألقمر         | ٤٥                 | (سيهزم الجمع ويولون الدبر)                                         |
| ****        | المجادلة      | **                 | (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر )                          |
| T.1.T.      | الحشر         | 4                  | (والذين تبؤوا الدار والإيان )                                      |
| 119         |               | 14-11              | (أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمْ ) |
| 07.         | المتحنة       | 1                  | (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي)                                |
| 717         |               | <b>A</b>           | (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم )                             |
| 191,194     |               | 1.                 | (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات)                                       |
| ٥٧٣         | 4.4           | 14                 | (ولا يشركن بالله شيئاً )                                           |
| £7°£        | المنافقون     | ١                  | (إذا جاءك المنافقون. )                                             |
| <b>Y</b> A0 | التحريم .     | ٤                  | (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح )                                  |
| 797         | الملك         | 18 -               | (ألا يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير)                                |
| ۱٦٨         | القلم         | ۲                  | (وما أنت بنعمة ربك بمجنون)                                         |
| ٧٣٥         | . 4 4         | <b>.</b>           | (وإنك لعلى خلق عظيم)                                               |
| 140         | 6 6           | 4                  | (ودوا لو تدهن فیدهنون)                                             |
| 174         | 6.6           | 01                 | (ويقولون إنه لمجنون)                                               |

| ٦٧               | نوح           | YE - 74             | (وقالوا لا تذرن آلهتكم )                |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| ***              | الجن          | Y - 1               | (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن )    |
| 101<br>001 _ 701 | المدثر<br>، ، | 0 - 1<br>V - 1      | (ياأيها المدثر )                        |
| 179              |               | 11                  | (ذرني ومن خلقت وحيداً)                  |
| VA               | التكوير       | <b>9</b> – <b>A</b> | (وإذا الموؤودة سئلت )                   |
| 171              | المطففين      | 41 - 19             | (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ) |
| 14.              |               | 44                  | (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون)      |
| 7 09             | البروج        | 0_ \$               | (قتل أصحاب الأخدود )                    |
| 191              | الليـل        | Y1 ~ 0              | (فأما من أعطى واتقى )                   |
| 14.              | الضحى         | ۲ – ۲               | (والضحى. والليل إذا سجى)                |
| 1.9              |               | ٦                   | (ألم يجدك يتيهاً فآوى)                  |
| 184              | العلق         | o _ \               | (اقرأ باسم ربك الذي خلق مالم يعلم)      |
| 14.              | • •           | 19 - 7              | (كلا إن الإنسان ليطغى )                 |
| 1V0 .            | الكافرون      | 1 - 7               | قل ياأيها الكافرون)                     |
| ٥٧٣              | النصر         | ٣-١                 | (إذا جاء نصر الله والفتح )              |
| 175              | المسد         | ١                   | (تبت يدا أبي لهب وتب)                   |

## فمسرس أتسوال الرسبول على

| 781                   | «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع»                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| £07                   | «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»                     |
|                       | «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟»         |
| Yo                    | «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم |
| <b>£77</b>            | «ابسط رجلك. ، »                               |
| TOT                   |                                               |
| 777                   | «أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك ٣      |
| 1A1                   | «أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة»    |
| 7 <b>8</b> V          | «أبشروا يابني تميم »                          |
| ئكم» سسسسسسسس ، « ٧٧٤ | «ابغوني الضعفاء فإنها تنصرون وترزقون بضعفا    |
|                       | «أبلغا صاحبكها أن ربي قتل ربه كسرى» ــ        |
| 790                   | «ابن سمية: للناس أجر ولك أجران»               |
| 178                   | «أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل»             |
|                       | «أتبيع جملك »                                 |
|                       | «اتركوه ما ترككم»                             |
| 177                   | «أترون هذه الشمس»؟                            |
|                       | «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل     |
| V• £                  |                                               |
| Y•A                   | ,                                             |
|                       | «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض»                  |
|                       | «أحسنوا الظن بالله عز وجل»                    |

| V•V                                          | «اختاري، فإن اخترت الإسلام»                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ran                                          | «اختاري، فإن اخترت الإسلام»  «أخرج آثار القوم فانظر ماذا يصنعون»  «أخرج من عندك » |
| Y1V                                          | «أخرج من عندك » «أخرج ياسعد حتى تبلغ الخرار »                                     |
| <b>*************************************</b> | «أخرج ياسعد حتى تبلغ الخرار»                                                      |
| Yo1                                          | «أخرجوا إلىَّ منكم اثني عشر نقيباً . »                                            |
| 0.7                                          | «الحرجوا المشركين من جزيرة العرب »                                                |
| V14                                          | «الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل» «الدفعه إلى عمر»                                |
| 779                                          | «ادفعه إلى عمر»                                                                   |
| 707                                          | «ادفعه إلى عمر»  «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»                                     |
| W44 . W4 A                                   | «إذا أكبثوكم فارموهم واستبقوا نبلكم»                                              |
|                                              | «إذا تقدم إليك خصان فلا تسمع كلام الأول حتى                                       |
|                                              | «اذا رأت طالب حاجة بطلها فأ. فلمو»                                                |
| VT1                                          | «إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه»                                              |
| <b>VTF</b>                                   | «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف»                                                      |
| VYT                                          | «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به»                                            |
| <b>V1V</b>                                   | «إذا لم تستح فاصنع ماشئت»                                                         |
| <b>***</b>                                   | «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال»                                          |
| <b>YVV</b>                                   | «اذهب إلى صدر الغار فاشرب. »                                                      |
| <b>₹⊙</b> ₹                                  | «اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي»                                            |
| <b>1777</b>                                  | «اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك»                                      |
| 079                                          | «اذهبوا فأنتم الطلقاء»                                                            |
| 177                                          | «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج»                                                 |
| 701                                          | «ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم»                                                  |
| 787                                          | «ارجع فلن أستعين بمشرك»                                                           |

| 017         | رجعا عنی یومکها هذا»                       |
|-------------|--------------------------------------------|
|             | •                                          |
|             | رني مكانها»                                |
|             | ستو ياسوًاد »                              |
| YYY         | ستوصوا بالنساء خيراً»                      |
| ott         | شبهت خَلقي وخُلقي .»                       |
| r9 ·        | -<br>شتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه» |
| rq •        | شتد غضب الله على من قتله رسول الله ﷺ»      |
| r:\         | أشيروا علي أيها الناس»                     |
| £ Y A       | أصبت إن شاء الله » أصبت إن شاء الله »      |
| <b>VV</b>   | أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد»            |
| o & A       | اصنعوا لأل جعفر طعاماً»                    |
| V1 ·        | أعتقها ولدها»                              |
| ₹•٧         | أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»              |
| <b>ጎ</b> ለለ | اعطه یا فضل»                               |
| 099         | أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاة»       |
| VY &        | اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك «     |
| TOA         | أعلىٰ الله وعلى رسوله»                     |
| V1 &        | أعندك غداء؟                                |
| VY1         | أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة»          |
| E T A       | أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك »               |
| [•9         | رأفلح الوجه»                               |
|             | أفلحت الوجوه»                              |
|             | راقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم . »   |

| :                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | + **                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | !                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 Y A                                      |                                         | «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            |                                         | «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y77                                        |                                         | المراس ال |
| <b>*1</b> V                                |                                         | «الا اخد كي من ابنة مروان؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V10                                        |                                         | «الا اخبركم باهل الجنة .»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V <b>Y</b> 7                               |                                         | «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» «ألا إنه لا حلف في الإسلام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                                         | «ألا انه لا حاق، في الألاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰۷۲                                        |                                         | ئى د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - A 9 A                                    | 1 1                                     | «الا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والأبل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779                                        |                                         | «ألا تريحني من ذي الخلصة؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101                                        |                                         | «ألا رجل يأتيني بخبر القوم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                                         | «ألا شقة قام فتما مادة ما أمكان ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 019                                        |                                         | «ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VYY.                                       | alaine                                  | «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنها هن عوان عندكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | · .                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٧٦                                        |                                         | «ألك أبوان؟ . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VY7                                        |                                         | «الك أبوان؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VY7<br>VY0                                 |                                         | «الك أبوان؟ . »<br>«اليست نفساً منفوسة؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VY7<br>VY0<br>£Y4                          |                                         | «الك آبوان؟» «اليست نفساً منفوسة؟» « أما أنا لو قد جئنا صراراً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VY7<br>VY0<br>£Y4                          |                                         | «ألك أبوان؟» «أليست نفساً منفوسة؟» « أما أنا لو قد جئنا صراراً» «أما إنه قد صدقكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VY7<br>VY0<br>£Y4                          |                                         | «الك آبوان؟»  «اليست نفساً منفوسة؟»  « أما أنا لو قد جئنا صراراً»  «أما إنه قد صدقكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VY0<br>VY0<br>£Y4<br>07.                   |                                         | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  « أما أنا لو قد جثنا صراراً»  «أما إنه قد صدقكم»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77V<br>07V<br>PY3<br>• F0<br>• F0<br>• VP0 | E YA                                    | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «. أما أنا لو قد جئنا صراراً»  «أما إنه قد صدقكم»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VY7 VY0 2Y4 07 07 07 VP0 VY7               | £ YA                                    | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «. أما أنا لو قد جئنا صراراً»  «أما إنه قد صدقكم»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»  «أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VY7 VY0 £Y4 07. 07V 07V VYT 0A.            | ±                                       | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «أما إنه قد حثنا صراراً»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»  «أما قولك إن مصبية فإن الله يكفيك صبيانك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VY7 VY0 £Y4 07. 07V 07V VYT 0A.            | ±                                       | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «. أما أنا لو قد جئنا صراراً»  «أما إنه قد صدقكم»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»  «أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VY7 VY0 £Y4 O7 O7 VY0 VY7 OA T*11          | £ Y A                                   | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «أما إنه قد جئنا صراراً»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»  «أما قولك إن مصبية فإن الله يكفيك صبيانك»  «أما كان فيكم رجل رحيم»  «أما لا فاصبروا حتى تلقوني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VY7 VY0 2 Y4 VY0 VY0 VY1 VY1 VY7           | £ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «أما إنه قد حبئنا صراراً»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»  «أما قولك إن مصبية فإن الله يكفيك صبياتك»  «أما كان فيكم رجل رحيم»  «أما كان فيكم رجل رحيم»  «أما لا فاصبروا حتى تلقوني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VY7 VY0 £Y9 07 07 09 V 7Y 0A 7 7 7 7 7     | £ YA                                    | «ألك أبوان؟»  «أليست نفساً منفوسة؟»  «أما إنه قد جئنا صراراً»  «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا»  «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»  «أما قولك إن مصبية فإن الله يكفيك صبيانك»  «أما كان فيكم رجل رحيم»  «أما لا فاصبروا حتى تلقوني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Y & Y                  | «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»       |
|------------------------|--------------------------------------|
| 107                    |                                      |
| <b>77.</b>             | «أمرت بقرية تأكل القرى»              |
| ك» «ك                  | «أمسك عليك بعض مالك فهو خير          |
| £AT                    | «امضوا على اسم الله»                 |
|                        | «أمسك »                              |
| عليه، معليه            | «إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا     |
| r.1                    | «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأوا  |
| <b>{•••</b>            | «إن أقل الناس المتحصرون يومئذ        |
| 7 8 0                  | «إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم؟.    |
| كانوا»                 | «إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث    |
| 14V a                  | «إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم عند    |
| 7°7',71'A              | «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً» |
| <b>0.0</b>             | «إن تصدق الله يصدقك»                 |
| ن في إمارة أبيه »ن     | «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنو  |
| 7A1 «                  | «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم       |
| مكانكم هذا» سمانكم هذا | «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا |
| <b>YYY</b>             | «إن رحمتي غلبت غضبي»                 |
| VIA                    | «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه    |
| 107                    | «إن روح القدس نفث في روعي»           |
| فحشه ۱۱ ۱۲۷            |                                      |
| 10V                    | «إن شئت فأقم عندي»                   |
| کم هذه»                | «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضاً    |

| 791         | «إن صاحبكم لتغسله الملائكة»                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 191         | «إن عادوا فعد»                                                                    |
| 7.09        | «إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ماعند الله»                                   |
| YY •        | «إن العين تدمع والقلب يحزن»                                                       |
| 178         | «إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطلق»                                                 |
| V19.787.781 | «إن فيك خصلتين يحبها الله: الحلم والأناة»                                         |
|             | «إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر »                                                 |
| 091         | «إن قريشاً حديثو عهد بجاهلية .»                                                   |
| 799         | «إن كان هذا من عند الله يمضه»                                                     |
| 797         | «إن للموت سكرات»                                                                  |
|             | «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل»                                              |
| <b>YYY</b>  |                                                                                   |
| 101         | «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت»                                                  |
| 719         | «إن الله تعالى سمى المدينة طابة . »                                               |
| VY1         | «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . »                                               |
| Y 1 A       | «إن الله رفيق يحب الرفق .» """""""""""""""""""""""""""""""""""                    |
|             | «إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيره                                       |
| ETE         | «إن الله قد صدقك يازيد. »                                                         |
| <b>YY•</b>  | «إن الله لا يعذب بدمع العين»                                                      |
| ογ          | «إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم»                                              |
| 077         | «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. » «إن الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا. |
| VY•         | ﴿ إِنْ الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا                                     |
| 1 • V       | «إن لي أسياء: أنا محمدً»                                                          |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين»                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| VIV ((                                | «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح                  |
|                                       | «إن من أعظم الأمور أجراً النفقة»                                       |
| VYY                                   | «إن من أكمل المؤمنين إيهاناً أحسنهم خلقاً»                             |
|                                       | «إن منكم منفرين فأيكم ما صلى»                                          |
| £ • A                                 | «إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»                                       |
| ٠٠٠٠٠٠ ١٨٩ ١                          | «إن الناس يكثرون وتقل الأنصار»                                         |
| £77                                   | «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم»                                          |
| £ V 9                                 | ﴿إِنْ هَذَا لَيْرِيدُ غَدْراً والله حائلُ بِينَهُ وَبِينَ مَا يُرِيدُ، |
| £^^                                   | «إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي»                                  |
| o o y                                 | «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب»                                   |
| £7·                                   | «إن هؤلاء نزلوا على حكمك»                                              |
| 7 6 0 (                               | «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر                     |
| YV•                                   | «أنا أقول ذلك أنت أحدهم»                                               |
| 118.117                               | «أنا دعوة أبي إبراهيم »                                                |
|                                       | «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»                                       |
| 7 • •                                 | «إنا لا ندري من أذن منكم عمن لم يأذن»                                  |
| ٤٨٩                                   | «إنا لم نقض الكتاب بعد»                                                |
| oa9                                   | «أنا النبي لا كذب»                                                     |
| VYE                                   | «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»                                       |
| ٠                                     | «أنت أخونا ومولانا»                                                    |
|                                       | «أنت مني وأنا منك»                                                     |
| YTV                                   | «أنت ياأبابكر الصديق»                                                  |

| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | «أنتُم خير أهل الأرض»                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | · ·                                                                                                |
| 101                                     | «أنتم على قومكم بها فيهم كفلاء»                                                                    |
| ٣٨٩                                     | «انثرها لأبي طلحة»                                                                                 |
| 78.                                     | «انطلق فزودهم»                                                                                     |
| 009                                     | «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ»                                                                       |
| 777                                     | «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب . »                                                                      |
|                                         | «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي»                                                                       |
|                                         | i                                                                                                  |
| 1                                       | «إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم»                                                                |
|                                         | «إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد . »                                                                  |
| 79.                                     | «إنكن لأنتن صواحب يوسف »                                                                           |
| £07                                     | «إنها أنت رجل واحد فينا ولكن خذل عنا»                                                              |
|                                         | «إنها أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق»                                                         |
|                                         | «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع»                                                         |
| <b>797</b>                              | «إنه لمن أهل النار»                                                                                |
|                                         |                                                                                                    |
| TALCEA!                                 | «إنه ليس لنبي إذا لبس الأمنه أن يضعها»                                                             |
| <b>**19</b>                             | «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث»                                                                       |
| <b>○</b> ∧٩                             | «انهزموا ورب الكعبة .»                                                                             |
| 0/4                                     | «انهزموا ورب محمد»                                                                                 |
| 7 £ 7                                   | «إنهم كانوا يسمون بأنبياتهم والصالحين قبلهم»                                                       |
|                                         |                                                                                                    |
| £\£                                     | «إنها أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم» «إني أخاف عليهم أهل نجد» «إني أخبرت عن عبر أبي سفيان» |
|                                         | الما أعاد من أن أن الما                                                                            |
| 1 7 7                                   | "إِنِي احْبِرِت عَنْ عَيْرِ ابِي سَقَيْنَ»                                                         |
| 1 £ 7                                   | «إني أرى ضوءاً وأسمع صوتاً»                                                                        |

:

:

| 001100       | «إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله»         |
|--------------|-------------------------------------------------|
| o 9 A        | «إني أعطي قوماً أخاف ظلمهم وجزعهم»              |
|              | «إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل»                   |
| £4•          | «إني رسول الله ولست أعصيه»                      |
| / \ <b>{</b> | «إني رسول الله ولست أعصيه »                     |
| A£ 4 7 A Y   | «إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا»   |
| /            | «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها»         |
|              | «إني لأراك الذي أريت في ما أريت»                |
| 1 27         | «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلِّم علي»           |
|              | «إني لأعطي رجالاً حديث عهدهم بكفر»              |
|              | «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه»           |
|              | «إني لم أبعث لعاناً»                            |
| / * •        | «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة»         |
|              | «أوجدتم يامعشر الأنصار في أنفسكم لعاعة »        |
|              | «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي»             |
|              | «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»              |
| YYV          | «ائذنوا له فبئس رجل العشير »                    |
|              | «أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟»                |
|              | «أيكما قتله»                                    |
| PAY          | «أين الناس؟ هلموا إلي أنا رسول الله »           |
|              | «أيها الناس، أمابعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله» |
|              | «أيها الناس لا تشكوا علياً»                     |
| r44          | «أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟»                       |

ì

| بايعهن واستغفر لهن رسول الله ﷺ . »                                                            | <b>,</b> )) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله . »                                                  |             |
| بل أنا أقتلك إن شاء ألله. ٥٠                                                                  | ))          |
| بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي معنا»                                                           | ))          |
| ل هو الرأي والحرب والمكيدة . »                                                                | i))         |
| م يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل»                                                                | i))         |
| ينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين»                                                              |             |
| ينها أنا أمشي إذ سمعت صوتاً .»                                                                |             |
| ينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش . ٥                                                       |             |
| بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً .»                                                        |             |
| نبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظله »                                                      |             |
| نعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك . »                                                            | ; 1)        |
| عالوا بايعوني على ألّا تشركوا بالله شيئاً»                                                    |             |
| لك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله» همه                                                       |             |
| ام أخذ الراية سيف من سيوف الله. »                                                             |             |
| ئم انصرف بي فمررنا بعير لقريش»                                                                |             |
| . ثم انطلق بن حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى . »                                               |             |
| ثم عَرَجَ بِي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه . »                                                    |             |
| جاء الحق وزهق الباطل . »                                                                      |             |
| جاءني جبريل وأنا نائم .»                                                                      |             |
| حبب إلى من الدنيا الطيب والنساء . »                                                           |             |
| لحمد لله الذي أنقذه من النار» لله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |             |
| لحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله ﷺ . ، ه                                        | , ))        |

| Y 1          | «الحياء لا ياتي إلا بخير» «الحياء لا ياتي إلا بخير»  |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ott          | «الخالة بمنزلة الأم»                                 |
| <b>7.8.8</b> | «خذها يا فضل» «» المخذها يا فضل                      |
| YA1          | «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ساست                      |
| Y17          | « خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا |
| V10          | «خياركم أحسنكم أخلاقاً»                              |
| VYY. VY1     | «خيركم خيركم لأهله» «خيركم خيركم الم                 |
| 140          | «دباغها طهورها»                                      |
| V <b>ξ</b>   | «دخلت الجنة قرأيت لزيد بن عمرو دوحتين»               |
| <b>V\V</b>   | «دعه فإن الحياء من الإيهان»                          |
| £70          | «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»           |
| Y40          | « دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين»              |
| V1A          | «دعوه وأهرقوا على بوله ذنوباً من ماء «               |
| £70          | «دعوها فإنها منتنة»                                  |
| ٣٨٠          | «رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة»              |
| <b>7.A</b>   | «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار»        |
| ٣٨٠          | «رأيت في رؤياي أني هزرت سيفاً» وياي أني هزرت سيفاً   |
| <b>*4•</b>   | «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»                      |
| Yoq          | «ربح صهيب»                                           |
| 777          | «رحم الله أباذر يمشي وحده ويموت وحده»                |
| VY &         | «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد»               |
| oao          | «سبحان الله، هذا كها قال قوم موسى»                   |
| 714          | الستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك »                 |

| <b>Y</b> AY  | «السفل أرفق»                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------|
|              | «السلام على همدان»                                      |
| ٠ ٧٨٢        | «السلام عليكم يا أهل المقابر»                           |
| <b>1•</b>    | «سمیت احمل»                                             |
| <b>= =</b> . | السبيت مرافع المراه المراهدات المراهدات                 |
| 7 £ A        | «السيد الله تبارك وتعالى.»                              |
| Y . T        | «اسيروا وابسروا ، » · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 787          | «سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق»              |
| • A 9        | «شاهت الوجوه»                                           |
| 01.          | «شراك أو شراكان من نار»                                 |
| 0.0          | «شهدت حلف المطيين مع عمومتي»<br>«صدق الله فصدقه»        |
| 701          | « صدقت. ذلك من مدد السهاء الثالثة»                      |
| <b>ገለ</b> ባ  | «الصلاة وماملكت أيانكم»                                 |
| ٥ ٢٠         | «ضنَّ الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه»                      |
| 771          | «عبدهم حر ومولاهم محمد»                                 |
| V\0          | «العز إزاره والكبرياء رداؤه»                            |
| £            | «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به»                |
| 719          | «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون»            |
| Y0Y          | « على السمع والطاعة في النشاط والكسل»                   |
| VY1          | «عليك بالمرأة»<br>«عمل قليلاً وأجر كثيراً»              |
| 717.011.011  | «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»                         |
| -11641164.4  |                                                         |

| 0 £ Å       | «العيلة تحافين عليهم وانا وليهم»              |
|-------------|-----------------------------------------------|
| TE9         | «غمسه يده في العدو حاسراً»                    |
| £01         | «فداك أبي وأمي إن لكل نبي حوارياً»            |
|             | «فعل بي هؤلاء وفعلوا»                         |
| ٦٨٨         | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a         |
| o.Y         | «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله »       |
| <b>OV</b> • | «قاتلهم الله ماكان إبراهيم يستقسم بالأزلام»   |
| £AA         | «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل»     |
|             | «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش»             |
|             | «قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض»               |
| 740         | «قد سألت ربي حتى استحييت »                    |
| 11V         | «قد قبلت صدقتك»                               |
|             | «قد قضى»                                      |
| Y07         | «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها»               |
|             | «قربوا اليمامي من الطين»                      |
|             | «قسم قسمته لك»                                |
|             | «قضيت بحكم الله تعالى»                        |
| YYY         | «قل لا إله إلا الله أشهد لكم بها يوم القيامة» |
| 788         | «قم ياأباعبيدة بن الجراح»                     |
|             | «قم يانومان»                                  |
| 7\$         | «قولوا بقولكم أو بعض قولكم»                   |
| <b>Y</b> AY | «قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين» |
| 789         | «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - C1 11 1                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| £77°£7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «قوموا إلى سيدكم»                               |
| 7.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «قوموا عني»                                     |
| 7.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <b>Y</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم»                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض»         |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كان رحا مؤمن نخف أبانه مع قمم كفار :»          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «كان رجل مؤمن يخفي إيهانه مع قوم كفار. : ».     |
| 7 & V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «كان الله ليس شيء غيره»                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| TO E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «كَانَ هَذَا فَرَعُونَ هَذَهُ الْأُمَةَ»        |
| 117.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر »                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة . » |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| • 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «كذب عدو الله وهو على دين النصرانية»            |
| <b>777</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدراً والحديبية»     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !                                               |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها»                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «كلا إني رأيته في النار في بردة غلَّها .»       |
| 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كلا أني عبدالله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم  |
| <b>^1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها»      |
| 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| £A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كلوا رزقاً أحرجه الله، أطعمونا                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                               |
| £7£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة»         |
| 7.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «كن أبا حيثمة»                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كن أبا ذر»                                     |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كنت أنبل على أعمامي»                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث»      |
| YA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كيف بك إذا لبست سواري كسرى»                    |
| the second secon |                                                 |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «كيف ترى ياعمر؟ أما والله لو قتلته . »          |

| 7VV            | «كيف تصنع إدا عرص لك فضاء؟»                |
|----------------|--------------------------------------------|
| إلى الإسلام»وم | «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إ |
|                | «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات»          |
|                | «لا بل أستأني بهم»                         |
| • £ A          | «لا بل أنتم العكارون أنا فيئتكم»           |
|                | «لا تبك ياأبابكر إن آمن الناس علي »        |
|                | «لا تبك يامعاذ للبكاء أوان»                |
| YYo            | «لا تبكي يابنية فإن الله مانع أباك»        |
|                | «لا تبيعوهم إلا جميعاً»                    |
|                | «لا تتخذوا قبرى وثناً يعبد»                |
| 079            | «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم»       |
|                | «لا تجمعوا ما لا تأكلون»                   |
|                | «لا تجيبوه»                                |
| YV4            | «لا تحزن إن الله معنا»                     |
| YYA            |                                            |
|                | «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم»       |
|                | «لا تدعونها يثرب فإنها طيبة»               |
| 177            | «لا تسألني باللات والعزى شياً»             |
| •V4            | «لا تسبوا أحداً من أصحابي»                 |
|                | «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين»  |
|                | «لا تصيب أحداً من المسلمين مصيبة»          |
|                | «لا تطروني كها أطرت النصارى ابن مريم»      |
|                | «لا تغضب»                                  |

| ٧٢٥                                          | «لا تغلوا ولا تغدروا ولا عثلوا»                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707                                          | «لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام»                                                         |
| TAE                                          |                                                                                             |
| 70                                           | «لا تقولوا الراهب ولكن قولوا الفاسق»                                                        |
| 709                                          | «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن»                                                               |
| 77.                                          | «لا خير في دين لا صلاة فيه»                                                                 |
| <b>V</b> ¶                                   | «لا دعوة في الإسلام»                                                                        |
| 707                                          | «لا، نحن بنو النضر بن كنانة . »                                                             |
| 79.                                          | «لا نورث، ماتركنا صدقة»                                                                     |
| ov£                                          | «لا هجرة بعد الفتح . »                                                                      |
| YAV                                          | «لا هجرة بعد الفتح » «لا ولكني أكرهه»                                                       |
| 787                                          | «لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»                                              |
| £.V                                          | «لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»                                              |
| 770                                          | «لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان»                                              |
| VYV                                          | «لا يدخل الجنة قاطع»                                                                        |
| £A7                                          | «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد                                              |
| 7 • 1                                        | «لا بدخلن هؤلاء علىكن»                                                                      |
| £77, £09                                     | «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»                                                       |
| 74.                                          | «لا يقتسم ورثتي ديناراً .»                                                                  |
| 718                                          | «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»<br>«لا يقتسم ورثتي ديناراً .»<br>«لا يقتل مسلم بكافر» |
| V17                                          | «لا بكون اللعانون شفعاء ولا شهداء»                                                          |
| VIT                                          | «لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً»                                                             |
| <b>*************************************</b> | « لا ينتطح فيها عنران»                                                                      |

| ٠                                       | «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي»                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 788                                     | «لأبعثن رجلًا أميناً حق أمين»«لأبعثن رجلًا أميناً حق       |
| <b>777</b>                              | «لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من حمر النعم»               |
| 711                                     | «المذي فرَّ من الله ورسوله»                                |
| <b>TA9</b>                              | «لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة»           |
| 771                                     | «لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان»                  |
| <b>**1*</b>                             | «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»           |
| T07                                     | «لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي»،                             |
| ٠ ٨٨                                    | «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» |
| 7 80                                    | «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران»                         |
| £94                                     | «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي»                    |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ»                           |
| £901 £AA                                | «لقد سهل لكم أمركم»                                        |
| 141.14                                  | «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً»                   |
| / •                                     | «لقد شهدته يوماً بعكاظ على جمل أحمر»                       |
| /٦                                      | «لقد كاد أن يسلم في شعره»                                  |
| ſ <b>Y</b> A                            | «لقيت من قومك مالقيت»                                      |
| 1 <b>£</b> A                            | «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم»                            |
|                                         | «لكن حمزة لا بواكي له »هاكن حمزة الا بواكي له »            |
|                                         | «لم تبكي فها زالت الملائكة تظله بأجنحتها»                  |
|                                         | «لم تراعوا لم تراعوا»                                      |
|                                         | « لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم»                     |
| / • V                                   | «لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة»                         |

| 1                                     |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                      |
| :                                     |                                                      |
| V <b>Y W</b>                          | «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه»                    |
|                                       | «لن هذه الإبل؟»                                      |
|                                       | «الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام . »                   |
| 444                                   | «الله أكبر، أعطت مفاتح فا »                          |
|                                       | «الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس.»                      |
| 2276227                               | «الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن»                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | «الله أكبر خربت خيبر. »                              |
|                                       | «الله الله، الصلاة وما ملكت أيهانكم»                 |
|                                       | «اللهم اجبر مصيبتهم» «اللهم أجرني في مصيبتي»         |
| 1 1                                   |                                                      |
| '                                     | «اللهم احمل عليها في سبيلك» «اللهم أذهب عنه الشيطان» |
|                                       |                                                      |
| and the second second                 | «اللهم أعزً الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك »         |
| · ·                                   | «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى»       |
|                                       | «اللهم إليك أشكو ضعف قوق وقلة حيلتي»                 |
| *1*. *1*. *1                          | «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام »         |
| <b>787</b>                            | «اللهم أنجز لي ما وعدتني »                           |
| V17                                   | «اللهم إنها أنا بشر، فأي المسلمين لعنته»             |
|                                       | «اللهم إنه لا خير إلا خير الأخرة»                    |
|                                       | «اللهم إني أحرَّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»       |
|                                       | «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك . »                      |
|                                       | «اللهم اهد ثقيفاً»                                   |
| 701                                   | «اللهم اهد دوساً، ارجع إلى قومك»                     |
| 09+                                   | «اللهم اهد شيبة»                                     |
|                                       | _ <b>\9 • -</b>                                      |
|                                       |                                                      |
|                                       |                                                      |
|                                       |                                                      |

!

| ₹₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽  | «اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده»             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                        | «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً»                |
|                                        | «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة»              |
|                                        | «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. »             |
| 744                                    | «اللهم الرفيق الأعلى»                            |
|                                        | «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»                  |
| •                                      | ,                                                |
| £67 (( .                               | «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب.     |
| · ************************************ | «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها»        |
| <b>0</b> 7                             | «لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»                 |
| YY7                                    | «لو جاؤونا من ههنا لذهبنا من هنا»                |
|                                        | «لو دخلوها ماخرجوا منها، إنها الطاعة في المعروف» |
| ·                                      | «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. »               |
|                                        | «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً»       |
|                                        | «لو رآنا لم يستقبلنا بعورته»                     |
|                                        | «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها»               |
| •                                      | «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً»        |
|                                        | «لو قلتم له يدع هذه الصفرة» «لو قلتم له يدع      |
|                                        |                                                  |
|                                        | «لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني»             |
| Y9V                                    | «لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي «           |
| 1VV                                    | «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة . »     |
| £A                                     | «لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً»     |
|                                        | «ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني»              |
|                                        | «ليس ذاك منكم، ذاك رجل من إياد»                  |
| ,                                      | ,                                                |

| 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ·<br>•                     |                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            | ,<br> <br>                                       |
| Ý۱۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            | «ليس الشديد بالصرعة.                             |
| 797          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | عد اليوم»                  | «لیس علی ابیك كرب با                             |
| <b>£ • •</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ب بسيفك . <sub>»</sub>     | «لئن كنت اجدت الضرب                              |
| <b>VYV</b> ; | <u>,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | تسفهم المل»                | «لئن كنت كما قلت فإنما                           |
| o • A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بفتح خيبر»                 | «ما أدري بأيها أنا أسر،                          |
| 724          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سحتم بالصدق                | «ما أسأتم في الرد إذ أفد                         |
| YV1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ك إلى                      | «ما أطيبك من بلد وأحب                            |
| 1 & A        | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | \$r <sub>4</sub>           | « ما أنا بقارئ»                                  |
| <b>ዯ</b> ዮአ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فر منگما» | اما باعنى عن الأج          | «ما أنتها بأقوى مني ولا<br>«ما أنصفنا أم حانا    |
| ۳۸۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | "lića                      | «ما أنصفنا أصحابنا»                              |
| V Y V        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            | «مابال أقوام يقولون كذا<br>«مابال دعم، الحاهلة؟» |
| \$70         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | · · ·                      | «مابال دعوی الجاهلیة؟»<br>«ماتظنون أن فاعل یکه؟  |
| 0 (7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            | «ماتظنون أني فاعل بكم؟ «ما تقولان أنتها»         |
| V\0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | لا رفعه الله. »            | « ما تواضع أحد لله إ                             |
| 144          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ، لأمرُّ»                  | «ما حلفت بهما قط، وإن                            |
| ٤٨٤          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ك لها بخلق»                | «ما خلأت القصواء وماذا                           |
| 375          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ابتعت ظهرك؟»               | «ما خلفك؟ ألم تكن قد                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·       |                            | «ما دعوت أحداً إلى الإس                          |
|              | the state of the s |           |                            | «مازال جبريل يوصيني با                           |
| ۱۳۰          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | لا حلف المطيبين.           | «ماشهدت حلفاً لقريش إ                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            | «ما ضرَّ ابن عفان ما عم                          |
| 747          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | د اليوم. »                 | «ما ضر عثمان ما فعل بعا                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |                            |                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | <b>∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀</b> |                                                  |
| ;            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            |                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            |                                                  |

| <b>£</b> 77 | «ما عندك؟» «ما عندك.                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 097.0V7     | «ماكانت هذه تقاتل» د الساد الماكانت هذه القاتل»               |
| <b>787</b>  | «مالي أرى ألوانكم تغيرت» المالي أرى الوانكم تغيرت»            |
| 0TV         | «ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته»                     |
|             | «ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان. »                       |
|             | «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم»                                 |
|             | «ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبوطالب «               |
|             | «ما يبكيك؟ »                                                  |
|             | «ما مجملك على قولك بُخ ٍ بَخ ٍ » على قولك بُخ                 |
|             | «ما يسرني أنهم عندنا»                                         |
|             | «مخيريق خير يهود»                                             |
|             | «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك »                      |
|             | «المرء مع رحله»                                               |
| 781         | «مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامي»                           |
|             | «مروا أبابكر أن يصلي»                                         |
|             | «مع الذين أنعمت عليهم من النبين . »                           |
|             | «معاذ الله أن بتحدث أني أقتل أصحابي»                          |
| VY1         | «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن»                         |
| <b>£7£</b>  | «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً»                             |
| <b>7</b>    | «من أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل»                              |
|             | «من أساء معاملة من هم تحت يده فلن يدخل الجنة»                 |
|             | «من بلغ سهم فله درجة في الجنة» «من بلغ سهم فله درجة في الجنة» |
|             | من جهز جيش العسرة فله الجنة،                                  |
|             |                                                               |

|              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770,370      | «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 709          | «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ****         | «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VV1          | «من عال جاریتین حتی تبلغا. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V</b> 1 1 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YY•          | «من الغد يوم النحر نحن نازلون غداً بحيف بني كنانة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VIS          | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V14          | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VY £         | «من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها .» «من الكبائر شتم الرجل والديه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 V V        | المن العبار سنم الرجل والدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777          | «من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774          | «من كنت مولاه فإن علياً مولاه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7VA:         | «من كنت مولاه فعلي مولاه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VY•          | «من لا يَرحم لا يُرحم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y</b>     | «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VY £         | «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ₩ <b>™ Q</b> | «من لي بهذا الخبيث؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | to the state of th |
| 771          | «من مات على ما مات عليه عبدالمطلب دخل النار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • YY         | «من محمد رسول الله إلى أهل عمان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - * * *      | «من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • <b>1 Y</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • YY         | «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 010          | «من محمد رسول الله إلى النجاشي . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·            | «من محمد ﷺ بين المؤمنين والمسلمين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • \ V        | «من محمد عبدالله إلى هرقل عظيم الروم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1            | _ <b>٧٩</b> ٤ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| TA0      | «من يأخذ مني هذا»                              |
|----------|------------------------------------------------|
| V1A      | «من يحرم الرفق يحرم الخير » الرفق يحرم الخير » |
|          | «من يردهم عنا وله الجنة»                       |
| £A£, £AT | «من يصعد الثنية ثنية المرار «                  |
| 174      | «من يضمن عني ديني ومواعيدي »                   |
|          | «من يمنعك مني اليوم؟»                          |
| Ϋ́οξ     | «من ينظر ما صنع أبوجهل؟»                       |
| 710      | «من ينفق نفقة متقبلة»                          |
| Y77      | «من يهاجر معي »                                |
| YY•      | «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة »      |
|          | «المؤمن الذي نخالط الناس ويصبر على أذاهم»      |
| 1 £ V    | «المؤمن يألف ويؤلف »                           |
| T18      | «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»                       |
| 707      | «ناسبوا بهذا النسب: العباس بن عبدالمطلب»       |
|          | «نحن من ماء»                                   |
| YTT      | «نصب لي المعراج»                               |
| o74      | «نصبر ولا نعاقب»                               |
| ••V      | «نصرت ياعمرو بن سالم»                          |
| V T A    | «نعم الأدم الخل»                               |
| V1A      | «نعم إذا رأت الماء»                            |
| ٤٩٠      | «نعم إنه من ذهب إليهم فأبعده الله»             |
|          | «نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم»                  |
|          | «نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب. »   |

|              | «نعم المال الصالح للمرء الصالح»                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oo\          | «هذا إبراهيم مصور في له يستقسم»                                                                                                               |
| 788          | «هذا أمين هذه الأمة. »                                                                                                                        |
| Y4.W         | «هذا أمين هذه الأمة»<br>«هذا إن شاء الله المنزل»                                                                                              |
|              | ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                        |
| - <b>1)</b>  | «هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم»                                                                                                        |
| <b>707</b>   | «هذا جبريل آخذ برأس فرسه»                                                                                                                     |
| on9          | «هذا حين هي الوطيس»                                                                                                                           |
| 1.V          | «هذا سبي بني العنبر يقدم الآن»                                                                                                                |
| £ ₩ A        | «هذا الذي أوفي الله عادة م                                                                                                                    |
|              | «هذا الذي أوفى الله بأذنه»                                                                                                                    |
| £ \ \ \      | «هذا مکرز وهو رجل فاجر . »                                                                                                                    |
| V14          | «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده»                                                                                                           |
| <b>***</b>   | «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» «هذه طابة» «هذه عير قريش فيها أموالهم» «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» «هذه يد عثمان» «هل بها من لبن» |
| ***          | «هذه عبر قريش فيها أماله »                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                               |
| 788.787      | «هده محه قد الفت إليكم افلاد كبدها»                                                                                                           |
| £AV: £A7     | «هذه ید عثمان»                                                                                                                                |
| YA•          | «هل بها من لبن»                                                                                                                               |
| YYY          | «هل ترك لنا عقيل منزلاً»                                                                                                                      |
| W. 4         | «هل لكم خير مما جئتم له»                                                                                                                      |
| 1.66         |                                                                                                                                               |
| Y & Y        | «هل من رجل بحملني إلى قومه»                                                                                                                   |
| • VV         | «هلا تركت الشيخ في بيته . »                                                                                                                   |
| 789          | «هلموا أكتب إليكم كتاباً لن تضلوا بعده »                                                                                                      |
| V <b>Y</b> * | «هلموا أكتب إليكم كتاباً لن تضلوا بعده»                                                                                                       |
| 111          | her has been                                                                                                                                  |
| TV1          | « هم لك»                                                                                                                                      |

:

|         | •                                                 |
|---------|---------------------------------------------------|
| £٣0     | «وفت أذنك ياغلام»                                 |
| TE9     | «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل»        |
| ٦٢٨     | «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ »        |
| VY7     | «والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت»   |
| ٣٥٦     | «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» |
| o       | «والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم»         |
| 008     | «والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه»          |
| YY1     | «والله إنك لخير أرض الله»                         |
|         | «والله لا تذرون منه درهماً»                       |
|         | «والله لا تمسح عارضيك بمكة»                       |
| o • Y   | «والله لأن يهدي الله بك رجلًا»                    |
| ٠١٨١    | «ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً»              |
| £97     | «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد»                  |
| 099     | «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟»                  |
|         | « ويلكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً»             |
| o {     |                                                   |
| YAY     | «يا أبابكر: سل القوم فممن هم؟»                    |
| YYY     | «يا أبابكر لوكان شيء أحببت أن تكون لك دوني»       |
| YV£     |                                                   |
| £91     | «يا أباجندل اصبر واحتسب»                          |
| To·.TE9 | «يا أباحفص أيضرب وجه عم رسول الله ﷺ بالسيف؟»      |
|         | «يا أباذر إذا طبخت مرقة»                          |
| V17     | «يا أباعمير مافعل النغير؟»                        |

|              | ; |                                                                                 |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |   |                                                                                 |
| ``` <u>`</u> |   | «يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا»                                |
| 771          |   | «يا أبا يحيى ربح البيع . »                                                      |
| V <b>Y</b> • |   | «یا ابن عوف إنها رحمة »                                                         |
| ۰۸۸          |   | «يا أم سليم إن الله قد كفي وأحسن»                                               |
| V1 &         |   | «يا أم فلان انظري أي السكك شئت»                                                 |
| VY1          |   | «يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير»                                                |
| ***          |   | «يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله»                                      |
| 778.778      |   | «يا أيها الناس إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا»                                       |
| 175          |   | «يا بني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شاباً»                                      |
| Y            |   | «يا بني فلان إني رسول الله إليكم . »                                            |
| 175          |   | «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم»                                               |
| 794          | , | «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»                                             |
|              | , | «يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟»                                         |
|              |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
|              |   |                                                                                 |
|              |   |                                                                                 |
|              |   | «یازید اِن الله جاعل لما تری فرجاً و خرجاً»                                     |
| ۳۸۹          |   | «يا سعد ارم فداك أبي وأمي»                                                      |
| • <b>•</b> • |   | «يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر»                                                 |
| 134          |   | «یا صباحاه . »                                                                  |
| <b>VYV</b>   |   | «يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة»                                        |
| 00,04        |   | «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية . »                                    |
| 777.777      | ( | «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية . » «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة . » |
| 177          |   | «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني»                                           |

| 001                                           | «يا عمرو: نعم المال الصالح للمرء الصالح»       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               | «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمني |
|                                               | «يا فلان بن بن فلان ويا فلان»                  |
| 171                                           | «يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا «         |
| بالذبح » ۱۷۱                                  | «يامعشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم     |
| ٣٦٩                                           | «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم»            |
|                                               | «يا ويح قريش أكلتهم الحرب»                     |
| 7 <b>4</b> ·                                  | «يأبى الله ذلك والمسلمون» دلك                  |
| <b>70Y</b>                                    | «يأتيكم بقية أبناء الملوك»                     |
| 109                                           | « يبعث يوم القيامة أمة وحده»                   |
| V\$ ( .                                       | «يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم.     |
| ToT                                           | «يدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن.        |
| £A                                            | «يرحم الله أم إسهاعيل لو تركت زمزم»            |
| 777                                           |                                                |
| Y\A                                           | «يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا»           |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                |
| YV4                                           | «يوم وفاء وبر»                                 |
|                                               | •                                              |

## فهسرس الأعسلام

## Ǡ»

| 279                                     | الأجري، محمد بن الحسين أبوبكر |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| .1.0                                    | آدم (عليه السلام)             |
| 740.155                                 |                               |
| .90                                     | آشاه                          |
| 111.4.1.0                               | آمنة بنت وهب                  |
| £9V. £A7                                | أبان بن سعيد بن العاص         |
| *************                           | أبان بن عثمان بن عفان         |
| 781                                     | أم أبان بنت الوازع            |
|                                         | إبراهيم (عليه السلام)         |
| 10.100.100.100.100.100                  |                               |
| rr., vr., xr., xv., xv.,                |                               |
| 11111111111111111111111111111111111111  |                               |
| ۸٣١،٥٤١،٨٧١،٨٩١،٥٣٢،                    |                               |
| 777.07.777.79.                          |                               |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | إبراهيم بن سعد                |
| . **********************                | إبراهيم بن محمد ﷺ             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                               |
|                                         | الأبرشي = سلمة بن الفضل       |
| • 7 •                                   | أبرهة                         |
| 01V.017                                 | أبرويز بن هرمز                |

```
إبليس (الشيطان)
. 777, 7, 0, 7, 2, 7, 777,
707,007,077,P77,337,
7071 1761 1801 1811 3 7 7 1
7876787
                                              أبي بن خلف
490.174
                                          أي بن كعب ....
£49,444
                               ابن الأثير المحدث، المارك بن عمد
                                               الجزري .....ا
1776171 .....
                     ابن الأثير المؤرخ، على بن محمد الجزري
                                   أحمد، حبيب محمود
· £ \ c · ٣ ٢ .....
                                              أحمد بن حنبل
... *V .. *T... ** .. 1.A.. 1 **....
XY + 1 PY + 1 + Y + 1 3 Y + 1 VY + 1 S
30-,311,811,871,971,
21753313 + 5137 513 3713
741,781,881,747,747
· 77, 777, 077, 777, 777,
337, 537, 707, 307, 607,
,040,577,577,400
130,700,000,007,01
115,075,125,705,705
701
                                 أحمد بن عبده الضبي = الضبي..
                                  أحمد بن محمد الوراق = الوراق
```

- 4 . 4 -

| 079                                     | أحمد (من فرسان خزاعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>78779.177</b>                        | الأخنس بن شريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770                                     | أحمد (من فرسان خزاعة) الأخنس بن شريق إدريس (عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141.14.                                 | الإراشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | أرباب بن رئاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | إربد بن قيس بن جزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | إردشير الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | أبوأرطأة = حصين بن ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190,100                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠,١٢٠                                   | الأرناؤوط، شعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.47.711.17.                            | الأرقم بن أي الأرقم الأرقام الأرناؤوط، شعيب الأرناؤوط، عبدالقادر المائووط، عبدالقادر المائوولية المائولية المائوولية المائوولية المائوولية المائوولية المائوولية المائوولية المائوولية المائوولية المائوولية المائولية المائولية المائوولية المائولية المائ |
| ٨٢٥                                     | أرنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | أرها بن الأصحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أرياط (ملك الحبشة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | الأزرقي، محمد بن عبدالله أبوالوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | أسامة بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۲۵, ۶۲۵, ۶۳۵, ۲۷۵, ۸۳۲,                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ov.                                     | إسحاق (عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | إسحاق بن بشر = أبوحذيفة، إسحاق بن بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £7707                                   | إسحاق بن راهویه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ابن إسحاق، عمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 17 . 37 . 37 . 37 . 3 07 . 5 . + £ Y . + TY . + TY . + TO < • VY < • TA < • 0 \ < • £ £ < • £ Y</p> 111711131113111VA 771,771,771, 171,071, \*3131313Y31303A3A3 . 177. 177. 177. 17. 107 117,717,717,017,717, 2779,777,779,777,779 337, 737, 737, 737, 107, 707, 707, 707, 707, 707, . 770 . 772 . 777 . 777 . 77. 7173777317737773777 307,007,777,877, 477, 1818, E. A. E. V. E. T. TAA PY 3 , 773 , A73 , P73 , 733 , (17), 100, 104, 107, 113, ,011,012,0,9,0,2,0,4 PY0, 170,070,770, PT0, 030, 130, 100, 170, 170,

أبوإسحاق السبيعي = السبيعي، عمرو بن عبدالله

أبوإسحاق الفزاري = الفزاري...

. T. T. 09V. 097. 09. 0V9 ⟨3₹3,3₹4,31,0,3,0 .717.71.179.77A.77V 135,005,105,705,755 770 أسد بن عبيد ...... إسرائيل ...... إسرائيل بن أبي إسحاق ...... أسعد أبوكرب الحميري الإسكندر المقدوني ...... أسهاء بنت عمرو بن عدي، أم منيع ........... 074,07.4111,1.0

| . : :    |            |         |                                  |                                         | i       |                                       |
|----------|------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|          | •          | . :     | e e                              |                                         |         |                                       |
| :        |            | ·       |                                  |                                         |         |                                       |
|          |            |         |                                  |                                         |         |                                       |
| :        |            |         |                                  |                                         | عروة    | أبوالأسود المدن = يتيم                |
| <b>₹</b> |            |         | paragramma (1) - (1) - (1) - (1) | *************************************** |         | أسيد بن أبي أناس                      |
|          |            |         |                                  |                                         |         | أسيد بن حضير                          |
| 47 · FV3 | 11.701.    | T & V   |                                  |                                         |         | اسيد بن حصير                          |
| 127      |            |         |                                  | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         | أسيد بن سعية                          |
| <b>*</b> |            |         |                                  |                                         |         | أسيد بن سعية                          |
|          |            |         |                                  |                                         |         | الأشج بن عبدالقيس                     |
|          |            |         |                                  |                                         | 1       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 70F      |            |         |                                  |                                         |         |                                       |
| 79.07    | \ <u>\</u> |         |                                  |                                         |         | ابن الأشوع الهذلي                     |
| : :      |            |         |                                  | بل                                      | . شرحیا | الأصبحي = عبدالله بر                  |
| ٤٧٣      |            | i ,     |                                  |                                         |         | الأصبغ بن عمرو الكل                   |
|          |            |         |                                  |                                         |         | -                                     |
| :        |            |         |                                  |                                         | Į.      | الأصفهاني، جعفر = ج                   |
| :        |            |         | الأصفهاني                        | أبوالفرج                                | سين =   | الأصفهاني، علي بن الح                 |
| 1•∧      |            |         | h                                |                                         | رط      | الأصيد بن سلمة بن ق                   |
|          | ;          | •       |                                  |                                         | : i     | أصيرم بني عبد الأشهل                  |
|          | 1          | ·       | ٠.,                              |                                         | 1       |                                       |
| 708      |            |         |                                  | الأعور                                  | الله بن | الأعشى بن مازن، عبد                   |
| 7.7.4    |            | . 77 71 |                                  |                                         | ىى      | الأعظمي، محمد مصطف                    |
| . 40(.)  | Y É        |         |                                  |                                         |         | الأعمشا                               |
| 44-      | 17.1       |         |                                  |                                         | * . 1.6 | أمالأعمرين فأشي                       |
| 220      | 1          |         |                                  |                                         | ;       | أبوالأعور بن سفيان بن                 |
| 191      |            | ·       | :                                |                                         |         | آفلح، أبوفكيهة                        |
|          | 7 09/      | 09٧.٠٧  | 1                                |                                         |         | الأقرع بن حابس                        |
| V7 -     |            |         |                                  |                                         | <br>    |                                       |

d

| 170                           | أكثم بن صيفي بن رباح                |
|-------------------------------|-------------------------------------|
|                               | أكيدر دومة الجندل                   |
|                               | الألباني، محمد ناصر الدين           |
| 101:111:17:17                 | · ·                                 |
| 778                           | إلياس (عليه السلام)                 |
| VY•                           | أمامة بنت ابن الربيع                |
| • **1                         | الأموي، داود بن الحصين              |
|                               | الأموي، سعيد بن يحيى                |
|                               | الأموي، يحيى بن سعيد                |
|                               | أميمة بنت عبدالمطلب                 |
|                               | أمين، أحمد                          |
|                               | أمية بن خلف                         |
| 177,707,307,007,377,          | <u> </u>                            |
| ETT                           |                                     |
| · V٦ . • V Y                  | أمية بن أبي الصلت                   |
| • 7.                          | أمية بن عبد شمس                     |
|                               | ابن الأنباري، محمد بن القاسم أبوبكر |
| VY1                           |                                     |
| Y & &                         | أنس بن رافع، أبوالحيسر              |
|                               | أنس بن مالك                         |
| . 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. | <b>5.</b> 5                         |
| Y17.V·X.770.777.07Y           |                                     |
| ۳۱۷،۶۱۷،۵۱۷۱۲                 |                                     |
|                               |                                     |

| VY7. ( V 1 9 )             |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| •A•                        | أنس بن أبي مرثد الغنوي                |
| £.7.7AV                    | أنس بن أي مرثد الغنوي<br>أنس بن النضر |
| 144                        | أم أنهار الخزاعية                     |
|                            | الأوزاعي                              |
|                            | أوس بن عبدالرحمن الأسلمي              |
| 787                        |                                       |
| Y £ £                      | إياس بن معاذ                          |
| VVVVX                      | الأبل، بونس ب بزيد                    |
| 097                        | أم أيمن                               |
| A.W.                       | أيمن بن عبيد                          |
| 097                        |                                       |
|                            | الأيهم (صاحب نجران) = السيد، الأيهم   |
|                            | أبوأبوب الأنصاري                      |
| . 22 279 . 273 . 777 . 779 |                                       |
| ٧٠٧،٥٠٤                    |                                       |
|                            | أم أيوب الأنصارية                     |
| <b>£</b> £•                |                                       |
|                            |                                       |
|                            | « 🛶 »                                 |
| 7.1                        | بادية بنت غيلان الثقفي                |
| 017(*7*                    | باذان                                 |
| ۳۰۹،۱۰۸                    | الباقر، محمد بن علي أبوجعفر           |
| 1 1 1 1 1                  | J .J. Q .J.                           |

| 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البادري                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باكستر، جيمس هوستن       |
| • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باندار                   |
| 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بتلر                     |
| 7.8.7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بجير بن زهير بن أبي سلمي |
| <b>*</b> 11.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بحري بن عمرو             |
| 17V:171:17::111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بحيرى الراهب             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البخاري، محمد بن إسهاعيل |
| · * * · * * * · * * · * * · * * · * * · * * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · · * · · * · · * · · * · · * · · * · · * · · * · · * · · * · · * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          |
| · · V٣ · · ٦٨ · · • • · · £ £ · · £ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 34.14.11.01.01.14.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| \$11. P\$1.3TF1.3F1.3TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 71131A131A131A131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 117,017,177,177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| ۸۲۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| . ۲۷۳. ۲٦٧ . ۲٦٦ . ۲٦٠ . ۲٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| AVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| . 44, 774, 774, 784, 764,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 411,407,400,408,404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| A73, 773, A73, P03, 173,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 10141910181018101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ٨٢٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| · 7 · 9 · 7 · A · 7 · V · 0 9 V · 0 9 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                        |
| .779.779.778.779.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

| 770,745,347,077           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| TE9.Y1A                   | أبوالبختري بن هشام بن الحارث       |
| 071.074.174.174.174.      | بديل بن ورقاء                      |
| TAT                       | البراء بن عازب                     |
|                           | البراء بن معرور                    |
| YT7 . TT &                | البراق                             |
|                           |                                    |
| 4                         | براهما                             |
|                           | أبوبردة الأشعري                    |
| ٥٣٨،٥٣٧                   | ابن البرصاء الليثي، الحارث بن مالك |
| 7.0.£77.7A7.7A7.1.A       | بريدة بن الحصيب الأسلمي            |
| o Y •                     | بريرة                              |
|                           |                                    |
| . 720, 787, 780, 181, 177 | البزار                             |
| YEY                       |                                    |
|                           | بسبس بن الجهني                     |
| 0 7 7                     | بستجان                             |
| T.T. EAT. EAT             | بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي        |
| 017.0.0                   | بشر بن البراء بن معرور             |
| 779.727                   | بشر بن معاوية، أبو علقمة           |
| <b>777</b>                | •                                  |
| <b>777</b>                |                                    |
| 17.                       | بشير بن الخصاصية                   |
|                           |                                    |
| - A                       | Y• = - 1                           |

| VY0, PY0, PY0                           | بشير بن سعد                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 847                                     | أبوبصير                       |
| • { 1                                   | ابن بطيت، محمد بن عبدالله     |
| ٧٣٥،٦٧٦،٠١٩                             | البغوي                        |
| •                                       | البكائى = زياد البكائى        |
|                                         | ·                             |
|                                         | ببوبحر ، د بري د د بري،       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بكر بن سليان                  |
| .101.177.171.17                         | أبوبكر الصديق                 |
| . ۱۸۳ . ۱۸۲ . ۱۸۱ . ۱۸۰ . ۱٦٠           |                               |
| ٠٢٢٧، ٢٣٠، ١٩١، ١٨٨، ١٨٥                |                               |
| . 777, 777, 777, 707, 700               |                               |
| AFY, PFY, *YY, YYY, TYY                 |                               |
| \$44,644,144,444                        |                               |
| PYY , Y                                 |                               |
| AAY 3 + PY 3 + PY 3 F PY 3 T + T'3      |                               |
| 174,074,134,737,737,                    |                               |
| <b>V37,707,807,377,7P</b> 7,            |                               |
| . £AV. £AT. £V7. £TA. £TV               |                               |
| . P3, 1.6, 776, 776, 776,               |                               |
| 700,700,000,700,700,                    |                               |
| 176,747,747,047,04F                     |                               |
| PAF: 19F: 19F: 39F:                     |                               |
| · V · ۲ · · · · · · · · · · · · · · · · |                               |
| 377                                     |                               |
|                                         | أبوبكر بن المنذر = ابن المنذر |
| 77.74V                                  | أسرك ترااءة                   |

| • 74                                    | ابن بكير، عبدالله بن يونس |
|-----------------------------------------|---------------------------|
|                                         | البلاذري                  |
| 73.777                                  | <b>.</b>                  |
|                                         |                           |
|                                         | بلال بن رباح              |
| . ۱۸۸. ۱۸۷. ۱۸٦. ۱۸٥. ۱۷۱               |                           |
| 781, 797, 797, 197, 397,                |                           |
| 3573,473,683,776,176,                   |                           |
| 117.1.1                                 | •                         |
| 7.8.4141414                             | البنا، أحمد بن عبدالرحمن  |
| 770                                     | البنوري، محمد يوسف        |
|                                         | بهرام جوبين               |
|                                         |                           |
| • • • •                                 | بهرام بن هرمز بن سابور    |
| 1.7                                     | بوذا                      |
|                                         | المالية المالية           |
|                                         | البولي، عبد شعيد ريضان    |
| <b>171</b>                              |                           |
| 787                                     | بيحرة بن فراس             |
|                                         | بيكر (المستشرق)           |
|                                         | (6)                       |
|                                         | البيهقي، أحمد بن الحسيب   |
| 148, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, |                           |
| . 707 . 199 . 199 . 197 .               |                           |
| 777,777,077,177,777                     |                           |
| 717,017,113,113,173,                    | .:                        |
| .7.7.071.0.7.277.282                    |                           |
| . 77 · . 70 A . 7 £ £ . 7 £ Y . 7 Y 4   |                           |
| VY0,777,770,778                         |                           |

## . « 🛎 »

| • 60                                            | ټبع                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • £1                                            | تدمري، عمر عبدالسلام                      |
| 111.11.7.2.471417                               | الترمذي                                   |
| .112.471.171.331.                               | •                                         |
| .000. 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. |                                           |
| ۱۱۲،۵۱۲،۲۵۲،۲۲۲،۸۰۷،                            |                                           |
| 7/7, 277, 077                                   |                                           |
| • • •                                           | ابن تغري بردي                             |
| <b>EV</b>                                       | تماضر بنت الأصبغ                          |
| 77Y                                             | غيم الداري                                |
|                                                 | ابن توبة = إسهاعيل بن توبة                |
|                                                 | التيمي، سليمان بن طرخان = سليمان بن طرخان |
|                                                 | التيمي، معتمر بن سليهان = معتمر بن سليهان |
| Y+14Y++                                         | ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم              |
|                                                 | « 📤 »                                     |
| 0 { 7                                           | ٹابت بن أرقم                              |
| 770                                             | ثابت البناني                              |
| .787.78•.7•7.871.889.<br>788                    | ثابت بن قيس بن الثماس                     |
|                                                 | ثابت بن الوقش ثابت بن الوقش               |

|                                              |                                           |                 |     | •                                      |                |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|
| : :                                          | •                                         | ·<br>·          |     | :                                      |                |              |
| 1 .                                          |                                           |                 |     |                                        |                |              |
|                                              |                                           | :               |     |                                        |                |              |
| ۲٥                                           |                                           |                 |     |                                        |                | ثعلب         |
|                                              | •                                         |                 |     |                                        | -<br> -        | : 1_t        |
|                                              |                                           |                 |     |                                        |                |              |
| <b>\                                    </b> | ,                                         |                 |     |                                        | ىعية           | ثعلبة بن .   |
|                                              |                                           |                 |     |                                        | عمرو بن عامر   |              |
|                                              |                                           |                 |     |                                        | 1              |              |
|                                              |                                           |                 |     |                                        | لهيثم بن عدي   | · ·          |
| . 44                                         | ,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                 |     | . بن سعید                              | راهيم بن محمد  | الثقفي، اب   |
| . 7.0                                        |                                           |                 |     |                                        | منبه بن بكر بر |              |
|                                              | ,                                         |                 |     | ············ • • • • • • • • • • • • • |                |              |
| £7.7 c £                                     | <b>٦٧، ٢٩٨</b>                            | ·               |     |                                        | الا            | ثهامة بن أنا |
| 110                                          |                                           |                 | ,   |                                        | بزن            | ثمامة بن -   |
|                                              |                                           |                 | :   |                                        |                | أبدئه        |
|                                              |                                           |                 |     |                                        |                |              |
| 118                                          |                                           | ·               |     |                                        | ِوة            | ثور بن عر    |
|                                              |                                           | •               |     | بن مسروق                               | سعيد = سعيد    | الثوري، .    |
|                                              |                                           |                 |     |                                        |                | •            |
|                                              |                                           |                 | « æ | <b>»</b>                               |                | 7            |
| :                                            |                                           |                 |     |                                        |                |              |
|                                              |                                           | :               |     | جابر                                   | ي = الجعفي،    | جابر الجعفم  |
| . YOA :                                      | 707,179                                   | :<br>. 144.145. |     |                                        | بدالله         | حابر بن ء    |
|                                              |                                           | . 2             |     |                                        |                | •            |
| . 272 .                                      | 473,873                                   |                 | •   | •                                      |                |              |
| ، ۴۹۳ ز                                      | 204,207                                   | . \$ \$ 1. 270  |     |                                        |                | •            |
| .701(                                        | ٧٠٥٠٨                                     | .0.4.847        |     |                                        |                |              |
| <b>۷</b> ۲۸،٦                                | ۸۲                                        |                 |     |                                        |                |              |
| . £ £                                        |                                           |                 |     |                                        |                | الجاحظ       |
|                                              |                                           |                 | •   |                                        |                |              |

. !

| 787                                                                                        | الجارود العبدي          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| {Yo, {Y}                                                                                   | جارية بنت مالك          |
| 77.                                                                                        | جبار بن سلمی            |
| . 177. 117. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .                                                    | جبريل (عليه السلام)     |
| . ٣0 Y . Y A 0 . Y A 7 . Y A 7 . Y E +<br>. V • • . A 9 Y . E A 9 . Y 9 E . Y V 7<br>V 1 9 |                         |
| *11.                                                                                       | جبل بن أبي قشير         |
| 0176.71                                                                                    |                         |
| PY1, 1907, 190                                                                             | جبير بن مطعم            |
| 714: £43                                                                                   | الجد بن قيس             |
| •11                                                                                        | _                       |
| 777, 77 <b>0</b>                                                                           | الجراح (والد أبي عبيدة) |
| .07                                                                                        | جرهم                    |
| T.9TY                                                                                      |                         |
| • * • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    |                         |
| . •                                                                                        | ابن جرير الطبري         |

. 177, 471, 477, 470, 4710 ,014,018,014,547,540 744,741,714,7.4,004 جرير بن عبدالله البجلي 779,707,707,078 أبوجعفر الباقر = الباقر جعفر بن حيان الأصفهاني ........ جعفر بن أبي طالب , 010, 011, 017, 040, 010, 714.711.04.014.014 أبوجعفر الطوسي، محمد بن الحسن ..... الجعفى، جابر بن يزيد جلاس بن سوید ..... الجمحي، الفضل بن الحباب ابن جميع = إسهاعيل بن جميع جميل بن معمر الجمحي جندب بن مكيث الجهني ..... أبوجندل بن سهيل بن عمرو ..... £97, £91, £89 . ۲۱۲: ۱۸۱: ۱۸۱: ۲۸۲: ۲۲۲: 317,017,517,777,777, 377, 777, 037, 777, , 775 777, 777, 777, 377, 777, PTT1 + 3 T1 3 2 T1 0 3 T1 T0 T0 T1

194,401

| 117.                                  | جهم بن أبي جهم                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٧٠١                                   | جهم بن عمرو بن الحارث                                   |
|                                       | ابن الجوزي                                              |
| 11 • <b>.</b> የለአ                     | • •                                                     |
| .454                                  | جونز، مارسدن                                            |
| • **                                  | الجوهري                                                 |
|                                       | جويرية بنت الحارث بن ضرار                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جيفر بن الجلندي                                         |
| α                                     | e »                                                     |
| *                                     | ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الراز                   |
|                                       | حاجي خليفة                                              |
| 978                                   | الحارث (من خمیر)                                        |
| 179                                   | الحارث بن أهبان                                         |
| <b>*V</b> {                           | الحارث بن بشر                                           |
|                                       | الحارث بن الحارث                                        |
| 10 {                                  | الحارث بن حرب                                           |
| ري                                    | . 5 0, 5                                                |
| 1 1/1                                 | الحارث الذهلي، الحارث بن حسان البكر<br>الحارث بن الربيع |
| ~1 <i>\</i> . <i>\</i> ~7 <i>\</i> .  | الحارث الذهلي، الحارث بن حسان البكر الحارث بن الربيع    |

| وداعة                                        | الحارث بن صبيرة = أبو                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| £ · · · ¿٣٩٥                                 | الحارث بن الصمة<br>الحارث بن أبي ضرار  |
| زاعيزاعي                                     | الحارث بن الطلاطلة الح                 |
| £11                                          | الحارث بن عامر                         |
| 707                                          | الحارث بن عبد كلال                     |
| i ,                                          | الحارث بن عبدالله بن                   |
|                                              | الحارث بن عمير الأزدي                  |
| 77A(0Y*({{0                                  | الحارث بن عوف المري الحارث الغطفاني    |
| البرصاء الليثي                               | الحارث بن مالك = ابن                   |
| 7.87.877                                     | ابنة الحارث النجارية                   |
| 097                                          | الحارث بن هشام                         |
| <b>777</b>                                   | حارثة بن سراقة                         |
| 788                                          | حارثة بن علقمة                         |
| Y9A                                          | حاطب، أو، أبوحاطب                      |
| 777                                          | حاطب بن أمية بن رافع حاطب بن أبي بلتعة |
| ن مسلم ۲۳٬۰۲۳٬۰۲۱ و ۲۳٬۰۲۲٬۰۲۱               |                                        |
| (17.11)\(1)\(1)\(1)\(1)\(1)\(1)\(1)\(1)\(1)\ | الحاكم النيسابوري                      |
| (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7)            |                                        |

## .000.200.27A.271.70Y

| ٠٨٦،٠٨٥                                 | حام بن نوح                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| o·٣.٣٨١.٣٤٥                             | حام بن نوح<br>الحباب بن المنذر       |
|                                         | ابن حبان                             |
| 737,770,727                             |                                      |
| <b>{0Y</b>                              | حبان بن العرقة                       |
| • { {                                   | ابن حبيب البغدادي                    |
|                                         | حبيب بن زيد الأنصاري                 |
| 777                                     | حبيب بن عمرو بن عمير                 |
| YAA                                     | حبيب بن يساف                         |
| V·7.79V.00A                             | أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان         |
| ٧٠٦                                     | حبيبة بنت عبيدالله بن جحش            |
|                                         | الحتات التميمي                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ابن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة المدني |
| T·9                                     | حجاج                                 |
| T11                                     | الحجاج بن أرطأة                      |
| <b>T71</b>                              | الحجاج بن الحارث بن قيس              |
|                                         | الحجاج بن علاط السلمي                |
|                                         | الحجاج بن يوسف الثقفي                |
|                                         | ابر: حجر العسقلاني                   |

VY . , XY . , PY . , TY . , IY. , 711, 111, 171, 171, 171, 371,171,181,007,107, . 775, 770, 747, 779, 377, . 173, 773, 171, 673, 671 (71.0071004.012.0. .759.757.755.751.777 797,777,777 ابن أن حدرد، عبدالله هم، ۸۵،۸۵،۵۸۰ ممر ابن حذافة، عبدالله بن حذافة السهمي مدالله بن حذافة السهمي أبوحذيفة، إسحاق بن بشر أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة المحادثية حذيفة بن اليان حذيفة بن اليان الحر بن قيس بن حصن ..... حرام بن ملحان ملحا الحراني، عبدالله بن محمد بن على بن نفيل المحمد بن على بن نفيل المحمد بن على بن نفيل المحمد بن على بن الحربي، إبراهيم بن إسحاق حريث بن حسان = الحادث بن حسان . ابن حزم (الظاهري) 7776884 ابن حزم، أبوبكر بن محمد

| • ٢٦ . • ٢٢ . • ٢١        | ابن حزم، عبدالله بن أبي بكر    |
|---------------------------|--------------------------------|
| • YA                      | ابن حزم، عبدالملك بن محمد      |
| £V•                       | حزن بن أبي وهب                 |
| 177                       | حسان البكري                    |
|                           | حسان بن ثابت                   |
| P73, • 70, P00, • 37, 0P7 |                                |
| ٦٧٠                       | حسان بن حوط                    |
| Y4V. YV£. YYA             | الحسن البصري                   |
|                           | الحسن بن علي بن أبي طالب       |
|                           | الحسين بن علي بن أبي طالب      |
|                           | حصين بن ربيعه الأحسي، أبوأرطأة |
|                           | الحضرمي = أبوالعلاء بن الحضرمي |
| 777                       | حضرمي بن عامر                  |
|                           | حفص                            |
| V·Y،V··،٦٩٩،٦٩٧           | حفصة بنت عمر بن الخطاب         |
|                           | أبوالحكم = أبوجهل              |
| 777                       | الحكم بن حزن الكلفي التميمي    |
|                           | الحكم بن أبي العاص             |
|                           | الحكم بن كيسان                 |
|                           | ا<br>الحكم بن مقسم             |
| 6 Y A                     | الحد بحافظ بناجما              |

| 444                                     |                                                 |        | i, ·                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -7760                                   | A7.071.07T                                      |        | حکیم بن حزام                                                                                                                                     |
| £ A A                                   |                                                 |        | لحليس بن علقمة الكناني                                                                                                                           |
| 1 .                                     |                                                 |        |                                                                                                                                                  |
| £V1                                     |                                                 |        | حليمة (من بني مزينة)                                                                                                                             |
| 094.1                                   | 14.110.112.1                                    | ١٣     | حليمة السعدية                                                                                                                                    |
|                                         |                                                 |        |                                                                                                                                                  |
| • <b>F Y</b>                            |                                                 | ,<br>, |                                                                                                                                                  |
| Y • • • •                               | <b>*</b>                                        |        | هماد بن سلمة بن دينار                                                                                                                            |
| ۳.٩                                     |                                                 |        | حماد بن عبيد                                                                                                                                     |
| •                                       |                                                 | ,      |                                                                                                                                                  |
| • * \$ 6 •                              | <b>Y Y</b>                                      |        | همادة، فاروق                                                                                                                                     |
| :<br>14• c1                             | <b>ÅY</b>                                       | ,      | هامة (أم بلال)                                                                                                                                   |
|                                         |                                                 |        |                                                                                                                                                  |
|                                         | *1V.*1Y.1Yo.                                    |        | حزة بن عبدالمطلب                                                                                                                                 |
|                                         | <b>*4</b> V.*********************************** | ro *** |                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                 |        | :                                                                                                                                                |
| 0 7 7 0                                 | 7862.1                                          |        |                                                                                                                                                  |
|                                         | 78.27V.792                                      |        | همنة بنت جحش الأسدية                                                                                                                             |
| £ <b>7</b> 9 , £                        | TA: 877, 798                                    |        |                                                                                                                                                  |
|                                         | TA: 877, 798                                    |        | بن حميد                                                                                                                                          |
| £ <b>7</b> 9 , £                        | TA: 877, 798                                    |        |                                                                                                                                                  |
| £ <b>7</b> 9 , £                        | TA: 877, 798                                    |        | ين حميد أيوحميد                                                                                                                                  |
| £ <b>7</b> 9 , £                        | TA: 877, 798                                    |        | بن حمید<br>بوحمید<br>حمید بن زنجویه = ابن زنجویه                                                                                                 |
| £ <b>7</b> 9 , £                        | TA: 877, 798                                    |        | بن حميد<br>بوحميد<br>مميد بن زنجويه = ابن زنجويه<br>لحميدي، عبدالله بن الزبير                                                                    |
| £ <b>7</b> 9 , £                        | TA: 877, 798                                    |        | بن حميد<br>بوحميد<br>مميد بن زنجويه = ابن زنجويه<br>لحميدي، عبدالله بن الزبير                                                                    |
| 479 . £                                 | TA. ETV. T9 E                                   |        | بن حميد<br>بوحميد<br>حميد بن زنجويه = ابن زنجويه<br>لحميدي، عبدالله بن الزبير<br>بن حنبل = أحمد بن حنبل                                          |
| 479 . £                                 | TA: 877, 798                                    |        | بن حميد<br>بوحميد<br>حميد بن زنجويه = ابن زنجويه<br>لحميدي، عبدالله بن الزبير<br>بن حنبل = أحمد بن حنبل                                          |
| 2 P73                                   | 70                                              |        | بن حميد<br>بوحميد<br>حميد بن زنجويه = ابن زنجويه<br>لحميدي، عبدالله بن الزبير<br>بن حنبل = أحمد بن حنبل                                          |
| 2 P P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 | 70                                              |        | بن حميد<br>بوحميد<br>حميد بن زنجويه = ابن زنجويه<br>لحميدي، عبدالله بن الزبير<br>بن حنبل = أحمد بن حنبل<br>حنظلة بن أبي عامر (الغسيل)<br>بوحنيفة |

| • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | حواء                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 700                                     |                             |
| •7A                                     | الحويرث بن نقيذ             |
| ۳۲۲، ۳۲۲، ۷۲۰                           | حویطب بن عبدالعزی           |
| · YV c · YY                             | الحيدر آبادي، محمد حميدالله |
| 778                                     | حيدة بن معاوية بن قشير      |
| To1                                     | حيزوم                       |
|                                         | أبوالحيسر = أنس بن رافع     |
| 787                                     |                             |
| . 209 . 20 22 . 22                      | حيي بن أخطب                 |
| 011.0.V. £49                            | •                           |

## « ż »

| T· Y ( YAA                                    | خارجة بن زيد                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 11/                                           | خارجة بن حصن خارجة           |
| V•7,707,090,0A•                               | خالد بن سعيد بن العاص        |
| <b>{•</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | خالد بن سنان بن غيث العبسي   |
| Y11                                           | خالد بن هشامخالد بن          |
|                                               | خالد بن الوليد               |
| 070,770,730,730,830,                          | . •                          |
| ٥٦٥، ٢٧٥، ٢٧٥، ٢٨٥١                           |                              |

2779,777,7.9,097,097 . 700. 779. 770. 778. 70. 174 . 17X خباب بن الأرت ..... خبيب بن يساف = حبيب بن يساف الحنتلي، مجاهد بن موسى ..... خديجة بنت خويلد ا۲۲،۱۳۲،۱۳۲،۱۳۲،۰۷٤ 071, 171, 771, 1731, 131, P31, 01, V01, YYY, 3YY, 077, VPF, APF, PPF, 1.V. VYY الخرار، أحمد بن الحارث ..... خراش بن أمية الخزاعي ابن خزيمة ..... خزيمة بن سواد بن الحارث الخضر (عليه السلام) الخطابي .....ا الخطيب البغدادي 174.544.544.5.35.444 الحفاجي ..... خلاد بن سوید أبوخليفة الجمحي = الجمحي، الفضل خليفة العصفري، خليفة بن خياط ..... . 27 . . 27 . . 77

|                                        | خليل بن أيبك = صلاح الدين الصفدي    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| • {0                                   | أبوخليل، شوقي                       |
|                                        | خنيس بن حذافة السهمي                |
| £01                                    | خوات بن جبير                        |
|                                        | خويلد (والد خديجة)                  |
| *\Y\*\*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير         |
|                                        | أبوخيثمة الأنصاري                   |
|                                        | ابن أبي خيثمة البغدادي، أبوبكر أحمد |
|                                        | ابن خير الإشبيلي                    |
|                                        | « • »                               |
| • 1 •                                  | دارا الأول                          |
|                                        | الداراتي                            |
|                                        | الدارقطني                           |
|                                        | داود (عليه السلام)                  |
|                                        | أبوداود، سليان بن الأشعث            |
| .410,414,414,314,014,                  |                                     |
| PF7,047,PP7,3.0,13F,                   |                                     |
| 782,770,758                            |                                     |
|                                        | ابن الدئنة = زيد بن الدثنة          |
| 777,714                                | الدجال                              |
| 0.4.5Y\.5                              | أدرانة                              |

| V.V.7          | ۴۰، ۱۹                                |                                       |                                         |                                         | حية بن خليفة الكلبي    |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1              | •                                     |                                       |                                         |                                         |                        |
| . 44.          | YV                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                                         | دراورديداوردي          |
| ****           | · • •                                 |                                       |                                         |                                         | والدرداء               |
| 2.00           |                                       |                                       |                                         |                                         | İ                      |
| V • Y          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | رة بنت أبي سلمة        |
| . 1 4          | •                                     | ;                                     |                                         | ;                                       | روزة، محمد عزت         |
|                |                                       |                                       | :                                       |                                         |                        |
| 091.0          | 9 0 1                                 |                                       |                                         |                                         | ريد بن الصمة           |
|                |                                       |                                       |                                         | •                                       | دعاس، عزت عبيد         |
|                | l ;                                   |                                       | ,                                       |                                         | !                      |
| ۳۷٦            | ·<br>                                 |                                       | *************************************** |                                         | عثور المحاربي          |
| <b>7</b> 24, 1 | ب                                     |                                       |                                         |                                         | ن الدغنة               |
|                |                                       |                                       |                                         |                                         | 1                      |
| • • • •        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | !<br>                                 |                                         | *************************************** | ن دهیش، عبدالملك       |
| پس             |                                       |                                       |                                         |                                         | دويش، عبدالله          |
| 111            |                                       |                                       |                                         |                                         | 1                      |
| 410            | ·<br>·                                |                                       | -11713                                  |                                         | ديار بكري              |
|                |                                       | •                                     |                                         |                                         | ن دیصان                |
| . 171          |                                       |                                       |                                         |                                         |                        |
|                |                                       |                                       |                                         | رقد                                     | ليلي = عبدالرحمن بن أ  |
| . ۲.           | !<br>!                                | ı                                     |                                         |                                         | ن دينار، عبدالكريم     |
|                |                                       |                                       |                                         |                                         |                        |
|                |                                       | •                                     | ن صالح                                  | ح = محمد ير                             | ن دينار، محمد بن صالح  |
|                | :                                     |                                       |                                         |                                         | نة (ابنة يعقوب عليه ال |
| * 74 * * * *   | ,                                     |                                       |                                         |                                         |                        |
| • £ £          | ! <u></u>                             |                                       |                                         |                                         | لينوري، أحمد بن داود   |
|                |                                       |                                       |                                         |                                         |                        |
|                | !                                     |                                       |                                         |                                         |                        |
|                |                                       | •                                     |                                         |                                         |                        |
|                |                                       |                                       |                                         |                                         |                        |
|                |                                       |                                       |                                         |                                         |                        |

.

|                             | أبوذر الغفاري                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>TAT</b>                  | ذكوان بن عبدالقيس                   |
| EVETVTTIV                   | الذهبي                              |
| ٩٠١،٣١١،٨١١،٠٢١،١٢١         | ₹.                                  |
| . \$V\$. YYY. YT4. 19A. 1Y7 |                                     |
| 777,770,788,788             |                                     |
|                             | الذهلي                              |
|                             | ذو الثدية                           |
| 078                         | ذو عمرو                             |
|                             | <b>ذو القرنين</b>                   |
| 370                         | ذو الكلاع بن ناكور                  |
| 77V                         | ذو المشعار، أبوثور                  |
| ·V1,09                      | ذو نواس (الملك الحميري)             |
|                             | «¿»                                 |
|                             | الرازي، ابن أبي حاتم = ابن أبي حاتم |
|                             | الراسبي = عبدالرحمن بن إبراهيم      |
| 779                         | راشد بن عبد ربه                     |
| 7.0,7.0,7.0                 | أبورافع (مولى الرسول ﷺ)             |
| <b>TIA</b>                  | رافع بن حارثة                       |

| 777,717                                 | رافع بن حريملة          |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| TAT                                     | رافع بن خدیج            |
| 7.0,001                                 | رافع بن مالك            |
| 7.0(00)                                 | رافع بن مكيث الجهني     |
| 777                                     | الرافعي                 |
| 017.0.7                                 |                         |
| جة                                      | ربيع بن معاوية بن خفا   |
| **************************************  | الربيع بنت النضر        |
| • 17                                    | ربيعة بن الحارث         |
| . 47                                    | ربيعة بن حارثة بن عمر   |
| - PO 1                                  | ربيعة بن رقيع           |
| 141                                     | ابن ربيعة بن هذيل       |
| 177                                     | رزين                    |
| 700                                     | الرشاطي                 |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | رعية السحيمي            |
| **************************************  | رفاعة بن زيد بن التابوت |
| 789                                     | رفاعة بن زيد الجذامي    |
| 900                                     | رفاعة بن قيس            |
| £07, 79A                                | رفيدة الأسلمية          |
| 77/                                     | الرقاد بن عمرو          |

| £VA: • * * Y *                          | الرقاش، عبدالملك بن محمد أبوقلابة |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| TOV. 19A. 177                           | رقية، بنت محمد ﷺ                  |
| 1.1                                     | رملة بنت الحارث                   |
|                                         | أبورهم = كلثوم بن حصين الغفاري    |
| 787                                     | أبورهم الأشعري                    |
| orr                                     | أبورهم بن عبدالعزى                |
|                                         | أبوروح = يزيد بن رومان            |
|                                         | روح القدس = جبريل                 |
| V1                                      | ریحانة بنت زید بن عمرو            |
| Y•V                                     | ريطة بنت الحارث                   |
| •                                       | <b>« ز »</b>                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ابن زبالة، محمد بن الحسن          |
| 78.7.7.7.0                              | الزبرقان بن بدر                   |
| 173                                     | الزبير بن باطا القرظي             |
| V.1.0711T                               | الزبير بن بكار                    |
| 147,141                                 | الزبير بن عبدالمطلب               |
| . ٣٠٣. ٢٨٢. ١٨٤. ١٥٨. ١٢٢               | الزبير بن العوام                  |
| 737,707,887,4.3,703,                    |                                   |
| 703, 803, 700, 800, 870,                |                                   |
| P70, P00, 370, 070, 1P0                 |                                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الزبيري، مصعب بن عبدالله          |

| .47                                           | زرادشت                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 707                                           | زرعة ذو يزن                            |
| 777, 777, • TV                                | أبوزرعة الرازي، عبيد الله بن عبدالكريم |
|                                               |                                        |
|                                               | أبوزرعة، عبدالرحمن بن عمرو النصري      |
| FTT, YTT, 111, PTT, TTT                       | الزرقاني                               |
|                                               |                                        |
| 777.7                                         | المزركشي                               |
|                                               | زکار، سهیل                             |
| Y 1 A                                         | زمعة بن الأسود                         |
|                                               |                                        |
| oVo                                           | رمعة بن زمعة                           |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ابن زنجویه، حمید بن مخلد               |
|                                               | <i>S.</i> 13.36.                       |
| 191.                                          | زنيرة                                  |
|                                               | الزهري، محمد بن مسلم                   |
| ۸۲۰،۵۳۰،۲۳۰،۷۰۲۸                              |                                        |
| . 777, 777, 777, 777, 777,                    |                                        |
| ۸۰۳، ۱۳، ۱۲۳، ۲۲۳، ۵۲۳،                       |                                        |
| 777, 777, 773, 773, 773,                      |                                        |
| .017.000.197.190.1187                         |                                        |
| 770,078                                       |                                        |
| Y1X                                           | زهير بن أبي أمية                       |
|                                               | ·                                      |
| 74, 77, 74,                                   | زهير بن أبي سلمى                       |
| <b>777</b>                                    | زوی بن الحارث                          |
|                                               |                                        |
| ۳۸، ۲۸، ۲۷                                    | زياد البكائي، زياد بن عبدالله          |

| 709,701                                  | زياد بن الحارث الصدائي                |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 7.0                                      | زیاد بن لبید                          |
| 087.870.878.778                          | زید بن أرقم                           |
|                                          | زید بن ثابت                           |
|                                          | زيد بن حارثة                          |
| . \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                       |
| .084.088.087.081.077                     |                                       |
| ٧٠٤،٦٨٦                                  | •                                     |
| ٣٨٤                                      | زید بن الخطاب                         |
| 787                                      | زيد الخير                             |
| £17,£17,£11                              | زيد بن الدثنة                         |
| 188                                      | زيد بن سعنة                           |
|                                          | زيد بن عمرو بن نفيل                   |
|                                          | زيد بن اللصيت                         |
| 170                                      | زید بن نفیل                           |
| 010                                      | الزيلعي                               |
| V.9.V.A.V.0.V.£.79V                      | زينب بنت جحش الأسدية                  |
| V·Y·V·1                                  | زينب بنت خزيمة الهلالية (أم المساكين) |
| V·Y                                      | زينب بنت أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد |
| .07A.2YY.2Y\.W7\W7                       | زينب بنت محمد ﷺ                       |

## « نسب »

| ۸٧، ٤٧                                 | سارة (زوجة إبراهيم عليه السلام)            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٥٦٨،٥٦٧                                | سارة (مولاة عمرو بن هشام)                  |
|                                        | الساعاتي، أحمد بن عبدالرحن = البنا، أحمد . |
|                                        | ·                                          |
| ٣ <b>19 : ٣1</b> ٨                     | سالم بن عمير                               |
| ۸٦،۸٥<br>:                             | سام بن نوح                                 |
| 74                                     | السائب بن عبدالله                          |
| 09                                     | L.                                         |
|                                        |                                            |
| <b>TA</b> 0                            | سباع بن عبدالعزى                           |
| 191                                    | ابوسبـرة                                   |
| Y0.YE                                  | السبيعي، عمرو بن عبدالله أبوإسحاق          |
| Yo                                     | السبيعي، يونس بن عمرو بن أبي إسحاق         |
| :                                      |                                            |
| Y7.YY                                  | سخاو، ادوارد                               |
| 077                                    | سخبرة بن رهم                               |
| ***                                    | السدي                                      |
| 097                                    | سراقة بن الحارث                            |
|                                        | , i                                        |
| ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |                                            |
| 777                                    | سروات بن عمرو الخزاعي                      |
| 178.179                                | سزكين، فؤاد                                |
| <b>0</b> 7 A                           | ابن سعد                                    |

| ۸۲۰                                     | أم سعد               |
|-----------------------------------------|----------------------|
| ****                                    | سعد بن حنيف          |
| 701                                     | سعد بن خيثمة         |
| T.O.T. E.T. T. TO 1                     | سعد بن الربيع        |
| ٥٧١، ٤٦٢، ٣٨٤                           | سعد بن زید           |
| . 242,477,77                            | سعد بن عبادة         |
| V73, 03, 103, 103, 7773,                |                      |
| 373,814,144                             |                      |
|                                         | ابن سعد، محمد بن سعد |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      |
| 111211911A11V1+E+                       |                      |
| V11,341,341,741,561,                    |                      |
| V-Y-7171V1717Y77                        |                      |
| ٠٣٠، ٢٢٨، ٢١٥، ٣٠٨، ٢٣٠،                |                      |
| , ۳۷٦, ۲۷0, ۲۷۰, ۲۳۱                    |                      |
|                                         |                      |
| . 277, 207, 227, 228, 79                |                      |
| :01£:017:0··:£X·:£Y£                    |                      |
| 370,970,170,730,030,                    |                      |
| (3·A(3·3(0VA(033(00)                    |                      |
| .779.777.778.718.71.                    |                      |
| . 777. 771. 707. 722. 727               |                      |
| 778                                     |                      |
| . ٣ ٤ ١ . ٣ ٢ ٤ . ٣ ٢٣ . ٢ ٥ ٨ . ٢ ٤ ٧  | سعد بن معاذ          |
| 29, 279, 277, 723, 793, 793, 793        |                      |
| 778, 27 . 209, 207, 201                 |                      |

| ۳٥٩                                   |                                         | سعد بن النعمان بن أكال                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| . 4:44.                               | :<br>٣٢٣, ٢١٩, ١٥٨, • ٧٩                | سعد بن أبي وقاص                       |
|                                       | TTE: TTI: TT-: TT9                      | 0 v g. 0.                             |
| •                                     | PA7.0V                                  |                                       |
| £ Y •                                 | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أبوسعد بن وهب                         |
| 1                                     |                                         | أبوسعد بن يونس = ابن يونس، أبوسع      |
| <b>Y</b> V <b>Y</b>                   | :                                       | السعود، سليمان بن علي السمود،         |
| £ <b>49</b> , Y                       | ••••                                    | سعید بن جبیر                          |
|                                       |                                         | أبوسعيد الخدري                        |
|                                       | 7                                       | سعید بن زید                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | سعيد بن سعد بن عبادة                  |
| •V1                                   |                                         | سعيد بن العاص                         |
|                                       |                                         | ا<br>سعيد بن أبي مريم = ابن أبي مريم. |
| • Y £                                 |                                         | سعيد بن مسروق الثوري                  |
| · :                                   | T9.T7.Y2Y                               | سعيد بن المسيب                        |
| 017                                   |                                         |                                       |
| :                                     |                                         | سعيد بن المغيرة = المصيصي             |
| ٠                                     | <u> </u>                                | أبوسعيد النيسابوري                    |
| • • V                                 |                                         | سعية (عم حيي بن أخطب)                 |
| 77767                                 | 177. 278                                | سفيان الثوري                          |
| • T \                                 |                                         | أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب       |
|                                       |                                         |                                       |

| . *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبوسفيان صخر بن حرب        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| · ** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · |                            |
| 737,737,807,777,377,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| . 210, 274, 214, 214, 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| .011.279.271.200.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| .077.072.077.071.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| « ΦΛΛ « ΦΛΥ « ΦΛ » ( ΦΥΥ « ΦΛ » ) « ΦΛ » ( Φ   |                            |
| ٧٠٧،٦٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| £ £ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سفیان بن عبد شمس           |
| 799,84,47,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سفيان بن عيينة             |
| 747, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| . £٧٦. £٦٦. £٦٥. £££. £Y+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سلام بن أبي الحقيق         |
| PP3, V. 0. Y 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| T17: T. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن سلام، القاسم بن سلام   |
| V·A. (*1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سلام بن مشكم               |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلمان الفارسي              |
| <b>१.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                          |
| <b>£</b> 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سلمة الأسدي                |
| £V4 . £01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سلمة بن أسلم               |
| رو بن سنان ٥٧٦،٤٧٦،٤٩٣،٤٩٣،٤٩٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلمة بن الأكوع، سلمة بن عم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . O,                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                             | 1                |            |                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |            |                                       | •              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |            |                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :<br>:                                      |                  |            | •                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7V7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |            |                                       |                | سلمة بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ • 9 • Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.191                                        | .۱٥٨             |            | -qan 11 <b>222</b>                    |                | أبوسلمة بن عبدالأسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٣، •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٦                                            |                  |            |                                       | ن عوف          | أبوسلمة بن عبدالرحمن بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V• Y ، Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T.                                            |                  |            |                                       | .الأسد         | سلمة بن عبدالله بن عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۰۳۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '• <b>۲</b> ،۲۲•                              |                  | NI V. 1130 |                                       | دالأسد         | أبوسلمة، عبدالله بن عبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |                  |            |                                       |                | سلمة بن الفضل الأبرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦·٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u></u>                                       |                  |            |                                       |                | سلمة بن قرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |            |                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı                                             |                  |            |                                       |                | سلمة به هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .*****                                        | V.19A.           | 19.        |                                       |                | سلمة به هشام سلمة، هند بنت أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . <b>29</b> 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı                                             | ۷،۱۹۸،<br>۱،۵٦۱، | 19.        |                                       |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                             | V.19A.           | 19V<br>£9£ | <u>i.</u> )                           | أمية المخزومية | أم سلمة، هند بنت أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                             | V.19A.           | 19V<br>£9£ | <u>i.</u> )                           | أمية المخزومية | أم سلمة، هند بنت أبي الحسير الحسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                             | V.19A.           | 19V<br>£9£ | <u>i.</u> )                           | أمية المخزومية | أم سلمة، هند بنت أبي الحسير الحسير الحسير سلوم، داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . (29).<br>. (20).<br>. (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 79V.7•                                      | V.19A.           | 19V<br>£9£ | <u>i.</u> )                           | أمية المخزومية | أم سلمة، هند بنت أبي الحسيم الحسيم سلوم، داود سليح بن حلوان السلمي المسليح بن حلوان المسليح بن حلوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . (P\$).<br>. (Y · Y · Y · X · Y · X · X · Y · X · X ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                             | V.19A.           | 19V<br>£9£ | <u>i.</u> )                           | أمية المحزومية | أم سلمة، هند بنت أبي الحسيم السلمي، محمد بن الحسيم سليح بن حلوان السليط السلط |
| . (P\$).<br>. (Y · Y · Y · X · Y · X · X · Y · X · X ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 Y 79 V. 7. /· A. Y. Y                      | V.19A.           | 19V<br>£9£ | <u>i.</u> )                           | أمية المحزومية | أم سلمة، هند بنت أبي الحسيم الحسيم الحسيم سلوم، داود المسليح بن حلوان المسلط المسلط المسلط بن عمرو العامري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 Y 79 V. 7. /· A. Y. Y                      | V.19A.           | 197        | ن                                     | أمية المخزومية | أم سلمة، هند بنت أبي الحسيم السلمي، محمد بن الحسيم سليح بن حلوان السليط السلط |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        | V.19A.           | 197        | ن ا                                   | أمية المحزومية | أم سلمة، هند بنت أبي السلمي، محمد بن الحسيم سلوم، داود سليح بن حلوان المسلط المسلط بن عمرو العامري سليم بن ملحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0<br>71.0 | 77<br>79V.7.<br>/\A.V.Y                       | V.19A.           | 14٧        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أمية المخزومية | أم سلمة، هند بنت أبي السلمي، محمد بن الحسيم سليح بن حلوان السليط السليط المسليط بن عمرو العامري المحان السليم بنت ملحان المحان  |

| 711                | سهاك بن حرب                       |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>TAT</b>         | سمرة بن جندب                      |
| <b>177</b>         | ابن سمرة، عبدالرحن                |
| • { •              | السمعان                           |
| • £1               | السمهودي، علي بن عبدالله          |
|                    | السميراء بنت فيس                  |
|                    | سمية بنت خباط (أو خياط)           |
|                    | السندي، أكرم حسين                 |
|                    | السندي، عبدالقادر حبيب الله       |
|                    | السندي، نجيح بن عبدالرحمن أبومعشر |
| £٣9                | سنبل                              |
| 797                | سهل (من بني النجار)               |
|                    | سهل بن أبي حثمة = ابن أبي حثمة    |
| £91,£71,£••        | سهل بن حنيف                       |
| · YA               | سهل بن عثمان                      |
|                    | سهيل (من بني النجار)              |
|                    | سهيل بن عثمان                     |
|                    | سهيل بن عمرو                      |
| 070.193.083.083.08 |                                   |
| r19                | أبوسهل بن مالك                    |
|                    | السهيلي، عبدالرحمن بن عبدالله     |
| Y19 ( 1 £ 9        |                                   |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | •                                             |        | !<br>!                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|
|                                         |                                               |        | سواد بن الحارث        |
|                                         |                                               |        |                       |
|                                         |                                               |        | سواد بن غزيَّة        |
| 1 & 1                                   |                                               |        | سواد بن قارب الكاهن   |
|                                         |                                               |        | سودة بنت زمعة         |
|                                         | 77071117110                                   |        |                       |
| V· Y. V· ·<br>२००. ४२ ۲                 |                                               |        | سوید بن الحارث        |
|                                         |                                               |        | !                     |
| 7 2 7                                   |                                               |        | سويد بن الصامت        |
| • <b>VV</b>                             |                                               | ·      | سويد بن عامر المصطلق  |
|                                         |                                               |        | i :                   |
| 719                                     |                                               |        | سويلم اليهودي         |
| 717,710,                                | 188.787                                       | نجران) | السيد، الأيهم (صاحب   |
|                                         | . • ¥ • · . • • • • • • • • • • • • • • • • • |        | ابن سید الناس         |
|                                         | . 19. 140 . 141                               |        |                       |
| PT1                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |        |                       |
| - ' '                                   |                                               |        | -14 # 1 \$            |
| o * •                                   |                                               | طية)   | سيرين (أخت مارية القب |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                               | ······ | سيف بن ذي يزن         |
| :                                       |                                               |        | ساقاً                 |
| <b>1 • Y</b>                            |                                               |        |                       |
| 1.7                                     |                                               |        | سيو ويشنو             |
|                                         |                                               | أن يك  | السيوطي، عبدالرحن بن  |
|                                         |                                               | ٠٠.    | . در ن بن             |
| 777.771.                                |                                               |        |                       |
|                                         |                                               |        | · .                   |
| · .                                     |                                               | « ش »  |                       |
|                                         |                                               |        | A1 A                  |
| * 1 A                                   |                                               | ·      | شاش بن عدي            |

| شاش بن قیس ساش بن قیس است                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشافعي، محمد بن إدريس ١٦٦،٥٣٣،٤٢٣،٢٠٢،٢٠١                                                         |
| شاكر، أحمد                                                                                         |
| الشامي                                                                                             |
| الشامي، صالح أحمد                                                                                  |
| ابن شاهین                                                                                          |
| ابن شبة، عمر بن شبة بن عبيدة ١٢٥، ١٦٥، ١٦٤٩، ٦٤٩، ٦٥٣                                              |
| شجاع بن وهب                                                                                        |
| أبوشداد (من أهل دما)                                                                               |
| شداد بن أوس                                                                                        |
| شرحبيل بن حسنة                                                                                     |
| شرحبيل بن سعيد                                                                                     |
| شرحبيل بن عمرو الغساني                                                                             |
| شرحبيل بن وداعة الهمداني سيست المستسبب المستسبب المعادي المستسبب المعادي المستسبب المعادي المستسبب |
| شريح بن النعمان ٢٨٠٠                                                                               |
| أم شريك = غزية بنت جابر                                                                            |
| شعبة بن الحجاج                                                                                     |
| الشعبي، عامر بن شراحيل                                                                             |
| YY'                                                                                                |
| شقران (مولى الرسول ﷺ)                                                                              |

| • £ \                                | شلتوت، فهيم              |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>*1</b>                            | شمويل                    |
| <b>Y</b> • •                         | '                        |
|                                      | į                        |
| زهري، محمد بن مسلم                   | ابن شهاب الزهري = ال     |
| :                                    | أبوشهبة، محمد محمد       |
|                                      | ·                        |
| ro·, Y77, Y0Y, Y7Y, Y77,             | سیبه بن ربیعه            |
| ن محملہ ۱۳۰۰،۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۵، | ابن أبي شيبة، عبدالله بر |
| 780.144.149                          |                          |
| 09.000                               | مانة برغانا              |
| ·                                    | i                        |
| يبة بن الصلت                         | ابن شيبة، يعقوب بن شب    |
| • • • •                              | شت در آدم                |
| * • 1                                |                          |
| ۸۵۰،۸۱۸،۰۱۹                          | أبوالشيخ، عبدالله بن مح  |
| 017                                  | شیرویه (ابن کسری)        |
|                                      | الشيطان = إبليس          |
|                                      |                          |
| 017,110                              | الشيهاء بنت الحارث       |
|                                      | ·                        |
| » »                                  |                          |
|                                      |                          |
| 7.50                                 | صابر بن فيض الحارثي      |
| الي)                                 | ابن الصاعد (صاحب الأه    |
|                                      |                          |
|                                      | ابن صاعد، يحيى           |
| 77.                                  | صالح (عليه السلام)       |
|                                      | · -                      |

| • **1                                                       | صالح الجرمي، صالح بن إسحاق                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                             | صالح بن عبدالله بن صالح                               |
| 300,308                                                     | صرد بن عبدالله الأزدي                                 |
|                                                             | صرة بن أبي أنس البخاري أبوقيس                         |
|                                                             | الصعب بن معاذ                                         |
|                                                             | أبوصعيليك                                             |
|                                                             | الصفدي = صلاح الدين الصفدي                            |
| .047. EVI. EIT. EIT. M. | صفوان بن أمية                                         |
| 7.7.099.007                                                 |                                                       |
| ¥77                                                         | صفوان بن المعطل السلمي                                |
| .V.V.79V.01Y.0.£.£Y                                         | صفية بنت حيي بن أخطب                                  |
| 277,799,797,797                                             | صفية بنت عبدالمطلب                                    |
| Y.16.8.                                                     | ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن                        |
| • ***                                                       | صلاح الدين الصفدي، خليل بن أيبك                       |
|                                                             | الصناحي = أبوحيوة الصناحي الصنعاني، عبدالرزاق بن عمام |
|                                                             | الصنعاني، عبدالرزاق بن همام                           |
| . 11, 171, 171, 171, 171, 173,                              | , •                                                   |
| 204.214                                                     |                                                       |
| . 110.110.111.011.017.                                      | صهيب بن سنان الرومي                                   |
| Y71, Y7.                                                    |                                                       |
| V•Y                                                         | الصواف، عمد عمود                                      |

| IVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صيفي بن أمية بن عابد           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صيفي بن أبي رفاعة              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| نن »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>a</b> »                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <b>Y</b> A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الضبي، أحمد بن عبده            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '                              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضجعم بن سليح                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i                              |
| \\;\\\;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الضحاك بن سفيان الكلابي        |
| 1 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضرار بن الأزور                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| o Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضرار بن الخطاب بن ضرار         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - \$14. \$ 4 · ·               |
| \ <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ضفاطر (الأسقف)                 |
| e contract of the contract of |                                |
| 0 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 5. (                         |
| >A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضمرة                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| r9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضمضم بن عمرو الغفاري           |
| <b>6</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ضميرة (مولى علي بن أبي طالب)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السيورون عي بن بي حت           |
| « <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>"</b> "                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طارق بن عبدالله المحاربي       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طالب بن أي طالب                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عب بن بي عب                    |
| . 1 7 1 . 1 7 • . 1 1 9 . 1 1 1 . • 0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبوطالب، عبد مناف بن عبدالمطلب |
| 170,174,177,177,177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 777,770,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |

| 177                      | الطاهر بن محمد ﷺ                 |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          | ابن طاهر المقدسي = ابن القيسراني |
| . 447. 440. 144. 114. 14 | الطبراني                         |
| 787, 673, 103, 145       |                                  |
|                          | الطبري = ابن جرير الطبري         |
| 777                      | الطحاوي                          |
|                          | ابن طرخان = سليمان بن طرخان      |
|                          | ابن طرخان معتمر، معتمر بن سليهان |
|                          | أبوطعمة = بشير بن أبيرق          |
| TA7                      | طعيمة بن عدي طعيمة               |
| £79                      | أم الطفيل (زوجة أبي بن كعب)      |
| V•1                      | الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب    |
|                          | طفيل بن عمرو الدوسي              |
|                          | أبوطلحة، زيد بن سهل              |
| <b>YY1</b>               |                                  |
| TA9. TAA. 10A            | طلحة الجود، طلحة بن عبيدالله     |
| Y1A                      | طلحة بن أبي طلحة                 |
| ٣٨٠                      | طلحة بن عثمان                    |
| 3 PY 3 O PY              | طلق بن علي اليهامي               |
| 777.110.19.              | طليحة بن خويلد الأسدي            |
|                          | الطوسي = أبوجعفر الطوسي          |

| 077.017                                 | ابن طولون، محمد بن طولون الدمشقي |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 719                                     | الطيالسي                         |
| 177                                     | الطيب بن محمد ﷺ                  |
| « <b>.</b>                              | <b>.</b> .                       |
|                                         |                                  |
| 787.78.                                 | الظاهري، أبوتراب                 |
| ٠٧٤                                     | أبوظبيان الأسدي                  |
| « <b>«</b>                              | ) »                              |
|                                         |                                  |
|                                         | عاتكة بنت عبدالمطلب              |
| \$\Y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أبوالعاص بن الربيع               |
| 707                                     | 1                                |
| 700,779                                 |                                  |
|                                         | العاص بن وائل السهمي             |
| 771                                     | ابن أبي عاصم                     |
|                                         | ابل بي حصم                       |
| £17                                     | عاصم بن ثابت                     |
| ٠٣٧، ٢٥، ٢٢٠                            | عاصم بن عمر بن قتادة             |
| 787.780.788.787                         | العاقب، عبدالمسيح (صاحب نجران)   |
| 719 ( 7/1 )                             | أبوعامر (الفاسق)                 |
| 0 £ V                                   | عامر الأشعري                     |

|                                                                                                                                                                                       | عامر بن الأضبط الأشجعي               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.7                                                                                                                                                                                   | عامر بن الأكوع                       |
|                                                                                                                                                                                       | عامر الجارود                         |
| Y17.127                                                                                                                                                                               | عامر بن ربيعة العدوي                 |
|                                                                                                                                                                                       | عامر بن شراحيل = الشعبي، عامر        |
| • 10                                                                                                                                                                                  | أبوعامر صيفي بن النعمان              |
|                                                                                                                                                                                       | عامر بن الطفيل                       |
| • VV ( • २०                                                                                                                                                                           | عامر بن الظرب العدواني               |
|                                                                                                                                                                                       | أبوعامر، عبد عمرو = عبد عمرو بن صيفي |
| . ۲۷۹ ، ۲۷۷ ، ۲٦٩ ، ۲٦٨ ، ١٩٠                                                                                                                                                         | عامر بن فهيرة                        |
| £10c411                                                                                                                                                                               | عامر بن مالك = ملاعب الأسنة          |
|                                                                                                                                                                                       | ابن عائذ القرشي، محمد بن عائذ        |
| .12A.120.AV900<br>.YYA.YYA.1VV.10Y.129<br>.YYV.Y09.Y0A.Y0V.Y20<br>.2YV.2Y2.Y92.Y91.Y90<br>.2Y0.221.2Y9.2YA.2YV<br>.791.797AA.7AV.7.V<br>.79A.79V.792.79Y.79Y<br>.V9.V.2YV.Y17.V12.V1Y | عائشة (أم المؤمنين)                  |
| V <b>T</b> 0                                                                                                                                                                          | ı ktrı .                             |
| 7.0.17A.17V.7V1                                                                                                                                                                       | عباد بن بشر الأشهلي                  |

| (                                        | ببادة بن الصامت                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ליין אין אין אין אין אין אין אין אין אין |                                       |
| 0 { { }                                  | ببادة بن مالك الأنصاري                |
| 714                                      | بادة بن الوليد                        |
|                                          |                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | لعباس بن أمية                         |
| 700,707,70.                              | لعباس بن عبادة بن نضلة                |
| ٠٠٧٥،٠٦٨،٠٥٤،٠٢٣،٠٢٠ ٩                   | بن عباس، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلم |
| .101:181:11.                             |                                       |
| 71137117711011101                        |                                       |
| 017, 077, 577, 607, 057,                 |                                       |
| 7 - 7 - 3 - 7 - 1 / 7 - 7 7 5 6 7 7 5    |                                       |
| 177, 207, 277, 210, 170,                 |                                       |
| .772,701,728,728,000                     |                                       |
| <b>Y1£</b>                               |                                       |
| 3                                        | لعباس بن عبدالمطلب                    |
| . 47. 707. 707. 707. 759.                |                                       |
| 154,740,150,750,750,                     |                                       |
| ۷۰۹،٦٨١،٦٩٤،٦٥٣،٥٨٨                      |                                       |
| 09V                                      | لعباس بن مرداس                        |
|                                          |                                       |
|                                          | عباس بن الوليد بن مزيد                |
| Y\Y                                      | بد بن جحش، أبوأحمد                    |
|                                          | J. J. J                               |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | بد بن الجلندي                         |
|                                          |                                       |
| 1V4                                      | ببك بن حميد                           |

|                                         | ابن عبدالبر القرطبي                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| V+7,074,074,444                         |                                                                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عبدالحميد، محمد محبي الدين                                        |
| • 77"                                   | عبدالدار بن قصي بن كلاب                                           |
| . £0                                    | ابن عبدربه الأندلسي                                               |
| YVY                                     | عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 79٣                                     | عبدالرحمن بن أي بكر الصديق                                        |
| ٠٢٠،٢٩٣.                                | عبدالرحمن بن حسان بن ثابت                                         |
| £71                                     | عبدالرحمن بن الزبير                                               |
| · V 4                                   | عبدالرحمن بن زمعة                                                 |
| ڹ                                       | أبوعبدالرحمن السلمي = السلمي، محمد بن الحسي                       |
|                                         | عبدالرحمن بن سمرة = ابن سمرة، عبدالرحمن                           |
|                                         | عبدالرحمن بن عبدالعزيز = الحنيفي                                  |
| 771677                                  | عبدالرحمن بن أبي عقيل                                             |
|                                         | عبدالرحمن بن عوف                                                  |
| 307,377,773,773,770                     |                                                                   |
|                                         |                                                                   |
| VY•.7{0                                 |                                                                   |
| £4V                                     | عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري                                 |
| Y & Y                                   | عبدالرحمن بن كعب بن مالك                                          |
|                                         | عبدالرزاق الصنعاني = الصنعاني                                     |
|                                         | <b>6</b>                                                          |

| :                |                 | · ·                                           |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| :<br>• <b>VV</b> | :               | عبد الطانحة بن ثعلب بن وبرة                   |
| <b>"</b> ለ٤ .    |                 | عبد عمرو بن صيفي، أبوعامر                     |
|                  |                 |                                               |
| :                |                 | عبد عوف بن أصرم = عبدالله بن أصرم             |
| • <b>Yo</b>      |                 | عبدالغفار بن القاسم                           |
|                  |                 | عبدالكريم بن دينار = ابن دينار                |
| ::<br>ሦገ ነ       | · .             | عبدالله بن أبي بن خلف                         |
| YVV i            | Y7Y             | i                                             |
| :                |                 |                                               |
| ٦٧٠              |                 | عبدالله بن أصرم                               |
| :                |                 | عبدالله بن الأعور = الأعشى بن مازن            |
| 0716             | 777° 777        | عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة                |
| ٤٧٧،             | £٧٦, £ • 9      | عبدالله بن أنيس                               |
| • <b>"</b> " A   |                 | عبدالله بن بريدة الأسلمي                      |
|                  |                 |                                               |
| ₹ <b>٦∧</b>      |                 | عبدالله بن أبي بكر                            |
| •                |                 | عبدالله بن أبي بكر بن حزم = ابن حزم، عبدالله. |
| ، ۲۸۳            | YA.£            | عبدالله بن جبير                               |
| ۲۰٤،             | . 791, 770, 777 | عبدالله بن جحش                                |
| ٧٠١              |                 |                                               |
| ۲۱۲،             | 171.17.         | عبدالله بن جدعان                              |
|                  |                 | عبدالله بن جعفر المخرمي = المخرمي، عبدالله    |
| :                |                 | عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي = ابن أبي حدرد    |
|                  |                 |                                               |
|                  |                 | عبدالله بن حذافة السهمي = ابن حذافة           |
|                  |                 |                                               |

| Yo1                        | عبدالله بن حرام                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | عبدالله بن خطل                                |
| Y.9.Y.A                    | عبدالله بن أبي ربيعة                          |
| . 209. 201. 707. 701. 203. | عبدالله بن رواحة                              |
| 1743,170,730,330,030,      | •                                             |
| 0{V,0{7                    |                                               |
|                            | عبدالله بن الزبير                             |
| 74.                        | عبدالله بن زمعة                               |
| 707,747                    | عبدالله بن زید                                |
| <b>771</b>                 | عبدالله بن السائب                             |
| 0VA.07V                    | عبدالله بن أبي سرح                            |
| VYA. (YAY. 1 & £           | عبدالله بن سلام                               |
|                            | عبدالله بن أبي بن سلول عبدالله بن أبي بن سلول |
| 177,177,777,097,913,       |                                               |
| . 279 . 277 . 273 . 278    |                                               |
| 777,77,68,                 | ·                                             |
| ••1                        | عبدالله بن سهل عبدالله بن شرحبيل الأصبحي      |
| 780                        | عبدالله بن شرحبيل الأصبحي                     |
|                            | عبدالله بن صالح                               |
| £77                        | عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول             |
| 111                        | عبدالله بن عبدالطلب                           |
| £99,£77,£70                | عبدالله بن عتيك                               |

|                                        | •                   | st å ( ) lite.                     |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| ٠٨٠،٧٣                                 |                     | عبدالله بن عمر بن الخطاب           |
| . 111 117.1                            |                     |                                    |
| .747.0VA.0                             | £ / ( 0 £ + ( 0 + 7 |                                    |
| V1V.777                                |                     |                                    |
| <b>۲</b> ۸۴                            |                     | عبدالله بن عمرو بن حرام            |
| VYA.1A•.1Y                             | · ·                 | عبدالله بن عمرو بن العاص           |
| Y•V                                    |                     | عبدالله بن عرفطة                   |
| • • • •                                |                     | عبدالله القضاعي                    |
| 091                                    |                     | عبدالله بن قنيع                    |
| 091                                    |                     | عبدالله بن قيس                     |
| • 72 . • 7 •                           |                     | عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري    |
|                                        |                     |                                    |
| 7.79                                   |                     | عبدالله بن مرثد                    |
| £V0 . £V£                              |                     | عبدالله بن مسعدة                   |
|                                        |                     | عبدالله بن مسعود                   |
| ۲،۳۰۲ ع                                | 10.7.7.198          |                                    |
| 1.3.77.5                               |                     |                                    |
| ************************************** |                     | عبدالله بن أم مكتوم                |
| <b>5</b> A 7                           |                     | عبدالله بن وهب الأسدلي             |
|                                        |                     |                                    |
| 1 1 1                                  |                     | عبدالله بن ياسر                    |
|                                        |                     | عبدالله بن يونس بن بكير = ابن بكير |
|                                        |                     | عبدالمسيح (صاحب نجران) = العاقب    |
|                                        | •                   |                                    |

عبدالمطلب بن هاشم ....... هاشم المستحدد المطلب بن هاشم ..... 11,711,377,173,773 عبدالملك بن محمد الرقاشي = الرقاشي . . عبدالملك بن محمد بن عمر = ابن حزم، عبدالملك عبدالملك بن مروان ...... عد مناف ابن عبدياليل بن عبدكلال عبدياليل بن عمرو بن عمير عده، عمد أبوعبس بن جبر ...... عبود، نبيهة ...... عبيد بن الأبرص الأسدي ...... عبيد بن رفاعة ...... عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي، أبوعامر ...... عبيدالله بن جحش الأسدي ...... عبيدة بن الحارث المحارث المحار أبوعبيدة عامر بن الجراح ...... الجراح ...... ١٥٨ ،٣٦٦،٣٦٥،٣٦٥،٣٠٣، ٤٧١، 711,000,007,001,179 أم عبيس عتاب بن أسيد بن أبي المعيص معتاب بن أسيد بن أبي المعيص معتاب بن أسيد بن أبي المعيض معتاب بن أسيد بن أبي المعيض عتبان بن مالك .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                  |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| ۹۷۱،۲۸۱،۳۸۱،۲۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 1 V A            |              | عتبة بين ربيعة     |
| ,450,455,474,407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>444</b>         |              |                    |
| 707.70·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | .111               |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | ·······      | عتبة بن عبدالله    |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | جابر المازني | عتبة بن غزوان بن   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | •                  |
| 1 Å 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              | عتبة بن ابي هب     |
| \ <b>~</b> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              | متمقر مائذ المخا   |
| ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | . رحي<br>ا   | دین بن دود سور     |
| Y77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | عمر و        | مشهان بن أوفى بن · |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |
| • ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              | مثمان بن الحويرث   |
| 0V1.0TV.TAT.TT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . • 7 £            |              | شان بن طلحة        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  |              |                    |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              | شأن بن أبي العاصر  |
| <b>YYY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | الفدة        | شان يې عبدالله ي   |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                    |
| ۱۹۸،۱۸۳،۱۵۸،۰۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / ( • 0 0          |              | شان بن عفان        |
| . 277. 772 . 707. 773.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              | •                  |
| 1833780301837183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / <sub>6</sub> £ 1 | :            |                    |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | .            |                    |
| ٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              | شان بن محمد        |
| .19.4.1.3.4.1.4.1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V • VV             |              | شان بن مظعون       |
| V.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | i            | -5 5. 50           |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                    |
| • 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | صالح         | لعجلي، عبدالله بن  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ,            | 5                  |
| 777,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              | داس                |
| 1.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              | دنان               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1            |                    |
| 74,,0,5,.115,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | ئي           | دي بن حاتم الطاة   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b> A         | ٥٢_          |                    |
| The second secon |                    | i,           |                    |

| عدي بن أبي الزغباء الجهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدي بن زيد العبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن عدي، عبدالله بن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عرابة بن أوس عرابة بن أوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عرجون، محمد الصادق عرجون، محمد الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العراقي، عبدالرحيم بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العرباض بن سارية العرباض بن سارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عروة بن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 097.1841.1879.1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عروة بن مسعود الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عروة بن مسعود الثقفي ١٦٢ مسعود الثقفي العز بن عبدالسلام العز بن عبدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبوعزة، عمرو بن عبدالله الجمحي الله الجمعي المعنى المعادة المعادة الله الجمعي المعادة ا          |
| عزير (عليه السلام) عزير (عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أبوعزيز بن عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عساكر، علي بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العسكري العسكري المساهدين المساهدين المساهدين العسكري المساهدين المساع |
| العصفري = خليفة العصفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عصهاء بنت مروان ۳٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| £ 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عطاء الخراساني                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| 11· c · 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المساردي، حسد بن حبداجبار                                                                                               |
| <b>77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبوعفك بن عمرو بن عوف                                                                                                   |
| £17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عقبة بن الحارث                                                                                                          |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقبة بن أبي معيط                                                                                                        |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عقبة بن نمر                                                                                                             |
| £YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عقيل                                                                                                                    |
| \$YY<br>717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبوعُقيل                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| ء تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابدار عقبا = عنالحن بأرح                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن ابي عقيل = عبدالرحمن بن أبي ع                                                                                       |
| ٥٧٠، ٥٦٢، ٣٦١، ٣٥٩، ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقیل بن أبي طالب                                                                                                        |
| ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقيل بن أبي طالب<br>عقيلة بنت أبي الحقيق                                                                                |
| ٥٧٠، ٥٦٢، ٣٦١، ٣٥٩، ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقيل بن أبي طالب<br>عقيلة بنت أبي الحقيق                                                                                |
| ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقيل بن أبي طالب<br>عقيلة بنت أبي الحقيق                                                                                |
| ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقيل بن أبي طالب<br>عقيلة بنت أبي الحقيق<br>عكاشة بن محصن                                                               |
| 0Y · (07Y (٣٦) (٣09 ( ) 7 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عقیل بن أبي طالب<br>عقیلة بنت أبي الحقیق<br>عكاشة بن عصن<br>أبوالعكر<br>عكرمة                                           |
| ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقيل بن أبي طالب<br>عقيلة بنت أبي الحقيق<br>عكاشة بن محصن<br>أبوالعكر                                                   |
| 0Y · (0TY ( WT ) , W 0 9 ( ) T V  T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عقیل بن أبي طالب<br>عقیلة بنت أبي الحقیق<br>عكاشة بن عصن<br>أبوالعكر<br>عكرمة                                           |
| 0Y · (0TY ( WT) ( W 0 9 ( ) T V )  TYY  TYY  TYY  OY · ( W 0 Y ( W 0 Y ) ( ) T ( ) T ( )  OY · ( O T X ( ) T ( ) T ( ) T ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) T X ( )  OY · ( ) T X ( ) | عقيل بن أبي طالب عقيلة بنت أبي الحقيق عكاشة بن محصن أبوالعكر عكرمة عكرمة بن أبي جهل                                     |
| 0Y · (0TY ( WT) ( WO Q ( ) TV  WYY  TII ( EY · ( WO Y  IAE  0Y \ ( WEY  ( OWY ( EOY ( WA · ( WO E ( WY ·  OYO ( OTA ( OTY ( OTT ( OTO  OYV  TII ( T · O ( OY )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عقيل بن أبي طالب عقيلة بنت أبي الحقيق عكاشة بن عصن أبوالعكر عكرمة عكرمة بن أبي جهل العلاء بن جارية أبوالعلاء بن الحضرمي |
| 0Y · (0TY ( WT ) ( WO 9 · ) TV  TYY  TYY ( WOY · ( WO Y )  OY · ( EY )  OY · ( OTY · ( PY ) · ( WO E )  OY · ( OTY · ( OTY · ( OTY · OTY )  OY · ( OTY · ( OTY · OTY )  TT · ( T · O · OTY )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عقيل بن أبي طالب عقيلة بنت أبي الحقيق عكاشة بن عصن أبوالعكر عكرمة عكرمة بن أبي جهل العلاء بن جارية أبوالعلاء بن الحضرمي |

| 11V.079.07A                   | علبة بن زيد الحارثي                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| .177.107.177.1.7              | علي بن أبن طالب                     |
| 771, 777, 777, 177, 177,      |                                     |
|                               |                                     |
| ,477,437,787,07,107,          |                                     |
| V07, 173, 187, 087, 187,      |                                     |
| PAT1 + PT1                    |                                     |
| ,0,7,19,,600,000              |                                     |
| 7.0, 7.0, 110, 770, 770,      |                                     |
| (0),(0),(00),(00),(01)        | •                                   |
| .771.71.17.0.047.0VV          |                                     |
| .750,747,747,744              | •                                   |
| . ٦٧٩ . ٦٧٨ . ٦٧٧ . ٦٧٥ . ٦٦٧ |                                     |
| V1V.792                       |                                     |
|                               | علي بن مجاهد = الكابلي              |
|                               | علي بن محمد المدائني = المدائني     |
|                               | أبوعلقمة، بشر = بشر بن علقمة        |
| • <b>4</b> V                  | علقمة بن علائة                      |
| 71.                           | علقمة بن مجزز                       |
| 700                           | علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي        |
| • ६٣                          | ابن علية، إسهاعيل بن إبراهيم الأسدي |
| <b>!!!</b>                    | أبوعمار (من بني وائل)               |
| . 197.177.170.170.1791.       | عهار بن یاسر                        |
| 97,473,433,815                |                                     |
| 077                           | عارة بنت حمزة                       |

| 770                                     | عمارة بن زاذان الصيدلاني            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                                     |
| **************************************  | أم عهارة، نسيبة بنت كعب             |
| 170                                     | عهارة بن الوليد بن المغيره          |
| •                                       | عمر بن الخطاب                       |
|                                         | حمر بن احقاب                        |
| (11,70,170,170,181                      |                                     |
| PA(1.+P(1.414.414.314).                 |                                     |
| ٠١٦،٢١٢، ٣٣٢، ٢٢٢،                      |                                     |
| . 799, 797, 797, 797                    |                                     |
| 7,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                     |
| , 47, 400, 407, 400, 479,               |                                     |
| 777,377,477,777,347,                    |                                     |
| 7 P7 3 373 1 073 1 773 1 7 A 3 1        | ·                                   |
| .0.7.294.297.291.29.                    |                                     |
| P.017101740170017001                    |                                     |
| · / 0 , 7 / 0 , 7 / 0 , 7 / 0 , 7 / 0 , | .                                   |
| 780, 777, 777, 097, 097,                |                                     |
| . 797. 79 784. 777. 787                 |                                     |
| V. W. V 79 £                            |                                     |
| ٠٨٠،٠٥٣                                 | عمر بن أبي ربيعة                    |
|                                         | . N                                 |
| V• Y                                    | عمر بن أي سلمة عبدالله بن عبدالأسد  |
| 170                                     | عمرو بن أسد                         |
|                                         | م حدد أنه الماري                    |
| <b>***</b>                              | عمرو بن أقيش (أصيرم بني عبد الأشهل) |
|                                         | عمرو بن أمية الضمري                 |
| ٥١٥، ١٥٥، ١٥٥، ٧٠٦                      | ·                                   |
|                                         |                                     |
| • ¶ Å                                   | عمرو بن تغلب                        |
| :YEA.YEV                                | عمرو بن ثابت بن وقش                 |
|                                         |                                     |

| <b>£</b> 1A          | عمرو بن جحاش                      |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1.873.3.3            | عمرو بن الجموح                    |
| 777,770              | عمرو بن حزم                       |
| <b>TTT</b>           | عمرو بن الحضرمي                   |
| 7.4.17               | عمرو بن حمة الدوسي                |
| 170                  | عمرو بن خويلد                     |
| • **                 |                                   |
| ocY                  |                                   |
| 709                  |                                   |
| 011,017              |                                   |
|                      | عمرو بن العاص                     |
| 070,770,770,100,700, |                                   |
| 777,7.0,077,004      |                                   |
| 001                  | أم عمرو بن العاص                  |
| في                   | عمرو بن عامر الخزاعي = عمرو بن لح |
| <b>£07</b>           | عمرو بن عبد ود                    |
| 107; · VY            | عمرو بن عبسة السلمي               |
| 977                  | عمرو بن عون الواسطي               |
| £٣1                  | عمرو بن لحي الخزاعي               |
| <b>TYA</b>           | عمرو بن معبد الجهني               |
| 707                  | عمرو بن معد يكرب                  |

العمري، أكرم ضياء EYO عمير (مولى أبي اللحم) عمير بن الحمام الأنصاري عمير بن عدى الخطمي عمير بن مالك ..... العنسي = الأسود العنسي عوامة، محمد ابن أبي العوجاء عوسجة بن حرملة الجهني عوف بن الحارث عوف بن مالك العوفي ...... عياش بن أبي ربيعة 📉 💮 ١٦٢، ٢٦٢، ٢٦١، ١٦١، ٥٧٤، عيسى (عليه السلام) \_\_\_\_\_\_\_ (عليه السلام) \_\_\_\_\_ : 4 • % : 1 £ 0 : 1 1 7 : • 9 % : • 9 £ 7.4.041.45.46.32.4 V112757,750,010 عيينة بن حصن الفراري .1,3.0,1.1

## «غ»

|                     | غالب بن عبدالله الليثي           |
|---------------------|----------------------------------|
| 777                 | أبوغدة، عبدالفتاح                |
| 188                 | غزية بنت جابر بن حكيم، أم شريك . |
|                     | أبوغسان النهدي = النهدي، أبوغسان |
| • { *               | غندر                             |
|                     | غورث بن الحارث                   |
|                     | أبوالغيط، محمد                   |
|                     | أبوالغيطلة                       |
|                     | غيلان بن سلمة                    |
|                     |                                  |
| « •                 | à »                              |
| • £1                | الفاسي، محمد بن أحمد             |
| £V7, £V0, £V£       | فاطمة بنت ربيعة بن بدر           |
|                     | فاطمة الزهراء                    |
| .071.074.004.044.5  |                                  |
| 0\$7,14F7,79F7,17Y0 |                                  |
| <b></b>             | فاطمة بنت عبدالله بن عمرو        |
| .77.                | فاطمة بنت المنذر بن الزبير       |
| ov9                 | الفاكه بن المغيرة                |
| .0711               | الفاكهي، محمد بن إسحاق           |

|                                       |                                         |                        | •                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 774                                   |                                         |                        | الفجيع بن عبدالله        |
| ***                                   |                                         |                        | فرات بن حیان             |
|                                       |                                         |                        |                          |
| YVY                                   |                                         |                        | فرات بن السائب           |
| ۰٦٧                                   |                                         |                        | فرتني (قينة ابن خطل)     |
| . 50 55                               |                                         | الحسي <i>ن</i>         | أبوالفرج الأصفهاني، علِّ |
| Y7Y                                   |                                         | •                      | الفرعة بنت سفيان بن -    |
|                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | · ·                    |                          |
| • AY                                  |                                         |                        | لرعونلرعون               |
| 774                                   |                                         | an and a second second | فروة بن عمرو الجذامي     |
| 707                                   |                                         |                        | مروة بن مسيك المرادي     |
| <b>4</b> *•                           |                                         |                        | مروة بن هبيرة القشيري    |
|                                       |                                         |                        | -                        |
| 7.67                                  |                                         | ,                      | بريدة العصري             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | , (13.41)                               | مد أبوإسحاق            | لفراري، إبراهيم بن مح    |
| W17.+ ££                              |                                         | فيان السلمان           | لفسوي، يعقوب بن سا       |
|                                       |                                         | كعب الأنصاري           | بوفضالة = عبدالله بن     |
| •                                     |                                         | - '                    |                          |
| 1 A A                                 |                                         | ,                      | ضل = الفضل بن العب       |
|                                       |                                         | سمحي، الفضل            | لفضل بن الحباب = الج     |
| V-9.047                               |                                         |                        | م الفضل العامرية         |
| 1                                     |                                         | سدالطلب                | لفضل بن العباس بن ع      |
|                                       |                                         |                        |                          |
| 744                                   |                                         |                        | ضيلة بن عبيد الأنصارة    |
|                                       |                                         | بهة                    | وفكيهة = أفلح، أبوفك     |
| 1.4                                   |                                         |                        | فلكي، محمود باشا         |
|                                       | • •                                     |                        |                          |

:

|                                         | فليح (سيد كندة) = مليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 77                                    | فليح بن سليهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | فوكاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | الفيروزابادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | . <b>3</b> »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177.1.4                                 | القاسم بن محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .4778                                   | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.77.777.77.7                           | القاضي عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | القاضي عياض القاضي عياض القاضي عياض القران ا |
| . 07                                    | القباع، الحارث بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • ٧٤                                    | ابن القبطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | قتادة بن دعامة البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001,007,011,011,110,100,100             | أبوقتادة بن ربعي الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | ابن قتادة، عاصم = عاصم بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>YA9</b>                              | قتادة بن النعمان الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . ٧١                                    | ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7984077                                 | قثم بن العباس بن عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | أبوقحافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | قدامة بن مظعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

أم قرفة الفزارية = فاطمة بنت ربيعة بن بدر

| 378                                |                                         | 1 |                                         | قرة بن هبيرة          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----------------------|
| £ • ٣ · ٣٩٣ · ١                    | *77                                     |   |                                         | قزمان                 |
|                                    |                                         |   |                                         | ·                     |
| <b>17 • • 1 • 57</b> •             | ·                                       | D |                                         | قس بن ساعدة الايادي   |
|                                    |                                         |   | بن منبه                                 | قسب بن منبه = ثقيف    |
|                                    |                                         | , | İ                                       | قصي بن كلاب           |
| 1722-112                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                         | , ,                   |
|                                    |                                         | • | .                                       | القطان = يحيى القطان  |
| 7.4                                |                                         |   | *************************************** | قطبة بن عامر          |
| o £ £                              | :                                       |   |                                         | قطبة بن قتادة العذري  |
|                                    |                                         |   |                                         | -                     |
| • **                               |                                         | , |                                         | القعنبي               |
| ٠٣٠                                |                                         | , |                                         | القفطي                |
|                                    |                                         |   | 41111                                   | أبوقلابة = الرقاشي، ع |
|                                    | •                                       |   |                                         | ·                     |
| Y • • • • Y •                      |                                         |   |                                         | قلعه جي، عبدالمعطي    |
|                                    | • •                                     |   |                                         | قلعه جي، محمد رواس    |
| 116                                |                                         |   |                                         |                       |
|                                    |                                         |   | لل الاخميني<br>ا                        | قوروش الكبير = كورنا  |
| :<br>·• • • \                      |                                         |   | السلام                                  | قيذار بن إسهاعيل عليه |
|                                    |                                         |   | :5                                      | أبوقيس = صرة بن أبي   |
|                                    | ``````````````````````````````````````  |   | الس                                     | ,                     |
| 711                                |                                         |   | <u> </u>                                | أبوقيس بن الأسلت      |
| 007                                |                                         |   |                                         | قيس بن رفاعة          |
| - <del>- •</del> • ··············· |                                         |   | ·                                       | ۔ ال ام               |
| <b>**1</b> 1                       |                                         |   |                                         | فيس بن السالب         |
| 370,078                            |                                         |   |                                         | قیس بن سعد بن عباد    |
|                                    | •                                       |   |                                         | •                     |

| 7.7.7.0                                  | قیس بن عاصم                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| V77                                      | قيس بن عمرو بن مالك الهمداني الأرحبي |
| .77                                      | قيس بن مخرمة بن المطلب               |
| £V0, £V£                                 | قيس بن المسحر اليعمري                |
| 779                                      | قيس بن نسيبة                         |
| £V0                                      | قيس بن النعمان بن مسعدة              |
| * {\%\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ابن القيسراني، محمد بن طاهر المقدسي  |
| .011.017.84797                           | قيصر                                 |
| 019                                      |                                      |
| 77.                                      | قيلة بنت مخرمة التميمية              |
|                                          | ابن قيم الجوزية                      |
| .000,044.1.1.1.4.                        |                                      |
| ٥٣٢، ١٣٢٠ ، ١٣٧                          |                                      |
|                                          | « 4 »                                |
|                                          | الكابلي، علي بن مجاهد                |
| ٠٧٠                                      | أبوكبشة                              |
|                                          | ر_ ابن کثیر، إسهاعیل بن عمر          |
| 10.,70.,30.,77.,77.                      | ~ ~                                  |
| P+1,311,711,171,771,                     |                                      |
| 771,071,931,771,771,                     |                                      |
| ٥٨١،٣٢،١٩٩،١٩٣،١٢٢،                      |                                      |
| 777,087,737,830,8.5,                     |                                      |
| סוד, פאר, סרד                            |                                      |
| T17, T11, T. 9, T. A.                    |                                      |

| r\^                       | ئروم بن كعب            |
|---------------------------|------------------------|
| (VV , TT)                 | ئرز بن جابر الفهري     |
|                           |                        |
|                           | ļ                      |
| Y1                        | نريمر، فون             |
|                           |                        |
|                           | لكسائي                 |
|                           | يسرى                   |
| 310,510,710,770           | ·                      |
| <b>~1.4</b>               | عب الأحبار             |
|                           |                        |
| (o · , · 10               | عب بن أسد القرظي       |
|                           | عب بن الأشرف           |
| £70, £1A                  |                        |
|                           |                        |
| 7.0.7.2.7.7.078           | هب بن زهير             |
| £10                       | عب بن زيد بن النجار    |
| £4 £                      | عب بن عجرة             |
|                           |                        |
| · VV . · VY               | عب بن لؤي بن غالب      |
|                           | عب بن مالك             |
| . 777, 776, 376, 677, 777 |                        |
| 77%,777%,777              |                        |
|                           |                        |
| ), t &                    | لاب بن مرة             |
| 444,444                   | کلبي                   |
| 7 YV . 07 1               | لثمه برحصين الغفاري    |
| 1176-11                   | لثوم بن حصين الغفاري   |
| 19A                       | كلثوم بنت سهيل بن عمرو |
|                           |                        |

| £97             | أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  |
|-----------------|--------------------------------|
| 07.8.6 177      | أم كلثوم بنت محمد ﷺ            |
|                 | كلثوم بن الهدم                 |
|                 | كلدة بن الحنبل                 |
|                 | كنانة                          |
|                 | كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق  |
| V.A.01Y         |                                |
| <b>777</b>      | كنانة بن صوريا                 |
| • A7 6 • A0     | کنانة بن صوریا<br>کنعان بن حام |
|                 | كورش الأخيني                   |
| 1.161           | كونفوشيوس                      |
|                 | J »                            |
| **              | <b>u</b> ",                    |
| 1               | لانسو                          |
|                 | لاوتسي = لاتسو                 |
| 747,741,87,077  | أبولبابة بن عبدالمنذر          |
| 77.4.1.14.1.14  | لبيد بن ربيعة العامري          |
|                 | ابن اللتبية الأزدي             |
| 70A             | لقيط بن عامر بن المنتفق        |
|                 | أبولهب المستناء                |
| 737,037,737,877 |                                |
| 797             | ابن لهيعة                      |

|                                       |                                         |                |          | :1- : '. !              |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---|
| ۹٤                                    |                                         |                |          | لوبون، غوستاف           |   |
|                                       |                                         |                |          | لوتس = لاتسو            |   |
| 19%.                                  | <b>^</b>                                |                |          | لوط                     | • |
| <b>ደ</b> ሃሦ ‹                         | (1 4 <u></u>                            |                |          | الليث                   | • |
|                                       |                                         |                |          | المناه المناه           |   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |                | , ربیعه) | لیلی (زوجة عامر بز      |   |
| · 1                                   |                                         | .« <b>p</b> »  |          |                         |   |
| ·<br>:                                |                                         | -              |          |                         | ٠ |
| 0 Y                                   |                                         |                |          | مأبورمأبور              |   |
| ۱۹۱۶،                                 |                                         | • 1٧           |          | ابن ماجة                |   |
| ٦٥٢،٦                                 | 1.9                                     |                |          |                         |   |
|                                       |                                         |                | ارديني   | المارديني = العلاء الما | ٠ |
| V                                     | /·q.aY·.1٣٦                             |                |          | مارية القبطية           |   |
|                                       | 1                                       | •              |          | •                       |   |
|                                       | . •                                     | • Y E          |          | مالك بن أنس             |   |
|                                       | 170.04A.077.0                           |                |          |                         | • |
|                                       |                                         |                |          | مالك بن أيفع            |   |
| 777                                   |                                         |                |          |                         |   |
| £¥£                                   | :<br>                                   | ())            | بدر      | مالك بن حذيفة بن        |   |
| 316                                   | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |                | ىري      | مالك بن حيدة القشب      |   |
| ۷۱۴                                   |                                         |                |          | مالك بن دينار           |   |
|                                       |                                         | [- w           |          | مالك بن رافلة           | 7 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ·              | ĺ.       | •                       |   |
| <b>*1</b> A                           |                                         |                |          | مالك بن الصيف           |   |
| :<br>101                              |                                         |                |          | مالك بن عبادة           |   |
| ;<br>;                                |                                         |                |          |                         |   |
| 1                                     |                                         | - FFA <u>-</u> |          | :                       |   |
| •                                     |                                         |                | ·        |                         |   |
|                                       | ;<br>;                                  |                |          |                         |   |

| مالك بن عوف النصري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7.0.097.097.087.081                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مالك بن مرة الرهاوي                                     | 707                                     |
| مالك بن نمط                                             |                                         |
| مالك بن نويرة                                           |                                         |
| ماني                                                    |                                         |
| الماوردي                                                |                                         |
| مبارك، زكي                                              |                                         |
|                                                         | 190                                     |
| المبرد، محمد بن يزيد                                    |                                         |
| المثنى بن حارثة                                         | Y£Y                                     |
| عالد بن سعيدعالد بن                                     | • 7 8                                   |
| مجاهد                                                   | £AY : \AA                               |
| مجاهد بن موسى = الختلي<br>مجدي بن عمرو الجهني           |                                         |
|                                                         | T { · · · C T T V                       |
|                                                         | 717                                     |
|                                                         | 777                                     |
|                                                         | <b>***</b>                              |
|                                                         | 008                                     |
|                                                         | • **                                    |
|                                                         | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| محمد بن صبقى بن أمية                                    | 178                                     |

|                     | محمد بن عبدالله بن بطيت = ابن بطيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | محمد بن علي الباقر = الباقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 24 27 27 772      | محمد بن مسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747.0.4             | . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • 70                | محمد بن يعقوب بن عتبة بن المغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y•A                 | محمود بن دحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.7(0.1             | محمود بن مسلمة الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| o { }               | محمية بن جزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •٣١                 | المخرمي، أحمد بن ملاعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1177                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| <b>797</b>          | نخيريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | المدائني، علي بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> \.         | مدعم (مولى رسول الله ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4                 | المدني، عبدالملك = ابن حزم، عبدالملك بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | ابن المديني، علي بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · F · ( • ) 13      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700000              | المديني، محمد بن عمر أبوموسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٠                 | مذكور (من بني عذرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770,778             | مرارة بن الربيع العمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ • T • T A £ • T T | مربع بن قيظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TTA                 | مرثد بن أبي مرثد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.7(0.1             | مرحب (اليهودي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| >٣٩.0٢٩.0YA                             | مرداس بن نهيكمرداس بيسسس    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| r10                                     | ابن مردویه                  |
| • 4 V                                   | مرقیون                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مرى (حاجب الحارث الغساني)   |
| ۷۷۰، ۵10، ۹۲                            | مريم (عليها السلام)         |
| YY                                      | ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم |
| 70                                      | ابن أبي مريم، نوح بن يزيد   |
| ٩٧                                      | مزدك                        |
| /Yo                                     | المستغفري                   |
| . YY                                    | مبيدد                       |
| Y &                                     | مسروح                       |
| V &                                     | مسعدة بن حكمة بن مالك       |
| <b>t</b> o                              | مسعر بن رخيلة               |
| T9, 2TA, 2TV                            | مسطح بن أثاثة               |
| AT: 7A7                                 | مسعود (الراعي)              |
| 7 &                                     | أبومسعود (الصحابي)          |
| 79                                      | مسعود بن رخيلة              |
| ٠                                       | مسعود بن سعد                |
| 77                                      | مسعود بن عمرو بن عمير       |
| £٣٣                                     | المسعودي، على بن الحسين     |

| مسلم بن الحجاج القشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (.048847486.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :\\\:\\:\\\:\\\:\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 177.7721.3721.772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 711.7.1.19181.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 746, 747, 777, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73727073AA737173P173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 77.777.737.737.737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (07,707,007,397,.,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3/3,773,773,303,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .0.2.24.27.27.209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۱۰۰۱۲۰۰۲۸۰۰۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۹،۲۰۸،۵۹۷،۵۹٦،۵۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| אודי פודי אפרי אפרי אערי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المسيح = عيسى (عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مسيلمة الكذاب ٢٤٢،٦٣٧،٥٢٣،٥٢٢،١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مصطفی، شادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مصعب الزبيري = الزبيري، مصعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مصعب بن عمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مصعب بن عمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مصعب بن عمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مصعب بن عمیر ۲۲۱،۲۲۱،۲۲۷،۱۹۸ ۳۸۱،۳۸۱،۳۳۱<br>آم مصعب بن عمیر آم مصعب بن عمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مصعب بن عمير مصعب بن عمير ٣٦١،٣٦١،٣٦٦<br>أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير المغيرة ٣٨٠،٠٣١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مصعب بن عمير بن عمير بن عمير مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير المغيرة بن المغيرة المصيصي، سعيد بن المغيرة المصيصي، سعيد بن المغيرة المصيصي، الكاهن الباهلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مصعب بن عمير مصعب بن عمير ٣٦١،٣٦١،٣٦٦<br>أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير المغيرة ٣٨٠،٠٣١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مصعب بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير أم مصعب بن عمير أم مصعب بن عمير بن عمير المعيرة بن المغيرة بن المغي |

| *************************************** | لمطعم بن عدي                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                         | لطلب (عم المطلب بن هاشم)           |
|                                         | المطلب بن حنطب المخزومي            |
|                                         | معاذ بن جبل                        |
|                                         | معاذ بن الحارث                     |
| •                                       | <br>معاذ بن عفراء = معاذ بن الحارث |
| T01, T07                                | معاذ بن عمرو بن الجموح             |
|                                         | معاوية بن ثور                      |
|                                         | معاوية بن حيدة القشيري             |
|                                         | معاوية بن أبي سفيان                |
|                                         | معاوية بن المغيرة                  |
|                                         | معوريه بن ،عمرِه<br>أبومعبد        |
| YYE . 7A+                               | أم معبد الخزاعية                   |
| € • Y                                   | '<br>معبد بن أي معبد الخزاعي       |
| 7                                       | معتمر بن سليهان بن طرخان التيمي    |
|                                         | معدیکرب بن أبرهة                   |
|                                         | معدیکرب بن سیف بن ذي یزن           |
|                                         | أبومعشر السندي = السندي            |
|                                         | معقل                               |

| <b>£ Y 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| . 77 77 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معمر معمر ين راشد البصري              |
| 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معمر بن المثنى، أبوعبيدة              |
| • 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Tot. To.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معوذ بن الحارث                        |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن معین، یحیی                        |
| · 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المغيرة بن شعبة                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفروق بن عمرو                         |
| . 451 . 441 . 44 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and the same                          |
| P70,000,000,079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقداد بن عمرو = المقداد بن الأسود   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقدسي، محمد بن طاهر = ابن القيسراني |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| VY0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن المقري                            |
| 79.0.710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المقريزي المقريزي                     |
| AV. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المقوقس                               |
| 0112120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقیس بن صبابة                         |
| . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مکتبي، نذير محمد<br>مکرز بن حفص       |
| £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مکرز بن حفص                           |
| 789.810.818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الملتمس بن أمية الكناني               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملحس، رشدي الصالح                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملك الحيال                            |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 7 £ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ملیح (سید کندة)                       |
| the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                                       |

|                                        | ابن المنتفق = لقيط بن عامر       |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| 727.010                                |                                  |
| 077,071                                |                                  |
| £\0                                    | المنذر بن عقبة بن عامر           |
| 70{,70}                                | المنذر بن عمرو                   |
| ٦٨٣                                    |                                  |
| • \$ •                                 | منصور، زیاد                      |
| <b>**11</b>                            | المنصور العباسي، عبدالله بن محمد |
| ************************************** | منصور بن عكرمة                   |
|                                        | أم منيع = أسماء بنت عمرو         |
| 70V.7.0                                |                                  |
| • ^ ~                                  |                                  |
| .18A.187.180                           | موسى (عليه السلام)               |
| 701, 781, 977, 137, 917,               | '                                |
| 797,787,771,00,0751                    |                                  |
|                                        | أبوموسى الأشعري                  |
| 073, 090, 1907 - 1717,                 | •                                |
| 777.787.717                            |                                  |
|                                        | موسى بن عقبة                     |
| V/Y , A/Y , P/Y , YYY , TYY            |                                  |
| · £ £ ٣ · £ ١ ٨ · ٣٩ ٨ · ٢٦ ٧ · ٢٦ •   |                                  |
| .077.078.00A.808.887                   |                                  |
| 7.8.097                                |                                  |
| •٣٢                                    | موسى بن هارون                    |

| ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 414      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عمر بن أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المؤملي،   |
| (مولى رسول الله ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبومويهبة  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| .4740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| لام خديجة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ميسرة (غ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ، مسروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| rq 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ميكائيل    |
| ت الحارث الهلالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مىمەنة ىن  |
| v.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>« ن »</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| إسهاعيل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
| لياني ٢٧٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النابغة ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ناجية بن   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 77.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نافع       |
| يلكان بن سلامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أبونائلة = |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نبتل بن    |
| ر، محمد بن محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابن النجا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النجاشي    |
| (0) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) { (4) {(4) { | ÷          |
| 077,070,019,017,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| V•7.7 <b>{</b> V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ··         |
| (الشاعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النجاشي    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النحام بن  |
| ر رید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، صحام بی  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

:

| · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ابن النديم                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ·٣٢٣١                                   | النسائى                       |
| PT - , YO - , F3 T , 3 1 T , 0 F F      | •                             |
| 177,713                                 | نسطاس (مولی أمیة بن خلف)      |
| 140.144.144                             | نسطور الراهب                  |
|                                         | نسيبة بنت كعب = أم عمارة      |
| ***· . *\.\ \.\ \.\ \ \                 | النضر بن الحارث               |
| 704                                     |                               |
| 707                                     |                               |
| <b>TIA</b>                              |                               |
| <b>777.71</b>                           | نعمان بن أوفي                 |
| <b>TAT</b>                              | النعمان بن بشير               |
| 727                                     |                               |
| 78.                                     |                               |
| • 71                                    |                               |
| .117.117.118.114.119                    | أبونعيم الأصفهاني             |
| 331,771,007                             | · .                           |
| 775                                     | نعيم الداري                   |
| 370,707                                 | نعيم بن عبد كلال              |
| 7.0                                     | نعيم بن عبدالله النحام العدوي |
| £0T, TTT                                | نعيم بن مسعود                 |
| o7{                                     | نفاثة بن فروة الدئلي سند      |

| . :                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 177                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفيسة بنت منية       |
| 090                                     | ي، أبوبكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نفيع بن مسروح الثقة  |
|                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|                                         | عمد = الحراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن نفيل، عبدالله بن |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نميلة بن عبدالله     |
| • YA                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النهدي، أبوغسان      |
| 19.                                     | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النهدية              |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 14.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابئة النهدية         |
| 774                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خهشل بن مالك الوائلي |
| 70A                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهيك بن عاصم         |
| * .                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 0T4.0TA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهیك بن مرداس        |
| 1800.170.000                            | · 6 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نوح (عليه السلام)    |
|                                         | ابن أي مريم، نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نوح بن أبي مريم =    |
|                                         | _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نوفل بن الحارث بن    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 777                                     | المغيرة المعتبرة المع | نوفل بن عبدالله بن ا |
| , ۲۷۲, 3 • 7, ۲۷7,                      | ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النووي، يحيى بن شر   |
| 353,000,175                             | . ٤٦٣. ٤٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 797                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                         | = أبوسعيد النيسابوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النيسابوري، أبوسعيد  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                         | « 🛋 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| . 19 1                                  | يه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | هاجر (أم إسماعيل عل  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هارون (عليه السلام)  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                         | _ AY1 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |
| :                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

:

| .07(.10              | هارون الرشيد                               |
|----------------------|--------------------------------------------|
| T17,T10              | هارون، رشید محمد إسحاق                     |
| •74                  | هاشم بن عبد مناف                           |
|                      | أبوهالة = هند بن النباش                    |
| ٥٧٥                  | أم هانيء                                   |
| 717                  | هانیء بن قبیصة                             |
|                      | هبار بن الأسود                             |
|                      | هبيرة بن أبي وهب                           |
|                      | هرقل                                       |
| .019.011.014.277.2.0 | 5 7                                        |
| 770,318,088,077      |                                            |
|                      | أبوهريرة، عبدالرحمن بن صخر الدوسي          |
| ************         |                                            |
| .7£٣.71٣.7•V.0•A.£Y£ |                                            |
| ۵۷۲،۸۱۷،۳۲۷،۸۲۷      |                                            |
| £77*                 | هشام بن صبابة                              |
| ٠٨٠.٢٦٢،١٦٠          | هشام بن صبابة هشام بن العاص بن وائل السهمي |
|                      | ابن هشام، عبدالملك                         |
| .109.179.114.1961.   | . ,                                        |
| AP1.X17.Y17.FT.Y97.  |                                            |
| 172,372,572,370,030, |                                            |
| 788,097,097,071      |                                            |
| ·٣٢c·٢٣c·٢٢c·٢١      | هشام بن عبار                               |
| Y1A                  | هشام بن عمرو بن الحارث                     |

| . **1                                 | هشام بن عروة بن الزبير        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| www                                   | · ·                           |
| ***                                   | نستام بن المعرِّرة            |
| 17.                                   | هشام بن الوليد                |
| 770.778                               | هلال بن أمية الواقفي          |
| Y18                                   |                               |
|                                       |                               |
|                                       | هند بنت عتبة                  |
| 178                                   | هند بنت عتيق المخزومي         |
| V•1                                   | هند بنت عوف الحميرية          |
|                                       |                               |
| V74. \75                              |                               |
| 17 E                                  | هند بن هند بن النباش التميمي  |
| • • • •                               | هود (عليه السلام)             |
| 787                                   | هود بن عبدالله بن سعيد العصري |
|                                       |                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | هوذة بن علي الحنفي            |
| £ £ £                                 | هودة بن قيس                   |
| • ** \$                               | هورفتش (المستشرق)             |
| 1 8 7                                 | ابن الهيبان                   |
| Y01, Y0.                              | أبوالهيثم بن التيهان          |
|                                       |                               |
|                                       | الهيثم بن عدي = الثعلي        |
| Y77 (170 ( ) 1 ) 7                    | الهشمي، على در أبي بك         |

| 178                                     | وابصة بن معبد                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 779                                     | واثلة بن الأسقع الليثي                              |
| £79, £73,                               | الواحدي، علي بن أحمد                                |
| 181                                     | الوازع بن زارع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| TTT                                     | واقد بن عبدالله التميمي                             |
|                                         | الواقدي، محمد بن عمر                                |
|                                         | J 0.                                                |
| ·1·A··£٣··£···٣٩··٣A                    |                                                     |
| ۵۳۱، ۲۰۳۰، ۲۲۹، ۲۳۹، ۲۳۹                | •                                                   |
| , 44, 644, 144, 444, 184,               |                                                     |
| 777, APT, APT, YY3, 3Y3, PY3,           |                                                     |
| 473, 773, 733, 733, 703,                |                                                     |
| . £AY. £A £V0 . £77 . £78               |                                                     |
| (010,017,0,2,0,,,218                    |                                                     |
| V10, P10, 170, 170, P70,                |                                                     |
| ,000,020,020,077                        |                                                     |
| . T · V · T · T · O T A · O T T · O T E |                                                     |
| \.\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |                                                     |
| ``````````````````````````````````````  |                                                     |
| ٧٠٥,٦٥٤,٦٤٣                             |                                                     |
| 10A,10Y                                 | وائل بن حجر                                         |
| •10                                     | وج بن عبدالحي                                       |
|                                         | وحشي بن حرب                                         |
| T11, T09                                | -<br>أبو وداعة، الحارث بن صبيرة                     |

| •٣١،٩٢٩١                                         | الوراق، أحمد بن محمد                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| . 12. 127. 127. 177. • V£                        | ورقة بن نوفل                          |
| 170,104,100,189                                  |                                       |
|                                                  | وستنفيلذ                              |
| *1.6                                             | وصيي الله                             |
| i .                                              | •                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | وكيع بن حسان                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي          |
| 1 <b>* 1</b> * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 | الوكيل، عبدالرحمن                     |
| <b>*</b>                                         | الوليد بن عتبة                        |
|                                                  | الوليد بن مسلم الأموي = الحافظ الأموي |
|                                                  | <u> </u>                              |
|                                                  | الوليد بن المغيرة                     |
| 7.7.18                                           |                                       |
| 977.777.171.17                                   | الوليد بن الوليد                      |
| • £ 7 : • 74                                     | وهب بن جرير الأزدي                    |
| · Y1.                                            | ابن بنت وهب، عبدالمنعم                |
|                                                  | وهب بن عمير بن وهب السيسيسيسيسي       |
|                                                  | وهب بن منبه                           |
| ••••••                                           | وسب بن سب                             |
|                                                  | « ي »                                 |
|                                                  |                                       |
| 144                                              | ياسر (والدعمار)                       |
| • • •                                            | یافث بن نوح                           |
|                                                  |                                       |

| ياقوت الحموي                                   | Y · 8      |
|------------------------------------------------|------------|
| يامين بن عمر بن كعب                            | £Y•        |
| يتيم عروة، محمد بن عبدالرحمن الأسدي، أبوالأسود |            |
| يحنة بن روبة                                   | oy{        |
| يحيى (عليه السلام)                             | 770        |
| يحيى بن سعيد الأنصاري                          |            |
| يجيى بن أبي طالب                               |            |
| يجيى بن عبدالله                                |            |
| يزدجرد                                         |            |
| يزيد بن رومان الأسدي، أبوروح                   | . 70, . 71 |
| يزيد بن زريع                                   |            |
| يزيد بن زمعة بن الأسود                         |            |
| يزيد بن هارون                                  |            |
| <u></u>                                        |            |
| يسار المطلبي                                   |            |
| أبواليسر                                       | Y77        |
| يسر بن سفيان الكعبي                            | 7.0        |
| يسر بن عمرو الخزاعي                            |            |
| اليسير بن رزام                                 | £٧٧. £٧٦   |
| يعقوب (عليه السلام)                            |            |

| يعقوب بن عتبة بن الم | فيرة                         |                                      | · Yo           |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                      |                              |                                      |                |
| اليعقوبي، إبراهيم    |                              |                                      | VT 8           |
| اليعقوبي، أحمد بن جع | <b>فر</b> سيا المستسسد السسا | · ٤٣ · · Y E                         | 718.494.11     |
| أبويعلى              |                              | .117. • 0 £ . • ٣                    | . '            |
|                      |                              |                                      | 19 Y           |
|                      |                              | •                                    |                |
| اليعمري              |                              | 1                                    | 109            |
| يلكان بن سلامة بن و  | نش، أبونائلة                 |                                      | TV£            |
| اليهان (والد حذيفة)  |                              | ************************************ |                |
| يوسف (عليه السلام)   | •                            | . 171                                |                |
|                      |                              |                                      |                |
| يوسف بن حماد         |                              |                                      | • TA           |
| يونس                 |                              |                                      | Y 1.4          |
| يونس بن أبي إسحاق    | = السبيعي، يونس              |                                      |                |
|                      | •                            |                                      |                |
| يونس بن بكير         |                              |                                      | 780(4) 1 ( + ) |
| ابن يونس، أبوسعد     |                              | ·                                    | ٠٣٠            |
| يونس بن يزيد = الأيل |                              |                                      | . 11           |
|                      | • 1                          | •                                    |                |
| ييي                  |                              |                                      | • 9 0          |
|                      |                              |                                      | è              |

# فهسرس الأماكسن

| 7.7                                     | أبرق العراف        |
|-----------------------------------------|--------------------|
| 071, 271, 177, 177, 170                 |                    |
| 1 m A                                   |                    |
| کة                                      | الأخشبان = جبال م  |
| <u> </u>                                |                    |
| YV•                                     |                    |
| 0.7                                     |                    |
| ٥٢٠                                     |                    |
| • *** (                                 | إسلامبول (إستانبول |
| 000,008                                 |                    |
| • £79                                   |                    |
| • 71 ( • 177                            | الأنبار            |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | أنطاكية            |
| 7.1,097,091,09                          | أوطاس              |
| ٠٩٩،٠٩٨،٠٩٧،٠٩٦،٠٩٥                     | إيران              |
| 370, 277                                | أيلة               |
|                                         | إيلياء = القدس     |
| • ^ {                                   |                    |
| 11/4:117:118:118                        | بادية بن سعد       |

|                                         |            |                      |   | · ! |                     |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|---|-----|---------------------|
| ;<br>;                                  |            | •                    |   |     |                     |
| i                                       |            | ć                    |   |     | e e                 |
| ۲۷٦                                     |            |                      |   |     | بحران               |
| re7                                     |            |                      |   |     | بحرة الوبرة         |
| .041.01                                 | <b></b>    | • • • • • • • •      |   |     | البحرين             |
| 181.700                                 |            |                      |   |     | <i>0.5</i> .        |
| , i r                                   |            |                      |   |     | بحرة ساوة           |
| 1                                       |            |                      |   |     | بدر                 |
| 727,72°<br>707,72°                      |            | FT ( ) A 1           |   | ,   |                     |
| 1 .                                     | ,          |                      |   |     | برك الغياد          |
|                                         | :          |                      |   |     |                     |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ·          |                      |   |     | برلین               |
| 0 2 7 , 0 7 7                           | ۲،۱۳۲،۱    | 17                   |   |     | بصریب               |
| ٠٣٨                                     |            |                      |   |     | بغداد               |
| ۱۸۷ <i>۱۸</i> ۷                         | <b>( •</b> |                      |   |     | البقيع              |
|                                         |            |                      |   |     | بلاد العرب = الجزير |
|                                         |            |                      |   |     | بلاد فارس           |
|                                         |            |                      |   |     | .1                  |
| £ \ £                                   |            |                      |   |     |                     |
| ۲۸٥،0٤                                  | £ . • 77   |                      |   |     | البلقاء السلماء     |
| 771                                     |            |                      |   |     | بواط                |
| ( · o Y ( · ·                           | 010        | + £4 c + £V.         |   |     | البيت الحرام        |
| 6.4.6.                                  | ، ۱۵۰ ، ۲۵ | .086.04              | • |     |                     |
|                                         |            |                      |   |     | •                   |
|                                         |            | .111.•VT<br>.12•.179 |   | :   |                     |
|                                         |            | 14.614               |   |     | •                   |

017, 117, 117, 137, 107, PF7, FY7, TY7, 377, F77, \$13,143,743,043,743, AA3, PA3, , P3, 770, 350, .071.07.079.077.077 776, 286, 677, 785 بيت رضاء ...... بیت رئام ...... بنت رئام ..... بيت المقدس = القدس بئر زمزم = زمزم يئر معونة ....... پروت ...... 1.7 تبالة المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين تبوك ...... ٢١٤٠٦٢١، ٢٢٠٠٦١٤، ٢١٢٠ تبوك · 170 · 172177 · 170 · 177 779,777,779,777,777 تر بة ........ ٢٠٧، ٥٢٧ تل عينين ...... تل عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عينين الله عين ال التنعيم ......

تهامة ...... ٢٧١، ٤٨٥، ٤٤٥

تياء ......

| <b>£</b>       | ثمد               |
|----------------|-------------------|
| <b>*</b>       | ثنية المرار       |
|                |                   |
| 1              | ثنية الوداع       |
| <b>*</b>       | الجباجب           |
|                |                   |
|                | بېر               |
| 1              | جبال جهينة        |
| Ac77Ac77Vc1V£  | !                 |
| ACTIACTIVE IVE |                   |
| 100            | جبل أبي قبيس      |
| 19             | جبل أجا           |
|                |                   |
| /9 c TA &      | جبل أحد           |
| /\             | جبل تهامة         |
|                | جبل ثور           |
| V <b>£</b>     | جبن تور           |
| YV             | جبل ذباب          |
|                | جبل سلع           |
| 1 ( )          |                   |
| 79             | جبل سلمی          |
| Y \            | جبل شامة          |
|                | (* b) (* b) (* b) |
|                | جبل الصفا = الصفا |
| <b>Y1</b>      | جبل طفیل          |
|                |                   |
| 74             | جبل طيء           |
| £7             | جبل عبيد          |
|                |                   |

| <b>٤.4</b>                                     | جبل قطنعب                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 047                                            | جبل قيقعان جبل                        |
| 700                                            | جبل کشر                               |
|                                                | جبل المروة = المروة                   |
| 971: WE+: WY1: YAY: YAY                        | الححفة                                |
| 71.618                                         | جلة                                   |
| 700,708,097,.77                                | جرش                                   |
|                                                |                                       |
| . • 77 . • 09 . • £ V . • £ 7 . • 17           | الحزرة العربية                        |
| ··٩···٨٣··٧٨··٧٢··٧١                           |                                       |
| 3 . 1 . PYY, YFY, F. 40, 710 .                 | •                                     |
| ۸۹، ۱۷۳، ۱۴۸                                   |                                       |
|                                                | الجزيرة الفراتية                      |
| 7.1.7097.097.112                               | 7:1 - £ 1                             |
| 744.774.709                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| {V\                                            | الجموم                                |
| 111,079                                        | الجناب                                |
| 197619861876187647                             | الحشة                                 |
| VP1.5AP1.5P1.5TY.VY                            | •                                     |
| . 7 £ 1 . 7 7 7 . 7 7 7 . 7 7 7 . 7 8 7 .      |                                       |
| 007, 407, 607, 0 • 7, 0 • 7.                   |                                       |
| 373300000000000000000000000000000000000        |                                       |
| V+Y: 799: 198: 198: 199: 199: 199: 199: 199: 1 |                                       |
| /• ¶                                           |                                       |

|                                         | الحجاز                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| £70,,77,,77,,07                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ۸۶۱،۰۱۰،۵۲۰ م                           | الحيجر                                |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |                                       |
| 141.17101                               | حجر إساعيل                            |
| 0V1 . 181 . 18 · . 179 . 17A            |                                       |
| <b>&gt;γ</b> •                          |                                       |
| YAT                                     |                                       |
|                                         |                                       |
| . 077 . 297 . 297 . 283 . 770 .         | الحديبية                              |
| VYo                                     | , '                                   |
|                                         | حران                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |
|                                         | الحرم                                 |
| 777,007,071                             |                                       |
|                                         | الحرمان الشريفان                      |
| * £1                                    |                                       |
| £YA, 7A0, 7AE, 709                      | الحرة                                 |
| t e                                     |                                       |
| <b>\$\\$</b>                            |                                       |
| <b>TYY</b>                              | حرة واقم                              |
| <b>٤٧</b> ٢                             | حسم,                                  |
| · .                                     | !                                     |
| 0.1                                     | حصن ابن أبي الحقيق                    |
| .0 • 7                                  |                                       |
|                                         |                                       |
| £70                                     | حصن أبي رافع                          |
| ££7                                     | حصن ذباب                              |
|                                         |                                       |
| * \$ \$ 7                               | حصن راتج                              |
|                                         |                                       |

\_ ۸۸۸ -

| 0.7(0.1                   | حصن السلالم     |
|---------------------------|-----------------|
| 0,7,0,1                   | حصن الصعب       |
| £ £ 9 , 7 9 7 , 7 9 7     | حصن فارع        |
| o.Y                       | حصن قلعة الزبير |
| 0.7(0.)                   | حصن القموص      |
| 0.7(0.1                   | حصن ناعم        |
| o•••                      | حصن نزار        |
| o.Y.o.1                   | حصن الوطيح      |
| 707,7.0,19.               | حضرموت          |
| £.V                       | حراء الأسد      |
| 097,007,000,000           | حنين            |
| ·V1                       | الحيرة          |
| <b>444</b>                | الخرّار         |
| o { ·                     | خضرة            |
|                           | الخندمة         |
| 078                       | خولانخولان      |
| £7·c٣··c74£c177c·V1       | خيېر            |
| . 171. 170. 110. 111. 171 |                 |
| .0                        |                 |
| .0.9.0.1.0.7.0.2.0.1      |                 |
| . 100,110,1910,1710       |                 |
| V+V:301:31V               |                 |

|                                         | •                                      |                                       |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ***                                     |                                        | ·                                     | خيف بني كنانة            |
| *************                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                       | دار أي أيوب الأنصاري     |
| Y\V.Y\Y.\40                             | <u></u>                                |                                       | دار الأرقم               |
|                                         | ······································ |                                       | دار أنسَ بن مالك         |
|                                         |                                        |                                       | دار الرسول ﷺ بمكة        |
| 0   {<br>                               | :                                      |                                       | دار النابغة              |
|                                         | •                                      |                                       | دار الندوة               |
| ;<br>;                                  |                                        | . :                                   | دَمَا                    |
|                                         | •                                      | •                                     | دمشق                     |
|                                         |                                        | :                                     |                          |
|                                         |                                        |                                       | الدهناء                  |
|                                         |                                        |                                       | دومة الجندل              |
|                                         |                                        |                                       | الدولة الرومانية الشرقية |
| 777                                     |                                        |                                       | ديار بني شيبان           |
| 78                                      |                                        | ·······                               | ديار ثمود                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . '                                    |                                       | دير حارة مريم            |
| •V1                                     |                                        | ·                                     | دير اللج                 |
| • V \                                   |                                        |                                       | دير هند الأقدم           |
| 044                                     |                                        | ·······                               | ذات أطلاح                |
| o/vo                                    |                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ذات أنواط                |
| 71Y                                     |                                        |                                       | ذات السلاسل              |
|                                         |                                        |                                       |                          |
|                                         | · <b>A4</b> •                          | :                                     | : .                      |
|                                         | - ^ `                                  | -                                     |                          |
|                                         |                                        | •                                     |                          |

| TV7TV0            | ذو امر                       |
|-------------------|------------------------------|
| £AY               |                              |
| 779               |                              |
| £AT               |                              |
| £9V               |                              |
| • 79              |                              |
| <b>***</b>        |                              |
| • YV              |                              |
|                   |                              |
| ٤١٥               |                              |
| TT1               | رضوی                         |
| 08.               | ركبة                         |
| • 77              | رهاط                         |
| £AY ( £ • V ( TYA |                              |
| 009               | روضة خاخ                     |
| £84,£83           | رومة                         |
| •11               | المرياضا                     |
| ٦٠٨               | زج ولاة                      |
| 141               | المزرقاء                     |
| £ £ 7             | ز <b>غابة</b> زغابة المستسلم |

| ·                                                      |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 7V.+1Y.+184.+18                                        | *مـدم          |
|                                                        | ()             |
| 74                                                     | سنداد          |
|                                                        | •              |
| 50c.78                                                 | سورية          |
| Y. (Y. 8                                               | سه قريد قينقاء |
|                                                        | الوق بي المات  |
| IV•                                                    | سوق عكاظ       |
|                                                        | ادا در<br>ا    |
| (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | السيِّ         |
| 777077718                                              | الشام          |
| 119.117.117A4VW                                        | , ,            |
| 1/1.150.157.177.171                                    |                |
|                                                        | . '            |
| YYY , 307 , 707 , 7YY                                  |                |
| 307,707,107,177,777                                    |                |
| 777,777,777,777                                        |                |
| £V1,£79,£77,££8,£¥+                                    |                |
| 022.079.01.009.240                                     |                |
| וור, זור, סדר, ששד, אשר                                |                |
| ۸٥                                                     |                |
|                                                        |                |
| 11                                                     | السعودية       |
|                                                        | : :            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | سفوان          |
|                                                        | السقيا         |
|                                                        | •              |
| 79                                                     | سلاح           |
|                                                        | 1 1 1          |
| • 1                                                    | السلسل         |
| *Y &                                                   | الساوة         |
|                                                        |                |
| <b>AA</b>                                              | السنح          |
|                                                        |                |

| •V•                      |                   |
|--------------------------|-------------------|
| •7809                    | سد مأرب           |
| 077,797                  | <b>سرف</b>        |
| YYY, YY1, XIX            | شعب بني هاشم      |
| 14V                      | الشعيبة           |
| • YY                     | شيكاغو            |
| .190.178.178             | الصفاالصفا        |
| 77· (70) (72)            | الصفراء           |
| 7.0(259(19.0.7.          | صنعاء             |
| V·V                      | الصهباء الصهباء   |
| • 19                     | صور               |
| 1.161                    | الصينا            |
| ~~·~                     | طابة              |
| 11879777077              | الطائف الطائف     |
| 77/11/7771777            |                   |
| . 707 . 727 . 777 . 771  |                   |
| 777, 179, 170, 150, 170, |                   |
| 780,380,780,077,185      |                   |
| 777.710.717.7            |                   |
| <b>£VY</b>               | الطرفا            |
|                          | 7 411 of 411 7 1- |

| •                                       |                      |       | 1                                       |              |
|-----------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|
|                                         |                      |       |                                         |              |
| : .                                     |                      |       |                                         |              |
| 100                                     |                      |       |                                         |              |
|                                         |                      |       |                                         |              |
|                                         |                      |       |                                         |              |
| • V1                                    |                      |       |                                         | ظفار         |
|                                         |                      |       | a.                                      |              |
|                                         |                      |       |                                         | عدن المالية  |
| . A 1 ( . D 4                           |                      |       |                                         | •            |
|                                         |                      |       |                                         | 71 1         |
| ٠,٣٧٧،٣٤٣،٠                             | 716.716.21           |       |                                         | لعراق        |
| 777, 277                                |                      |       |                                         |              |
|                                         | •                    |       | ٠.                                      |              |
| ١٢٥                                     | 4                    |       |                                         | لعرج العرج   |
|                                         |                      |       |                                         |              |
| 74.770.5.                               | 4 . 1 77 . • 7 .     |       |                                         | مرفات (عرفة) |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      |       |                                         | (3)-3        |
|                                         |                      |       |                                         | مرق الظبية   |
|                                         |                      |       |                                         | ری احبید     |
| - 4 4                                   |                      |       |                                         | رنة          |
| ٠٨٠، ٤١٩                                |                      |       | *************************************** | ر به         |
|                                         |                      |       |                                         |              |
| TV T                                    |                      | 11 -1 | ,                                       | لعريضل       |
| * 1                                     |                      |       |                                         |              |
| 271.272.2                               | 1.4.08               | •     | :                                       | سفان         |
| 077 . 287 . 2                           | 7 <b>4</b>           |       |                                         | '            |
| -, (,                                   |                      |       | •                                       |              |
| 444                                     |                      |       |                                         | عشيرة        |
| , , ,                                   |                      |       |                                         | J            |
| . 729 . 727 .                           | Y 4 4 . Y 4 4        |       |                                         | عقبة         |
|                                         | •                    |       |                                         | -            |
| 1707,                                   | 700,702,7            | ٥ ٢   |                                         |              |
| Y7£                                     |                      |       |                                         |              |
|                                         |                      |       |                                         |              |
| 411                                     |                      |       |                                         | ىق. ب        |
|                                         |                      |       |                                         |              |
| A * *                                   |                      |       | . 1                                     | ىهان سىسىنى  |
|                                         |                      |       |                                         |              |
| 444                                     |                      |       |                                         | لعيص         |
| <b>47</b> 1                             |                      |       |                                         |              |
|                                         | •                    |       | ·                                       | -11 -2       |
| • 1.                                    |                      |       | **************************************  | یں اسمر      |
|                                         | :                    |       | •                                       | t 11 .       |
| 779                                     |                      |       |                                         | ىين الرسول   |
|                                         |                      |       |                                         | , L          |
| , 404, 404,                             | 'Y 1 , Y 7 A , Y 7 Y | /     |                                         | ىار ئور      |
| 741,777,777                             | 1770677              |       |                                         | 1.           |
|                                         |                      |       | • •                                     |              |
| Company of the Company                  | •                    |       | •                                       | 1.           |

|                                        | غار حراء غار |
|----------------------------------------|--------------|
| 101                                    |              |
| oy {                                   | غامد         |
| NVA                                    | غدير خم      |
| £79                                    | غرانعران     |
| ξγ                                     | الغمر        |
| .0.9.0.2.290.27471                     | <u>فد</u> ك  |
| ۵۲۹،۵۲۸،۵۲۷                            |              |
| <b>TY1</b>                             | الفرعا       |
| ٦٨٥                                    | فلسطين       |
| YA7.7XY.YXY                            | قباءقباء     |
| 77T                                    | قبرص         |
| . 75 777. 775. 777. 118                | القدس        |
| 787,019,018,447                        |              |
| 0VY.0TA.0TV.£T19                       | قديدقديد     |
| 774                                    |              |
| ovy                                    | القديدية     |
| ************************************** | القردة       |
| <b>&amp;</b> YY                        | قرقرة ثبار   |
| TYY                                    | قرقرة الكدر  |
| YYX.YYY                                | قرن الثعالب  |
| YYY                                    | قرن المنازل  |

| . 4 6                                        |       | القسطنطينية     |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|
|                                              |       | قلعة الزير      |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••       |       | -1.3            |
| o70                                          |       | كداء            |
| ~V~`. ~\\                                    |       | الكدر           |
|                                              | -     |                 |
| VY6, PY6, PY6, \$V6                          |       |                 |
| ξÅΥ, ξ79                                     |       | كراع الغميم     |
|                                              |       | الكَعبة = البي  |
|                                              |       | الكعبة الشامية  |
| 7V9¿•'79                                     |       | الكعبة المانية  |
| 1V9 (*19                                     | ·     |                 |
| • **                                         |       | كلكتا           |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      |       | لندن            |
| oov                                          | 1 (1) | ماء الوتير      |
|                                              |       |                 |
| 0 { {                                        |       | •               |
| £77,771                                      |       | مجنة            |
| ٥٧٠, ٢٢٠                                     |       | المحصّب         |
|                                              |       |                 |
| 081                                          |       | مدین            |
|                                              |       | المدينة المنورة |
| (184,114,04),070,081                         |       |                 |
| · Γ / 1 / Γ / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /    |       | :               |
| . 440. 444. 444. 444.                        |       |                 |
| 737,737,837,307,607,<br>767,767,867,•77,777, |       |                 |
| 611161111111111111                           |       |                 |

777,377,777,777,777, 747,347,747,447,947, V.Y.317,017,717,V17, P17, . 77, 177, 777, 777, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ~~{\*\*\*, \*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* 137, 707, 807, 177, 777, 377,077,077,777,777, \$44,544,644,643,443 113,013,813,813,773, 441,547,743,433,333, (£04, £01, £00, ££9, ££7 143,443,143,643,643, .0. 8 . 199 . 197 . 197 . 197 1019,017,010,010,001 ,040,041,019,044,044 170, V70, 130, 130, 100, 100, VOO, AOO, POO, . FO, .011.074.074.071.071 . 719. 71 / . 710. 710. 717. .744.741.74.747.746 . 771. 77. . 707. 707. 728 . ٦٨٠. ٦٧٩. ٦٧٦. ٦٧*٥*. ٦٧٣ 

```
20102018201820112010
۷٣٤
                                                                                                      اللذاذ
مذحج
070
المروة المروة
المريسيع المريسيع
مزدلفة عام ١٩٧٠م٦٨،١٢٦،٠٦٨
المسجد الأقصى المسجد الأقصى المسجد الأقصى
مسجد بني عبدالأشهل
المسجد الحرام ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٣ ، ١٨٢،٠٥٥
. TY7, TY0, TY1, CT7, TY7,
04.075
مسجد الضرار المسجد المسرار المسجد المسرار المسجد المسجد المسرار المسجد المسرار المستحد المسرار المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد
مسجد عبدالله بن عباس
مسجد قباء
المسجد النبوي المجد النبوي المع ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٩٦،
. 47 . 47 . 49 . 49 . 49 . 49 .
.744.741.7.7.7.2.2.47
.777,777,707,701,704
717,745,845,41V
0 £ £
```

| ov1.{\text{r179}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المشلل       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| .48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مصر          |
| 777.088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معان         |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المغرب       |
| .07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقام إبراهيم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ( • 77 ( • 70 ( • 78 ( • 78 ( • 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,            |
| .178.111.9٧1٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| (100,187,187,177,171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            |
| (1VE(171)(17+(10A)(107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 11A011A11A711AY11Y7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 7A13VA13AA13PA13+P13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 391,791,791,791,791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| /YY,\YY\\XYY\.YY\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 777,377,777,437,437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 307,007,707,707,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| . ٢٦٨. ٢٦٧. ٢٦٤. ٢٦٣. ٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| PFY 1 ( VY 1 Y Y 1 Y Y 1 A X Y 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 184,384,884,884,984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 777,077,777,777,377,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 0771 A771 + 371 A772 + 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| ``TYY``TYT'`TYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| · ۸٣3 3 ۸٣3 0 673 7 673 1 6773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| . £ 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              |
| . 27 V . 2 2 2 . 2 7 2 . 2 7 7 . 2 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| . 10. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

```
. £97. £97. £97. £89. £87.
P.0,710,370,770,170,
770,000,000,000,000
.07£.074.074.071.07.
(079,074,077,077,070
,000,000,000,000
. OAT. OAE. OAT. OAT. OA.
. 744 . 744 . 7 . 8 . 7 . 1 . 7 . 7
.77V.774.70Y.701.72£
· V • 7 · 7 V A · 7 V P · 7 V Y · 7 7 A
VYO
700,704,771,77....
740,740
مؤاب .....مؤاب المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستدلس المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستسمد المستد
مؤتة مؤتة
الميفعة الميفعة
نحد المرابع ١٩٠٤ ١٩٠٤ ١٩٠٤ ١٩٠٤ ١٩٠٤ ١٩٠٤ المابع ١٩٠٤ ١٩٠٤
.3/3,773,783,770,030
111,714
.788.787.7.0.078..V1
7V٣.77£.7£7.7£0
نخلة المجاب ٢٣٢، ٢٣١ ، ٢٢٨ والمجاب ٢٣٤
094.041.8.9
```

| 1."                                        | ₹                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |                                         |
| 7.4.4                                      | ······································  |
| 1.7                                        |                                         |
| . 70 ( . 7)                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |
| £V0, £V£, £V٣, •V1, •70                    | قرى                                     |
| 044.014.014                                |                                         |
| 740                                        | سر                                      |
| <b>{0·</b>                                 | هزوره                                   |
| 7.7.,77.,70                                | December 100 (1000)                     |
| 047(04)                                    | - 1331                                  |
|                                            |                                         |
| . 419.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. |                                         |
| ٠٣٠، ٢٢٢، ٣٢٣، ١٤١٠ ، ٢٥٥                  |                                         |
| oA•                                        | *************************************** |
| 077,07                                     |                                         |
| 079                                        |                                         |
| ٠٧٠،،،٩٤،،،٩٢،،،٩٠٠                        |                                         |
| .057.017.254.17771                         |                                         |
| 737.1437.307.1VF.1VVF.                     |                                         |
| ۸٧٢٠، ۹٧٢                                  |                                         |
| YYY                                        |                                         |

j

## نهرس الفزوات والبرايا والحروب

| ٥٨٠         | بعث خالد بن سعيد بن العاص قبل عرنة |
|-------------|------------------------------------|
| ۰۸۰         |                                    |
|             | بعثة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة  |
| 780,787,.70 | حرب بعاث                           |
|             | حرب الفجار                         |
| 707         | حروب الردة                         |
| £9V         |                                    |
|             | سرية ابن أبي العوجاء السلمي        |
|             | سرية أبي بكر الصديق إلى نجد        |
|             | سرية أبي حدرد إلى الغابة           |
|             | سرية أبي سلمة                      |
|             | سرية أبي قتادة إلى بطن إضم         |
|             | سرية أبي قتادة إلى خضرة            |
|             | سرية أسامة بن زيد إلى الشام        |
| 04.014      |                                    |
| o Y Y       |                                    |
|             | سرية بئر معونة                     |
| <b>₹</b>    | •                                  |
|             | سرية الحرقة                        |

|                                       | 1. 1.6 *                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| £ A • . £ V 9 . ٣ Y V                 | سرية الخبط                               |
| 001                                   | سرية ذات السلاسل                         |
| :<br>117, 110, 117, 11,               | سرية الرجيع                              |
| ٤٧١                                   | سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم           |
| ٤٧٥، ٤٧٤                              | سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة          |
| ξ <b>ΥΥ</b>                           | سرية زيد بن حارثة إلى جذام               |
| <b>EVY</b>                            | سرية زيد بن حارثة إلى الطرف              |
| ξΥ\                                   | سرية زيد بن حارثة إلى العيص              |
| 0 <b>£</b> \                          | سرية زيد بن حارثة إلى مدين               |
| <b>\$</b> V <b>T</b>                  | سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى         |
| ************************************  | سرية سالم لقتل أبي عفك                   |
| 771,779                               | سرية سعد بن أبي وقاص إلى الحرار          |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | سرية سيف البحر = سرية الخبط              |
| 1.A.01.                               | سرية شجاع بن وهب إلى السي                |
| ٦٠٨                                   | سرية الضحاك الكلابي إلى القرطاء          |
| ٦٠٣                                   | سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين        |
| £V*                                   | سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل    |
| £1                                    | سرية عبدالله بن أنيس                     |
| ₹•٨                                   | سرية عبدالله بن حذافة السهمي             |
| £V7                                   | سرية عبدالله بن رواحة إلى اليسير اليهودي |
|                                       |                                          |

| £99,£70         | سرية عبدالله بن عتيك                    |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 77.             | سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ           |
| 711             | سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب           |
| <b>£</b> Y·     | سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر            |
| £YY             | سرية علي بن أبي طالب إلى فدك            |
| 71.             | سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس          |
| o Y V           | سرية عمر بن الخطاب إلى تربة             |
| £YA             | سرية عمرو بن أمية الضمري                |
| 7.0             | سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر        |
| ۰۳۸             | سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى فدك     |
| 079 · 070 · 070 | سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الكديد  |
| ۰۳۹،۰۲۸         | سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الميفعة |
| <b>*1</b> V.    | سرية قتل عصهاء                          |
| ***             | سرية قتل كعب بن الأشرف                  |
| ***             | سرية القَرَدَة                          |
| ***             | سرية قرقرة الكدر                        |
| 1·A:1·Y         | سرية قطبة بن عامر إلى ناحية تبالة       |
| £YY             | سرية كرز بن جابر إلى العرنيين           |
| 01.049          | سرية كعب بن عمير إلى قضاعة              |
| <b>{Y•</b>      | سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة         |
|                 | •                                       |

سرية مؤتة ..... .014,017,011,070,.... 001,029,021 غزوة الأبواء (وهي غزوة ودان) عزوة غزوة أحد ..... 0 • 77 × 77 77 × 77 77 × 77 77 7 \* AT , TAT , 6 AT , VAT , T PT , 797,097,997,13,713, `. £ £ 7 . £ £ £ . £ £ 7 . £ 7 7 . £ 7 7 YY0, PPF, / + V, Y + V, V + V غزوة الأحزاب .... A37,777, AP7,0,77,75A .... \* £ 70 . £ 7 £ . £ 7 1 . £ 10 . 4 9 7 . £99. £94. £77. £09. £0V 777,701 غزوة بحران للمسلم غزوة بدر الأولى ـ الصغرى = غزوة سفوان غزوة بدر الكبرى للسلط .77,3,7,7,7,377,077, **LLA. VLA. LLA. ALA. 744**, 334, -, 400, 404, 404, 404, 604) VOY , POY , 177 , 774 , 777 , 

| £ 77*                                                      | غزوة بدر الموعد                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>T7</b> A                                                | غزوة بني سليم                                          |
|                                                            | غزوة بني قريظة                                         |
| V.0.779                                                    |                                                        |
| <b>779</b>                                                 | غزوة بني قينقاع                                        |
| £7A                                                        | غزوة بني لحيان                                         |
|                                                            | غزوة بني المصطلق = غزوة المريسيع                       |
|                                                            | غزوة بني النضير                                        |
| TTI                                                        | غزوة بواط                                              |
| 7.1.077.012.270.77.                                        | غزوة تبوكغزوة المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 718,317,017,317,                                           |                                                        |
| .772.777.777.377.377.                                      |                                                        |
| . 777. 777. 777. 777. 777.                                 |                                                        |
| 375,675,775,775,875,                                       |                                                        |
| 705, P05, A55, P55, <b>0</b> V5,                           |                                                        |
| . £90, £92, £03, 703, 303, 002, 002, 002, 002, 002, 002, 0 | غزوة الحديبية                                          |
| 7P3, YP3, Y+0, X+0, TP0,                                   |                                                        |
| 310,210,.70,170,170,                                       | •                                                      |
| 041                                                        |                                                        |

| £ · A · £ · V                          | غزوة حمراء الأسد           |
|----------------------------------------|----------------------------|
|                                        |                            |
|                                        | غزوة حنين                  |
| (001,000,000,100,100                   |                            |
| .09 • .0A                              |                            |
| VY0.V\V.V·V                            |                            |
|                                        |                            |
|                                        | غزوة الخندق = غزوة الأحزاب |
| £446£706£7£671.6171                    | غزوة خيبر                  |
| (0.0/0.2.0.400                         |                            |
| (0YV(0)) · (0 · 9 (0 · A (0 · V        |                            |
| ٧٠٨٠٧٠٦٤٩٠٥٧٥٠٩٦٢                      | ·                          |
| £ 7 4                                  | غزوة دومة الجندل           |
|                                        |                            |
| £07. £78. £78. £79. £75                | غزوة ذات الرقاع            |
| 077                                    | غزوة ذات السلاسل           |
| TV7.TV0                                | غزوة ذي أمر                |
|                                        |                            |
| 11.0697                                | غزوة ذي قرد                |
| 771                                    | غزوة سفوان                 |
| £1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | غزوة السُّويق              |
|                                        | _                          |
| (1.109T,0AT,0A),YV9                    | غزوة الطائف                |
| 7VY.779.7·Y                            |                            |
|                                        | غزوة العسرة = غزوة تبوك    |
| WY Y                                   | غاهة العشدة                |
| <b>***</b>                             |                            |
| . 272 . 773 . 774 . 774 . 773 . 773    | غزوة فتح مكة               |

.07..297.297.291.282 .07.071.000.0001.007 .000.0012.007.074.007 .774.082.087.007.007 .774.707.701.701.721

| غزوة الفرع = غزوة بحران      |
|------------------------------|
| غزوة المريسيع معروة المريسيع |
| غزوة ودان = غزوة فتح مكة     |
| فتح مكه = غزوة فتح مكه       |
| فتوح الشام                   |
| معركة صفين                   |
| معركة ذي قار                 |
| معركة اليرموك                |
| معركة اليامة                 |

#### فهسرس القوافسي

| رقم الصفحة  |                                | القوافسي                          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Y7#         | يوماً سيدركها النكباء والحوب   | وكــل دار وإن طالــت سلامتها      |
| 779         | لقد ذلً من بالت عليه الثعالب   | أربً يبــول الثعلبــان برأســه    |
| YV0         | وفي سبيل الله مالقيت           | هـل أنت إلا أصبع دميت             |
| 0 27        | هـذا مُمـام المـوت قـد صليـت   | يانفــس إلّا تقتلــي تموتــي      |
| 7/1         | فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد     | سلـوا أختكم عن شاتها وإنائها      |
| 3 P Y       | يدأب فيها قائماً وقاعدا        | لا يستوي من يعمر المساجدا         |
| <b>£</b> £V | على الإسلام ما بقينا أبدا      | نحن الذين بايعوا محمدا            |
| 011         | وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا      | لكنني أسأل الرحمين مغفرة          |
| 790         | ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد     | فبكُّــي رســول الله ياعين عبــرة |
| ۸۰          | غداة غدد أم رائح فمهجسر        | أمن آل نعم أنت غـاد فمبكـر        |
| 171         | ببطن مكمة نائبي المدار والنفر  | يـا آل فهــر لمظلــوم بضاعتــه    |
| 79.8        | هـــذا أبـــر ربنـــا وأطهـــر | هــذا الحمال لا حمــال خيبـر      |
| 49.5        | فانصر الأنصار والمهاجسرة       | اللهم إنه لا خبر إلا خبر الآخرة   |

|   | 792                                     | فارحم الأنصار والمهاجرة          | اللهم إن الأجـر أجـر الأخرة              |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|   | ٧٠                                      | ع قديــم جـا ومــن إعــواز       | أكلــت ربهـا حنيفــة من حــو             |
|   | <b>Y</b> .*                             | زمـــن التقحــــم والمجاعـــة    | أكلست حنيفة ربها                         |
|   | 741 (170                                | مسن ثنيسات السوداع               | طلع البدد علينا                          |
|   | 113                                     | على أي شق كان في الله مصرعي      | ما إن أبالي حين أقتــل مسلمــاً          |
|   | 111                                     | على أي شيء غيىر ذلـك دلكا        | ألا أبلغا عني بجيراً رسالة               |
|   | 67                                      | على قدميه حافياً غيـر ناعــل     | وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة             |
| ١ | <b>12. \17. \7</b>                      | وكمل نعيه لا محالمة زائم ل       | ألا كــل شيِّ ماخــلا الله باطـــل       |
|   | 79.8                                    | لنذاك منا العمل المضلل           | لثنن قعدننا والرسنول يعمل                |
|   | ***                                     | بواد وحولسي إذخسر وجليسل         | ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة               |
|   | 471                                     | والموت أدنى من شراك نعلـه        | كـل امـرئ مصبح فـي أهـــــه              |
|   | ٥٣١                                     | اليـوم نضربكــم على تنزيلـه      | خلـوا بنـي الكفـار عن سبيلــه            |
|   | 7.1                                     | متيم عندها لـم يفـد مكبـول       | بانت سعاد فقلبي اليوم متبول              |
|   | <b>Yr</b> •                             | عبيدك مالبسى مهلٌّ وأحرما        | وأجرت رسول الله منهم فأصبحوا             |
|   | ££V                                     | ولا تصدقنـــا ولا صلينـــا       | اللهم لولا أنت ما اهتدينا                |
|   | 017                                     | لتنزلــــــن أو لتكرهنــــــه    | أقسمت يانفس لتنزلنه                      |
| , | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | وإن لـــم أر النبـــي عيانـــــا | ······································   |
| : | 010                                     | طيبسة وبسارداً شرابهسا           | ياحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| : |                                         |                                  |                                          |

# فهرس أنصاف الأبيبات

| 1.4                   | أحمد مكتوب على اللسان |
|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |
|                       |                       |
| نهبرس المكبم والأمشال |                       |
|                       |                       |
| 111                   | مابلً بحر صوفة        |
| 777                   | معزى حملت حتفها       |
| فكل من مات فات        | يامعشر الناس اجتمعوا؟ |

## فهرس الموضوعسات

| الصفحة                                       | الموضوع                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| •                                            | الإهداء                                    |
| γ                                            | شكر وتقدير                                 |
| 4                                            | تقديــم                                    |
| 11                                           | مقدمة ٰ                                    |
| 17                                           | منهج البحث                                 |
| 11                                           | أهداف دراسة السيرة النبوية                 |
| 10                                           | مصادر السيرة النبوية                       |
| 10                                           | القرآن الكريم                              |
| 17                                           | الحديث النبوي الشريف                       |
| 19                                           | كتب الشائل                                 |
| 19                                           | كتب دلائل النبوة _ المعجزات                |
| Y•                                           | كتب المغازي والسير                         |
| <b>£</b> •                                   | المؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين         |
| <b>{</b> }                                   | كتب التاريخ العام                          |
| <b>{                                    </b> | كتب الأدب                                  |
| <b>[7</b> ]                                  | كلمة أخيرة عن المصادركلمة أخيرة عن المصادر |
| <b>{V</b>                                    | الجزيرة العربية قبل الإسلام                |
| <b>{V</b>                                    | نشأة مكة                                   |
| 01                                           | تعدد بناء الكعبة                           |
| <b>o</b> Y                                   | حالة العالم حين بعث محمد ﷺ                 |
| 04                                           | ١ ـ في الجزيرة العربية                     |
| ٥٩                                           | أ- الحالة السياسية: الملك باليمن           |
| 7.                                           | الملك بالحيرة                              |
| 71                                           | الملك بالشام                               |
| 77                                           | الحجاز                                     |
| 78                                           | يثـرب                                      |

| الصفحة                                  |                                                  | الموضوع                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|                                         |                                                  | الطائف                     |
| 17                                      | رب                                               | ب_ الحالة الدينية عند الله |
| · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | · -                                              | أشهر الحنفاء: زيد بر       |
| V &                                     |                                                  | ورقة بن نوفل               |
| ٧٥                                      | ······                                           | قس بن ساعدة الايادة        |
| ٧٦                                      | •                                                | أمية بن أبي الصلت          |
| ·<br><b>V</b> 7                         |                                                  | لبيد بن ربيعة العامري      |
| ٧٨                                      |                                                  | جــ الحياة الاجتماعية عنا  |
| ۸۳                                      | يةية                                             | ٧ ـ في خارج الجزيرة العرب  |
| ۸۳                                      | لدينية والسياسية والاجتماعية في ظل اليهودية      |                            |
| ۸۳                                      |                                                  | أولا: جوانب من الحيا       |
| ۸۹                                      | ة السياسية والاجتماعية في المجتمعات اليهودية     |                            |
| ٩٠                                      | ، الدينية والسياسية والاجتهاعية في ظل المسيحية . | : -                        |
| ٩                                       |                                                  | أولا: الحياة الدينية       |
| ٩٤                                      | الاجتماعية في المجتمعات النصرانية                | ثانيا: الحياة السياسية     |
| ٠                                       | ة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية . |                            |
| ٠                                       |                                                  | أولا: الحياة الدينية       |
| ٩٨                                      | الاجتهاعية في ظل المجوسية                        | ثانيا: الحياة السياسية إ   |
| <b>h</b> • •                            | الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الصينية       | د _ جوانب من الحياة        |
| ١                                       |                                                  | أولا: الحياة الدينية       |
| 1.1                                     |                                                  | ثانيا: الحياة الاجتماعية   |
| ١٠٢                                     | الدينية والاجتهاعية في ظل الديانات الهندية       | ه _ جوانب من الحيا         |
| 1.0                                     | إلى المبعثا                                      | الفصــل الأول: من المولد   |
| 1 . 0                                   | ب الرسول ﷺ                                       | المبحث الأول: نما          |
| 1 - 7                                   | ذا الاصطفاءندا                                   | حكم وفوائد من ه            |
| Y • V                                   | فتان والتسمية                                    | المبحث الثاني: ا           |
| 104                                     | ليتم ورعاية الجد ثم العم                         | المبحث الثالث:             |
| 117                                     | ن إرهاصات النبوة عند ميلاده                      | المبحث الرابع: م           |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| 115   | المبحث الخامس : رضاعة الرسول ﷺ                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 111   |                                                             |
| 114   |                                                             |
| 1 7 7 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| ك ١٧٤ | المبحث الثامن : أ ـ رعيه الغنم في صباه، والحكم والعبر من ذا |
|       | المبحث التاسع : عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية    |
| 170   | والحكم والعبر من ذلك                                        |
| ١ ٢٨  | المبحث العاشر: حرب الفجار                                   |
| ، ذلك | المبحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعبر من        |
|       | المبحث الثاني عشر:                                          |
| 177   | أ_ زواجه من خديجة                                           |
| 147   | ب ـ حكم وفوائد من هذا المقطع                                |
|       | المبحث الثالث عشر :                                         |
| ١٣٨   | أ_مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه        |
| 1 & • | ب ـ حكم وعبر من هذا المقطع                                  |
|       | المبحث الرابع عشر:                                          |
|       | أ ـ من إرهاصات النبوة عن أهل الكتاب وكهان العرب             |
| 1 £ 1 | عندما قارب زمن بعثة الرسول (ﷺ)                              |
| 1 & & | ب ـ حكم وعبر من هذا المبحث                                  |
| ١٤٥   | المبحث الخامس عشر : التحنث في غار حراء                      |
|       | المبحث السادس عشر:                                          |
| 1 & 0 | أ_ من إرهاصات النبوة قبيل البعثة                            |
| 1 & V | ب ـ العبر والعظات                                           |
|       | المبحث السابع عشر :                                         |
| ۱ ٤٧  | أ ـ نزول الوحٰي                                             |
| ۱ ٤٩  | ب _ العبر والعظات والدلائل                                  |
|       | المبحث الثامن عشر :                                         |
| 101   | أ ـ فترة انقطاع الوحى ثم تتابعه                             |

| حة   | الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموصوع                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10Y  | هذا الانقطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب ـ الحكمة من                            |
| 107  | شر : مراتب الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المبحث التاسع ع                          |
| ۱۰۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| ۳۰   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أ ـ مراتب الدعوة                         |
| 101  | وة خلال حياة الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| 108  | المراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وقفة عند فقه هذه                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المبحث الحادي وا                         |
| 100  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أ ـ المرحلة الأولى                       |
| 131  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب ـ العبر والعظار                        |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المبحث الثاني والع                       |
| 174. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أ ـ الجهر بالدعوة                        |
| 178  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب ـ دروس وعبر                            |
| :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المبحث الثالث وا                         |
| 170. | بِّن في محاربة الدعوة الإِسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 177. | محاولة التأثير على عمه المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستع المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق |                                          |
| 177  | التهديد بمنازلة الرسول ﷺ وعمه أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الاسلوب التاني:                          |
| 1    | ت في هذين الأسلوبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| 177. | الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| i    | السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ، مستوب الرابع .<br>والتعالي على المؤمني |
| 17*  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | واصعاي على الموسطي<br>الأسلوب الخامس     |
| 141  | : طلبهم أن تكون للرسول ﷺ معجزات أو مزايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                        |
| 174. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ليست عند البشر ا                         |
| 170  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأسلوب السابع :                         |
| 177  | سب القرآن ومنزله ومن جاء به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                        |
|      | الاتصال باليهود للاتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| 174. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منهم بأسئلة تعجيز                        |
| ۱۷۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأسلوب العاشر :                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÷ • •                                    |

| الصفحة                                | الموضوع                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 179                                   | الأسلوب الحادي عشر: الترهيب                            |
|                                       | الأسلوب الثاني عشر: الاعتداء الجسدي                    |
|                                       | تعذيب الموالي                                          |
|                                       | آل ياسـر                                               |
| 144                                   | بـلال                                                  |
|                                       | خباب بن الأرت                                          |
| 19                                    | عامة الموالي المستضعفين                                |
|                                       | ب_العبر والعظات                                        |
|                                       | الأسلوب الثالث عشر : ملاحقة المسلمين خارج مكة          |
| 198                                   | والتحريض عليهم                                         |
| 198                                   | الأسلوب الرابع عشر : المقاطعة العامة                   |
|                                       | الأسلوب الخامس عشر : محاولة قتل الرسول ﷺ،              |
| 19 €                                  | . ثم شن الحرب عليه                                     |
| ين١٩٥                                 | المُبحث الرابع والعشرون : مكان التقاء الرسول ﷺ بالمسلم |
|                                       | المبحث الخامس والعشرون :                               |
| 197                                   | ٢ أ_ الهجرة الأولى إلى الحبشة                          |
|                                       | الغرانيق وبطلانها للمستستستستستستستستستستستستستست      |
| 199                                   | ١ ـ بطلان القصة من جهة النقل (السند)                   |
| Y • Y                                 | ٧ _ بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل)                |
| Y • Y                                 | أ_ مخالفة القصة للقرآن الكريم                          |
| r•r                                   | ب ـ اضطراب روايات القصة `                              |
|                                       | ح جـ اللغة العربية تنكر القصة                          |
|                                       | د_ بطلان القصة من حيث الزمان                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ه _ سبب سجود المشركين                                  |
| r• ٦                                  | ب ـ الهجرة الثانية إلى الحبشة                          |
| / • <b>V</b>                          | ج ـ قريش تسعى لإعادة المهاجرين                         |
| / <b>)</b> •                          | د ـ حكم وعظات وُعبر من هذا المقطع                      |
| ' <b>\</b> \                          | المبحث السادس والعشرون: إسلام النجاشي                  |

| الصفحة                                  | الموضوع                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| شعرون : إسلام حمزة وعمر                 | المحث السابع وال                               |
| عبدالمطلب                               | أ ـ إسلام حمزة بن                              |
| ن الخطاب                                | ب_ إسلام عمر بر                                |
| حكم من هذا المقطع                       | ج ـ عظات وعبر و                                |
|                                         | المبحث الثامن والع                             |
|                                         | أ ـ المقاطعة العامة                            |
|                                         | ب ـ عظات وعبر ه                                |
| مشرون :                                 | المبحث التاسع وال                              |
| Y Y Y                                   | أ ـ وفاة أبي طالب                              |
| ناة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية  | ب ـ الحكمة من وا                               |
|                                         | المبحث الثلاثون :                              |
| للاثون : زواجه من سودة ﴾                | •                                              |
|                                         | المبحث الثاني والثلا                           |
|                                         | أ ـ هجرته إلى الطا                             |
|                                         | ب ـ عظات وعبر                                  |
|                                         | المبحث الثالث والث                             |
|                                         | أ ـ الإسراء والمعراج<br>الالا ـ الا            |
| - · · -                                 | ب ـ دلالات وعظا<br>المدال ماليا                |
|                                         | المبحث الرابع والثا                            |
| نفسه على القبائل على القبائل            |                                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <b>ب _ عظات وعبر</b><br>المحمد الماري          |
| لثلاثون : بيعة العقبة الأولى            | المبحث الحامس وا<br>المبحث السادس وا           |
|                                         | المبحث السادس و<br>أ ـ بيعة العقبة الثان       |
| ( T)                                    | ر ـ بيعه العقبه الناد<br>ب ـ نتائج وعبر من     |
| r .                                     | ب ـ سابع وعبر من<br>الفصل الثاني : الهجرة إ    |
| ·                                       | العصدل النادي . الهجرة إ<br>المبحث الأول : أما |
| ۳۰۰<br>بطهاد                            |                                                |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Y0A                                    | ثانيا: وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها                   |
| Y0A                                    | ثالثا: تكذيب كبار زعهاء قريش الرسول                                  |
| YOA                                    | رابعا: مخافة الفتنة في الدين                                         |
| T09                                    | خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال                                        |
|                                        | المحث الثاني:                                                        |
| Y 7 •                                  | أ ـ الاذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة                               |
| Y% •                                   | _                                                                    |
| Y 7 •                                  | ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة                                       |
| Y 7 Y                                  | هجرة عمر بن الخطاب                                                   |
| Y78                                    | المبحث الثالث : هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة                            |
| ************************************** | أولا: تآمر قريش                                                      |
| Y 7 7                                  | ثانيا: الإذن بالهجرة والتخطيط لها ثم الشروع فيها                     |
| TYT                                    | ـ في الطريق إلى الغار                                                |
| <b>TYT</b>                             | ـ في الغار                                                           |
| <b>TYY</b>                             | ـ التوجه إلى المدينة                                                 |
| TAE                                    | ـ الوصول إلى المدينة المنورة                                         |
|                                        | الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة                |
| <b>T</b> AA                            | ومقامة ﷺ في دار أبي أيوب الأنصاري                                    |
| ة المنورة٢٩٣                           | لفصــل الثالث : أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة |
| T44                                    | المبحث الأول: بناء المسجد                                            |
| Y4A                                    | أحكام وحكم في قصة بناء المسجد النبوي الشريف                          |
|                                        | المبحث الثاني:                                                       |
| ۳••                                    | أ ـ المؤاخــاة ۗ                                                     |
| 4.0                                    | ٧ ب ـ حكم وعبر من المؤاخاة                                           |
| ۳٠٦                                    | المحث الثالث : صحفة المدنة                                           |

| الصفحة                                       |                                          | الموضوع             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| ٣٠٧                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ج ـ بنود الصحيفة    |
| <b>*•</b> V                                  | بالقواعد العامة                          | •                   |
| <b>*</b> · V                                 |                                          | ثانيا: مصادر الص    |
| *1*                                          |                                          | ثالثا: تاريخ كتابة  |
| *1*                                          | ل فقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ    | رابعا: الشواهد عا   |
| ٣١٦                                          | أحكام وعبر من صحيفة المدينة              | خامسا: دلالات و     |
| 719                                          |                                          | الفصل الرابع: القسا |
| ۳۱۹                                          | سُمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة          | المبحث الأول : تــ  |
| <b>***1</b>                                  | ض المتاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين     | المبحث الثاني: بع   |
| <b>***</b>                                   | ريش تهدد المهاجرين والأنصار              | i                   |
|                                              | - الثاني: النشاط العسكري والسياسي        |                     |
| <b>* * * * * * * * * *</b>                   | كبرىكبرى                                 | قبـل غـزوة بدر ال   |
| ***                                          | لإذن بالقتال                             | !                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | لغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة |                     |
| ¥77                                          | كېرىكېرى                                 | قبـل غــزوة بدر ال  |
| <b>*</b> *********************************** | وات والسرايا                             | أولا: أهداف الغز    |
| <b>*</b> *********************************** | لسرايا والأحلاف والأحداث الهامة          | ثانيا: الغزوات وا   |
| **Y                                          | البحر بقيادة حزة                         | (١) سرية سيف        |
| <b>***</b>                                   | ن أبي وقاص إلى الخَرَّار                 | (۲) سرية سعد ب      |
| **•                                          | (وَدًانَ)                                | (٣) غزوة الأبَواء   |
|                                              | بن الحارث الى رَابغ                      | (٤) سرية عبيدة      |
| **1                                          |                                          | (٥) غزوة بُوَاط م   |
| 441                                          | -<br>(بدر الأولى ـ بدر الصغرى)           |                     |
| ***                                          |                                          | (٧) غزوة ذي الع     |
| ***                                          |                                          | (٨) سرية نَخْلَة    |
| 448                                          |                                          | أحكام وعبر في قص    |
| 440                                          |                                          | (٩) تحويل القبلة    |
| ***                                          | ام شهر رمضانا                            |                     |
| * 11 kayaman                                 | J                                        |                     |

| T07  | الغنائم                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸  | الأسرىٰ                                                      |
| ۳٦٣  | أحكام وحكم من غزوة بدر                                       |
| ۳٦٧  | القصل السادس: أالنشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد       |
| ۳٦٧  | المبحث الأول : سرية قتل عصهاء بنت مروان                      |
| ٣٦٨  | المبحث الثاني : غزوة بني سُلَيم بالكُذُر                     |
| ۳٦٨  | المبحث الثالث: مُؤامرة لاغتيال الرسول ﷺ                      |
| ٣٦٨  | المبحث الرابع: سرية سالم بن عُمَير لقتل أبي عَفَك            |
| ٣٦٩  | المبحث الخامس: غزوة بني قَيْنُقَاع                           |
| ***  | المبحث السادس: غزوة السُّويق                                 |
| ٣٧٣  | المبحث السابع : غزوة قَرْقَرَة الكَدَر                       |
| ۳۷۳  | المبحث الثامن: سرية قتل كُعب بن الأشرف اليهودي               |
| ٣٧٥  | المبحث التاسع : غزوة ذي أَمَر                                |
| ۳٧٦  | المبحث العاشر: غزَّوة بُحُّرَان ـ أو الفُرُع من بحران        |
| ۳۷۷  | المبحث الحادي عشر : سرية القَرَدة                            |
| ۳۷۹  | الفصل السابع: غزوة أحد                                       |
| ٤٠٧  | أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد                            |
| يعيع | الفصل الثامن : الغزوات والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريس |
| ٤٠٧  | للبحث الأول : أ ـ غزوة حمراء الأسد                           |
| ٤٠٩  | المبحث الثاني: سرية أبي سَلَمَة                              |
| ٤٠٩  | المبحث الثالث : سرية عَبدالله بن أُنيْس                      |
|      |                                                              |
|      |                                                              |

| حة             | الصف                                         |                   |                        | ·                    | الموضوع             | <b>,</b>    |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| ٤١٠.           |                                              |                   |                        | سرية الرَّجِيعِ      | _                   |             |
| ٤١٣            |                                              |                   |                        | سرية بئر مَعُوْ      | -                   |             |
|                |                                              | ں من سریتي        | ــام وعبــر ودروس      |                      |                     |             |
| ٤ <b>١</b> ٦ . |                                              |                   |                        |                      | يسع وبشر ما<br>« ال |             |
| <b>{ \ V</b> . |                                              |                   |                        | غزوة بني النض        |                     |             |
| £ 77 .         |                                              |                   |                        | غزوة بدر الموعد      |                     |             |
| ٤٧٤.           |                                              | .,,               | _                      | غزوة ذات الرَّقَ     |                     |             |
| ٤٢٩.           |                                              |                   |                        | غزوة دُوْمَة الجَنْ  | •                   |             |
| ٤٣١.           |                                              |                   | •                      | المُرَيسيع (بني ا    | _                   |             |
| ٤٤٣            | 1<br>3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                   | زاب)زاب                | ةِ الخندق (الأح      |                     | · ·         |
| ٤٥٩.           |                                              |                   |                        | غزوه بني قُرَيْظة    |                     |             |
|                |                                              | أث التي           | والبعوث والأحد         | فزوات والسرايا       | عشر: ال             | لفصل الثاني |
| ٤٦٥.           |                                              |                   | يبية                   | بني قريظة والحد      | ابين غزوق           | وقعت        |
| ٤٦٥.           | قىق <u>.</u>                                 | رِّم بن أبي الحُ  | عَتِيك لقتلِ سَلاً     | رِٰية عبدالله بن     | ڻ الأول : س         | المبحنا     |
| ٤٦٧.           |                                              |                   | سُلَمَة إلى القُرْطَاء | رأية محمد بن مَــا   | ك الثاني : سـ       | المبحث      |
| ٤٦٨            |                                              |                   | وما فيها من فوائد      | غُزوة بني لَحْيَان ر | ك الثالث : ع        | المبحن      |
| ٤٧٠            |                                              | رِ                | مِحْضَن إلى الغَمْ     | رٰية عُكَّاشَة بن    | ڭ الرابع : س        | المبحث      |
| ٤٧٠            |                                              | اَلفَضَّة         | مسلمة إلى ذي           | سرية محمد بن         | ك الخامس:           | المبحن      |
| ٤٧١            |                                              | لَيم بالجَمُوم    | حارثة إلى بني سُا      | سرية زيد بن          | ئ السادس :          | المبحن      |
| ٤٧١            | عکمناِ                                       | وماً فيها من ح    | ارثة إلى العِيص        | لمرية زيد بن ح       | ك السابع : ؛        | المبحد      |
| £VY            |                                              |                   |                        | لرية زيد بن حا       |                     |             |
| £YY            | ئب                                           | ن أرض حِسُّمَ     | ارثة إلي جُذَّام مر    | لمِرية زيد بن ح      | ك التاسع : ،        | المبحث      |
| ٤٧٣            |                                              |                   |                        | لمرية زيد إلى وا     |                     |             |
| ٤٧٣            |                                              | لجَنْدَل          | عوف إلى دُوْمَة ا      | لزُ : سرية ابن       | الحادي عث           | المبحد      |
| ٤٧٣            | ر بفَدَك                                     | ن سعد بن بکر      | بني عبدالله بن         | . سرية على إلى       | ، الثاني عشر        | المبحث      |
| ٤٧٤            | ·                                            |                   |                        | رًا : سرية زيد إ     |                     |             |
| ٤٧٦            | يهودي                                        | اليُسَير رزّام ال | له بن رواحة إلى        |                      |                     |             |
| ٤٧٧            |                                              |                   | بن جابر الفهري         |                      |                     |             |

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  |         |

| £VA   | المبحث السادس عشر: سرية الضمري لقتل أبي سفيان                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | المبحث السابع عشر: سرية الخَبَط (سِيْف البَحر)                     |
|       | الفصل الثالث عشر : صلح الحديبية                                    |
|       | المبحث الأول: أحداث الحديبية                                       |
|       | المبحث الثاني: فقه وحكم ودروس من صلح الحديبية                      |
|       | الفصل الرابع عشر : ﴿ غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر                 |
|       | المبحث الأول: غزَّوة ذي قرد                                        |
|       | المبحث الثاني : سرية أبان بن سعيد بن العاص                         |
|       | الفصل الخامس عشر: عزوة خيبر                                        |
|       | بعض فقه وحكم وعبر ودروس غزوة خيبر                                  |
|       | الفصل السادس عشر: رسائل النبي ﷺ إلى الزعماء                        |
|       | المبحث الأول : كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي                            |
| 017   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
| • \ V | المبحث الثالث: كتاب النبي على إلى قيصر                             |
|       | المبحث الرابع: كتاب النبي ﷺ إلى الحارث بن أبي شِمْر الغساة         |
|       | المبحث الخامس: كتاب النبي على إلى هَوْذَة بن على الحنفي            |
|       | المبحث السادس: كتاب النبي ﷺ إلى المقوقس                            |
| ۰۲۱   | المبحث السابع : كتاب النبي ﷺ إلى المنذر بن سَاوَى العَبْدِي .      |
|       | المُبحث الثامن : كتاب النبيُّ ﷺ إلى جَيْفَر وعبد ابني الجُلُنْدَيْ |
|       | المبحث التاسع: رسائل أخّرى متفرقة                                  |
|       | المبحث العاشر: فوائد وحكم وعبر في هذا المقطع                       |
|       | الفصل السابع عشر: السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء               |
|       | المبحث الأول : سرية عمر بن الخطاب الى تُرَبة                       |
|       | المبحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق إلى نجد                         |
|       | المبحث الثالث: سُرية بشير بن سعد إلى ناحية فَدَك                   |
|       | المبحث الرابع: سرية غالب بن عبدالله إلى الميفعة                    |
|       | المبحث الخامس: سرية بشير بن سعد إلى الجناب                         |
|       | الفصل الثامن عشر: عمرة القضاء                                      |

المبحث الثاني: إسلام كعب بن زهير ...........

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  |         |

| ٦٠٥ | المبحث الثالث : المصدقــون                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٥ | المبحث الرابع : سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر                               |
| ٦٠٧ | المبحث الخامس : سرية قطبة بن عامر إلى تبالة                                    |
|     | المبحث السادس: سرية الضحاك الكلابي إلى القرطاء                                 |
|     | المبحث السابع: سرية عبدالله بن حذافة السهمي                                    |
|     | المبحث الثامن: من فوائد هذا المقطع                                             |
|     | المبحث التاسع: سرية على إلى الفلس                                              |
|     | المبحث العاشر: سرية عكاشة إلى الجناب                                           |
|     | الفصل الخامس والعشرون :   غزوة تبوك                                            |
|     | الفصل السادس والعشرون: الوفود                                                  |
|     | الفصل السابع والعشرون : الأحــداث والسرايـــا والبعــوث .                      |
| ٦٧٥ | المصلى السابع والمسروق المراض والوفاة المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|     | بين عروه عبرت وعرف وعوده<br>المبحث الأول : حجة أبي بكر الصديق                  |
|     | المبحث الثاني: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن                                    |
|     |                                                                                |
|     | المبحث الثالث: بعث على وخالد إلى اليمن                                         |
|     | المبحث الرابع: سرية جرير البجلي إلى ذي الخلصة                                  |
|     | المبحث الخامس : حجة الوداع                                                     |
|     | المبحث السادس: أحكام ومبادىء وعبر من حجة الوداع                                |
|     | المبحث السابع: سرية أسامة بن زيد إلى الشام                                     |
|     | الفصل الثامن والعشرون : المرض والوفاة                                          |
| 747 | الفصل التاسع والعشرون : أمهات المؤمنين                                         |
| V1T | الفصل الثلاثون : بعض شهائل الرسول ﷺ                                            |
| YTY | ثبت المصادر والمراجع                                                           |
|     | فهرس الآيات القرآنية                                                           |
| VVT | فهرس أقوال الرسول (ﷺ)                                                          |
| ۸٠١ | فهرس الأعسلام                                                                  |
| AAT | فهرس الأماكــنفهرس الأماكــن                                                   |
|     |                                                                                |

| ں الغزوات والسرایا والحروب      |         | الموضوع                              |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
|                                 | والحروب | فهرس الغزوات والسرايا                |
| س القوافسي                      |         | فهرس القوافسي للسسسا                 |
|                                 |         | فهرس أنصاف الأبيات                   |
| ں الحکم والامثال<br>ں الموضوعات |         | فهرس الحكم والأمثال<br>فعرس المضمعات |